الج من شرح العينى المسمى بالفتخ الوهبى حلى تاريخ أبي نصر العتبى للشيخ أحمد المتينى رحمهما بقد تعالى

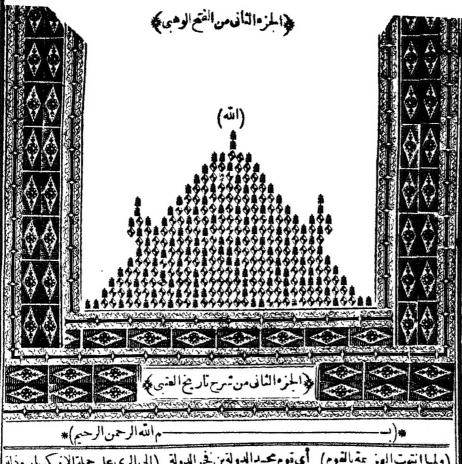

(ولما انتهت الهزعة بالقوم) أي قوم مجد الدولة بن فحرالدولة (الى الري على حلة الانكسار ودلة الاقتسار) الاقتسام كالقسر القهر (وسدبة) بضم السين وتشديد الباء أى عار (القتل والاسار) يقال صاردُك الا مرعدلي فلان سبة أي عاراً يسبب (قطع علم سماط العدلُ والتعنيف) أي أوحعوهم ايلامالكثرة ماعدلوهم على اغزامهم وعيروهم بانثلامهم وقال اطرقي قوله قطع علهم يحقل أنبكون معناه أخداعلم معنى لاجلهدم خاصة كايقال خطت على زيد توباأى اتجدات له خاصة ويحتمل أنبكون معناه أن السياط صارت قطعا قطعامن كثرة ماضرب ماانتهى والمعسني انهم ولغنى عله لهم وتعنيفهم والعذل اللوم والتعنيف شدّة اللوم (وملثت عيونهم من نفثات التعبير والنشوير) النغثاث حسرنفثة وهي القامماني الفرمن المجياج وهوشبه النفخ ومنه قوله تعيالي ومن شر فى العقد وهي ماينفث الاحرفي عقد الخيط السحر بريدانهم ملؤا أعينهم لكثرة مانفتوامن محاحتهم فها فعل المالغ في التشنيع المستقع الصنيع والتعبير التأنيب والتنقيص والتشوير التعبير والتخديل تَقُول شَوَّرَتُهُ آذَا خَعَلَتُهُ مَأْخُودُ مَنْ شُواراً لرجل وهُ وعورته فَكَانَهُ كَشْفَعُورتُهُ وَفَعِهُ ﴿ وَكَانَ أَنْوَعَلَىٰ الحسن من أحسد سموية) قال سدر الافاضل هو مفتح الحاء وضم المبرمن أعلام الرجال (عدلي الوزارة)أى وزارة الري لمحد الدوة رسم من فرالدولة (فاختار عشرة آلاف رول من بهم الديلم) الهم كغرف جمع ممة بالضم وهوالفارس الذى لايدرى من أين يؤتى اشدة بأسه ويقال أيضا السيش ممة ومنه قولهم فلان فارس بهمة (وفناك الاتراك ) الفتاك بالقهم والتشديد جدي فاتك وهو الجرى والفتك القتل على غُرة (ونخب العرب) النخب جمع نخبة وهو المختار (وافراد الآكراد) أى شعمانهم (وسار

والمانتها الهزية بالقوم الحالى الرى
على حلة الانكسار وذلة الاقتسار
وسية القسل والاسارة لمع علمهم
الما العذل والتعنف وملت
عدونهم من نقال التعبر والتدوير
وكان أوعلى المسن أحدين جوية
على الوزارة فاختار عشرة آلاف
رحل من جم الديل وفتال الاراك

بهم في منوجهر بن قابوس وبيسة ون ابن بعاب وكاربن فيروزان ورشاموج بنأخت عظيم الديلم ومدوسي الماحب وشابوران كردويه وأبىالهباس ابن جائى وعبداللانسماكان وعولاء رتوت الجيل والمديلم حتى أظل شهربار وبلغ شمس المعالى قانوس اقباله فاستضم المرافه واستظهر شهربارين شروس استعداد المدواقعت وتنحرا لوعدالله في نصرته وتثبيت ولمأته واستتمام ماأعاده الله اليه من نعمته وحاذر أنوعلى من حويه عالا وتصرين المسن م فعروزان شمس المصالى قانوس بن وشمكير وانقطاعه الى مانمه فواصله مكتبه نافدانى عقمدته فالدنى دروته نافحا بسحره في محره وملقيا اليهان الفرامة الواجعة سأى طالب فر الدولة وبينهلوسادفت منه حكمها في الاشفاق على دولته والانتداب المصرته المكان أحدق النياس بسياسة اجناده وزعامة عمالكه وبلاده وامه الآن متى سلك لحريق الخدمه وجانب جانب المهمه وحافظ على حرمة اللعمه لم يعدم ما يهواه من ترتيب وترحيب وتنويل

بهم في الله و بعده الله عنه (و بيستون) الباعنيه خالصة و بعدها ما مشاة تحتية ممالة غمسسن مهملة ثمناء فوقائلة مضعومة ثم واوساكنة ثم نون كذا ضبطه الصدر (ت بحماسب) بعدالياء واعشناه تجتانب تبميالة ويعدها حبرتم ألف ثم سبن مهملة ساكنة والباء التي في آخره غلفظة فهده عمسة وأماتعر يبه فأنت معالم كذافى المنى لعسدر الافاضل ومراده بذلك أن التعريب قد عصل مة تغيم الاسم المصرب الى سانوا فق قوا نين الماخة العربية والحروف المستعملة فهما (وكان) قال سندر الإغان المسال كناز يغتيرا لسكاف وتشديدا لنوب وبالزاى المعمة من أعدلام الرجال وفي يعض النسخ كان مالتاء الشبيذ دة المتناة الفوقانية ثم دميد الالف تون وهلم باشرح النجاتي وفي بعضها كارما ليكاف ثم الساء المثناة الشنب ممراءمهملة وفي بعضه اكانبالنون مكان الراء (من فسروزان ورشاموجين أخت عظيم الديلي الراعفيه مفتوحة بعددها شين معجمة ثم ألف عميم مضعومة عمواوسا كنة عمديم من اعدالم الدطلة (وموسى الحاجب وشابورين كردويه) بعد المكاف المضومة فيمراء مهملة ساكنة غردال مهملة مضمومُ منه غمواوسا كنه غمام بالنحمة الميتين مفتوحية (وأبي العباس بن جائي) وهويوزن اسم الفاعل من جاء علم جيلي (وعبد اللك بن ما كان وهؤلاء رتوت الجيل والديلم) الرتوت جمع الرت وهوالرئيس وأسدل الرت الذكرمن الخنازير (حتى أظل شهربار) صعبالباء الموحدة ويسمى عنددهم شهر باركوه ومعنى أطل جبل شهرباروسل اليه وأصله من أطله ألتي لطله عليه (وبلغ شعس المعالى قانوس اقباله) أى اقبال أبي على واقباله فاعل بلغ وشهس المهالي مفعوله (فاستضم الحرافه) أي جمع المنفرقة من رجاله وفي أسحة فاستحضر الحرامة (واستظهر) أى استعان (بشهريار بن شروين استعدادا)مفعول له لفوله واستظهر (لمواقعته) أي محاريته (وتنجز الوعدالله في نصرته) كأنه يشيراني قولة تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغي عليه النصريه الله (وتثبيت وطأته) أى شدته وقوته (واستمام ما أعاده الله اليه من نعمته) أي طلب تمام ما أعاده الله عليه من نعمة ردتم اكته اليه (وحادر أبوعلى رحوية)أى حدروخشى (ممالاة) أى مساعدة وموافقة (نصرين الحسين بن فيروزان ممس المعالى قانوس ابن وهم مسترر عمالات مصدر مضاف الى فاعله وممس المعالى مف عوله (وانشطاعه)ای انقطاع نصر (الی جانبه) أی الی جانب شمس المعالی (فواسله بکتبه) أی واصل أبو على نصرابكته (نافقاى عقدته) أى ساحراله في استمالاته وأسله ما ينفث ألساحرفي عقد ألخيط للسيحرفية (فأتلان ذروته) أى مخادعاله والذروة أعسلي السفام يقسال فتل في ذر وته أى خادعه حتى أزاله عررأيه وروى عن ابن الزيير حين سأل عائشة رضى الله تصالى عنها الخروج الى البصرة وأبت عليه فساز اليمثل فى الذروة والغارب حتى أجابته (نافحابسمرم) بكسرالسين (في سعره) بفتح السبن والسمرال له وفي حديث عائشة رشى الله تعمالي هنها ماترسول الله صلى الله عليهُ وسمار بين محمري ونتحري أي مات وهو مستند الى صدرها وماتعاذى محرها أى رئتما منه (وماتيا اليه ان القرابة الواشيجة) أى الشتبكة المتداخلة (بين أني طالب) مجد الدولة (بن فحرالدولة وبينه) أي نصر (لوساً دفت منه) أي من نصر (حكمها) أي حكم القرابة وهورها بها والذب من حقيقها (في الاشفاق على دولته) أي دولة أبي طالب (والانتداب) أى الاجامة (انصرته) قال ندمة انتدب أى دعاه فأجاب (الكان أحق الناس (بسياسة أجناده وزعامة)أى رياسة (بمبالكه وولاده واله الآن متى سلك لهر ين الخدمة) لمجد الدولة [وجانب)أى باعد (جانب المهمة وحافظ) أى لازم وواطب (على حرمة اللحمة) أى المرابة (لم يعدم) أى تصر (مايهواه) أى يعبه (من ترتيب) لاموره وجعلها مرتبة منظمة (وترحيب) أى توسيع بالمرصه من النفقات ويعقل ان يكون الترحيب بمهنى التعبة وهو قول مرحبا (وتنويل) أى

اعطاه (ونخويل) أيتمليك في الخوله الله كذا المملسكة الياه والحول بفضين الحشم وفي يعض النسم مكان تنويل أنزيل بالزاى أى تنز له مسئولة الرفعة (وتفقيم) أى تعظم وتبجيسل (وتقديم) له عملي غيره من أعيان دولته وأطلق الآن في قوله واله الآن مني سلال الخ وأرادته الآن العُرفي الذي المتبرجتة او مدخل فدم من اخر المستقبل بحسب ماتقتضيه القرينة كاتقول الناس الآن في خصب ورخاء فلذلك صعرالج عرينه ومن مستى التي هي اسم شرط وأدوات الشرط يتعصص الف عل احدها للاستقبال وأمر الآن اسطلاح المنكام يرالذي هوف مرمنيز وهوواسطة حقيقته بين الماضي والمستقبر ليشكلاستجالهم متى لاقتضائه الحال واقتضآئها الاستقبال (وأذنه) أى أدن أو عسلى لنصر ( في الانتقال الى توس الى ان يدبر أمر م بمقتضاه ) أى بما يقتضيه أمر ، وتستدهيسة حاله (فاربًا ع) أي نشط نصر (لما شامه) أي لمجمع نشام البرق نظر اليد و (من تلك العقيقة) أي بريق تُلاء الواعبدوعة بقة البرق شعاهـ (ووثق به) اىجـاشامه (عـلى الحقيقة) أى حمله عـلى حقيقة ولم متأولفيه (وسارنحو اربة) سارية برنة المرافقا على المؤنث من السرى المرمد يستة من مدائن لهبرستان مانها و من آمل الشط أردهة عشرفرسخا (ثم قرض الجادة ذات اليسار) أى انتحرف عنها وتركها عن يساره بن قوله تعنالي واذا غريت تقرضه مذات الشمال قال أو عدرة أى تخلفهم شهالاوتحاوزهم وتقطعهم وتتركهم عن شمالها ويقول لرحل لساحب هدل مررث عكان كذا وكذا فيقول المستول قرضته ذات المهن ايلا (وركب ذات المين) أى جهة العين وحقيقها وذات الشيُّ حقيقته أن الجهة السماة بالعن و كذا الكلام فذات اليسارييني المترك وتعاوز طريق جرجال و ركب جهة اليمين وهو طريق قومس (عما يلي طراشك وأيادان) طراشك الطاء فيه مفتوحة ويعدهارا مهملة تمألف تمشين محمة قرية من قرى الاستندار يعوا بادان الهمزة فيه مفتوحسة العددها ماء موحددة ثم ألف تم دال مهملة ثم ألف تم نون وفي دهض الهوامش الدال فها معمة اسم أَثَرِيةُ لَهُمُ أَيْسَاوُ نَبِيلُ جَبِيلُ (حَتَى اذَا عَاذَى رَقَعَةُ قُومِسَ أَدَاعٍ } أَى أَفْشَى وأشاع (في أصحابه رأيه في لهاعــة أبي لهالب) مجــدالدولة بن فحرالدولة (والهماعاش(ڤيق) بالقافين أي عبد (خدمته) ومافى ماعاش هي الطرفية المسدّرية أي مدّة عيشته (ونصير) أي ناسر (دهوته فاختلفت عليه) أي على نصر (كَلَهُم) أَي كَلِماتِم لأنفاعه للاختلاف لا يكون الامتعددا والكامة تطلق لغة عمل الجرالفيدة كموله تعالى كلاأنها كامهوقائلها يفني انهم اختلفوا في آرائهم وأسند الاختسلاف الى لكارم لأنه يطهر به (حدين افصع درديره) في الانضمام الي أبي طالب وترك شعس المصالي قابوس (وباح بسر ضميره) أى عما يخفيه من قصد الخيار ، الى ألى طالب (فن فريق رجع الى الاستندارية) وتعدم ضبطها وحى ولاية الديلم وبقال لملا الديلم استندار وتقسدم السكلام عسلى اعراب متسل هسنذا التركيب (و) من (فريو) رجع (الى جرجان في طلب الامان) من شعس المعالى وانما طلبوا الامان مته خلروج أميرهم عن طاعته وأغراطه في سلال اتباع أى طالب (ورحدل تصرف الباقين حى أناح بقرمس وسأل أباعدلى ن حويه) وزير مجد الدولة (عدكية من بعض القلاع المصن فيده) أى في ذلك الرعس (عياله والفياله في كمنه من حصار جومند) بجيم مضفومة عموا وسيا كنة عميم مفتوحة غرفياسا كنة غدال مهملة قصب يفومس (ماستوطنه وأودعه ماله ومن معهولها أمن أوعلى شره وعاديته) أى ظلم (توجه نحوسارية) المتقدَّمة كرها آنةاعلى قصد عرجان (فلما الهمأنُّما) أى بسارية ويجوزان يكون الضم برعائدا الجرجان عدلى حدثف مضياف أى فلما المعمأن بقربها (أسرى) بمعنى سرى أى سارليلا (منوجهر بن شهس المعالى قابوس الى أيسه عائدا بالله من عقوقه

وتغويلونفضيم وتقديموأذنه في الانتقال الى قومس الى ان مدسر أمره بمقتضاه فارتاح لباشاء مهن المقيقه وواتى به على المقيقه وسارف وسارية عمرض الحادة ذات اليساروركب دأت المين يما بلي طراشاتوابادان حتى ادا حاذى رقعة أومس أذاع في أمسام رأيه في لماعة أبي كما ابرانه ما عاش رقي في خدمته واصبردعونه فاختلفت عليه طبهر مدافع بلديده وباحبسر خميره فنفريق رحمالى الاستندارية وفرين اليجرمان في لحلب الأمان ورسعس نصرف البا فين حتى أناخ بقومس وسأل أباعلى سموية تمكينه من عض القلاع اعدن فدعداله وأتقاله فيكنهمن حصار حومند فاستوطنه وأودعه ماله ومن معه ول أمن أبوعلى شر". وعادية اتوجه نعو سارية فلأا لمتمأن م اأسرى منوحه الن تعس المعالى قانوس الى أسه والدا بالله من صدوقه

وكفران مافرص الله عليه من حقوقه) كبر ، ووجوب طاعته (فارباع أبوعلى) أي خاف وفي نسصة فارباب (مربيستون من بنحاسب لاشترا كهما) أى بيستون وشمس المعالى قابوس (فى نسبة الجيل وأروبة) أى أُصل (ذلك القدل) القدل الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا من قوم شدى مثل الروم والزيخ والعرب والحمه قبسل ويعتسمل أن يكوك الضعمير في اشسترا كهما عامدا الى مستون وأبي على فان اشتراكهماني تلك المسبة والأرومة وتساويم مأفهما عمل على التحاسدوا نشافس وعدم رضاعكل منهما رترفع الآخره لميه (وأشفق) أي أبوه لي (من مغوه) أي ميله (القديم في خدمة شهر سالمعالي وحُيْه ) أي من شعب المعالى (أيام) أي بيستُون (على معاودة مدَّتُه) أي باله وحيَّه معطوف على سَغُوهُ أَى خَافَ أَنُوعَلَى مَن حَثَقَانُوسُ بِيستُون عَلَى مَرَاجِهُ خَدَمَتُهُ ﴿ وَأَمْتَبَالَ ﴾ أى انتهاز والهُمَّ ام (الغرة) بكسر الغين المجتمة أى الغفلة (فرمرا جعة جلته) أى جدلة قانوس أى أشفق من مفارقته عُسكر عُدالد ولة وانخراطه على ففلة في حملة عسكرة ابوس (فأند) أبوه لي (بالحيطة) بكسرالها، وفقه اأسم من الاحتياط أى أخذبا لحزم والقفظ من غدره (في أحتفاله) أى ايشاقه (ورده) أي ارجاعه (الى الرى و وثاقه) أى قيده (وامتد) أى ساد (الى ظاهر جرجان معايل قيرالداعي) قيره يحرجان أفرية تدعى وشناخده وهوالحسن بززيدين محدد بناسماعيل بى الحسن وزيدين الحسن ان على رشى الله عنهم وهوالذى خوج اطبرستان وكان مع عاقنسبه وشرف حسبه أدسا طريفا حكى أن أبا الغمر كاتبه أهدى اليه في ومض الأعياد سهمين قد كتب علم ما عما الذهب تصرمن الله وفتم قريب وكتب معهما هده الاسات

أهديت الداعى الى الحق به سهمى فتوح الغرب والأمرق رجاه ما التصرور بشاهما به ريشاجنا سى طائر السبق صدق جرى اذقال مهديهما به مسما بشديرا دموة الحق

فأجازه بعشرة الاف و وردعليه أبو ، فاتل الرازى و نشده في يوم مهرجان تصيدته التي أولها

لاتقل بشرى وأسكن بشريان \* غرة الداعى ويوم المهرجان

فقال له حرف لا كله غير محبو به والم تفتيح بها القصائد وأعجب الحروف الده تاحيته يولك الا يقطير فأبدل مكان المصراء من ولك ولك والمحات المناه المحافظة والمحبوب في الا تقل شرى ولكن وهم بعشرة آلاف فقال أبوه فيا تلخير الكلمات كلة الشهادة وقد افتحت بحرف لا ذاسته من ذلك و وسلا بعشرة آلاف فعيلة بمعنى فاعلة من الما المحافظة المناه المناه المناه وهو الامتناع أى المنافلة والحمية والاندة من الذل أوالخضوع الاعداء (من أصحاب مس المعالى قلوس بالتراف في أى التعاون (في التحاله) أى الطهار الشدة وتوة الملا والتساتل أى التعامل أو والتساتل أى التعامل الموحدة وعدالتا المناة من البسالة وهي المتحاعة (والتماسك) المناه الموحدة وعدالتا المناق من البسالة وهي المحجاعة (والتماسك) أى الشمات عند التعارك من حرك أحداث الموحدة وعدالتا المناق من البسالة وهي المحجاعة (والتماسك) أى أوساطهم والحيز وم ما حول المد در وهو كاية عن افراغ الجهدة خوذمن قول عدل وضي التعامل المناق المن

وكفران مافرض الله علبهمن يدهوقه فارباع أبوهلى من يستون ان بعاسب لاشترا كوسماني نسبة الحيل وأرومة ذلك القسل واشفق من صغوه القديم في خدمه شمس المعالى وحشده الأمعالي معاودة سدته واهتال الغرقف مراجعة حاته فأخانا لمطافى اهتقاله وردّ مالى الرى في وثاقه وامتذالي لماهرجرجان يمايلي تبر الداعى فعسكر به وتواصى أهـل المفاط والحبة والأنفةالاسةمن أحصاب مسالعالى فالوس بالترافد في الحالد والتسائل على النقائل والقاسك عندالتهارك وشدوا حياز عهم للقراع وقرعوا لمنابيهم للساع وناسبوهم المرب

أى صلى والمناصبة المهار العداوة والحرب (لحرف الصباح والرواح) أى بكرة وعشية والتوقيت بمذن الوقتين كانة عن الدوام وليس التخصيص بهما مراد ا (لا يسأمون وقع الصفاح) السآمة والسآم المللوالصفاح السيوف العراض (ولاياً لمون لذع) بالدأل المجهة والعين المهملة (الحراح) أي وجعهاية باللذعة النارأ حرقته ولذعبه بلسانه أوجعه والمرادبن فيالألم نفي المبالاة يعلانني حصوله لأنه طبيعي أى لا يبالون بلذع الجراح (حتى غدير) أى مضى (شهران كيوم واحد) لا تصال القتال واستبعاَّبه الأيام والليال (في مغامسة) أي مداخلة (الكريهة) أي شدّة الحرب من عمس بده فى الاناء أدحلها (مين تسكاف وبديم سة) الحرب المتكامة هي التي وقعت بدر برفها وتمكيروا لبديم سة هي التي نشأت من غيير فكروروية أي يداومون الحسرب تارة بديهسة من غير تبييت وتهيؤلها ونارة يتكافون في مقدّمانها ويستعدّون لأوقاتها (ومسعسكر جرجان ضيقة) أي عسرومشقة (د نقطاع المبر) جمع ميرة وهي الطعام (والمواد) جمع مادة والمرادم سامواد الأقوات (عنهم) سبب احاطسة الاعدا اوكثرتهم (فاستعصفواً) أي امتنعوا (بالنفوس الشريفه) أي جعلوا اعتصام أقواتهم شرف أنفسهم ولم يتضعضعوا من قلة الأكل وزهها دته السرف نفوسهم وسيسيرهم عسلي اللأوام (وتغنوا) أي استغنوا وأظهر وا الغني ومنه قوله صلى الله علمه وسسلم من لم يتغنّ بالقرآن فليسمنا أي لم يسستغن به ولم يعده غنى الهوله صلى الله عليه وسلم القرآن غنى وجعله من الغنا المائد ععنى الترنم ضعيف (طول تلك الايام بالملغ الخفيفة) البلغ جمع بلغة وهي ما يتبلغ به من العيش وتداغ بكدا أي اكتفي به وفي نُسخة تبلغوا (مؤثرين) من الأيثار أى مختارين (شرف المقام) بضم الميم أى مكان اقامتهم ومحدل نشأتهم (على شبيع الطعام) يعني انهم اختاروا المصابرة على الحوع والتقنع بما يسدّ الرمق حرسا على سلامة أوطأخم الهم وذب فادرة المتغلبة عنهم استسنى لهم فهاطس المقام في مستقبلات الارام لأن النفوس محمولة على حب الوطن والحنين المدفى كلوقت ورمن

كممنزل في الأرض بألفه الفتي \* وحنينه أبدا لأوَّل منزل

و يحقد الديكون المقام مفتح الميم أى شرف قيامهم في موقف الحرب وثباتهم في حومات معداركها فان دلك يجلب شرفاوذكوا و يكسوهم مجدا وغورا (ورد الشجاعة) هومن اضافة المصدر الى فاعلة أى رد الشجاعة المفحوم وهومن المجاز العقلي لأن الذي يرد المفحوم الشجاعة الشجاعة و يحتمل ان يكون من اضافة المصدر الى مفعولة أى رد شجاعة خصومهم (على سدّ المجاعة) أى الجوع (وأصاب الآخرين) أى الوزير أبي عسلى وأصحابه (تلك الضيقة فانقلبوا من الفضاء بقسيرالداعى) الظرف في محدل نصب حالمين الفضاء بقسيرالداعى) الظرف في محدل نصب حالمين الفضاء (الى جانب مجدل الهدافي جعه العلاف كمبلوحيال هذا قول الجوهرى وقال الميداني جعه الاعلاف كمبلوحيال هذا قول الجوهرى وقال الميداني جعه الاعلاف كمثل وا مثال والمقاف وقوجه العلاف كمبلوحيال هذا قول الجوهرى وقال الميداني جعه عبد الشاعات المعروج وجرجان المجمول في الفعام المعروج وجرجان وخرقان (فتداركث) أى توالت (عليهم الامطارحتى أعوزهم الامسار) أعوزه الشي اذا احتاج اليه ولم يقدر ما المشار) أعوزه الشي اذا احتاج اليه ولم يقدر ما إلى الموان وهوماغل من ما الومطر (فتساقطت) أى اصفطر بت وتحرك (الخيام وساخت) أى من الرجال (فعندها) أى عند عاصة وغاب (الموانة (برز) أى خرج (أصحاب شهس المعالى أهدل الحقائق) الحقياتي موساخت) أى عند ما المؤالة (برز) أى خرج (أصحاب شهس المعالى أهدل الحقائق) الحقياتي من الرجال (فعندها) أى عند ما المؤلة (برز) أى خرج (أصحاب شهس المعالى أهدل الحقائق) الحقيات وتحديمة وهى ما يعترف عدل الرجدل أن يحميه وأهل الحقائق بالرفع يدل من أحجوزان يكون صفة على أوبل ما يقوز التهون من الوبل المؤلفة على المؤلفة

طرفىالعسباح والرواحلايسأ مون وقعالصفاح ولارأ لمونانع الجراح حتى غسرتم ران كيوم واحدا فيمغامسة البكرجة بن تكاف وبديه ومسعسكر حرجان فسقة لانقطاع المروالوادعهم فاستعصموا بالنغوس الشريفة وتغنوا لمول تظالانام بالبلغ اللفيفد وورس شرف المقيام علىشب الطعام وردالشعاعة علىسدالحامة وأساب الآخرين تلك الضيفة فانقلبوا من الفضاء مرالداعي الى مانب معدآباداتساعاني العلوفات من جهد مناشات الاستعام الامطارحتي أعوزهمالامتيار وماست علم الارض بالطوفان فتساقطت أنكيام وساخت القوائم والاقدام فعنسدها يراثر أنصاراتهاب تمسالعالى أهل المتانق

من وراء الخنادق وأحوا الرالوعي كضار يةالقشاعم وداهية الأراقم وتدت يعضهم ليعض جلادامن مطلع الفاق الى مسقط الشفق محكمين متون السوارم في شؤن الحماحم وذوابل السمادني مناهل الاكاد وزرق الزائات في سود المسمات حستى اذارات قدم العصر أتي أمرالله بالتصرفحمل الجيزعلي الديلم حملة لم أستبق منهدم طالب ثار و لا نا فخ نار و أسر من عظما عمر اسفهما لا ربن كو نيكيم وزرهوا وحستان ن اشكلي وأخوه حيدر بنسالار ومجددين وهسودان وأشتملت المعركة على ألف وثلثما للذرحل عن أضعمهم الحتوف وسطعتهم علىالارض السيوف وأفاءالله على الجيل غنائم لا يستوعها سان ولاتستثبتهالنان ثمرأى ثمس المعالى أن وعز عداواة الحرجي والفكءن الأسرى وسرفهم وراءهم بالخلع والمكرامات والأحمة والصلات شكرا لنعمة الله فما أولاه واكارا لقدر مند، في تحقيق مارجاه وأنشدني أبومنصور الثمالي أساتاله في ذكر مذا الفترالدي نظمه الله في سلك أيامه والحق الذى أفره اللهمنه في نصامه الفتع منتظم والدهر مبتسم وملك شمس المعالى كله نعم والعدل منبسط والحق مرتجع والشمعب ملتئم والجورمصطلم ألقت مقاليد مأالدنيا الىملك مازال وقفاعلمه المحسدوالكرم شمس المعالى وغيث المشرقين ومن

أهل بمتأه سلوحين ثان يحقل الايكون نعتا مقطوعا منصوبا بتقدير أمدح (من وراء الخشادق) حبع خنسدق وهوما يحفر حول السور (وأجهوا فارالوغي) تأجمت النار المهبت وأجهما ألهمها والوغي الحرب (كضارية القشاعم) يُصال ضرى السكلب بالصيد ضراوة تعود وكلب ضار وكأبة ضارية والقشاعُم جدع قشيم وهوالمسن من النسوروأم قشيم المنية (وداهية الاراقم) جدع الأرقم وهوالحية (وثبت بعضهم لبعض حلادامن مطلع الفلق) بالتحريك وهوالصبع (الى مسقط) أى سة وط (الشفق) أى غير شه (محكمين متون الصوارم) اى السيوف القواطع (في شؤن الجماحم) الشؤن جميع شأن وهي مواســلقبائل الرأس وملتقاها ومنها يحيى الدموع (و دوابل الصعاد) الذواءل حمـم ذادلة وهي الفناة الرقبقة اللاستقة اللبط والسعادج عسعدة وهي القناة التي تستمستوية (في مناهل جمع مهل وهوموضع الورود الى الماء (الا كباد) جمع كبد (وزرق الزانات) أى الرماح (في سود الهسمات) يعني محسل الارواح من القاوب وهوسو بداواتما وتواميرها السود في تحساو رفها أحستي اذازات قدم العصر) أي انقضى وقتها واصفر تنالشمس وكفي عن انقضائه زاة قدمه فيكان اليوم كان عدلى قائمسة الظهيرة مستويا فلما أطلت الظلما وزلت قدمه فانهال النهار في جوف الماه (أتي أمرالله بالنصر فحمل الجيل) وهم عسكر شمس المعالى قانوس (عدلي الديم) عسكر أبي طالب عدد الدولة (حلة لم تستبق منهم) من الديلم (طالب ثار) أى دحل وانتقام بجنَّا يقدم (ولا نافيزنار) أي استأصلتهم ولم تترك منهم أحدا (وأسرمن عظماتهم اسفهسالار) بعدا الهمزة المكسورة فيعسن مهملة تُمْمَا مُتُمُ هَا مُتُمْسِين دهد هَمَا أَلْفُ تُمُراهُ (ابن كورنسكيم) مضم النَّكاف الضعيفة وسكون الواو وفقر الراه المهملة وسكون النون وبالكاف الضعيفة أيضا واليآ والمثناة التحتا نسة والجيم الضعيفة من اعلام الدالمة (وزرهوا) بزاى مجمة مفتوحة غرامهماة سأحسكنة غهما موواومفتوحتين غمأات (وحَستَانَ) بالجم (الفتوحة وسكون السين المهملة ثممثناة فوقية ثم الف ثمون (اب أشكلي) وفتح الهمزة وسكوناات بالمجمة وفتح الكاف بعدها لامثم بالممالة (وأخوه حدر بن سالار ومحد ابن وهسودان) بواومفتوحة بعدهاها عساكنة غمسين مهملة مضمومة غمواوساكنة غدال مهملة بعدها ألف خمنونوهم فالمكامن اعملام الديالة (واشتملت المعركة عملي ألف والمتما تترجل من اضحعتهم الحتوف) أى ألفتهم صلى مضاجعهم وهوكا يذعن الوت والحنوف جمع حتف وهوا لموت (وسطيمتهم) أي أسطتهم فوق الارض حتى صار واعليها سطيما يقال سطيح الله الارض يسطها وبروي وظمهم كافى بعض النسخ (على الارض السيوف وأفاء الله على الجيدل) أنصارهمس المعالى (عنائم لا يستوعها مأن) الاستيعاب استعماع الثيُّ من أصوله والاستثمال أيضا (ولا تستثنها سُنان) لكُثرة اوالبنان أطراف الاصامع (تمرأى شمس المعالى أن يوعز) أي يشدير (بمداواة الجرحى) يقال أوعز بكذاووهزيه تقدّم ﴿وَالْفَلْعَنِ الْاسْرِي وَسْرِفُهُمْ وَرَامُهُمْ ) أَي ارْجَاعَهُمُ الى الري (بالخلع والكرامات والأحسة والصلات) أى العطايا (شكرا) مفعول له لدّوله رأى (لنجمة الله تُعالَى فيما أولاه) أي أعطَّاه (واحسكبارا) أي اعظامًا واجلالا (لقدر نَيْه) عليه (في تحقيق مارجاه) من نصره على أعدائه ورَدّه الى بملسكته وابوائه (وأنشدني أبومنَصور الثعالبي أبيما نانه في ذكر هذا الفتم الذي نظمه الله تعالى في سلك أنامه والحقّ الذي أقرّ والله منه في نصامه (الفترمشطم والدهرمبتسم \* وملك شمس المعالى كامنع \* والعدل منه سط والحق س تجمع \* والشَّعب ماتهمُ والجور مصطلم \* ألقت مقاليدها الدنسا الى ملك \* مازال وقف عليه المحدد والسكرم يه تَحمس المعالى وهيث المشرقين ومن يه يهيّنيــه العسلى والملك والحشم \* هوالامام

هوالقرم الهمام هو البدر التمام هوالصمام والقدلم \* هوالغدمام الذي تخشي صواعقه \* قهراو برجونداه العرب والحجم \* هوالمهم وقد سارت آئره \* كأن علماه من دنياه تنظم \* والارض من سدره والربي من يده \* والروض من خلفه للخلق بتسم \* الله جارات يامن جار حضرته \* يافي السعود عليه الدهر تزد حسم \* الشرفة سدجا انصرالله ، وتنفا \* وعاشر الفتح منشور اله عسلم \* يامن اذا اعتصم تصديد الملوك به \* أمل المدين بالعمر الجديدودم \* لللك يخد مث التوفيق والقسم) \* سده القصيد دخاه مرة المحافى واضعة الترسيب والمبانى ولنقت صرفى شرحها على يان ما عساه أن يخفى من الفاطها قال العلامة والمكرماني ناره المخاره وكان ميان المكاتب هذره والما التهدى الاستشمال والمقاليد المفاتيع جمع مقاد بكسر فسكون وهومن قول أبي مجد الخازن

ان الاقالم قد أاهت مقالدها \* اليهمستيقات أي القاء

قاله المكرماني وقال الهروى في أنغر يبين واحدها اقليد كاقالواحسن ومحاسن أي فهمي جمع اقلسد أعلى غسرتياس وقبل لاواحدلها من افظها توله هوالبدرالتمسام بقال بدرتمسام وتمسام بالغنج والمكسر أى كامل وأيل عمام بالكسر لاغدير وتوله ه والمقيم البيت يريد أن ، آثر ولاشتهارها وارتفاع منارها المغتمن الأقطار فأصها ودانها وجمت عاضرها وباديها وان علياه منتظمة ببدل المال وصرفه عرض الدناالي مايكسبه الذكرا لجبيل في المستقبل والحال فهومقيم لا يجول في الآفاق وانما تسرى فهما فواضله ومآثره مسرى النسيم الخفاق وقوله والارض من صدره البيت يعيني أن الارض استفادت السعة من صدره والريح من يده يعني سرعته في الهبات وشعوله بالعطايا جيده الجهات كالريح بل الريح استفادت السرعة من مده في الجودو محورة ن آكون الربيع بعني الدولة وهي مستفادة من مده والررض من عطارته واضارته يبتسم عن خلقه للماق وابتسام الروض تفتح مافيسه من الازهار أبان الرسم والدهر ظرف لتزدحم أولياني السعودوة ولهمؤ تنفا الائتناف والاستئناف الابتسداء وقوله بامن اذا اعتصعت قال السكرم ني هو مت القصيدة ورجما تصنع الخرقاء انتهسي بعسني ان المرقاء قد تتقن بعض ما تما شرومن الاحمال وقوله أمل الحديدين الميت الحديدان هم ما الايل و النهار ممايد لا لتعددهما الناالحديدين ادام استوليا ، على حديد أدنياه لليلي كلعشى وسباح قال ابن درمد (وأنشرني الامرأبوالفضل عبد الله بن أحد المكالي لنفسه \* لا تعصين شفس العلى قابوسا \* فُن عصى قابوس لا في بوسا) أراد شهر المعالى فوضع العلى مكان المعيالي ضرورة وقيد لا ينسكون المفصوده العلم فلاضر ورة حينثذ وفي العروض والضرب تحنيس مركب من عدّة حروف فغي العروض من لام العلى وفي الضرب من لا في (العم ولما بلغ أبوء لي بن حمو يدة ومس منهزمه) أي وقت انهز المهم صدر مهى ععنى الاغرام والمصادر كثيراً ماتقع ظروفا (عن تلاث المحركة) المد كورة (أرسل الى نصر بن الحسن بن فبروزان يسأله تعيل اللعاق مه اينعاضدًا على أي جمع (شعث الوزيمة) أي متفر قها وحسى لمشعمه الحاصل بسبب الهزيمة فأضافة الشعث الى الهزيمة من انسافة الشي الى سببه (وسدد مُلْجَاشُ) أَى شَعْرُ لَهُ وَارْتَفْرِيقَالَ حَاشَتَ القَدْرَاذَ افَارِتَ (مَنْ مُغَرِّتُكُ الْكَشْفَة الذَّمْيَةُ) بريد ترقيبع خبساص الهزعة وتدارك خلل الدبرة والمنفرثة بالانف ومنفذه وكأنه أخذه من قول تأبط شرا \* اذاسدمنها منخر جاش منغر \* (ثم أعله) أى أعل أباعلى (الطاب) جمع طالب وهم عد مستضر شمس المعالى (من التوقف والمتلوم) أي الانتظار والتلبث من تلوم أدا انتظر (فأوجف) أي أسرع والوجيع ضرب من سيرالابل والخيدل بقال وجف وأوجمته أنا (فعوارى وأناه أصرفه يطقه

بهينيه العلى والملائح والمشم هوالامام موالقرم الهمام هو البدرالتمامهوا صمصاموالقلم هوالغمام الذي تخذى صواعقه فهراو يرجونداه العرب والعجم هوالمقيم وقد سارت مآثره كأن علما دمن دنما وتنظم والارضمن صدره والريحمن يده والروض من خلقه للغلق ستسم الله جارك مامن جارحضرته يلفى السعودعامه الدهرتردحم اشر فقد عاء نصر الله مؤدنا وعاشرا افتيرمنشورا لهعلم بامن اذا اعتصمت صدر الماوالية أمسى وأصعرالرحن يعتصم أر المدين بالعموا لحديدودم للل معدد ما الوفيق والقديم وأنشدني الامعر أبوالفضل عدد اللهن أحد المكالى النسه لا تعسين شمس العلى قانو سا ون عمى قانوس لا في نوسا نعمول المتع أنوعلى بن حوية قومس منزمه عن الثالعركة أرسل الى نصربن الحدن بن فيروزان يسأله تعيل اللعاقب ليتعاضداعلى شعث الهزعة وسدماحاشمن منفر المالكشانة الذمه ثم أعدالطلبءن التوقف والثلق

أ فاستوطن) نصر ( مثنان) قرية بين قومس والرى (وتابيع) أى نصر ( كتبه الى أبي طالب مجدالا ولة رستم بن فرالدولة مُستمدًا) أي طالباللددمنه (وشمرلتلاف) أي تدارك (الحلل الواقع) بالكشفة على الوزير أبي على (مجددًا) أي مجتهدا (فتراخت المدّة) أي تمادت وتأخرت (على استثناف) أى ابتداء (امداده وأقتبال معونته وانجاده) أى اعانته (ثم أمدّبان بكتسكين الحـــا فــــرفــرهـــاء) بالضم والمدّاري مقدار (ستما تهمن شعمان الغلمان فقوى) أي نصر (بهم وتسكثر بمكانهم م) أي بهم ولفظ المكان مقسم لأما كيد (ورماه شمس العالى سافين سعيد) أى سلطه عليه كايسلط السهم على الرمية (في رجال من الجيل) أي معهم (وكتب الى الاصهبان شهر يار بن وسدتم لعوشه وازاحة علته) أى ازالتها (فصهد صمد نصر) أى قصد قصد وأى جهته (من خياعنان التحفظ) أى مهدملا لمراعاً والتحفظ ومتساهلا فيسه (ومغمضا جفون التيقظ ) أي عسير متيقظ ومتنبه لمكايد الاعداء في الحروب (وقد كان تصريب "الطرق عسلي أبنائها) أي الساليكين فها والمسافرين كايقيال أبنياء السبيل (سُـترانطيره وسعيالذيل المُحتمان على أثره) الضميران لنصر وفي ذيل المُحتمان استعارة مكنية وتتخسل والمباثبي ادا أرادأن يحفى أثرة دميه عسلي نحوالرمل جرآ ذبوله عليه لينجعي ذلك الاثر (فاتفقت المافة) أى اشراف (باي بن سعيد عليه على حين تقطع) بصيغة المعدر من باب التفعل أي تَفْرِقُ (من رَجَاله وتَفْرِق من اكثر أَمِحا به فتناوشا الحرب) أي تَسَاولاها ويا شراهنا (ونصرمستعدً) للكفاح (وأمره في القراع جدّ) اي لاهزل فيسه وهوكاً بدَّين التَّصيم في القراع والثَّبات فيسه لأنَّ الحادمهم على مايتبا درمن كالرمه غيرمريدبه خلاف ظاهره (ثم اضطر) بالبنا المفعول (بابي) نائب الماعل أي أضطره نصرواً صحامه (الى الانقلاب) أي التولى (على بأر حالحية) من برح الظبي أوالطائر بروحااذ اولاله مسامره بمرتمن مسامنك الي مسامرك والعرب تتطهر بالبيارج وتتعامل بالسانح لانه لا فيكذ لمنا أن ترميه حتى تنحرف (وفشت الهزيمة) أى الشرت (فين تلاحق به) أى بها بى انسعيدا يحقه (وتراخي عنده) أي قصد اللهاق به فلم يذركه أي الهزم أصابه جميعه مسابقهم ومستبوقهم وقوله (من ذنابي عسكره) في محمل نصب على الحال سان ان والذنابي كم الري الذنب (وجرى عليهم) أى على من تلاحق وجمع الضمير باعتبار معنى من (من القتل والاسر) الظرف في محسل نصب عملي الحال بيما نالما في قوله (مااعتماته نصر في مساعيه عند أبي لحالب) أي عدُّه واحتسب مرية ومأثرة عندًا أي طالب (فعُدل مه نصر وجه عاله) أي أزال به ما كان أتي به أولا من القبائح والذنوب (وجلاعليه) أى عدلى أبي لحالب (صفحة اقباله) على خدمته وصدقه في الذب عن دولته (وأنهض) بالبنا اللفعول (عندذلك) النصرالذي اتفق على يدنصر (رسمتم والرزبان خال مجدد الدولة أبي طالب في ثلاثة آلاف رجــل مدد النصر وعقارته) أى ارســـتم بن المرزبان (الاسهبانية) أيَّالسالار ية (علىجبل تهر يار) ناحية من أرض الجيل (فتلقا منصر الحادنها ويُد) قال سدّرالافاضل دماوندبالميم كذارأ يتمفىأ ممماء المواضع بخط العمرانى والمشهورانه بالنون والبساء وفىشعرالاستاذأبي الفرجى هندو

سلوانوم دنباوند عنه تحبكم \* ضباع شباع من عداه وأدوب وهو جبل وسط حبال يعلوكالقبة فوقها و يرتفع طول الدهر من أعلاه دخان ولم يصحان أحدا ارتفاه وفى خرافات الاوائل ان المحالا اللك فى هدد الجبل مقيد والسحرة من أقطار الارض يأ وون اليسه وذلك ان المحمالة على ماجاه فى التاريخ كان امام السحرة ولمناظفر به نمروذين كنعان وهو الذي تسميه المجم أفريدون ضربه بعودله على ها مته حتى انتخذه وشدّه كافاواً فبل به الى غار فى جبل دنبا وندفأ دخله

يتحوالرى وأتاه نصر فلم يلحقه فاستولمن سمنان ونادع كتمالى أبي لها الم محد الدولة رسمتمن فرالدولة مستمدا وممرانسلاف الخلل الواقع محدافتراخت المدةعلي استئناف امداده واقتبال معونته وانحاده ثمأرته مان مكتمكن الحاحب فيزهاء ستمالة من شعيعان الغلبان فقوى بهم وتسكثر عكائم ورماه شهس المعالى ساني اسسعيد فيرجال من الجيل وكتب الى الاصهبذ شهريارين رستم لعونته وازاحة علته فصمد صدنعرمر خداعنان التحفظ ومغمضا حفون التيقظ وقدكان تصرسد الطرق على أبنائه استرا لخبره وستعبالذ لاالمكتمان على أثره فاتفقت انافة بالى ن سعيد علمه على حين تقطع من رجاله وتفرق من اكثر أصحابه فتناوشا الحسرب ونصرمستعد وأمره فى القراع حد تماضطر بالى الى الانقلاب على الرح الخمة وفثت الهزعة فمن تلاحقه وتراخى عنه من ذنابي عسكره وحرى علم من القتل والأسرمااعتدّ به نصر في مساعمه عندأى طالب فغسل به نصر وحماله وحلاعليه سفعة اقباله وانهض عند ذلك رسمتم من المرزبان خال محد الدولة أبي طالب فى ثلاثة آلاف رحل مددالنصر وعقدتله الاصهبدية علىحبل ثهر بارفتلقاه أصرالى دنباوند

وسدة فم الغارانتهى (وساعده على صعوده) أى صعود البلاد المعورة في أسافله والهشاب المحيطة به فلاينا فى ماتقدّم من قولَ الصدرانه لم يصم ان أحدا ارتفاء لان المرادبالر قى المتنى رقى ذروته وأعلاه (وامتلاك حدوده) أى الاستيلاء علما (ولجأ الاصمهد شهريار) بالياء الغير الموحدة صاحب شمس المعالى والمولى من طرفه على الجبل (ألى سارية) المتقدّم ذكرها وهي مدينة من مدن طبرستان بينها وبين آمل أو بعدة عشر فرسيخا (و جما منوجهر بن شمس المعالى معتصرا) أى ملتحثا حال من الاصبهبان (معتقوته) العقوة وسط الدار وساحتها (ومعتصما) أى عتناها (معروته فأصاب أهل فريّ مم) الفاعف مكسورة والراء مهملة مشدّدة على وزن شرّ ب وسكيت وهي من نواحي الجبل (غدلاء) أى قَط (هـم) شمل (بلاؤه وشمل السكافة) من الناس (داؤه) أى ضرره (وسبه سط الايدى بالفارات وانتهاب أى نهب (ما أوعته) أى جعلته في الوعاء (الرعا باللارماق) جمة رمتي وهي بقية الحياة (من الاقوات) جمع قوت وهومايقتات به أى الم تمق الغارات والانتهاب عندهم مايسدون مرمقهم (فاضطرنصر) بالبناء للفعول أى اضطرم الغلاء الواقع في تلك البلاد (الى الانصراف) أى الرجوع (عن رستم ب المرز بان القسط الشامل) لتلك البلاء (والبلاء النازل) علما (فلم سهنه الاصهبذ) شهر بارزفه (عندانقلامه) أي انقلاب نصر (أن ركض على رستم) أي من أن ركض وحدنف حرف الحرقبل ان قياس وخنه عن الشي خسى وكف قال وكنت ولا ينه فهدى الوعيد وكان الاسلفيه أن يكون بثلاث هما آت بلفظ غه على فعلل الااغم أبدلوامن الها الوسطى بونا فرقابين فعل وفطلوا نماخصوا النون بالابدال لقربها من أحرف الاسهافها من الغنة وقد كثرابدا الهم من أحد حرف التضعيف ما مكا مليت في أملات وتقضى البازى في تقضض البازى لاستكرا متوالى الامثال مع خفةالياء والنون قر سقمها شدمة ماوالاسهيدفاعل شهنه والمفعول محذوف تقدره نفسه وللنجاتي هناتكا ف اعراب هذا التركيب غرجماج اليه (فأجلاه عنها) أى كشف الاصهبدارستم عن فريم أوعن بلاد الجيل (الىحدّالرى منخو بامنكوبا) النف النزع تفول نخبّه أغنب اذا نزعته ورجل غغب بكسرا الحا • أى جبان لا فوادله وكذ لل تغيب ومنعوب كأنه منتزع الفؤاد والمسكوب اسم مفعول من النكبة وهي المصيبة (ومخدولا) أيغ مرمؤيد من الله تعالى ولامنصور (مفاولا) أي مغلوبا مهزومامن الفلوه والكسر (فصفتله) أى للاسهمنشهريار (ناحيته) أى بلاد الجيل (وانحسمت) أى انقطعت (عنه شذاة) أَى شُوكة وفي نسخة شرَّة أَى أَذَى (نَصرُوعاً ديتُهُ) أَى ظُلُهُ (وكانُ أبونصر محودا لحاجب) أبونصر هذامن رجال خراسان وماكان من حرب فرالدولة ولامن حرب عس المعالى (قدالجاء معض المحن) أى اضطره والمحن حميع محنة وهي المصيبة (التي دهته) أي أصابته (الى خدمة مس المعالى فهد) مس المعالى (له كنفه وحكم في اصطناعه) الما أى جعله صنيعة له أى محد الابراء واكرامه (شرفه) أى شرف شمس المعالى أى حمد ل شعس المعالى شرف نفسه ما كا في اكرامه وبر م (ووالي) أي تابيع (الصفائع) جميع صنيعة وهي مايصنع من المعروف والبر (و الرغائب) جمع رغمة وهي العطاء الكثير (اليه وملامن الاموال يديه ومهل ركوب المطالب عليه) عما أمده مه من الأموال (غرماه في وجه نصر بي الحسن) أى وجهه لدفع غائلته وكفعاد يتسه (مراح) أي مرال (العلة) هومال من الضمر في رماه أي مال كونه مر الاعلمة أي تعلله نضيق اليد وقلة العدد (بقدر الكفاية) أى قدر مايكفيه في مكافحة نصر (من ذوى البسالة) أى الشحاعة (والنكاية) أى المَّا أَسِ فَالعَدُو (فَفْ) أَى أُسر ع أبونصر (البيه) أَى أَلَى نصر (بجياش) أَى قلب (ثبت) أى نابت (و وجه على ألحادث) أى ألحطب والسازلة (صلت) بالتماء المثناة من فوق أى واضع

وساعده على صعوده وامتلاك حدوده ولمأالا صهدته ريارالي سارية وبهاما وجهربن ثيمس المعالى معتصرا بعقوته ومعتصما بعروته فأساب أهل فريم غلام عم بلاؤه وشهل الكافة داؤه وسيبه الط الابدى بالغارات وانهاب ماأوعته الرعايا للارماق من الاقوات فاضطر أصر الى الانصراف عن رستمين المرزبان للقعط الشامل والبيلاء النازل فإنها الاسمول عندانقلابه أنركض عالى رستم فأجالاه عنهاال حدارى منعو بامنكو با ومخذولا مفلولا فصفتله الميته وانعسمت عنه شذاة نصروعاديته وكان أونصر عمود الماحب ودأ لأهض الحن التي دهمه الىخددمة شمس العالى فهدله كنفه وحكم في اسطناعه شرفه ووالى المسفائع والرغائب اليه وملأمن الأمرال بديه و-بهل وكوب المطالب عليه تمرماه في وجه نصر بن الحسن من اح العلة مدرالكمام مندوى السالة والنكايه فعاليه جماش ثبت ووحه على الحادثات مات

وأحرف عليه الارض عرما بكراعلى لده وعوانا على أبدى أعوانه ومدده غممل على جوعه حلة شرّ دنم-م كل مشرد وطرد عمين أعين المدكل مطرد وعلى في حيالة الأسرحة انان الداعي وان هند وغيرهما من أعيان القواد واصطفعلى حدالة الحرب من القدلى ماشد معت به العدماع ول سمنت علمه الوحوش الحماع وانهزم أصرحن بنيديه الى منان في حادى الآخرسنة تسعن والمائة وكان نصرعلى حلالة منه وفحامة عشيرته ورهطه مغرما بالظلم مغرى بالحيف والغشم ووافقت ولايتهمدرجة الحمروز واراليت العظم وزمزم وآلحطيم فشعلهم عَنَّهُ فَي كُلُّ سَمِّنَهُ لُو حُوهُ مَن المطالبات المختلفة والعاملات المحقة حتى الشرعيه سوء الأحدوثه وحبط عليه حال تلك الجلة الموروثه ولعل عثار الزمان به عدوی ضبع الحج عنه

وفي الصحاح الجبين الواضع تقول منه صلت بالضم صلونة (وأحرق) أى أضرم (عليد مالارض حريا إبكراه لي دهوعوا ناحلي أيدى أعوانه ومدده) حرباتميز وقال النجابي منصوب بزع الحافض أي يحرب وهوضعيف لانه مقصور على السماع وانحاقال مكراعلي يده وعواناعلي أمدى أعوانه لان أبانصر لمعارب نصر اقدل هذه الحرب فسكانت بالنسبة المه مكر انخلاف أعوانه من مسكر شهس المعالى فقد حاريوه غيرم مة في كانت الحرب بالنسبة الهم عواناو في الصحاح العوان من الحرب التي قوتل فههام مرة كأنهسم جعلوا الاولى بكرا (محل) أبونصر (على جوعه) أى جوعنصر (حلة شردتهم) أى طردتهم (كلمشرد) مصدر بمعنى التشر بدوكل منصوب عسلى المصدر به نظر بق الدابة عنه (وطردتهم من أعين السد) حميع سدا وهي الفارة والمرادياً عن السد أغوار عاوشعاما أوهوكاية عن عدم العلم يعهة فرارهم كارة الذهب فلان بن سم الارض و اصرها أى لم در ماله (كل مطرد) أىكل تطريد (وعلق في حمالة الأسر) حمالة الصياد التي يصطاديها كالشرك (جستان) بجم غمسينمهملة سأكنة غمثناة فوقية ثمأ أف ونون (اب الداعي وابن هندو غيرهـمامن أعيان الفؤاد) أى قوّاد الديل (واصطف على جد الة الحرب من القتلى ماشبعت به الضياع) الجد الة وجه الارض والضباع جمع ضبع حيوان معروف من سباع الهائم (دل سهنت عليه الوحوش الحياع) أي المهاز دل وعلى عمنى من كقوله تعالى واذا اكالواعلى الناس يسترفون و يحوز أن يكون على تضمن سمنت ممنى أقامت لان السمن لا يحسل من أكلة أواكلتين أى سمنت مقمة عليه (واغزم نصرمن بنيديه) أى يدى أبي نصر (الى سمنان) المتقدّم ذكرهما (في جمادي الآخرة سينة تُسعن وثلثما تَهُ وَكَانَ نَصْرِعَلَى حِلالةُ بِيتُه وَفَامُة عَشْيِرتُه وَرهطه) أَى قومه وأنما كانكذ لك لانه من أقر باغ فحر الدولة (مغرما بالظلم) أى مواها به محباله (مغرى بالحيف) أى الجور يعنى حر بصاعله مماثلا المه كالمماتخر شه نفسه علمه (والغشم) بالغين والشين المجيمة ين بمعنى الظلم (و وافقت ولايته) أى ممنان (مدرجة الحجيم) أي طريقهم ومسلسكهم (وزوارالبيت العظيم) وهوال عبدة شرفها الله تعالى (وزمرم والحطيم) الحطيم حجرجدا والمكفية كذافيما وأيناه من نسخ شرح المكرمانى ولعله تحريف من الناسخ وانقلاب عليه والاصل جدار جرالكعبة أىجد ارجر أسماعيل عليه السلام وأضيف الى الكعبة لانه مخرج منها وفى القاموس الحطيم يحرال كعبة أوجداره أومابين الركن وزمزم والمقام وزاد بعضهما لجر أومن المقام الى الباب أومانين الركن الأسود الى الباب الى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء وكانت الجاهلية تتحالف هذاك وقال في الحجره وماحواه الحطيم المدار بالكعبة شرفها الله نعيالي من جانب الشمال (فشملهــم) أىذ وارالبيت أى عهــم (هنة) بالنون والنيا المثناة من فوق أى المشقة الحاصلة منه اذااهنت الوقوعق أمرشاق وفي بعض النسخ عيثه بالما الثناة من تحت والثاء الثلثة أى فساده وفي بعضها غشمه بالغين والشين المجممتين أى ظلم (في كل سنة يو حودمن المطالبات المختلفة والمعاملات المجمقة) أى المستأصلة من أحجف ماذاذهب مه (حستي التشرعنه مسوء الاحسدوثة) الاحدروثة ما يتحدّث وحمها أحادث وهوقماس فهاكأ كذوبة واكاذب وأعجوبة وأعاحب ويأتى جعالحديث أيضاعلى غيرا اهياس ومنه أحاديث الني صلى الله عليه وسلم قال الناموسي ورأيت بخط سسيف الدين الشعبواني أن الأحاديث جميع حديث لان في الاحدوثة تحقيرا وأحاديث التي صلى الله عليه وسلم لا تحقر (وحبط) بالكسرأى بطل بقيال حبط عمله حبطا بالتسكين وحبوطا بطل ثوابه (عليه حمالً) أى حسن (تلك الجملة الموروثة) أى جملة المناقب والمزايا الموروثة له من أصوله الذين يدلى بهم الى فحرالدولة وولده مجدالدولة (ولعل عثارالزمان به عدوى ضبيع الحيم عنه) العدوى المعونة

وهدوى ضحيم الحجيم سؤالهم الاعدام عليه أى اعانتهم عليه والعدوى أيضا مايعدى من جرب ونعوه وهي سرايته من صاحبه الى غيره وفي الحديث لا عدوى أي لا يعدى شيَّ شيئا يقال أخج القوم اضحاجا اذاحلبواوساحوا فأذا جزعوا من شئ وغلبوا قيهل ضحوا ضجيحا والظرف في قوله عنه وفي محل النصب حال من ضحير أى من ضحيم الحجير حال كونه ناشئا عنه وفال النجاتي متعلق بالاستفاثة وان كان دشعا ف ذوق أهل النحوانهمي ولاضرورة تدموالي ارتكاب هذه النشاحة (بالاستفاثة في حالتي الوقوف) بعرفات (والافاضة) أى الانصراف عنها الى المشعر الحرام ثم الى منى (وواصل نصر الرى مكتبه) وفي معض النسم وواصل تصركتبه الى الرى (في الاستنفار) أي طلب النفر أى الخروج للعدومن أقوله تعالى انفر واخفافا وثقبالا (والاستهاض) أي طلب الهوض (من صرفة) أي سقطة (العمّار فدّله في طول المطويل) الطول مكسر اطاموفتم الواوحيل يجعل في رحل الداية و يطول لها فُسه الرعى قال طرفة لجرك ان الموت ما أخطأ الفتى \* لكالطول المرخى وثنيا مباليد . (بأنواع التعليل) وهو التلهية بقال علام بالشي تعليلا أي الهامية كايمال الصي شيّمن الطعام عترى به من اللهن (والمّأميل) أي ايفاعه في طول الامل ( كافيل بهمواعيد كالخمّد بهمراب المهمه القفر به فن يوم الى يوم \* ومن شهر الى شهر ) الخب الخداع والخبب اضطراب الامواج وكذا الاختماب والمهمة الداموالقفرالخال يعنى ان مواعيدهم انصرمثل اختباب سراب المداء فكا ان سراب الرى مختبا ولاحقيقة لاختبائه فسكنة لالاحقيقة لمواعيدهم قال السكرماني هومن قول يعض المحدثين أبا موسى سدقى ربعك دان مسبل القطر

ن وسبده مطلعها ابا موسی سدی ربعت دان مسبل المطر و زاد الله فی قدرل ماخلت فی قدری آترضی لد بأن أرضی به مقصد برلا فی أمری وقد آفنیت فی ودلا ما أفنیت من عمری فلم أحسل عملی قیمه ماقلت من ظفری بعدها البیتان وبعد البیتین قوله لعل الله یغنین به فنی من حیث لا آدری فالقال دلا شکر به وتلفانی دلا عدر

(وبلغه) أى بلغ نصرا (بعد ذلك ان مجد الدولة أباط البوشه من المعالى قابوس قد تصالحا على احتمال تحصيله والظفرية في المحد الدولة (ظناو فساق بالامر) أى بأمن (ذرعا) أى قلما (ونجى الده) بالمناء للفعول أى رفع السه وتحدة أنا البه رفعته للفعول أى رفع السه وتحدة أنا البه رفعته وأسيد ته (أيضا) أى كابلغه خسير مصالحة مجد الدولة وقابوس (ان بعض قواد السلطان عين الدولة وأمين الله وكان يعرف بأرسلان هند ويجه والى قهستان قد أوقع بأبي القاسم السيحه ورى وأحلاء عنها الى الجنابذ) يحيم مضهومة ثمون ثم ألف ثم باء وحدة مفتوحة ثم دال محمة السم موضع (فأغان) أى أعجل (السير الده على مظاهرته) أى معاونته (والتحسن بحرافقته) أى التمنع بها وجعلها كالحسن له (ومضافرته) أى معاونته (ويفتل في ذروته) بقال فتل في ذروته العساكر كما يحمله العساكر كما يحمد المسلطب في حمل فسيره (ويفتل في ذروته) بقال فتل في ذروته الما الملب المطب في حمل في التعلم فعداء معلى اليماما) مصدر منصوب عدلي الحال من فاعل غير سأى موهما ومخيلاله أمر الاحقيقة له (انفل) أى فساد (النبات) أى سات رجاله (في طاعته) من قوله منفل الادم الكسر اذاف مداونة من الاحقيقة له (انفل) أى فساد (النبات) أى سات رجاله (في طاعته) من قوله منفل الادم الكسر اذاف مداونة منا يعتم كذن الاهوا في الكسر اذاف من المناه من قوله منفل الادم الكسر اذاف مداونة في مشايعته ) دخن الاهوا في المحدودة المناه المحدودة المداونة المناه المناه

بالاستغاثة في حالق الوقوف والاخاضة وواصل نصر الرى بكتبه فى الاستنفار والاستنباض من صرعة العثار فدّله فى لمول التطويل بأ نواع التعليسل والتأميل كماقيل مواعيد كالختب سراب المهمه القفر

فنومالىوم ومنشهرالىشهر ويلغه بعد ذلك ان محدالدولة اباطالب وشمس المعالى قانوس قد تسالما على احسال تحصله والظفريه فداء لمنا وضاق بالامر من قصد بدة مطلعها درعاوعي اليه أيضا ان يعض قواد الملطان عبن الدوله وأمين المله وكان يعرف أرسلان هندويجه والى قهستان قدأ وقع بابي الماسم السمعورى وأحلامعها الى الحنابذ فأغدال سراليه عالى مظاهرته والقعسان عرافقته ومفادرته ومعل بعطب في حبله ويفتل في ذرونه تعبيله وختله و برن له تصد الرى معدلا مثلا كما على أبي طااب مجد الدولة ابما مالنفل الساد في طاعته ودخن الاهواء فيمشارهمه

فاغترأ بوالقاءم تغريره وانجر في هريره وسار الىخوارالرى فلقاه من سرعان الكائب ن غصيهم لهوات تلك المحادم والمارب ولمارأى أبوانقاء انالامرحية والطريق منط خنسروراءه عاضاعـلىالبنان منخزلا لعارض الحرمان وبلغ شهس المعالى قانوس بن وشمسكمر انصرافهمعنصرعن وحدارى فقادفهما بعقار بتالا كادمن كلجانب ودحرهم عنحدود علكته بعداب واصبولارأيا انالارص تلفظهم عدا وشمالا وتنفتهم حمو ماوسمالاتوامراعلي فصد السلطان عين الدولة وأمين الملة مستأمثين البه ومستعدين على الزمان بالمول بين بديه فهما عالى حضرته وتواعا بجمال خدمته فأماأ والفاسم فهربعلى ماسيق ذكره الى أن أودعه الحيس أسرهوأ مانصرفأقام على الخدمة مدّة الى أن أمر السلطان باقطاعه ار وجومند طعمله فهض الهدماوأت عليمهمته المناعة برما فلمرل اضطرب في حمالية الى أن خدع من الرى وحلمهاالى قلعة استوناوند

والتباسها يعنى اننصرا يقول لأبي القاسم قدنغلت نيات رجال مجد الدولة وتغسرت أهواؤهم في طاعته فلامذون عنه ولا يحاربونا اذا قصدناه (فاغترابوا القاسم بتغريره وانجرفي حريره) أي حمله والحر برحمل ععل للبعد عنزلة العدارللدامة غيرالزمامو به سمى جريرالشاعر (وسار) والاطماع تقوده (الىخوارالرى) قريةمعروفةهماك (فتلقاه من سرعان الكائب) أى سبقهم وأوائلهم (من غص بهم لهوات تلك المخارم والمسارب) اللهوات جميد لهاة وهي هنة في أقصى الحلق والمخارم حرم عفرم وهوم: قطع أنف الجب لوهي أفواه الفعاج والمسارب حمع مسرب وهومكان السروب أي الذهاب والسارب الذاهب على وجهه ومنه قوله تعالى وسارب بالهار (ولمارأى أبوالقاسم ان الامر حد) مكسرا فيم مصدر حدق الامر يعداذا احتهدفيه أى ان الامر ذوحد أوهو مدميا الغة و يحمل أنرادبالحده ناماقابل الهزل وبكوتكامة عن الاحكام والابرام فاناطية محكم ميرم مخلاف الهزل فانظا هُره غيرمراد (والطريق) دون مرامه (منسدّخنس وراءم) أى تأخر والخناس الشيطان لانه يخنس اداذ كرالله عز وحل والخنس الكوا كمالسمة السمارة لان ماعدا الشمس والقمر مها تخيس و محراها أى مأخر ولذلك معيت المتعمرة (عاضاع لى المان) كالمةعن الندامة لان المتندم غيرى جنى وأ فالله اقب فيكم له فيكا دي سـ مامة المتندم (منخزلا) أى منقطعا (العمارض الحرمان) من اضافة السفة الهوصوف أى للحرمان العمارض دون مُملِ ماتَدُّر د في نفسه من التغلب على الري (و بلغ شمس العالى قانوس من وشمكم الصراف) أي الصراف أبي التاسم (مع نصرعر وجه الرى فقد فهما بعفاريت الاكراد) العفارية حمع عفريت وهو الماردمن الحنّ وغيرهم موالا كراد حم كردوهم حمل من الناس (من كل جانب ودحرهم) أي لهردهم (عن حددود عملي ته دور اب واسب) أي دائم الباعلالصاق كافي قوله تعالى اهبط دسلام أي معه أوللاستعانة مثلها في كتنت بالقلم وفي بعض النسخ على عذاب واصب (ولما رأيا) أي أبوالف سم ونصر (الدالارض تلتظهم) أي تطرحهم وتاقمهم وجمع الضمير هذا وُثني في توله رأيا لأن لفظ الأرض شامل الهسما والن معهما من رحالهسما يخلاف قوله رأ باوتوامرا فاله كان ينفسما فقط ولامدخل فيه لعدا كرهما (عيناو مالاو تنفقهم) أي تحهم وفي بعض النسية تنفهم بالمناة التحتية من النفي وهو الانعاد (-نو باوشمالا) أي حهذا لحنوب وجهة الشمال (توامر أ) أي نشاور اجواب الما (على قصدا اسلطان عين الدولة وأمين الملة مستأمنين اليه ) أي طألي أمانه واعا عداه بالى التضميه معنى الانتهاء (ومستعدين على الرمان بلثول) أي القيام الغدمة (بيزيديه) أي طالبين منه أن يعديهما على الزمان أي أن بد فع منهما ظله وعادية (فهما) أي تصدا (عالى حضرته وتوشيما) أي تزيا (عمال خدمته فأما أبو الماسم فهرب على ماسبق ذكره ) أى فى قول المصنف ذكر أبى القاسم فن سيمعور أخى أبيء على ( لى أن أودعه الحبس أسره) فاعل أودع أى الى ان أسر وحسر (وأمانصر فأفام على الخدمة) أى خدمة السلطان (مدّة الى أن أمر السلطان باقطاعه سار وحومند) من نواحي نيسا بور طعة له فذي ض الهما وأبت عليه همته القناعة مما فليزل يضطرب في حيالته الى أن خدع من الري) أى من طرف مجد الدولة (وحل مها الى قلعة أستوناوند) في السكاد ما يعداز وطي للقرينة الدالة عملي المطوى والاصل لى أن خدع من الرى فسأرا الهاود خلها وحل مهاالخ وأستونا ولد الهمزة فها مضمومة و بعدها سين مهملة ساكنة ثمَّنا عالفوقانيتين مضمومة ثم واوغ سرتابته في اللفظ وهي ثابتة في الخط ثم نون ثم ألف ثموا ومفتوحة ثمون ساكنه ثم دال مهملة وهي يحدود دنسا وندالي طبرسة ان وهذا لان دنساوند الهالهرفان أحده مما الح خوارالرى والشاني الى طبرستان فبالطرف الخوارى أردهن

وبالطبرى استوناوند كذافي اليني لصدر الافاضيل (فحلت عليه حصيرا) أى حبساوف التنزيل وجعلنا جهنم للكافر بن حصيرا (وساء ذلك) المستقر (مصيرا ووكل عمس المعالى بعددلك) أى بعد حل نصرالى قلعة استوناوند ( بحوالى القلاع فما بين جرجان واستراباذ وما وراء هامن أحاط بهدم ) أى بأهل القلاع (احاطة الحلحال) وهوحه لي مستدير تضعه النساعي أرحلهن في أسفل الساق فوق الكعب (بخدَّمة البعير) هي سيريشد في رسخ البعير ثم يشدًّا ليه شر بحة الثعلوهي سيوره التي يشدُّ ماويه سمى الحلخال خدمة لانه رعما يكون من سيور يركب فيده الدهب والفضة وجعها الحدام والمرأد بالخدمة هنارسغ البعيرمجازامن الحلاق اسم الحال على المحل (حدى افتحها) أى تلك القلاع على أهلها نعضها (غيلة) بالكمرأى مكرا وخديعة بقال قتله غيلة وهوأن يخدعه ويذهب مه الى موضع هادا صاراليه مقتله (ومكيدة) أى مكرافهو كالتفسير لماقبله (و) بعضها (مراعاة لمقوق الاستسلام والتسام وكيدة أوكيدة أعت لمراعاة قال صدر الافاضل أى مراعاة وكيدة لحقى الاستسلام والتسليم من صاحب القلعة يعيني انه افتتى تلك القلاع بعضها غيلة ومكيدة وأزاح من كان بما عنها ووكل بهامن ضميطها وبعض اصلحا بأنراعي حقوق من سلم البه قاعته واستسلم اطاعته ورغب فى خدمته فلا ينتزع قلعته منه ول سقيه علمها حاكامن طرفه من اعاة خقوق الاستسلام والتسليم (فصفتله) أي اشمس المعالى تلك الولامة (بحدودها وحواشها) أى أطرافها (وقلاعها وصياصها) جمع صيصة وهي كل مايمتنع به من الحصون والقصور (وعما أعدمن زبد) جمع زبدة وهي الخلاصة (الأحقاب فها) الأحقاب جميع حقب بضمتين وهوالدهر والحقب بضم فسكون تمانون سنة وقبل أكثرمن ذلك وتتحمع علىحقاب وزبدالأحقاب عبارة عنكل مختار لانحصل الافي أدواركثيرة امالان وجودها لايقع في كل حن دل في أدوار كثير موا مالا نه يتعذر الوصول اليه بين الاشياء الحاصلة الموجودة (واتفق معدد لك اخلاد الاصهبذ) الاخلاد المال الى الشيِّية ، ال أخلد اليه أى مال قال تعالى ولكنه أحلد الى الارض (بجيل شهر بارالى جانب المحانبة في طاعة شمس المعالى قانوس وادعاؤه) معطوف على الاخلاد (الامر) أى الحسم والامارة (لنفسه) متعبر اعن شمس المعالى (اغترارا) مفعول له لقوله ادعاؤه (بما اجتمع له من) المال (الوفر) أى الحديد (والنف) أى اجتمع (عليه من العدد الدش أكالكثير (والعسكرالمحر) أى الكثير أيضا (فرمى من جانب الرى بأنىء لى وستمن المرز بان عال أى طالب) محدالدولة (ق صناديد الديلم) أى معهم (وفهم ييستون بن بيهاسب المقبوض عليه من قبل في المنظني) أي النظني فأبدل أحد حرق التضعيف يا كاف تقضى البازي أصله تقضض (عوالاقساحيم) شمس المعالى (قابوس) بن وشمسكيرهذ اهوالذي تقدد مقريبا ان أباعلى وزير مجدألدوانك واقع أهس المعالى بجرجان وأسرى اليه ابنيه منوجهرار تاب بيستون بريحاسب أن يفعل كافعل منوجه رفاعتقله وأرسله الى الرى (فنصب) أى أبوعلى بن المرز بان (له) أى للاصهبذ (الحرب قراعاً) أى مضاربة بالسموف (ومصاعاً) أى جدلادا (وثقافا وثقافا) تُقف الرجل ثقافة أى سارحا ذقا خفيفا قيل الثَّفاف كسرا لهامة من الدماغ والنقاف المضاربة بالسيوف على الرؤس قال انج اأكتل أورزاما \* مخسرين شقفان الهأما

(وكان عافية أمره) أى اسبهبد (انكسر) أى غلب وهزم (فأسر) أى أوثق (ونادى أبوعلى رستم بن اسبهبد) خال أبى طالب محد الدولة والاصبهبد هد اغير ذلك المهزم (بحكانه) أى مكان الأسبهبد وهوجيل شهر بار (بشعار مس المعالى قابوس لوحشة كان استشعرها) أى أحسبها وعلها (من أهل الرى) أى أعيان دولة ابن أخته أبى طالب (وأقام الخطبة فها) أى في مكان الاسبهبد وأعاد

فحملت عليه حصيرا وساءذلك مصرا ووكل شهس المعالى بعد ذلك بعوالى القداع فما بن حرجان واستراباد وماوراءهامن أحالم بهما عاطمة الخلال بخدمة البعير حى اقتصها عله ومحده ومراعاة لحقوق الاستسلام والتسلم وكمده انصفت تعدودها وحواشها وقلاعها وسياسها وعا أعدمن زبد الاحقاب فهما وانفق بعددلك اندلاد الأسهبذ يحبل شهر بارالي خانبالجانب فالماعة ثمس المعالى قابوسوادً عاؤه الاحر لنف ماحمر لما احمر لهمن الوفر والتف عليه من العدد الدثر والعسكر المجر فرمى من جانب الرى أبي على سعرن المرز بانخال أي طالب في صناديد الدياروفهم بيستونين بعاسب المعدوض علمه من قبل في النظني عوالاة صاحب مقانوس فنصبله الحرب قراعاوم صاعاونها فاونها فا وكانت عافية أمرهان كسرفأسر ونادى أبوعلى رستمن اسميد عكانه شعارشمس العالى فانوس لوحشة كاناست عرهامن أهل الى وأقام اشكلية فهاياسمه

الضميراليه مؤنشا بتأو يل الولاية (بامه) اى اسم ممس المعالى (وكاتبه) أى كاتب ممس المعالى (بد كرطاعته) له (وشرح) أي سأن (مافتحالله عسلى يده وها جرأبو حرب بيست تون بن بنحاسب الى أرضه المقدّسة) أى المطهرة عن اقد أرالظم والجور (من فناعسا حبه وولى نعمته) أراد بالارض المقدّسة حرجان وأراد نصاحبه و ولى نعتم شمس المعالى قانوسا والظرف في قوله من فناء صاحبه في محل النصب على الحال سأنالأ رضه المقدّسة وقال الكرماني فناءصاحبه بعني حناب الري وصاحبه محد الدولة أبوطا ال وحعلها مقدسة عمايلوثها من الظلم بعدله الفائض انتهى وفسه نظر لانه لوكان المراديفنا عماحيه الرى كانحق العبارة أن يقول وعاد أبوحرب الخلامة كانمن رؤسا محدد الدولة بالى وخرجمهامع خاله نقتال الاسمهد فكيف يقال هاجرالها (فانشر حسدره وقرت بالاياب عمنه )المراد بالاباب الرجو عالى خدمة شعس المعالى لان له اشمس المعالى سادقة خدمة كاتفدمذكره عنداعتقال أى على الوزيرله (وطاب بالايساس والاحسان) من قانوس (عيشه لولم يعجله عن الحياة حينه) أىموته وهلاكه (وانضافت علكة الجبل) بكسر الجيم والياء المثناة التحتية (بأسرها الى مالك حرمان وطبرستان فولاها تعس المعالى منوجهرابده سمي من لوعاش الى زماله اردعليه عوارى مفاخره ورجيع السيه حسلية ثاره ومآثره) سمى الشخص موافقيه في الاسم ومنوجهرشاه اسم للك من ماولة الفرس والضمر في عاش يعود الى من أي لوعاش متوجه سرالسانسي الى زمان متوجه سر بن قانوس لرد الماضي على الحاضر مااستعاره الماضي من الحاضر من المفاخر والمآثر لانها ملك لابن قانوس أى هوأصل في الفاخر وماتحلي معتوجه رشاه من ملاسها مستعار ومستفادمنه (وانفحت بعدها) أى العد مملكة الحيل (عليه) أى على قانوس (الرويان) براعمضه ومة ثم واوسا كنة ثم ما عبالتحمّانية بن ثم أن ثمون وهي الادواسعة محيط بها حيال دكره العمراني وهي بطبرستان والها نسب الامام فه الاسلام أبوالمحاسن عبدالواحدين اسماعيل الرو باني صاحب البحر وهوكات في مذهب الشافعي يحتوى على ثلا تُن مجلدا كذافي المني لصدر الافاضل (وشالوس) هي بفتم الشين المجسمة هدهاألف تحلامه ضمومة غمواوسا كنة تمسين مهملة هكذا ضبطها صدرالافاضل ووهم النحاتي خعل أولها سينامهملة وهي من فواحى طبرستان والمدخل الى الرى من طبرستان على شانوس هدنه وهى تعر دسيهالوس بالجيم الغليظة والها نسب عبدالكريمن أحدد الشالوسي الطبرى فقيه عصره بآمل ومدرّسها ومفتها وكان واعظارا هدا و مته ميت الزهدوالعلم (وماوراء ها من الحدود الاستندارية)وهي ولاية الديلم (فصارت ولايته) أى قانوس (تشرق) أى تضى وبنو را لعدل والاحسان وتبسم عن تغورا الأمن والأمان و واصل مس المعالى السلطان عين الدولة وأمين الملة مكتمه ورسله في عقد دوثيقة) ينسه وبينه (يتحسن) أي شمس المعالى مِا أي سَلَكُ الوثيقة (من صروف النوائب) أى المصائب (ويستظهر) أى يستعين (ماعلى وجوه المطالب وقدّم دين مدى نجواه) أى امام مطلبه (من أنواع القرب) جمع قرية نضم القاف وهي مايتقر بعمن الهدايا والعطايا (والمبار) جمع معرة بعف عي البرّ (ماخرج عن الحدّوالقدارحة تأكدت العصمة) أى اعتصام ممس العالى بالسلطان أى امتناعه عن أعدائه عظا هرته (وتأرّبت) أى استحكمت (العقدة) قال أبوزيد أربت العقدة أى شدد تها بحيث لا تفعل (واشتبكت ألا افة واستحكمت ألثقة ومارت جرجان وطبرستان الى سواحل البحر وديار الديل بحسكم الحال المتشعة ) الاتشاج الاشتباك يفال اتشعت إعروق الشيرة وأغسانها أى اشتبكت (كاحدى عاليكه) أى السلطان (التي يح علمها آمر اوناهما ويتبسط في ا حاضراو باديا) يقال تبسط في البلاد اذاسار في المولاوعر ضا (فلله عمس العالى ف همة

وكاتبهبذ كرلهاعته وشرحمافنح اللهعمليده وهاحر أنوحي بيعد تونان بحاسب الى أرضه المقدسة من فناء صاحبه وولي نعتمه فأنشر حصدره وقرات بالاماب عشه وطاب الاشاس والاحسان عشهلو لم يتحسله عن الحماة حمنه وانضافت عمليكة الجيل بأسرها الى عالك حرحان وطهرستان فولاها شمس المعالى منوحهرالمه سيمن لوعاشالي زمانه لردعا معوارى مفاخره ورجع المعجلي آثاره ومآثره وانفتحت مدهاعلمه الرويان وشالوس وماوراءهامن الحدود الاستندارية فصارت ولايتمه تشرق سورالعدل والاحسان وتسمعن ثغورالأمن والامان وواصل شمس المعالى السلطان عبن الدولة وأمين الملة بكتب ورسله في عقد و ثبقة يتحصن ما من سروف النوائس يستظهر بها عملي وحوه الطالب وقدم مندى نحواه من أنواع القرب والمبارماخ جعن الحد والقدار حتى أكدت العصمة وتأر منالعقدة واشتمك الالفة واستعكمت الثقة وصارت حرمان ولهرستان الى سواحل اليحرود ال الديلم يحكم الحال المشعة كاحدى عمالكهالىء كمعلها آمرا وناهيا ويتبسط فهاحاضراو باديا فللمشمس المعالى في همة

له بن الحرة محراها) هذه من صدخ التعبيقال للهزيد والهدره عند صدور فعل حسن منه يتعجب منه أىلله فعله الذى فعله خلقا واتعادا فنسبالى الله تعالى وان كان حميم افعال العبد مخ اوقة له تمالى اظهارالغرائه وبداعته لانالله تعالى تنسب المه العجائب لانه منشية اومبدعها والمحرة في السماء معرومة سميت بذلك لانها كأثرالمجر ومجراها بفتع الميمه وضعجريها والضمير راجيع الدهمة وفي القرآن الى الفلك وهي مؤنث ماعي أو بتضمين معنى السفينة (وفي عارالكرم محراها ومرساها) بضم المهرفهماأي احراؤهاوارساؤهاأوموضعاهسما (فلريسمع فيشبوخ اللوك بأشرف منه قيمةً) أي قدراً (وأوطف دعة) الدعة المطر الدائم الذي ليس فيه مرعد ولابرق والوطفا المراكم بعضها فوق العض المسترخمة الحوانب الكثرة ماعها ومنه أوطف الحاجبين كتيفهما (وأكرم شمة) أي طمعة وخلقا (وأصدف بارقة مشية) البارقة البرق والمشيمة بفتح الم اسم مفعول من شام البرق نظراً مه المعلم انه ماطر أمخلب وكانوا يعددون ومضات البرق فان أومض وتراغ خفي كان ماطر اوالافلاوقال النحاتي والمشمة نعت المعول من شام البرق أى نظر اليه ولامعني له فسكاته تصف عليه كلام الكرماني في قوله والمشيمة مفعولة من شام البرق نظره (وأوفر عقلا و تحصيلا) للعلوم والكالات (وأظهر )أى أبين (وأوضع جملة وتفصيلا) من غيره في صفات المجدوالكمال (وأغدى للنفس بعدفاف الحكمة) العفة والعفافة بالضرفهم مانقية اللين في الضرعوا لعفاف جمهما أواسم مهما ويحوز أن يكون العفاف يفت العن يمعني العفة عن الانهماك في الما كل فانه مناف للعسكمة (وأجرى للبدن مكفاف الطعمة) قال الصدره وأفعل تفضيل من أجرأت الماشية بالرطب عن الماع وجاز ذلك لمزاوجة أغذى انهى يحتمل قوله وجاز ذلك شيئين قلب الهمزة ألفامع انهالا تقلب في مثل هدا الموضع ألفا الافي لغية وانماقها التسهيل وصوغ أفعل التفضيل بمازادعلي ثلاثة أحرف والكفاف من الرزق القوت وهو ماكف عن الناس أى أغنى وفي الحديث اللهم اجعل رق آل محد كفافاقال تاج الدين الطرقي سمعت انقابوسار حمه الله كان لا شوسع في ألوان المطعومات لي تقتصر على الأرز والعسل ولايا كل غيرهما من الْا قوات وكاناً يضاقليل الاكل فسئل عن ذلك فأمر بالذخار ثبيَّ من المرق والله م يومين فلما صادفوه صارمنتنا يحبث يهرب الانسان من تتنه فضلاعن اكله وادّخرالأرز والعسل مدّة وماتغسرا عما كاناعليه فقال اخترت مالا يستحمل انتهى (قد فطم النفس)أى منعها (عن رضاع الملاهي) جسم الملهسي وهوماياهسي بعمن مطرية أومطسة أوغيرهما واللهوفي قوله تعياك لوأردنا أن تتخذاه واعمني الولدوعير بالفطام اشارة الى ان النفس في المدل الى الشهوات كالطفل المغرى بالرضاع فأنهلا يسلمه عنه ثبي الأأن يفطم و يعود على تركه كاقال البومسرى رحمه الله تعمالي

والنفس كالطفل الاترمله سبعلى \* حب الرضاع والانفطامه ينفطم

(الم يعرف النهو ماهو) أى لم يعرف حسفة اللهوالتي يسأل عنها عباهو أولم يعرف حواب اللهو ماهو فاللهو سفعول به ليعرف وابن مالك من حواز اللهو سفعول به ليعرف وجلة ماهو بدل منه على ماذهب المه ان حتى والرمخ شرى وابن مالك من حواز ابد ال الحلة سن المفرد كقوله الله المحاجة به وبالشأم اخرى كيف يلتقيان أى الى الله أشكوها تبن الحاجة بن لتعذر التقاعم ما وكقوله تعبالى أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقها الشجاعة خلقها أى المبالة بكسر الباء الكسل و بفتحها الشجاعة ونفي معرفة ما كابية عن نفي تعالميهما لان سن لا بعرف الني لا يتصور منه تعالميه وكثيرا ما يني العلم و براديه نفي المعلوم كقوله تعالى قل أنتبئون الله عالم في السموات ولا في الارض أى أنتبئون الله على البيل موجود المهما و يدل على ان المقدود نفي لازم المعرفة لانقما قوله (علما منه بأن الملك واللهو عما ليس موجود المهما و يدل على ان المقدود نفي لازم المعرفة لانقما قوله (علما منه بأن الملك واللهو

له بن المحرة بحراها وفي بحارالكرة محراها ومرساها فلم المعمع في محراها ومرساها فلم المعمع في محراها ومرساها فلم المعمة وأوظمه والمحمة وأوظمه وأوفر عقلا وأحد في المحمة وأخرى المدن بكفاف الطعمة والمرابط المنفس عن رضاع والمرابط المنفس عن رضاع ولا المطالة ماهى علما منه وأن الملاهى في المنفس علما منه والله والله

خدان وأن ليس لالتقائم مأندان ولقدأ حسن الوالفتح على سعيد الدى الكانب في نصره هدا الرأى يقوله اذاغدا ملك بالله ومشغلا فاحكم على ملحكه بالو يل والحرب أماري الشمس في المران ها اطة المعدارج نجم اللهووالطرب نعمولا أحرص على انصاف الرعبة وآخذبا لمراف العدل في المضية وأبرعف الآداب والمكم وأجع بن ذرامة السيف وذلاقة القلم ورسائله موحودة في البلاد عند الافراد الكي المفيهم الملعة من بوارق سانه وزهرة من حداثق احسانه اذ كان في تصفيها مابغنى عن السكثر في هذا المكان بها فهارسالة أنشاها في الترجع بين صحابة النبي حسلي الله عليه وسلم دهقب رسائله القدعة

ضدّان وان ليسلا لتقائم حائدان) وانما كاناضدين لان أحددهما يدعوالى راحة النفس ولمبد الأنس والأخرالي يخشم المتاعب وارتكاب المصاعب أوأن أحدهما مدعوالي الغفلة والفساد والآخ يدعوالى التيقظ والصلاح وتدان بالفوقانيتين مصدرتداني وفي بعض النست ليس التقام بمسمايدان تثبة مد أى قوة دتال السرالي جدا الاحريدان أى لا استطيعه وهو ركيك قال السكر ماني روى السلامي قال كانأنوا لعماس عبسدالله ف محمد من وس مخدم نصر من أحمد ف أسد سمر قند فأقبل عمل اللهو والشرب واشتغل عن الخدمة حتى أما تهضا تقدف كاها الى نصر س أحد في رقعة واسترفده فوقع انصر في رقعة قصته \* باأيا العباس ان اللهو ضدّلا فلاح \* خدمة السلطان والكا \* ساتمن أندى الملاح \* لسيلة امان فاختر \* خدمة أوشر سراح \* فترك عد الله ما كان علمه وداوم على الحدمة (ولقد أحسن أوالفتر على بن مجد الستى الكاتب في نصرة هذا الرأى) وهو كون الملك والله وسدّن لعنى قول أبى الفتر يؤكد مايراه قانوس و مصرما يجم المهمن مجانبة اللهو ومباعدة اللغوف ملاسة الملك، قوله (أذاغدامال اللهومة علا \* فأحكم على ملكه بالويل والحرب \* أماترى الشمس في المران ها وطلة \* المدارج غدم اللهووالطرب) و ول كلة عدات والحرب ذهاب المال كاه شال حربه يحربه حربا كطلمه بطلمه طلمااذا أخذماله وتركه دلاشئ وفي بعض النسفوفاند سعلي ملكه أي نج علمه والكه بالويل توجعاو بالحسرب تفعا بعيني الدر ملكه بواو للاه وواحرياه كالمتفد والمتلهف ثم حقق هدنا المعنى برهان عقلي ودليل قطعي يتعلق دو الم النحوم فقال أماتري هموط الشمس فيرج المبزان من ارتفاع أوحاتها وعلودرحاتها وسيب ذلك انالمبزان رج زهرة وهوكوك اللهو والطرب فن كانت طالعهمن الناس كان ميالاالى اللهو والطرب طبعه صارفاالي مغازلة الملاح ومعاقرة الراح وسماع النغهمات الفصاح حاسة بصره وذوقه وسمعه كازعمه أرياب النحوم (نعرولا أحرص على انصاف الرعيمة) قد تقددتم الكلام على مثل نعرهدا موان المصنف ك يُسراما يستعملها تخلصا بين كلامين مساعدين (وآخدنيا طراف العدل في القضمة) أي الواقعة والحادثة وآخذ أفعل تفضيلمن أخذقلبت الهمزة الثانية فيه ألفاوجو بالسكونها اثرهمزة مفتوحة (وأبر عن الآداب والحكم) أبرع اسم تفضيل من رع الرحل فاق أصمام في العلم وغيره ( وأحمع من ذراعة السميف وذلاقة القلم) الذرب الحماد من كل شي ولمان ذرب وفيه ذراعة أي حمدة وامرأة ذرية صخابة وذرية أيضامت لقرية وذلق كل شيء مده وذلق اللسان بالكسر والضر ذلف وذلاقة ذرب وخبرلا محذوف للقر سة الدالة عليه أىلا أحرص منه موحود كقوله تعالى ولوترى اذفزعوافلافوت أى لهدم (ورسائله موحودة في الملادعند دالافراد) من الناس أى المنفردين بالفضائل واجادة الانشاء والرسائل وهوان حلاءالفضائل والآداب وان يحددة الرسائل التي تسعى فى خدمتها على رؤسها اقلام الكتاب وكالرم الملوك ملوك الكلام (لكنى اكتفى منها بلعة من بوارق) جمع بارقة (سانه وزهرة من حدائق) جمع حمد يقة وهي الروضة ذات الشجر (احسانه) مصدر أحسن الشيُّ أَتقنه (اذ كان في تصفيحها) أي تصفيح تلك اللعة والتصفيح هو النظر البالغ في الثيَّ مع التأمل والاستقصاء (مايغني من التكثر في هـ ذا المكانم ا) الحار والمحرور بتعلق التحكثر والضمير فيهار حمالى رسائله يعنى ان في هذه اللعة التي اكتفي ماغسة من الاستكثار من رسائله في هذا المكانلان القطرة تدل على الماء النمر والزهرة تنيءن الروض النضر (فهارسالة انشاها فى الترجيم بين صحامة الذي صلى الله علم ورضى الله تعالى عنهم أجمعين (بعقب رسائله القديمة) أى أن هذه الرسالة كانت بعده اوالمتأخر من الرسائل والكتب وغيره مايكون غالب أحكم وأمنى

(وقرائنه) حمع قريسة وهي السجعة (المرتبعة) أى الفريدة وهي هنا التي لا أخت الها كافي الدرة البعية أى الخالية عن مشاركة في سيفتها وهي (سيم الله الرحن الرحيم اعلم ان أسعب الامور وأشرفها بين الجهورهوا لخروج النبوة) النبوة بتشديد الواوأ صلها النبومة بالهمزلانها بمعنى النبأ أى الخبر ففقت الهمزة الى الواوغم أدغمت فها الواوالاولى وكدلك الني أسله ني مالهم زفعيل عهني اسمالفا عل أي مخبرعن الله تعالى ولو ماعلام الخلق الهذي لعترم وانام مكن مأمور التمليخ الشرائع وقدل انهمشتق من الندوة وهي الرفعة فهوعلى هذا التقدير فعيل عفي مفعول وعملي كلا التقديرين فالرسول أخصمن الني صلى المشهور لانه انسان أوحى البيه بشرعوام بتبليغه والنسي أعممن أن يؤمن بالتبلسغ أولا فأذا تقرر رهد اظهران من ادصاحب هدنه الرسالة بقوله هو الخروج بالنبوة المعنى الخماص وهوالنبوة المنضمة الى الرسالة بدليمل ما يأتى من التعلم ل فوله لانه الخ لان النبوة الخالة عن الرسالة ليس فهاماذ كره من التعليلات (والاستعلاء على الخلق مدده القوة) أى قوة النبوّة القدسية الخيارجة عن الطاقة البشرية (لأنه) أي الخروج بالنبوّة (تقليب الوجومعن القبل) تكسرا اقاف وفتم الباء جمع قبلة كسدرة وسدر (المعبودة) وصف القبسل بالمعبودة يجاز لاخماجهات التوجه في العبادة أي الجهاث التي يعبد الله تُعالى بالتوجه الهما وقال الناموسي أصل العبادة الخضوع والتذلل والقبلة يما شذال عندها وبكون الرحل عندها بالخضوع والخشوع فوصفها بالمعمودة اذالعمادة بعضها وصحون التوجه الهاانتهم قوله فوصفها بالمعمودة أيعازا وماشرا آىمن كلامه من ان ذلك حقيقة غمرم ادلات العبادة بسمائر أقسامها تدللا أوخضوعا أوغيره مالاتكون الالله تعالى والمعسى ان الامع قيسل بعثة الانساء بولون الوحوه شطرا لعمودات والحهات فتقليها عن حهة مألوفة وقبلة معروفة متعسر عسد الان الفطّام عن المألوف شديد ورفع الأساس المهدعسير ورسولنا عليه الصلاة والسلام سلكه هدنا الطريق الوعر في مبعثه لانه حوّل فيلتهءن المسجد الأقصى الى المسجد الحرام وقدتنا سخت باستقمالها الأحقاب وتبعث الاسبلاف الأعقاب وعلى حسب احقى ل المكاره يظفر بالمكارم ولذلك قال عليه المسلاة والسلام ما أوذي ني مثل ماأ وذيت لانه أمر عالفة ماهم عليه من الامور المتداولات حتى قال بعثت ارفع الرسوم والعبادات كذا في الكرماني (وأدخال الأعناق في قلادة غـ سر معهودة) وهي الزام أحـكام الشرعمن التكليفات اللازمة والعياهات اللازية أمراونها وحلاو حرمة ولم تكمن قبل معهودة الهم ولاوطنوا علم النفسهم ولامر بواعلم اطباعهم (ومخاطبة الخلق عن الخالق خالق لاتدركه أنصار الخلائق) خاتق بدل من الخيالق وفسيه ابدال النسكرة من المعرفة وهوجائز في البدل من غيرنسكير واقتعادا فظ المبدل والمبدل منه وهوجائز اذا كان مع الثاني زيادة سأن كقراءة يعقوب وترى كل أمة جائمة كل أمة تدعى الى كام النصب كل الثانية بدلالا فه اقصل ماذ كرسد الحثق وكذلك ها هنام الثاني زيادة سان وهو توسيفه بقوله لا تدركماً بصار الحالاتي وذلك عما بقررصعوبة الحروج بالندوة وشرفه بعسى أن الانبيا علهم الدلام مأ مورون عفاطبة أعهم المتعودين للصور المدركة بالحواس والعاني المصورة في الاذهبان عن خالق لا مقبل التمشل والمصوير ولا مدرك بالشصيين والمنف كمرف مسرعلها محدث المعتادن بمشاهدة الرسوم المتمدن دعلائق الحواس والجسوم واذلم يمتدوا مه فسيقولون هذآ افل قديم وفى نعضة الخالق الذى لا تدركه الخ (وقد اعتلى نسا مجد صلى الله عليه وسلم ذر وة هدذا الشرف) دروة الشيَّ تكسرونم أعلاه (وصارلن سلف من الأنَّ ما عندرا خلف القوله تعالى والكن رسول الله وغاتم الندون وهدنا باعتبار وجوده الظهوري وأمانا عتبار نفس الأمر فهدم كالنواب عندم كاقال تعالى

وقراشه المدعة وهي اعلمان اسم الله الرحن الرحم اعلمان المعدد الأمور وأشرفها بن المنهو و هواللمروج بالمدودة والاستعلاء على الملائق المائة المائة في المعدودة وادخال الأعناق في المعدودة وادخال الأعناق في المعدودة وادخال الأعناق في عن الحالق خالق لاتدركة أدهار الملائق وقداعتلى المدالة والمدالة والمدالة الشرف المدالة المدالة والمدالة المدالة الم

واذأخذاللهمشاق الندمن لما التمتكم من كاب وحصحه مع جام كرسول مصدق المامعكم لتؤمن مد ولتنصرنه (وفاز بمزية هدنا الذكرالعظيم) أى اعتدلائه ذروة الشرف والخروج بالنبوَّة الحقة والاستعلاء على الخلق منه القوة وصرورته خيرالخلق (وأذاق العرب انقالنعم وزقلهم الى الثروة والغيني من الفقر والفياقة وأراحهم من رعاية الجلوالناقة) يعني أذاقهم لذة النعم نعدما كانوا في قشافة من العيش وحدوية من البدو ونقلهم الى الدعة والراحة وأراحهم من رعاية الأبل والناقة عاأور شهمن ملاث الاكاسرة ونعمة القياصرة وخزائ الملوك واعلاق ولاة الامورع في مانطق مه فتوحا لعيم في مفازيم هدا اتقر يركلامه عدلي ما أراد ولا يخفي على المنصف ما في هدا الكلام من الشاعةانني تحهاالاسهاع وتستسعيهما الطباع وسوالا دبعلى الني صلى الله عليه وسلم حيث حفل أصله ااشر مف ونحاره المدف رعام الجمل والناقة فالذي صلى الله عليه وسدلم لارضي أن عدح بتحقير العرب وكمف عدح الانسان بدناءة أصله وكونه صلى الله عليه وسلم شرف ألعرب والعجم بل والدنسا والآخرة ظاهرظهورالشمس فيراهة الهاراكن لابتوةف ذلك على حعل العرب صعاليا رعاء الابل والشاء والعرب لمز لف عزمن عهد اسماعدل عليه السلام الى عهد الني صلى الله عليه وسلم فزاد عزهم وضاعف فضلهم واستولواعلى الممالك وقهروا الملوك والحيارة متحزة لهصلي الله علمه وسلم وملوك العرب التي قبسل الاسلام اكثرمن أن تحصر وأشهرمن أن تذكر كالملوك القسطانية بالمن الذن منهم سبأ الذي معي بهذا الاسم لكثرة ماغزا أقطار البلادوسسي من الخلق والعيادوهوالذي غي السدِّ مأرض مأرب الذي تعجز عنه مأول الدنبا وقصتهم في كاب الله تعيالي مبينة وكذلك سيف ذو يزن وملوك تسع وحمر وآلغسان ملوك الشام وملوك الحبرة الذن منهم حذيمة الابرش والعمالقة والملوك من ني عامر كالنعدمان من امرئ القيس باني الخورنق والندر من النعمان والنعدمان من المندر من ماءالسما وغبرهم عن يضيق عنهم نطاق السان ومن تتبع كتب السعر والتواريخ رأى من ذلك شيئا كثيرا والعجب من البكر مان وغييره من الشيراح كيف سكة واعيلي هذا البكلام ولم يشرعوا الي قاتله أَسْتُهُ الملام (وايس وراءه) أَي وراءالخرو جمالمتبوّة (لا يتفا العلى أمد) أي عاية (فافوق السماءالسعة مصعد) أى المارثق في حمازة هدد الشرف دروة المحدوسة ام العزماني ولانة علمها وغامة دركها وقوله فحافوق السماعم معدمن قول النابغة الجعدى حين أنشدر سول الله صلى الله عليه وملرقصدته الرائمة فلاانتهى الى قوله

ولاخرى حلم اذالم تكن له به بوادر تحسمى صفوه أن يكذرا ولاخر في حلم اذالم يكن له به حلم اذاما أوردالامر أصدرا أحسن رسول الله صلى الله على وسلم الاصغاء الى قوله فلا انشده معقب البيتين قوله على الله على والله على الله على

قال سلى الله عليه وسلم الى أين با أباليلى فقال الى الجنة فقد اللا يفضض الله فالذقال فأرى على مائة وحشر بن سنة وأسنا فهر وق غير مفضوضة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم ضبط الامر بعد زعيمه على نظامه واقامته في قوامه) ضبط بالرفع معطوف على الحرّو جبالنبرة قوالضمير في زعيمه يعود الى الامروفى نظامه الى الزعيم وأراد بالزعيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زعيم بأمر الدين قال النجاتي هكذا قالوا ولوقلنا ان الامرفى قوله ضبط الامر أعم من أن يكون هو الدين أوغيره وكذا الزعيم أعم من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوغيره لكان أصوب وأقوم فليتأمل انه سى أفول التأمل الصادق يشهد بفاد ما حكم بأنه أصوب لان الكلام في أمر الدين والسياق له و بدل على ذلك قوله الصادق يشهد بفاد ما حكم بأنه أصوب لان الكلام في أمر الدين والسياق له و بدل على ذلك قوله

وفار عزية هدا الذكر العظم وأداق العرب الذة النهم وتفلهم وأداق العرب الذة النهم وتفلهم الى الثروة والغنى من الفقر والفاقة وأراحهم من رعاية الحلوالناقة وليس وراء ولا يتغاء العلى أمد فا فوق الديماء السمو مصعد شمضيط الامر نعد زعمه عدلى نظامه واقامته في قواسه

الآتى وهذا ماتولاه أبو تكروفد صرح النحاتي بأن قوله غضيط الامر معطوف عدلي الخروج لدس الا فكيف بعدهد المحمل الأصوب ماذكره (وهذاماتولاه أنو بكررضي الله تعالى عنه حين ودع) صلى الله علمه وسلم (عمره) في هماذا التعبيرشيمن الاخملال بالاحلال فالاولى التعبير بلقيريه أواختار الآخرة أو يحود لك (من غيراً نسلم الى أحد أمره) بعن إنرسول الله صلى الله علمه وسلم مانص فى الا ماسة على أحد بعد من لولا هما أبو مكريا حماع العجابة عليه وسعتهم الماه عما استنبطوه من أحاد رث النه, الوارد ة فيه وتقديمه الماه على غيره في الإمامة في كل ما هر ض له صلى الله عليه وسلم من الاعذار والامراض حتى قال بعض الصحابة رحل رضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينها أفلا نرضاه لدنمانا قال العلامة الكرماني - معت الامام الرياني فخر الدين محدد الرازي رحم الله قال ان الله تعالى نهناني كاله الكر بم على تقديم أني بكر العدرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فأواثث مع الذس أنع الله عليهم من الندمن والصدِّيقين وكان الصدِّيق رنبي الله عنه بعد النبي وهدن امميا مدل على لمهارة شهمس المعيالي من شوا تب التشديع والرفض فإب الرفضية بعتقدون أن علما رضي الله عنيه هو المتصوص عليه بالامامة وخسرهمالك المبطلون لانعلما بايع أبابكر سامحة قروته راضا فلبه وقد رضى الخصعان وأبي القاضي والرا فضة سأخطة وعيلى هو الراضي الى آخر ماذ كره بما مدل عيلى تسليم على خلافة الصدَّديُّ ظاهراو بالطناوهذه المسئلة شهيرة مسطورة في كتب المكلام قال النجاتي قوله من غبران يسلمالي أحد أمره ممذوع اذشيعة على كرم الله وحهه تقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الى على رضى الله عنه موم غدر خسم وهو رقول انه مانص في الامامة عملي أحد بعد ومل تولاها أبو بكر باحماع الصحابة وسعتهم اله النتهسي وهدذا مما يقضى منه المحمداذ كيف تقدح زعمات الرافضة فهما أحمع عليه العجامة رذي الله عنهم ودرج عليه السلف الصالح وتلقته أهل السنة والجاعة خلفاءن سلف وهيذا اذالم بكنءن ذهول وغفلة منه ففي غاية الاشكال والله أعلم يحقيقه الحيال (فاله) أى أبار رضى الله عنه (قامه) أى بالامر معدز عمه (قيام ثابت القلب) أى غيرمضطرب ولا مترلزل في القيام بأمرالدين وحماً بدالمان وقتال المرتدّين والمارقين (منتقل عقاومة الخطب) أى الامر العظيم (غـ مرمفكر في ردّ راد) مردّعليه دغـ مرحق (ولامبال بمعاداة مضاد) وفي بعض النسخ معاد وفي بعضها معاندوهي ركبكة لعدم ملاعتما للقرية قبلها (حيتي حمى هر عمالدين) حريم البثر وعبرها ماحولها من مرافقها ومنافعها (وحمع شمل المسلمن) الشمل يطلق على الحميع والتفرق والمراديه هنا التفرق اولم يرض مأن يلم) يضم الياء مضارع ألم بالكان زليه (ببيضة الشريعة ثلم) أي خلل (ولا أن سَغَير من أحكامها حكم) هذا اشار ة الى ماور دعن الصدّيق لمار وجع في قتال مانعي الزكاة فقال لومنعونى عناقا نما كنوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماتنتهم عليه وفير وابةعمالا والعناق السحلة والعقال الحبسل الذي يعقل به البعير وكلاه مالا يعزي في الركاة والمرادبه المبالغة في المحافظة على ما كار في عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم من فروع شر يعته الطهرة حرتي لوفرض إنهم كانوا يدفعون في الزكاة عناقاً وعقالا في عهد الرسول وامتنعوا من اعطاله لأبي بكراف اللهم عليه (فلقب) بالبناء للفعول (خليفة رسول الله بانتدابه) أى بسبب انتدابه أى اجابته يتسال ندبته للامر فانتدب أي دعوته فأجاب (لحياطة دمن الله) أي لجما بته وصمانته وكان هذا الاقب له خاصة لان عمر رضى الله عنه قال أنا خليفة أبي يكر وهو خليقة رسول الله ولولفيتموني يحليفة خليفة رسول الله لطال اللقب لى ولن بعدى وهلم جرًّا الى ان احتجتم ان تقرأ واسفرا في التلقيب قال الغيرة بن شعبة أنت أميرناو نعن انومنون فأنت أميرا للومنين قال فدلك اذن واستخلفه أبو بكر فولى عشرسنين وغمانية

وهانا مانولاه أبو بيسور من الله تعالى عنه حمن ودع عره من غرا مانولاه أحاله عره من غره من غرا مانه قامه قيام المان القلب عادا ه منا دحى حمى حريم الدين وحم شمل المسلم ولم وسرا الله المان ولم من أحكامها حكم فلف خليمة وسول الله بالله الماله دين الله

أشهرةال الكرماني وروى معتقف بن حاجب ان أبابكرالا حضرته الوفاة دعا كاتبا فقال اكتب بسم الله الرحن الرحديم هذا ما أوسى به أبو بكره ند آخر عهده بالدندا خارجامها وأول عهده بالآخة

داخلافهاحن بصدق المكاذب وتنوب الفاجرو يؤمن المكافراني وابت عليكم يحر بن الخطاب فان يعدل فيكم فذلك لمني مه ورجائي فيه وان غير ذلك فالحبر أردت ولا يعلم الغيب الاالله وسمعلم الذين لطلوا أي منقلب ينقلبون (ثم تحصين حو زة الاسلام من عوارض الفياد) تحصب بالرفع معطوف على الخروج أوعدلي قولة ضبيط الامر على اختلاف الرأيين في المتعاطفات هل كالها معطوفة على الاول أوكل معطوف عدلي مايليه فيكون تحصر من حوزة المسلمين داخلا في حكم الخروج بالنبوة وهو كونه أسعب الادور وأشرفها (وعادية الاعداء والأضداد) أي ظلهم (والمحاهدة) بالرفع عطف على يحصن وقال صدرالا فاضل يتحصن فعل ماض وقوله بالمحاهدة صعربالما عللوحدة والمعنى عليه مستقيم غبر الهلا تضدما أفاده العطف محاذكر واماالنسخ التي فها والمحاهدة فيتعين فها أن يكون تحصين مصدرا معطوما على ماذكر قبله (في استضافة دبار المخالفين) أي طلب اضافتها وتخليصها من أيديهم وضعها (اليحانب) بلاد (الاسلام ومجامع المسلمين) جمع مجمع وهوه وضع الاجتماع ومعني استضافتها الى مجامع المسلمين صبر ورتها من البلاد التي يجمّع فها المسلمون للعباد اتوجهاد الكفار (وهو) أي المذكورمن التحصين وماعطف عليه (ما أناه عمر رضي الله عنه لما آل اليه الامر) أي احرالدين و امارة المؤمنين (قانه سرف حهده) بالضم أي لها قته (الى الجهاد) في سييل الله (وقصروكده وكده عــلى انتتاح البــلاد) الوكد الممارسة والقصد قال-درالافاضل يقــالوكدوكده أي قصدقصده ووكدفلان أمر الكده اذا مارسه وقصده ويقال مازال ذلك وكدى بضم الواوأي فعسلى ودأبي فسكأت الوكدبالضم اسم والوكدبالفتم مصدر والمكذالثدةفي العمل وقدفتم ألله تعالى للسلمن على بده ست المقسدس والشأم وحص و بعلمك والبصرة وغيرها (حتى اتسع نطاق هذه الملة) اتساع النطاق كالة عن العظم فإن الرحل إذا السع نطاقيه كان جسما عظم اكتوله مم طو ول المحاد في طول القامة (وخشعت الرقال لأهل هد والقبلة فلقب أمر المؤمنين اذ كان نعم العون لرسول رب العالمين) قال الناموسي انقلت سماق اذكان يشعر مأنه تعليل للتلقيب بأمير المؤمنين فاوجهه قلت ان الامروا الهبي المه مسلى الله علمه وسلم فهوالآمر بالحقيقة فهوصلي الله عليه وسلم كان محتهدافي انتشار الاسلام وتكثير وادالمسلمن وأبو تكرماا تشرالاسلامفيزمانه اكثرهماا تشرفي زمان الني صلي الله علمه وسلفاته كان مشغولا رقة أل أهل الردة كان علما كان مشغولا رقتال أهل البغي فبالحقيقة اغاته ورالعاونة من عمرلا جقماعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر واحدوهوا تتشاردين الاسلام وتكثير المسلم فاشتق له القب من منصب النبي صلى الله عليه وسلم وهي الامارة التي أشر نا الهااتهمي (قد فرغ الني صلى الله عليه وسلم من الاحر الأعظم) قال صدر الأفاضل صعيدون الواوانية مي وفي الكثر النسخ وقد فرغ بالواو والمرادبالأمرالأعظم تمهيدةواعدالنبؤة بينالاهم وهوالذى اكسلهالله تعالىارسوله صلى الله عليه وسلم وأتمه حين سرف البه هسمه قال تعمالي البوم اكسات ليكم د نسكم واتممت عليكم نعمتي (والشأن الأنفيم وأطفأله بيكل ملتهب على رغم من أبي لهب) هي كنية عم التي صلى الله عليهوسلم واسمه عبدالعزى وكان معانداله جاحداو مكابداو حاسداوهوا لدعوعاب في القرآن بشوله

عمصه بنحوزة الاسلامون عوارض الفاد وعادية الاعداء والاضداد والجاهدة في استضافة دارالخالفين الىجاب الاحلام ومحامع المسلن وهو ماأناهمر رفي الله عنه لما آل الده الامن فأنهمرف حهده الى لجهاد وقصر وكده وكده على افتتاح البلاد حتى اتسع نطاق هده الله وخضعت الرقاب لاهل هده القبله فاقب أميرا الوسنين اذكان نعم العون لرسول رب العسالمين قلم فرغ النبي حلى الله عليه وسلم من الارالاعظم والتأنالانوم وأطفأله بكلملتب على رغم منألىله

تعالى تبتيدا أبي لهب السورة وليس في القرآن كنية غير أبي لهب ولم يذكر باسمه لانه مضاف الى العزى وهي سينم وانحياكني مأبي لهب لفرط حمياله وتلهب وجنتيه واشراق خدد يه وسبب نزول السورة ان رسول الله مسلى الله عليه وسلم لمانزل عليه وأنذر عشد يرتك الأثر بين جمع أقاربه فأنذرهم فقيال

أبواهب سالك ألهدناد عوتنا فنزلت (والتأم) أى انضم (سعى الشيفين) أبي مكروهم مسابذلك لتقدُّمهما أولانهمامهرا معلمه الصلاة والدلام (شعب الامرين الآخري) الشعب بفتح فسكون الصدعن الاناء ويفال لاصلاحه أيضاشعب والامران الآخران أحدهما حياطة دن الله عزوحل على مامهد ، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوماقام به أبو بكروا لآخر تحصين بيضة الاسلام على المارةن واستضافة البلادالي حر ع الدين وهو مااتسب به عررضي الله نعالى عند (و بلغ) أي الامرالاعظم الذي فرغ منه النبي سلى الله عليه وسلم (من الاحكام) بكسر الهدم زقمصد وأحكم الشيُّ أَتَقْتُه (ميلفاليس فيهمستزاد) مصدرهمي معنى الزيادة (ولايشين بياض غربه سواد) الغرة ساض فى حمة الفرس فوق الدرهم م أطلقت على كل واضع مشهور أى لايصيب وضوحه وظهوره خفاء (ولم سَى للتا بعن) التا بعون هـم المقرن الذين بلون العجامة و بتبعونهـم وفي الحدرث خسير القرون قرني ثم الذن الونهم ثم الذن الونهم ثم يظهر الكذب (سوى القسك بدن عهد ومراعاة ساء مشدر) أي مطلى الشيدوهو الكلس ومعنى مراعاة المناء المحافظة عليه من عدو تصدي لهدم شيَّمتُ (فلم يقدر وا) أي النابعون (على القيامه) أي المذكور من التمسك والمراعاة والضمسر راجع الى ألقمت فقط وانحالم يقدروا على ذلك لان الخلافة قد صارت ملكاعضو ضالما وردفي الحديث الخلافة بعدى ثلاثون ثم تكون ملكا عضوضا (واحتجبوا ورا مجمله) كأنه يشعر بذلك الى ماوقع من االعمامة من الحروب كاوقع بين على ومعاو بةرضي الله عنهما زمن النابعين ولم شهضوا لنصرة المحق منهما غسكا بالدن كاكانت العماية رضى الله عفيم سدنون مهمهم وأرواحهم من مدى الني صلى الله علمه وسلم نصرة لديسه فكائم مقعودهم وسكوتهم احتمدوا يحساب القياميه (واا أتت الخلافة عمان بن عفان) رضى الله عنده التماختيار أحماب الشورى الذن قال فهدم عمر رضى الله تعالى عنه حملتها في ستة في عثمان وهلى وطلحة والزور وهد الرجن بن هوف وسعدين أبي وقاص وفي تقديمه عثمان في التعدادانسارة الى تقدعه فهاقال الكرماني واتبانها مانتها النوبة اليه صفواعفوا وقدأ خلاه من قوله

اتنه الخلافة منقادة به أليه يجرُّ ر أذبالها فلم تك تصلح الآله به ولم يك يصلح الآلها ولورامها أحد غيره به لازلت الارض زلزالها

(كاندن ما كانمن سديل رئ الندائ) الزى بكسرالزاى وتسديداليا والباس والهيئة والنسك العبادة (برسة الملك وتغيير سيرة الاعمة) أى اعمة الدين كالشخين رضى الله عنهما (حين توسع في النعمة) بكسر النون عدي المعمة به عليه من الله تعالى بقال فلان واسع النعمة أى كثير المال و يحوز أن يكون مراده النعمة بفتح النون أى التنعم (حتى احتى عُرة ماحى) الاول من حتى الثمرة قطفها (وتب مه سوء ما أتى) سع نفسه وتوهها بعدى أى حيرها وطوحها يشير الى ماحصل له رضى الله تعالى عنه من السعادة من الشهادة حين خرجت عليه الله تعالى عنه من السعادة من الشهادة حين خرجت عليه الفتة الباعية والفرقة الطاغية واكثرهم من أهل مصر وفيهم عمد من أبى بسرح وطله فراجعه المحمانة رفى الشهاء المعمون ما كهم ابن أبى سرح وطله فراجعه المحمانة روار حلا أوليه عليم فأشار الناس عليمه محمد من أبى بكر في اسداء الأمر ثم أجاب وقال لهم اختار وارجلا أوليه عليم فأشار الناس عليمه محمد من أهل مصر وابي أبى سرح عهد وولاه وخرج معهم عدد من المهاجرين والانصار منظر ون فيما من أهل مصر وابي أبى سرح عمد ومن معه فلما كان على مسيرة ثلاث من احل من المدينة اذا هم نظلم أسود على معير يخبط مخيطا كانه طالب أومطلوب فقالواله ما الك فقال فلام أمرالؤمنين وجهنى الى عام مصر فقبل له هذا المدينا في المدينة اذا هم نظلم أسود على معير يخبط مخيطا كانه طالب أومطلوب فقالواله ما الك فقال فلام أمرالؤمنين وجهنى الى عامل مصر فقبل له هذا المحيطا كانه طالب أومطلوب فقالواله ما الك فقال فلام أمرالؤمنين وجهنى الى عامل مصر فقبل له هذا الم

عامل مصرفقال ليس هذا أريدفا خبر به عيدين أبي يكرفارسل في طلبه في مه اليه فسأله فقال من ة غلام عمان ومن ة غلام مروان فقال له عدالى من أرسلت قال لعامل مصر برسالة قال أمعل كاب قاللاففتش فوحدمعه كابفيه منعهان الى اس أبيسر عقمع مجدمن كانمعهمن العدامة وغيرهم وقرأعلهم فلذافيماذا أتال مجمد وفلان وفلان فاحتل في قتلهم وأبطل كله وقر على عملك حستى يأتيك امرى وتتحسر من يعى الى يتظلم منك حتى يأتيك رأى فلما قرأوه رجعوا الى المدينة وجعوا الصابة وأخبروهم بقصة الغلام وقرؤا المكتوب فلم سق أحدمهم الاحنقء لىعفمان وقام الصحابة فلحقوا عنازلهم فأصرالناس عمان ولمارأى عسلى ذال دخل عليه ومعمكم رون من البدر يين والغلام والبعبر والكاب فأقر لهسم ان الغلام غلامه والمعبر يعبره والخاتم عاتمه وحلف لهسم بالله العلم يشهد هدا الكتاب ولاعلمه ولاأمر بكاتبه ولاوجه هذا الغلام الى مصرقط فير أوه لعلهم انه حط مروان لكنهم شكوافى أمره له بذلك فقالواله ادفع الينام وان وكان هنده في الدار فأبي فحرج اولئك الصحامة من عنده غضا بامع علهم الدلا يحلف ساطل الاأن قوماقالوالا نبرته الاأن يسلم النامروان حتى نجث ونعرف حال المكاب وكيف بأمر يقتل صاسين فصمم عثمان على عدم اخراجه الهم خشسة عليه من القنل ولزم العماية سوتمهم فوسرعهمان وبعث على الحسن والحسين معجميع أصحابه وأسائهم لنعه وسؤاله في اخراجه حتى تخضب الحدين بالدماء من رمى السهام وشيح قنبرمولى على فشي محدين أبي مكر ب بنوها ثم العسين فيكفون الناس عن عثمان فتسور عليه من داراً نصارى ومعهر حلان حتى دخلوا علمه وليس معه هرام أنه فقال عجد لصاحمه مكاسكافان معه امر أنه عمدخل عليه عجد لنبطيته فقال والله لورآك أبوك اساء مكانك مني فتراخت مده فدخل الرحد لان اليه وقتلاه فصرخت امرأته ودخل الناس فرأوه مذبوحا فحاءالصابة ودخلوا عليه واسترجعوا وقال على لانبيه كيف قتدل أميرا لمؤمنين وأنقاعها البناب تماطم الحسن وضرب صدرا لحسين وشتم عجدين طلخة وعبد الله بن الزبير وخوج غضب باناحتى أتى منزله فهرع الناس اليه لسايعوه فقال ليس ذلك اليكم اعاهولا هل بدرفلم سق أحدمنهم الاأناه وقالوالانتنى أحدا أحق منك فبا يعوه وهرب مروان وولده وكان قتله أواسط أيام التشريق على خلاف فيعسنة خمس وثلاثين ودفن بالبقييع وسنه اثنان وتمانؤن سسنة وعن حذيفة أول الفتن قتله وآخرها خروج الدجال وعن أبن عباس رضي الله عنهـ مالولم يطلب الناس بدمه لرموا بالحارة وفى حديث تفر دبه من له مناكيران لله سيفا مغمود افى عمده مادام عثمان حياطاذا قتل جرد ذلك السيف ولم يغمد الى يوم القيامة وقيل جن عامة الذين سار وا اليه وكان عبدالله ابن سلام رضى الله عنه يشدد علهم ويقول أن سيف الله لم يزل مغمودا وأنكم والله أن قتلتم وه ليسلقه الله تعالى ثم لا يغمد عنكم أبدا وماقتل في قط الاقتل به سبعون ألفا ولا خليفة الاقتل به خسة وثلاثون ألفاقبسل أن يجمعوا وقال ابن مهدى خصلتان له ليستا للشعبن رضي الله عنهم صبره حتى قتل وجعه الناس على المجعف كذا في انتحاف اخوان الصفا في سيد من أخبار الحاففا للعلامة ابن جرالمكي مع بعض تلخيص ببواهمرى لقدأ تى قابوس عا يحه الطباع وتتبرأمنه النفوس وتعرض للهلاك والحسران بما يغسر في وجمالا عان من الطعن في ذي النور بن عثمان و سط مدالقد عدلي من يسط المصطفى عنهيده في معمقال ضوان ولم يسقى عن استعبت منه ملائكة الرحن والأدب مع العجابة كبيرهم وصغيرهم أمرملتزم ومن آذى أحدامنهم فقد آذى الشي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله الله فى أصابى لا تقذوهم عرضا دهدى فن أحبهم فعي أحبهم ومن أبغضهم فسغضى أدغضهم ومن آ ذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله بوشك أن يأخذه أخرجه الترمذى عن عبدالله ب

ابن مغفل والحروب التي جرت بينهم كلهم صادرة عن اجتهاد والمصيب فيه له أحران والمخطئ له أجروا حد فضلامن رب العادوما صدرهن يعضهم عابوهم ظاهره نقصا فدالك مجول عند العلاء على وحد حسن معد ول بدالي أفوم سين قال العلامة امن حتر في السكاب المتقدّم ذكره (تنسه) احدراثلا تهلك أن تعتقد ان أحدامن العماية غير معدين أى مكر على مامر عنه أرادة تل عمان أوعاون عليمه وانماسكت من سكت منهم لأحدأ مربن اماالخوف صلى النفس تارة لان أولئسك المقالة بنامن أهل مصروالشأم برهماعلى حصره في داره اخلاط كثيرون لا رعوون يحتى ولا يوقرون صغييرا ولا كبيرا وامارجاء انذلك الحصر يؤدى الى تسلم مروان ليقضى بيته و بين من سعى ف قتلهم و يقام عليه موجب ماسعى فيهمن الفسادوعثمان رضي الله عنه معذور في عدم تسلمه خشيبة عليه من القتل والصحابة رضي الله عنهم معذورون وكل على هدى والمدخل نفسه فى خلاف ذلك موقع لهافى ورطة يخشى علىه سلب الاعان سص قوله في الحديث الصحير عن الله تعالى من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب أى أعلته انني محارب له ومن حاربه الله لايفلج أبدا والصحابة رنبي الله عنهم الاوليا وغيرهم انسا اقتس من انوارهم واقتدى بآ الرهم والله أعلم أنتهى كالامه قال العلامة الكرماني في شرح قول قانوس من تبديل زى النساشر سنة الملك وكانعهان قبل خلافته متدسكا و بعدها أيضا سؤامابالها رقوا مابالليل ولذلك قالت امرأته حن هموابقة لدلئن فتلتم لقد قتلتم مقواما بالهارة قواما بالليل ودأبه قراءة القرآن وهوا لحامم له ومععفه المعتمد علمه الى آخرماذ كره عماه وفي جنب فضائله كقطرة من قطرات بحراً وجمانة من شدرات فعر و يكفيه ملهاء في حديث الترمدي انه صلى الله عليه وسلم حث على حيش العسرة فقال عثمان على مائة يعبر وأحلامها واقتابها في سديل الله تمحض على الجيش فقال على مائتان كذلك تم حض النا لثة فقال على ثلثما تقنعبركنا للتفنزل صلى الله عليه وسلم وهو يقول وأعلى عثمان ماهل يعدهد ووسيم انه جاءالي النبي صلى الله علب وسلم دألف ديار حين حهز هذا الحيش فنثرها في حرم فعل سلى الله عليه وسلم يقلها و يقول ماضر عثمان ماعمل بعد الدوم مرتب وهو أول الناس السلامانعلد أي تكر وعلى وريدس مارثة وأول من هاحر يزوحته الى الحيشة وأحد العشرة المشهور بن المشهود الهسم الحنة وأحدالسنة المذن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعهم راض وأحدد ألعما بذا لذن حمواا لقرآن ولم عمم أحدمند لآدم الى الساعة بن فتى عدره تزوج ست الني رقدة فاتت عنده عرزوج باختماأم كاثوم والماما تت يحمد سنة تسع من الهجمرة قال صلى الله عليه وسلم ز وجواعثمان لو كان لى ثالثة ـ وماز و حده الا بالوحى من الله تعالى ولذا قال وهو محصور لقدد اختمات عندري عشرا اني لراسمأر بعة في الاسلام وأنكني رسول الله صلى الله عليه وسلما لنتيه وما تغنيت ولا عثيت ولا وضعت عمنى على فرسى منذ با يعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرت بي حمة منذ أسلت الااعتقت رقمة الاأنلاتكون فأعتقها معدولازنيت ولاسرقت في جاهلية ولااسلامقط ولقد حمت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صلى الله عليه وسلم فتنة فقال قتل فهاهدا مظلوما وصوانه سلى الله عليه وسلم ذكرفتنة فقر بها فرعثمان فقال هدذا يومثد على الهدى وصع انه صلى الله عليه وسلمقالله باعتمان لعدل الله أن يقمصك قيصا قان أرادوك على خلعه فلا تخلعه ومن عمقال وم رانرسول الله صلى الله علمه وسلم عهدالى عهدافأ ناصا برعليمه وفتحت فى زمنه ها فريقية والاندلس وفقت خوز وكثيرمن بلادخراسان وفقت نيسا بورصلحا وقيدل عنوة وطوس وسرخس ومرووبهق واصطغر وغبرها ولمافتحت هذه البلاد الواسعة كثرا لخراج على عثمان فأدر الارزاق واكثرالعطانا ومن تواضعه انه كان بتعاطى وضوء اللسل مقسه وهوخليفة فقسل لهلوأمرت بعض

الخدم الكفوك فقال الليسل اهم يستريحون فيه ومناقبه يضيق عنها نطاق السان وانحا أطلنا الكلام أداء ابعض مايحب في تزكية الصحامة الكرام واثلا يغترأ حد بكلام قابوس فيقع من عفط الله في هلاك

ويوس (ولماعادت) أى الخلافة (الى على بن أبي طالب رضى الله عنه ها حت الرياح) أى ثارت الفتن (واختلفت الدول من كل جاب و بدت الأوابد) جمع آبدة وهي النافرة والمراد النوافر من العمقول وهي اشارة الى ماحرى مين على ودين عائشة وطلحة والزبيرمن وقعية الجل وماحدث بعدها منه و من معاوية من الوقائد عصفين (و مدّلت العقائد) بريد تفاوت المعتقدات في الامام والماع المحتهدات من الاحكام (وتتحوَّل أمر الدين ملك المفالية ودول الفتك والمجاذبة) بعني كان النياس قبل ذلك يتبعون الدين والاسلام بالانقب ادوااطاعة فصارملكالمن غلب ودولة لنسلب اشارة الى قوله علمه الصلاة والسلام الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكاء ضوضا (ووقعت الخلافة في الخيلاف) اشارة الى دعوى أهل العراق الخلافة لعلى وأهل الشام لعاوية ونصب الحكمين سم ما بدومة الحندل (وبرز) أى ظهر (الشرمن الغلاف) اظهور الفتن العظيمة (وبقي على رضي الله عنه على اضطراب لأبهدأ الما كان بعالج مدة أمره وبقية عمره مجاذبة الى حرب ومحارية الشراة المارة ين الهروان (وفي مدا واقد الاسرأم شيماعته المشهورة ومآثره) حميع ماثرة بفتح الثاء المثلثة وضعها وهي المكرمة سُميت بذلك لأنها تؤثر أى بذ كرها الناس قرنا بعد قرن (المأثورة وانتهى أمره الى ما انتهى حتى جرى عليه وعلى عقبه ماجري) قال الشارح النجاتي ومن تأمل فوله ولما أتت الخلافة عتمان رضي الله عنه الى قوله سوءما أتى واضافة الهنات البهوفي لفظه عادت الى على كرم الله وجهه واماطة ممثل تلك الهنات عنه علم انقابوساما كان في مسألة الامامة سنيا ولااماميا فلم يكن كازعم العلامة من قوله قسل هذا في شرحه القول قانوس من غيران سلم لاحد أمره وهدام الدل على طهارة عقيدة شمس العالى عن شوائب التشدع والترفض انم ى وكان النعاني استدل على عدم اماميته بتركية الشيخين وايس ذلك بالقوى لأنه قد تكون فعل ذلك تفيه وترويحا للطعن على عثمان رضى الله عنه فيعتقد الواقف على كلامه الهمن مشايخ أهل المنة فيغتر مكالمهمم ماساعده من وقوع أشياعمن عثمان ظاهرها منتقد وأما الشيان فلم يحد للطعن علم ماسبيلا والتقية مخدع الرفضة ومكمن مكرهم قبعهم الله واخلى الأرض منهم فرعا كأنت تزكيته لهما تقية والله أعلم بحقيقة حاله (فليظر) الظاهر انهمبني للفعول اذلا يظهرله فاعل (اذا كان الأمر كذلك أهولا علم عن القدر أم أولئك ) أى فاذا كان الأمر كذلك عدلى ماشر حقه وفصلته أهؤلاءا لعتاة جمعات وهوالمبالغ في ركوب المعاصي المقرد الذي لا يؤثر فيه النصم ولا يقعمنه الوعظ والتنسه موقعا والشراة أى الخوارج أولى بالقدح أم أولئك الأعمة الهمتدون والخلفاء المقتدون فى الدين و يحوز أن ريد مقوله أهو لا والذين طعموافى الصهرين من الروافض وفى الخمين من الخوارج (قدمضي القوم) يعني الخلف والعصامة (وآثارهم في الاسلام كالشعس في الاشتهار والهباء في الانتشار) أى ان آثارهم لا تتخفي كل مكان وهي منتشرة في الآفاق انتشار الهبا • في الهوا • والهبا • غبار رقبق سند في الهواء و سكشف بالشمس (وصنيعهم صائع عمى عسلي الفلاح) أي أقبل على مافيه الفوز أوهوكاية عن عامة الشهرة والظهور الكلاحد (وليس بايدى الحماء سوى السفاهة والصياح) أى ليس لهم دايل يتنتون معطالهم الفاسدة ودعاويهم الكاسده الاالمفاهة ورفع الأصوات بالصياح وهدا فريب من تأكيد المدح بما يشمه الذم أى ليس بأيد جم دايسل صحيح سوى

وااعادت الى على بن أبي لها السرضي الله عنه ها حت الرياح واختلفت الدول من كل جانب وبدت الاوابد وتبذلت العقائد وتعول امرالدين ملا المغالبة ودول الفتك والمحاذبة ووقعت الحلافة في الحلاف وبرز الشرمق الغلاف واقى على رضى الله عنده على اضطراب لا يهدأ وفي مداواة داء لايرأمع شعاعته المشهورةومآ ثرهالمأثورة وانتهسى امره الى مالتهى حدى جرى عليسه وعلىعقبه ماحرى فلينظر اذا كان الأمر كذلك أهولاء أحق بالقدد عأمأ واللة قددفي القوم وآثارهم فيالا سلام كالشمس في الاشتهاروالهباء في الانتشار وسنيعهم سأثير يحياعلى الفلاح وابس بايدى الحصماء سوى السفاهة والصياح \* ونسرأت توقيماله الى معض الافاضال يستقدمه حضرته

السفاهة والصباح يعنى ان كانت السفاهسة والصباح دليلا صحيحا فلهم دليل صحيح والافسلا (وقرأت توقيعاله) أى الشمس المعالى (الى بعض الافانسل يستقدمه حضرته) أى يطلب قدومه الى حضرته

والانضواءاليه (ليتوخى) أى ليتدرى يقال توخى من شاته أى تحرى وقصد (مسرته) من اضافة المصدرالي مفعولة أيان قانوسا استقدمه لقصد مسرته واكزامه بالاحسة والاعطمة كايفعله الأمراء والسلاطين مع الفضلاء والأدباء ويحتمل ان يكون من اضافة المصدر لفاعله أى ليتوخى قابوس مسرة ذلك اليعض عسامرته ومحاورته ولفظ التوقيع قوله (محاللن حمت) أى ارتفعت (به همته الى قصد من تغلو) أى رتفع من غلاال عريفلو اذا ارتفع (عنده قيمته) أى قدره (ان يكون على غدره عرجته) العرجة بالضم وقد تفتم اسم من التعريج وهو الوقوف على الشي والانعطاف عليه والمصدر المنسسيان من ان والفعل مد أخريره قوله محال (ولبيت من سواه زيارته وحيته) أى قصده وأدم قانوس تعظم متسه لان الحج الغة قصد ومعظم وفيه ايهام مستملي والمعنى ان الرحل الذي مدرى ان قمته تغلوعند مداقه وكان الرحل ذاهمة تكلفه القصد اليه فحال أهلنا الرحل ان وصون الى غيرذلك الصديق قصده (واماخطه) أيخط قانوس (فخطة الحاسن) الخطة بالكسر الارض الي يخطها الرحل لنفه وهي الابعلم علهاء للمة بالحط ليعلم انه قداحتاز هالسنهادار اوالمرادان خطه مكان المحماسن ومحلها ومقرها (فسقمه انشثت وشميا محوكا) أى مندوجًا (اوتبرا) أى ذهبا (مسبوكا) أى مذا باومفرغا (ودر امفصلا) أى مرتبا منظما (أوسحرا محصلا) أى موجودا أومرثبا مجسماً (وكان) الصاحب (اسماعيل من عبادا داقر أخطه يقول أهذا خط قانوس أم حناح طاوس) هذا من سُوقَ الْمُعلَوم مساقَ الْمُجْمُولُ لَلْمِا لَعْمُ يَعْنَى اللهُ زَادْ نِجِمَاحِ الطَّا وَسِ فَي الشَّبِّهُ حتى الله باشتبه (فَهُو كَاقَالَ) أبوالطيب (المتنى) فيخطه من كل قلب شهوة \* حتى كان مداده الاهواع \* واحكل عدى قرةً فى قريه \* حتى كان مغده الاقاداء) شهوة أى هوى ومرادوانما حعل مداده أهواء الحلق للكثرة تعلقها به ونظرها فيه فكأنها هوى واكل عير مزيد سرور في قرب خطم كني عنه بالقرة أي البرد لأن العين تبردعند السرور وتسحن عند الحرن وقوله حتى كان مغسه الاقذاع يعني ان يعد و ومفارقتم اقذاء العدون ترمدهأ وتحفنها وهدان الميتمان من قصد و قمطلعها

أمن ازديارك في الدجى الرقباء \* اذحيث كنت من الظلام ضياء ومثله قوله لعمرى لل قرت بقر بك أعدين \* لقد سيخنت بالبعد عنك عيون في أوحش الدنما اذا كنت غائبا \* وما آنس الدما يحيث تكون

(ذكرالحال التى انعقدت بين السلط ان عين الدوله وامين الملة وبين ايلك الحان في التواصل والتصاهر والتعاقد على النعاون والتظاهر الى ان خلعت بهدة المشروكشرت عن أعسل الشر) التظاهر من علف التفسير على الخال والاعتسل هوالناب المعوج الشديد ويقال للرحل المعوج الساق أعسل وسها معسل معوجة وهي استعارة بالكاية أي صارت الحال كسبع يكشر عن نايه المعوج المحدد لا فتراس الالغة (قد كان ابلك الخان المالك السلطان تواسان على الفدرة) جمع عادر كسيرة في جمع فاجر (بالسامان) والمراد بالغدرة بالسامان بكتوزون وفائق وأصحابه ما حين عدر وابأي الحارث المكول بن الرضي السامان و معلوا عينده وخلعوه من الملك ونصبوا وأصحابه ما خدر المالك في صورة ملك و ممان المناف و معلوا عينده وخلعوه من الملك ونصبوا النصب المشية عالهم ولوعلوا ان الملك في تلك الحالة بيتم لهم استقلالا لمان و مفي وله سورة ورجمانه كان اعتماء الماك قادرا على حياطة ونصبوا من لا استقلال له ليكون الملك لهم معنى وله سورة ورجمانه كان المعماء عدالة حكن أن دفعلوا به ما فعلوا باخيه و يستقلوا بالملك (اغتم) خبركان (تطهير ما ورجمانه كان قصده م يعدالة حكن أن دفعلوا به ما فعلوا باخياس (عن كل منتسب الى تلك الأرومة) أى الاصل والمرادم المرومة المنافر ومة أي الاسل والمرادم المرومة أو وقت المنافرة و المنافرة المنافرة

ليتوخىمسرته محاللن سمثه همده الى قصد من أغلوعند وقيمه أن يكون على غيره عرجته ولبيت من سواه زيارته و حده وأماخطه فظة المحاسن فسمه انشئت وشيا محوكا أوتبرام بوكاأودرا مفصلاأ ومحرا محصلاوكان اسماعيل معمادادافرأخطه يقول هذاخط قانوس أمجناح لهاوس فهوكماقال المتنى في خطه من كل قلب موة حتى كانمداده الاهواء ولكل عن قرة في قرب حتى كان مفسه الاقداء وذ كالمال التي العدة دن بن ا اسلطان عـين الدولة وأمين الملة و بينا يلك اللهان في التواصل والمصاهر والتعاف علىالتعاون والتظاهراليان خلعت بهسعة النشر

وكشرت عن أعصل الشريح قل

تالما الكاران الخارية

خواسسان على الغدرة باسلسامان

اغتنم تطه رماوراء المرعن كل

منتسب الى ذلك الا روسة

T لسامان (ومتشبث) أى متعلق (بشعب تلك الجربومة) بضم الجيم والثاء المثلثة وهي الاصل ويقال لقربة النمل أنضا والشعب جمع معبة الأغصان والشعب يحمع على شعوب كمل وحول قال تعالى وجعلنا كمشعوبا وقيائل والعرب ستمرا تبشعب تمتسلة تمصارة بفتر العن وكسرها تماطن تم فَيْدَ ثَمُ فَصَمِلَةً (فَلِمِدع) أَى اللَّهُ (ذَا لَهُ هُر ) كُانةِ عَن الْقَوَّةُ أَى ذَاتَّوَةً (الا قَلْم) أَى قطعه والتَّمَلُمُ والقام قطع الحيافر والظفر (ولاذاحد) أي شوكة ومنعة (الااجتاحه وأصطله) الاحتياج والاصطلام معنى واحدوهو الاستنصال (ثم كاتب ايلك الخان السلطان عن الدولة مهنئاله ماذخر) أى حبأ (الله له من خالصة الملك) بضم الميم أى السلطنة على بلاد خراسان (وصافيسة الملك) مكسر الميرسدرُمن ملك الشيَّ عازه (وظأهر اليهمن ظاهرة العزو باطنة الصنع) يقال ظاهر بن ثويين أى لمانق وطارق فيكون لهذا الثوب ظاهر وباطن بنسه بقولهمن ظاهرة العز وباطنة الصنع أي ألسه تو بالخاهر و العز و باطنه الصنع (ومعتدا) عطف على قوله مهندًا (لنفسه) أى لنفس ايلك وهومتعلق بمعتدا (بماقطفه من عنقودرجانه) أى الله (ملاوة) بالحركات الثلاث مفعول به لقوله معتدا وهي اسم لجزء من الدهر بمتديقال تملى الحبيب أى طالت مدة اختلاطه مه وملاك الله هدا ااشئ أى أعطاك فعمنى الملاوة حينكذا العطاء والتمتع (عملى سفقة اقساله وعملاوة عملى جماله وحلاله) العلاوة بكسر العبن ماعلق على البعبر بعد الحمل والضمائر الثلاثة للسلطان وضمر القاعل في قطفه والضم مرالمحرور في رحاله بحوز أن بعود الى اطلاق والمعنى حسنة كتب اطلا الى السلطان اني اعتدائفسى ملاوة على صفقة اقبالك وعلاوة على حمالك وحملالاني مندزمان كنت غرست شحرة رجائى فى جادب نا مانلته والآن أ فتطف عنة ودتلك الشعرة وغرتها وقد كانت أوّلا مخسلة ذهنة والآن مارت محققة خارحمة و عوزان بعودالي السلطان والمعنى علمه انك اذا اقتطفت حنى مأمولك ورجائك فأناا عتدالنفسي تمتعاعلى صفقة اقبالك كايفعل التمايعان معالحضور وقت المبايعة وقال الطرقى بعسنى اندية تحرانفسه بأن مايتحصل لهمن الرحاء كان تبعية لدولت الات السلطان ورثملك خراسان عن قهر السامانية وهو معدقهر السلطان الاهم يمكن مماورا النهرثم قال ويحتمل أن يكون معناه أن كل ماتيسر له من الرحام محسوب من دولته (وتردد السفراء بينهما) السفير هو المصلح يقال سفر بين القوم سفر اوسفارة اذا اصلح بنهم ول كانت هذه الوصلة رابطة للحبة التي يتسب عنها الصلح سمى الواعظ فهاسفيرا (في وصلة تبل رحم الحال) تبل أي تصل منتزع من قوله عليه المدلاة والسلام بلوا أرحامكم ولويالسلام أي صلوها ولا تقطعوها فأطلق السبب وأراد المسبب اذالبل في بعض الاشماء سسللوصل كاان المس والحفاف يستعمل في القطم كانقا لذوت أغصان مودة فلان ومؤحث رياض محسه وفي الأساس قد مس مارينهما اذا تقاطعا ولاتو مس الثرى بيني وبينك تال جرير

ولاتو سوابيني وبيت كم الترى \* فان الذي بيني وبينة عمري أنهي انهي الوتو كد أسباب المودة والوصال) وفي نسخة الاتصال (وتعمى) أى تلك الوسلة (حريم المقة) أى الركون والاعتماد (في الجانبين) أى جانب السلطان وجانب اللك الخان (وترفع سترالخيمة) أى الحياء والخيل يقال حشمة ما خعلته والاسم الحشمة وتطلق الحشمة على الغضب (في ذات البين) ظرف مستقر في محل نصب على الحالية من ستر لا لغومة على بترفع لانه بتعدى بعن لا بني والمرادبدان البين الحال التي دينهما كقوله تعالى وأسلحوا دات بينكم (وتؤدى) أى توصل (رتب قالا ختلاط المناج) الانتساج أخص من الاشتباك لانه اشتباك معتدا حل يقيال اتشجت

ومنشث شعب المرتومة فلم يدع هنالك ذاطفر الاإقاء ولاذاحد الااحتامه واسطاء م كاندا بالكانالد الطان عين الدولة مهنئاله عادخوالله له من خالمة اللكوصافية اللك وظاهرالسه منظاهمرةالعز وبالمنة الصمنع ومعتدا لنفسه عا وطفه من عنفودر حاله ملاوة عالى صفقة اقباله وعلاوة على حاله وحلاله ورددال فراءيبهما في وصلة سل رحم الحال وتؤكد أسالودة والوصال وغمى حريمالثقة فيالجاندين ورفعستر الحشمة في دات الدين وتؤدى رتبة الاختلاط الى الامتزاج وقرمة الاشتبال الحالاناج

عروق الشحرة اذا تداخسل بعضها في بعض والواشحة الرحم لا تشاج ماء الرجل والمرأة فها (فتصسر النفوس واحدة) أى كنفس واحدة في التدام الأهواء وانحاد المرادات (والسواعد) حسم ساعد وهوالعضد (على وحوه مصالحها متساعدة فأخض السلطان /أى أرسل (عندالمامه) أى حلوله ونزوله (كان) مزيدة في الحدُّو بين العبامل وهوالبامه ومعموله وهوقوله (بنيبانور في طلب أبي ابراهم المنتصر الساماني) المتقدّم ذكره ( أبا الطبب سهل من مجدين سليمان الصّعلوكي امام أهل الحديث مأرسولا الى ايلك ألخان عال المكرماني هورئيس أصحاب الشافعي وفناويه في الآفاق سسائرة مسترالا مثال وهومنقطع الأقرأن متعدم الأمثال وكتب في استرخاص لعب الشطر نج اذاسلت اليدان من الحسران والصلاقمن الدسيان واللسان من الهدان من الخلان كتبه محدين سهل ابن سلهمان (وضم اليه) عمه أخاوالده (طغانجي والى سرخس في خطبة كريمتمه) أى منته (عليه) أى على السلطان وعدى الخطبة هناده لي لات المرادم العقد أى في عقد نسكاح كريمته عليه (ونقلها ق صمته) أى الامام الصعلوكي (البه) أى الى السلطان (وأصميه) أى أرسل معه (ماعدا) أي تحاوز (العدوالحد) أى لم يحصه الكثرته العدولم يحصره لكثرة أجناسه الحدوة وله (من سبائك العقيان) فى محل نصب عدلى الحال بيان لما والسدما ثلث جرع مديكة والعقيان ذهب بنسبك وسنت نما تاوليس عما يستذاب من الجارة قاله الليث (و يواقيت الهرمان) الهرمان صبغ وهوا لعصفرذ كر أبوالر يحان في كاب الحواهران الياقوت بقبال له الهرمان لأنه يشبه غدالة العصفرا اتى بعب غرا التماب وقال العلامة نصير الدين الطوسي ان الباةوت الأحرأ فواع وخديراً نواعه الهرمان الذي يكون لونه عصفريا (وعقائل الدر والمرجان) العيقائل جمع عقيلة وهي السكر عة من كل شي (وتخوت الوشي والحسر) التحوت مم يخت وهو رزمة النياب والحبر حم حبرة وهي البرداليمني (ونوادر ) جمع نادرة وهي العزيزة الوجود من كلشي (البدووالحضر) أي مايعز وجوده لنفاسته في البادية والحاضرة (وصواني الذهب) الإضافة على معني من أي صواني من الذهب وهي الأواني المسوية الي الصين عملومة من بضات العنبر ) بيضات العنبر ما جعلت كهيئة البيضة انشه تروأواني الفضية منضودة بشه سامات الكافور) منضودة أي موضوعا بعضها فوق بعض والشمامات جميع شهامة وهي ما تعسد من العطر اللشم (وغيرذلك من شارات الهذود) أى ابها سهم وزينتهم ومنه ماأحسن شارته أوهي كلة هندية معناها نوعمن الساب التي تنسيج في بلادهم ويقال لها الآن شال باللام وقال المكرماني هي صورمن وسائف ووسفا وقطاع) جمع قطعة (العود) هوالذي ينتخريه (وذكو رالنصول) أى السيوف والذكور ومن عبان السيوف الديم \* تعيض أيدى القوم وهي ذكور من السموف حمادها قال [(واناثالفبول) انماخههادونالذ كورازعموهمانهاخير منذكورهاواكنزجشةولايخفي مافى ذلك من صناعة الطباق وان لم يكن المراديالذ كرماقا بل الانثى يحسب المعنى المراد بالذكور لانهما اعسب المعنى الحقيق متفاء لان فيكون كقوله

لاتعجى اجل من رجل \* خال الشيب رأسه فيكى

وقال النجائى فى وله الذكور بالنسبة الى الانات مغلطة اطيفة انهمى ولم نسمع فى محسنات الكلام مغلطة ( تحت حدوج) جمع حدج وهو الهودج ( مغشاة ) اسم مفعول من التغشسة أى التغطية ( بدوات التعاريج) أى بشاب ذوات تعاريج وهى الخطوط المعوجة كأنصاف الدوائر وقسم امن العرج أى العطف ومنه التعريج أى الانعطاف ومنعرج الوادى أى منعطفه يمنه و يسرق أى صلى كل جانب منها تلذاء أضلاع الهوادج نقوش معوجة سنعطفة كالمحاريب ( من ألوان الديابيج) في موضع كل جانب منها تلذاء أضلاع الهوادج نقوش معوجة سنعطفة كالمحاريب ( من ألوان الديابيج ) في موضع

فتصبر النفوس واحدة والمواعد على وجوه مصالحها متساعدة فأنهض السلطان عندالسامه كان سيسابورف لحاب أى ابراهم الشمر الساماني أباالطب على عجدين سلمان الصعاوكي اسامأهل الحديث بمارسولاالي اطائاتكان وضم البه طفا نعنى والى سرخس فيخطية كرعته عليمه ونقلها في صحية الله وأصحيه ماعد اللحد والعدمن سمائك العقمان ويواقمت الهرمان وعقائل الدر والمرجان وتعوت الوشىوالحبرونوادر البدو والحضر وصواني الذهب يملوءة من مضات العنبر وأواني الفضة سنضودة أشميا مات الكافور وغ مردال من شارات الهذود وقطاع العود وذكور النصول واناث الفيول نحت حدوج مغشا ةُ إِبْدُواتِ النَّعَارِ بِحَ مِنَ الوان الديابي

نصبعلى الحال من ذوات الدهار يجوالد البيج حمد دساج فارسى معرب وهوا الهوب المخدون الاربسم و يحوز في الديابيج أن يكون بالما عقبل الالف وأن يكون بالباء الموحدة فيلها أيضا (منطقة بعدا المنطقة بعدا الطاء المفتوحة من نطقه اذا شدّه الدهاق أي عقد على المنطقة بعدا الطاء المفتوحة من نطقه اذا شدّه الدهاق المنافقة بعدا الطاء المفتوحة من نطقه المنطق المنافقة وقوله يخطف أله المعرب المنافقة الموادج عما ألم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنا

وقال النحاتي الخرق الارض الواسعة تنخرق فهاالرياح لبعد مأبين أطرافها فالريح التي تغرق فها المنفرق (وسنابك) جمع سنبكوه وظفر الفرس وطرف حافره (كفلق) بكسرالفاء وفتع اللام حمد فلقة وهي القطعة المتعلقة أي المسكسرة من كل شي (الصفاح) يضم الصاد المهملة وتشديد الناءالحرالعريض كالصفحة ووقعلى بعض النسخ الصباح بالباء الوحدة وعلهاشر ح الكرماني فقال فلن السماح عموده المنشق عن الظلام وهي ركبكة لبعد مايين سنابك الخيل وفلق الصباح (في مراكب كأنما حلى بعضها من قطع عقيق أوشعل حريق) عنى بالمراكب هاهما السروج واللهم ونصوها من T لات الركوب كأنها جمع مركب بالسكسرامير آ لة وفي كلام الصابي وحمله على فرس عركب ذهب وفي ععنى الساءالني للصاحبة كادخلوافي أهم والحار والمحرور فيمحل الحرصفة بعدصفة لعتاق أومحل التصب على الحال منها وحلى بضم الجيم وتشديد اللامهن حلى الشئ أظهره وقوله من قطع عقدق أوشعل حريق بعني انتلائا المراكب مدنه بفه فهسي تتقد وتلع حتى كأنها صبغت من عقيق أومن اشتعال النيار والتهاج ا (وحلى) يضم الحاء المهملة وتشديد اللام مبنيا المفعول من حلاه زينه بالحلي (سارها) أي باقها أوجميعها (بنحوم الثريا والنثرة) منزلتان من منازل القمر معروفتان (وبنيات نعش من وراء المحرة) قال العلامة العسكر مانى يصف تحلية سمو را للبب والثفر بالدنانبر وتشبهها بنجوم الثربا لانتظامها وتقارب دنانبرها والنثرةمن منازل القمر بقال هي لطينة سماب وتخصيصه أباهما لعرضهما ونظمهما وقوله نات نعثر من وراءالحرةهي الصغرى والكرى محور القطب الثعمالي وتخصمه الماهمامع المجرة لاستدارتهما وسات نعش وانكانت متفر قة وليكنها اذا كانت من وراء المحرة وهي أم النحوم الشوابك فلامدرك تخللها انتهى وللهدر من قال في موت البنات

القبرأخنى ترة للبنات ﴿ وَدَفَهَا بِرُوكُ مِنْ الْكَرِمَاتُ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْكَرِمَاتُ أَمَارَأَ بِتَالِمَةُ ﴿ فَدُوسُمُ النَّمْسُ بَعِنْبِ الْبِنَاتَ أَمَارَأُ إِنِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَمُوالُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

منطقة بعدائب يخطف العدون بريقها وتصطف على الاقداب معالمة الم الم كالقدام بخدود كمدون الصفاح وغرر كندوم العسام وقوائم كندق الرياح وسنادات كفان الصفاح في مماكن كا خما حلى الصفاح في مماكن كا خما حلى والنثرة و بنات نعش من وراء المحرة وقون ذلك كاهدا موال على سبيل الالطاف تعدم دوائب الاوساف

وقالآخر

كالماء الكثير يغمر المنغمس فيه حتى يتجاوز رأسه الى ذوا بسه وذلك لان الذوا تب من الشعر ترقفع عند الانغماس فيه و ون آخر ما يصل المه الماء هي وهو كاية عن يجاوز تلك الأموال الوصف وقال المكرماني ذوا أب الأوصاف أعالها يقالها ومن ذوا به قريش أى أعلاها (فسار الامام أبوالطيب سهل بن مجد ) الصعاوكي (الى ايلك الخان كريما) حال من الاطام وقوله (نقسل كريمة) في محسل النصب على الحالمة منده أيضاوهي حال مقدرة أى مقدر انقل كريمة و يجوز أن تسكون صفة لكريما والمراد بالكرعة المحطوية وهي بنت الكان الحان (و يحمل من بحرالة ولا الى ابران) هي تخوم أوض الفرس ويقال لأرض الترك توران وهدما افظتان بالمهاوية ويقال العراق معدر باران كذاذ كره الكرماني (درة يقيمة) يريد بها ابنته وقدر شع الاستعارة حين قرن بين الحر والدر قوالية بم من الدر مالانظم الهومن الانسان من لاوالدلة ومن الهام مالا أمله قال الباخر في مغالط الحبيبه مالانظم الهومن الانسان من لاوالدلة ومن الهام مالا أمله قال الباخر في مغالط الحبيبه

وأمكى لدر النفرمنات ولى أب م فكنف هايم العدان وهو يتيم

(فطلع على ادلك وأهل منه) عطف أهل بيت عليه اللاشعار بأخرم شاركوه في قبول ما تعمله من السفارة بالخطبة والرضاع السرور بقدوم السفير (طلوع الحيم طاب ايامه) أى رجوهه (بعد ان طال اغترابه) الحميم القريب وفي التنزيل ولايساً لحميم عماو بين طاب وطال جناس لاحق (والحبيب) عطف على الحيم (اطف اعتابه) أى ارضاؤه ما زالة عنيه أن ال عتبه فالهمزة السلب قال الخليل العتاب مخاطبة الادلال وبدنا كرة الموجدة وعاتبه معاتبة وعتابا وأعتبه سرة معدما أساء والاسم منه العتبى ومنه في الحديث الث العتبى حتى ترضى ومن مقالات الربخ شرى المكتاب المكتاب ان أردت العتاب فان المعاتب قمسافهة متى كانت مشافهة وقال الشاعر أعاتب منه المداهدة من المداهدة منه المداهدة منه المداهدة منه المداهدة المداهدة متى كانت مشافهة وقال الشاعر أعاتب المكتاب المؤلدة من صديق المداهدة منه المداهدة المداهدة

أُعاتب ذا المودّة من صديق \* اذا مارا بني منه احتماب اذا ذهب العتاب فليس ود \* وسق الودّماني العتاب اذا تخلفت عن سد يق \* ولم يعاتبك في التخلف فلا تعدد بعدها الده \* فانما و د و د و د كاب

(بعد أن قدم هجره واجتنابه) الهجر الترك ومنه الهجرة اترك دارال كفروالاجتناب البعد كان كار من المجابين أخذ عام اوحده (اعظامامهم) أى الله وأهد (لفدر وفا دنه عن باب السلطان) اعظاما مف عول له لما تضمنه قوله له و عالجهم الخالي الفروا كال السرور ومن بدا لفر والحبور بطلوعه عليهم اعظاما الخ ولا يجوز أن يكون مفعولا له لقوله طلع لاختلاف الفاعل الاعدلي معافرة عبد المناف المن

في رالا مام أبوالطيب سهل بن عهد الى الله الحال كالم الله الحال كالم المال كالم المال كالم الله الله الى الران درو يسمه فطاء على الله وأهل منه ملاوع المميم طاب الله وهله أن طال اعترابه والحد ساله اعتما به دهد النقدم هدره واحتنابه اعتما به دهد والمدين المان في ذلك المهم من الشان المطان في ذلك المهم من الشان والصدر المحتشم ومن لا يقرر الى وخصوصا في خلافها تالمال الفضائل وخصوصا في خلافها تالمال المناس المناس المناس وخصوصا في خلافها تالمال المناس المنا

وأقام أوزجند الى أن فرغمن أمر الرفاق وأز بعث علمه في الانصراف فعاد على حماح النجاح معمو ما محلومات النول من نقر المعادن و وافع المدل وود المراكب وعيس الركائب ورود الموساد والوساد ف و سض المراه والعار الديب وطرائف المعنى والمحان والمحان المحال من المحال والمحال المحال من المحال المحال المحال والمحال المحال والمحال والمحال المحال المحال المحال والمحال والمحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال والمحال والمحال المحال والمحال المحال المحال والمحال وا

الضريب المثل والشبه وأصله من ضرب قداح اليسرفضريب الشخص من يضرب معه فها غمسار بطلق على كل شديه ومنسل بعستى اله لا يضم اليه شديه وفي بعض النسخ الى رياسة ومراده تخلافدات المسائل على النظر وكان أبه الطب الصعلوكي فيه أوجد عصره ونادرة مصره (وأقام بأوز حند) معرب أو زكندمن الادفرغانة دارملك الله الحان (الى أن فرغ) بالبناء للفعول (من أمر الزفاف وأزيحت) أى از دلت (علته في الانصراف) أى العود الى الزفاف بزية كاب اسم مصدر من زف العروس الى زوحهازنا أهداها اليه (فعادهلى جناح النجاح) النجيع كففل والنجاح كسهاب الظفر بالحواج (معموما عجلو بات الترك ) ما علب من ديارهم (من نقر المعادن) جمع نقرة وهي السميكة من الفضة ولهدا أضافها الى المعادن (ونوافج المسك) جمع نافحة معرب نافه (وقود المراكب) القود جمع الأقود أوالقودا وهوالقرس الطويل العنق والمراكب جمع مركب وهوما يركب والمراديماهنا الخيسل (وعيس الركائب) العيس جمع الأعيس وهو الأسف من الابل تخالط ساضه شي من الشقرة والركائب جمع ركاب ككاب الابل التي يسارعلها واحدتها راحلة ولاواحد الهامن الفظها (ورود الوصفاء والوصائف فالصحاح الرادوالرودمن النساء الشامة الحسينة وهمماوا وباالعن وقال أبوزيدهمامه موزان وقال الكرماني رودالوسفاء مهموز الشأبة الحسنة منها ورادالفعبي أول النهار منه والرادة غيرمهم وزالطوافة في سوت جاراتها انتهي والوصفاء حمم الوسيمف وهومن الفيلام والحاريةمن بلغ الخدمة ورعاقالو الكعارية وصيفة وجعها الوصاثف والفعل مثه وصف مضموم العين (و سضاامزاه) حمم اليازي و سفها أحسن وأعز (وسود الأوبار) حمم الوبر وهي دو سةمشل السنورحسنة العن واللون تستأنس في الدوت وتهدى الى الملوك والهاقعة ونفاسة كذا قال المكرماني وقال المترحمر مدمالا ومار ومرالسمور والثعالب وكل محتمل (ونصب الختو) قال مدرالا فاضل في المتى الختو مفتح الخياء وضم التاء المثناة الفوقائسة وسكون الواوحدوان قرنه اذاشق كان تحصرفيه تصاوير ونقوش واعل العلة في تصاويره مي العلة في تصاوير قرن الكركدن وذلك إن ولده اذاخرج من الرحم فأوّ ل شئ بقع بصره عليه من حيوان أو حماد يتمكن في قرنه صورته حتى إذا نظر الى الهلال انطى منه شكله ورأى بعض العماسية بعمان قرناقد شق فظهر فيه صورة لماثرين واقفين على شعرة ويتحذمن قرن المتونصب السكاكن وقال البكر ماني نصب الخنوهجرله حوهر وقعبية وخاصبة انتهبي قال النحاتي هيذا قول بكذبه الوحود وكتب الحبكاء السكار في معرفية الأحجار ثم نقل عن الطوسي ان بعضهم قال انه قرن حسة وان المشهو ران ختوحموان مثل المقربكون في ولاية خرخبزتر كستان واكثره فيهانب الشميال من ذلك الولاية ونصب السكاكين والسيوف تعمل من عظم حين ذلك الحيوان ولونه أصغر الى الحرة وعلمه نفوش وكل نصاب بكون من مكر "مكون لونه أحسن وأسفى وهوأشد وكل ما كان من فارض لونه كدر ووسطه محوّف وهومطاوب السيلاطين ويستفسن استحسانا في جانب الصين وقيل كلمن كانهذا العظم معملا يؤثر السمفيه وقيل اذاقرب السم من حامله ظهر على ذلك العظم عرقانهمي (وأحجاراليثب) البشب معروف تخذمت المقابض والمناطق والأواني والفصوص وله كسرالعطش بالحصوص (وطرائف الصين) هي الأواني والصواني المعروفة ولهاسوي اللطافة والبضاضة خاصبية وهي أن تترشع العرف اداسم الطعام فها وتوقد يحتها النارفيغلى مافها ولاتتفطر بخلاف سائر الخرف (واتحدت الحال من السلطان و من الله الخدان اتحاد الشترك فيه المراتع) جمع مرتع وهوالموضع من رتعت الماشية ترتع رقوعاا كات ماشاءت والمراد باشتراك المراتع اشتراك أصحابها (والنعمواستهم فيه الصنائع والخدم) أى صاولكل منهم مهم (وبقيت) أى الحال (على جلتها

فى التأحد والتأكد الى أن زغ الشبطان منهما فتغلت الضمائر وانحلت القوى والراثر وتولى السيف تديير ذلك الوصال فحل معقوده وفعسل مسروده وسمأتي الشرح على الوقائع التي حرت منهماع لى الاثر فأماالآن فانى أشرالى ندن معاسن هذا الشيخ السفر والكافل في الامر بالتدسر وأتمعه بذكر رجالات خراسان من أعمان رعا باالسلطان عبن الدولة وأمين الملة ووجوه الفضال من أولساله فن مشور كالامه قوله من تصدر قبل أواله فقدتصدى لهوامه بشرالي قول منصو رالقمه

السكلب أعلى هدمة وهوالنهاية في الحداسه عن بسافس في الرياسة في الرياسة وقوله العقل أطيب عيش والعدل أغلن ميدوره لايترك فان ميدوره لايترك وقوله الخيا معالم العسرة وقوله من تغافل عنك مع علم معامل علم الديترك المان عمل علم علم المان المان علم علم علم المان علم المان المان علم علم علم المان المان علم علم علم المان علم المان علم علم المان علم المان علم المان علم المان المان علم علم علم المان علم المان علم المان علم المان علم المان العالمة المان العالمة المان العالمة المان المان علم المان علم المان العالمة المان المان المان علم المان ا

تمصيره

فى التأحد) تفعل من الأحد كان التوحد بالواومن الوحدة وقد تبدل الواومن الهمرة كالارث والورث (والتأكد) أى التقوّى والتزايد في الألفة والمحبة (الى أن نزغ الشيطان منهما) أي أفسد وأغوىونزغه لهعن فيه (فنغلث) بالكسرأى فسدت (اُلضمائر وانحلت القويّ) حمم قوة والمرادع اهنا طاقة الحبل بدليل قوله والمرائر وهي حمع مريرة وهومن الحمال مالطف وطال واشتت فنله أى انتقض ما اتصل بيه مامن حبل الوداد وانفصمت العرى من تلك الوصلة والانتعاد وسدات تلك القرابة بالحرابة وآلت تلك المصاهرة الى المكافة والمهاترة (وتولى السيف تدبير ذلك الوصال) بالقرابة بنهما (فلمعقوده) أي حل ماانعقد بنهما وارتبط من عُرة وصال القرابة (وفصل) أي فرق (مسروده) أىمنظومه ومحكمه من سرد الدرع استها وأدخل حلقها بعضها في بعض (وسيأتي الشرح على الوقائم التي حرت بينهما على الأثر) أي عقب هذا الكلام (فأما الأن فاني أشر إلى ندن) وفتر فكون أي يسرقليل يقال أصاب الارض نبذ من مطراى شي يسعر (من محاسن هذا الشيخ السفير) أى المتوسط من هدن الماكين الاسلاح (والسكافل في الأمر) أي أمرسفارة الخطية وماترتب علما (بالتديير وأتبعه بذكر رجالات خراسان) جمع رحل كافي القاموس و عمع على رجال ورحلة ورحلة كعنبة وأرحلة وأراحل (من أعياد رعايا الملاان عن الدولة وأمن اللة ووحوه الفضل من أولياته) أعيان رعاما الطان هم المعروفون بالفضل والافضال والشهور ون من ينهم مالانعام والاحمال وأولهم في الذكر وأولاهم بالتقديم هذا الامام الهممام فله قدم صدق في العلوم وغرر في المنثوروا لنظوم (فن منتوركلامه قوله من تصدر فبل أوانه) الضمير برجع الى التصدر المفهوم من تصدر كفوله تعالى اعدلواهو أقرب للتقوى هو أى العدل (فقد تصد حي لهوانه) أى من نصب نفسه صدرا يقتدىبه وبرجع البه الايرادوالاصدار فى الامورقيل أن يبلغ أشد السيادة و يحوزقه الشرف فى المكتارة والكثرة قد تعرض الهوانه وسعى في التذال نفسه لان عزه معود ذلا وكثره مصرفلا يشرالى قول منصور الفقيه الكلب أعلى همة \* وهوالها ية في الخساسه \* عن ينافس في الرياسة قبل أوقات الرياسه) قوله وهو الهاية في الحساسة جلة اعتراضية بين اسم التفضيل ومعمولة (وقوله العدةل أطبب عيش) أىسس اطبب كل عيش لان العداقل تدكون افعاله وأقواله وأفسكاره به كانجب فلايد خل عليه مايكره ولايفوته مايحب وسثل بعض الحسكاء عن خبرما يوتي الرجل مقال عقل يعيش به فقيل فان عدمه قال فال يكفي به مؤته قبل فان عدمه قال فأدب يتعمل به قيل فان عدمه قال فوت ير يحه (والعدل أغلب حيش) أى سب لغلبة الملك عيشه لعد وه لان الملك انما يعمر ولايته بالعدل فيكثرم له ويسكانف حشمه ورجاله وتذوى شوكته وتتألب أحناده وأسرته فصار العدل أغلب جيش ارتبطه (وتوله اذا كان رضى الخلق معسورا لايدرك فان ميدوره لايترك) وانما كان رضاهم كذلك لأنأهواءهم متفاوتةومراداتهم مختلفة فاتباعها مع اختلافها وتبايها مستحيل وقدقال تعالى ولواتبع الحق أهواعهم لفدت العموات والارض لان استقامتهما معتفا وت الارادات محال وقدألم بهذا المعنى من قال طلب العلم بالهو سامحال \* ورضى الخلق عابة لا تنال وقوله فان ميسوره الحدومن قول الفقها اليسورلا يسقط بالمعسور (وقوله انما يحتاج) بالبنا المفعول (الى اخوان العشرة) أى المعاشرة والمخالطة (لمكان العسرة) الفظ المكان مقعم للمَّأ كبدواللام الد اخلة عليه لاوقت كفوله تعمالي أقم المسلاة لدلوك الشمس أي لوقت دلوكها وأنما يحتاج المسم ف ذلك الوقت الى يعملو اعنه اعباء المؤن و يحد لواءنه غيايات المحن (وقوله من تفافل عنك مع علم عماج من الدعونه وتوقيره طلب عليك علة اذاعا منه على تقصيره) يعيني أذا تغيافل عنك احبك فعما

كا نه ألم فيه يقول القائل توق الناس اان أن وأمي فهرم سع المحامة والرحاء ألمرمظهر بنعلى عنبا وكانوا أمس اخوان الصفاء بليت بنكبة فغدواوراحوا على أشداساللاء أشتأ قدارهم أن شعروني عال أوعا وأوراء وخافوا أن يقال اهم خداتم مديقا فادعوا فدم الحفاء والعض أهل العصرفيه كادم الأمام المأم الكادم وفوه مفوه يحر النطام مراج معاسه في نظمها مزاج المدام بماء الغمام ولهفيه ألاأ باالشيخ الامام ومن تبليرا فنالدهرعن فلقاليشر المن كنت في الدنيا وأنت وشاحها عيانافان الدرفي سدف البعر ولمتعول الدنيالانك ومها ولكن اب الشي عدن بالفشر وقدسين لصل السيف تحت قرابه

كاهدد فورااءم المفر والفه

ينو بكوتف عدعن نصرته اياك وهوعالم بافتقارك الى معولته فلاتعاتبه عملى ماتساهل ميه فالمحن خداك طلب معاذير وعلا يمسكم اعند المعاتبة ويعدر مفسه في الجانبة (كأنه ألم فيه بقول الف أل (توق الناس ماان أبي وأي م فه م تبع المخافة والرجاء) أى احدر هم مامن هو عفزلة أخي الشقيق فالمهم لايغنون عنك شيئا مالم يخا فوك أو يرجوك فني الحقيقة هم أصدقا منفوسهم فان خافوك داهنوك للناب عنها وان رحوك ودوك وعلقوالك لقصيل أمانها ﴿ أَلَمْ رَمَنُهُ مِنْ عَلَى عَنْمًا \* وكانوا أمس اخوان الصماء) أى ألم ترهم مظهر بن فحدف المفعول الاؤل ادلالة مظهر بن عليد، والعتب الموحدة وقو له اخوان الصفا الاضافة لأدنى ملاسة أي وكانوا أمس اخواني في وقت كان عيشي فممسأ فياوزماني موافقاه وافيا فكان اخؤتم كانت لاصفاء لالي لانم ميدور ون معه كيفها دار (المنت منكبة فغدواورا حوا ع على أشد أساب البلام) النكبة واحدة ليكات الدهروهي المصيبة وقوله أشدمنصوب على انه خسير راحواوهماني يتعلق بأشديع في انهم أعانوا الحادثه على لاسلامهم الاي وجفائم ملى فصد ودهم عنى في ذلك الحالة أشد أسباب البلاء الذي المست مهدا مافالوا ولعل الأنسب من هذا في معنى الديت اله عومل منهم سقيض قصده وخلاف مراد ولانه كان يؤمل مهدم لنفسه الاعانة فصار وامعنين عليه وجاءه الضرو والشرمن قبلهم على حدّة وله

و زهدنی فی الناس معرفتی مم \* وطول اختباری ساحیا بعد ساحی فلم ترتى الايام خسلا تسرّني \* مبا ديه الا ساءني في العواقب ولأصرت أدعوه لدفع ملية \* من الدهر الاكان احدى النوائب

(أبت أقدارهم أن مصروبي عمال أرجاء أو براء \* وخافوا أن يقال لهم خداتم \* صديقا فادُّعوا قُدم الحفاء) براء نفتم الراء وبعد ها ألف بمدودة ثم همزة أي عقل وفكروفي بعض النسم ثراء بالداء المثلثة والمدأى غنى والاولى أحجر والمؤود رابة الملامق اعن التكرار بخلافه على نسخة تراعمالما عالما الملفة لانه مكر رمع المال وقولهم وحآفوا البيت يعني انهم لما فر طوافي أمره وترخصوا في نصره خافوا أن نسبوا الى خد لان الاخلاء واسلام الاسدقاء فتمهلوا معاذريشو بها الكدب وانتهلوا تعاليل تسوغها الريب وهوادعاؤهم الجفاء القديم والحقد الدفين بينهو سنهم وانهم تركوه وخدالوه مجازاة على تقدم حِفاءمنه في حقهم بزههم (ولم عض أهل العصرفيه) يعني بذلك نفسه (كلام الامام امام الكلام \* وفوه يفوه بعر النظام \* من اجمعانه في نظمها \* من اج المدام بما الغمام) هذا مأخوذ من قول غبره كالم الملوك ملوك السكالم و يفوه بشكام والضمير في نظمها يعود الى معانيه أى امتزاج معانيه بألفاظها وتراكسهافي العذوبة والسلاسة كامتزاج المدام بماء الغمام وخص ما الغمام بالذكر لانه ألطف الماه (وله فيه ألاأيم الشيخ الامام ومن م تسليح أفق الدهر عن فلق الشريد المنكنت في الدنيا وأنت وشاحها \* عمانا فأن الدر في صدف البعر) يقال تبيلج الصع أى أشاء وأشرق وتبهلج فلان أى ضحمك ونعش والفاق الصبع والبشر البشارة والوشاح حسلى يجعله المرأة بين عاتقها وكشحها من سيراً وغيره مرسع بالجواهر يعنى ربما يكون الشي وعاء الذي والمظروف زيسة الظرف كاان الدر رفي الاصداف مندرجة وهي زسة الاسداف لأحلها بدأب الطالب ويتعبثم حقق هذا العني بتحقيق آخر بقوله (ولم تحول الدسالانك دونها ، ولكنّ اب المَّيّ يحصن بالقشر ، وقد صين نصل السيف تحت قرابه \* كامسين نور العين بالحقن والشفر ) الحواية والحي بمعنى الجمع أى ماجعتك الدنسا باحتوام اعليك لاجل انك دون الدنيا وأقل مها ولكم الوانك وتشرك وأنت ابام اوقد بسان لب الاشباء بالقشر وأوله وقد صير البيت برهان الث على تحقيق هدد المعنى

يهى ان النصل في وسطا نفه دكانك في وسط الدنا والمراد النصل دون الفد و ورا لعن هو المقسود من الحفن والشفر فطاء له يعفظا نه والشفر بالضم واحداً شفار العين وهي حروف الأحقان التي يبت عليما الشعر (ومن أهيان رعايا السلطان بنيا ورا و نصراً حدد بن علي بن اسها هيل الميكالي وهو صديمة السلطان) يقال فلان سنيم في لان وسنيمته ادارياه واذبه و خرجه (وشيخ علكته وجال حلمه) أي حاة علكته (فض الاسميم النسب به الانسانية ومواوراً أي كثيرا مترا به الوفر وهو الزيادة (وأدبام شهور او هزام هودا) اي محكما أناتا (ومالا عدودا) أي تشابع مواده من كل جاب و تشكار امداده من كل جاب قال الله تعالى في المقسيرة ألم تخد الله مالا عدودا وفي المقسرة أيضا والسواب في الولدين المفرة كافي تفسير القالمي وقد فسر المال المدود هنا عاتمت مولول الأمد حان المال وجعه بل بتفريق شعله وصده كافال

الالذا اجتمعت يوما دراهممنا \* خلت الى طرق الخيرات تسقيق لا يألف الدرهم المضروب مر"نا . لكن عر علها وهومنطلق

(ورأيا كالأرى مثارا) الأرى العسل والشورجعة بقال شرت العسل والشرتة اذا عنيته وأخذته من موضعة (وحرما كالمراثر مفارا) المراثر جدع المريرة وهوا لحبسل والمفارا لمحيم الفتل (ودها عيسلن الليسل الهيم نهارا) الدهي ساكته الها محودة الرآى يقال رجل داهية بين الدهي والدها عدودا كذلك والهمزة فيه منفلية عن اليا الاعن الواو وسلخ جلد الشاة كشطه عنها وازالته والليسل المهيم هوالذى لا يتعالط فلامه ضما عقال فرس مهم الى لا يتعالط لويه شيء من الالوان على أى لون كان يصف دها مع بأن له عرراه شرة مضية ترهر لوامعها وتشرق سواطعها بحيث تعمل من الليل المظلم المهم نها را مشرقا أيض الأديم وشعن يسلخ مع يتعمل فعد اله لمفعولين وهدا المأخوذ من قول أبي تواس في سفة المنجر المنازا

وهومقتيس من قوله تعالى وآية الهدم اللبل المنطخ منه المهار (و نظرا) أى فكرا (يستشف أسستار المسأر) الشفاف هوالذى لا يجهب ماورام من ثوب وغيره وفي حديث جمروضي الله عند المساراء والمعنى المراقيل القباطي أن لا يشف الهوم في المراقيل المنافع الداماورام والمعنى المنافع المناب المناب والمنافع في المنافع المنافع المنافع المناب والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع ا

ومن أعيان رطايا السلطان سندابو وأبوتصرأ حدين علىن إسماعيل المسكالي وهوصيعة السلطان وشيخ علسكته وحال حلته فضلاموفورا وأدنا منهورا وعزا ومفودا ومالاعد وداوراً باكالأرى مثارا وخرما كالراز معادا ودهاءب الليل الهجم نهارا فيستكن أسرار الضمائر وشعرا نق السنع والحوهرذكي السائ والعنبر رضي المورد والمدرفتهقوله بانى العلى والمجدو الاحسان والفضل والمعروف اكرم لى ليسالبناء مشيدالان شيده مل المام بداد الاحدان البر اكرماحوته عفسة والنكرا كرماءونه بدان واذاالكريمهمى وولى عره كفل الشاءله دهه رئاني

فأما كاشه فالسعر الحلال والعذب الزلال فهمي تتدكي بما تحويهون الحف العبارء ومنسن الاستعاره ومعسولاالاشارة والناوه رياض ميثاءالى قراره ومن منثور كلامه رسائل منها ماكتبه المشمس العالى فانوس ان و مكر أفراً مدكاته اسم الله الرحن الرحم كدب العدوماله فيما دعه مولاه من شرف اقداله ورضاء ويضفه علىهمن ملانس فسله ونعماه عال من تقبل عليه دنياه ويسعدني لهل دولته بأولاه واخراه والحدية رب العالمين ومسلكاب الامير موشحابدرد خطام وغررا عامه وبدائع ره وافضاله وروائع أنعامه وأشياله فها اكرفى به من عزالهاده وألمسنيه منحال المور والسعاده وشرقني به على المهنئة على العافةالسنفاده فأوصلعزا يني على الايام أثره ولا عدان على مرالزمان ذكره ومفغره

شيداحصصه والمشد المعمول بالشدو والمشدو بالتشديد المطؤل يعنى أذباني العلي أكرميان بني شاء لان المناءالذي شادبالشمدوان كانمر صوصاليس مثل البقاء يشيد بالاحسان عوماوخصوصا والحقسة ماوض وخلف الراكب من خرج و نعوه وقوله واذا الكريم البيت بعدى اذا انتهى عمر المصورتم وانفضى زمانه قام الثناء الحدن واللسان الصدق بعر ثان له بعنى كفالته وسمانه (فاما كاته) أي انشاؤه ونثره (فالمحرالحسلال) أى فهمى السعرالحسلال أي كالسعر في تأخيب الفلوب والمتأثير في النفوس (والعدب الزلال) يقال ما وزلال بالضم أى عنب (فهي تحكى بما تحويه) أى سبب ما تعويه (من الطف العباره وحسن الاستعارة ومعسول الاشارة) يقال طعام معسول أى مطبوخ بالعسل و يقال معسول الكلام أي حساوا اسكلام ومعسول المواعد أي سادقها (والشارة) أي الصورة والهيئة (رياض ميثا الى قراره) رياض مضافة الى ميثا وهي تأنيث الأميث وهي الأرض المسهلة والنبات يكون فها أقوى والقرارة حيث يستقر فهاا لماءوالي بمعسني مع وقيل القرارة القاع المستدير ورياض مفعول به المحكى والمعنى ان كلامه يروق الناظر ويستحسنه استحسان الرياض فى الارض الليَّة مَم غزارة الماء (ومن مندور كالممرسائل منها ما كتب مالى عمس العالى قاوس بن وتمكم أقرأ مه كاتمه) أي صرني كانب قانوس قار ناما كتب ما الميكالي الى قانوس أي مكنني من قراءته وقال الكرماني معناه انه أرانيه حتى قرأته أمااذ اقرأ أحددوانت تعيه فيقال قرأته علسه ويقال أقرأت المكلب فملانااذا أمكشهمن قراءته وقال الناموسي أقرأنيه أتحفني بمن قولهم الله بقرثك السلام يقال قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بعدى (سم الله الرحن الرحسم كتب العبدوماله) الحال حالة الانسان وهي ما ملازمه ولا يفلوء تسهمن صحة وهرض وفقر وغني ونوم و مقظة وحزت وسرور الى فردلك (فعايديه مولاه) الولى يطلق على السيدوالعبدوالمراديه هذا السيد (من شرف اقباله ورضاه ويفيضه عليه) من أفاض المامسيه (من ملاس فضله) ذكر اللابس مع الانسافة من ماب التحريد في الاستعارة كفوله تعالى فأذا فها الله أباس الجوع والخوف (وتعاه) بضم النون والقصر وهى والنعما مالفتم والمدعم في واحدا أوالنعمي بالقصر النعمة والنعما مالفتم والمدالح الدالحينة (حاليمن تقبل علمه دنياه) حال خيرالمند أوهو قوله وحاله وهدنه الجلة الاسهمة متصوية المحل عملي الحالية من فاعل كتب (و يسعد في طل دولته رأ ولا دواخرام) الصمران في أولا دوا حرا ملن فان قلت أليس فدذ كرالدنياف القر سة الاولى فهل اذ كرها في القر نة التأنيسة فالدة غرجها عن انتطويل والتكرارقات نعموتلك الفائدة الاشبارة الي أن اقبال الدنيا لا بعد نعيمة ولا يعتبره نحة الااذا كان مقرونابا لسمادة لأناقبالها قديكون عشةوسد الطغيان والوقوع فى المهالك فلدفع هدا الايهام أردفها بقوله و يسعد الخ (والجدلله رب العالمين وسلكاب الا مرموشها) أى مريا (بدر رخطامه وغررا سابه وبدائع) جمع بديعة وهي المسكرة الفيرالمسبوقة سظير (رم) أي احداله (وافساله) أى انعامه (وروانع انعامه) جمع رائعة بمعنى المجمية وكل ما يتحبُ فهورائع (واشباله) مصدر أشبل عليه اذا عطف عليه وأعانه (فيما) أي مع ما (اكرمني به من عز العيادة) أي عيادة المريض بعني عيمادته لهرسوله وكتامه (وألسنيه من حلل الغوز والسعادة وشر"فني مه عسلي التهنئة عسلي العمافية المستفادة) من فضل ربي وكان وسول كتاب قانوس معرر سوله كان في آخر مرضه عند توجهه للعافية فصم كون عبادة وتهنئة بالصافية (فأوصل) الى" (عزايبتى عـلى الأيام أثره ولايخلق صـلى مرَّ الزمان ذكر دومف ره) ثوب خلق أي بال وخلق الثوب من باب سهل بلي وأخلق أيضا مثله ويقال أخلقه ساحيه فه ومتعد ولازم وفي بعض النسخ ولا يخلوعن الزمان ذكره وفهاشبه القلب أى لا يخلوالزمان

وفهمه العبدفهسم من آنسمته رشدا واقتبسمن أتنائه قوة وأبداو معدلله شعصواعلى م أفاض عليه من سحال السلامه ومدعليه من ظلال الفضل والكرامه ورغباليه فياسباغ العوارف عليه وصرف المحادرعنه فأما ما أهل الامرالعبدله من شريف كنه ولطيفخطانه ورقاهالمه من درحة العمادة أولا ومنزلة التهنئة ثانسا وانفاذالقاصديه ثالثا فاندلك من تا يوهمه العاليه ودواعي شعته الزاكيه التي تحذوه على أولمائه وخدمه وتعطفه على أغذ باء نعمه فليس له في مقابلة ما أولاه ومعارضية ماكساه الاالشه، منعه والنشريقمه والرغدةاليالله تعالى يخلصها في اطالة بقاله وادامة عزه وعلائه وانهانه عواحب خدمته ومعرفة قدرنع متهعنه ورحمته هدنا ولوملك العبدفي مقابلة هدن والنعمة على حلالة قدرهاونهاهة خطرهاوذ كوها غدمر بذل المهسعة والقرونة في الطاعة واستنفاد الوسه والطاقة غاية لبلغها تقر باالى حقوقه بما يتتصما ويؤدى شرط العدودية فهما وحمكم عملى نفسه بالجحز والتقصير معهاواذقد

عن ذكره (وفهمه العبد فهم من آنس منه رشدا) أى وحده وعاينه فيه كقوله تعيالي فان آنستم منهم رشدا أي هداية وعقلا (واقتبس) أي استفاديقال اقتبس منه على استفاده كاقتبس نارا (من أثناثه قوة وأبدا) الأيده والقوة فه ومن عطف التفسير (وسجد الهشكراعلى ماأفاض عليه) أي على الامير (من سجال السلامة) حميع سجل وهوالدلوا لعظمة الممتلئة ماء (ومدعليه من طلال الفضل)منه تعالى (والكرامة ورغب) أى العبدعطف على سجد (المه) أى الله تعالى (في اسباغ) أى اغمام (العوارف) حمع عارفه وهي العطية (علمه) أي على الامير (وصرف الحمادر) حمع محذور و يقال محاذراً يضا (عنه) أي عن الاميرة ابوس وقد حمل الناموسي العمير في عليه من قوله على ماأفاض عليه وكذاما عد فراجعا الى الميكالي دون قابوس ووجهه عما فيه تمكاف وتعسف فلانطيل منقله ورده (فأماما أهل الاميرالعبدله من ثيريف كمايه ولطيف خطابه) كالهمامن اضافة الصغة ألى الموصوفُ (ورقاء الميدمن درجة العيادة أوّلا) الجار والمجرور سأن للضمير في الميد (ومنزلة المهنئة ثانيا وانفاذ القاصديه) أي بالمكاب (ثالثا) يقال أنفذ الى فلان رسولا أي أرسله كأنه يجعله نافذاني الهامه والفيافي يقطعها و يخترقها (فان ذلك من تناج همتما العالية) حواب اما (ودواعي) أى مقتضيات (شيمته) أى خلقه وطبيعته (الزاكية) أي الطاهرة أوالنامية في سفات الكرم (التي تعنوه) أي تعطف (على أوليائه) أي محسه (وحدمه وتعطمه على أغديا و نعمه) عميع غدى وُعيل عدى مُعْمُولَ كَغْنَى وَأَعْسَاءُ وولى وأَوامِاء أَى الذين عَنَا أَوْهُمُ وَقُومٌم نَعْمُهُ (فليس له) أي للعبد (في مقابلة ماأولاه) الضم يرالس تترالمرفوع يعود الى الامير قانوس والبارز يعود الى ما الموسولة (ومعارضة ما كساه الاالشكر) اسم ليس (يديمه) الجملة حال من الشكر و يعور أن تكون نعمًا له لأمه في معدى التحسيرة اذالمراديه الجنس كافي قوله نعالى كندل الجار يحمل أسفارا وكذا قوله (والنشر) أى البث والاذا عة (يقيمه) أي يحافظ عليه كافي يسمون الملاة (والرغبة) أى الايتهال والتضرُّع في الدعاء (الى الله تعدُّ الى يخلصها) أي يخضها عن شوائب الرياء (في الهالة بقائه وادامه عزه وعلائه) الضعيران راجعان الى الاميرقانوس والماضه أى الماض العبد وهومصد رمضاف الى مفعوله أي أنهاض الله الماه أي اقداره على النهوض والفيام ( عواجب خدمته) أي خدمة الامير قانوس (ومعرفة قدرنعمته) أي الاميرةانوس (بمنسه) أي احسانه (ورحمته) الضميران راجعان الى الله تعالى والمعنى انه ليس للعبد الاااشكرعلى الدوام ونشر محاسته ومدائحه بين الانام والأدعسة الى الله تعالى في أن يطيه لي بقاء ويديم عزه وعلا ، وأن يعين العبد على القيام بواجب خدمة ومعرفة قدر نعمته (هذا) فاعل بفعل محدوف أي مضى هذا أومفعول بفعل محدوف أي خذهذا أومبتدأ محدوف الخرراى هداماذ كرته الثمثلا أوحر براشد أمعدوف أى الشأن أوالأمرهذا وهددا من الاقتضاب القريب الى التخلص لان فيه نوع ارتباط لان الواو بعد مللمال كقوله تعالى هدنا وان للطاغين اشر مآب (ولومال العبد في مقابلة هذه التعمة) وهي تأهيل الأمبر العبد الشريف خطابه الخ (على حلالة قدرها وساهة) أى رفعة (خطرها) أى قدرها (وذكرها غير بدل المهيمة) أي الروح (والقرونة) أى النفس (في الطاعة واستنفاداًى استفراغ الوسع والطاقة عاية) مفعول به القوله ولوملك (لبلغها) حواب لوأى لوملك غاية غير ماذكر لبلغها (تقر باالى حقوقه بما يقتضها) أى يقضها وتقرآ بامفغول له لقوله يلغها وأصل التركيب أن يقسال تفر باالى مايقضي الحقوق واتمنا عدل عنه أيثار اللاحمال ثم التفصيل كافى ألم نشرح للتصدرك (ويؤدّى شرط العبودية فيهما) أي فى الحقوق (وحكم) عطف على لبلغها (على نفسه بالجحز والتقصير معها) أى مع تلك الفياية (والذفد حرم) أى العبد (المراد) من بلوغ تلذ الفاية (فيا يتسك الابالرغبية) أى بالتضرع والانهال (الىالله تعيالى في أن شوكي) الجار والمجرورية علقّ بالرغبة (من مكافأته) أى مقابلة عمله (بما لا يُسمّ إبه) أىبدلك الشيّ (الايدم) أى يدالاميرقابوس والجار والمجرور في من مكافأته في محل النصب سانا الما (ولاينيم) أي لا يقدر عليه من المخاوفين عن هومن أمثاله (الامحده) أى قانوس أى كرد (فهذاهوالكلام الذي ليسيه) أي فيه (عمار) أي زلة (ولاعليه غبار) أي ليس عليه اعتراض وُلا انتقاد يغضان من محاسنه (قدولى الفُضل تحبيره) أَي تحدينه (و والثَّ العــقل رسمه وتصوره والقليل منه على الكثيردايل وكالم الجليل كقدر مجليل هومن قول أبي الطيب المتنبي حيث يقول \* وكل ما يخم الشريف شريف \* وأصله تول الفرزدق

وخرالشعراكمه رجالا \* وشر"الشعرماقال العمد (كافيل \* قليل منك مَكْفَيني والكن \* قليلك لايفال له قليل) يعني أن القليل بالنسبة الى عطاءاك وسكارمك بكفيني لانه كثمر في نفسه و بالنسبة الى عطاماغيرك وقد أكد ذلك بقوله وليكن فلللث الى آخر المنت أى ان قلملك لا يوسف مالفلة الحقد قسة ولا بالاضافية بالنسمة الى غيرك وانسا يصحر الملاق القليل عليمه بالقياس الى عطاماك (وقدا كثرالشعرا في مدحه لكي اثنت أسامًا لأبي بكر إ الخوارزمي من قصيد من فيه أولها \* زف المنام الي طيف خياله \* لوأن طيفا كأن من الداله) زفأى مدوأهدى من زف العسروس الدروجها أهداها وقوله لوأن طيفا الخنعوز أن تحون لوهنامصدر بةللتمنى فيموضع نصب مفعول لفعل محدوف أي أودلوكان الطيف بدلاهنه أي كنونته أو هي شهر طية وحوام المحذوف أي لوأن الطيف كال من ابداله اسعد ناونلنا مانر حوه وقال الكرماني رمد اللنام أهدى طمف حدال الحبيب فرأسه في النوم ما كنت أخطب اليه من وصله لوكان طنف الحبيب بدله ويقوم مقامه انتهي كذافي عدة نسخ منه فرأ بتيه ولعلها من تحريف النساخ والأسل فرأيت في النوم ما كنت أخطب الخ أوفر أسمه في النوم ونلت منه ما كنت أخطب الخ وأضاف الطمف الى الخمال لان الطمف أقل منسه وأسرع انتقالا و محوز أن ريد يطيف الخمال مانطوف منه عدى الطائف وقد قرئ مدما ي قوله تعالى طيف من الشديطان وقال السكرماني أيضا وقد نسم ا زف المنام الى طيف خياله القصيدة على منوال قول المننى لاالحلم جادبه ولاعتاله \* لولااذ كار وداعه وزياله وزناومعنى و بينهما بون بعيد ثم تخاص بعد خسة عشرقافية بقوله (لوأن هذا الدهر يتكر لميدع \* شكرالأمر وقد غدامن آله) يعسني ان الدهرمن آل الأمر وحلته طائم لأمر موهومن قول اعراني في سيف الدولة الجداني وعبدك الدهرقد أضربها \* اليكمن حورعبدك الهرب وهدانا كثير في أشعارهم وخعل نفي شكرالدهراه دليلا على عدد مشكر ولأحد أصلالان الدهر اذ اترك سكرسده ومن هو تعت كنفه فتركه شكر غيره أولى وأحرى و - دف مفعول دشكر المصد التعميم كقولهم فد كان منسه ما يولم أى كل أحد (لاينزف الالحاح نائله ولا يسؤل امرئ سها معن اسآله) لأينزف بالسكسرمن نزف ما البير نزحه كله و يحي الازما كنزف دمه وفي اسحنه لايشف بالشين من نشف الحوص الماء شريه وفي اخرى بالسين المهملة من نسف المناعقلعه والسؤل بالمهمة وتركه الحاحبة والاسآ لقضاء الحاحبة والمسألة بقال أسأله اذاقضي حاحتمه وأجاب سؤاله بعنيانه لا منزف كالمرئ والحاحسوال السا ثلين ناثله ولاعنهه تعاظم سؤل امرئ وانحل عن اجابة سؤاله وتضاء حاحته وسؤل امرئ فأعل معل محذوف مسره فهاه (الوفرعنديواله والسلعند \* الوفرالمال الكثيروالنوال العطا والسل الاسابة والسيال سؤاله والموت عندصاله)

حرم الرادف المارغية الىالله فىأن يتولى من مكافأته علايسميه الابد ولايله الاعده فهذاهوالكلامالذي ليس به عثار ولاعليه غبارقد ولى الفضل تحسره وملك العقل رسمهوتصويره والقليلمنهعلى الكثيرداللوكلام الملل كقدره حلمل كأقمل ولدل المتال كالمناسي والكن فلملك لايقالله فلمل وقدا كثرالشعراء في مدحه لكني اشتأسانالا ي كراغوارزي من قصيدة فيه أولها لوأن لميفا كان من ابداله لوأنهذا الدهر يشكرلميدع شكرالامدر وقدغدامن آله لامزف الالحاح نائله ولا سؤل امرئ مهاه عن اسآله الوفرعندنواله والسلعند

سؤاله والوت عندصاله

الصولة يعنى ان كثرة المسال للفقراء عنديواله لانه لسكثرة سيمنا ته لا يرضى باحطاءا لقليل وميل المرادعت ه والهلانهكر يملا يغيب رجامن رجاه وموتعد وهعند دسساله هليسه لانه شعاع متسدر وماطروب لانتخطى سهام محار شده المه اتل (والخلق من سؤاله والحودمن عد اله والدهرمن عم الالف واللام في الخلق للاستغراق العرفي كعمع الاميرالصاخة أي الخلق الذن هم في زمنه وفي المملكة التي هوفها والجودمن عذاله أي اله تخرق في الجود وأسرف حتى هذله الجود أيضا ولامه عليه ومثله ماقال، وسائلوه عادلوه في المندى \* (وفعاله كمَّاله وشماله \* كَمِنْه وعِسْهُ كَشَّاله) فعاله جمع فعل بكسر الفاء كقدح وفداح وأماا لفهال بالفتح فهو المكرم يعسني انه لآيقول شيئا الاوقد فعله ولا يخلف فيما قاله ووعده قال الجماسي قالوا ومافعلوا وأن هم \* من معشر فعلوا وماقالوا ويحوزأن يكون المعيني ان مقاله نافع كفعاله وقوله وشمياله كيميّه من قول النسايغة للنعيمان من المتدر فى القصة التى تقدد مت وقد سأله عن عمرو بن هند دان شمالك أندى من عينه وذلك لان القوة مركبة فى المين ولذلك جاءت بمعناها قال تعمالي لأخذنا منه باليمين وقال تعمالي وأصحاب العين ما أصحاب المين وهي محصوصة بالاعطاء والأخددوالكابة وحميع الأفعال المتعاطاة والشمال بخلافها والعسى ان شماله كمنه لاضعف ولانقص فها فهو أضبط أى أعسر يسر يعمل كلتا بديه وعينه كشماله من عكس التشييه للبالغة في وصفه الالتصر فوالعسمل وكلتا يديدي فهو في الحودد والمينين وفي القوة ذوالبدين وهمدامأخوذ بماجاء في بعض الاحاديث وكلتابديه يهيه أى انه تصالى لانقص في كلتابديه وهدامن المشاجات التي عب الاعمان ما وتلقم المالقبول غ حلها على ما يليق به سيحانه وتعمالي (تتجمع الآمال في أمواله \* فيفرّق الأموال في آماله) تجمع المقوم اجتمعوا من أما كن شتى والآمال حميم أمل وهوالرجا والمراديها آمال السائلين والطأمعين فيفرق معطوف عدلي تتحمع أى فيغرق أمواله فى آمال المائلين وأضيف الآمال المه لأدنى ملاسة باعتبار اله يقضها وبين تتجمع ويفرق صناعة الطباق (لاعلم الاعزه في عزه \* لاحر الاحاله من حاله) لاهي النافية للعنس وخبرها محدوف للعلم بأى لاهم موجود وقوله الاعروفي عزه متدأ وخبروا الجلة في محل النصب على الحالمة من الضمر المستترفى الخداوف مرتبطة بالضميرأى لاعلم موجود في حال من الأحوال الاوعز ذلك العلم في عز المهدوح أي داخل فيه ومتضمن هو له وكدلك توله في المصراع الشاني لاحر الى آخرالصراع أي لابوحد حرمن الاحرار الاوحاله الحسنة مستفادة من حال المدوح وانما قيدنا الحال بالحسنة لدلالة قرية المقام ولان الحال اذا أطلقت تنصرف الى الحال الحسنة غالبا (وله علوم لوقسمن على الورى\* مازاد عامله على حماله \* وخلائل لوأنهن كواكب \* أضحى السهافي الضوء مشـل هلاله \* وفسول قول هن أعذب مسمعا \* من راحة المشغول من أشغاله) هذه الملاثة أبيات ساقطة من اكثر النسخ ولم تشتق نسخة الكرماني ولافي نسخة النجاتي فوله وله علوم البيت بريد أن علومه لوقسمت على الشاس لصاروا كلهم على الكثرة علومه وغزارتها وحينئذ لايزيد العاقل المتدرب فى العلوم على الحاهل في الرتمة لصير ورته عالما مثله وذكر الضه مرالرا حدم الى الورى لانه عصبي الخلق ويحتمل أن يراد بقوله مازادالخ أى مازادعاقله على جهاله في العد دلان الرّ مادة من الامور النسبية فلابد من وحود المزيد عليه واداصار الناس كلهم عقلاء وعلياء فلايقيال زاد واعلى الجهال عدداا ذلاحهال حينتذ ليزيدوا علمهم وقوله أضحى السهاالخ أى ما كان السهاخفيالانه وصحون حينتذ مستمدًا من أنوارسفاته وخلائقه السنية فيصرمساو باللقمر العبرعة مالهلال وحمله على ذلك أملح كالاعتفى وقوله وقصول قول البيت الفصول جميع فصل وهو الجسلة من المكلام المرتبط الاجرا وقوله مسمعا تميزهن

والخلق من سواله والحود من عماله وهاله كفاله وشماله كمينه و عينه كشماله تعمم الآمال في أمواله تعمم الآمال في أمواله المعم الاعلم الاعراب في عزم الاحلاماله من على الورى مازاد عافله على حماله وخدائق لو أمن كواكب وخدائة لو أمن كواكب وخدى السها في الضوعمل هلاله وخدول ول هن أعدب سمعا من راحة المنفول من أشغاله من راحة المنفول من المناله من راحة المنفول من أشغاله من راحة المنفول من أشغاله من راحة المنفول من المناله من راحة المنفول من المناله من راحة المنفول من المناله من راحة المناله مناله مناله من راحة المناله من راحة المناله مناله مناله

بة أعذب وهومصدر مبي بمعمني الاستماع يعني هن أعذب منسد السامع من فراغ المشغول مر. أشغاله وراحته عنسد تميامها (سميراليديونة ليس بمسك لفظه \* فسكا نما ألفياظه مريماله) بعني ان مديهته في نظم القوافي وصناً عد آلانشا مطاوعة له تسميريما يقترح عليه ولا تنسك الفظامقتر أ فكأنف الفاظهمن ماله الذى يسمعه للسائلين ولاع محمضهم فصارت المعاحة طبعاله فسرث الى ألفاظه فصار لاعسك الفظايسأل منسه ويقترح عليه وفي البيت الاسستتباع لانه مدحه بدلاقة المنطق صلى وحداستنبع وصفه بالسماحة كذافي التسان للامام شرف الدين الطبي (وكالمما عزماته وسموفه \* من حدهن خلقن من اقباله ) يعني ان هزماته وسموفه نافذة ماضية كأنها خلقت من اقداله النافذ حكمه على مار مدو توله من حدّهن أى من أحل حدّهن (منسم في الحطب تحسب أنه ي من حسنه متلثم بفعاله ) الفعال بفتح الفاء الكرم واغبا كان متسما في الخطب لاسم الله مه وعدم التفاته المه فأذارا مه في تلك الحالة حسنت اله لحسن وجهه وتم لله وعدم تغيره يخوف أو وحل متلثم مكارمه وأفعاله الحميلة فيكون ذلك حسنا فوق حسن ونوراعلى نور (هبني وفيت بحمده عن فضله ب من ذايق بالشكر عن افضاله) يعني احسب اني أحسد فضله واني أفي عسالزمني منه فن ذابغ بالشكرعن افضاله أىلا يستطيع أحدشكرافضاله لكثرتمفأ نامعد ورفي عدم الوفاء ملانه غير داخل يحتقدرة الدشر ولقد أجادفي استعمال الجدعلي الفضل والشكرعلي الافضال لان الجدركون على المرا القاصرة على المحمود والشكر يكون على المرا بالتعدى أثرها الى الغير كاشاره أحداب الله وارفاده الماه يعطا يا مونوا فله (وله أيضا) أي الحوارزي (فيسه من قصيدة أوَّلها \* تلك ألد بار فريسة الاحقاب ، صنعت بعيني صنع ساكهاني الفرس كسر الرقيسة والقتل والفريسة فعيلة بعنى مفعولة وكان القياس فهاحذف الناء لان فعملا ععنى مفعول ستوى فمه المذكر والمؤنث كرجل حريح وامرأة حريح والاحقاب السنون يعنى انتك الدبار المشاراام اباشارة البعسد لتعظمها أواتمر بل بعدعهد سكام امراة بعد المافة مانت لاخلاء اظاعنين باعها فسكانم مانوا لهاأر واحاوافترسة الأزمنه نتصار مفهاوتناوب الهوافي والدوافي فيالحلالها كالفترس الاسيد فسسته اذرغتنصها فعرهفها الحتف وسطل حركتها وحمائها وماستأنس منها ويغادرها أشلاء موحشة وقوله صنعت دهيني خسير يعد خبراتموله تلك الدبار ويحوزأن تسكون حالامن الضميرالمستتري في الجير ويحوزأن تحيكون فريسة منصو باعلى الحيال وصنعت هوانلير وصاحب الحال الضمير المستتر في صنعت وقوله صينع ساكنها بي أي انها بموحثها واقوائها أذهبت نوره يني وأضعفت حاسة بصري لطول دكائي عليها كاصنعسا كنوتلك الدبار حدن ضعضعوا بهيدهم أركاني وقوضوا بصدهم نداني فلم يق اهيني الاأثر نظر ولالجسمي الارسم خيال أوخسر ثم تخلص اعد اسبع وعشرين قافسة ، قوله (والى الامعر ان الامعر تواهقت \* رزحى الركاب برازحى الركاب) مواهقة الابلمد أعناقها فالسر ومباراتها ورزحى بالفتم فعسلى من الرزوح وهوالاعماء بقال رحت النافة ترزح رزوما إحافهين رزحي سقطت من الاعماعوالهز الوالركاب الابل التي يسارعا بهالاواحد لهامن لفظها واغماوا حدتها راحلة وقوله رازحي الركاب يعمني ان الابل ضعاف وراكبوها كذلك فهمم انضاعلي انضاء رمدان الامل العجاف والركب الضعاف من طول شفة المين وامتداد العسكة والاين متبارية فى قصد الاميران الامير على مافها من الكلال لا يلويها عنه تعب ولاملال (لدسوا ألد حى الس الغراباريشه \* وغدوا لحاجم عدوغراب أى اشرواسرى اللمالى الظلة حتى مارت لهم دجاها كسوة بلخلقة فهمكر يشالغراب المخلوق فيهوقوله وغدوا لحاجتهم غدؤغراب انماخصه

بالذكرمن بين سائر الطيورلانه اكثرها تبكرا ولذلك يضرب مالمثل واذا أرادوا المبالغة في صفة التبكير قالوا مكر مكورالغراب وقال الشاخي رضى الله عنه البكور في الحساجات سعب لفضائها لان الارزاق تنزل من السماء بكرة كل ومولذ للثباء في الحديث النهبي عن الصحة وهي النوم في الاصباح لانها عنم الرزق لان الرزق منزل على المحتهد سنفن نام عنه فاته ومن غاب خاب (والفعر يطرف والظلام كأنه \* فضلات عنف في خلال عناب يطرف أي ينظر بطرف المقلة ولم يستطر بعد ولم يستتركذا قاله الكرماني وقال المحاتي يطرف أي بأخد بعض أطرافه والماحد ذف المفعول لدلالة سيماق البكلام علميه ويروى والفعير بطرف الظلام ونالا لحراف أي الاخذم طلقا وأخيذالشي حديثا والروامة الحقة هي الاولى اذا لمعنى المقصود على الحالية لاعلى أن يكون الظلام هو المفعول مه انتهبى وفيه مافسه وقوله والظلام البيت أي امتزحت ظلة بقية الليل بفساء تباشه برالصبح كابتبت فضلات عنب الحسب وهعر والموحش فيخلال عنامه المؤنس وفعه تشييه المحسوس بالمعقول والمعهود عكسه فسكاأنه نزل العقول منزلة المحسوس وحعله محسوسا مما لغة حتى شمه به محسوسا مثله والمحسوس أصل للعقول كاهومقر ترفىء لم السان ( طلبوا امرأ أفعاله محسوبة \* ونواله فوضي بغسر حداب) أفعاله محسوية أي غير محازفة ولا واردة على سيل الاتفاق وليست مرسلة الهنان ومحملولة النطاق لتكون من خطرات الوساوس أونفاضات وطاب الجمالس وانماهي سمادرة عن روبة كاملة وفكرة لأعقاب الامورشاملة وهومستقل في تسديدها واحكامها غيرمحتاج الي مشاركة أحدني تصريف زمامها وقوله ويؤاله فوضى بقال قوم فرضى مختلطون لارتس لهمقال الأفو والاودى

لايصلح الناس فوضى لا سراة لهم \* ولا سراة اذا جهالهم سادوا
ونعام فوضى مختلط بعضه بعض ويقال أموالهم فوضى أى مشتركة ودنه شركة المفاف هداه و
المراده تأ أى ان أمواله مشتركة بن الناس بالون مها ويند فعون بما بخلاف أفعاله وآرائه فانه مستقل بما
مستبد والعاجر من لا يستبد بأموره (غدت المداغي وهي أسماء له ولغيره أسمحن كالالقاب)
الاسماى هي الاعلام الموضوعة لا محاجم لا يشاركهم فيها غيرهم من يوم الولادة الى آخرالمة
و الالقماب انماز مستحد ثقم ستطرقة عوار والاسم يوضع بازا الذات واللقب بازاء الوصف واعتبرذلك في الله
برفعة مسماه أوضعته وما يدل على الذات أقوى وأقدم وأخص مما يدل على الوصف واعتبرذلك في الله
و الرحيم مثلا فافظ الحملالة الماكان مراهى فيما عتبار الذات لم يقع فيه استراك أصلا بخلاف الرحيم
و الواوفي وهي زائدة والحملة خبرغدت أو خبره المحدون والحملة حالية والتقدير غدت المدائح مختصة
و الواوفي وهي زائدة والحملة خبرغدت أو خبره المحدون والحملة حالية والتقدير غدت المدائح مختصة
مه وهي أسماء له (والمسكومات كثيرة الحطاب الا به انها تأبى عسلى المطاب) الحطاب جمع
خاط من الخطبة بالكسر يعني ان خطاب المسكون في المون فها كثيرون لشرفها وكثرة محمله الا انها لا ترضى مكل خاطب ولا ترغب في كل راغب بل تأبى علم مولا غيل الهم العدم العسكفاءة في مسمورة المهم وهذا من قول المتنبي

وكريرى طرق الشياعة والندى \* ولكن طبع النفس للنفس قائد

(منسم الحجاب مكتئب العدى \* مثرى النديم مجازف الحساب) يعنى انه سهل الحجاب طلق وجوه الحجاب على وجوه الحجاب على وجوه الحجاب يعنى انه سهل الحجاب طلق وجوه الحجاب يحدون الرقار على المهدم باستبشار الامير بهم وانتها جه يورودهم مكتئب العدى أى لايزال أعداؤه في كاتبة وحزن لا رغامه اياهم وقهره لهم مثرى النديم أى المنادم والحليس لكثرة سلاته اليه وادرا رأ باديه عليه مجازف الحساب الملة اعتنائه بالمناقشة لهم لعدم اعتنائه بالمال واحتماره في نظره (شيم أرق من الهوا عبلة وقصره هنا الفر و وقاد من الهوا عبلة وقصره هنا الفر و وقاد من الهوا عبلة وقصره هنا الفر و وقاد المعالمة وقد من الهوا عبلة وقصره هنا الفراء المعالمة و وقاد و وقاد المعالمة و وقاد المعالمة و وقاد و وقا

والفعر بطرف والطلام كأنه فضلات عنب في خلال عناب طلبوا المرأ أفعاله محدولة ونواله فوضى بغير حساب عدت المدائح وهي أسماء له ولغيره أصحب كالالقاب والمسكر مات كثيرة المطاب والمسكر مات كثيرة المطاب مثرى النديم محازف المساب مثرى النديم محازف المسابق ا

وعزائم لوكنوما أسهدا
النفان فى الايامغدروابى
مرتبة الحركات الأأما
الرية الاقدام والالهاب
عنفرن بيسياسة ورياسة
وينهن بين شوية وعقاب
وينهن المالحة حورالنهي والالباب
واذا حلات له جنايا واحدا
وما آلميكال الاحماعالي والالباب
أبوالطمهان القيم الذين همهم
ادامات مناسية قام صاحبه

يضرب به الثيل في الرقة فعقال هو أرق من النسيم يعني أن شيه رقيقة الحواثبي لطيف ة الغواثبي تدي القلوب رقتها وتسمها ملطافتها فهدى عشيقة الظرفاء وعلقة النجماء وقوله وألذمن حطأ العدوأي لار الخطأعورة المتكلم وردّه مالصواب اظها ولعورت وتركم مهلا فتضاح حاله ثم في الانعام عليه بسترهم. عنده واراعتدانه فوقيه في الفضل والافضال لذة للنقوس لا تعادلها لذة وقوله شيرمتد أيحذوف الخير أىله شمروقوله أرق نعت اشم (وعزائم لوكن وماأسهما ولندين في الايام غير نواني) النوابي حميعناسة من ساالسف اذالم بعل في ضريته يعني أن له عزاعم لو يحمد و يجسمت سدادها ومضاع السهم لنفذت في الأيام ولمانيت عن مواقعها لحدّة نصالها وعزائم معطوف على شديم (مائسة الحركات الاأما \* نارية الاقدام والالهاب \* عظر ندين سياسة ورياسة \* ويمن بين مثوية وعقاب التى انعزامه لأولمائه مائية هركام اشاملة الهمركام الكماعلى أعدائه نار يحرقهم شررها ويعمهم ضررها ويحمل أن يكون كلاالشقن منصرفاالي الاعداءأى ان عزماته سيل على الأعدام يعرقهم ونارتجرقهم ويحتمل أن خصرفاالي الاولياء أيضا عبالا يخفي عليك اعتباره واحسكن التوزيم مس المر رقمن أنسب واعطا كلحقه أوحب وقولا يخطرن البيت يعني ان تلك العزائم بنيخترب ومنسماسة لله عاماور باسة عملي نظرانه من المراباو يتهن من التبهوه والتسكير بين مثوية لمن أحسب ويلي طاعته وعدا وملن أساء في هداوته وفي بعض النسم و عسن أي علن مكان يتهن (قد أصعت الفاظم صور \* وقوالب الاسماع والألباب) يقول قد أصبحت ألفاظه أى صارت تصدر عن رزالة عقله فكأتها صورالعقل لمافها من بوالغ الحكم وحوامع المكلم معرهنة بدلاثل قطعمة لاتنكر ويراهين بضنية من ذوى الألمات تبشر وقوله وقوالب ألا عماع والألمات أي أشماح المسهوعات والألمات فهم يتعذىء لى مثالها حذوالة البء عاقد رعلمه فيكان الاشماء تمندم وتستقير بالقوااب كذلك العقول والاحماع تستقهم بألفاظه لانبالا بعقل منهاالا المعي الصحيح ولايسم مالا اللفظ العذب الفصيم (واذاحللتله حناباواحدا 🙀 حرالمؤمل منك ألف حناب ) 🛚 يعسني آذاوفدت عملي ما مهو حللت غعنابه آملاعطا باموسا تلاحيدواه أمذك عياله وأغنياك بنواله عيث تصيرأنت منتجعا للرقاد ومرجعاللصا درين والورآاد ويحل مؤملك بألف حنيات من ذراك ويتنبع بآلف يذي من أندية نداك (وما آلممكال الا كاقال أو الطمحان القدني) قال في الميتهة القول في آل ميكال وقدم عتهم وشرف أسلهم وتقدم اقدامهم وكرم اسلافهم وأطرافهم وحمعهم ببنأول المحدوآخره وقديم الفضل وحدثه وتلمد الأدب وطريفه يستغرق الكتب وعلا الادراج ويحفى الاقلام وماطنيك يقوم مدحهم المحترى وخدمهم الدريدى وألف اهم كآب الجهرة وسمرفهم المقصورة التي لاسلها الحديدان في دلاد العراق وخراسان وانخرط في سلسكهم أبو بكرا لخوار زمي وغيره من أعمان الفضل وأفرا دالدهروكان كلمن أبي العباس اسماعمل سعيد الله والنيه أبي محد عبد الله وأبي القاسم على أمة واحدة وعالما في شخص ومامنهم الامن بضرب المثل في الثير فوالسود دوأونصر أحمد بن على الآن بقية الأماحد وغرة الأكارم وعمدة الأفاضل واحدخراسان ومفضوه اوحميالها وزينتها ومن لانظير لهني الشرف وبعدالهمة وتسكامل آلات السيادة انتهسي وقوله أبوالطحمان القيني الميم فيهمقذمة على الحباء شاعر معروف من المفين أى بني الفين فسلة مثل المعتبر و بلحارث في بني العتبر و بني الحيارث قال الناموسي كانشاعرا مجيد الكثه كارأيت في عنون الاخباركان فسديقا ورأيت في عيون الاخبار أيضاان الاسات للقيط من زرارة ولعل القبطا أنشده مقتلا انتهي (واني من القوم الذين هم هم ي الهامات قولههم همم لابدف المتدأوا للبرمن الاتحادق الماصدق والاحتسلاف مناسيدقام صاحبه)

فى المفهوم والالزم حمل الشئ على مغايره لواختلفا فى الماسدق واللغو بةلوا تحدامفه ومافالا ول كقولك زيد عمرو والثانى كقولك زيد وقال فى التسهيل وكالاهما أى الخبر المشتق وغيره مفاير للمشتق الفظام متحديد معنى ومتحديد افظاد ال على الشهرة وعدم التفيركة ولرجل من طى فى الخبر المشتق خليل خليل خليل دون ريسوس عما به ألان امر وقولا قطن خليلا

وكقول أبي المخم في الحيامد \* أنا أبو المحدم وشعري شعري \* أي خله لي من لا أشك في صحية مولا يتفهر في حضوره وغديته وشعري الآن هوشعري المشهورلم تنغي رعن حزالته ثم ذكر ثلاث مسائل أخرأ بضيا يتحدا لخسر فها بالمتد ألفظا ليت عمانحن فيه فقوله هم هم من قسل قوله شعرى شعرى أي هم الآن على ما كانواعليه ودعامن العز والمحدوالشرف لم تنغيروا حما كانواعليه وقال النحاتي أي هم الآن موصوفون المحمدوالشرف كاكانوا كذلك فحصل تعرنف المشدأ وتنكمرا لخبرانتهمي وفسه فظرلان تعريف الخبرلم بكن مانعامن صحة الجل لان الخبر كثيرا ما يكون معرفة واغيا المانع انتحاده بالمشدأ لفظا ودلالته علىعدم التغير بدفوذلك الانحاد فليتأمل وقوله قامصا حيه أي قام سيدآخر متمامه يعيني كاهم سادات ومتساوون في الفضائل (نحوم مهاء كلماغات كوكب \* مدا كوكب تأوى المسه كواكيه) أيهم سادة كليا انقضي سيدمنهم قام مقامه سيدمثله فهم كنيوم السماء في الرفعة والسناء كلاغرب كوك منها طلع كوك مكانه أوازامه كالانواء كلياسقط واحدمنها طلع آخرتها هه وذوله تأوى المدمكوا كيه ويعجل الرفع صفة لكوك وأراد مكوا كيده أقرباء وعشرته الذن يحتمعون (أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم \* دجى الليل حستى نظم الجزع ثاتبه) لحزع يفتح الحيرالحرز الهماني وهوالذي فيمسوادو ساض وتشيما لأعين به لاحورارها وأماالحزع بالكسر فهومنعطف الوادي بقول أضاء تمساعهم المنبرة المحسوسة في المكارم ووحوههم المشرقة بالشردجى الليدل المظلم حتى استنار ظلامه وساركا انهارحتى تمكن ثاقب الجزعمن ظمه في اسلاكه في جنم الدحى والليل اذا سحى وخصص الحر علاستباه لونه بالنار ففي دحنة اللسل كون أصعب وهومن الميا لغبات المقبولة المستحسينة ﴿ وَمَازَالَ مِنَا حَمِثُ كَانَ مَسْوَدُ \* تَسْهُرُ لمنا باحث سارت كنائيه) عدني انكل مسؤده مناحث وصحون من النواحي تسار المنايا كائمه فتلتقهما الاعداء معاوكان هناتا مقععني حصل أووجدوهي معفاعلها في موضع جرّباضا فقديث الها وموداسم زال والخبرقوله مناوحملة تسيرالمنايا في محل الرفع صفة لسود (ومما دهدمن مفاخره) أي مفاخر أبي نُصر أحدين على المبكاك (نجسانله) أى ولدان نجسانله أحدهُ مما (أبوالفضلو) الآخر (أنواراهم عددالله واسماعيل) لف ونشرهم تب فعدد الله كنته أنوا لفضل واسماعه لكنيته أبوابراهم وهما (ابنا أحد) اى المكالى المتقدمذ كره (كل منهما بدر في ضما ته وعلا ته و يحر في تماره ونمياته )التيارالموج والنما الريادة وقال نمي المال وغيره ينمي نمياء (غيراً نأما لفضل أبرع) من برع الرجل اذافاق أصحابه في العلم وغيره (في لطائف الادب وانظم) أي أحود نظما (لقد لأند شعر العرب) والقملائد حمع فلادة وهي العقدوه فاهوالذى ترجمه المتعالي في المتعمة حيثُ قال والامير أبوالفضل عدرالله منأحمد تزيدعلى الاسدلاف والاخلاف من آل ممكال زيادة الشمس عبلي المدر ومكامه منهم مكان الواسطة من العقد لانه تشاركهم في حسع محاسبهم وفضا ثلهم و تتفرد عنهـ معزية الادب الذي هوان يحدته وأنوعذ رته وأخوجلته وماعلى ظهرها أحسن منه كامة وأتم دلاغة كأنما أوحى بالتوفيق والتسديدالي قلب وحست الغرر والفقر بين طبعه ولبه وقدذ كرمن بدأتعه ندناومن محاسنه طرفاي ومامحاسن شئ كامحسن «وأبوابراهيم أخوه وصنوه وغرة T لميكال وشدمه طبع

نحوم سماء كلاعال كوك بدا كوك تأوى الده كواكه بدا كوك تأوى الده كواكه أضاء تاهم وو حوهم أضاء تاهم أضاء تأهم الحرع نافيه ومازال مناحيث كان مسؤد ومازال مناحيث كان مسؤد وما يعدن مفاخره نحدالله أبوالفضل وأبواراهم عدالله وخر وأنظم في تداره و ما يه غيران أباالفضل أمرع في لطائف الادب وأنظم أمرع في لطائف الادب وأنظم العرب

المسكال في معانى المكال من الفضل والافضال انتهسى (وقد سارله) أى لأبي الفضل (من النظم والنثرمايزري حسره) حمع حسرة وهي توب من سم المين (يوشي سسةهاء) مدينة مشهورة فى المِن ولا هلها اتَّف أن في نُعَمِ النَّمابِ وتر بينها والوثبي الخلَّط والمرادية هذا الموشي وعمى المزين موشي لما فيه من اختسلاط الالوان (وزهره بروض ميثاء) بالشاء المثلثة والمدّوهي الارض السهلة اللينة وفى كشسرمن النسخ بروض شهباء قال النجاتي هوموضع بعينه وقال المترجم روض شهباء من قولهم اشهاب الزرع اذا علاخضرته ساض (من فصول كلامه قوله وصل كاب الشديخ فأذعنت) أي انقادت وسلت (القلوب افضله بالاعتراف واختلفت الالسن في وصفه سدائم الاوصاف) وفي بعض النسخ فى تشبه وسد الم الاوصاف وليس قوله سد الع على هذه السحة متعلقاً بتسمه ول باختلفت كايعلم بالتأمل (فن مدّع اله رقية الوسل) تقدّم الكلام على اعراب مثل هذا التركيب ورقية الوسل ما يخدع به القلوبُ و يَوْثرفها كالدعوات والعزائم التي يستعملها أرباب فن الحرف (وريقة النحل)هي الشهد (و) من (منتحل اله عقد الخر) أى قلادته (وعقد السحر) جمع عقدة وهي مايعـقد والساحر وَ نَفَتُهُ مُن سَحَرِهُ (وسَمَطُ الدُّرُ) السَّمَطُ الخُيطُ مادام فيه الْخُرزُ والافهوسلكُ (و) من (قائل هوسلاف العنقود) الدلاف ماسال من عصرا العنب قبل أن يعصروتسمى الخرسلاها (ونظم العقود) حمة عقد بالكسروه والقلادة (فأماأ نافتركت التمثيل وسلكت التحصيل) أى أعرضت عن التشسية وسلكت طريق الخصمل أى ألاخذ بالحاصل وهومآل الشئ وخلاصته (وقلت هوسما وفضل جادت المود الحكم) أى الكال ما فضل لان ما قدم من النكات واللط أف عدى القلوب كالحيي صوب السماء الارض فان قلت أليس توله هو مماء فضل تشدم أومينيا على التشدية والمراد بالتمثيل مهثا التشيبه بنسر بنةانه الواقع فهما حكاه من العمارات عن المتكاب فيكمف يصع قوله تركت التمثيل قلت يصع ذلك باعتمار بنائه البكلام على تناسى التشديه واذعاءان المكاب نقس سعاء الفضل فيكانه مقول أنا لاأشهه ولاأمثله بلأصفه بماهومنصف محقيقة وأقول هوسما فضل الخوتساسي التشديه ستني علمه ماستني على العنى الحقيق كقوله

قامت تظللني من الشمس \* نفس أعزعلي من نفسي قامت تظللني من الشمس

فانه لولات اسى التشبيه المصع التحب اذلا عجب في تظليل انسان حسن انسانا آخر من الشمس (ووشى طبح ماكه) أى كتبه (سن القلم) واغما اختارها كعبدل كتبه ترشيحا لقوله وشى لانه بمعنى الثوب الموشى (ونسيم خلق تنفس عنه روض الكرم وايضاله وسل كابل فسكان أحسن من روض الربيع) المراد بالربيع الفصل المعلوم وأضاف الروض اليه لانه وقت خروج الازهار والانوار والرياض أبهي ماتكون فيه (وريط الوثي السنيع) الريط حمد، ريطة بالفقع وهي الملاء اذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين وتجمع على رياط كافي المحياح والقاموس فقول النعاق تبعاللكرماني الريط الملاءة اذا كانت قطعة واحدة وهم ملان الملاءة الريطة المائية على سينعر بمدحه (بحلبة الاحسان والابداع) الحلبة كالضرية خيب لتجمع السباق من كل أوب وتفسيرا لنجاق لها بالمضمار مخالف لكتب اللغة كالحياح والقاموس (وحلية السباق من كل أوب وتفسيرا لنجاق لها بالمضمار مخالف لكتب اللغة كاحتاح والقاموس (وحلية النواطر والطباع) المسن بكسرالم ما يحدده السحت من الاجمار ونحوها أى تشعد الخواطر الكايلة به (وصمق اللافكار والالباب) من صقل السيم ما المنار والمعارب بالمعارب العيار والمعارب المعارب المعارب العيار والمعارب الكايب للمنارب العيار والمعارب المعارب المعارب المعارب المعارب الكايب للمناه المناب العيار والمعارب الكايب للمناب العيار والمعارب المعارب المعارب المعارب المعارب المعارب المعارب العيار والمعارب المعارب والمعارب المعارب المع

وذد سيارله من النظم والنثر ماررى حره بوشى منعا وزهره بروض ميثاء فن فصول كاامه فوله وصل كاب الشيخ فأذعنت القلوب المضله بالاعتراف واختلفت الألسن في وسفه سدادم الاوصاف فن مدع المرقبة الوسدل وريقة النيمل ومنتمل انه عقد النحر وعقد السنعر وسمط الدروقائل هوسلاف العنقود ونظم العقود فأماأنا وتركت التمثيل وسلكت التحصيل وقلت هوسماعفضل جادث ووبالحكم ووثى لحبح حاكست القلم ونسم خلق تفس عنه روض الكرم وأيضاله وصلكا بلاف كان أحسن من روض ال بيسع وريط الوثى الصنيسع فامته تحلمة الاحسان والابداع وحلمة النواطروالا مماع ومسن الخوا طر والطباع وصيقل الافتكاروالالبابوعبارا لعارف والآداب

التعرف المهامن ناقصها (واجتليت) أى نظرت (منه) من هنا هي التجريدية (تميسة فغسل) تميمة الفضل تعو مذة وجمعها التماغم ولمؤلف الكلاب قافية ممية فهامغا لطة عسة وهي وليسل كصدغه امتدادا وطلة ، عراه منون والعوم تمامه

(و بنيمة مجدوثينة عقد) أي واسطنه لانها اكثر لآليسه ثمنا (والهمة خلق) اللطبمة العمرالتي تحمل الطيب ورعا قيل الدوق العطار من المجة واراد ماهه نانا في الماث ونحوها (وغنجة مرتجاو صفحةالعهدو يحمل أى يدير (قدح الانس) واحدأقداح الميسر (ويحل) أى يعظم (عن قدر الشكر) فلايعادله شكر (كلام أعذب من فرات المطر) العراث العذب يقيال ماعفرات ومياه واحتليت منه تنهيمة فضل ويعيمة مجلس فرات والفرات نهرالكومة (وأعيق) أى ألهيب رائحة يقال عبق بدالطيب أى لرق به (من فتأت واحتليت منه تناه من فتأت المسلمة والعدم ) فتأت الشهر من فتأت الشهر المسلمة والعدم ) فتأت الشهر من فتأت الشهر المسلمة والعدم ) فتأت الشهر من فتأت الشهر المسلمة والعدم ) فتأت الشهر المسلمة والمسلمة والمس إرائحته بالتفتيت أشدّ (بزيري) أي يتماون (خور) أي زهر (الخمائل) حمع خميسلة وهي الشحور المجتمع الكثيف عندأني ساعدوقال الاعدمي الخيسة رملة تنت الشحر ويوسف نورها بالنضارة والحسن لدما تذمنتها ولانها لايدانها غبار فيغبر بهجتها (وقدعطرتها انفاس الشماثل) الشمائل جسع شميال على غيرا لقياس كأنيه معهوا شميالة مثل حسلة وحيائل وهي الريح التي تهب من ناحية القطب (ومن منثور كلامه) هذه الى قوله ومن نظمه فعه ول قصارمن النثر وليست فصلا واحدا ليطلب سألقصول والقراش الارتساط ويعضها بطريق الخطأب ويعضها بطريق الغسة كايعملم بالنظرفها (أحلاقك قد أخذت من الورد عرفه) كَابة عن كرم الاخلاق فان أخلاق الكرام تشديه بالعطر (ومن الندهيمة) الندتوع من الطيب كالمثلث الاأنه اكثر أخلاط امنه وهوغ مرعريي (أخسلاق مى المسئلولافارته) أى نافته موهسة امن التشبيه المشروط كقول البديم الهسمداني

ا في قصيدته المتقدّمة وكاديحكيك صوب الغيث سدكا \* لوكان طلق المحما عطر الذهبا والدهرلولم بعن والشمس لونطقت \* واللث لولم بعدوالمعرلوعة با

إوالوردلولامرارته والماالولااسراعه الى البكدر والروض لولاحاجته الى المطر ووجهه البدر لولا تحاقه عاقالبدراللة سراره وهي الألائة من أواخرالهم ينجعن فهاا ليدر القارفة الشمس (والمشترى لولااحتراقه) احتراق الكوكب هواجتماعه مع الشمس في درجة واحدة من برج واحدوكانه يعترق في شعاعها وهو عبر مجود عند المجمين والمشترى كثير الاحتراف لا يه كثير الرجوع (وهوعارمن العورا") العوراء القبيحة من قول أوفعل (كاسمن العدلاء) بالفتح والمدَّ الرفعة وكاس اهنا بمعنى ذى كسوة أى لاس كقول الحطشة

دع المكارم لا ترحل ابغيتها \* واقعد فانكأنت الطاعم الكاسي يعنى مرتدالآثر ومكتس بالمهاخر وكلاهما مأخوذمن قول الصابي

كاسمن الشيرالتي في نعمها \* درك العملي عارس العوراء

(وله الشرف اليفاع) بالياء المثناة من تعت والفاء أى الرفيع (والأمر المطاع والعرض المصون والمال المماع) فلبست المسانة مدحاعه في الاطلاق ولا الانساعة ذما كذلك بل المدح وضع كل شي في محله والذم بعلافه كافال أبوالطيب المتسى

ووضع المدى موضع السيف بالعلى \* مخل كوضع السيف في موضع الندى وفيه من الحسنات البديعية الطباق من مصون ومضاع ومن هدا القسل قولي من قصدة في المديح \*هكذا المجدين عرض مصون ، تحتذيل النِّق ومال مضاع \* (والنُّوال السكب) أي المسكوب من

وعسةعقد ولطعة حلق وعسمة بر عاوسفية العهدو عيل قدح الأنس ويحل عن فدر الشكر كلام أعذب من فرات المطروأ عبق من فتمات المسانوالعنبر يزرى بورانجمائل وودعطرتها أنماس الشمائل ومن منتوراً لفاظه أخه القائدة آحذت من الوردعرفه ومن الند عبقه أخلاقهى المالولافارته والورد لولامرارته والماءلولا اسراعه الماليكدر والروض لولاحاجته الى المطر ووجهه البلو لولا محافه والشنرى لولا احتراقه موعار من العوراء كاس من العلاءوله الشرف النفاع والامر الطاع والعرص المصون والمال المضاع والنوال السكب

الوسف بالمصدركة ولهم ما مسب وما عفور قال الله تعالى ان أصبح ما قركم غورا (والرأى العضب) هو أيضا من الوسف بالمصدر مبالغسة أى الرأى القاطع (وفيه الابام) أى الامتناع (المر) أى له نفس من قلا تقبل الضيم وتأبى الدنايا ولا تتحلوفى فم الغضاضة قال المتنى

واذا هما اجتمعا لنفس من م \* بلغت من العلماء كل مكان

(والـكرمالعذب) أى الحلو (وهوواحدالبشر) أى وحيدهم ومريده مواحد بالصورة وألف بالسريرة (وثانى المطر) أى ثانيه فى افاضة الندى وازاحة الجدب بالخصب والجدى (وثالث الشهر والقمر) أى في السنا والنور والها فهما القمران وهومثالهما وهدأ أى في السنا والسنا والمؤود والها فهما القمران وهومثا بهما وقد أى على نسق هذه الأعداد بلاكافة وهونوع من أنواع البديم لطيف ومن أحسن ماقيل في ذلك مع افادة التشبيه قوله هم الى نحيف الجسم منى \* لتنظر كيف آثار النحاف

ترى - مماكوا حدة المثاني \* لعقلب كثالثة الأثاني

حتى قيدل أن التعاليكان يقول لاأزال طول عمرى أقضى عجباً من هدده القطوعة قال الكرماني وفي ضدّه دد الأعداد ماقال عطاء بن ماكدى البار عالزوزني

باراديم الشعراء بل ماثاث الحسين مالك في الحياقة ثاني

رابع الشعرام يصفع والحكاية معروفة وهومن تول مسلم بن الوليد وقيل له فبلبل أنت حين قال تشلشل الأعشى في قوله وقد غدوت الى الحافوت يتبعنى \* شاو شلول مشل شلشل شول وسلسل مسلم في قوله سلت وسلت تم سل سليلها \* فأقى سليل السليلها مسلولا و فلقل المتنبى في قوله فقلمات بالهم الذى قلقل الحشا \* قلاقل عيس كلهن قلاقل فقال لا أريد أن اكون رابع الشعراء فقيل له لم فقال لا ن الشعراء أربعة شاعر يرفع وشاعر ينفع وشاعر يدفع وشاعر ينفع المسلم وشاعر يدفع وشاعر المناسلة وشاعر المناسلة والماء المسلم المناسلة والماء المسلم المسلم

واذا البلادل أفعت ملغاتها ي فانف البلابل باحتساء بلابل

انه مى والمشهور فى الشعراء الار بعة قول من قال كاذ كره الواحدى فى شرح دوان المتنى الشعراء هاعلى أربعه \* فشاعر يحرى ولا يجرى معه \* وشاعر ينشدوسط المجمد عه \* وشاعر من حقه ان تحقه \* وشاعر من حقه أن تصفعه \* (له في على دهر الحداثة اذغس شبابي غضور بن اله في منادى مضاف لياء المتكلم يحدف حرف النداء و يحوز فها كسرالفاء مع اشهات المياء المناوحة فها والاحتزاء بالفتحة واثبات المياء مفتوحة فهذه خس لغات و يحوز فها الغة سادسة وهى الضم وهى ضعيفة ولهف كلة يتحسر ماعلى شى فاثت وقوله غض أى طرى وقوله وريق أى ذو أورا ق مخضرة وأفنان مخضلة والوادم نها الفعل ورنقل شرابى ) وهوما سقيكه مه في أثناء تعاطى الاقداح احماضا و تحفظ وكسرا لغضاضة الصهباء وطعم ها المديم والوادوله عض أناه ودوله والعطف وفيه المتحقيص المركب والتحنيس اللاحق في غض وعض (التعمة ذوى الوحود الصباح والواد للعطف وفيه المتحقيص المركب والتحنيس اللاحق في غض وعض (التعمة عروس مهرها الشكر ونو رسوانه المائيس المركب والتحنيس اللاحق في غض وعض (التعمة عروس مهرها الشكر ونو رسوانه المائيس المركب والتحنيس اللاحق في غض وعض (التعمة أيضا ولقد أبدع في حعل النشر صوانا وهوضد الصوان وهدنا كقول بعض المغاربة في هجرط بف المنبيب وأقسم لوجاد الحيال برورة ه اصادف باب الحفن بالفتم مقفلا المناس والمعم وهوا لحلق من المعمد وهوا لحلق من المعمد وهوا لحلق من المعمد عنده من لؤمه تمكنسي أطمارا و تشتكي غربة واسارا) الاطمار جمع طمر وهوا لحلق من المعمد عنده من لؤمه تمكنسي أطمارا و تشتكي غربة واسارا) الاطمار جمع طمر وهوا لحلق من المعمد عنده من لؤمه تمكنسي أطمارا و تشتكي غربة واسارا) الاطمار جمع طمر وهوا لحلق من المعاد عن حد المناس والمائل و تشتكي غربة واسارا) الاطمار عمل معمد وهوا لحلق من المعاد عن المعاد المعاد عن المعاد

والرأى العضب وفيده الاناء الر والكرم العذب وهو واحد الدشر ونانى المطرونالث الشمس والقمر اهنى عسل دهر الحداثة ادغصن شمالى غض ورينى ويقل شرابى عض ورين النعدمة عروس مهرها الشكر و نور صوائه الدشر الشعمة عنده من الومه تكلسى أطمأرا وتششكي غرية واسارا

الثياب أى انها وان كانت حسنة فتسمع عند والومه كانسمج الحسنا الذا اكتست الخلق من الثياب

فقديسم إلحيل باكتساء الخلق ويحسن القبيع بلباسه الجديد

ولوجعل الثياب على عمار به لقال الناس بالله من حمار وهومن قول أبي تمام كانت منده به فكائما في غربة واسار كميت سيائب لؤمه فتضاءات به كتضاؤل الحسناء في الأطمار

ومن المعاية في هذا الباب ماسياً في عن المستف من القشل بالأبيات الثلاثة وهي نعم الله المناب والكن و بما استفيعت على أقوام

لأيلس الغنى وحده أبى يعملى ولا نور بهجة الاسلام وسخالة وبوالقفا والعمامة والمرذون والوحه والقفا والغلام

وقوله وتشتكي غرية واسآرا العدي ان النعمة عنده غرية أسيرة لأنه اس محسلا وأهلالها فهسي لدمه دخيلة أحنية (ولى المغرور يرسف من الرعب في حلق و يحرى مع الربح في طلق) الرسفان مشي المفسدوالحلق حميم حلقة والمرادم احلق الفيود والطلق بفتحتين الشوط (دارت رجاالحرب بين أعمارتهام) أى تصركالشي المباح في عدم الامتناع وسهولة التناول بالسيوف والرماح (ودماء انستباح وأحسام نطاح) أى تملك من أطاحه إذا فلذفه في مهلكة (وأرواح تسفي ما الرياح) من سفت الريح التراب ذرته (فالسيوف للها مات دامغة) أى ضار به على الدماغ قال تعلى ول نفذف الحق عمل الباطل فيدمغه أي يصيب مقتله (والرماح في الا كادوالغة) من ولغ المكاب في الاناء اذاكر عفيه (ومن نظمه قوله \* لقدراغني بدرالدحي اصدوده \* ووكل أحفاني برعي كواكيه) معورأن ر مسدرالدحى الحبيب في حسنه وجاله واله الذره اصدوده والاولى أن يكون المرادمه بدر السماء وهومضاف الى الدحى الازمته الاها ور وعدا باه يصدود حسيه ان المدركان مشرقاتما ماحالة صدوده فظهر صدوده به فسكأته اذاراه المحدور راعه بهكذاذ كرالكرماني والضمير في بصدوده ليس الهمرجيع من المكلام على هدنا التقدير مل هو راحيع الي متعدة ل في الذهن والذي دعا المكر ماني الى ترجيح ارادة بدرالسماءانسافة السكوا كب الي ضعه برموهي انماعيس اضافتها للبيدرالحقيقي والذى يخطر بالبال انفى الكلام استخدامانذ كالبدرأ ولامر ادامه الحبيب ثم أعاد عليه الضمر إفى كوا كبيه بمعنى بدرالهما ولاشهة في ان الاستخدام من المحسنات فالحل علمه مخلص من المسكلف ومورت السكادم حسنا (فيا جرعي مهلاعدا ، يعودلى ، و ما كبدى صبراعلى ما كوالمه ) مهلاأى امهل مهالاو قوله عسا . يعود لي أى لعله يعود لي وعسى هذا حرف من أخوات ان قال اس هشام في أوضع المسالك السابع من الأحرف النامس قالمت والرافعة الفيرعسي في الغة وهي بمعنى لعل وشرط اسمها أن مكون شعرا كقوله فقلت عساها للركائس وعلها \* تشكي فآتي نحوها فأعودها وقوله \* أقول الها لعلى أوعساني \* وهي حمنيه ناحرف وفاقاللسرافي ونقله عن سيبو يه خلافاللحمه ور فى الحلاق القول بفعليها ولا بن السراجى الملاق القول بحرفيها التهى وعلى القول بأنها فعل من أفعال المقارية ومعناها الرجاء مكون اسمها الضمير المتصل مهاوه ومن استعارة ضميرا لنصب مكان المسرالرفع أيعسى هو وخرها يعودوقد عاعملي الندور في عدم اقترافه أن وقد ألحال المكرماتي ف تَسْرِيرعسى التي للقارية ولم يعرِّج على ما في المدت وقوله و باكبدي صبرا أي اسبري على ما كوالما معمكم والكاف خطا بالا كبدلانها مؤنثة مرالكي وهوالوسم بالنارأى أحرقك بنارالهوى فلاحيلة الاالصدير والأسى وبينكوا كبهوكوال به الجناس المركب المفروف (وقوله أيض \* ضاق درعى ف هوى قر \* قدرالقلب وماشعرا) ﴿ وَرَعِي أَى قَلْي قَرَالْقَلْبِ أَى غَلْبِ مِالْقَمَارِ يَسَالِ قَامِرتُهُ

ولى المغرور برسف من الرعب في حلق و حرى مع الربح في حلق و حرى مع الربح في حلق دارت رسا الحرب بين أعمار ما حودماء نستباح وأحسام خطاح وأر واح تسفى ما الرباح في الا كادوالغه ومن نظمه قوله لقدراء في بدرالد مي وصدوده و كل أحقاني برعي كواكه في المحرى ميراعلي ما كواله في ميراعلي ميراعلي ما كواله في ميراعلي ميراعلي ما كواله في ميراعلي ما كواله في ميراعلي ميراع

المهر ته

قهمرنه أى غلته في القسمار كأنه خاطر دفي الهوى بقليسه فغلبه وفاز بخطر فياره والضهير في قوله وماشعرا يجوز أن يعود الى القلب أى ماعلم القلب أنه قره و يجوز أن يرجع الى القمر وهوا قرب وان كان أبعد أى ماعلم القمر بأنه قرقلي (لبث أحفاني به سعسدت \* فنرى الجفن الذى فترا) أى فتيصر أحفاني حفيه الفارا أى المنسكسر والفتور عما تعدم به العبون وفيه تحميس مركب مفروق (وقوله أيضا \* تفرق قالى في هواه فعنده \* فريق وعندى شعبة وفريق \* اذا طمئت نفسي أقول الماسقني \* فان لم يكن راح لديك في فيهوقوله اذا طمئت نفسي المعجمة وفريق منه فقد شاطرني في قلبي وقاسمني فيهوقوله اذا طمئت نفسي البيت يعني اذا طمئت نفسي المتعطشة الى حديثها أقول له اسقني من الصهبا عان لم يكن راح لديك تسقني المهافر بقك يقوم مقامها المنابع علها في الاطراب ونسكهة الرضاب قال السكر ما في ومن حقم أن يكون مطلوبه من حديده الريق برنشقه في التقسل عمد عدمة المعرف من المعمل علي المعرف عند عدمة تقوم الراح مقامه وهديدا أولى بالمحب فعطشه الى محبوبه لا إلى المروفة قال بعض بني حدان الماطمئت الى يقه \* حعلت المدامة عند عدمة المعرف مشروبه قال بعض بني حدان الماطمئت الى يقه \* حعلت المدامة عند عدمة المعرف المعرف في المديلا

وأن المدامة من ربقه \* ولكن أعلل قلما علملا

انتهبي وحاول الناموسي الجوابءن الشاعر فقال ولبس يقول هدن الان الراح عنده أعزمن الريق الم يقول ان تعللت بعدم الراح فك ف تتعلل بعدم الريق أى دأ بكود بدنك المنع في كل شيّ سألته منك واني عطشان بي ظهأ ودواؤه اماالراح أوالريق فهدني قبلت قولك ليس لدي راح فيكيف أقبيل ليس لدى ردق فافهم انتهبي ولا يحفي على المنصف أل مأذ كره الناموسي وان كان في نفسه صحيحا له كن المدت لامدل علمه فلا بندفع به اعتراض المكرماي وفي هسدنن البيتين أيضا تحنيس مركب مفروق وووله انكرت من أدمعي تترى سواكها \* سلى حفوني هل أبكي سوال بها تترى يحوز فها الصرف وعدمه ساءعلى ان الالف فها للالحاق أوللتأ نيث فن جعلها للالحاق صرف ومن حعلها لتأنيث منع وقدقرئ بهمافي قوله تعيالي ثم أرسلنارسلنا تترى وهي الوتر وناؤها منقلبة عن الواو أي واحدا بعيد واحدوهي في البيت غيرمنونة لاضافتها الى سواكها أى متناسع سواكها بقول الله تسكرين تتأسم إدموعي الماكية فاسأني حفوني فانها تعلم اني لا أمكي على سوال عمايقال مكاه و مكي عليه اذا مكي تأسفا علمه عن الأصمعي و يكيمنه اذاساع علمه فيكي من أحل مافعل به وقوله من أدمعي في موضع الحال من تترى وتترى مفعول مه لأسكرت ومضاف الى سواكمها وقال النجاتي سواكها متدأ وتترى مرفوع تقدير اخبره مقدم علمه والحملة في محل النصب على الحال من أدمي التهبي ولا يعو على المتأمل فساده ولم سن موضع أدمعي التي حعل الحملة حالامنها وقدهدم البيت على صاحبه مهدا الاعراب وفؤت علمه حربق حواه \* غـرأني أخاف دمغي عليه \* سـتراه يفشي الذي سـتراه) كتوما أي كتبر المحتمان المان من ألم اله وي والحوى قول اناساني يكتم مانى فلاسوح به و فؤادى أى قلى يعنى حريق حواه أى الهوى وهوما يحز في القلب و يؤلم منه غيراني أخاف دمعي على ما كمه اللسان وأخفاه الجنان وقوله سيتراه السن للاستقبال والخطاب لغبرمهن كقوله تعيالي ولوترى اذوقفوا على النيار أوحرد من نفسه مخاطب اوخاطب كفول أى الطب \* لاخب ل عندا تديم اولامال \* والافشاءالاذاعة بقال افشي سر فلان أي أذاعه ونشره وستراممن الستروف معرالا تنين فيه يرجع الى اللسان والفؤاد والسب من منية الكامة وفيده أيضا التحنيس المركب يريداني لأأوح بالهوى باللسان وأخنى حريقه فى الفؤاد الأأنى لاأملك دمع العين فهويبو حبالجوى ويعلم الناس

التأخفان به سعدت فري المن الدى فرا

وقوله أيضا تفرق قلى فى هواه فعنده قريق وعندى شعبة وفريق ادا طه منت نفسى أقول له استمى فان لم مكن را حلد دات فريق

وفوله الكرت من أدمى تترى سواكم الكرت من أدمى قال ما

وقوله ان لى فى الهوى السائلوما وفؤادا يخفى حريق جواه غيرانى أخاف دمعى عليه ستراه بفشى الذى ستراه

وبوله لناصديق انرأى بمهفه فالاطفه فأنكن فيدهرنا وذوأمنة لاطفهو وذوله

لاتصحت بالحماة دائقه وكل نفس للنون ذائقه

وقوله

وكل عني المه مه عني

فرنحه اوتأوزوال فهب جدى زوى لى الارض طرا آلیس الموت یزوی مازوی لی ومن أفاضل العلوبة أبوالبركات على ن الحسان بنعدلى بن جعفر ان محد وهوالمقد محور بن الحسين بنءلى وهوالملقب بالدساج المدفون يحرجان ابن معهقر الصادق من محد الباقر من عسلى زمن العابدين بن الحسين الثمهد من أمرا لمؤمنين على من أبي طااب رضوال الله علهم أحمعين نسب بوارث كاراءن كاتر

كالرمح أنهو ماعلى انهوب قدح عالله له سدساحتي النظم والنثرفنثره منثورالر ماضجادتها السحائب ونظهمه منظوم العقود زانتها الحور والترائب فن نشره فصل له أحب أن تكون مكاتبتي للامير أنفالم ترتع

ما أخفيه من الهوى (وقوله \* الناصديق ان رأى \*مهفه فالاطفه \* فان يكن في دهر فا \* ذو النقلاط فهو ) المهفهف الضائم البطن من الهفهفة وهو الضمور ولاطفه فعل ماض من الملاطفة والأنة في الأسل العقدة في العودو أبنه شي يأسه المهمه وهو المراد في البيت أي ذو تهمة باللين ومنه المأبون ولاط فعل ماض من اللواطة وأصل اللوط اللزوق بالشئ والمعنى ان يكن في الدهرمة م بالأسفيلوط فهوذلك الصديق وقال الكرماني أى اله يلاطف كل غلام ضامر البطن لاللواطة بل ليلوطه هدا الغلام اذالمأون هوالذي بؤني ولا بأتي انتهسي وفيه نظرلانه لايفهم من البيت وقوله (لا تصبحن بالحياة ذا ثقه ، فكل نفس للنون ذائقه) ذا ثقة أى داونوق والمصراع الثاني من قوله تعالى كل نفس ذا تقة الموت فالنفوس تموت مانقضاء أرواحها الطسعية والأرواح تبقى بإيقاء منشها الأزلى وبين ذائقة وذائقة جناس لاحق (وقوله \* وكل غني شمه غني \* فرتجم عبوت أوز وال \* فهب حدّى زوى لى الارض طرا \* أليس الموت روى مازوى لى) مر يخم أى مر دود اماعوت ما حده أو زوال غناه وهب حدى أى بختى وحظى زوى لى الارض أى ضهها وقبضها لأحلى وحصلها تحت ملكي من قوله عليه الصلاة والسلام زويتلى الارض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى مازوى لى منها أى خمت من أطرافها حتى طالعت حميه وأكافها وقوله البس الموت يزوى أي يصرف لان الزوى كا يحيى بمعنى الضم يعيىء بمعنى الصرف أيضا وحينئذ يعدى بعن أي أليس الوت يصرف عني ما جمعه لي يحنى وفيل معسني يروىءم وفي روال معزوى لي يجنيس مركب مفروق (ومن أفاضل العلوية أبو البركات على بن الحسين ابن على بن جعفر بن محد وهو الملقب بحور بن الحسين بن على وهو الملقب بالديباج المدفون عرجان بن جعفر الصادق بن محداليا قربن على ربن العمايدين الحسين الشهيدين أمير المؤمنين على ب أبي طالب رضوان الله علمهم أجعين ) قال الكرم في بن الدأمله بطارف فضله و يعلى طهارة نسبه بمراعة أدبه و برجع من حسسن المروقة وكرم الشهة وهفة الطعمة الى ماتواتر أخباره ويشهد عليم آثاره فن شعره يكذب الطن القس الأمل \* يقطرمن خدّه دم الحمل الراثق قوله

يكاد ينفض ورد وحده ، اذاعلاه الخيال للقبل

(انسب قوارث كابراءن كابر \* كالرض أبهو باعدلى أنبوب) في كثير من النسخ كابرعن كابر برفع كارعلى انه فاعل توارث وعلها شرح النجاتي وقال الناموسي توارث كابراعن كابركذ اصع منصب كابرا على الحال وفي السحاح توارثوه كاراعن كارأى كبيراعن كبير حال من الضعير في توارث أى نسب توارث هودلك السب حال كونه كابراعن أبكابر أى الولد كابر والأب كذلك انتهمي وهدا يقتضي أن مكون نسبا منصو بالمفعولا لتوارث مفدما عليه وقوله أنبوباعلى أنبوب أى تفو عاليته أنبو بافأنبو باأى كعبا فوق كعبونصب أسوباء لى التمييز كافي الكرماني والنجاتي و يحوز أن يكون على الحال تأويل مترسا كقواهم جاؤار حلارحلا وهوانس بالمراع الاقللينطانق المشبه والمشبه به فالحال و اعد وأرى التجامة لأبكون تمامها \* المحبب قوم ليس بان تحبب

(قدج ع الله له بين ديباجي النظم والنثر) ديباجما الوجه وجنداه (فنتره مندور الرياض جادتها السحائب) منتورالر ماض رهراتها المنتورة على الارض و يحتمل أن يكون مراده بالمنتور نبتاله زهر أحرصف والأوراق طيب الرائحة بنبت في الصارى و يستنبت في السوت لطيب عرفه واضارة زهره وقد تداوله المولدون في أشعارهم (ونظمه منظوم العقودز أنتها النحور والتراثب)هي جمع النريبة وهى عظام الصدرماس الترقوة الى المندوة يريدان تراثب الحسان تزيدة لائدها حسنا بحسنها فيصير حسم امضاعفا (فن نشره فصل له أحب أن تكون مكاتبتي للامير أنفالم ترتع) يقال روضة أنف لم يعها

أحد فقوله لم ترتع سفة كاشفة لمعنى أنف وكذلك قوله (و بكرا لم تفترع) فتفتر ع سفة كاشفة لبكرا وافتراع البكرافتضافها (وسائبة لاتركب ولاتحلب) هي من الابل ماسيبت في الحاهلية لند در فترعى الكلأوترد الماءولاتر كبولا تعلب ومنه قوله تعالى ماجعل الله من بحيرة ولاسائية والعدني انى أريد أن لا استعلى مكاندى اليه مائدا والمه الألسينة وتساسحته الأزمنة من الألفاظ والمعاني لأكون في خدمته واحدافي الكابلا واحدامهم أولا صون خالصة الود ووثبي العهد عن مستعل الأفواه ومتذل العبارات (فلاأشوبها) أى مكاتبى مضارع شامه خلطه (بأرب) أى حاحة (44 أتسبب الماسس) السب الحب وكلشي سومسل مالى غيره وهدا اهو المرادهذا (فعدل) بالنصب مصدر ععنى المفعول حال من الضعيرا لستتر في ترتع و يحتمل أن يكون مفعولا مطلقا لتكون من غيرلفظه (من لايشين) أي يعيب (ولاءه) أي حمه (طمع ولايشوب) أي يخالط (دعواه عنت) أى اثم أووقو ع في مشقة وفي بعض النسط عيب بالساء والباء مكان عنت (ولا طبيع) بالتحريك أي دنس تقول منه طبيع الرجل بالكسروط بدع السيف أي علاه الصدا (على ان الاضطرار يغير) من الغيار (فوجه الاختيار) أى يشبنه ويقيعه والجملة حالية أى أحب والحال ان الاضطرار الح (والعدرفيم) أى في الاضطرار (مقبول عند ذوى الاخطار) أى الاقدار العظام (والاحرار) عطف على ذوى بعنى المهم يقبلون عدر المضطر لان الضرورات تبيع المحظورات بريدان مكاتبتي الالأكنت أحبأن لايكون الهاسب غيرالحبة لكن الضرورة أظهرت الهاسبا آخروهوا اشفاعة لمن له عليسه حق الجوار الشار البيه بقوله (وفلان عسى بحق الجوار) من المس أى قريب منى وعماس لى قربا وجوارا وذمة ودارا وأراد بفلائمن استشفع بالكاب عنده لأحله واستعطفه عليه (واقدنشر حرائد شكره) جمع جريدة بمعنى دفترا لحساب والضهير في شكره يرجع الى الامير وهومن اضافة المصدر الى مفعوله ويحوز أن رجع الى فلان من اضافة المصدر الى فاعله (وأظهر بحدن النشرخيا ما) جمع خبيئة بمعنى مخبوءة أى مصونة ومحموطة (بره) وفي مرجع المضمر الاحتمالان المتقدّمان (فلأ الارض ثناء) على الامير (والسماء دعام) له وأنماخص الثناء بالأرض والدعاء بالسماء لان الثناء يكون بين النماس والدعاء برتف عالى حضرات القدس كاقال تعالى اليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصالح رفعه ولان السماء قبلة الدعاء (وعادة الأمرأن يحيى الآمال) أي كانت الآمال أموا البأس أربابها عن ينجزها أو ينعدبها فأحياه أنداه ونعثتها يداه ولقدأ جادأ بواسحاق الغسري في معناه وعسى لها برهان عسى بن مريم \* ادافتل الفيرالعين الطالبا

(و يسترق الأحوار بالأ موال) أى يعملهم أرقاء سنا أهه وعدد احسانه من قول المهلب وأى صفرة عبرت لن يشترى المماليك بالانتمان كيف لا يشترى الآحوار بالاحسان (فلحمل متكرما) حال من الضمر المستتر في يحمل (هدا الأهد ملين من الحطوطا) أى داحظ ونصيب من مكارمه وفواضله (ولا يحمله محطوطا) بالطاء بن المهدماتين من الحطوه وضد الرفع (ان شاء الله تعملى وله أيضار قعتى هده وأن المرسالي وكاني وهي منصوبة عسلى المفعولية بفعل محدوف أى كديت رقعتى هذه (وأنا عائد معود) كلاهما من عبادة المريض أى أعود علم لا غسرى وأنا عليل منه (وقاسد بالزيارة مقصود) أى قاصد زيارة عليل وأنام من كل مديق وخديل (أخاطب أحدق أي عالم أنام المناء المفعول أيضا يضاف المناء المفعول (واكاتب اخواني بها مه (أكاتب) بالبناء المفعول أيضا يضاف ونوادي مدينا أنام المناء المفعول أيضا يضاف ونوادي المناء المفعول أيضا يضاف اكتب المدين ونوادي وأنا أيضا أخاطب من كان منهم مريضا واكتب المدين المناء الموقده) أى دما غي ونوادي

وبكرا لمنفترع وسائية لانركب ولا تعلب فلا أشوبها بأرب ولاأتسب الهاسب فعلمن لابشين ولاءه لحمع ولايشوب دعواه عنت ولاطبع على ان الاضطرار يغبرني وحهالاختيار والعمائر فيم مقبول عندا ذوىالاخطار والاحرار وفلان عسنى يعتى الجوار ونف النسر جرائد شكره وأظهر عسن النشرخيا ماره فلأ الارص ثناء والسماء دعاء وعادة الأمير أن عي الآمال ويسترق الأحرار بالاموال فليعلم ممكرماها االأمل محظوظا ولا عصله محطوطا ان شاء الله تعالى وله أيضا رفعتى هده وأ ناعائد معود وقاصد بالزيارة مقه ودأخاطب أسدقاني عاأعالم وأكان احوان اكانب ممائىوقلة

اشتعلابالحرارة المتصاعدة وكيعن أعالى البدن بالسماء (وأرضى رعده) أى أطرافي وأسافلي إثرتعه دلانتياب الرعدة واعتراء النفضة وكي بالارض عن الاسفل كاكني الشاعر في سعة لفرس حيث قال اذامااستحمت أرضه من سمائه ، (تنتابى الحيى) أى تأتيني فو مة فنو مة (ولا تفارقي الشكوى نفسى نفسان) لاجتماع حرارة الحي في أعالها وبرد الرعدة في أسافلها فنعددت تعدد ااعتباريا و يحوز أن ير بديالتف بن ما يعرض له من التردّد في الأمور من الاقدام تارة والادام اخرى وعدم توطين النفس على أمروا حداضعف القوى الدماغية كالقيال فلان يشا ورنفسه (ونفسي) بالتحريك ﴿ (نَفُمَانَ ) أَيَانَ نَفْسَهُ مُقَطِّمُ فِي احْمًا الصَّالُوعِ لَشَعْفَهُ فَيَصِّيرِ الْوَاحِدِمِيَّهُ اثْنِي كَاقًالُ الْحَسِّرَالُ رَي

تقطم في في اسمه اذ ذكرته \* يقطيع أنف سي له الصعداء

(كان الحول شاطرني فصوله) أي حعل شطرامنها لى وشطراله (فنلت غرته و عجوله) الغرة ساض في حيرة الفرس فوق الدرهم والحول مافي قواعمه المداض ويقال له التحديل أى نلت ماطهر من شبه فصوله وهـمافصل الرسم والصنف وهما أحسن الفصول (فالربسمين عمني وخشومي) لمكثرة مايسيل من الما منه مألا ختصاص الربيع مكثرة الانداء والامطار وفيه ايبيام لان الرسع أيضا الهور (والصيف كامن بنصدري وحلقومي) للصرقة اللاذعة والحرارة الفرطة مثل مايكون في الصيف من هذه العلة العارضة له وكانت الزكام (وماعرة تالهده العلة سيبا الذاني رأيت نفس الحرية متشكية فشاركتها في شكواها) النفس همناع عنى الذات ريد أن المكتوب السودات الحرية وأصلها فلما أتشكى شقى على ذلك فشاركته في علته موافقة ومواسا فله (ووحدت عن الكرم والكال متأدية فاحتملت عنها أذاها ) لتخلص أو يخب عنها ما تعملته من أعباء تلك العلة وهو أمر تخسلي من تطرفات البلغاء والشعراء (وقلت عتدًلا) أي منقاد الما تأمر به محية والغيرة عليه (لاحمة ثلا) المثل ضرب المثل أى لاضاربا مثلايش مربذال الى أن البيت له لالغير مفهو يتمثل به (ونعود سيد ناوسيد غيرنا ، المت التشكي كالمالعواد) لمت التشكي المراع ف محل نصب على المفعولية بقول محدوف هو حال من الضمر المستتر في أهوداً ي وأعوده قائلان كقوله تعالى واللائكة مدخلون عليهم من كل ماسهلام عليكم أىقائلين ذلك وانماية ولون دلك حرصا عملي نفاسة سودده وفدا الهميمته (ثُمُذ كرت ماأعدّ الله تعالى للعبادمن تواب) الصريحلي (العلة في المعاد) يتعلق بقوله أعدُّوا بما قدَّرنا اغظ الصريرات العلة اذا قرفت بالفعر والسخط من العبد فلا ثواب له علم الرب عما كان موز ورا وأيضا المواب يكون فيمقا بلة فعسل العب دوالعلة ليست من فعله بل الذي هومن فعله تجشيم نفسه الصبرعلها ومجاهدتها عليه (فاستصغرت عندذلك) أي عندذ كرما أعد الله تعلى للعباد (مااستعظمته) أي وجدته عظمياً من تشكى المكتوب أليه (ومهل مسلكي وان استوعرته) أراديه ماسلكه في رقعة العيادة من التسلية (وقلت مسيح الله تلك النسمة) أى الانسان وتطلق النسمة على النفس أيضا ومعنى مسيحها شعاهامن مسع الراقى والآسى العضوا العملول الموجع أومن مسع المغتسل أعصاءه لازالة ماعام امن فذرأ وأذىوكأن عسى عليه السلام ادامسع يده على عليل شفاه فسمى مستحا لذلك على وحه (وأعطى الشينها) أى سبها أوبدلها كقوله فليتلى بهم قوما ذاركبوا \* شنوا الاغارة ركاناً وفرساما (أمنالمن القلة) أى من قلة المال الزرية بدوى الإخطار من الرجال و يحتمل أن وادقلة العرفيكون ادعاته اطول العمر (وأعمى عنه الطرالزمان) كملا اعشه لكال محاسنه (ولا طرق الى فنا أنه طوارق الحدثان) طرق للشي جعدله طريق اوالطوارق جمع طارق وهوالآني ليلاوجه على فواعل لان المرادية مالا يعقل والحدثان والحادثة والحادث كلها ععنى واحدوه والصيبة (وتمنيت اني واصلت)

وأرضى رعدة تنابنى الجي ولا تفارقي الشكوي نفسي نفان ونفسى نفان كأن الحول شاطرني فصوله فدلت فرته وجوله فالرسع بين عدى وخددوى والمنف كامن في صدري وحلقومي وماعرفت لهده العلة سببا الاانيراً يت نفس الحرّية متشكية فناركنها فيشكواها و وجدت عن الكرم والكال متأذبة فاحتملت عنها أذاها وقلت عندلاحقنلا

ونعودسما فاوسم وغبرنا المتالتكي كان العواد عُوذ كرت ما أعد الله تعالى للعداد من قواب العلة في المعاد فاستصغرت عندذلك مااستعظمته وبهل مسلكي واناستوعرته وقلت طلعان مدسنارات متاحسه وأعطى الشخبها أمانامن القله وأعيىءنه ناكمرالزمان ولاكمرق الىفنائه لحوارق الحدثان وتمثيت افىواصلت

أى وصات من الوسل ضد القطع (غدقى برواحى) الغدة السير أول النهار الى الزوال والرواح السير العده واكثر ما يطلق على الرجوع كافى الحديث تغدو خماصا وتروح بطانا (فى زيارة الشيخ مشاهدا للحال) أى حاله (واقباله نعو البرو الابلال) مصدراً بل الرجل اذابراً من مرضه (ولكن حيل بن العير والنزوان) مشل يضرب فى منع الرجل من اده وأول من قاله صفر بن عمرواً خوالخنساء وذلك انه طعنه رسعة الاسدى فأدخل حلقة من حلقات الدرع فى جوفه فضمين زمانا حتى دلته امراً ته فراج المحاولة والمنافقة التنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافقة النافقة النافقة النافقة النافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافة المنافقة المنافقة

أرى أمصخر لاتمل عبادتى \* ومات سلمى مضعى ومكانى فأى امرى أمصخر لاتمل عبادتى \* فلاعاش الافى شقى وهوان أهم بأمر الحزم لا أستطيعه \* كاحيل بين العبر والبزوان وما كنت أخشى أن اكون حنازة \* عليك ومن يغتر بالحدثان فلاموت خعرمن حياة كأنها \* معرس يعسوب رأس سنان

كذاني مستقصى الامثال وقوله فضهن زمانامن الضعانة وهي الزمانة يقبال رحل ضعن أي زمن متلي وسلمى المذ كورة في البيت الاول هي حليلته التي هم بقتلها فلي تقدر وقيل موردا لمثل غر ذلك وحيل في المثل مسند الى ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي وقد حيل هُوأَى الحيلولة لا الى بن لانه تَطرف غسير متصرف فلا يكون مسندا اليه ولا ينوب مناب الفاعل (وعلى حالتي هذه فافي استريح الى خبرسلامته) على عصنى معوا اظرف في موضع نصب على الحال من فاعل استرج أى استر يح ملا سالهذه الحالة (وأحصل النفسي منه) أي من خبرسلامته (منه) بضم الميم وتشديد النون أي فوَّهُ (وله أيده الله بأهدائه) أىخبرالسلامة (الى يد) اى نعمة (ومنة)بكسرالميم وتشديدالنون أى امتنان ولهجار ومجرور في موضع رفع خبرمقدُّ مومنة مدِّد أمؤخرواً بده الله جلة اعتراضية (ورأيه في اتحافيه) أي يخبر سلامته (موفق انشاء الله تعالى ومن نظمه قوله \* وأغيد سيما ربأ لحاط عينه \* حكى تتسهمن البان أماودا) الواووا ورب والأغيد الناعم من الغيد بفتحة بنوهوا انعومة وهي غيدا وقال ططه ولظ المه نظرالبه معوضر عينه واللماظ بالفتع مؤخرا اعين وبالكسر مصدر لاحظه أى راعاه والأملود الغصن الرلمب الأملس والملادة والملاسة بمعنى والعسني ورب أغيسد يسحر الالباب بغمزات الحاطه يحكى في تنسه في مشيته وتحفره في سعيه غصنا من البان لا نعطافه وابن قوامه والبان شحر الخلاف وأغصاله معتدلة لينة يشيه بها الحسان في استقامة القامة واينها وهو كثير في أشعارهم (ملخت بد كراه عن الصبح ليله \*أسامر ووالكاس والناى والعودا) أى لم أزل أعلل نفسي بند كاره وعُدْ محاسنه أو بمدا كرتي معه تباريح الحب وتصاريفه في ليلة حتى سلخت الصبع عنها وشاهدت الفيرمن اوهومن قول أبي نواس اسقنى مرفاعقارا وتسلخ الليل نهارا

وقد تقدم وقوله أسامره المصراع أى كنت ميراللا غيد المد كوراً و ميرالذكراه و سيراللذاى والعود والسكاس في هذه الليلة (ترى أنجه ما لجوزا، والنجه م فوقها مي كاسط كفيه ليقطف عنقودا) الجوزاء أحد البروج الا ثنى عشر وأنجم الجوزاء هى النجوم المنقار بة منها المنسو بة النها والنجم معرفا بأل علم بالغلبة على التربي اوقوله كاسط كفيه أى كرجل باسط كفيه أى مادهه ما منشورة أسابعه ما ليقطف منقود اوالثر با نشبه في انتظام أنجمها منو برية منسقة بعنا قيد العنب ومنه قول الباخرزى بعض عدوجه بالرفعية والمنافعية والمنافعة والمنافعية والمنافعة والمن

غدوى برواحى فى زيارة الشيخ مشاهد اللهال واقباله نحوالبره والا دلال والكن حيل بين المعبر والبروان وعلى مالى هذه فانى استريح الى خبرسلامة وأحصل المنفسى منه وله أيده الله باهدا نه الى يدومنه ورأ به فى انتحافى ه موفق ان شاء الله تعالى ومن نظمه موفق ان شاء الله تعالى ومن نظمه

وأغير عدار بألماط عنه وأغير عدار بألماط عنه حكى بنده من البان أماودا سلمت بدكاه عن الصح ليله أسامره والكاس والناى والعودا ترى أخيم الموزاء والخيم فوقها كاسط كفيه المفطف عنه ودا

قال الاصمى الجوزاء تمر على جنب وتعارض النجوم معارضة ايست بالمستقيمة في السماء ولذلك قال عبد الله ذو النجادين دليل النبي سلى الله عليه وسلم

تعرضى مدار جاوسومى \* تعرض الجوزا والنجوم \* هددا أوالقاسم فاستقيمى الان الثريا تطلع فوق الجوزا وفي استطالة مطالعها (وكتب الى أي به الحري الجوزا وفي استطالة مطالعها (وكتب الى أي به وسكر الجوزا وفي فلداك فلم كدير التن كان ذي افي اعتملت \* فداك ذنب صفير سفير \* وان كان هجرى من أجله \* فذلك فلم كدير المبر \* مدود له عني صدود الحياه \* وسد سواله يسير \* فزر في فليد الاتحد شأكرا \* لديه القليل كثير كثير ) قال المكرماتي هذه الاساب المكتروبة اللخوار زي قوافي المكر رقبعنى والحدو المرادمن تمكر برها مبالغة في تقريرها وتوثيق في دعواه وأراد تشبث الما كوريد كومر " تين المقولة عليه الصلاة والسلام أحد كم السفينة فان البحري عين عين واستكثر الزاد فان السفر بعيد بعيد وخفف ظهرلة فان العقبة كوود كوود وأخلص العمل فان النا قد بسير بصسير (وله في وسف النقائق) قال صدر الافاضل المنقائق مبعر محشوم عرب عن نكان وهو الغطاء مأخوذ من نكان وهو التغطية لان حشوا لمبور المناقش والغرائق والغرائق المنا دها والغرائق المناف بالنقائق بأحدادها والغرائق حد عفريق بضم الغين المهدمة وفتح النون وهي طيور الماء شبه النقائق بأحدادها في امتدادها والغرائق عليا النقائق بالضم الشاب الناعم و يجمع على غرائي قيضا

(الى جامع اللذات طسا وجودة \* قضى حقه طاه بست تقدّ حاذق) الى جامع اللذات بدل من قوله أمثال جيد الغرائق باعادة حرف الجر وطاه اسم فاعل من طها اللهم يطهوه ويطها ه طه والحبيثه قال.

امرؤالقيس فظل طهاة اللهم من بين منضع \* صفيف شواه أوقد يرمعول

يعنى قضى طبخه طابخ وماقصر فيما وجب من حق الطبخ (براه على السفود عند مسلائه \* كرنجية زينت بحسل المخانق) السفود عند مسلائه \* كرنجية زينت بحسل المخانق) السفود عند مسلام المديدة التي يشوى بها اللهم والصلام بالمدمد وصلى اللهم يصليه وصلام من باب ضرب شواه وفي الحديث انه أتي بشاة مصلية وقوله كزنجيسة المصراع أي زينت بقلاند الدرر والمخانق موضع الخناق من الجيد وهوموضع القلادة بريد بذلك ما يترشع منها حال شيها من الزبد كقطرات العرق مستديرة محيطة بها

أوما يحفه امن الشخم الأبيض فانها تسود من صلائها بالنار و نخرج كقطرات الترشيح بيضاً (فبعض مدلى كالوشياح و بعضيه \* منوط عليه في محل المناطق \* فانجيم القيت الحسير في حاجة المرئ \* وفي شرط الود غير بمياذي من مدلى تهذل واسترسل و محل المناطق الحصر من الانسيان

والوسط من غيره وقوله غيرمادق أى غير مخالط محبته بالعداوة ومنه المدق في قوله

حتى اذاحن الظلام واختلط \* جاؤا عدق هل رأيت الذئب قط

أى المن مخلوط عاد شب ملون الذئب ومنه المثل هذا ومدة ه وكان الأولى بالمصنف أن لا يتعتمثل هدده الابيات ولولم يكن لصاحبها غيرها لان مثل هددة تقع بين الادباء تفكها في حادثة أواحما ضافى خطاب ولا يرضون بأثباتها عنهم في كاب اذعالها يقع ارتحالا وبداهة من غيرا معان فكر ونظر في أمو رسف افته وكان المصنف كان به الى الثقائق قرم فاستسمى منها ومن الشعر المقول فيها ذا ورم ومن أفاضل أضرام م القاضى أبوالقاسم على بن الحسين الداودي بهراة وسدرا هل الفضل وفرد أعيان الادب والعدلم يضرب في المحسن بالقدح المعلى ويسمومنها الى الشرف الأعدلي وأخباره في الكرم مد كوره وما تره في الرياسة مشهورة مأثوره وله من غرر المنظوم والمنثور ما لا يحتى على في الكرم مد كوره وما تره في الرياسة مشهورة مأثوره وله من غرر المنظوم والمنثور ما لا يحتى على في الكرم مد كوره وما تره في الرياسة مشهورة مأثوره وله من غرر المنظوم والمنثور ما لا يحتى على المناسبة و المناسبة

وكنسالي أى بكرا الوارزى لئن كان ذنى أنى اعتلات فانالانساسفارسفار وانكان محرى من أحله فذال فلم كبيركبير صدودا عنى مدودالميا وستسوال يسريسبر فزرني قلملا تحدشاكرا لد به القليل كنبركثير ولهفى وصف النقانق فانكنت تهوى اليوما كل النقانق فبادرالى أشال جيدالغراني الىجامع اللذات لمسأوجودة فضيحه لحاء بصنعة عادق تراه على الد فود عند صلائه كرنسة زنت على الخانق فبعض لدلى كالوشاح و بعضه منوط علمه في على النّاطي فاعتم لفس المسرفي عاجه امرئ وفي شرط الودغيرمادق ومن أفاضل اضراعهم القاضي أبوالعاسم على بن المسين الداودي

أحدفى كل المدومين نفثات حكمه قوله

واذا الذئاب استنجت لك مرة به فد ارمها أن تعود ذئابا فالذئب أخمث مأنكون اذا بدا به متلسا بين العاج اها ما

(وهوعندى عن يستحقى أن يقال في ماقاله الصاحب ابعض من كان يواليه لولا ان قدرة الله عندى جنس واحد القلت اليس في القدرة وجود مثله في كاله وفضله) أراد بقوله جنس واحد ان قدرة الله تفاوت تعالى لانتختلف أنواعها باختلاف المقدورات بل هوع على كل مايشا عقد برية درة واحدة لا تفاوت عندها بين الذرة والجبل والخملة والجمل يعنى لولا ان قدرته جنس واحد القلت ان مثل هدا الفائس النحرير والكامل العديم النظير لا يمكن ايجاد مبالقدرة التي أوجد بها نوع الانسان بل يحتاج الى قدرة أقوى منها وأحكم في الاتقان (جاوز السبعين) سدنة أى تعد الهاو تخطاها (وناهز القرنين) أي قاربها وداناها وهي سن مجتمع العلل كاقال عوف بن محلم

ان الثمانين و ملغتها \* قد أحوحت معيى الى ترجمان

(واحدا الأنام متثورا ومنظوما وثانى انغمام معقولا ومعلوما) 👚 هدنه المنصو بات الار دمية تمييز لأنكأ ذاقلت موثاني فلان احتمل أن يكون ثانسه في العدد أوفى المكرم أوفى المال أوالعد إوغرها فيكون فيسهاجام فرفع ذلاث الاجام عباذكر بعسده من القييز اي تفيض منه المعقولات والمتقولات كا يفيض المناء من الغدمام (شب للعملم خادماوشاب على العسلى مخسدوما) يقبال شب المغلام يشب بالكسرشبا باوشه ببية وشاب رأسه يشبب شبيا وشبية فهوأشب أي أنهض أي كان في الشياب والحداثة غادماللعلم فصارفي كمرالسن مخدوماه لي العلى أي على أهل العدلي وخادما ومخدوما حالان وللعلم وعلىالعلى يتعلقان بهماعلى لهريق النثازع وضمن مخدو مامعني مستوليا أومترفعا فعدا منعلي (فَنْ مُنْدُورَكَا (مَهُ فَصَلَ لَهُ مِن كَابِ وَصَلَتَ مَاطَفَةَ الشَّيَخِ) بِصَيْعَةَ اسْمَ المَفْعُولُ مِن التَّلْطَيْفِ يَعْنَى رقعتُه وُكَامِه (فلطفت) أَى اتصفت باللطف والرقة (الغليلُ أَى شدّة عطش (برّدته) تشبها الهافي لطفها بالماءالدى يردعني حرارة العطش فيبردها (ووجه) عطف على فليل (نصبه غ الارتباح ور"دته)أي حعاته كاون الوردمن قواهم ثوب مور دأى مصبوغ على لون الورد (بخبرسلامته) متعلق ببردته (الق فسمها عندى نسيم الجنان والوسسيلة الى السلوان) السلوان مايسلو به المحزون واسم حجر يدق و يتخل و يستى به العاشق فيسلو والأطباء يسمونه المفرح (وله فعلكيف لأأعتدَ يصنع الله لى نخيلة ردُّه) فعيلة من النخل أى مصفاه وما ينخل منه (وعفيلة) أَى كُرَ عِنه (عهد، وقد قبلني في الله) أي في مرضا تهُ (أَخَا حِينَ عِزَالَاخَاءُ وعدم بين الأودَّاء الْوَفَاءُ وكادلايصدق في وجودهما رائد) يشيرا لي المثل السائر الرائدلا يكذب أهله وهوالذي يقدمونه امامهم لارتياد البكلا والماء والمنزل فلا يكذب لانهلو كذب لهلات وأهلكهم فيعود ضرركا بهعليه أيضالما ركته اهم فى الانتفاع قال الشاعر

ولايكذب الروّادمانعثواله ، اذالم يكن في الارض مرعى ومشرب

(ولا يظفر جمامض) أى دُوسالة (ولا ناشد) أى له السلامالة (وأصبحث المسافاة) بين الناس (مخاته) أى مخادعه (رمخاتره) هى أفحش الغدر (والمخالصة مكاشرة) أى مداهنة من كشر السن اذا أبداها للفحك المهار اللسرورمع ايغسار الصدور وأسلها فى السكلاب وهى الحهار أسنانها وأنيابها فعند المتاوش (ومناحرة) أى مخاصمة كان كلامن المتحادمين ينصر ما حبه لشدة منتقه عليه (وقد كان المتحابون فى الله أقل من القليل) أى في غاية القلة و يحوز أن يكون المراديه الشاكرين لقوله تعالى وقليا من عبادى الشكور (والاسلام عليه رونق الشبيبة) أى طراوتها ونضأ رنها والجملة الاسمية حالية المناسبة المناسبة السيادة الناسمة حالية المناسبة المناسب

وهوعندى جمن يستقنى أن يقال فيه ماقاله الصاحب لبعض من كان والبه لولاأن قدرة الله عندى جنس واحد لقلت ايس في القدرة وحودمثله في كالهوفضله جارز السيمين وناهرااتمانينواحد الأنام منتورا ومنظوما وثانى الغمام معقولا ومعلوما شباللعلم خادما وشابء لى العلى مخدوماً فن منثور كلامه فصل له من كتاب وصلت ملطفة الشيخ فلطفت لغليل بردته ووجمه بصبغ الارتباح وردته غبرسلامتهالتي تسيمها عندى نسيم الجنان والوسيلة الىالسلوان ولهنمسسل كيف لا أعتد بصنع الله لى في تخيلة وده وعقيلة عهده وقدقياي فيالله أخا حينه زالاغاء وعدمين الأوداء الوفاء وكادلا يصدق في وجودهما رائد ولايظفر بهما مضل ولاناشد وأصحت الصافاة مخاتلة ومخائرة والمخااصة مكاشرة ومساعرة وقدكان المتمانون في الله أقلمن القليسل والاسلام عليسه روثق الشبة

وهو في بردنه الفشيبة وله فصل من كاب كالرسى في مخاطبة الشيخ عائل لانه كاس شعاع الناظر ورد الفؤارة ما الفيما الماطر على المنه المفردة على المنه الفؤارة على المنه الفؤارة على المنه المؤارة على المنه المؤارة على المنه المؤارة المؤارة

رجما قصر الصديق المقل عن حقوق بهن لا يستقل والمن قل نائل فصفاء

فى ودادوخلة لايقل أرخستراهلى حقارة برى هتك سترالصديق ليس يحل وقوله

قالواترون في الامورفائه

نحج ومرى الدر الابساس وأدر رفقت فيا حصلت بطائل ما ينفع الابساس بالانياس وقوله

وأخلاق كأطراف الزجاج رفقت بهن رفقك بالزجاج الى أن عدن لى زبدا شهد كذاك تكون عاقبة العلاج وقوله فى مرثبة أبى سليسان الخطابى

مقترنة بالواووثوله (وهو في بردته القشيبة) أى الجديدة معطوفة هلها يعسني كان المتحايون أفل من القليل في حال كون الأسلام عليه رونق الشبيبة أي غوه وازدياده ف كيف في عصرنا (وله فصل من كتاب كلامى فى مخاطبة الشيخ مأذل لانعكاس شعاع الناظر) يعنى أنى استفيده منه ثم أبعث اليه فى مخاطبتى كاان شماع المين يقع على المرقى غيقع على العينوف بعض النسخ عما ثلا نعكاس شعاع الشهس للناظر وعليه شرح السكرماني فقال يعنى انى استقيده منه تمافيده مكايستفيدا انا طروره من الشهس لان الانوار كلها مقتبسة منهائم يرمها ببصره ويدركها بنظره (وردَّالفوّارة ما الغمام الماطر) الفوّارة معروفةوردهاالماءرمها به نحوا الهواء فينفصل مها أيخرة وتتصاعد فينشأ مهاا استعاب التمال فترى الودق محزر جمن خدلاله والفرّا رات مادّ تماهما انزل الله من السهماء من ماء فأسكنه في الارض (على المذهب الذي ذكره على من الحهم في صفة الفوارة فقال به تردّعلى الزن ما أسبلت به على الارض من صوب أمطارها \* وله فصل كانكل مجلس من مجا اسه للانس مروَّقًا) بكسر الواوأى مريَّنا من التزويق بمعنى الترسق وهوا لطسلي بالرئبق وفي يعض النسخ مرققا بالراء المهملة اسرمفعول أي مصفي من الاكدار (وللازدمار) افتعال من الزيارة قابت التآمد الالجاور تها الزاي (مشوَّقا) اسم فاعل من التشويق (فكان مرويًا) بعدَوية ألفاظه استماعل من أروا مسقاء فأزال عطشه (مظممًا) استم فأعلمن الظمأ وهوالعطش بتهجيج دواعى التعطش الميأمثاله لان الأنفس لاغل منه وتحب أن تعودا اليهم "قبعداخرى فهوبروى هن غعرهو يظمئ الى نفسه وعلى هـ ذا فقس قوله (موقد المطفئا ومما أنشدت لهمن قلائد شعره وانكانت كالمصى تمثيلا تحل عن الاحصاء عملة وتفصيلا قوله

(رجما قصر الصديق المقل على عن حقوق من لا يستقل على والتن قل نائل فصفاء على فرداد وخلة الميقل على أرخ سستراه لى حقارة ترى على هند سستراك لديم الميال العديم الميال والقلة قديرا ديما العديم القودة والميالي فقلي المارة متونو بحوز أن تحمل القلة على حقيقتها وقوله من الايستقل أى لا يستقل أى المياس عندا طلب أن يقال المناقة بسيس وهوسو يت المراعى النياقة من المناقة من المناقة بسيس وهوسو يت المراعى يسكن ما النياقة بسيس وهوسو يت المراعى يسكن ما النياقة عند حلها وناقة بسوس اذا كانت لا تدر الا على الا بساس والمعنى قالوا ترفق في الأمور فأن الرفق منعمة كان من الدر بالا بساس بالثاقة ولقد رفقت كثيرا في احظيت ولا فرق في الا ساس فالمناق المناق المناقبة والمناقبة من المناقبة والمناقبة والمناقب

وأخلاق كالمراف الزجاج بوفقت بهن وفقل بالزجاج بالى أن عدن لى زيدا بشهد بالدال تكون عاقب العلاج) كالمراف الزجاج أى في الحدة وسرعة التأثير والزجاج بالكسر جسع زج وهوا لحديدة في أسفل الرجو يجمع أيضاع لى زجعة والزجاج في آخر البيت جسع زجاجة وهو بالحركات الثلاث وأما جمع زجال مح فهو بالكسر لاغسير وقوله الى أن عدن أى صرن زيدا شهد أى المركات الثلاث وأما جمع زجال مح فهو بالكسر لاغسير وقوله الى أن عدن أى صرن زيدا شهداًى كالزيد المخلوط بالشهداًى العسل في الطيب واللين والحلاوة (وقوله في مرثية أي سليمان المطابي) قال البكر مانى هو أحدين ابراهيم كان يشبه في عصر بأبي عبد القاسم بن سلام بتشديد الام في حصره على والديا وزود والمرام المتقين والمام المتقين والمام المتقين وتصائمه على والديا وزود وقد والمحققين والمام المتقين وتصائمه المنافقة المرافقة المحققين والمام المتقين وتصائمه المنافقة المحتولة المحتولة

شاهدة صامتة ناطقة على فضله وأشهرها وأسيرها كأه فى غريب الحديث في نهاية الحسين ألفه

انظروا كيف تخدد الانوار انظروا كغ تسقط الأقماز هكذا هكذا تزول الرواسي حكذا فيالثرى تغيض الميحأر أحدالدن والمروءة والقضل ربته سهمهاالاقدار مات من لم يكن لدندا وفتك عماه ولاعلمه افتدار هي مفترة عليه نماداعا وهودون افترارها فرار وقدوصف أبوالفتع البسي فضله فأماتله أباالقاسم استعبدت ودى شالد تلاد الامن لراك لحارف وأضعفت شكرى من نماعفت انعما وقد يضعف النبت الندع التضاعف أتان كالمناثقة لمراثف

تقبلمن أطرافهن الطرائف

معودا اذامالاحظتها العائف

فواصلني منها شياب مماعد

وأصبح دهرى عادلا وهوعاسف

وطالعني منهازمان مساعف

وعادت رخاءر يعه وهوعامف

بن حية لموس وانكانت نيسابور

ومن أعيان رعايا السلطان

دارةراره ومعتقد ضياعه وعقاره

معمقة احسان تخر لحسها

في أر اهين سنة والعلم وقتلذ يؤخذ من أخوا والرجال بالترحال الى البوادي وشعاب الحيال ومن منظومه وماغرية الانسان في شقة النوى \* ولسكنها والله في عدم الشكل وانى غريب بىن ست وأهلها \* وانكان فها أسرق و جاأهلى (انظروا كيف تخمد الأنوار \* أنظروا كيف تسقط الاقبار \* هكذا هكذا تزول الروامي \* هُكذا في الثرى تفيض المحار) وردانه كأن نورا ساطعا فحسد وكان قراط العا فغرب وكان طود علم فرَّال وكان بحرفضل فغاض ﴿ أَحدالدن والمروءة والفضل رمته يسهمها الأقدار به مات من لمنكن لدنساه فتك \* بحما ه ولا علب ما قتدار \* هي مفترة الب مخداعا \* وهودون اغترارها فرار كالكالكرماني أحدائه علمه وأضافه الى الدين وماسده لاختصاصه بها أولاختصاصها يه وقال صدر الأفاضل مل أوحد الدين وأحمد الدين تعريف وقوله مات من لم يكن البدت دهيني إن عقله بغلب دنساه فلا بفسائر تها لتفتك بعقله غراة وغفلة ولا اقتدرت الدنها على عقله فاستهو بمزخارفها وتستحوذ علمه بغواثلها وقوله هي مفترة البيت يعيني هي الدنيا تفتراليه ضواحكها اللهية لتخدعه وهوا دون افترارها فرارأي مبالغ في الفرار والبعد من غرورها فنقبض عن شهوا تهاوسر ورها لعلم يخداعها (وقدوصف أنوالفتح البستى فضله في أساتله \* أبا الفاسم استعبدت ودى شالد \* تلامبلامن ابرك طارف) - استعيات ودى أى سيرته ملكالك كالعيد القن مقسور اعليك وقوله ستالد أى عِمال قديم أنلتنيه تلاه أى تسع ذلك المال القديم مال جديد لأجسل من أن أومن برك ملامنة أى امتنان منك على وأنعفت شكرى حين ضاعفت انعما ي وقد يضعف النبث الندى المتضاعف) أضعفت شكرى من الضعف بالفتح أي أزات فوّته حين ضاعفت أنعما أي كرّرتها من الضعف بالكسر وضعف الشيَّمثله أي الشكري لا يقوم بنعه مك التسكر رة ثم حقق ذلك بقوله وقديصعف الننت المصراع الندت بالنصب مفعول به ايضعف والندى ماعل يعسني ان الندى مع كونه عجى الندت اذا كثرعليه وتراكم أضعفه وسقط يحته (أناني كاب منك فيه طرائف \* تقبل من أَطَّر افهن الطرائف) الطرا ثف جسم طريفة أى فيه بلاغات ونسكات مستطرفة ومستبدعة تقبل من أطراف هذه الطرائف الطرائف أيضا يعني أن في أطراف طرا تعه طرائف تقب لف الله منفس الطرائف و في دهض النسخ من أطرافهن الطوائف بالواوجيع طائفة (صحيفة احسان يخرّ لحسمًا \* إ معودا اذامالاحظتها العائف) حيفة احسانبدل من كاب والمرادمن الاحسان الاحسان فى البسلاغة والاجادة لا الاحسأن الذي هوالجودبدليل قوله تتخرّ لحسنها البيت فالجعائف فاعل تخرّ ومحودا مصدر منصوب على المفعول له و بحور أن دكون جمساً حد فيكون منصو باعلى الحال (فواصلني منهاشباب مساعد ﴿ وَهَالْمُنِّي مِنْهَا رَمَانُ مَسَاعَفُ ﴿ وَأَصْحِدُهُ رَيَّ عَادُلًا وَهُوعَاسِفَ ۗ وعادت رخامر محموه وعاصف ) شماب أي لهراوة وطلاوة وطاله في أي أناني زنمان مساعف أي مساعدوقوله وأصبح دهرى البيث أي مساردهري عادلاني بالدال المهسمة من العدل وهوعدم الحور فى حال كونه عاسفاً نغيرى وعادت ربحه لنة على تعدد ما كانت عاصفة والرخاء بالضم والمدّال يح اللنة والعماصف الشديدة الهبوب (ومن أعمان رعاما السلطان ساحية طوس وان كانت بيسابورد ارقراره ومعتقد ضماعه وعقاره معتقد ضماعه حث انخذها والعقد الضباع سميها امالانع قادمعيثة إساحبه بها أولانعسقا ده في ظنه لاحلها فهسي عقدته ووثاقه المانعة عن انتقاله المحقد مراده مشل البدويين وأهل الوبرقاله الكرماني وقال الفعاني معتقده فالموضع الاعتقاد بعدني الضبعة وعماما

بوجعفر مجدبن موسى بن أحد ابن القاسم بن حرة بن موسى بن جعفر بن مجد بن على بن الحسين ابن على بن أبي لها البرضوان الله تعالى علهم أحمين السكانعليه والمسافعي فوراومن فلق الصباح هودا وقدخدم ملوك T لسامان وعاشر وزراءهم وكأجم والتقط محاسنهم وآدام فألفاظه ساسع العلوم وأتوالهمرا سمالعقول ومحااسه حدائق الحدوالهزل وحوامع الكام الفصل فلرتبق يقيمة خطاب ولاكر عة مواب ولاغر محكمة ولادر وناستنة ولاطرفة حكابة ولافقرة روابة الاوهى عرضة خالمره ونهزة هاحسه ونصب نذكره ومثال تصوره ولاتصد أصفحة حفظه ولاتدرس صيفةذكره ولايكسفيدر معارفه ولاينزف محراطائفه ثم هو واحدد خراسان من س الأشراف العلومة في فؤة الحال وسعة المحال واتساع رفعة الضماع وارتفاع قدرالارتفاع واشتداد باعالعز وامتدادشعاع الحاه والقدر وقدكتنت عنه سنوادر الأخمار والا شعار ما حكمت ويضه في كابي الوسوم بلطائف الكالهوسأوردالآن نكاعماقاله وقيل فيه ابالة عن غررمعاليه فن شعرهقوله

وشادنوجهه بالحسر مخطوط وخده بمدادالخيال منقوط

فسروا الضسيعة بالعقار والعشقار بالفتح الارض والغسيعة والنخل ومته قولهسم ماله دار ولاعقار والضياع جمع ضيعة انتهدي (أبوجعفر مجمد بن موسى بن أحمد بن القاسم بن حزة بن موسى بن جعفر ابن مجدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضوان الله علم م أجهين ) هذا هوا أفضر الذي لا مزيد عليه وكل مكرمة أوول اليه وقد تم الكلام في أقول \* اداماقيل حدة هم الرسول (نسب كأن عليه من شهس الفحى \* نوراومن فلق الصباح عمودا) الفلق الصبع عينه الكن مراديه ههذا النورأيضا بدليل اضافته الى الصيع وعود الصيغ مايه طعمنه مستطيلا مضيثا وهدانا البيت لأبى عام ون قصيدة عدم بها خالدين يزيد الشيباني يصف نسب هدنا الشريف بعاية الشهرة والظهور حتى كأنه نورشمس الفحى وعمود فلق الصباح يظهر للكل ذى عينين ولا يتطرق اليه شك ولامين (وقد خدم ملوك آلسامان وعاشر وزراءهم وكاعم والتقط محاسفه وآدامهم فألفاظه سأسع العلوم) جسم منهوع وهوهين المناء (وأقواله من اليسع العقول) المراسيع الأمطار يتيى في أول الربيسع رزقت مراسم النحوم وماما \* ودق الرواعد حودها ورهامها وعنى بالنحوم الانوا وقيل المرابيع جمع مرباع ومي النانة التي تنتيف الربيع (ومجالة حمد اثق الجدوالهزلور وامع المكام الفصل) الفصل مصدر وصف به المكام مبالغه كرول عدل أوهو بمعنى الفاصل بناطق والباطل أو ععني المفصول بعضه عن بعض بحيث لا تلتيس معانيه عملي من يخاطب مه وهذا الأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم (فلم تبقى يقمه خطاب) أي خطاب كالدرة اليدَّية في النفاسة (ولا كريمة سواب ولاغرة حكمة ولادرَّة نكتة ولا طرفة حكاية) الشيّ الطريف الستبدع لدى هليه طراءة الحداثة (ولافقرة رواية) الفقرة حلى يصاغ عسلى شكل فقر الظهرشيمه الكامة المستحسنة فأطلق علما (الاوهي عرضة خاطره) أى نصبله قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأعمانكم (ونمزة هاجسة) النهزة بالضم الفرصة من الانتهاز والهاجس ما يتحرُّ لَذُ فِي القَلْبِ (وأصب لَذَكُرهُ) أَي منصوبه (ومثال تصوَّره ولا تصدأً) أي لا تنغير (صفيحة حفظه) صفحة السيف عرضه يعنى ان حذظه كصفحة السيف التي لا تصدأ (ولا تدرس معيفة ذكره) من الدروس لامن الدراسة (ولا يكسف بدر مقارفه ولا ينزف بحراطا تُفه) يقال نزف البسائر اذا أخرج ما مها كنزحها (مُهو واحد خراسان من بين الأشراف العلوية في قوّة الحال وسعة المحال واتساع رقعة الضياع وارتفأع قدرالارتفاع) الأؤل بمعنى العلووا لشانى الدخل وهوارتفاع الارض أى غلاتها (واشتداد باعالهز وامتداد شعاع الجاموا اقدر وقدكة تعنه ويؤادرالاخبار والاشعارما حكيت بعضه في كابي الوسوم ولطائف المكاب وسأورد الآن نسكا حم منكمة كنقطة من نسكت في الارض بقضيب وغوه أى ضرب فأثر فها عم صارت تطاق على كل كالم أثر في النفس اثرامًا (مماقاله وقيل فيه المانة عن غررمعاليه فن شعره قوله ، وشادن وجهه بالحسن مخطوط ، وخدّه عدادانكال منقوط) الشادن من شدن الغزال اذاقوى وطلع قرناه واستغنى عن أمه والمراديه هنا انسأن حسن يشمبه الغزال في احورار عينه وقوله بالحسين يمخطوط أي انه من حمرة الخمد وسواد الحاجب وباض العمارض وخضرة العداركا تهمنةوش بالقلم مخطوط عليه بالحسن ويجوزأن يربد بالخطوط خط عد ار و والمصراع الاخم مدل علمه فلما كان خطه أيضا زائد افى حست صاركاته خط عليمه بالحسن والماجهل عذاره خطأر شحه يقوله وخدته بمدادا لخال منقوط فان الخال وهوالشامة شديه بالنقطة من المداد والواف هذا الكتاب قطعة فها انحااله للمنونشفاء ، وخطوط العدار زادت جنوني

راه قد جمع الفدين في قرن فالخصر محمصر والردف مد ولم فا أدر كه لولم النبي لما خي الورى أبدا عن مله لولم و قوله و قوله و قوله و قوله و قلد عن غزالى فه و ملكى حقمة ملائلة على المان المان هم المان محمل محمل محمل محمل في المدن محمل المحمل و حرى حدد مث الوقود والشمس في الشياء فقال مرعى ولا كالمحمل المحمل ال

ناحت الورق في الغصون علما ي فانبرى الغصن نائح امن شعوني (تراه قد جمع الضدَّن في قرن \* فالخصر مختصر والردف مدوط) القرن الحسل مقرن به دان بعدر بن كان كالا الصدّن حد لا في حيل واحد مع فسر الضدد بن وأه فالخصر مختصر لهدة موضموره والردف مدوط لرداحته مريديه دقة الخصروعظم الككفلوه ماعما تتغزل به الشعراء في وصف الحسان وهو كثير في أشعار هـم ﴿ (لو كان أدركه لوط الذي لما \* حسى الورى أبداعن مشله لوط) الشادن الميمل أهدرة ومه فعمارتكمونه لفرط حسنه وكالحماله ومانها همعن مشله وانه وانأتي المستملي ويلم رفة المتطرفين فغيرلا تق تشرف نسبه وكالحسبه كذافي شرح المكرماني وقال النحاتي ولعرى أن مثيل العتبي ههنامثل من مخلط مدحام سعاء ويسرّ حسوا في ارتفاء حيث أودعها تن القطعتين الشنبعتين ذكرالسيدالثهريف من أولا دالحسين رنبي الله تعالى عنه وهداالذ كرغبر موجود في بعض النسخ ولعل السرفي حدافه استهسهان ابرا د القطعتين انتهبي وقال الناموسي تحاوز الله تعيالي بكرمه عن العتبي ماحمله على ذكرها: ١ البيت والله لوانه كشف عن عورة حميع فضلاء عصره كان أهون من ان كشف عن قول هذا الدرد الشر مف فان هدذا البيت بدل على آنه لا يتمانب اللواطة ولابحرامها بقولنبي الابقول لوط عليه السلام اللهم الاأن يقول قال الله تعالى والشعراء بتبعهم الغاو ون ألم ترأنهم في كل واديهمون وانهم بقولون مالا بفعلون فانا ادكر بعض مشكلات دكرهذا السمد انتهبى أقول لا يخفي على المنصف مافي هذا الكلام من الترقر على العتبى لاب الواخذة انحا تتوجه على القائل ولو كان شريفاعلو بالاعلى الناقل ولوكان عبدا حمشما نعم كأن الاولى بالعتى عدم اثبات مثل هدنه القطعة لمافهام والاغراق الردود وسلوك طريو في التغرل غيرمعهودو بالهبي عن الشارع مسدود على إن ورودا اواخذة على الثهر رف أظهر لانه أولى بالمحافظة على شريعة حدّه وأحرى يوفوفه .. أ- كامها وتعظمها عند حدّه وعلى القائل عهدة قوله ولنس على الناقل الا تعجم نقله ولوتصدّى للعواب عن الشيريف ليكانأ ولي لان اعتراضه عبيلي العتبي لا يحدى نفعا في النصرة لآشر دف ويمكن عنه مأن قوله لمانيه الورى أبداعن مثله لوط ليس فيه تصريح بعدم الهيي عن النواطة عثله فعوزأن يكون التقدرا المسيعن حسمناه لانالح أمرطمعي قسرى لا اختمار لاهاشق فمه وهذا الشادن لفرط حسنه فسكل من رآه يحيه وعمل اليه طبعالا اختيار افاورآه لوط عليه السلام لمانهي الورى عن حب مثله لانهم مغلو بون عليه الفرط حاله والحب اداخلاعن فعل قبيج فلاوصقة فمه اعدم اقترانه مارتكاك منهى شرعادلم تأمل (وقوله فديت غزالي فهوملكي حقيقة بدلانه عشى ادا نابني هم \* حسل محما موكالدعص ردفه \* اطرف سحا ما موليس له خصم ) قوله ملكي حقيقة أي ملوك الذي اشتر يتموا قتنيته وقوله بلدبه عيشي أي أتسليه في كل نائية وقوله حمل محماه مشدأوخ الخسرع ليالمتدأوالمحمأالوحه عميمه لانه يحمأ بالتحبة مواحهة كقولهم حماك الله بأوحه العرب والدعص مجتم الرمل بشيهم الكفل للنه وثقاله وقوله ادس له خصم أي ليس له رقيب يرعاه ولاقريب يخشاه ولاجم يتولاه فهوخالص لسده ومولاه (وسمعته يقول عال الحاهل في التديير) أي يديير أموره التي بها ينتظم بهامها شهومهاده (كال الجبرمالها همة غيرا عتلاف النين واتبأن الاش) يعني انهلاهمة الهاالافي تحصيل شهوتي البطن والفرج والاتنجيع انان وهي انثي الجيير (وجري حديث الوقود والشمس في الشيئاع) الوقود ما توقد مه النيار من حطب و نحوه قال الله تعيالي وقودها النياس والحيارة (فقال مرعى ولا كالسعدان) هونسات تسستطسه الراعية وهومن أفضل مراعى الابل والثون فيهزائدة لانه ايسفى كلام العرب غيرخزعال وقهقار الاوهومضاعف ولهشوك يقال لهحسك السعدان قال الميداني في مجمع الأمثال قال بعض الرواة السعدال أخسر العشب لنا واذ اخسران الراعية كان أفضل مايكون وأطيب وأدسم ومنابت السعدان السهول وهومن أنجع المراعى في المال ولاتحسن على ندت حسنها علمه قال الذا بغة

الواهب المائة الايكار زيمًا \* سعد النوضع في أو بارها اللبد

يضرب للشي يفضل على أقرامه وأشكاله قالوا أول من قال ذلك خساء من عمرو من الشريد وذلك انها أقيلت من الوسم فوجدت الناس مجمّهين عملى هند بنت عتبة بن ربعة ففرجت عنها وهي تنشدهم مراقى فى أهل يتم افلادنت من اقالت على من سكين قالت أبكى سادة مضر قالت فأنشد بنى معض ماقلت أبكى عودالأنطعين كام حا \* ومانعهامن كل باغريدها افقالت مند

أنى عتبة الفياض ويعلن فأعلى \* وشيبة والحامى الذمار والمدها

أولئكأهل العزمن آلغالب \* والمصديوم حين عد عديدها

اقالت خنداء مرعى ولا كالسعدان فذهبت مثلاثم أنشأت تقول

أبكى أبى عمرا بعسين غزيرة \* فلمسل ادانغني العمون رفودها وصغراومن ذامثل صغراد ابدا \* اسلهبة الانطال قب بقودها

حى فرغت من ذلك فهسي أقل من قال مرعى ولا كالسعدان ومرغى خسبر مسدأ محذوف تقديره هدا مرعى حمد وايس في الجودة مثل السعد أن وقال أنوع مد حكى المفضل أن المسل لا مرأة من طبيء كان تزوّجها أمرؤالفيس بن حجرالسكندى وكان مفسر كأفقال اها أس أنامن زوجه أالاول قالت مرعى ولا كالسعدان أى المدوان كنترضى فلستكفلان (همات أس تقدم الأم الرابة) هي زوجة الأب الني ليس الولدمها (من الأم البسارة) أى الحنونة المشقيقة من برت الام ولدها أي بعدما بينهما (يعسى ان الوقود يلقح مايقا بل البدن شرره و يدع سائره) أى باقيم (على خصره) أى برده (فأما الشمس فانها تقسم الدفع) أي السخونة تقول دفئ الرجل دفاءة مثل كرم كراهة وكدلك دفئ دفئا مثل طُمئ ظمةً والاسم الدفُّ عبالكسم وهوالشيُّ الذي يدفُّتُكُ والجمع الادفاء (على البدن بالسواء ليشتركُ فيه ظاهر الأعضاء وباطن الاحشام) وحديث الوقودهذ الوجد في بعض النسخ وقد خلت عنه نسخة ا لنجانى (وقدا كثرالشعراءوالأدباءفيه) أى فى أبى جعفرهذا أى فى مدحه (فن ذلك قول أبي الفتح البستى ﴿ أَنَالِكُ مِدَالْشُرِ مِفْعُلام \* حيثُما كَانْ فَلْسِلْغُ سِلامِي \* وَاذَا كُنْتُ لَلْشُرِ مِفْ غلاما \* فأناا لحر والزمان غلامي يعنى اذا كنت غلاماً للشريف يكون الزمان منقاد الى كانقياد الغلاملسيده وأناالحرمن استعبادغيرى اياى بافضاله عدلى لاستغناق بالشريف عن سدواه (ولا في الفضل أحدين الحسين الهسمد اني المعروف سديع الزمان ، أ نافي اعتقادي للتسنزر افضي في ولائك إلى انى أعتقد سنة السلف الصالحين وأسير بسيرهم في اعتقاد الخلفاء الراشدين على مراتبهم وتقديم أبي وسي رضى الله تعالى عنه الا أنى رافضى العقيدة شبعى المدهب في ولا ثلث لافي نغض الشيخين الذى ارتسكته الرفضة لاغم رفضوا العمرين وتبرؤا منهما وتولو اعليا واعتقد وافيه والامامة فستبوا اعنى الى سنى العقيدة الا أنى غال في ولا ثلث كالرافضة في حبهم وتشبعهم ويريدبذ للث اني أتولى أهل البيت وأحهم وأنتمم مفأحبث لهذا وليس مداوفضا اذالم يعتقدمه بطلان امامة الشحين و بغضهما ومالا بليق بالصحابة رضى الله تعالى عنهم أجعين كاقال الامام الشاخى رضى الله تعالى عند

مهاتأن تقع الأم الرابة من الأمالبارة يعنىانالونود يلفيح مايقيا مل البسدن شروه و مدع سائره عملى خصره فأما الشمس فانها تفسم الدفءعمل البدن بالدواء ليشترك فيه ظاهر الأعضاء وبالمن الاحشاء وؤد اكثراك عراء والادباء فيه فن د الدفول أى الفتم الستى أ اللسدالشر يفغلام حيث ما كان فلسلغ سلامي واذا كنتالشريف غلاما فأناالمر والزمان غلامي ولأبى الفضل أحدين الحسين الهمداني العروف سديع الزمان أنافي اعتقادى للتسنن رافضي في ولائك

بارا كاقف بالمحصب من منى \*واهنف مقاعد خيفها والناهض سحرا أذا النظم الحيج بجمعهم \* فيضا كلنظم الفرات الفائض ان كان رفضا حب آل محد \* فليشهد الثقلان أنى رافضى

كذانقله عندالكرماني فيشرحه (واناشتغلت مؤلاء فلست أغفلءن أولئك بعني اناشتغلت مِوْلاءمن أهل السينة واعتقدت مأيعتقدونه من محبسة الشيخين فلست أغفل عن أولئك الشسعة واقتدائى بهم في محملة ومحب قالعترة الطاهرة منتهسا للصراط الدوى لاخار حما ولارافضما (اعقدمتظم الدوة بيت مختلف الملائك) منظم مصدر ممي ععني الانتظام ير بديد لك انتظام سوة حدّ مواختلاف الملائكة المه الوحى وكفي بذلك شرفا عمع من كل محد طرفا ( باان الفواطم والعواتك والترائك والأرائك) ريدبالفواطم فاطمة نتجروالمخزوسة أمأى طالب وعبدالله نعبد المطلب والدريسول الله صلى الله علمه وسلم وفأطمة بنت الأصم أم خديجة الكرى زوج الني صلى الله عليه وسلم وفاطمة نن أسدأ معلى ن أى طالب وحعفر وعقبل وفاطمة منت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله والعواتك اشارة الى الحديث وهوقوله سلى الله عليه وسلم أناان العواتك من سلم وهن عاتكة بنت هلال بن فالج س ذكوان أم عبد مناف وعانكة منت مرة س هلال بن فالجوهي أم ها شمرت عبد مناف وعا تمكة منت الاوقص بنمر ةن هلال بفالج أم وهب أى آمنة أمرسول الله سلى الله علمه وسلم والتراثث حم النريكة وهي سضة الدرع التي تلبس على الرأس في الحرب وأمل التربكة مضة النعامة لام الحاقتها تتركها وتعضن غيرها والابن هناععني الملازم أي ماملازم حمل الأسلحقلما شرة الحروب والارائك حيم الار مكة وهي الاسرة المزيدة التائة في مكام اقال الله تعالى على الاراثاث مظرون وقد وقع للكرماني هناسهو في التلاوة فقال قال الله تعالى وأراثك مصفوفة وصواب التلاوة وتمارق مصفوفة والمعنى انك النافواطم والعواتك وان أسلحة الحروب لملازمتك الاهاوملازمة آبائك من قريش وان الحالسين على الأرائك من الملوك والسلاطين (أناحاثك ان ما كن جعيد العبدك وان حائك) أى اكون خامل المزلة والرته خسيس الصناعة والحرفة ان لم أكن عدد العدد أى أكون في محسى للنوخضوعي بمنزلة عيد دعيدك وخص الحائك الذكرلدناءة حرفة الحاكة وامتهانهم واستعفاف الناس عمحتى قال ان شدرمة أترد فقبول شهادة الحائك وهومان هب السلف وفسر قوله تعالى واتبعث الأرذلون بالحا كتوانماقال واس ماثلثالانه ألمغى الخاسة لانخساست تكون حنثن موروثة ومكتسبة كانقل عن معلم أطفال استحمقه بعض الناس فقال كيف لاأ كون أحق وحمقي موروث ومكتسب لاني معلم الن معلم قال الشاعر

انالحاقةلاً لكونتمامها \* حتى بكون معلم اسمهم

قال الكرمانى وهد ه القافية الكافية لذكره دا السيد العظم أنشأ ها الهمدانى في منيسا بورحين الطرالخوارزى وعارضه في محفل غاص يشتمل على عام وخاص وصاحب الصدر وعالى القدرفيه السيد أبوح عفر وأراد البديع قبيل النضال أن سينه لحهارة اعتقاده لان الخوارزى كان من غلاة الشيعة وقد نسب البديع عند السيد أبى حعفر الى الخوارج والنواصب وهدنه المناظرة منتسخة مشهورة وقال النحاتى والممالة عند اللان البديع كان من همد ان وأهلها ينتماون نعلة أحدين حند لويسمون نعلته سم بالتسنن أى تسكلف المثابرة على السينة ومن من هب الحنادلة حب معاوية ويزيد ومروان وغيره سمن خلفاء بني أميذها لبديع قال في حق الشريف الفي اعتقادى للذهب الذى من شأن منتقلد معيدة خصاء على وخي الله عنه أعلوف ولائل غلة غلاة الشيعة في عبة على المنان من شعلي مناف في ولائل غلة غلاة الشيعة في عبة على المنان من خلفاء بني أميذها له وني الله تعالى عنه أعلوفي ولائل غلة غلاة الشيعة في عبة على المنان ال

وان الشيغلت بولا والمثلث فلا والمثلث المفارعة والمثلث المفارعة والمثلث المثلث المثلث المثلث المثلث والمثلث والتراثك والأرائك أنا حائك المائك المائك

عبدالعبدا واسمالك

كرام الله وجهه انتهسي أقول هذاوالله تهورعظيم على ركن من أركان الدين وسوءاً دب على امام حليل من الائمة الار بعدة المحتهدين ولقد كذب وافترى في قوله ومن مد هب الحنا بلة الخ فيما عداسيدنا معاوية رضى الله عنه فحبه لبس فمه وصمة عندمسلم وماوقع بينه و بين على رضى الله عنهما كان عن احتماد وانكان الحق سدعلى والمحتهدوان أخطأم أحور كانطق بدلك الحديث المنهور على ان قوله ومن مذهبهم حبمعا ويقيفهم منهان مدهب غبرهم ايس كذلك ولاشهة في ان مثل هذا التحري تعرض لقت الله تعالى لقوله في الحديث القدسي من آذى لى والما فقد آذنته بالحرب وليس فوق رسة الاحتماد ولاية نعوذبالله من عصبية تسدّباب الانصاف وتصدّعن حميل الاوصاف وتدفع صاحبها الى مضائق المالك وتهوى من في مهاوى المهالات (ولبعض أهل العصرفيه) الطاهران المنف يعني بالبعض نفسه على ماه وعادته في هذا الكتاب (عبد البرية هيد المهرجان أني ، أهلا بعد أتي عبد البرية نصب لانه مفعول أتى والمراديه المدو حواله عمدهم يسرون بهو يعودون المه بالعارفة فمدم وعيد المهرجان مرفوع لانه فاعل أنى وهو يوم حلول الشمس في أول درحة من المران وهوأ ول الحريف وهوأحدعيدى العموعددهم الآخر بومحلول الشمس في أول درحة من الحل وهومعتم فصل الر موقد أبدل الله تعالى أمةرسوله عهما بعيدي الفطروا المحروقوله أهلا بعيداً في عبدا يهمه فاعل أتى فعصر يعود الى عيد ومفعوله عبد اوالمراد بالعيد الاول المرجان وبالثاني المصوب المدوح وقسل انعبد العربة منادى يحدف حرف الندا أى ماعبد العربة وفي يعض النص يحسه مكان يهده والمعنى متقارب (العبدلألاؤه سق الى أمد \* وعبد ناداع اللألاء باقيه) يعنى ان عبد المهرجان وغيره من أعماد الامم لألا وه أى نوره واشراقه وهو كالة عما عدت فيه من المسرة مق إلى أمد أى الى وفت معلوم لا يتحاوزه ثم نقضي و معود الناس الى حالتهم التي كانواعلها من أشغالهم وأعمالهم وعبدنا المدوح الذي هوالشر مف دائم اللالاء أي الاشراق فالمسر ات المتفادة لتسامنه الانبلها الدهور والعطابا والصلات الواصلة منه لايفسها اختلاف العصور (لازال سيدنافي ظل دولته \* وظله داناعن والمه \* محكافي رقال الارض قدرته \* عنى له غرالاقبال جانه \* اعشاره المجد والبشرى حلائبه \* خراجه الدهروالدنا جواليه) عكاخبر السدخبراة وله لازال أوحال من الضمر الستقر في الخر وقدرته مفعول به لحكاوه واسم فاعل من حكم المضعف العين وجملة يحنى تحتبه باللبرية لزال أيضا وتحتبه بالحالية من محيكا والاعشار حمي عشر وهوما يؤخذ من الزروع العشير بة لحمة السلطان والحلائب حميع حلسة معنى محلوبة وهي التي تحلب من ملد إلى غيره يعسني أنّ ماعدلب البهمن البلاد شرى الناس به وسرورهم بوجوده والحوالي جمع جالية وهم الذين حاواعن أوطانهم ،قال استهل فلان على الحالية أي على حرّ بدأ هل الذمة وقيل هي كل مؤية تزادع الى الخراج والحز مة وقال الزوزى الحالية طائفة اذا حلواعن أوطاغم وتركوا أراضهم معطلة بأخذ السلطان تلك الاراضى فعررعها وبأخد محصولها ولماكان هدا الحاصلاله عما غادره الحالية سمية للشيء اللاسه المهى وفي بعض النسم حواسه حمع جابية من الجباية وهي حميع المال من الخراج وغيره (و بنى بنيالوردارافتنافس أهل العصرف ذكر بناها ووصف شرفها وسناها فن ذلك قول البديع الهمداني \* دارقسمت عراصها \* يحكى الاباطح والرصافه \* سن المروءة والنبوة \* والخلافة والضميافه \* فهما المصاحف والمعازف \* والسَّوالفُّ والسَّلَّافُه \* لازلتُّ بادار الكرام \* مصونة عن كل أفه ) العرصة كل بقعة بين الدور واسعة ايس فها بناء والأنطع مسيل واسع فيهدقاق الحصى وجهدالا باطير وتأنيثه البطعا ومنه بطعاءمكة وهي المعتبة هنا والرسافة

عيدالبريةعيدالهرجانأني ומצופת בונשמה ואים العبدلالا وم سبق الى أمد وعدناذاع اللألاء باقيه لازال سيلنا في لحل دولته وظلهدائاعن واليه م كافيرة إلى الارض ورد عنى له غرالا قبال جانبه أعشار الحدوالشرى دلائمه خراحه الدهر والديما حوالمه و بى نىسالورداراقىناقس أهل العصر فيذكر ناها ووصف شرفها وسناها فنذلت فول البديعالهمداني دارنستعراسها نغيكى الأبالحج والرصافه ومن المروءة والنبوة والخلافة والضافه فهاالماحف والعازف والسوالف والسلافه لازات بادارا الكرام مصوبة عن كل أفه

علة بالكر خوهي منتزه أهل بغداد التي أشار الها على بن الجهم الشاعر المشهور بقوله عدو ن المها بن الرسافة والحسر به حلن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى

والمعازف جمع معزف وهي آلات الاه ووالسوالف جمع سالفة وهي ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط الى فلت الترقوة وأراد بالسوالف هذا سوالف ليض الحسان وتول دارك هدا مانت قسمت ساحتها حال كون تلك الساحة شبهة بالبطعاء سعة وروحا والرصافة نزهة وله وابين هداه الاشسباء الاربعة وقوله فها البيت يعنى فها السعادات الدنية واللذات الدنيوية (وفها الأبي عبد الله الغواص يادار سعد قدعلت شرفاتها به سنيت شبهة قبطة اللناس به لورود وفداً ولسكشف ملة به أو بذل مال أوادارة كاس) شرفاتها جمع شرفة كغرفة وهي شرفة القصر و تجمع على شرف أيضا كغرفة وغرف والملقا لحادثة من حوادث الدهر من الالمام وهو المزول يشال ألمت به ملة أى تركت به نازلة ومن أعيان نتجوم الدولة أبونصر أحدد من شجد من عبد الصمد الشيرازى الكاتب ابن السكاتب والنقاب النكاتب النقاب بالكاتب الله المناه الباحث عها الفطن الشديد الدخول فها قال أوس

حوادكر بم أخوماقط \* نقاب يخبر بالغائب

(ابن المناقب) أى أبوه دوالمناقب الشريفة حتى سارت له نفسافه وابن المناقب مبالغة أى ملازمها كاقال المنافقة أن المنافقة المنافقة أن المنافقة

(والبحر بنااسحاب والبدر بن الشهاب والنارااتي لا يخمدها الماءذكاء) الذكاء بالمدحدة الفؤاد وهويتمييزعن النسبية في قوله لا يخمدها ريدانه كالنار في توقد فسكره وكالماع في سبلان قريحته وماء قريحته لا يطفئ نار فكرته. (والسيف الدي لايا أف القراب مضاع) أي نفاذا يقال سيف ماض أي نَافَدَ قَاطُم (والسعد الذي بلي وتدالسماء) هوقطها اشمالي وهو النقطة الثابة مُدور علها الافلال هوالكوكب المنسوب الى المكاب وأرباب الحساب وأصحاب الاذهان والقرائح الجيدة ولذلك خصه بالذكرمن بينا الكواكبوهو بنطبع بطسعة مقارنه سعدا ونحساود كورة وأنوثة وهمو طاوارتفاعا وهوكشرالانقلاب والاحتراق (والمشترى) وهوأحدال عدين الاكبرين مخصوص الحكام (مشترى سعادته) وفيده الجناس التام (وثاقب النحم) من اضافة الصفة للوصوف وهوالشهاب (عبددهائه) أي جودة رأمه (وشارق الشمس) أي الشمس الطالعة (خادم سنائه وروائه) سُمَّاءُ وضياء (خدم أنوه أنوط اهر حمام الدولة) مفعول مخدم (أيا العباس تاش) المتقدّم ذكره أوائل الكتاب (عملي ديوان أسراره) بعدى كانكاتب السرُّ عنده (بارعا) أي ذائق أقرافه (في السناعة) تُكسر الصّادأي صناعة الكلية (صنعا) أي منقنا (في البراعة) أي التفوّق على الأقران (مخاوقالفصل القول) بعني السان الفاصل المبين أى ميسر عليه ذلك لا كلفة فيسه اشارة الى قولەسلى الله علمه وسلم اعملوا فىكل مىسراسا خلق له (مرموقا) أى منظورا المه من رمقه اذا نظره (بعين الطول) بالفتحوهوالمن يقبال طال علمه وتطوّل عليه أى امتن ( شأضل الصاحب اسماعيل ابن عباد فيخرق مليمقر لهاس الأدب) يشاخله أي بياريه و يعارضه في رسائله و يجار به في راعته فكاته راميه وباضله وقوله فتخرق علميه قرطاس الادب يعيني يفوقه ويلحتمالي العجز فهماكتب ومن عادة المناضلين أن رته تموا على اصابة الرجي و ينصبه اقرطاسياللغرض بفن خرق القرطاس على مناضله حازماارتهن يعنى به ان رميه أصاب وماأساب رمي مناضله فيكون خرقه على المناضل وهذايدل على ان المناضلة ماأمابلان الخرق عليه لا يمكن الابعد خطائه (ويساجله) الساجلة هذا المفاخرة

وفهالأى عبدالله الغواص بادارسعك فدعلت شرفاتها سنت شعبه قبلة لاناس لور ودوفد أولكثف الم أو بذل مال أوادارة كاس ومن أعمان نحوم الدولة أبواصر أحدين عبدالمعد الشرازى الكاتب ان الكاتب والنقاران الناقب والبحرين السعاب والبدرين الشهاب والنارالي لا يخمدها الماء ذكاء والسيفالذى لابألف القراب مضاء والسعد الذي يلى ويدالسهاء زكاء فعطارد تليد افادته والمشترى مشترى سعادته وثاقب النجم عبد دها له وشارق الشمس عادم سنائه وروانه خدم أبوه أبوطاهر حمام الدولة أبا العماس ماشا على ديوان أسراره بارعاني المستاعه صنعا في البراعه عد الوقاله عسل القول مرموقابع بنالطول سأضل الماحب اسماعيل بن عباد فعرق علمه فرطاس الأدب ورساحله

وهى مشتقة من السجل وهو الدلو وأصلها من المستقيني ونزح هذا سجلا وهدنا سجلا (فيملأ الدلو الله هقد الكرب الهدالكرب الهدالكرب) العدم مدرعة دالشي يطه والمكرب بفتحتين عروة الدلوالتي يشدّ فيها الرشاء يريد انه دساجل الصاحب في كابته فيمال دلوالا دب الى عقد الكرب حدى لا يبقى فيها للرجال مجمال المسحال وهومن قول أخضر بن عتبة من أبي الهب

وأنا الا خضر من يعرفني \* أخضرالحلدة من بين العرب من يساحلي ساحل ماحدا \* علا الدلوالي عقد الكرب

(مصعب المصعبي يضاهيه) المصعب الفعل القوى يعنى هو فحل من فحول الرجال والمصعبي منسوب هو أبوالطبب المصعبي عجد بن حاتم قال العسكر مانى كان في جسع أدوات المعاشرة والمنادمة وآلات الرياسة والوزارة على ماهوم شهور معروف وكانت يده في المكابة ضرق البرق وقله فلكي الجرى وخطه حديقة الحدق و بلاغته مستملاة من عطارد وشعره بالاسانين من تنائج الفضل وثمار العقل ولمناغلب على الامير السعيد نصر بن أحد وكثرة محاسسته ووفور مناقبه ووز راه مع اختصاصه بمنادمته ولم تطل به الايام حتى أسابة معين الكال وآفة الوزراء فسي الارض من دمه ومن مشهور شده و وسائرة وله به الايام حتى أسابة معين الكال وآفة الوزراء فسي الارض من دمه ومن مشهور شده و وسائرة وله

اختلس حظلت من دنبالهٔ من أیدی الدهور واسستم العرف الی به کلکفو روشکو ر لك مانسستم والكفران بزری بالسےفور

(ولا الموسلى ساهيه) الموسلى رجل جمع بين قرض الشعر و بين السكابة وأجاد فهما وقلما يجتمعان مع الجودة و يحتمل اله أراديه السرى الرفا الموسلى وقال السكر مانى الرواية صحت كدنال الا أنى أطنه المؤملى وهو أبرع الكتاب بخراسان واحسنهم واكثرهم محاسن وفضا الروله شعر مشعون بالغرر والدرر و يحمع الى الجزالة والحلاوة رواء الطراوة والطلاوة يجرى في طريقة أبى الفتح البستى تجنيسا وتأنيسا دل والاعلاء ترتيبا وتركدامنها القطعة المتسامة القافعة وهى قوله

طرى على رسول فى الكرى طارى \* من الطيور وأعطانى عنقار محكان قليدا من صخر ومن قار \* نفدى فداؤل من الدوام وقوله ان أسيافنا القضاب الدوامى \* تركت ملكافر بن الدوام

لانه كان من حسنات الدولة السامات ولا أعرف من يشتهر بالموسلي وابس المرادية السرى الرفا الموسلي وان كانت حسناته لا تعدوك برامايش النهاب على قو افل الشعراء و بأخسنا المرباع من نوافل الفضلاء في كسوها ببراعة و برفوها وفق صفاعته فقست عديد الانساج و تنفق بعد الكساد في سوق الرواج ولا أبا استعاق الموسلي الفائن في حسم العلوم والمعاني وعلامة علم الا غاني فان الا ول من شعراء الرواج ولا أبا استعاق الموسلي الفائن في حسم العلوم والمعاني وعلامة علم الا غاني فان المقصود بقوله ولا المؤسلي ساهيه المبالغة في مدحه تنفضيه على الموسلي وذلك لا يتوقف على كونه معاسرالة أومن كاب ولا المؤسلي ساهيه المبالغة في مدحه تنفضيه على الموسلي وذلك لا يتوقف على كونه معاسرالة أومن كاب بلاده في عدان وهذا الما المعرف الموائد والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والناف والمناف والناف والناف والناف والناف والمناف والناف والنا

فه لأالدلو الى عقد الحسوب مصعب لاالمصعبي يضاهيه ولا الموصلي سياهيه ولاالفارسي بدانيه ولااليسعي يسعى يعض مساعيه أخوالياس بن محددوالد أبي على بن الياس الذي ملك كرمان و بنى القلعة بها ومصالعه فها مشهوره أوما تروين أهله المهام أنوره و يكل كورة منها من كوره وتقلدا لياس بن محد حرجان فقتل بها وولى أخوه بكر بعده وكان له حسن الرعاية في الرعيبة والسمرة المرضية عارفا بحقوق أصحابه وكان السعيد ولاه نيسانور فليافت بكر حرجان ورد عليه من عند اصر بن أحمد العهد على حرجان و طبرستان قال السلامي أمر في بكر بقراءة العهد على المنبر بحرجان وقال أمسك عن ذكولا به طبرستان وكانت بعد في أبدى الديالة وقال لا يسعني أن أدمى ولا بن قيد يدف برى ولا أنه لا أمرى فيها وتوفى بكر بحرجان فرد في تاوت الى السفدور ثاه السلامي بقصد و منها

أناحاملي التمانوت هـ للكرعما ، تضمنه التمانوت من كرم خبر عبت الكركيف احتملتم عظامه ، ولم يحتمل هماته المر والحر

فهؤلاءالار يعة المصعى والموسلي والفارسي والبسعي أستار العز والكرم وتواعد الفضل وعناصر الأدب وأعيان الدولة المامانة متقامرون بأجمهم عن شأو واحدمن أعيان الدولة الناصرية كذا فى صدر الأفاضل وشرح العصرماني (بحانس أنحه النثرة نثره) النثرة منزلة من منازل القمر (و شاف شعرى الحرة شعره) مها ثاقب أي مضى وثقبت النارا تقدت يعنى ان شعره سارى الشعرى ويغيالباني الثقوب أي الاضامة والمراديشعري المحرة الشعري العبوروهي التي في الحوزام وسهمت بذلك لانهاء مرت المحرة وتأخرت عنهاالعميصاع على ماتزعمه العرب ولذا أضافها المصنف ال المحرة والشعرى العميصاءهي التي فيالذراع وتزعم العرب انهه مأ أختاسهمل فالعدور في الطلوع تراه أ والعميسا الاتراه فقد مكت حتى عصت عناها (فما للغني عنه قوله \* عسام دولته وساحب جشه \* وجياب سدّنه أبي العباس) قد جمع في هذا البنت خصائص أوصافه وضم الى واسطة المدح أقاسي أطرافه لانه وصفه بكونه شوكة دولة السلطان وحسامها وأفاد الهبسه أيضا ثمذكركونه صاحب حيثه أى قائد حيوشه وهي السالار مة التي ولها ثم كونه حاجبا لسنته أى صاحب عجاب سدته فائه كان قبيل قدادة الحدوش حاحيه السكد مرفولا وقدادة الحدوش يخر اسيان ولقيه بحسام الدولة ثجذكر كنيته وهوأبو العياس دالاعلى نبوة الاعجاز بيرهان الاختصار والاعجاز الآتي هفي هدا الدت (وأرادالله سعادة هذا الفاضل فهداه ٣- به أبيه) أي لهريقه (وعداه موقف التشبيه) أي جاوز مه عن مرتبة يقف معه فها شدره ولم الفضل الظاهر وزادعليه والنبل الباهر (فتماغة الاشاع) الاشاء بالغتم والمدِّسغارَ النحل الواحدة اشاءة والهمز فهامنقلية عن الباءلان نصغيرها أثبيٌّ (على طساالتربة والمام) الظرف في محل نصب على الحال من الاشاء و محوز أن مكون في محل حرّ نعتا الها على حدّة ولك نظرت الى الممرعلى أغصانه (ليس نموّا القامة) أى قامة الانسان (والنخامة) أى الغلظ في أقطار الجسم عملى غط طبيعي للانسان وغيره فان همدا النفر يكون في أزمنه متطاولة (المكن غو ملال الظلم) أى ازد ادماله يكمل فأر بع مشرة الله وهوم قول القائل

انَّالهلال اذارأيت عُوِّه \* أيقنت أنسيصر بدرا كاملا

والمرادبالمقوههذا الزيادة كاوقعت الاشارة الى ذلك من باب الحلاق المقيدوارادة المطلق لان النموّمن خواص الحيوان والنبات (وشبوب النارفوق العلم) أى الجبل فان شبو بها يكون سريعالا شتعالها بالرياح فان الجبال لا يخلومها غالب وقال الكرماني هومن قول الخنساء

وانجفرالتأتم الهداقبه يكأنه علمفرأسه بار

والتاراذا كانت فوق جبل منيف يستذل بهاالطالبون ويستهل بقرى الموقد السارون ويهدى با

عانس أنهم الثرة شره و شاف ما الغدى شعرى المحرة شعره فعا الغدى عندة وله

عند قوله
عدا مدواته وساحب حديثه
و السدنة أى العباس
و الدائلة سعادة هدا الفاضل
فهداه نهج أسه وعداه موقف
فهداه نهج أسه وعداه موقف
التنبية فها عوالا على طب
الترمة والماء ليس عوالفاحة
والنعامة لكن عوهلال الطلم

المدلجون ويعشوالهما الطالبون انتهى وتبعه النجاتي ولايخني أن السياق للوصف يسرعه الفرق لاللوسف بالاتهار والاظهار (وصفاء الجرمر شوماعلى الفدم) مرشوما بالثين المعجمة أى مختوما بالطين من رشمت الطعام أرثه ما داحمَّته بالرشم وهو بالشين المنحمة وغسيرا لمنحمة ما يختم به السادر وفى نوادرا لحكايات كان على رشوم ابن مهران اللهدم احفظ من يحفظه والقدم نضمتين حدم الفدامة بالفاءوالدال وهومانوضه فيفم الابريق ليصبغ بعمافيه وانميا وصفها بالرشيم عبيلي الفدم لتبكون أصغ وأنق وفي بعض النسخ مرشوماعسلي القدم نالقاف الميكسورة مصدر قدم الشيئ تعتق والقدم والتعتق من الأوساف المحمودة في الخرر (واحتص بخدمة الامبراطليل أي سعيد التونتياش خوار زمشاه ادهو) أى أوسعيد (ناج الحاب) أى رئيسهم كاختص مدفى وقت كونه تاج الحاب (وناظر عين الباب) أى عبد الباب الناظرة ويحمل أن يرادينا ظرالعد من انساع الى زيدة ا كار الباب كان النساظرمن العين كذلك وعين القوم كبيرهم وسسمدهم وفي المقامات من ناظورة هسانا الديوان وعين أولنك الاعمال فأعداه )أي أعدى أماسعمد (عنه) أي ركته والضهير رحيع الى الفاض المرادية أُونصر (حتى أبس الملكُ فضفاضا) يقال تُوبُ فضفاض أى واسع سأسغ وقوله لدس الملك أى لدس الماس الملك أو حمل الملك لباسا محسارا (وغني) أي استغنى (عن السواد) أي من لدمه (وان كان عليه ساضا) أى كالساض يعنى ان الثياب السودت كون له زينة لا كتسابها الرونق من مائه وحماله فالثياب التي ملسها وان كانت سود السكن علمهار ونق الساص وزينته والضميسر راحيع الي أبي سعمله وهمذ اهوالذى جنم المه الطرقي فقال أي غنى التونياش عن لدس السواد الذي بلمسه حين كان حاحبا اذ كان لياس الحجياً به في ذلك الوقت السوادانية بي وهذا هو الموافق لماذ كره المصينف في ذكرالا مير ساحب الجيش أبي المظفرنصر سسمكتمكن من انعادة الحياب المس السواد فلمامات نصرلس الساض حداداعليه لمخسالفة عادتهم كإيلاس غيرهم السوادعند الجداد وحعل السكر ماني الضمير في غني راحعاالي من رحيم اليه ضعيير عنه وهوالفاضل الواقع هيلي أبي نصر فقال غني عن السواد أي سواد المداد في كالبه ثم قال قوله وان كان ساضا أي هذا السواد كان له زيسة وحميالا امراعته في السكامة انتهلي ولا يخفىء ببلى المتأمل انه تسكاف لا حاجة المه فالوحه ماذهب اليه الطير في وقد ذهب المترجم الي مادهب المه المكرماني وردعلمه الطرق شوله وأماحل الشارح السوادعلي المكامة فليس بشئ لوحوه أحدها اله قال ليس الملك وغنى عن السواد فحمل ليس الملك غناه عن السواد فلا نحوز أن سعلق بغيره ولذلك منهني أن مكون قوله غني هن السوادلة تعلق باللدس مثليا بقول القائل وحد الحواري وغني عن الخشكار فلوةال وحدالحوا رى وغنى عن المها و فالحكلام غير صحيح فدنه في أن وصحون الكلام مله في مه ولا رهال لاسكاتب انهادس السوادقال الشارح النحاتي أقول قوله هذا هوالحق الذي لا مأتمه الماطل مربين مديد ولامن خلفه لانمن نظرفى سمياق هذا الكلام علم انفاعل لبس هو أبوسع بدلاغبره وكذا فاعل غني فعناه فغني أبوسعيد التونساش عن السواد لاوغني أبونصر وسواد الحاحب غيرسوا داليكاتب وكذا القرائن الآتية تدلءلي بطلان قولهما ثماستدل على عادة الحجاب في ابس السواد بمآذ كره المسنف في ذكر صاحب الجيش أى المظفر نصر من سميكمكين (وانتقل) أى وانتقل هدنا الفياضل الذي هو نصر (بانتقاله)أى بانتقال أي سعيد التوناش (عن سعت الكتابة الى رتبة الوزارة) يعني ان هذا الحاحب أنتقل من الحامة الى الملك فهوا يضااته لل بأنتقاله من المكامة الى الوزارة (وعن حضيض) أى انعطاط (الحدمة الى يفاع) أى ارتفاع (الشركة في الامارة) وهي الوزارة لان الوزير يشارك الأميرفي أموره لأنه معسه ووكيله (فلم يشركه من أبنا مجنسه في البلاغة اثنات وسادحتي أعيا من عبد المدان مدان)

وصفاء المجرم شوماع لى الفدم واختص عدمة الا معراط الل أى سعيد التونيا شخوار رمشاه اذهو تاج الحار وناظر عين المار فأعداه يمنه حي ليس الملافقية فاضاوغي عن الدوادوان كان عليه ماضا وانتقل بانتقاله عن سمت الكامة المارية الوزارة وعن حضيض المادمة الى دفاع الشركة في الا ماره فلم يشركه من أبهاء حنسه في البلاغة المدان وساد حري أعما من عبد الاعباء لازم ومتعدد وهوهنا متعدوفاعله الضمير المستتر ومفعوله مدان وهو بضم المجاسم هاعل سن داني مداني ووقف عليه بالسكون على لغة ربعة وعبد المدار من صميم قريش وهم مشهورون بالشرف والعزقال ولوأني بليت بهاشهي \* خوولته وعبد المدان الهان على ما ألق ولسكن \* تعالوا فانظر واعن الملاني

والمد انكسياب صنم كانوا يعبدونه يعني الهترقي في السيادة حتى أتعب وأعياء ن تروم مدا ناته والقرب مند من منى عبد المدار وفي بعض النسخ حتى أعياد من عبد المدان مدأن والمعيني على هذه النسخة اله استمر مترقدا في سيادة الوزارة حتى قهره من هوأ شرف منه علم أقال النعاتي يشير في هذه القرينة اشارة خدة الى عزله معراعته وفضله أى كان مهمكامن الاحرمة تدا في تدا مراللك حتى رمي بواحد من السكار (فما وقع) بنشد يدالناف أى كتب (الى من نسخ لله) أى كابته (وحر) أى خالص (كله من كاب خاطب به يعض آخوانه لعدل الدهقان) الدهقان معرب بطلق على رئيس القرية وعلى ألتا جروع لى من له مال وعقار وداله مكسورة وقد تضم والحمع دهيا قين ودهفن الرحل وتدهفن (يطني أوثر ) أي اختار (معمساعدة الزمان مباعدة الأخوان وأرضى من سدر الوزارة بقلب كالحيارة) في القسوة منتزع من قوله تعمالى ثم قست قلو بسكم من دهدد ذلك فهدى كالحارة أوأشد قدوة (فلرزل نمل المراتب) أى بالنسبة الى غيره (حلالا للعقود) أى عقود المودة والمحبة التي انعقدت علم الخلوب الخلان (قطاعاللا واصر) جميع آصرة وهي الرحم والقرامة وكل ما يعطفك عملي الشي (والعهود كلا) حرف ردع أى ارتدع عما طننت بي (الى ماأرداد ارتفاعاً) في مراتب الرياسة (الاازدوت للصديق اتضاعا) أي تواضعا وخضوعا (ولا أنال عدلي الايام رنبة الاازددت الى الاخوان قرية غيري من يصلفه ) نضم الماعمن أصانه جعله صلفا (الزمان) الصلف مجاورة قدر الظرف والادُّعاء فوق ذلك تسكيرا وغبرى خبرمقدتم ومن بصاغه مشدأ مؤخروتقديم المستدلا فادة الحصرهذا كافي قولهم تعمي أنا بريد حصر الصلف في غيره (ويبدّله السلطان) أي السلطنة أي تبدل أخلاقه الولاية والامارة فقلما تبق أخلاق الرجال عند تقلد الأعمال وتبقى لهبا أعهم على ما كانت عليه من الاحوال فقد تتغمر رعامهم للعقوق ومحافظتهم على العهود ولذلك قال زياد الأعجم

فتى زاد والسلطان في الجدرغبة ، اذا عُمرالسلطان كل خليل

(ويذم عهده الاخوان) فاعليذم (على انه مهر ما نسبت عهدا أوساسيت) أى تكاف نسيانه (وتلعث أخيدة الوفاء ون سن آسيت) الأخيدة مايشد به المدابة والجمع الأواخي وقال ابن السكيت هوان بدفن طرفاقط عقد من الحبيل وفيه عصية أو هيم فيظهر منه مشال عروة ويشد اليه الااله الذابة في والمراد بقلع الاخيدة قطع الاسباب بيشه و بين الاحباب و رفض الروابط بين الاحباب المنها وهي والمنها المنها المنها وهي والمنها المنها المنها وهي والمنها المنها المنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها والمنها والمنها المنها المنها والمنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها والمنها المنها المنها والمنها المنها والمنها المنها المنها المنها والمنها المنها والمنها والمنها والمنها والمنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها المنها المنها

فماوقع الى من نسخ قله وحر كله من كال عالمانه بعض اخوانه العدل الدهدان يظنني أوثرمع مساعدة الزمان مباعدة الاخوان وأرضى من صدرالوزاره بقلب كالحاره فلونالنيل المراتب علالا للمة ود فطأعاللا واصروالعهود كارانى مأزدادارتفاعا الاازددت للصددق آتضاعا ولاأنال عملي الأيامرتيه الاازددتالىالاخوان قريه غيارى من اصلفه الزمان ويستله السلطان ويذم عهده الاخوان على أنى مه مانسيت عهدا أوتاسيت وفلعت أخية الوفاءدون سآخيت فلمتأندى عهد والأرضى قطيعته وهمره أنى وقد قددنى بأياديه الزهر واسترفى عدالد الغرفا أرى لهبديلا ولا أمال عنمه تعويلا أعادني الله مارقيت من

صدوده ولاسليني طس الأنساء عنه وحوده وهذا القدر على مبلغ القدرة دال وللمنزالسارعمتي فصدالانصاف في المدحوا لتقريظ عال فهؤلاء اصان رعاما الملطأن فى الفضل الواسع والأدب الجامع ووراء هممن اعملام البراعة واحداث الصناعة من رحف ذكرهم عن الغرض المقصود بهذا الحكتاب ولم استقر أسامي المذكور منالاأنهم بالاشافة الىسائر أعمان الميلاد أفراد فى ارتفاع المراتب واتساع الحطوط والرغائب واضطراب الصات فى الآماق وصوغ الأمادى قلائد الاعناق وسنعودالىذكرالسلطان عين الدولة وأمين الملة و وقائعه التي رضيتها حسدودالظمات وان مخطئها نفوس العداة فتنميكل وقعة الىوقتها ويومهما ولطن شرح حالها تقومها الحانول الكلام حقده من الاشسماع فيذ كرالحروب التيحرت من السلطان عسالدولة وأمساللة ويتناطك الخان والله المستعان

\*(د كرغزوة بها طبة)\*
لمسافرغ السلطان عين الدولة وأمين
الملة من أمر سحستان وسكن
له نابضها واغجاب عنه عارضها ارتاح
لغزوة بها طبة فحرا لحجافل مستومين
بشعار الهسداة التقاه و رايات

سدوده ولاسلبني لحبيب الانسمه يمنه وجوده وهدذا القدرعلى مبلغ القدرة دال) أى هدذا المقدار من فضائل أبي نصر الشسيرازي وال (على مبلغ قدرته) أي مبلغ اقتداره في صناعة الانشاء فالشذرة تدل على النضار والقرة من الشعرة مدل على بقية التمار (والممرز السارع متى قصد الانصاف في المندح والنقريظ مجال) التقريظ مسدح الحيكا ان الرئي مسدح الميت (فهؤلاماً هيسان رعاما السلطان فى الفضل الواسع والادب الجامع ووراء حم من اعلام البراعة) جميع علم بعنى الجبل يتسببه به العسالم الرسوخه واهتداء النباس به (وأحداث الصنباعة) جمع حدث بمعنى حديث السن وهوالشاب ومعو زان كون الاحداث هذا جمع حدث بكسرالحاء وسكون الدال يقال فلان حدث ملوك اذاكان سأحب حديثهم وسم عرهم وحدث نساء أي يتحدث الهن أى الذن يلازمون صنعة الأدب (من رْحفُ ذكرهم) أي يقصى و يعد (عن الفرض المقصود بهدا المكاب) من ذكرا حوال السلطان عبن الدولة وأمن الملة واحوال أسمه وذكروبه ومغازيه ومن كان والمسمن ملوك زمانه أوساويه (ولم أستقر) أى أتقبع (أسامى المسد كورين) في هذا المكتاب (آلا انهم بالاضافة الى سائر أحيان البسلاد أفراد في ارتفاع المسراتب واتساع الحظوظ والرغائب واضطراب السنت في الآماق) أي انتشاره وقسلة ثباته في قطرمن الارض (وصوغ الايادي قلائد الاعتباق) أي تقليد هم النياس منناهي في اعنانهم كالاطواق (وسنعود الى ذكر السلطان مين الدولة وأ من الملة و وقائعه التي رضيتها حدودا اظيات) الحدودج ع حدالسيف وتحوه والظبات جمع ظبة وهي طرف السهم وأسله اظبو والهاء عوض هن الواوقال

اذا الكاة نهوا أن سالهم م حدالظيات وصلناها أبدينا

(وان مخطئها) أى كرهنها (نفوس العدداة) جمع عدوّقال تعلب بقيال قوم أحداً موعدى بكسر العدين فان أدخلت الها مقلت عداة بالضم والعدى بكسر العين الاعدام وهوجه لا تظيرله (فنتمى) أى نسب كل وقعة ) الى وقتها من سنة كذا وشهر كذا (ويومها) كيوم كمدا (ونطحى شرح حالها بقومها) أى بأهاها التي كانت تلك الوقعة معهم كمكونهم من الهنود أوالاتراك أوغيرهم (الى أن نوفى المكلام - قه من الاشتاع) أى الاستقيقا وفي ذكر الحروب التي جرت بين السلطان عين الدولة وأمين المة وبين الله أن فالسلطان عين الدولة وأمين المه وبين الله المنافعة ا

## و كغزوة بهاطبة

بها طمة بدا عودة تم ها العده أله تم طا مهملة تم يا محفقة على و زر ثمانية بلدة من بلادالهند المسافر غالسلطان عن الدولة وأمن الملة من أمر مصيفات وسكن له نابضها ) أى متحركها ومضطر بها من نمض العرق اد التحرك والنوابض بدن الانسان هي العروق التي لا تسحست أبدا حتى بموت الوانجاب ) أى انكثف (عنده عارضها) العارض السحاب بعترض فى الافق ومنه قوله تعالى قالواهد اعارض بمطر نائي زالت عنها المحروب والمكاومات والمتباعب الحيائة دون السرة والراحة كالحول الغمام دون السمة ارتاع ) أى نشط (لغسر وقبها طمية في الحافل) جمع حدال بقد من الحيم على الحاء ورجل جدال أى عظيم المدر (مسومين) أى معلمين من قوله تعالى المنافذ من الملائمة مسومين والسومة والسماء العلامة (بشعار) أى علامة وأسسل الشعار الثوب الذى يلى الحسد سهى شعار الانه يباشر شعر لا اسه (الهداة ) جمع هاد (التماة ) جمع تق من المتقوى وفي دهض النسخ الثقات بالثاء المثلثة جمع تقة أى الموقى بهمى الحروب (ورايات الحماة بالسلاح وفي دهض النسخ النبائة ) جمع كى وهو الشعاع المسكمى في سلاحه لانه يكمى نفسه أى يسترها بالسلاح

حتى عبرسيمون من و را اللمان الىدى تهم المنه فالقاهادات سور تزلءن موازانها اجنعة الندور قد احاط بهاختسات كالعرالهمط فىالقور البعيد والعرض السبط وهي مشعونة بمل والوهم من هذه وعديد ومعول عن حديد وكل فيل المعطان مريد وعظمهم يومنذالممروف بجهرا فاستعقته العرة والاعتراري موته يده للبروزين وراءاله وريه ولا باعدادرجاله وانضاص افياله ومنطا ولاساع الاقتدار في قدار وحضأ السلطان عليه نارا لحرب ثلاثة أيام بليا الهارمية بالصواعق من لمي السبوف البوارق ويفدنه بالشهب اللوامع من شبا الرماح الشوارع وواصلهاعلهم صبعة الرااسع اضرب اطهرا لمواحب عن العبونوبر بلالقبأ ثل عن الشؤن ورشق وعالاحساد مناخل ال مناخر فسدالفصرت عروقها وأهبت على السكر شوقها

كالدر عوالسضة (حتى عبرسمعون من وراء الملتسان الى مدينة مساطية فألف اها) أى وحدها (دات إسور ) السورمانط المدسمة وجعه اسوار وسيران (ترل) أي تسقط وتخط وأمسل الراف الراف فالطين وفي نسخة تفصر (عن موازاتها) أي محاذاتها والضمير في موازاتها راحم الى ذات سور (اجنعة الدور) اسمكها وارتفاعها (قد أحاط ماخندق كالبحر المحيط) هوالذي تنشف منه الجدار وتنصب السه الانهار وهو يحيط بكرة الارض وكل عنصرمن الار اهة محيط بماهوأ ثفل منه (في الغور البعيد)غوركل شيّ قعره (والعرض البسيط) أي الواسع يقال انبسط الثيء على الارض أى انتشر وانْسم (وهي) أي بهما طبة (مشمعونة) أي علوءة (جل الوعم) يعني ان مافهها من العسا كرلو كان مدركا بالوهم لملأه معسعة نطاق ألوهم وانما فلنالو كان مدركا بالوهم لان الوهم لايدرك الهسوسات وانميا بدرك المصانى الجزئيسة المنتزعة منها كحسن ريدمث لاوصداقة همرو وعداوة بكر وقوله (من عدة)هي ما أعد من الكراع والسلاح (وعديد) بمعنى معدودوهم الفرسان المعدودون في القتال المعدون النزال بيان القوله بعل وكه اماعطف عليه من قوله (ومعمول من حديد) كالدروع والاسلحة (وكل فيل كشيطان مريد) أى مقردخارج من الطاعة (وعظيهم) أى ملكهم وسلطانهم (رومث المعروف بعهرا) قال صدر الافاضل هومن الاعلام الهندية والبا فيهمك ورة و اعدها تجم غليظة مشددة عماء مثبتة في الخط ساقطة في اللفظ وبعد الرامغيرا لمعه م ألف (فاستعفته) طيشة (العرة) بالعدين المهملة والراى والافترار (عما حويه) أى جعتبه (يده) من العدة والعديد (للبر وز) أى الحروج للبارزة (من وراء السور) أى سورا لمدينة (مهوّلا) أى محقوّها للسلطان وعساكه (باعددادرجاله) جمع عدد (واشخاص افي الهومنطاولا) على السلطان (سماع الاقتدار في قتماله) من اندافية المصدر الى فاعله أي في قتماله السلطان (وحضاً) بالحماء المهملة والضاد المجمة والهمزأى أوتدوسعر وقدلابهمز يقالحشأت الشارسعرتما بهمز ولايهمز والعودالذي يحرك به التمار محضاً برنة مفعل فأذالم يهمز فالعود محضا كفتاح (السلطان عليه نارا لحرب ثلاثة أبام بليالها يرميه بالصواعق من طبي السبوف) جميع ظبة وهي حدا اسيف (البوارق) جميع بارق من البريق وهو اللعان (ويفد فيه) أي رميه (بالشهب) جمع شهاب وهوالكوكب الذي يقض على الشمياطين (اللوامع) أى الضيئة (من شبا الرماح الشوارع) الشباجيع شباة كقشاة وشباة كل شي حد طرفه وتحمع عدلى شبوات والشوارع المسددات من أشرع الرمح سدده وقيلهي الرماح الطوال (و واصلها) أي نارا لحرب أي نا بعها (علمم) جمع الشميره شاباعة ارالمعني لان المراديجهرا وهما كره (صبحة) اليوم (الراسع) والصبحة الصباح (بضرب يطير) من الافعال أومن التفعيل (الحواجب عن العيون) أي يقصلها عنها (ويريل القبائل) جمع قسلة واحدة قبائل الرأس وهي القطع المشعوب بعضها الى بعض تتصدل ما الشؤن و مما سميت قيما ثل العرب (عن الشؤن) وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنهاجي والدمع واحدها شأن قال ان السكيت الشأنان عرقان يتحدران من الرأس الى الحاجبين ثم الى العينين (ورشق) أى رمى بالسهام (بدع الاجساد مشاخل) جمع منفل بضم لليموالخياء اسمآلة ينخل مهاالله قيق ونحوه وفرجه أضيق من فرج الغربال وهذا مماجاء من اسمهاء لآلة على خلاف القياس (بل) يدعها (مناخر) جمع منفر كمملس وقد تسكسر الميم اتباعا وهو ثقب الانف يعى انها تنقب الأجسام بالنصال حتى سارت كالمناخل فى كسرة الفريج بل انسعت مواقع السهام حتى سارت كثقوب المناخر (قدانفدرت عروقها) أى سال منها الدم منه مراكا ينفير الماء (وأهيت على السكر بثوقها) السكر بألفته مصدرسكرت الهرسكرا اداسدته و يعوز ان يكون جمع

سأكر كشرب جمع شارب ويقال أعياعليه الامر أى معب وعسر والبثوق جمع بثق مصدر بثق السمل موضع كذا أى خرة، وبدَّته فأنبتق أى انفير (-تى اذاتوجت الشمس مام الهار) التدويج الباس التاج والهام حمع هامة وهي الرأس وفي أكثر النسخ قة النسار والقمة من كل ثين اعلاه وهوكاية عن انتصاف الهار وبلوغ الشمس كبد السما . (اهأب) أى دعايقال أهاب الراعي نغتمه ا ذادعاها (بالشد) أى الحملة والركضة (على السكفار الفعارفتحا و بتنفع التسكبير) الثغم جيع نغمة وهي الموتُ يقال فعلان حسن النغمة الى الصوت (استنزالًا لنصر الله) تعالى أي طلب النزول (وتنخزا)أى تتحلا الصادق وعدالله)ر مدمه الآيات الواردة منصر الله المؤمنين كفوله تعالى المالننصر رُسلنما وَالذَى آمَنُوا ﴿ وَحَمَدُ أُولِيا ۚ اللَّهُ ﴾ أى المؤمنون كأقال تعالى وما كانوا أولياء، ان أوليماؤه الاالمتقون (على ذوى الافك) أى الافتراء (والشرك حلة كشفت صفوفهم) أى أزاحتهم عن مقامهم (وأرغمت بالذل أنوفهم) في ألصقتها بالرغام وهو التراب وانما وقع ذلك على الانوف لان التكمير يظهر بها كايتال شعير أنفه فكان تلا الحلة أدات مكان المكرمهم وأشرف شي فهم (وأقبل السلطان) عن الدولة (كالفعل العتمين) أى المكرم وهو الذي لاتركب لكر امته على أهداه ( تضرب المدين) يعنى عينا وشمالا فعل الاضبط كافيل لعلى رضى الله عنه الضارب بالسيفين الطاعن بالرجمين (ويقد الدارع) أى لايس الدرع (بنصفين) الجار والمجرور ظرف مستقرق محل النصب عال من الدارع أى حال كون الدارع منقسماً بنصفي ولايتسدون كونه مستقرا تقدير متعلقه خاصالان الخاص اذا دلت عليه قريسة حاز تقديره كانفسدم تعقيفه والقدّالقطع طولا (ويسق ظمهام) أي عطاش المكفر من كوس الحدير) أى الهلاك (وملات) أى السلطان (علم في تلك الشدة الواحدة عدة من الفيلة التي كان يعتده أالك فرحسونالقايه) يريد قلب العسكر وهومقام أمسرالجيش وقدحصنه بالفيلة للشبات والامن و الامزام (ويعدها) من أعد الشي هيأه (سكونا) أي سكينة وطمأنينة (القلم) أي فرَّاده (وتما وج الفريقان)أى اضطر با (في هارتلك الحلة) الغمارجيع غرة وهي الوسط من الثيُّ ومعظمه وفي بعض المسخ غبار (بين نشف ينثرأ دمغة الهام) النقف كسرالهامة عن الدماع والادمغة جمع د اغوالهام جمع هامسة وهي الرأس (وطعن ينزف) أي ينزح يقال نزف المستر أي نزحها (حشاشة الاجمام) الحشاش والحشاشة بالضم فهما بقية الروح فى المريض والجريح (واعلى الله رالة السلطان بل رالة الدين والاعان) لان جهاده لاعلاء كلة الله تعالى (وأهب) أى ارسل (ريح النصر رخام) أى لبنة غسير شديدة لأن الشدة في الربيح من أمارات العداب (وأعاد شدة العيش) على السلطان وعسكره (رخاع) بنتر الراءاى خصاوسمة (فولى المشركون نحو ألمديا فاعتصارا) أى احتصاما والتحاءسورها (وانحصارا فيدورها) وانتصاب المصدرين على المفعول له (فأعماهم الطلب) حميم لحالب و معورًا ن يكون مصدرا و يكون حينثة من المحارُ في الاستباد (عن الأحتماط) أى التحفظ (وملك) باليناء للفعول (علمهم مداخل الحصار ) جمع مدخل مكان الدخول وهي الأبواب (وتعبا ون افتياء العسكر ) الافتاء هم الاقوام من قبيا تُلشَّتي يتبال فلان من أفتياء النياس اذا لم يعلم عُن هو (على سدم) أى ردم (خنادقه) يقال ركبة سدم وسدم مثل عسر وعسر ادادفنت (وهدم (وثالقه) جمع وليقة وهي ما أحكم من الابنية (وتضافروا) أي تعاونوا وتظاهر وا(على تفسير) أي توسيد م (مضا تقده ) جميع مضيق (وتفتيح مغالقه م) أى أبوابه المغلقة (وقد كان بجهراً) ملسكهم (حين غلت مراجل الحرب) الراجل جمع مرجل وهوقد ومن نعاس وغليان مراجل الحرب كنابة عن اشتدادها كافي قوله ملى الله عليه وسلم حي الوطيس وهو كثير في كلامهم كفوله حيث يقول

منى اذ توجت الشمس هام المار أمار بالشدعلي الكما رالفعار فعاو بتانفم التكبير استبرالا المسرالله وتنعزا اسادق وعدالله وحل أولداء الله على ذوى الافك والشرك حلة كشفت صفوفهم وأرغبت بالدل أنوفهم وأنبل السلطان كالفعل العديق يغسرب بالمدينو تقدالدارع يستقينونسي الماء المدرمن كوس الحين وملائي علم في النالية والواحدة عدّة من الفيلة الى كل يعدد ها المكافر حدونالقلبه ويستها كونالقلبه وغاوح الفريقان وغارتان المعلة بين نعف مثراً دمغه ألهام وطعن بترف دغاشة الاحسام وأعلى الله داية السلطان باراية الدين والاعمان وأهب ع المصر وخاءوأعادشدة العيش رخاءفولى المشركون فعوالمديثة اعتصادا سورها وانعمارافي دورها وأعلم الطلب عن الاحتماط وملاء علم مداخل الحصار وتعاون افتها والعسكر على سلم خنادقه وهدم وثائمه وتشافرواعلى فسيم مضائفه وتفتع مغالفه وقركان يجهرا حين غلث من اجل الحرب

انى أرى فتنة تغلى مراحلها \* والا مربعد أى ليلى ان غلسا

قال الكرماني والعامة تقول غلبت بكسر العين ولذلك قال أبوالاسود الدؤلي وتزه نفسه عن تداول اللغو ولا أقول القدر القوم قد علمت \* ولا أقول ابات الدار مغلوق

وكالاهماخطأ وقوله مكسرالعين أي المهملة والمرادع أعين الفعل ماصطلاح أهل التصريف (واختلت مناحل الطعن والضرب الخلامقصورا النبأت الرقيق مادام رطباوا ختلاه قطعه وحصده ومنه فيحدث تحريم مكةولا يختدني خلاها والمناجل جمع منجل وهوما يحصده والراد ساههنا الرماح والسدوف يدليل اضافتها الي الطعن والضرب لانمسانخ تلي الهام أي تقطعها اختسلاء النباحل الخلا شه مهر ومن الاعدا عالخ الاوهو الحشيش وجعل السيموف والرماح مناحل بحصديها ذلك الحشيش ومنه حدديث اس عمر رضى الله عنهما كان يختلي الفرسه أى يقطع الها الخلاوحديث عروس مرة اذا اختلت في الحرب هام الأكارأى قطعت رؤسهم كذا في النهامة وقد حدل النجاتي اختلت مشدد اللامين الخلل حيث قال اختلت أى اختلال مناحل الطعن والضرب أى ضرب الهنود وطعنهم كابة عن ضعفهم اذقد يكون اختلال الة الحرب من ضعف عاملها الى آخرماته كلفه في شرح كالأم المستنف على ماتوهده وكلام المكرماني صريح في ان اختلت من الاختلاء فليس الاختلال الافي كلام النحاتي حيث جنع الميده في المقال (أحس) خبركان (بالهون) أي الهوان (والعطب) أى الهلاك أى أدركه مم (وشام) أى نظر (برف الويل والحرب) يقال شام البرق أذ انظر الى سحانته أن قطرأى تيقن البلا والهلاك والو بلكلة عذاب والحرب محركة تقال عندالمسيبة والتَّفْعُمْ وأَسَلَهَا مَنْ حَرِيهِ اذَاسَلَمِهُ (فَانْدُس) أَيَّا خَتْنَى (فَيَعْصَابَةً) جَمَّا و را حمل معمني ماش (رجاله للاحتماز) أى الامتناع (بعض الغياض) جمع غيضة وهي الشحر المتنف في مغيض ماء و بقال لها الأجة والحاج المانع والغاسل بين الشيئين (والاستناد الى شعف بعض تلك الحيال) الشعف جمع شعفة وهي رأس الجيل (فسرب الملطان) أي سمر (كوكية) أى حماعة (من خواصه في طلمهم) أى يجهراو من معه (فأحاطوا بم احاطة الازرار) حميرز القميص (بالأعناق وحكموا فهم حدودالبواترالرقاق) أى السيوف الفواطع الرقيقة (فلمارأي عده راسادهاه) أى أصابه (عمد) أى قصد (الى خفر في خصره) أى على خصره كقوله تعالى ولاسم ريه الاعلى نعم وأقبل عسكر ولأسلبنكم في جداو عاليمل (فهتك) أى كشف به (حجاب صدره) أى تراثبه وهو كنابة عن قتله لنفسه (وانتقل الى نارالله الموقدة ألتي تطلع على الأديدة) تطلع أى تعلوا وساط القلوب وتشتمل علها ويخسه مصها بالذكرلان الفؤاد ألطف مافي البدن وأشد تألما أولانه محل العقائد الرائغة ومنشأ الأعمال القبيحة (جزاء لمن كالناكفروتولى) جزاءمنصوبء لى المصدر ية دمامل محدّوف أى جزاه الله تعيابي بذلك خراء عنسدمن لاعنع حذف عامل المصدر المؤ كدوعنسد من عنع مكون حالامن الضمير المستتر في انتقل (وجعد) أي أنسكر (الاولى) بفتح الهمزة اسم تفضيل من الاولوية أي انسكر الذي هو الاولى بالقبول وألاذعان من كل شئ وهوالاعان وفي بعض النسخ وأنه كرالآخرة والاولى وهي ركيكة اذلا يصم المعنى علم الابتكاف (ولاصام ولاصلى ولاسمير به الأعلى نعم وأقب ل عسكرا اسلطان فَقَتْلُوا الْجَمَاعَةَ المُفَاتَلَةُ ) من المُكَفَار (وغَمُوا الأووال الحَمَاصَلَة وخص السلطان مائة وعشرون رأسام الفيلة بمايضاهما) أى يشابمها في النفاسة (من ذخائر الأموال والاسلحة) جمع ذخيرة وهي المختارة (ملك) بضم المم معنى السلطنة نصب على الحيال من فاعل خص وقوله (عزع لي غيره مناله) في موضع نصب صفة له والمنال مصدر مهيدن نال سال أي ليس في استطاعة أحد سله (وملك)

واختلت مناجل الطعن والفرب أحس الهون والعطب وشام برق الويل والحرب فأندس في عصابة من رجالة رجاله الاحتمار ببعض الغياض والاستناداني شعف بعض لك الحال فسرب النطان كوكية من خواصه في طلب فأعاطوا بماعاطة الأزرار بالأعناق وحكموانهم حددود المواتر الرقاق فللرأى عورامادها، عدالى خورف خصره فهماله بحاسدره والتقل الىئاراتيه الموقدة التي تطلع على الافددة خراء لن كان كفر وتولى وحدالا ولى ولاحام ولاحلى السلطان فسلوا الماعد المائلة وغفوا الاموال الحاصلة وخص السلطان مائة وعشرون رأسا من الفيلة عايضًا هما من ذخار الاموالوالاسلحة مذكاعزعلي غره مناله وملك

بكسراليم ( تطفل) أى سارط فيلياوه والذى تأتى الضيافات من غسيراً ن يدعى منسوب الى طفيسل الاهراس السكوفي من وي عبد الله س عطدان وكان يغشى الولائم من غسير أن يدعى الها (على حلته) الحلة بالكسرالمنزل والمحلة وقوم حلة أى نزول(حلاله)فاعل تطفل وهوهنا ضدًّا لحرامٌ وحلُّ هذا الملك ظأهرلانه غنمة أماعها الله تعيالي عليه وفي تعبيره بالتطفل اشبارة الي أن المقصود الاعظم للسلطان تصرة دن الله واعلاء كلته وماحصل من الغنائم كالتبعا لذلك لا مقصودا أصليا (وأقام بهما طية الى أن طهرها من أنجاس أولئك الارجاس/ جمع رجس كسر فسكون وهوالقدر والمأثم وكل مااستقدر من العمدل المؤدّى الى العدال (وأدناس) حمد دنس وهوالوسخ (أوائسك الانسكاس) جمع نسكس بالسكسر وهوالسهم شكس فوقه فتعفل أعلا وأسفله والمرادية الرحل الضعيف (ونصب) أي أقام (بها من يعلم حملة الدين) وهم الذسَّ أسلوا على يدالسلطان وصَارُ واحاما يرلاُّ عباء النَّسكانِفات وأَنْقَالَ العِبَاداتُ (سنن الاسلام) و بين الهم طرق الحلال والحرام (ثم كر ) أي رجع (الي غزية) دارملكه (موفوراً العـــالاء) بالفتَّمُ والمرَّأَى الرفعــة (منصوراً للواء) أَى الرابة (عالى الرأى ســائر الحدّ) بفتح الحيم أى النحت (على خط الاستواء) أي معتدلا اعتدال الشمس السمارة على نقطة الداثرة وخط الاستواءهووسط محرى الشمس فيوفت الزوال مستقهما عدلي خط موهوم= بشرح المكرماني وفيه نظرلان ماذكره ليسخط الاستواءوانمناهوغاية ارتفياع الشمس فيكليوم وهوين بدوينقص ويختلف باختلاف البلادة رياو يعداعن خط الاستواء وقد يعبرعنه بالاستثواء وخط الاستواء هوالخط المفروض على كرةالارض في محاذاة خط معدل الهاروكون الشمس على حط الاستواء عبارة عن كونها على خط معدل الهارفاه بازمدن كونها عليه أن تدكون على الآخر أيضا لمحباداته له وخط معدل النهار أعلى الخطوط والدوائر الفروضة عسلى الفلة فالشمس اداكانت علمه تكون في غالة ارتفاعها فادا كان حدّه سائراء الي ذلك الحط كان كالشمس في الارتفاع والاستقاءة وهداحلاسة ماأطال مااشار حالنحاتي في تعقيق هدنه المالة والردّع لى المكرماني (الاأمه وافق منصرفه) مصدره عبي ععبي الانصراف ويعور أن يكون اسمر زمان (هوامي أمطار) من أضافة الصيفة الى الموسوف أى أمطارهامية جمعهام أوهامية من همي الماء والدمعاذ اسال وهوامي منصوب على المفعولسة لوافق ومنصرف مفاعل ويحوز العكس أيضالان من وافقات فقدد وافقته (وطوامي أنهار )اضافته من قسل ماقيله يقال طمى البحرادا امنلأ وارتف (وفوارع حبال) فارعة الحبيل بالفاء أعلاه والحمد فوارع بقال انزل بفارعة الوادى واحدر أسفله (وقوارع أضداد واقتال) القوارع جمع قارعة بالفاف وهي الداهمة والمصيبة الشديدة والأضداد جمع ضدّوهو العدوّ والاقتال جمع قتمل وهوالعدق كأنه من اطلاق المسدر كعدل بمعنى عادل لامه اذا فدر على عدق و فتله والمرادبهـم هنا المقاتلة (فأسـتغرق)أى استوعب (الغرق) مصدر غرق في الماء (جل)أى اكثرا (أنقاله وشمال النغر قرحملة) أي حماعة (من رجاله ورقاء الله تعالى آفة تلك المافة ومها لك تلك المسالك وهو يتولى الصالحين بحفظه وكالراته (وقد كان أبوا لفتح على ين محد البسستي سكر حركات السلطان ف نفسه في تلك المقاصل من الغير و والجهاد للوك الهند والتوغل في بلادهم لما في دلك من المخاطرة والقاء الذفس الى المه ألك والعاطب (برأى يستمليه) أي يستفيده (من عطارد) واغاحسه بالذكرمن بين المسمارة لانه نجم أرباب القلم وأصماب الرأى والذهن يريدان اسكاره ىسىب مارآه من أحكام القرانات وأحوال النحوم السيارات من المكاره والمتاعب والمعاطب يشرالي قول القمائل \* كأغااستملاه من عطارد \* (وحقالقد كان يقول ماتشهد به العقول) عايستعله العرب في القسم قولهم

تطفل على طله حالاله وأقام سها لميسة الىأن لمهرها من أعاس أوالمان الارجاس وأدناس أوشالان كاس ونصب بامن يعلم حلة الدين سنن الاسلام عم كر الى غزنة موفورالعلاء منصور اللواء على الرأى سائرا لجدَّعلى خط الاستواءالا أنه وافق منصرفه هوای أمطار ولموای أمار وفوارع جمال وفوارع أنداد واقتال فاستغرق الغرق جل اثقاله وشمل التغرق جهلة من رجاله و وقاه الله نعالى ٢ فه تلك المسافةومهالك تلك السالك دهو يتولى العالمين وقدكان أبوالفتح على معد الدي سكر حركات السلطان في نفسه في ذلك الماسد برأى يستمليه من عطارد \* وحقا لقدكان يقول ماقتم ديه العقول

الحق لآ تبنك بفع الحق اذا كان معرفة فاذا نكروه نصب واوقالوا حقا لآ تعدل وكان النصب باسقا لما حرف الحر وقوله هذا وحقا لقد كان الخمين هدنا القبيل بعدى ان انكاره على السلطان مثل هدنه المخاطرات أمر تشهد بصدقه عقول العقلاء وآراء المجو بين لان مثل هدن المخاطرات قل أن يسلم معها من يخاطر بنفسه كاقبل به ليس المفر تحمود وان سل بدا كن الله تعالى سلم وجعل أمر هدن المخاطرة مسعود اوكان المغر بنفسه هذا مجود اوقد أشار المصنف الى تقر برذلك بقوله (والحسن الخاطرة مسعود اوكان المغر بنفسه هذا مجود اوقد أشار المصنف الى تقر برذلك بقوله (والحسن المنام) أى اداجاء برام) أى الماطع (والبطش والاقدام فقد سقط المكلام و بطلت المحائف والاقلام) يعسني اذا أثر المرق في تهديج الحروب وأحسكا القتال وتولى السيف المستدعاه البحدة فلا يبدق لعطارد تأثير وفي قوله السيف الحسام الح تلميم الى قول أبي تمام

السيف أصدق انها عمن المكتب \* في حدة ما لحدّ بين الحدّ واللعب يض الصفائح لاسود الصائف في \* متون ولل الشائو الريب والعدلم في شهب الارماح لامعة \* بين الخيسين لا في السبعة الشهب أين الرواية أم أين النجوم وما \* صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخدر صا و أحاديث المعقدة اللهست البيع اذا عدت ولا غرب

(وأنشد أبوالفتر السبة ف هذا الباب) أى في هذا المعنى كافي نسخة (لنفسه قوله \* ألا أملغ السلطان أُعْنَى أَصَيَةُ \* يَشْعُهَا وَدُ وَرَأَى مُحَنَّلُمْ يَخَاوِرْتَ أُو جِ الشَّمْسُ عُرَاوِرَفَعَهُ \* وَذَلَكَ قَسَرًا كُلَّ من قد عَلْكُوا \* فَاحْرُكَاتْ مَتْعِبَاتْ تَدْعَهَا \* تَأْنْ فَأُو جِالشَّمْسُ لَا يَخْدِلُنُّ } رأى محمل أي محكم من قولهم حنه تمالي وأحسكته اذا أحكمته التحارب والامور فه ومحنك ومحنك وقوله عزا ورفعة غيران عن النسبة في تحاوزت والاصل تحاوز قدرك ورفعتك أوج الشمس وأوجها هوموضع لهامن أفلك اذا كنت فيه كانت في أبعد موضع من مركز العالم والحضيض هو موضع لهامنه اذا كانت فيسه كانت في أقرب موضع من من كزالعه الم وكذلك بقسة السكوا كب السيمارة قال صدر الافاضيل وبتعر فذلك من هذه الدائرة وقوله قسراه فعول مطلق من غييرافظ عامله أوحال أي تذلب قسرا وقاسرا وقوله تملكوا أى ماروا ملو كالات تملكوا يحيى عمعني الملك بالضم والملك بالكسر وقوله فاحركات متعمات تدعها ماهي الاستفهامية ميتدأ وما يعدها خبرأ وبالعكس والظاهرأن الاستفهام هذا محياز عن التعب كفوله تعالى حكامة عن سلمان عليه السلام مالى لا أرى الهدهد يعنى انى انعب من هدنه الحركات المتعيات الني تدعها وتأن أمرمن التاني أى الرفق أى ارفق سفد له الكفد نحا وزت أوج الشمس ورفعة القدر ونها هذالشأن وهولا يتحر لله فأنت أولى بعدم الحركة واسكن وترعمنا في سكانك ومرع مسكرك المنصور بالحركة وافتاح البلدان واطفاء نار أهل الشرك والطغيان وفي هض النسيم تأى بالياء المتناة المحتية كان النون وهي عمناهما (وهده مسألة تتنازعها الاواثل فمنهم من محمسل لأو جالشمس حركة كسائر حركات الأبوحات فأما المحققون فقسد أنسكروه ميراهين هندسية وأشكال رهانة) يعنى انهذه للسألة وقعفها الفراع بين القدماعمن اليونانين فن عدهم فنهم من حعل لأو بالشمس حركة كسائر جركات الأوحات ليقدة السبعة السمارة وهم الذين نشؤا اعد يطليموس من الرياضيين المخالفين الدف هدنه المسألة فأما المحققون أى اطليموس وأتما عمفقد أنكروا تحرك أوجهاببراهي هندسية أى منسوية الى هندسة وهي معرب اندازه وأشكال برهائسة أى منسو بالى البرهان وهوالدليسل الفطعى وكمر يقمعرفه ذلك الرصد

ولك اذاجابهام والسف المام والسف الحام والفشوالاقدام فقد سقط الكلام و اطلت الساقة ألد من والا فلام وأنشد أبوالفت الدست فوله ألا أبلغ الساطان عنى لصحة للأ المغ السلطان عنى لصحة يتما وزالت قسم كل من قد تملكوا في الشمس عزاور فعة في حركات متعبات لدعها وهذا مسالة تتنازعها الاوائل أن فأ و جالشمس حركة في من حيال و جالشمس حركة في من حيال و جالشمس حركة المن حركات الأوجات فاما

الحق قون فقد أنكروه دراهن

ه ندسية وأشكال برهاسة

﴿ دُكُونُوهُ اللَّمَانِ عَالَ المائالةُ وعادالدين اسماعيل بن أبوب ما حب حماه في كانه تقويم البلدان الملتان دضيم المم وسكون اللام ثم مثناة فرقية وألف ونؤن وفى التمر المكتب مكتو مة نواومن العلم الهند وقال في القانون الملتان من السند وأهل تلك البلادية ولون الملطان فدر لون التاعظا عال ال حوقل والملتان أمسغرهن المنصو ربةو بماصنم تعظمه الهنودو يجعون اليه وألصنم على صورة انسأن مرديع على كسى وهولانس جلداعلى ورة الدينتيان أحروعناه حوهرتان وعامة مايحمل اليمس المال يأخهذه أميراللتان وهومهم التهمى وقال الكرماني وهي أى الملتان مباءة التحمار وموسم أرياب البضاعات ومتحريزاع الآفاق وكان أهلها في عهد السلطان عن الدولة بفتح لون مذهب الماطسة ويظهر ونالا كحادفي عقائدهم وقداستأسل الله شأفتهم على يدمل عاودهم في الغزوات و بعض خبت تلك العقيدة في طبا تعهم بعد مركوزة والباطنية فهم موجودة ينتون الى من يتولونه أهل حبال خراسان التهيبي (قد كان ملع السلطان عن الدولة وأمن الملة حال والى الملتان أبو الفتوح) وهومن مقايا غزاة توطنوا هناك وكان ينتحل مذهب الباطنية ويدعوا لناس اليه (في خبث نحلته) أي عقيدته يقال فلان بنتحل مذهب كذا أي متسب المه (ودخل دخلته ) الدخل بالتحر بكوالتسكين العيب والريبة رقال هدنا الامرفيه دخل ودخل أى فسادودخلة الرخل مكسر فسكول باطنه (ودحس اعتقاده) الدحس بدال مهملة مفتوحة وحاءمهملة ساكنة وسن مهملة الافساد بين القوم وأدخال المدرين الحلد واللهم للسلخ (وتحالحاده) أي ممله عن الحق من ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل ولحد لغة فيه وهو اشبارة الى نُحلته ومعتَّقده الباطل (ودعائه) أى طلبه (الى مثل رأبه) ومعتَّقده الباطل (أهل بلاده) مفعول به لطلبه وغاعله العُمير المضاف هواليه (فأنف) أى استنسكف (للدس) أى لأحدل الدين (من مقارته) مفاعلة من القرار أي أنف السلطان أن يتركه على قراره في هذه البلدة مع هدنه التحلة الخديثة (عدلي فظاعة شر"ه) وهال فظم الأحر فظاعة فهو فظم ع أي شديد ستحاوز القدار (وشناعة أمره) أي قياحته (واستحار الله تعالى) أي طلب منه الحرة بقيال استخرالله أتعالى يخرلك (الخائر) بالنصب صفة لله تعالى أى الذي يعطى الخرة قال الشاعر

في قصده الاستنابته و المحلب و بنه (وتقديم حكم الله تعالى قالا بقاعيه) أى مقاتلته وتنكيله (وقصره الاطراف) أى جمع عكره من أطراف بالاده (وكفت الذيول) كفت الذيول ضمها والكفات الوعاء وهوا لجوالق ومنه قوله تعالى ألم نجعل الارض كفاتا يضم ظهرها الاحماء ويطنها الأموات (وجمع الخيول) الى بمعنى مع كقولهم الذود الدار وضوى اليه أى انضم يقال ضو يت المهاذا أو يت المه وانضميت (من مطوعة المسلمين) وهم الذين شرعون بالحهاد ولا يرتزقون من ديوان السلطان (من خم الله المعالم العلم واكرهم باحدى الحسندي في الأزل) تفسة الحسنى وهي اما الظفر بالعد قرقوا الشهادة ويقال الغنيمة أو الشهادة وهواقتباس من قوله تعمالى قلم الريوان أى المعالم (واسيح الانهار) مصدوساح الماء سيحالذا جرى (مفضول الانداء) جمع ندى وهو المطر (وامتناع سيحون وأخوا تم اعلى كام) سيحون غير الهند وهو ماء نانة وماء السنديجة عان و يترجان في سيحون وهو ماء نان والأخوا ماء الجذبة واقلم ما وراء النهر حيحون وهو ماء خوارزم وسيحون وهو ماء الهند و شغر الروم نه ران يسمى أحده ما واقلم ما وراء النهر حيحون وهو ماء خوارزم وسيحون وهو ماء الهند و شغر الروم نهران يسمى أحده ما واقلم ما وراء النهر حيحون وهو ماء خوارزم وسيحون وهو ماء الهند و شغر الروم نهران يسمى أحده ما واقلم ما وراء النهر حيحون وهو ماء خوارزم وسيحون وهو ماء الهند و شغر الروم نهران يسمى أحده ما وراء النهر حيحون وهو ماء المنانية والما الماسه المنه على واقلم ما وراء النهر حيحون وهو ماء نوارة موسيحون وهو ماء الهند و شغر الروم نهران يسمى أحده ما وسيحان والآخر جيحان قال أنوا الهدب المنهى

(ذك فزوة الملتان) فدكان بلغ السلطان عينالدوك وأميناللة سال والى الملتان أبى الفتوح منخبث نحلته ودخسل دخلته ودحس اعتقاده وقع الماده ودعانه الى منسل رأية أهل الاده وأنف للدس من ممار به على وظاعة ثيرة وشناعة أمره واستفار الله زمالى الخائر في قصده لاستنابه وتفديم حكم الله تعالى في الا يقاع بهوأم بضم الإلحراف وكفت النول وحمع الحدول الى الحيول وضوى البده من مطوعة المسلن من حمال المام ما مالم المعالمة عن م والرمه المدى المستدين في الالونار بهم خواللتان عند موجالر من السيول الأنواء وسيح الابهار مفصول الانداء والمناع سدحون وأحواتها علىركابها

واستصعاب متونها على أعدابها فطلب السلطان الي انديال عظيم الهندد أن بطرق له في عمل كمته الىمقصده فتمنع وتمرد وأخدته العزة بالاؤم فأبى وتشدد ورأى السلطان عرة الرأى في دهمه ذاك الخطب أن سدأ به على عزة جانده فيذل مسلمة وينجعريفه و عزق الله والفيفه حامعًا بين غزوتين وفاطفاحى المنتين فيط علمه أمدى القنال والاشاق والهب والارها ق والهدم والاحراق يلحمه من مفسيق الى مضيق وينفيه من لحريقالي لهر يقطاو باعليه بلاده لمي العارعضرموت رودا

سريت الى جعان من أرض آمد \* ثلاثا هدأ دناك ركضاو أبعدا وهومشتق منساح المناءاذاسال في الأرض وجاح الماءاذا استأصل شأفقما أتى عليه كذافي شرح الكرماني وقدد أرجه المصنف عليه الضميره ونثافي قوله وأخواتها فلعله مؤنث سماعي كنهر بردي يسقون من وردالبريض علهم \* بردي تصفق الرحمق السلسل ويحتمل أن تكون أعادعلمه الضمير مؤنثا لتأويله بالحفرة أوالبقعة أولاعتبار التعدد الاعتباري فسه لانه مجتمع من عدّة أنها رفصا ركأنه أنهار والحم يعاد عليه الضمير، ونثالتأو الدبالحماعة و محتمل على بعد أن بكون الضمر عائدا الى الأنهار والمراد باخوا تها حمنثان مستنقعاة الماءمن الغدران ونحوها (واستصعاب) أي صعوبة (متونها) أي ظهورها (على أصحابها) أي ملاسم المالرور علمها (فطلب السلطان الحانديال فالصدرالأ فاضل الهدمزة فيهمفتوحة بعدها يؤنسا كنة ثمدال موسملة ثماء غلظة نمأ إف تملام فهدنده هند ية وأما تعر دسه فغي مدائه وضمن طلب معيني أرسل فلذا عداه مالى (عظم الهند) أي ملكها وعبر به أقتدا عالنبي على الله عليه وسلم في قوله الى هرقل عظم الروم في كتابه الشر أف الذي أرسله اليه (أن يطر ق له في عملكته الى مقصده) التطريق هنا وعنى تخلية الطريق العنى لهلب السلطان من الديَّال أن عكمته من المسرور في ملاده محتَّازًا الى الملتَّاك (فتمنسع) أى الديال (وتمرُّد) أي تقوى بشوكته وخرج عن الطاعة وامتثال ما القس منسه السلطان (وأخذته العزة) أى الأنفة (بالاؤم) سَد الكرم منتزع من قوله تعالى أخذته العزة بالائم (فأبي) أي امتنع (وتشدد) فى الامتناعُ (ورأى السلطان) أي هـلم (غرة الرأى) أي والبحه وصواته وغرة كل ثبيُّ أحسـنه (فيدهمة) أىسواد (ذلك الخطب) الجأر والمجرور في محل النصب على الحالية من غرة الرأى ( أن يمدأه) أى مأند المفعول ثال أي ومفعوله الا ول غرة الرأى (على عزة جانبه) أى قوته (فدنل صليفة) الصليف عرض العنق والمراداذلاله وأوقع بذل على الصليف لان الذل يظهر به لان من ذل عمل عنقه الى أحد الحانم و فظهر صلىفه من الحانب الآخر (و معرغر مفه) أي أحمد التي يختمي ما والغريف الغين المحمة والراء المهملة الشحر الملتف من أي شحر كان وأغلب أهل الهند يتحذون ملاحبهم الآحام المتفة عند الاحتماز و مععلونها حمى لهسم دون من مقصدهم (وعزق لفه ولففه ) أى نفر و حوعه وهومن قولهم جاؤالفهم بلفيفهم أى جاؤا يأجعهم (جامعان غزوتس) أى غزوة الديال ثم الملتمان (وقاطفا جني) أى ثمر (الجنتين) والجنتان عبارة عن مملَّكة الديال والملتمان وهواقتماس من قوله تعمالي وحنى الجسمن دان أي فاثر الغنه تين (فسط) أي السلطان (علمه) على الديال والمراد هووجيشه (أيدى القتل) على بعضهم (والايثاق) أي الشذبالوثاق على آخر سرمهم (والنَّهُب) أى السلب والغُنيمة (والارهاق) أى الازعاج والمرهق هوالذي أدرك ليقتل (والهدم) أى هدم سوتهم وخرابها (والاحراق) لبعضها علمهم (يلحثه) أى يلحي الديال أى يضطر والحسلة حال من فاعل دحط (من مضميق) أي مكان ضيق (الى مضميق) آخر (و مفيه) أي يطرده (من) لهر يقالى لهر يقطَّاو بإعليه بألاده) أي متوغلًا فهما جامعا بين ألهراً فها كانتجمع ألهراف الْثوبُ الذي يطوى (طي التحار بعضر موتر ودا) - ضرموت بلدة من بلاد المن والتحار بحد مرالتاء وتخفيف الجيم حمع تاجروها اعجز يبت من قول حر برالحطفي

(الى أن ضحرت القنها) جمع قناة وهي الرمح (من هنه المحرب المدروع) الحلق بكسر ففتع جمع حلقة بفتح فسكون كبدرة وبدروه فاعلى تول الأصعى وهوالقياس وقال غسيره جعها حلقة بفتة ينعلى غرقداس والمراد يوتيكها فصهها وكسرها ويهكرت الظبا عديظبة وهي طرف النصل (من رشف) شرَّبِ ومص (علق الاحشاء والضاوع)أى دمها والعلق بفُحْتَين الدم الغليظ والقطعة منه علقة ومنه قوله تعالى مُم كان علقة فلق فسوى (وركب) أى السلطان (أثره في اغوار) جسع غور وهوالمكان المنفض (دباره واعماق رباعه ) الاعماق جمع عن اضم العين وفقها وعمق كل من قعره والرباع المنازلوأصلها المنازل من الربيع (يتحسس دمات السهول) الدمات جمع دمث وهوا لمكان اللين والسهولة جمع سهل وهوضد الحزن (وقضض الاماعز ) القضض بالكسر جمع قضة وهي أرض ذات حصى والقضض بالفتع الحصى المغار والاماعزجيم الامعز وهوالمكان الصلب الكثير الحصى وأرض معزى بيئة المعز وهو صلامة الإرض (ويقرى) أى يضيف من القرى وهو الضيافة (عليه وحوش الجو ) هومايين السمياء والارض والمراديو حوشه مطيو رهلانها متوحشة لا تألف الانسان وفى القاموس الوحش حيوان السركالوحيش وطيو رالجومن حيوانات المرلان مولدها وتعيشها فيه (بينضيق المداخل) جمع مدخل أي التي يسلكها في طلبه والتحسس عليه (ورحب المفاوز) جمع مفازة سميت بدلك تفاؤلاً للفوز من غوائلها كاسموا اللدينغ سلما (حدى أَنْهُرتُهُ) أَي أَخْنَتُهُ وسترته (قشمير)بلدة من بلادالهندأى اختفى ما (ولماسم أنوالفتوح والى الملتان ماجرى من أمر عظيم الهند وهو الوحيه) أى ذوالجاه بين ملوك الهند (الرفيع) أى العالى قدره بينهم والجلة حال من عظيم الهند (والسميد المسع) عن أن تغمر قناته أوتقر ع بعصا الاستذال صفاته (والسميف الصنيع) أى المحكم الصنعة (قاس) حواب الوالضمرفيه برجم الى أبي الفتوح (بأعه شربه وذراعه بفتره) الباغقال أبوحاتم مذكر يقال مداباع وهومسا فقمابين الكفين اذا يسطم سماعينا وشمالاو باع الرحسل الحبل قاسه بالمباع والجمع أنواع والذراع اليدمن كل حيوان الكنها من الانسان من المرفق الى أطراف الاصادع وذراع القياس مؤنث في الا كثروا الشعرما، من طرفي الخنصر والاج ام بالتفريج المعتادوا لحمع أشبار والفترمادين السيماية والاسهام والضميعر في اعموذرا عماعظم الهند وفى شبره وفتره لأى الفتوح والى الملتان يعنى انه متقاصر عن طوله و متطامن عن حوله تف اصرالشير عن الباع والفترعن الذراع وفهماراً ينا ممن نسخ السكرماني تعاصر الباع والذراع عن الشهر والفتر وهوانقسلاب أوتحر يفمن النساخ والمصواب تقاصراك يرواافترعن الباع والذراع وارجاع الضمائرعلى ماتقدم هوماذ كره المكرماني والذى يخطر في البال ان العكس أنسب وجوأ ليكون ضمير باعه وذراعه لوالى الملتان وشره وفتره لعظم الهند فمسرا لعدني أن اع والى الملتان لاسلغ شدرعظم الهند وذراعه لا بداغ فتره (وأيقن الترعن الحباللا تطال مضبات القور) الرعن أنف الحبسل والجمع رعون والقورج مقارة وهي الاكة قال أبوالطب وتحدي تعب منا القور والاكم ورون البراة) جمع بازى (لا تمال ببغاث الطيور) هي يشليث الباء شرار الطيور ومالا يصدمها (فيحل نقل أمواله على ظهور فيلته الى سرنديب وهي من أقاصى ملاد الهندوم اقبر أبي البشر آدم عليه السلام وهيمهم وأخلى الملتان للسلطان وفعل فها مايشا عفني العنان الها) أي قصدها (وتوجه الهامستعينا بالله تعالى على من أحدث في ديسه ) ماليس منه وانحا حدف المفعول العدام به من كل ماأس منصوصا عليه في كاب ولاستة ولاداخل تحت قاعدة من قواعد الدين بل هويماسولته له نفسه وهواه وخدعه سيطانه وأغواه و يحوز أن يكون أحدث منزلا منزلة اللازم أى على من حصل منه

اليأن فجرث الفناءن هنك ملق الدروع وسكرت الظمامن رشف على الاحشاء والضاوع ورك أثره فيأغوارداره وأعماق راءميقمس دمأت السهول وقضضالا ماعز ويقرى عليم وحوش الحق بن ف من المداخسل ورحسالفأوز حى أدعرته قدمه وللاسمع أبوالفنوح والى الملتأن بمساجرى من أمر عظم الهندوهوالوجيه الرفيع والسيدالمسع والسيف المسندح قاس طعه شيره وذراعه بفستره وأيقن اندعن المال لاتطال بمنسبات القور وزرق البزاة لاشال ببغاث الطبور فعل مل أمواله على له مورفداته الى سرنديب وأخسلي اللتأن لاسلطان مفسول فها ماساءفدى العنانالها وتوحدالها متعنا بالله على من أحدث في ديه

وحديث بتوهده ماذا أهلها في خلالتهم يخطون وفي لحفداتهم بعهون يريدون الطفئوا نورالله بأفواههم واللهمتم نوره ولوكره الحڪافرون فضرب علم-م بحران المحاصره وكالكل المناجرة والمناحره جزا للغلاصم وبتسكا للأيدى من المعاصر وارضادا الهم بالفاقرات الفراصم حتى اقتنحها عنوه وشعها عقابا وسطوه وألزمهم عشرن أاسألف درهم يرحضون مادنس استصعابهم ويدون من المسامة عنه المستراب والمثم وعدد كه عما آنا، الله من نصرة الدين والارة معالم المقين عرص المعرالي دبارات معر حتى درست بها مقامانه التي لم رو ملهاعن ذىالقرنين الىحيث اله عام أمر السدّن فارتعدت فرائص السندرأ خواتها حذار المئه والنقامه وخفت بها ندوى الالحاد ولهمت وي الغى والعنادفلله أوتمام حيث

بقول كمتغز وتال بالا مس والخيل دقاق والخطب غيرد قيق

حداث فى الدن كقو لل في لان يعطى أى يوحد حقيقة الاعطاء والاحداث في الدن لا ، كون الامدمومام دودالان ما كان داخلاتت نص أو تحت قاعدة من قواعد الدن لا وتناسدانا (وحدَّث تتوهمته) حدَّث من التحديث أي حدَّث الناس أوحدَّث نفسه بتوهم دن الله تعالى ومراده بذلك الطائف ة الباطسة المحدة فالم مركوا طواهرا لنصوص بأغاليط لفقوها وأخاله أختلفوها وسيتكلم المستفعلمه موفى كالامه اشارة الى الحديث الجعير وهومن أحدث في أمر ناهذا مااس منه فهورد (فاذا أهله أفي ضلالتهم يخبط ون وفي طغيانهم يعمهون) أي يتحدون (مر مدون المطفئو الور الله ) أَي سُرُ بعده المطهرة الحسفية المحمدية (بأ فواههم ) أي سفيات خداعه. في أقاو يلهم وتأو الات أبالهم (والله متروره) باعلاء التوحيد واعزاز الاسلام وتبليغه عالمه من نشره واظهاره (ولوكره الكافرون عدوف الجواب لدلالة ماقبله عليه وفي بعض النسخ ريدون أن يطفئو انورالله ،أفراههـ م و بأبي الله ألا أن يتم نو ره ولوكره المكافر ون وهي التي من سو رة راءة والآية التي هنامن سورة الصف (فضرب علهم عران المحاصرة) الحران مقدم عنق المعترمين مذبحه الي منحردوه وكاية عن مزوله يساخته سملان آلامل اذا أريدانا ختما تضرب عدلي حرائها فتبرك ويحتمل أن مكون كاله عن حدّه في على مرتهم لان من أراد الجدّ في السهر يضرب جران ناقته السرع في سرها (وكا مكل المناجرة) المقاتلة (والناحرة)أي نسرتكل واحدمن المتحاريين نحرالآخر (حزا)أي قطعا (للفلاصم) حمم الغلهمة وهي الغضر وف الماتئ في مفتتم الحلقوم (و يكا) أى قطعا (للايدى من المعاصم) جمع معصم وهوموضع السوارمن الساعد (وارصادا) أي اعد أدا (لهم بالفاقرات) جمع فاقرة وهي الداهية (القواصم) حمع قاصمة من القصم وهوالكسرمع الايانة (حتى افتحها عنوة) غايداتوله فضرب علم والعنوة الفتح بالسمف قهرا (وشيحمًا)أى ملأها عقاما لمن يستحقه (وسطوة) أي بطشا (والزمهم عشرين أافألف درهم رحضون بادنس استصعابهم الرحض بالراءوا لحاءاله سملتين والضادا لمجمة الغدل والمرحاض خشية يضرب عاالثوب اذاغسل والمرحاض المغتسل أيضا والدنس الدرن والوسخ (ر يدرؤن) أى يدفعون (عن الفسهم هجنة) أى تج (استشرائهم) أى تماديهم في البغي والفساد ا (وابائهم) أي امتناعهم عن قبول الحق (وعمرذكره) من العبور وهو الحوار (عما آناه الله تعمالي مُن أصرة الدين واللرة معالم المقير) أي أنساء تهاوتُنو يرها كانارة المساجد بالمسابع (عرض البحر الى ديارات مصر) جمع ديار والديار جمع دار والمراد بهانواحي مصر وضواحها (حدى درست بهامقاماته) من ألدواسة لامن الدروس أى تليت بن الناس والمرادعة الماته أخبار و (التي لم رومثلها عن ذي القرنين ) المذكور في كتاب الله تعالى (الى حيث انتهمي من أجر السدّن) يريد أن ذا القردين سددن الجيلين وهوالذي مقول الله تعالى فدمحتى اذاساوي سن الصدفين والصدف منقطع الحيل المرتفع فسكل صدف سد (فارتعدت) من الرعدة أى رجفت واضطر بت (فرائص السندوأخوا تها) الفريصة لحقد بن الكتف والحنب وهي التي لا تزال ترتعد من الدامة والسند دلا دمشهورة ويقال لأهلهاسندأيضا جمع سندى كزنجي وزنج والمرادهنا أهل السندوالمراد بأخوا تهانظائرها من البلاد الجاورة الها (حدد ار) أى خوف (نطشه واتقامه وخفتت) أى سكنت (بها نجوى الالحاد) النجوى الاسم من نأجيته والتحيي القوم وتساجوا أى تسار وا (وطمست) أى انحت والدرست (صوى الغي والعداد) صوى الغي علامانه جمع صوة مشل طبة وظي وهي العظم الموضوع في مجاهل الطرق والفياف من حمارة أوغيرها ليستدل ما السالكون (فلله أبوتمام) صفة تعب كقواهم الله انت ولله درُّك (حدث، قول \* كردت غزوتاك بالأمس وألحل دقاق والخطب غسر دقيق \*

حيى لا حلدة السماء بخضراء ولارجه شتوة بطلبق \* ان أيامك الحسان من الروم لحمر الصبوح حسر الغبوق \* معلمات كأنه ابدم المهراق أيام المحروالتشريق) وهذه الأيات له من قصيدة عدم بها أباسعمد محد بن يوسف الطائى وهي اننان وسبه ون بيتا ومطلعه المائم ماعهد ناكذ انحيب المشوق \* كيف والدمع آية المعشوق

وأراد الوغام بالغز وتي وقعته الاولى بدر ولية والثمانية بوادى عقرقمو وقدد كره ما في قعد يدته هداه وأراد بالامس الزمان الماضي القريب اقرب العهدم ما كقوله تعالى كأدلم تغن بالامس لا الدوم الذى قبل بودك وقوله والخيل دقاق أى ضوا مرمن بعد المسادة وكثرة الطرادومن عتاقتها أيضا لان الدقة في الخيل العراب من خلقها وهي معدودة من صفائم الحدية والخطب غيرد قبق أى بل هوعظيم حسيم صعب وقوله حين لاحلاة السماء البيت كنى عن الصحو باخضر ارها واراد أنها كانت مغمة مكفهرة والزمان هو الشتاء ووجه الشتوة كان عبوسا جهما غير طلق وقوله لحر الصبوح حرا الغبوق يعنى انها مجرة العباح والعثمي لكثرة الدماء المسفوكة في اوقوله معلمات البيت معلمات خبر بعد خبر الان أى مجعول عليها علامة والمهراق المراق من أراق الماء صدمه و يقال أراق الدم واهر أقه سف كه وأيام الخرو التشريق هي القلائة أيام سوم عبد الخرو وفيها تنجر الأضاحي و يذبح الهدى شبه أيامه في الروم بأيام التشريق لها الماء لكثرة الدماء المسفوحة فها

وأمن الملة و من الله الخان الح أن ديت عقارب الفساد في ذات المن ذات المن الحالة التي كانت بين ما صلاحا أوفسادا خيرا أوشر اومنه الحديث لاكتاب في اصلاح ذات البير وقرئ القد تقطع بينكم بالنصب والرفع وهوالوسط (واضطرب الحبدل الساكن) قال صدر الافاضل الحبدل صع بفتح الحاء والباءالوحدة وقدعني به الحمل بدليل قوله بعد ذلك وتر يصا بالجل غابة الفصال التهسي وقال الناموسي ولوروى سحت ونالباء ونظرالي قصمة سحرة موسى وسعى حبالهم وقت السحراكانله وجمه (واشتعل) أى النهب (الجرالهامد) أى الحامد المنطفئ كالمتعن التشار الشر بينهما (وراعى اللك فرصة الج أهرة سر المكاشرة) المكاشرة المحدل وتسستعمل في التسم عن غل وحقد وعداوة ريد انه ألحهرما كانكامنا تحث مكاشرته أنام مصالحته ومصاهرته له من العداوة عند امكان الفرصة له وفي رهض النسخ بسنّ المكاشرة بالنون مكان الراء ومافي هذه النسخة انسب كالا يخفي (حتى اذا مهد) أى قصد السلطان (معد الملتان) أى جهم اومكام اوالصعد المسكان المرتفع (وغارت) أى غابت (نحو اللادراياته وخفت عن أعيان رجاله ولا مانه) أى لم يتى في ولا مانه و ولاده الا القليل من أعيان رجاله فكالنالبلاد كانت مثقلة بحكثرة رجاله فلماتوحه بمراكى غزو الملثان خفت البلادمهم (سرب) أىسير وأرسل وأسله من الابل تسبرسر باسر باوالضمير برجمع الى ايلك (سماشى تسكين صاحب جيشه اسينمهم لة مضمومة و بعدها باعموحدة ثم ألف ثم شين معمة ثم ماء كافي المني لصدر الافاضل (واحدقراباته الى كورخراسان في) أى معظم أجناده) أى اكثرها (وشيون) أى دالاً (المُختعفر تكبر وعدة من قواده وكانوالى طوس) من طرف السلطان عبر الدولة (ارسلان الجاذب مسما براه مأمورا بالانحياز الى غزنة منى نحسم) أى ظهر (ناجم عناد) من طرف من الاطراف (أونعق) أى صاح (ناعق بفساد) يقال نعق الفراب بنعق بالكسر اذاه وتوهو عما يتطمر منعيقه لانُ الناس يزعمون آله لا ينعق الانشر (فأسرع) أي أرسلان (الانقسلاب) أي الذهباب وأصل الانقلاب الرجوع (الها) أكالى غُزنة ( آخدانا وثيقة الحزَّم في ثرك القيَّال) يحتمل

من المادة الماء تعقداء ولاوحه شنوة اطلبق التأ كامك الحسان من الروم المرااصبو عمرالغبوق معلانكا نهاباله مالهراق أرام الخروالتشريق (د كاعبورعدكم الماثانكان غو خراسان) و کارت الحال في الأ المدعد بي السلطان عين الدولة وأمين اللة وبين ادلك اللان الى أن دبت عقارب الفاد قىداتالبىن واضطرب المال الساكن وأشتعل الجمرالهامد وراعى اللك فرصة المحاهره يسر الكائرة مى ادادهدالسلطان صهدا لماتان وغارت نعوتلك البلاد راياته وخفتعن أعيان رجاله ولاياته سربسياشي صاحب عيشه وأحد قراناته الى كورخراسان في معظم أحداده وشعن الم تحد فرنسكان وعدة من تواده وكان والي لموس أرس لان الحادب متماجراه مأدورا بالانحماز الىغزنة منى نعم الحم عناد أونعق اعق انساد فأسر عالانق الاسالها آخذا بو أنه ألزم في زا الفتأل

انآ خذامصد رفيكون مفعولا لقوله أسرع ويعتمل أن يكون امه فاعل فيكون حالا من الضمر المبتر فيدير بدأن تحدزه الى غزنة كان آخذا يوثيقة الحزم لانه رأى الهلاط القله بعسا كرايلك الحسان فلوشت الر عما أدّى الى فناء عسكر موانه زامه فيستولى الله الخان عسلى غزنه أيضا و يتمكن فضل محصين (وتراسا) أى انتظارا (بالجل عَامة الفصال) يقال فلان يتراص بفلان ريب المنون أى سنظر حوادث الدهر يعني اله انقلب الى غزنة التظار الامكان الفرصة منهم والكرة علهم عندرجو عالمطان من غزوة الملتانلان التصدي لأمر فغدم ومت امكانه خطأو يضييع الدي فيسه كاأن السعى لايؤثر في استعمال وضع الجل فتي ملغت مدّة الحل غاتها انفصه ل الولد بسهولة وفي بعض النسيخ ومتر يصا بصفة اسم الفاعل وساسب هد والنسخة احتمال كون آخذا بصمغة اسم الفاعل كان أخذ الصيغة ألمصدر مناسب لماهذا (ووردسياشي تكان هرا ففاستوطئ ارمدب أي طلب (الحسين من نصر) وهومن أعمان خراسان وفي بعض النسخ الحسسن وهي الني كتب علم الكرم في (لعمامة الديوان) أى الاستيفاء ويقبال لهسباحب الديوآن لانه المرحم في الحساب وهوما كم الديوان والمهمن عبلي الكتية (منيسانورفرتب الأعمال وواصل الاستفراج ومايلهم) مفاعلة من الميل أي مال الهمم ( كترون أعيان خراسان لاستعفاء خبرا اسلطان من جانب الملتان وتناقل الألسنة أهوا الفاوب وُبُوازُ عَ النَّقُوسِ أَخَارِهِ رُورِ وأَراحِيفَ غُرُورٍ ) لاستَخفاء علة لقوله ما يلهم وتناقل مصدر تناقل معطوف علمه وهومشاف الحفاعله وأهو اعالقاوب مفعوله وتوازع معطوف عليمه وأخابس بدل مثه وفي يعض النسخ وتناقل الالسسنة بلفظ الفعل الماضي ورفع الالسسنة على الفاعلية له والمعنى علمهما واحدوالمرادسواز عالنفوس متنزع أيتمل المهوتتمنا وفي بعض النستنواز عالظنون والاتباسر جمع أخبار جمع خبركا ناعيم جمع أنعمام جمع نع وفي شعر الاستاد أبي اسماعيل السكاتب

وماطاب نشرال يجالا وعندها \* أخابر عن نجد وعن ساكني نجد وعن ساكنية عبرالسلطان سالطه ورأخبار سومهي أهوا علوب ومرجفون بها ليغروا الناس في التأسب الى الخانية والاختراط في ساكهم (وأمر الوزير أبوالعباس الفضل بن أحمد بالاحتياط على الطرق برعزية وحدود باميان و بنجهير) الباعم اغليظة مفتوحة و بعدها بون ساكنة ثم حميما كنة أيضا ثم ها بمكسورة ثميا عمناه تحتالية ثمراء وهي مديسة بنواحي بلخ (وسدها) أى الطرق (بحماة الرجال على حمائة مداخلها) أى غزية (وصعوبة مراكبها) أى طرقاتها لانها محل ركوب من بسرالها (وطيرالبريد) أى سديره وعبر بطير الاشعار بسرعته (الى السلطان) عبن الدولة (عاانيت) أى الشهر وتفرق (في أطراف البسلاد من حمات العداة) من السلطان و في المكادم المحاز حدف اعتمادا على القريبة والقديرة وصل اليه المريدة أعلته (بديمة أى السلطان و في المكادم المحاز حدف اعتمادا على القريبة والتقديرة وصل اليه المبريدة (عن مقامه) البلاغ يعنى العالمة من المعرد (وأزعته) أى حرّ كته (غلبة الحية) أى الغيرة (عن مقامه) البلاغ بل قبل استكاله تمض للعود (وأزعته) أى حرّ كته (غلبة الحية) أى الغيرة (عن مقامه) البلاغ بل قبل استكاله تمض للعود (وأزعته) أى حرّ كته (غلبة الحية) أى الغيرة (عن مقامه) المجام غيم أراق ماء وهو أسرع ما يكون من السحاب خفته قال أبوالعاب المتنى الحيام المهام المارق) المجام غيم أراق ماء وهو أسرع ما يكون من السحاب خفته قال أبوالعاب المتنى

ومن الخسر بط سيبائ عنى ﴿ أَسرع السحب في المسيرا لجهام والبيار ق دُوالبرق كَامرولاً من وفي بعض النسخ الفارغ وهو وسف ، وكدلان الجهام لا يستحون الافارغاو في بعضها الفارق والفارق سحابة تفارق معظم السحاب (يطوى الارض لهي المهارق)

وزرها بالجل غابة الفصال وورد سمأتي تكن هراه فاستولمها ودب المسين من نصر العابد الدوان منسابور فرنس الاعمال وواصل الاستعراج ومايلهم كثيرمن أعال خراسان لاستفاء خدير السلطان من جانب اللنان وتناقل الالسنة أهواء القاوب ويؤازع النفوس أغابير زور وأراحف غرور وأمرالوزير أبوالعماس الفضال منأجما بالاحتياط على الطرق بين غزية وحدودناميان والمجهر وسدها عداة الرجال عدلى حدا به مدا خلها وصعوبة مراكها ولحير البريد الى السلطان عما است في ألحراف البلادمن حمات العداة وعقارب الغواة فأعلنه بديهة البلاغ عن استمامه وأزعته علية الحبة عن مقامه فركب ركوب الربيح العامف اكتاف الجهام البارق يطوى الارض لمي الهارق

المهارق جمعه مرق بضم المع وهي الصيفة وأسلها بالفارسية مهره يعدني يطوى الارض كاتطوى العمائف كناية عن سرعة السير (بين ايضناع) أى اسراع (وايحاف) أى اعمال الركاب وحهما (واهتدام) أىسبرعلى بصيرة (واعتساف) أىسبرعلى غسيرالطريق (وبين سهول) جمع سهل الفدة الحزن (وظراب) الظراب جمع ظرب مكسر الراءوهي الرواى الصغار (وسهوب) جمع سهب وهوالفلاة (وشعاب) جمعشعب وهومنعطف الجبل (حسى ألقي عصا القرار بغزنة وأقام العطاء الابنساء دولته وأنشاء جلته) حمع نشء كقفل وأقفال وهومن نشأ في دولته وتربي في نعمته أو والأ أيديهم بالعطا ياوالرغا مُبوأزاح) أى أزال (عاتهم في الطايا) جمع مطبة وهي رايمة طي أى يركب (والركائب) حميم ركوية بفتم الراءوهي مارك أي أعدّله، مطاياهم وركائم سم كي لا شعلاوا بعده م وجدان مايركبون (واستنفرالا تراك الخلمية) الاستنفار طلب النفرللقتال والخلجية منسو مة الى الخليج قال صدر الا فاضل الخليج صع مفتع الخساء المخدمة واللام و تغليظ الجيم وهم صنف من الناس وقعوا فقديم الزمان الى الارض التي مي من الهندونوا عي مصمان في طهر الغور وهم أصواب نعم على خلق الاتراك وزيهم ولمامم اتهى (أحدالاس الظهور) أى ملازموها يقال هو حلس بيده أى لا يعر حمده والحلس ساط يفرش في البيت فشبه الملازم لهم (وأبناء الصوارم) أى السيوف (الذكور) أى ملازموها (فنفره م حق على جن وان كانوادشر) شبه الفرسان في خفتهم وتأثيرهم بالجن الراكبين على أفراس شبهة بالجن في سرعة عدوها وخفة مشها بحيث لايدركها الطرف كا لامدرك الجنَّ وهـ منا من قول الراجر \* جنَّ عـ لى جنَّ وان كانواشر \* (كأنما خيطوا علمها بالابر) جمع الابرة أى انهم التون على ظهورها وصهوا تها لا يتزخر حون الحرالا كفال ولا تقطرهم الأبطال (وجاش) أى تحرُّ لهُ بهم (نحو بلخ وبها جعفرتكين) المتقدُّمذ كرمة نفا (فأسرع) أى جعفرتكين (الكر ) أى الرجوع (الى ترمدًا اشفاقا) أى خوفا (من ضغمة) أى عضة (الضيغم) أى الأسدوهومن الضغم وهو الفرس بالناب والعض بالنواحد والباعف مزائدة (الخادر) أى الداخل في الخدر وهوالأجمة (واحتراسا) أى احتراز اوتحفظا (من وثبة الأرقم الثار) الأرقم وعمن الحيات والثار أواتب (واستقر السلطان بالمخموفور الائس والجدل) أى الفرح (كالتجتلي صفحة الشمس من برج الحل) اى مشرقة من برج الحل وخصه من سائر البروج لانه يرجالاعتدالالرسعيالذى فصله أجهجالفصول (وأمرباتهاع) مصدرمن بابالافعال(سباشي تمكن ارسدلان الجاذب فأشعه ) فعدل ماض من الافتعال أو الافعال (في زهاء) بالضم والمدّ أي مقدار (عشرة آلاف من أبناء الكفاح) أى القنال مركفعه كفعا اذا استقبله بالمضاربة (ومتحة الأرواحُ) المتحة حدم ما تح بالماء المنا من فوق وهو المستق من أعال البرثر والما تح بالبياء المناة التعمانية هوالذى منزل البترفعلا الدلومن أسفل البثراذا فل ماؤها وجعه ماحة قال

أيها المائح دلوى دونكا ﴿ انى وجدت الناس يحمد ونكا وسئل بعض الادباء عهما فقال المحتازية للحجتانى والمفوقانية للفوقانى (بأشطان الرماح) الاشطان جمع شطن وهوا لحبل الطويل واضافتها الى الرماح كلفافة لجين الماء (وسار عسمائي قد كين نحو الوادى للعبور) أى لعبور الهر (فلم ترعه الاالعماديات) جمع عادية من العدو وهوا لجرى والركض ومعنى لم ترعه لم يشعر الاجما تقول مارا عنى الامجمئك أى لم أشعر الابه (ضوابح) جمع ضابحة من الضبح وهو صوت أنفاس الخيل وهى حال من العماديات (والموريات قوادح) الموريات جمع المورية من ايراء النمار وهوا يقادها والقوادح جمع قادحة وهى الفرس تقدح النارمن الاحجمار بسنا بكها

بهزانضاع واعماف واهتداء واعتماف وبينسهول وظراب ومهوب وشعاب حتى ألق عصا القرار بغزنة وأقام العطاء لأبناء دولته وانشاء حلته وملأ أديم بالعطا باوارغانب وأراح علم في الطالوالكاب واستنفر الاراك الملحة أحلاس اظهور وأساءاله وارمالذكور فتفرمهم حتعلى حق وانكانواشر كانماخطواعلما بالار وحاش نحو المخ وبها جعـفر تكين فأسرع البكر الىزمد اشتاقامن ضغمة الضبغم الحا در واحتراسامن وثبة الارقم الثاثر واستقر السلطان ببالخ موفور الانسوالحال كانعتلى صفية الشهس من برج الحل وأمرياناع \_ائى تكنارسلان الحادب فأسعه فحزماء عشرة آلاف من أشاء الكفاح ومقد الارواح بأشطان الرماح وسارع سباشى تكفي تحوالوادى للعبور فلم ترعه الاالعاديات واج والوريات قوادح

فكرع لحادراجه عاراعارا رعطف الىمروعلى أن ينسرح مها الى المط على من الفارة فاذا الآبار مردوسة والناهل مطمومه ووديقنالصيفمسعوره وأدبال السوافي عسلي المعالم مجروره فانتنى الىسرخسو بها الخس سَلمَاق رئيس الأثراكُ الغزية فأحدق مداحد اقاسد علمه باب الهرب وضيف دونه وحه المحال والمضطرب فيانعه ماقدر عظفر مساني كن فقده منصفين بعدر أن قبل منهم مقدلة عظمة من الحاسن وأعجمله ارتداف أرسلان الحاذب المادعن فشرالقام وروح الاستعمام فارتحل الى أبيوردومنها الى ندا وينهما مرحلة واحله كل صدرها وردداك ومنظعن ذالة أناخ مدنا يتقاسمان امدادالطلب والهرب عاما ولاردان الما والالماما وقدكان سياشي تكن فدحه لصدرا من المال والاسلمة من واحي هراة وغرها نصارت عقلة له دون الخفرق في وحد العامقه يتيامن مرة ويتبأ سراخرى منكوساءلى أسهلار فعدخوف العارمن اسلام ماردت به بداه

وقوادح حال من الموريات وقول المكرماني فهاوفي ضواج انها صفات للغيل أراديه الصفات المعنوية الاالصفات النحوية وهدنا مقتبس من قوله تعمالي والعماديات ضحافا لموزيات قدما (فكر) أي رجمع (على ادر أحد) حمع در جمن الدروج وهو المشي أي رجم في الطريق الذي جاء منه (عارًا) أَى مَتَّمَارًا فِي أَمْرُهُ ﴿ عَاثُرًا ﴾ من العبر وهو النفور يعني متمارًا منفر أو قيـــل متردَّد ا من مجيئه وذهــالهُ من عار الفرس اذا انملت وذهب همناوهم نامن مراحمه (وعطف) أى انتي (الى مروعلى أن يفسر حمن الحالشط) أىشط جيمون (عملي سمت) أى جهة (المفازة فادا الأبارم دومة) أى مسدودة من الردموه والسدّ (والمثاهل) جمع منهل مونسع نمل المناء وهو المورد (مطمومة) وهو الستبالتراب والاحجار يقال لهم البتراد الملاحا بالتراب والنجار (ووديقة السيف) أي شدة الحر (مسعورة) أي موقدة من أسعر النار أوقدها (وأديال السوافي) حميع سافية من سغت الربح التراب اذاذرته (على العالم) حمد معلم ضدالفهر وهوما يعلم و بعرف من الاماكن والطرقات (محرورة) أي مسمونة يعيني وحد الطرق مختدية لا عجاءً ثارها بالرياح (فانشي الي سرخس وبها) أى فها (الخس بن لهاني) قال النحاتي هو نضم المع وفت الخاء المجمة والسين ألمه ملة المشدّدة وفي معض النسخ الحاء المهملة وفي يعضها المحسن (رئيس الاتراك الغزية فأحدق) أي أحاط والضمر فيه رجم الى المخمى (به) أى سبائى تدكن (أحداقا سرّعليه باب الهرب) أى أحاط به احاطمة نامة المحيث لم يحدث المجدمه ربا (وضيق دونه وجه المحال) أى الحولان (والمضطرب) أى الحركة (فانعه ماقدر) أى مانع سياشي الخنس عن دفسه مهما أمكنه (تخطفر به سيأشي تسكين فقره منصفين أهدأن قتل منهم مقتلة عظمة من الجانبي) أي من كلا الفريقين (وأعجله ارتداف أرسلان الحاذب أياه) أي لحوقه به من الردف وهو الراكب خلف الراكب وسماه أريد افاميا لغة لضايقة ما ماه ودنة ومنه (عن فضل) أى زيادة (المقام) يضم الميم أى الافامة (وروح) بفتح الراء أى راحة (الاستحمام) أى ألاستراحة (فارتحل الى أموردومها الى نساو بينهما) أى بن سباشي تكين وأرسلان الجاذب (مرحلة واحدة كلماصدر) أى انصرف (هذا) أى سباشى تـكين (ورد) أى نزل (ذلك) يعـنى أرسلان وسعى الارتحال صدراوا الزوا وردالان المراحل لاتف لواعن المياه ولم يرد بالصدر الرجوع من حيث ورد لانه خلاف الواقم بل أراد مه محر والانصراف كاسبقت الاشارة المه ويدل على ذلك قوله (ومتى طعن ذاك أناخ هددًا) أي متى ارتحل أحده ما تزل الآخر (يتقاسم ال امداد الطلب والهرب حماما) الامدادجم مديضم المم وتشديد الدال وهومكال معروف والجيام مكسر الجمم وفاء المكيل وأصله المماه الكثيرة قال الزوزني يعني المهما يتقاسى ان امداد الطلب والهرب أي بقدرما كانس يدفي قوة هذافى الطاب سسب الجماميز مدفى قؤةذالذ فى الهرب سسب الحمام أيضا انتهى وقال الكرماني يعنى انسباشي تحكيم رب وأرسلان الحادب يطلب فهمامة ما ممان في الحب أحدهما في الطلب والآخرف الهرب (ولايردان المياه الالماما) بكسر الملام أي وفيها النرول وفي العصاح فلان رورنا الماماأي في الأحايين (وقد كان سباشي تكين قد حصل) أي جمع (صررا) أي طرفاو حصة (من المال والأسلحة من نواحي هراه وغيرها فصارت ) أي الصدر من المال والأسلحة وتأنيث الضم عراراعاة جانب المعنى أولتأو يل الصدربالحصة (عقلة) أىءة بالاوهومايشديه البعير (دون الخفوف) أى السرعة والخفة (في وجه) أي طريق (النجاة) أي الحلاص (فهو بتيامن مرة) أي يأخذ جهسةاليمين (ويقياسرأخرى) أى أحدنجه قالبسار (منكوساعلى رأسه) أى منقلباعليه (الريفه خوف العمار) أي العيب (من اسلام مابردت، بداه) أي ماغفه وطفر به فن المال والأسلحة

(رَأْعَيَاهُ) أَى أَعْبَرُه (الخلاص بحشاشة النفس) بضم الحا وهي شية الروح في المريض والجريج ( آخر ما ) بتشديداليا أي في الوقت المنسوب الى آخراً حواله وفي بعض النسخ آخراو في بعضها أخيراً والمعنى علم ما ظاهر (الا بافرازه) أى تميزه والضمير يرجع الى ما أو الى صدر ا (وتفر يغ الخاطر عن الشغل به) أى الاشتغال شد بمرحفظه (ولما قرب أرسلان الجاذب من نسارحل) أي سباشي تكين (متوجها نحوسهبار) قال مدرالا فاضل السين فيه مكسورة وبعدها باممنناة شحتا نية ساكنة عميم سأكنة أيضاع باعمو حدة ثم ألف عمراءمه ملة وهووادي بقرب حرجان فيعقرى ويى بعض النسخ منقان وهي قرية قرية من جاجرم (وأزعجه الطلب) جمع طالب و يجوز أن يكون مصدرا و يكون من المجاز في الاسمناد (نحوجرجان فركب قال تلك الحيال بين الآجام الملتفة) جمع أجمة وهي الغيضة واللنفه المجتمة (والغياض) حمع غيضة (الحقفة) من حقه أحاط به (والمخارق الضيفة) جمع المخرق وهوالوادى لانالر باح تحترقه أى تسيرفيه وقال الناموسي كانه جمع المخرقة مفعلة من مخرفت الارض أى حبتها (والمخارم) أى الطرق (المضطربة) أى المضطرب الكوه الوعورتها وعدم الأمن فيها فهومن وصف المحار يوصف الحال فيه (وتسلط الكراكاة على أثقاله) قال صدرالافاضل الكاف ألا ولى فيه خالصة و بعد هارا مهملة ثم ألف ثم كاف ضعيفة مكسورة و بعد اللام ها موهم الذس بغبرون فسلى وحدالخفية بحمث لاستوقع ذلك أن يختفوا خلف حجرا وفي هؤمن الارض يحيث لا المسون لأحد علم ما طلاع الواحد كركيل ضم الكف وسكون الراء ولعل أصله كردكيل وقال الكرماني جمع ككيل أسم للدعار بطبرستان (وأفثا عرجاله) أفناء الرجال هم المجتمعون من أقوام شتى (حتى فشت نكايتهم فيه) أى ظهر مافعلوا به من القتل والنهب (واستأمن) أى طلب الامان (الى شمس المعالى قابوس بن وشمكير طوائف) جمع طائفة تطلق على الواحد فأكثر وضمن استأمن معنى النحافعد اهبالي (من أهل جملته) أي عسكره (العدم الراكب) أى المطايا التي بركبون عليها (وذهاب الحرائب) بالحاء الهدمة جمع من يتقوم يبقال جدل مالة الذي يعيش به (وانفل) أي أنكسر (هر) أى سباشي تمكين (على سعت دهستان) هورياط بني بأمرز سدة بنت المنصور زوجةهارون الرشيدويروى في فضله حديث ان صع فله كان ومشد ثغر بلاد الترك ودبار الشرك ومقام الراطين فيسبل الله وهواليوم قصبة معمورة يحمل مها الابريسم الى البلدان البعيدة وتنسج مامناديل القصب وغيرهامن النياب النفيسة كذافي الكرماني (حدى عادالي نسا) غامة لقوله انفل (وجمع مابق علمه) أي عنده (من ثلث الانقال) وانما عبر بعليه للاشعار بأنها كانت كالوقر الذي عُدلى ظهر ولتقدد هااماه عن سرعة الفرار وألخد لاص من يدالاقتناص (فأسدرها الى خوارزمشاه) الهب المكلِّ من ملك خوارزم أى أرجيع تلك الا ثمال الى خوارزم شياه (أبي الحسين على ان مأمون وكتب اليه يستودعه الاها) حملة في عول النصب على الحيال من الضمير المسترف أحدرها (أمانة ) حال من الاها (لا دلك خان وحذره أن عد الها بغير الصيانة يدمو أصحها) أي تلك الا تقال (رجالة عسكره) أى المُسْأَة منهم جمع راجل بمعنى ماش (والْجَعْرَة) جمع عاجز (مُنهُمْ عن صحبته واقتحم المفازة منوحها نحومرو) قم في الامررجي نفسه فيه من غير روية وتقصيم النفس في الشي ادخالها فيهمن غير روية (وكان الدلطان قد المحدر الى طوس مراعيا مايسفرعنه وكض أرسلان الجاذب على أثره) أَى أَرْسَبَاشَى تَكَبِّن وَالْجِارِ وَالْجِرُورِ يَتَعَلَّى بِكُضَّ (وَالْصَافَهُ) بَالْرَفْعِ عَطْفُ عَلَى رَكُضُ (الطَّلْبُ الحثيثه) الضمير في الصاقه يعود الى أرسلان وهوفا على المصدر والطلب مفعوله والضمر المجرور بالباء يمود الى سباشى تكين والحثيث فعيل بعنى فاعل أو بعصنى مفعول من الحثوه والحض يقال

وأعيا والخلاص بحشاشة النفس Tخريا الابافرازه وتفسر الخ الخاطر عن الشغل به والماقرب أرسلان الحاذب من نسارحل متوجها نحوسمبا روأز عحمه الطلب نحوجرجان فركب قلل للك الحيال سنالآ عام اللنفه والغياص المحتفه والخارق الضيقة والخارم الضطرية وتسلط الكراكلة على أثقاله وافناء رجاله حنى فئت نكايتهم فيه واستأمن الىشمس العالى قانوس بن وشمكر طوادف من أهل حلته اسدم المراكب وذهاب الحرائب وانفلهوعلى اسنطاعاد بتعاند السامات وجمع مابق عليه من تلك الانقال وأسدرها الى دوارزم شاه أبي الحسن على من مأمون وكتب المه بستودعه الماها أمانة لادلك انكمان وحسانره أنعذالهما بفسرالهمانة بده وأصهارجالة عسكره والمحنزة منهمعن محينه وانتحم الفازة منوحها غومرو وكان السلطان قد انحدرالي لموسم اعداماد فر عندركض أرسلان الحاذب على أثره والهاقه الطلب المثبث

حده على المسئ اذا حضه عليه وحرّضه (فلما بلغه) أى السلطان (ركوب سباسي تسكين مرض المفازة) الملذ كورة (أسرى) أى سارليلا (على لحريق مرو معارضاله) أى لسباشي تسكين (في مسيره وناقضا عليه قوى قديره) أى مادبره من الفرار الذى قدرانه يخلص به من مخالب أرسلان (فوسل) أى السلطان (اليسه مخلصه) مصدر مي منصوب على الظرفية الزمانيسة أى وقت خلوصه (عن وعداء) أى مشقة سسير (تلك السداء) ووعداء السفر مشقته والميداء الصراه (ورماه بأبي عبدالله محمد بن ابراه سيم الطاقى زعيم المعرب وسائر) أى باقى (قواده) اى قواد السلطان (رجال) بدل من قواده ويحوز رفعه خبر متد أمحد وف أى هم رجال (ير ون الملاحم) أى الحروب جدم ملحمة (ولاغم) جدم والهدة وهى لمعام العرس وفي الحديث أولم ولو بشاة وقد ذكرها الباخرى مع التحديس المركب في قوله والهدة وهى لمعام العرس وفي الحديث أولم ولو بشاة وقد ذكرها الباخرى مع التحديس المركب في قوله والهدية وهى لمعام العرس وفي الحديث أولم ولو بشاة وقد ذكرها الباخرى مع التحديث المركب في قوله والهدية وهى لمعام العرس وفي الحديث أولم وله بشاة وقد ذكرها الباخرى مع التحديث المركب في قوله والهدية وهى لمعام العرس وفي الحديث أنه المناطفلا في ولا ثمالة خشى عدولا ولائم المركب في قوله المناطفلا في السرك المناطفلا في ولا ثمالة خرى معام المركب في قوله المناطفلا في ولا ثمالة كنت أخسى عدول ولكم المركب في قوله المناطفلا في ولا ثمالة كنت أخس المناطفلا في المناطفلا في المناطفلا في المناطفلا في المناطفلا في المناطفات المناطفات المناطقة الم

(والوقائع) جمع وقعة وهي المعركة (نقائع) جمع نقيعة وهي طعام القادم من سفره وكانوا يتخلفونه دعوة قال المهلهل المالتضرب السيوف أكفهم به ضرب القدار نقيعة القدام المالتضرب السيوف أكفهم به ضرب القدار القصاب والقدام جمع قادم (وسيوف الضراب هرائس) أى انهم عيلون الها كاعدل الناس الى العوائس (وسفوف السكاة) جمع كمى وهو الشخاع (فرائس) جمع قريسة من فرسمه اذادق عنقه (فسكان كاقال سعيد بن حسان) بن ثابت (فررت من معن وافلاسه به الى المزيدي ألى واقد به فكن كاساعي الى مدين بن زائدة وكان علما في المحماح والحود فقيرا ابدله ماله وائلافه ماله كاقبل

والفقرفىزمن الكرام لكلذىكرم علامه

وتخرقه في صلاته من خصائص صفاته وعمايدل عليمه أحوال شاعره مروان من حفصمة والمزيدي هوأنووا قدمن أولاد بريدين حبسد الملك وقوله فبكنت كالساجي البيت المثعب بعتج المهو بالشياء المثلثة محرى فضول المامن ألحياض والطوح وموائلا أى ملاحتامن الوأل وهو اللياذ والسيل الغمث المتقاطر والراعد محابذو رعدوالمعسى فررت من افلاس معن مخضما الى أبي وافدف كنت كالذي يفرتهن قطرات المطرالي مثعب ينصب منه عليبه الماء ومن أمثال العيامة فرتمن المطر وقعد يتحت المزاب (وأحاطته) أى سباشي (السيوف حيث لاما الامنادع الأفواه) يعني في مفارة لاماء فه اللامانيخر جمن ألأ مواه من الريق وهواستثناء منقطع حيى مدلتاً كيد نفي المامن المفازة بعسني الكانر بق الأفوا مناه ففهاما متم نفي هذا الماء أيضا بقوله (وهي عاصبة) بالعين والصادالهملتين من مصب الريق بفيه اذا بس من حرارة المسيف وجسيم العدق وهول المكان وشدة الخطب (ولامرعى الاشكام اللهدم) حمع شكمة ومي الحديدة المعترضة في فم الفرس التي فهما الفاس والشكم بالضم الجرزاء فادا كان العطاء السداء فهوالشك دبالد ال تقول شكمته أى عازيسه وفى الحديث انه صلى الله عليه وسلم احتم عقال اسكموه أى اعطوه أحره كالممن عقد لانه عن المسياب بها كايعقد حنك الفرس الشكمة كاقال اقطعوا اسانه عني كدنا في الكرماني وقوله (وهي عاضبة) بالعين الهملة والضاد المحمة أي قاطعة للعنك عن العلف لاعالقة يعسني ان كان للفيل هذاك مر عي فليس الاالشكام ومعلوم الماليت مرعى مل مانه معن الرعى (وأسر) بالبنا والفعول (أحو سباشي تمكن في زهاء سبعمائة) أي مقد ارها (من وحوه الافراد ورثوت القواد) الرتوت جمع رت بالفتح والتشفيد وهوالرئيس والرقوت أيضا الخنازير (وأمر السلطان بقراح ولياغم) جمع قراجولى وهى ضرب من السيوف وهي مالها حدة واحدوكا منامند وية الى من اتخذها عدلي هدن والهيثة

فلاللغه ركوب سباسي سكن على لمريق عرض المفارة أسرى على لمريق مرومهارضاله في مسيره وناقضا على المداء المداء على المداء المداء المداء المداء وسائر قدواده رجال برون الملاحم ولائم والوقائع نقائع والوقائع نقائع وسيون الفراس في كان كافال سعيد المداء على المداء المداء على المداء المداء على ال

ا بن حسان فررت م**ن معن و**ا فلاسه

الهاليزيدى أبى واقد

فكنت كالماعى الىمدوب

موائلامن سبل الراعد وأحاطت والسيوف حيث لاماء الامناسع الأفواء وهي عاصبه ولامرعى الاشكام الليم وهي عاضبه وأسرأ خوسباشي تكن في زهاء سبعمائة من وجوم الافراد ورتوث القواد وأمن السلطان مقرا حواليا مم

(فأفرغت) أى طبعت (فيود الكمابهم) والكعاب جمع كعب القدم (وجوامع لرقابهم) جمع الجامعة وهي الغل لجعه الدين الى العنق (وحماهم) على هذه الهيئة (الى غرنة ليرى أهله أحسن مسنع الله تعمالي فهن شاقه) أي خالفه من المشافة وهي اما تحمل كل منهما مشقة صاحبه أومن شقة العصاعند تفريقها وأصلهاني الراعدين بكونان مجتمعين عبلى عصا واحدة ثم يفترقان فيشقانها لينفرد كل واحد واحدة من شظمة منها دروق ما الله بعد ان كالمكتفس بعصا واحدة عنداجتماعهما (ونقض عهده وميثاقه ونجاسه باشي تكير في خص من العدد) أي جم باعة قليلة (بجر يعة الذقن) ألجر يعة تصغميرا لجرعة من الماءوهي الحسوة منسه ويتصغيرها جاءالمثل وهوقواههم أغلت فلان يحر يعية الذقن اذا أشرف على التلف غمنعا قال الفراء هي آخرما يخرج من النفس وقد تفدم الها من بدسان (فعسر جعون الى ايلك الحان وقدد كان ايلك الحان عمر) مصيغة التفعيل من العبور (حمفرتكين) أى حمله على العبور وأمر مبه (في زهاء ستة آلاف رجل) أى مقدارها (الى الخوثانيا لاستفادعز عة السلطان فقصد سباشي تحكين واحراحه) ثانا حال أوظرف والاستفاد بالدال طلب الفساد والاحراج بالحاء المهدملة التضييق من الحرج وهو الضميق والضمر في احراجه يحو زأن يعودالي السلطان ويكون احراحه معطوفاعلى استفساده مكون المعني ان اللذأرسل حعه فرتسكي لافسياد عزعة السلطان وللتضييق عليه معدم تمكنه من دخول بلنج و يحوز أن يعود الى سباشي تكبر ويكون احراجه حييئه معطوفاعلي قصده وهدا أقرب لفظا ومعيي وفي بقض النسيخ واخراجه الخاء المتحمة وعلها مالضم مر يعود الى سباشى تمكين لاغير كالا يخفى على المتأمل (متهاون) أي السلطان (مم) أى يعفرتكن ومن معدأى استحقرهم ولميلتف المهم (حتى فرغ) بتشديد الراء (الخياطرمن أمره) أي أمرسياشي تبكين (ووضع ماأنقضه) أي أثقله (من الشغليه على طهره) أى وضع الجل الثقيل الذي سؤت بدَّفه ظهر وحدتي سع تقيضه وهو صوت الحامل ومأهو مجوَّف قال شيب أصداغي فهن سف عامل لقدها مقيض

ومنه قوله تعالى أفق طهرك (ثم ألى العنان الهم شدا) أى حملة وركضا (أغص الهواء) أى ملاه (بغباره) المثار من سنادك الخيرو الجملة في محل النصب تعتالك (واستغرق) عطف على أغص والضه برالمستترفيه برحع الى شدا (أوقات المه ونهاره) الضهران السلطان (فلرعه ما الاراياته) أى لم يشعر واللام الأجمة النجاح لحائرة وخيوله في صهيل المراح سنائرة) المراح بكسر المع النشاط وهواسم مصدر من من حمر حمر حااذا اشتد فرحه ونشاطه (وكن لهم السلطان) أى وضع لهم خيلالا برونها في مكان مستورعتهم الأجل نغر برهم واطعاعهم في الثبات باستقلالهم ما برون من الخيل فلا يشعرون الا وقد أحاطت من الله الخيل من وراشم (فلمار أوا الصحيمين انفلوا) أى انسكسروا مهزم بن يختمون دعوة الخيلات المنافرة الشمن عبث سوادهم المنافرة الشمافة الشمافية الشمافة الشمافة الشمافة الشمافة الشمافة الشمافة الشمافة الشمافرة المنافرة الشمافرة المنافرة ا

فأفرغت قدودال كعاجم وحوامع لرقابهم وحلهم الىغزنة ابرى أهلها حسن سنعالله فمن ساقه ونقض عهده ومينا فه ونجا ساشى تمكن فى حف من العدد بحريعة الذقن فعبر حيحون الى الملك الخان وقد كان أملك الخان عبر حعفرتكين أخاه فيزهاءسية ٢ لاف رجل الى بلخ الما لاستفساد عزعة السلطان في مدسباتي كمنواخراحه ثانما فتهاون بهم حتى فرغ الخاطرمن أمر ، ووضع ما أنقضه من الشغلُ به عن طهره شم شي العنان الهم شيدًا أغص الهواء بغياره واستغرق أوقات ليله ونهاره فإرعهم الاراياته بأحقه العاح طائره وخيوله فيصهيل المراح سائره وكن لهم السلطان فل رأواالكمن انفلوامهرمين يختمون دعوة الخلاص بآمسين آمين وتبعهدم صاحب الجيش أبو الظف رنصرين نامير المدين سيكترين على احل جيون كاسعا لأدبا رهم ومنينا في عبارهم الىأن عبروه فسلت خراسان منعيث سوادهم

الى نفسه عِنزلة قولك ليث أسد بالاضافة وهي عمتنعة لا نافقول الفساد الضاف الهسم اخص من مطلق الفساد فصارمن اضافة الاعم الى الاخص كشعر الار الثومعنا وسلت خراسيان من عبث رجيون منشاؤه من فسادهم (وخلت عن مبدوث) أى منتشر (جرادهم) من اضا فقالسفة للوسوف (فاضطرب الله حنقا) أي غيظا وحقد ا (لما جرى على عسكره من الضغطة السكيسرة) الضغطة بَالْفَتِمَ الرَّحْمَةُ الشَّدِيدَةُ (والصَّدَمَةُ المَهِرَةُ) أَى المهلِّكَةُ مَفْعَلَةٌ مِن المِوار (فاستتَّعَانَ بَقُدرِخاب بن لغراخان اقرامة بينهما وَكَيْد هُ ولحمة ) أى لحمة نسب (وشيحة ) أى مشتبكة قال السكر منى قدرخان بن بغراخان هوخان ختنوه والذي تور ٌ د يخياراوا حلى الرضي السام في عنها ومنسه و من اللائهان قراره أسب وأواصر رحم وقال في عقد الجمان الملك الكبر ملك الترك مساحب دلاد ماورا والهمر واسمه قدرخان وهب لقارئ قرأ بين بديه مائة ألف درهم قال و يلغني ان مجود ين سبكتكن وهب لغن مائة ألف درهم فوهبت لهذا القارئ مثلها مراغة له وكانت وفاته سنة تسع وأر دهما ثة وفي قوله ساحب ماوراء الهرنظرلان سأحب ماوراء الهراذذاك ادلك الحان الذي استعان به على السلطان عن الدولة (واستجره بحني مسألته) الحني على زنة فعيل المستقصى المبالغ أى بمسألته المبالغ في الاستقصاء بهما (الى أخذثاره) أى دُحله الناشئ من ايقياع السلطان وعسكره القتل والاسر (مستظهرا) أي مستعينًا (بنصرته واظهاره) أى عليه على عدوه (ماستحاش) أى ايلان خال (أحياء الترك من مكانها وحشر مني حاقان) وهم الترك ( من أفصى دلاده عاواستنفر دها قين ماورا ؛ ألهر ) أي رؤسا قراها وذوى الاموال من أهلها (في) أي مع (جيوش تجل عن الحدوالحصر) والظرف عال من دها قين أومن الضمرالمستتر في استنفر (وسيار في خدى ألفاأو بريدون) يعدي ان الناطرادار آهم خررهم خمسس ألفاف افرقها أى ويتشكك في الزيادة على الحسن ألفا و يحوز أن تكون أو بمعى ال (حتى عدر جيمون مدلا) من الادلال أي مفتخر أومتكرا (معسكره المائج) أى المضطرب المتحرّ ل لكثرته كالبحرالزاخر (و بطشمه) أي انتقامه (الهائم) أي الثائر (ومعتضدا) أي متقوًّ ما (بقدرخانملك الختنذي أنعدة) أيمن الاسلحة والكراغ (والعديد) أي الفرسان العدودين في الحروب (والبأس انشديدو الايد) أى القوّة (المتين والبسطة في المال والرجال والتمكير) أي التمكن في السلطنة والملك (في رجال كالبخاتي الغوالج) البخاتي بالفتح مع البخت بالضم والبخت من الابل يقبال هوعري وبقبال هو بعرب والانثي يخته توجعها يحاتي غيرمنصرف ليكونه على سيغه نتهى الجوع وقد تخفف الياعكالاثاني والمهارى والفوالج حمع الفالج كالسوائق وهومن الحمال ماله سسنامان يجلب من السندافعلة (فوق البحور الموائج) جمع مائير وهو المحر المضطرب المثرة مائه وأرادبها الخيل وفهانوع من الايهام لأن البحرالفوس التكثيرا لجرى والمواثج المضطوعة في المشي مرحا وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم ركب فرسالا بي طلحة فقال وحدته بحرا وهدا الظرف والذي قبله فى محل جرَّ عدلى المدما نعمَّان لرجال وقوله (عراض الوجوم) جمع عريض نعت لرجال أيضا وهومن النعت السبى أى عريضة وجوههم (خزر العيون) جسع الاخزر وهو الذي يعينيه خزر أى ضيق ونظر بمؤخرها (فطسالانوف) جمع الافطس والفطس بالتحريك تطامن قصبة الانف ضدًّا لشمم وهسدًا من صفات الاتراك الختنية (خفاف الشعور) أى انهم يحافون مقدم وسهم ومؤخره ما كاهوعادة الاتراك وفي بعض النسخ حفاف الشعور بالحاء المهملة يعنى انشعورهم كثمرة حف روسهم وغمرتها هكذاقال بعض الشراح والظاهران مرادالمسنف انهم خفاف شعور الوجوه وهي الحا الانه يغلب على أهل تلك البلاد خفة اللماءوا الكوسعة (حداد السبوف سود التياب من حلق الدروع) أى من

وخلت عن مبثوث جراد هم واضطرب إيلا حنقالما جرى على عسكره من الضغطة الكبعره والصدمة المبره فاستعان وقدر خان بن بغرا خان القرابة بينهما وكدة ولجة وشعة واستحر معني مسألته الى أحدثاره مستظهرا بنصرته واظهاره فاستحاش أحماء الترك من مكانها وحشرني خاقان من أقصى الادها واستنفر دهاقين ماوراءالهر فيحبوش تحلعن الحذوالحصر وسأرفى خمسين ألفأأو يريدون حي عمر حيدون مددلا بعسكرهالنائج وبطشه الهائع ومعتضدا بقدرخان ملك الختندى العدة والعديدو المأس الشديد والأيد المتين والبسطة فيالمال والرجال والقمكن في رجال كالمخاتى الفوالج فوق البحور اواج عراص الوحوه خزر العمون فطس الانوف خفاف التعور حدادالموف مودالثيابمن حلق الدروع

محملون حعابا تكراطيم الفيول محشوه مبال كأساب الغولوليا سمع السلطان بعبوره فيجهوره وكأناذ ذاك تطغيرستان سبقه الى بلخ فاستوطمها قاطعاعها طمعه ومآلكا عليه نمتاره ومنتحمه واستعدللعرب فخرج السلطان فيءاكر الترك والهند والخلج والافغانية والغزنو يةأنشا الجلة والصدق وأشاء المشق والرشق الىمعسكرله علىأر يعةفراسخ من البلديعرف منظرة حرخيان وسيع الجال على الرجال رحب العضاععلى الدهماء وزحم ايلك الى محاذاته في عدد، الدهم وعسكره المجرفتطارد الفرسان وتحالد الشععان سمالة بومهم علىرسم الطلائع أمام الوقائع الى أنكفهم حاجرالليل وأسبح الناس علىميعادالحرب فعي السلطان رجاله صفوفا كالجيال الراسيات والبحار الزاخرات ورتب في القلب أخاه صاحب الجيش نصرا ووالى الجوزجان أبانصر أحد بن مجدد الفريغوني وأما عبدالله محدد بنابراهم الطائي فى كاة الاكراد والعرب وسائر حماهمرا لهنود ومساعمر الحنود ورتبني المنقطحيه الكبرابا سعيدالتوتاش فمن برسمهمن أعانالرحال

كثرة لسهم للدروع وعماسة الدروع ثيامم تسود (محملون حعابا) جمع جعبة وهي ظرف السهام ( كَمُرَاطِيمُ الفيولُ عَشْوَةً) أي علومة (منبال كأنياب الغول) شبه الأسنة والنصال والنبال فى حدد تها بأنساب الغول لما الماه الله عند العرب في غوائله ألتوهمهم الاهاغاية في الحدة وهومن أَيْقَتَلْنَى وَالْمُسْرِقُ مَضَاحِمِي \* وَمُصَنَّوْنَهُ زُرُونَ كَا تُسَابِأُعُوالُ والغولانوع من مردة الجن يضل الناس على ماتزعم العرب وكل مام لك يقال له غول يقال غالته غول أى دا همة و ٣ فقمها كة وقد تقدّم المكارم عليه مستوفى (ولما ٢٥ السلطان) يمين الدولة (بعبوره) النهر (في جهوره) أي حيشه العظيم (وكان اذذاك بطغيرستان) الطاعفيه مهملة مضموسة بعدها خاه معجمة مفتوحة ثم إو بالتحتا نبتين ساكنة ثمراءمه ملة مفتوحة ثم سين مهدملة ساكنة ثم تاءمثناة فوقانية ثمَّ ألف ثمنون (سيدُه الى بلخ فاستوطمها قاطعاهما طمعه ومالكاعليه) أي على ايلك (ممتاره) أى مكان امتياره الذي يحمل المهمنه الميرة أى الطعام وحلف الدواب (وصنحه) أى محل التحاجه من النجعة وهي طلب السكلا والمنصع بفتح الجسم المنزل في طلب السكلا " (واستعد) أي السلطان للصرب (فهر جالسلطان) المتّام مقام الأضمارلكن أتى بالاسم الطاهر تفادياعن توهم عود الضمير الى ايلكُ (في عساكر الترك والهندو الحلج) تقدّم المكلام عملي الحليم قريبًا (والافغانية والغزيؤية أنشاه) حُمَع نش م كففر وأقفال (الجمد) أي الاحتهاد في الافعال (والصدق) في الاقوال أي جعواً بن فضَّيلتي الفعلوالقول (وابناء لرشق) أىالرمي بالنبال (والمشق) وهوسرعة الطعن والضربواغ ألهنب في مدح رجال ايلك وأوخر في رجال السلطان لانّ مدح رجال ايلك ووصفه سم بالشجاعة والفؤة راجع الى السلطان ويتضمن المبالغة في مدحه حيث فلب على ايلك وقهره مع كثرة رجاله وقؤتهم بمحلاف مالو كانواجيناء أوضعفاء كاقيل

اذا أنت فضلت امرأذانياهة به على خامل كان المديع من النقص

ويقال الناصير الدير الطوسي كالنصف من كان يقع بينسه وبينهسم مناظرة بصفات سنية من الفضل والعلم فسيشل فيذلك فقيال ان غلبني فلا يلحقني بذلك عارجيث كانت الغلب تممن عالم كامل وان غلسه يكن المدح راجعا الى يخلاف مالوكنت أذمه (الى معسكرله) موضع اجتماع العسكر (على أربعة أفراسخ من البلد) أى من سلخ ( عرف يقنطره چرخيان) الجيم فيد م غليظة مفتوحة و بعدهارا، مهملة ساكنة غم خاء معهمة غم ياءمنناة تحمنانية غم ألف غمون (وسيسع المجال) أى الجولان (على الرحال رحب) أي واسع (المضاء) الفضاء الارض التي لا سَاءَ فَهَا وَلا شَجْر (على الدهماء) أي الجماعة الكثيرة (وزحف) أي مشى (ايلك الى محاداته في عدده الدهم) أي الكثير (وعكره المجر) المجربالتَّسكين الجيش الكُّثير (فَتَطاردالفرسانوعجالدالشجعان سحابة يومهم) أي لهوله ومضرب المثل كان في يوم مغيم فوقت سيامه مم سار يطلق على طول كل يوم (على رسم الطلائع) حسع طليعة وهي مقدمة الجيش (أمام) أى قد ام (الوقائع) أى الحروب (الى أن كفهم ما جزالايل) أى الليل الحاجر (وأسبع الناس على معاد الحرب فعي السلطان رجاله) أي أعدهم وهدأهم (مفوفا كالجدال الراسيات) صفوفاجيع صف وهومنصوب على الحال من رجاله بناو يل مرتبين (والبحار الزاخرات) من زخرا لهراذا امتمالاً (ورتب في القلب أخاه صاحب الجيش) أبا المظفر (نصرا ووالي الجوزجان أبانصر أحدين محداافر يغوني وأباعبدالله مجدين ابراهيم الطائي في كاة الاكراد والعرب وسائر جاهير الهنودوساعبرالحنود) المساعبرجم مسعارمن أسعرنارا لحرباذا أوقدها (ورتب في المهنسة حاحبه الكبيرة باسعيد التوناشي فين أي معمن (برسعه من أعمان الرجال) بمن هومعدودمن

اتباعه ويتحر لأ بحركته (وفرسان الزحف) الزحف مصدر زحف العسكرالي العدومشي الهم وقد يطلق على العسكر (والعيال) مصدر صال عليه وثب (وندب) أى دعا (لليسرة أرسالان الحادب فيمن أى مع من (عَدَ قيادته) أي تعت طاعة وأمره فأدون المه تشم الدرالة (من نجوم الانطال) الاضافة هنام الهافي قولهم لجين الماء (ورجوم المتال) منتزع من قوله تعالى وحعلناها رحومالا شياطين والرحوم عرجم وهواسم المرجم به (وحصن الصفوف رهاء) بالضم والمدّ أي مقد ار (خمهما تة من فعلته التي تمسد الجبال) "أي تقرّ له بقال ماد الشي عبد ممد الذا يتحرُّ لذ (من أنفالها وترتب الارض بزلزالها) أى تضطرب ومنه قوله تعالى اذار حتَّ الارض رحا وارتجاليحراضطر بتأمواجه ومنه الحديث من ركب البحراذا ارتج فقد برثت منه الذمة (وأقبل اللك) على ترتيب حيشه (فشيحن) أى ملا (قلبه بخواص علمانه وأعلام فرسانه) الاعلام جمع علم وهوالحيل والمرادم اهنا مشاه مرفرسانه الذن هم كالحيال في التيات والرسوخ (وولى قدرخان مَمْتُهُ) في عسكره (اتراك الحتن من آجام العوامل) الآجام حمد أحمة وهي الغيضة والمفصمة تشمه بهاالرمام والعوامل جمع عامل وهوالر مح (والجنن) بضم الجميم وفتم النون الاولى جمع جنة بالضم وهي النرس (وشين) أي ملا (بحد فرتكين مسرته) أي مسرة حيشه (بكل أليس كالشياع المحرج) الألس الشحاع الذي لاردعه الحرب و يحمل أعباء الخطوب وأوزار الحروب ولاسال تشمها بالالمسوهوا العبرالذي محمل كل ماحل علمه لقوته والشحاع والاشحم ضرب من الحمات والمحرُّ جِ الملحأ الى مضيقُ وهو أدُّهي اذذاك ضغنا وأقتل عما (والحسام المرهف) اسم مفعول من أرهف السيف شحده ( من وقايات الزخف والحجف) الزغف بالحركة والسكون الدرع الملينة والحجف بتقديم الجمعلى الحاءجم حفة وهي النرس من الحاودلاخشية فيه وكذا الدرقة من الحاحقة عني الدافعة (وتحامل بعضهم على بعض فحيلت) أى ظنت (المعركة سماء غمامها) أى حابها (مثار القسطل من اضافة الصفة للوصوف أي القسطل المثار والقسطل الغيار (و بروتها بردق السض) اى السيوف (والأسل) أى الرماح وكل شي طو يل فشوكه أسسل وسمت الرماح أسلال شيهامة (ورعود هاصليل) أي صوت (السلاح ورشائها) أي طرها جمعرش وهوالمطر القليل والكن المراديه هذا مطلق المطر بدايل قوله (صبيب الحراح) فعيل عفى مفعول أى الدم المنصب من الحراحات (واستنزل ايلانعن صهوات الحيول) جمع صهوة وهي مقعد الفارس من ظهر الفرس (الى سعيد الارض إزهام) أى مقدار (ألف غلام يقلقون) بكمر اللام أى يشقون (الشعور أنصافاً) أى انهم لحدة قهم في الري لو حِملت الهم الشعرة غرض الأصابوها وشقوها نع فيز (و ينصبون وسائط الأهداب أهدافا) الوسائط حم الواسطة والأهداب حمد مدب وهدب العين مأنت عملي أشفارها وعني وسأنطها المقل والأهداف جم هدف وهوا اغرض وضمن سمبون معنى معاون فعداه الى منعوان الاوَّلُوسَائِطُ وَالنَّانِيُّ أَهِـدَافَاوَ بِينَالاُهِدَابُ وَالاَّهْدَافُ الْجِنَّاسِ اللَّاحِقِ (فَشَكُوا) أَي شَقُوا بالطعان أوغاطوابالنصال والشك المعسين نظرا الى قول عنترة العبسى

فشكت بالرمح الاصم ثمابه به ليس الكريم على القناعرم كه افى الكرمانى (بالنبال تحافيف الفيول) جمع تحفاف وهوما يلبسه الفيل فى الحروب ليقيه نسكاية السسلاح (وشقوا بالنصال سرابسل الخيول) جمع سربال وهوا لقميص وكل مايتى من الحروالبرد (ولما حدّ الامر) أى اشتد (واحتد الحمر) أى انقدت نارا لحرب واشتعلت (واستعضل الدام) أى سارعضا لالا ينجم فيه الدوام (واستفيل الاعدام) أى عظم أمرهم وقويت شوكتهم (وزخر)

وفرسان الزحف والصيال وندب لإيسرة أرسسلان الجسانس فمن تحتقيادته من نجوم الاطال ورحوم القتال وحصن الصعوف زهاء خميمانة من فيلته الى غيد الحيال من أثقالها وترضح الارض زازالها وأقب لاطك فشعن قلبه بخواص غلمانه وأعلام فرسانه و ولى قدرخان ميته في أراك اللي من آجام العوامل والحنن وشحن محمفر تهصكان مسرته مكل أليس كالشعاع المحرج والحسام المرهف بين وقا بات الزغف والحص وتعامل بعضهم على الله الله المركة ماء غيامها مارالقسطل وبرونها بر يقاله ف والأسلور عودها مليل السلاح ورشائها سبيب الجراح واستنزل الملك عن صهوات الخيول الى صعيد الارض زهاءا اف علام يفلقون المعور انصاماً و مصدون وسائط الاهدار اهدافاف كوا بالنبال تحافيف الفيول وشفوابالنصال سراديل الخيول ولماء \_ ترالام واحتدثالمر واستضل الداء واستفعل الأعداءوزهر

اى امت الأوماج (وادى الخطب عده) أى فريادته والمدُّف دالجزر وفي استخدا لحرب مكان الخطب (وكاد يخر ج بادى الشرعن حدة) بادى الشرط اهره من بدايد و اذاطهر وان كان مهدموزا فُهُو عَمَى أُولَ (نزل السلطان الى سعيد) أى وحه (ربوة) بالإضافة والصعيد التراب وقال ثعلب وجه الارض. ( كَان تَسْرٌ فها) أيْ صعدعُلها بِقبال تَسْرُ فَتَالْمِ بِأُوأَسْرِ فَتِه عَلَوْتِه وَأَشْر فت علمه أ الطلعت عليه من فوق وذلك الموضع مشرف (لقد برعصفات الحرب) أى حمد لاتما الهائجة كالربع العاسف وفي بعض النسخ عطفات بالطاءأي أمورها الحفية الني لاترى في مادي الرأى كالاماكن المنعطفة لا مصرها الرآئي الادهد الالتفات الها (وتلافي ترقات ذلك المركب الصعب) النرقات بالنون والزاى المحدمة والقياف حميم نزقة وهي الحفة والطيش والمراد بالمركب الصعب الحرب الني امتنعت على الفر رقين اشدَّة اوصعو بتها كالدامة الصعبة القياد (فوضع لله) تعالى (خدده) على التراب تذللا العظمة مواستنزالا النصر مورحمته (وعفرشعره) أي وضع العفر وهو الترأب على لحيته أوتمر ع فيه (وأرسل دمعه) أي بكي والبكاءوة تالدعاء من أمارات الآجابة (وقدّم نذره) أي نذر لله تعمالي ان نصره أن سمسة قء لي الفه قراء مكذا وكذا و نحوذ لله من العبادات (ودعاالله تعيالي أن يحرس ملكه و يحسن فلحه) الفلي يوزن الفلس الظفر والفوز وفلح على خصمه من بال نصروا فلحه الله علمه والاسم الفلح بالضم (ونصره غمونب الى فعدته) القدعدة بالضم ما يقتعد أي ركب من ناقة أو معسر ويقال للبعيرام القعدة وكادم النجاتي موهم اله خاص بالناقة (من فيلنه) أي القيل الذي كان يقتعده (المغتلة) أي الهائحة والمغتلم الشديد الشهوة من الذكور دُون الانات (فحمل بها) أي رق عدته (و بسائر خاصة على قلب ايلان) أى قلب حيشه وهوم وقفه وموقف أمراً الجيوش (فأهوى الفيل الدساحب رايتمه ) أى رابة ايلك الاهواء القصدو أهوى مده الى الشي مدّها ليأخذه (فاختطفه) أى اقتلعه (بها) أي معها (من سرحه ورجي به في الهواء من فوقه و تخلل الآخر بن حطما) أي كسرا (يخرطومه وشكا) أى شقاً من شكه بالر مح اذاطعنه به وأنفذه فيه ( بأنهامه ) جمع ناب (ودوسا) أى وطأ (وأطلافه) حمم ظلف وهوللبقر والشاعوا الغنم عسنزلة الحافر للغيل والخف للادل وهدده والمصادر منصوبة على الحالية من الضمر المستترف تخلل و بعوزاًن تكون غيراعن نسبة تخال (وانشال أوليا السلطان) أى انصبوا (على الآخرىن سيوف تلغ في الدماء) أى تدخل في الحسوم السرب الدماءمن ولغ الكاب في الاناء أدخ لرأسه فيمه الشرب و نحوه (وترشف) أي تمص (أحساء الاحشاء) الاحساء حمد حسى كرى و يكسروه وسهل من الارض يستنقع فيه الماء أوغلظ فوقه رمل مجمع ماء المطركل الزحت دلوا أحت اخرى كذافي القاموس وقال في الصحاح هوما تنشفه الارض من الماعفاداصارالى ملاية أمسكته فتعفر عنه الرمل فتستخرجه انتهي ومقنى تنشفه الارض تشريه والاحشاء بالشين المعجمة حمع الحشاوهي مافي داخل الضاوع والمر ادماؤها (فطارت قلوبهم هواء) أى صارت بحيث لاعقول فها ولا فكرمن غلبة الخوف وكل خال عندهم هواء وهومنتز عمن قوله تعالى وأفيد مهم هوا و دهو هذا منصوب على الحال لتأويله دفارغة أو يحوه (واستحالت قواهم هما) الهباء الشي المنبث الذي تراه في السيت من ضوء الشيس والهباء أيضاد قاف التراب أي استعالت قوا همم الى ضعف وتفر قام لا مطمع في زواله (و ولواء لى أعقام م ما فرين) كالمفر الدامة عند خوفها من شي كا أنهم حمر مستنفرة فرّ ت من قسورة (وتبعهم الطلب) جعطالب (نظبات القسر والفهر) الظيات جمع للبة وهي حدّالسهم وطرفه (الى أن لفظتهم خراسان) أى طرحتهم وألقتهم والاسناد محارى أي أهل خراسان (الى ماوراء الهر واقد أحسن السلامي في قوله فكا تما وسف

وادى الخطب عده وكاد يخرج بادى الشرعن حدة مزل السلطان الى معدد ريوة كان تشرفها المدرعمة الألمان ألحرب وتلافى ترقات ذلك المركب العدم فوضع لله خديده وعفرشعره وأرسال دمعه وقد دمدره ودعاالله أن معرس ملسكه و تعدن المحه و اصره مُورْب الى وهد ته من فيلته المغتلة فحلم اوسائر خاصته على قلب ا الله فأهوى الفيل الى صاحب راته فاختطفه بهامن مرجه ورمى يهفى الهواعمن فوقه وتحلل الآخرس حطما يخرطومه وشكا بأسابه ودوسا أطلافه والثال أولماء السلطان على الآخرين يسموف تلغ في الدماء وترشف احساءالاحداء فطارت فلوجم هواءواستحالت قواهم هباءو ولو على أعقابهم نافر س وسعهم الطلب نظيات القسر والقهر الى أن الفظم-م خراسان الى ماورا النهر واقدأ حسن السلاي فى قوله فكا نما وصف

ماله ومدح آثاره وأفعاله السف دين الله ماأرفي العدى لوان سيفان مثل عدلك بعدل ماان سننت لهم سنانا في الوغي الاألمال عليه منهم أيطل والروض من زهر التعور مضرع والماء من ما والنرائب أشكل والنقع توب بالنسور مطرز والارض فرش بالحيادمخل تهفوالعقاب على العقاب ويلمقي من الفوارس أحدل ومحدل وسطورخيالنانماألفاتها سرتقط بالدماء وتذكل وامتدح عنددلانا الطانعين الدولة وأميناللة أبو القاسم الحسن تعبدالله أأسستوفى ا بمصدد أولها

حاله) أى حال السلطان (ومدح Tثاره وأفعاله) قال المكرماني السلامي هذاه وأنوالحسن مجدين عسدالله بن محدد كان من مد شقة السلام منسوب الها ومد سقالسلام بغداد أضيف الى دحلة لأن السلاماسم لدحلة وهوشاء ومحدمدعوا لقطعة اللاممة السلامسة في عضد ما ته تشهد بحجز اتآياته وسناء أسأته يغنل عن وصفه فعينها قرارها ونارها عخارها وفي اليتمة باب على حدة في ذكره وهودون قدره وأشعاره مدونة وكلهابداتم وروائع ولاسماعضد بانه وأوسافه مستغربة لاسما قافيته الفائية فيشعب نوان والاخرى في السكن العضدي دفارس وكان مجيدا فاز نقصب السمبق والتمريز وماناهزا بعدسة القهيز والسلامي الآخرأ بوالحسن عبدالله ين موسى السلامي وهومحدّث فاضهل حسن الشعر ا مليح النادرة ويفال همامنسو بانالى سلامان بطن من قشاعة وهو مختف وكلاهما كانا محمدين التهيه واغياقال المصنف فسكأ نميا وصف حاله لان جمدوح السلامي عهذه القصيدة ليس هوالسلطان عن الدولة والسلامي لم مدرك هذه الوقعة لا نه مات في سينة ثلاث وتسعين وثلثما ثة على ماذكره صدر الأفاضل وان خليكان وهذه الوقعة كانت في سينة سبيع وتسعين وثلثما تة على ماذ كره العيني بالساء والنون في تار محه مع ان العتى رحمه الله غلط فحول المدوح بده القصد و السلطان عن الدولة اللهم الأأن و الله الدمالة و المراوان كان بعيد الارام من شعرا الدمالة وصنا تعهم ولم منفاء من عضد الدولة الى أن مات فلحر رولم نبه أحد من الشر اح على المدوح بذه القصيدة (باسيف دىنالله ماأرضى العدى \* لوأن سيفان مثل عدال يعدل ماهى التحسة والمعسى ترضى عدلك أى رضى ان كان سيمة ثمان يعنى انتها المناه الله عادل في السلم للاوليا عبائر السيف في الحرب للاعداء والحلنان بماءد حرمها ﴿ (ماان سينت الهم سنانا في الوغي \* الأأطل عليه منهم أبطل \* والروض أ مريزهر النحورمضرج \* والماءمن ماءالتراثب أشكل) ان بعدماهنازائدة وسننتأى حدّدتوالسنّ التحديدوالا بطل الخصر وهومن الحلاق الجزءوارادة البكللان طعنهلا متقهد بالخصر والمعنى ا ذاحد دت سنانك في الوغي تهافت خصور الاعداء لاظمك الاها مطعنك فهم وقوله والروض الواوفيه للعال أى حالة حربات بعود الروض مضرجا محر ايقال ضرحت الثوب تضر بحا اذاصيغته بالحسرة وهودون المشديروفوق المورد بقيال ضرج أنفه بالدم أدماه وزهرا لنحوره والدم القاني الفائر بالطعن والضرب منها ومآءالتراثب أيضيا مايفور من الدم منها والأشكل الذي في عينيه شكل وهو ومازالت القتلى تمودماه ها بدحلة حتى ماء دحلة أشكل اختلاط الحرةفها بالساض قال والمعنى انالروض حالة حربه بصبر مجرا امن كثرة دماء النحور والماء يعوداً شكل لاختلاطه يحمرة دماءالتراثب (والنقع ثوب بالنسور مطر تز \* والارض فرش بالحياد محمل) بريد ان النقع لتراكه ثوب منسو بجيسور الطمور لكثرة النسور الطامعة في حيف القتلي والارض فرش منسوج الصورالخيول الكثرة الجيادعلها والخمل على زنة اسم المفعول أي ذوخل وفي بعض النسخ مخبل بالساء مكان المم أى علمه صورالحيل (تمفوالعقاب على العقاب و بلتقي \* بين الفوارس أحدل ومحدل) العقاب الاقرل الطائر المعروف والعقاب الشاني الرابة وهي العلروالأحيدل الصفر والمحدل الصريع في حومة الحرب بن الفوارس (وسطور حيلك انحا ألفاتها ، حمر تنفط بالدماء وتشكل) سطور خيلان متدأ أول وألفاتها متدأثان خبره سمر والحملة خيم المتدأ الاول وحملة تنقط في محل الرفع نعت اسمر والمعنى ان صفوف خدلك متهة كالسطور في الكنب وألفا تها الرماح وهي منقطة بالدماء لانها أشرعت في الأبدان والالف لا تنقط والفات سطور خلاث تنقط وتشكل يدم الاعداء (وامتدح عندذلك السلطانء من الدولة وأمن الملة أنوالقاسم الحسن بن عبد الله المستوفي بقصيدة أوَّلها

(طهرا لحق ثارت الاركان \* صاعد النجم عالى البنيان \* وهوى للردى ذووا لنص والبغى وأهل الضلال والطغيان بريدبالحق ولاية السلطان عين الدولة عسلى ولا دخراسان لانها كانت دعهدمن الخليفة العباسي بعدانقراض آلسامان وابلك الخان بغي عليه ونكث العهدالذي كان بينهو بينا اسلطان ونقضه بعدما أتشعت بنهما أواصر القرابة بالصاهرة فحق عليه انه من أهل البغى والضلال والطغيان لقتاله السلطان بغيرحق واهراق دماء المسلين وغيرذلك من الفاسد المترتبة على عبور ، وتورده ، لا دخراسان (ماالذي غر كم عمود المحمود انحاق ، بكل مكان) الحطاب للاعداء وهم ايلك خان وأتباعه ومااستفها ميةميدا والاسم الموسول خبرأو بالعكس وأنحاؤه جمع نحوبمعنى مثل وهوناثب فأعل المحمود وهوكناية عن كونه مجودا كقولهم مثلك لا ينحل (بأبي القاسم المعظم طل الله في الأرض صفوة النان) أبوالقياسي كنية السلطان وهو بدل من مجود متكرير العيامل كقوله تعالى النين استضعفوالمن آمن منهم وقوله طل الله أي خليفة الله في أرضه على عباده ينفذ أواحر الله ونواهيه علمم وصفوة المنان مختاره وصفوة الشئ خالصه ومجد صفوة الله من خلقه قال أبوعدة يقالله صفوة ماني أي بالكسر واذاحد فوا الهاء قالواصفومالي بالفتح لاغ يروالمنان من أسمأنه تعمالي (من مناو به غرزة للناما ، غرض للعتوف والاحزان) من موسول اسمى متدأغزة خبره ومناو بعبلفظ اسم الفاعل في جميع النسخ التي رأيناها وفيه حدف مدر الصلة في غيراًى مع عدم طوله اوهوشاذ كفوله \*من يغن بالجدلم فطق عماسفه \* أي عماهوسفه ولوقال نماويه الملفظ المضارع لسلم من ذلك والنهزة الفرصة والناياج بعالمية وهي الموت والغرض الهدف يعسي من إدهاديه يسير فرصة للوث ينهزها وهدفاير مى بالخنوف والاحزان (ملك صارمن وضيء مرملوك الارض الفظا وجاعين المعاني) ملك خسرات أمحد وف أي هوملك وحملة سارمن مضي سفة الملكوهومن قول أبي الطيب النياس مالم روك أشباه \* والدهر لفظ وأنت معناه [(فرالمشرقان بالحظ منه \* فاستطالا فاشتاقه الغربان) المشرقان حيث تطلع الشمس بالصيف والشتاء والغربان حيث تغرب فهما صيفا وشتاء ومنه قوله تعالى رب المشرقير ورب المغربين وهذا عــــلى سىيىل التقر يبوالا ولَاشْمَسْ في كلُّ بو مشرق و ، غرب كاقال تعمالي رب المشارق والمغارب قال المكرماني وعنىهذاك بالمشرة ينخراسان فطلع الشمس من حراسان وماو راء الهرالي ولاديلج اسمه المشرق وهواقليم الشهس وبالمغر بينامن أقامي العسراق الي تخوم بحرالمغرب

(جمع الله فيه وهوقدير \* عالمالله كال في جثمان) هذا البيت مسلوخ من قول أبي نواس وليس على الله بمستنه و المعماله في واحد

والعالم الفتح كل ماسوى الله وجعه العالمون على غيرة ماس و مقال لجماع كل شي علمه وقال الحوهرى العالم الخلق والعوالم جع كالقالب والقوا لبواله المون أسناف الخلائق والحمان الشخص والجسمان الجسد قال الممزق العبدى وقد غسلوا بالماع والسدر جمانى \* وقيل الجمان الشخص والجسمان الجسد (سيفه والمنون طرفارهان \* عودل العدو متدران ) طرفارهان أى مثلان لان الفرسين المدن والمهدة المدن والمال السفات حق وصفا معنة واحدة قال ابن المعتز \* وقال أناس فهلا به \* وقال أناس

والمقات الاركان ساعدالعم عالى المنيان وهوى للردى دووالنكث والبغي وأهل الضلال والطغيان ماالذى غركم يحمود المحمود انعاؤه تكل مكان مأبى القاسم العظم كمل الله في الارض مفوة النان من مناويه مزة للنايا غرض للعدوف والاحزان ملات ارمن مضي من الولد الارض لفظا وجاءه بنالعاني تفرالشرقان الحظ منه فاستطالا فاشتاقه الغربان جع الله فيه وهو قدس عالمالكمالفجمان سيفه والنون لمرفارهان نعوحلق العدق متدران خديمني بأن سخصع حقا للمني كل سف عاني

لمعم للنسور واكتميان

(لوعصا خروع نسمى اليمينية ظلت تحيث في المددان) الملروع كدرهم كل نبت شعيف ينثى واسم الوعصاخروع نسمى المهينية أنبت معروف ولم يحيى على هذ االوزين الاحرفان خروع وعتود في اسم وادوهو أضعف الاشهار والنبيع ظلت تحمل في السندا يخلافه أصلهاقال ألوالطيب \* وأنت نبع والملول خروع \* وقوله تحيل أى تؤثر والسند أن مابطرق انماسدنه شيهعصاموسي عليه الحدَّادون الحديد بالمطرقة (انماسيفه شبيه عصا موسى من عمران صاحب التعيان ، ابن عمران ساحب الثعب وقرا حولمانكم كمدسي فأذاجاءت العصارفهوفار ملك وهوفي الحقيقة عندي ملكصم غصفة الانسار ملك عادل فأدنى ضعيف وأخوه في حكمه سيان أخد الهند بالماني و يحوى عناان أرادبالهندواني القيط شهداء شهولوعلى أنفسكم أوالوا لدين والأقربين (أخذالهند بالماني و عوى جمناان العاب عن عابة الهزير لغزو الهندمستنزلارضاالرجن فسدى واستباح واجتاح منهم وأحل النكال بالاوثان وانثني قافلا وقدملأ الابدى فيثاوفاز بالرضوان نكالاوعبرة العسره وقوله بالأوثان أي بأهدل الأوثان (وانثني قافلا وقد ملأ الايدى فيتاوفاز الفسط ابأسه بطاغية الترك وأهل الشفاق والعصمان طلعترابة لهفتولوا كعباديد ثلة من ضان والمراديطاغية الترك اللاالحان وجنوده والعباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه لا واحد الكم قتبل وكم جريح وغرق وأسرفي آلفدني رسفان لمارأ مدى سماعسا كزلمنوا أغرم ملكواعلى البلدان خطبوا الملكفاعترتهم خطوب حرعهم مرادة الخطيان الملك أى طلبوه فاعترتهم خطور أى شد الدعظام والخطبان بالضم الحنظل حين اصفر وفيد مخطوط فعوارزم في السعون ألوف وألوف تهيم في جربان لقيت اعدهم لايبعدوا أبدا \* صرف الردى دع خطو ماكن خطمانا وعرو وفي القفار الى جعون ( فبحوارزم في السجون ألوف ﴿ وَالْوَفَ مُسْمِ فِي جَرِجَانَ ۞ وَبَمْرُو وَفِي الْقَفَارَالَى جَحُونَ قَبْلَيْ قتليمآ كل الحيتان مَا كَلَالْحَيْمَانَ \* جَرِرُلْلُسْسِاعَ فِي كُلُّ فِي \* لِمُعْمِلْنُسُورُ وَالْعُنْمُانُ} هَدْاتَفْسِيرُ لَقُولُهُ جزر للسباعق سيكلنع

وقراحواياتكم كيدسيس م فاذاجاءت العصا فهوفان) هـدان البيتان لانوحدار في أكثر النسخ قوله قراحولياتكم أىسيوفكم وهي ماله حدوا حدوكا عامنسو بدالي من اتحدها على هده المهيئة وهوقر احول وقوله فهو مأن أي الكيدبالمل ومضعمل (ملك وهوفي الحقيقة عندي \* ملك صيغ مبغة الانسان) بريدان مااجتمع فيهمن الصفات المعيلة وخلاعته من المصال الرذملة لابوحد فينوع المشرفه وعندى ملاثفي صورة انسان وقدليم هدذا المعني المولى سعد الدين التفتاز اني مع المتورية في قوله في ممدوحه علافاً سيم يدعوه الورى ملك \* وريثما فقعوا عينا غداملكم ( ملك عادل فأدنى شعيف \* وأخوه في حكمه سيان ) يعنى انه الكال عدله يستوى عنده الأحشى والقريب الجيم فلايستميله رحم القرامة عن ألحق وهدنا من أوله تعمالي كونوا قوّامين أرادبالهندواني) بالعماني أي بألسيف التماني والهندواني السيف المنسوب الى الهند على غيرقياس ويجوز فيه منم الهاء أباعاللدال (عاب عن غابة الهز برلغزو الهند مستنزلارضا الرحن) أرادبالهزير السلطان وهومن أسماءالأسد وأراد بالغياب بمليكته التي غاب عها وهي خراسان واعيا قال مستنزلارضا الرحن لان أهل الهنداذذ المركفار فغزوهم جهادفي سبيل الله (فسي واستباح واحتاح منهم \* وأحل النسكال بالأوثان) احتاج أى استأصل ويقال نسكل م تشكيلا أى حقله بالرضو ان) قافلاأى راجعامن الففول وهوالرجوع ومنه سميت القافلة تفاؤلا برجوعها وفوله وقد ملأ الأندى أى أبدى الغزاة فينا أى غنمة (فيطا بأسه بطاغية الترك وأهل الثقاق والعصمان ﴿ طَلَقَتْ رَامَتُهُ فَتُولُوا ﴿ كَعَبَادِمِدُنُلَةً مَنْ صَانَ ﴾ سطابأسه كفونهــم حدَّجة، لهمر الفظه وثلة الضأن جماعته (كم قتبل وكم جريم وغرق ، وأسسر في القددي رسفان) في بعض النسخ وكم جر بصغريق والقُدّالسير والرسفّان بالتحريك مشي المقيد ( لهارأيدي سبأ ا عدا كرطنوا \* أنهم ملكواعلى البلدان) يريدبهم سباشي تسكيز وجعفرتسكين ونعوهمامن قوادا بالثانا الحان لماتوردوا خراسان في غسة السلطان عها ثملا أقبلت راياته تفرقوا أيدى سباوقد تقدّم شرح هذا الملل (خطبوا الملك فاعترتهم خطوب \* جرّعتهم مرارة الخطبان) خطبوا خضرمن الأخطب وهومن الجمار مايعلوه خضرة قال القهستاني

فاعتر تهسم خطوب يعدى اناخل طبين اللك مهم ألوف اعتقلوا ووضعوافي السعن بخوارزم وألوف

يهمون أى يتمرون في جربان لا بدرون أن يذهبون ومنهم متلى في القفار والفيا في من مروالي جمون

صار وامأ كالاللميتان وجزرا للسباع وطحالانسور والعقبان يعنى انقعه وابين قتلى فى البر تأكام. السباع والطيور و سنفرق في جعون تا كاهم الحيتان وجررا اسباع ماتأ كاه يقبال تركوهم حزرا المسياع بالتحر يك اذا قناوهم وأعدوهم لاكل السيباع والطع بمعنى المطعوم (بارك الله رسا في خيس \* ردّعنا خسين ألف عنان البركة الفيا والزيادة والخيس الجيش وأنما سهي خيسا لانقسامه خمسة أقسام وهي المقسدمة والساقة والممنة والمسرة ونقسال الها الحناسان والقلب وقوله خسين ألف عنان أى فارس تسمية للشيّ باسم مايلارمه وأراد بهم عساكرا يلاث لاغسم كالواخسين ألف (شر بوا السم عام أوَّل لما \* عبدُوا للشَّمَاءُ بالأَفْعُوانَ \* ثَمَعَادُوا فِي العِمَامِ العَسْكُرُ المجر وَبالحور والملاح الحسان أرادهام أول العام الذى سرب الله الخانفيه سسبائي تكين وحعفر تكين الى بلادخراسان حين كان السلطان في غزواله ندوالأ فعوان نضم الهدمزة والعن الذكرمن الحيات وأراديه السلطان وبالأفعوا نمتعلق بقوله عبثوا والملام فىللشفا الاما اعلة يعني انهم عرضوا أنفسهم للهلاك في العام الا ولحيث تحر شواعن لاطاقة الهم عقاومته مم لم يعتبروا عاجري علم مفيده فعادواني هذا العمام بالعسكر المحرأي الكثير وبالخورجم عحورا والحورشة مسواد العين وساض اسانها والملاح جمع مليم من الملاحة وهي الحسن (فأتى الردفوق جرد المداك \* من خناذ مد أومن الخصيان \* توجوه مضيئة كبدور \* طلعت جنم لياها الاضحيان) هذا تفصيل لقوله وبالحور والملاح الحسان والمردح عالا مردوهوا لخمالي العدار والمذاك الخيل قدأتي علما العد أقروحهاسنة أوسنتان الواحد مذك مثسل المخلف والخناذ يذجع خند بذوهو الفعل والخنذ أنضا الخصى فهومن الاضد ادوالرادم اههنا فول الخيل لقابلته اباه عابالخصمان والحار والمحرور في محل النصب على الحال من المذاكر والانحمان الليل القمر يقال ليلة نحياء أى مضيئة لاغم فها وكذلك اليلة أضحيانة وحنم الليدل طائفة منه (صادموا العخر بالزجاج وظنوا \* أن يصددوا الاسود الغزلان \* قداهرى يكون ذاك والكن \* ليسرفى كل موقف ومكان عمل رجال السلطان الشحاعتهم وقوتهم وصلاتهم في المحالدة بمنزلة الحارة الصلاب وجعل الاتراك المرد للطافقهم ونعومتهم المنزلة الزحاج ومن مروم صدع الاحجار وكسرها بالزجاج فهوفى غاية الحساقة من فساد العقل والمزاج وقوله وظنوا الخ أى ظنوا الاهذه الغيد الحسان تأسر المستاديدوا الشععان من عسكر السلطان القدعاب ظنهم تمقال اجرى قديكون دال أى صيدالغزلان للاسود المراديه استبلاء الحسان على الشجعان لكن في مقام تحرى فيمكيت الراح في ميدان الاغتباق والاصطباح وتساوش فيه الكؤس والاقداح من أبدى ذوى الوبدو مااصباح لافي مقام تنهافت فيه الارواح تهافت الفراش على شعلة المصباح وتسكر السيوف والرماح من ارتشاف مدامة دماء الجراح (هوشمس الهارفوق سرير الملاك في صدره من الانوان) هوأى السلطان شمس الهارمثله افي الهست والاشراق في سدره أي في سدرسرس الملا وقي النسخ من أسات هذه التصيدة تقديم وتأخير وحذف واثبات وكان اللاثن بالصنف أن نتقي مها رمض الابييات وتحسدف مافها من الابييات المحيفة التي ليس في اثبا تهيا الاالتطويل من غسر طائل (وكتب أبوالفضل الهمد أني البديم الى الشيخ الوزير أبي العباس هـ نذاورب الصحعبة آخر مانى الحقبة) الحملة التجهمية اعتراضية بين المتدأوه وهدنا وخبره وهو آخر والجعبة بالضم ظرف إلىهام وآخرمافها من السهام رقبال له الا هزع وهدنا مثل يضرب في الاتسان على رقسة الشيّر بعيني ان ماحرى على الأتراك في هذه والوقعة قطع آمالهم من ملاد خراسان ونفضوا أيديم منها الى آخرال مان (القد أنسف من رامى القيارة) القيارة عضل والديش بكسرالدال وفقها الما الهودين خرعة سموا

بارا الله وشافى خيس ردّعنا خدين ألف عنان شربوا السمعامأ وللا عشواللشقاء بالأفعوان تمعادوا فى العام بالعسكر المحروبا لموروا للاح الحسان فأق الردفوق جرد الذاك من خنا ديد أومن المصان يوجوه مضيئة كبدور لماعت جنم ليلها الاضعيان سادموا العفربالزجاجوظنوا أن يصدوا الاسود بالغرلان د د اهمری مکون دال ولکن ليس في كل موقف ومكان هوشمس النهارفوق سريرالملك في مدره من الاوان وكنب أبوالفضل الهدهداني البيديع الىالشيج الوزير أبى العماس مداورب المعمة آخرماني المعسقة وأنصف من راىالقارة

ارة لان الشداخ الما أراد تفريقهم في قبا الكانة قال رجل منهم وهوشا عرهم على مافي العماح دعوناقارة لاتنفرونا \* فَعُفْلُ مثل احْفَالُ الظَّلْمِ

أراددعونا مجممعين كالفارة التيهى الاكمة وكانوارماة الحدق في الجماهلية ويزعمون ان أريعين منهم رموافي ليلة مظلة شيئا أحسوابه فأصبح وافرأوا الاربعين سهما في هرة موأسل الثل ارقاريا وأسد باالتقيادقال القارى للاسدى انشثت صارعتك وانشثت راميتك وانشثت سابقنك فاختار

الأسدى الراماة فقال القارى قدعلت سلى ومن والاها \* المانصد الحبل عن هواها

قد أنصف القارة من راماها \* انا اذا مانشة ناقاها

رد أولاهاعملي أخرا هما \* نردها داميسة كال هما

قوله قد أنصف يعنى انه ماسامها شططا وأنصفها حبن را ماها والمراماة يما يعتدبه في مكافأتهم الاعداء ومنازلتهم الاقران وتمل في مورد المثل غسير ذلك وهذامثل يضرب لن يطلب من صاحبه مالم يكن فيده تعنت أوطلب عمال ويسوقه الى عمل هومن شأنه وسسناعته والبديد يريديه ان الخاسة أنصفوا السلطان حين طلبوامنه الحرب التي هي شأنه وديدنه (ومحا السيف ماقال ابن دارة) هومن قول الكميت بن معروف \*خذواالعقل ان أعطاكم القوم عقلكم \* وكونوا كن سيم الهوان فأربعاً \* ولا تصحيروا فها النجاج فانه \* محماالسيف مأقال ابن دارة أجمعا

هوسالم بن دارة الغطفاني هما عض بني فزارة بقوله

أَلِمَعْ فَرَارِهُ الْيُلْنِ أَصَالَمُهُمُ \* حَسَى نَسِلُ زَمِي لَا أُمْدِينَارِ

فقتله زميل الفزارى وقال أنازميك قاتل ابن داره \* وأرحض المخزاة عن فزاره فقال الكميت ذلك يريدأن الفعل أفضل من القول وانما قلت أنت وفعلنا نحن بضرب للعبان سوعد

ولايفعل كذانى مستقصي الامثال وبروى بغيرهذا الطريق وأبلغ منه قول الحياسي

وتسفه أبد نساو يحلم عقلنا \* ونشتم بالانعال لابالنسكام

بعسى المديع بدلك انسيف السلطان عمامقاله ايلك اخان و تهدّده (عُلارُوه) أى وثبة (معدها) أى الله الله الحرب (للترك ولا تعلم بعده الملك) في بعض النسخ لللك باللام وهومن أولهم تعلم الصبي اذاسمن واكتنز و بعير حليم أى سمين أى ما بق للترك بعد هذه الحرب نزوة ولا أن يسمنو الملك يظفرون به و في ده ضما بالملك بالماء والمعنى على هذه النسخة المم لا ير ون في النوم بعد هدنه الوقعة ملك السلطان فَكَمِفُ فِي الْمِقْطَةُ (الْقَدْكَايِسِ السلطان) أَيْسَارَكِيِّاذَا حَرْمُ وَفَطَّالُهُ (ادْعَفُرِلله شعره) أَيْحَيْن خرلوجهه ساجداعلى التراب متمر غافيه متضرعالي الله تعمالي واضعا شيبته على العفر أي التراب (وعرض على الله فقره) أى فاقته واحتماجه الى اعاته وامداده (وفوض الى الله أمره) من قوله تُعَالَى وأَفْوض أمرى الى الله ان الله بعد بالعباد (وأخلص الى الله نذره) أى ما تقر به الى الله تعالى بالندرمن صدقة ونحوهما (وناهض بالله) أي بالاسستعانة به والتوكل عليه (خصمه) أي عد وه (وسأل الله حوله) أي نوَّته (ولم يعجبه كثرة الملا) أي الجماعة من الرجال والفرسان (حوله) أى حواً ابه وهو ظرف (فشد الله تعالى بذلك أزره) الأفر القوة وقوله تعالى اشدد به أزرى أى ظهرى (وقوى أمره وأعراصُر هوأقطعه عصره) يقال استقطع فلان الامام تطبعة من عقوالبلاد فأقطعه آياها (وأطعمه ملسكه) أى جعله له طعمة وهبة لايشاركه فهاأ حدوالضمير لله تعالى (وأورثه أرضه ان الظفر بأسبابه) الجبار والمجرورخبران أى ان الظفر حاصل بأسبابه أى سهيأ اداتمت أسبابه كقولهم الام ورغم هونة بأوقاتها ويعنى بأسسبا به ماقدّمه من تعيفيرا أسلطان شعره الخ (والوفق

وعاالسيف ماقال ابندارة تم لانزوة اهدها للترك ولاتحم وعدم المال المدكاس السلطان أذعفر للهشعره وعرض علىالله فتره وفوض الى الله أمره وأخلص لله نذره وناهض بالله خصعه وسأل الله حوله ولم الحيه كثرة اللا حوله فشد الله بذلك أزره وقؤى أمره وأعزنصره وأفطعه عصره وأطعمه ملكه وأورثه أرضهان الظفر أسبابه والمونق يأتى الامرمن بابه) فيجد غرة سعيده في طلابه وهومن قوله تعمالي وأنوا المدوت من أبوا بها ومثله قول الفرزدق وكأس شربت عملي الذة \* وأخرى قدا ويت منها بها لكي يعلم النماس اني امرؤ \* أتيت المعيشة من ما بها

(وله فصل منه) أى من هدا المعنى الذي كتب به الى الوزير أبي العباس و يحتمل أن يكون الظرف خبرامقدما والضميرالمجرور يرجع الى الفصل ومابعده مندأ مؤخرع لى ارادة اللفظ (الهالج للادغم البلاد) الجلادوا تجالدة المقاومة بالصلابة والجلاد منصوب يف هل مضمر تقديره قدَّم الحــلاد وكذا قوله ثم البيلاد تقديره ثم املك البلادوالضمير في انه نهم الشان وما بعده من الحملة خسيرعنه و يحوز أنيكون مر فوعامبتد ألخير محذوف تقديره الجلادمقدم ثم الملاد تملوه (مدا كنكم لاعطمنكم سلميان)أى ادخلواما كني تضمر الموله تعالى البالغل ادخلوامه أكنكم مخياطب وايلك وأنصاره ويعبرهم تمكاوا ستصغارا وتشبها الهم بالفل تحت حوافرا لخيل وتشبها للسلطان سلعمان عليه السلام قال السكرماني وهومن الاستعارة التلويحية هكذا فعارأ يا ممن نسخ شرحه واعله من الاستعارة الناميمية أى التي فها التلميم الى قصة (كتب الله ايغابن السلطان) أى قضى ذلك وحكم مه واستدل البديم على ذلك تشاهد الوحد أن ولأشي أدل من شأهد العمان (ورا وله أن السيف أمامك) أى ارجع وراءك وانكص على عقبك لان السيف أمامك (وخلفك) أى ارجع خلفك (وان الموت قدّاملُ \* وأرضلُ أرضلُ ان نأتنا \* تَمْنُومَة ليس فمُ احلى ` قال الحكرماني أرضك أرضك منصو بنان باضمار الزم كاقال تعمالي مكانكم أنتم وشركاؤكم وقوله نومة ايس فها حلماى الموت وهوأ خوالنوم في ركود الحواس وسكون الاحداس والمعنى الزم أرضك واحفظ مفامك عانت انتأتنا محار باأغناك نومة لاحلم فهالاغ اليست بالمنام بلهى ذاهبة بالحلم قال المتنى وكى بالنوم وحد تموهم سامافي دمائكم ﴿ كَأَن وَمَلا كُم الماهم فحعوا

والبيت الهدى بن زيدة أنه في شعر أرسل به الى أخيسه أبي المال سينه وكان عدى من ندما و المعمان

وأخوه أبى كالمع كسرى ففر يحسدر الاتسان وهي

ألا المغ أسا عدلى نأيه به وهل سفع المرع ماقد علم بأن أخال شقيت الفؤاد كنت به واثقاماسه فأمسى لدى ملك في الحديد به قاما يحق وا ما طلم فلا أعرفنك كام الغلام به الاتجد عارما تعدرم فأرضك أرضك ان تأتنا به تنم نومة ليس فها حلم

وقد أودع ألو مجد الاعرابي في كله ضالة الاديب في بيان قوله الا تجدعار ما تعترم أى الحاب من له عرام وصلابة في الامور فاقتد به يقبال هذا المتكلف ما ايسر من شأنه (ان الغازى) أى الحروب (قدعادت مخازى) يريدان مغازى الاتراك التي غزوا بها الساطان قد صارت عليم خزايا وفضيحة وعارا (الارب ركض نادم) يعدى غير مجود عواقبه وهومن الاستاد المجازى كنها ره سائم كان الركض اذالم يخيم فدم والندم لحساحب الركض (ورب شوط ظالم) الشوط والطلق بمعنى والظلم وضع الشي في غير موضعه وكانه لما أخطأ مقصده ولم يتجمع مضطر به ظلم صاحبه بايراده مصارعه (ورب عبور الى ثبور) التبور الهلاك وفي التنزيل لا تدعوا اليوم ثبورا واحداوادعوا ثبورا كثيرا وأراد بالعبور عبورا بلك النهر (ورب طمع مدى الى طبع) الطبح بالتحريك الدنس قال

لاخبر في طمع بدى الى طبيع \* وغفة من قوام العيش تكفيني

ألاان حدا الفتر فترحنظ على الثر يعةماءهاوعالى السنة ذماءهما وعلى النفوس دماءها وعلى الأموال نماءها وعلى الحرم غطاعها أعادالله بدالادخافا حديدا وأنشأ الناس نشأحدشا وعقد الملائ عقد الحريفا فيا أولى يومه أن يتحذ عبدا و يعمل في المتصرفات البخاء ديداوليس العمدهم الله بأندوطه فأوفوا الله عهده كاصدقهم وعده وانما عهده عندالسلطان أنعدن النظروعهده عندالشيخ الجليلأن يعسن المحضر وهراة من البلاد سيعة هد والدولة وعينها فانحط عن حلهاالعلاوة وأريلعن عبرتم الاتاوة فلله هاذا

يشيرالى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم انى أعوذ بلنا من طمع يهدى الى طبيع (ألا ان هدا الفترفتير حفظ على الشريعة مامها) أيرونة ها و جمعتها (وعلى السنة ذمامها) الذماء بقية الروح (وعلى النفوس دماء ها) أي حسمت به دماء المسلمين (وعلى الاموال غماءها) أي زيادتما القمكن أرياب التحارات من الأسترياح يسبب ماحصل من الأمن والعدل (وعلى الحرم) أى النساء (غطاءها) أى سترها وخدرها (أعاد الله مه البلاد خلقا جديدا) أي كالخلق الحديد في الطراءة والنضارة (وأنشأ) أى خلق النياس (نشأ حديثا) نشأ مصدرناب عن انشاء كقوله تعالى والله أند كم من الأرض بناتًا (وعقد الملك عقد الحريفا) أي جديدا (فا أولى يومه) أي يوم هذا الفتح (أن بتخذعمدا) استثرة ما اشتمل عليه من السرور الكامل والجبور الشامل ويومه مفعول به الفعل التعجب وهوأولي وأن يتخذبدل اشتمال منه (و يعمل في المنصر مات) التي يرادا ضافنها إلى أوقائها (تاريخًا حدد ١) التبار بخاصًا فه الامورالحادثة الى أمرشارُ عمتقدم علمها كفا هوردولة أرملة أووقوع أمرخارق للعادة من العبلامات السماوية أوالارضية ممالا شكرتر وقوعه في كلرةت ععمل ذلك ممد ألمعرفة مامينه و من أوقات الحوادث والامور التي يحب ضيمط أوقا تهامن مستأنف السنمن ولذلك اختلفت التواريخ بالسببة الى الامع وقداستنبط العمامة رضي الله عنهم التاريخ الاسلامي محرة الذي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى لمحد أسس على التقوى من أول يوم فقد أرخ الله تعالى تأسيس المسهد بأول ومن قدومه صلى الله عليه وسلم فبا الكنهم حعلوامبدأ السنة من المحرُّ مكانسطه السهملي في الروض الأنف (وايس العمقدمع الله بأنشوطة) الانشوطة العقدة التى تنعل سر بعامن نشطت الحبل أنشطه نشطأ اذاعقدته أنشرطة وأنشطته أى حللته بقال كأنما نشط من عقال بعسني من كان له مع الله تعالى عهد بنبغي أن يكون مبرما بحمث لا ينقض بأدني شي وهو منكارم أميرالمؤمنين عدلي كرّم الله وجهه في الرسالة الذهبية (فأوفوا الله عهده) من قوله تعمالي وأوفوا بعهدالله اداعاهدتم ( كاصدقكم وعده) أي ماوعديه المؤمنين كقوله تعمالي الالتنصر رسلنا والذين آمنوا وقوله وكان حقاعلمنا نصر المؤمنين (وانماعهده) أي عهدالله تمارك وتعالى (عند السلطان أن محسن النظر) إلى من استرعاه الأهم نعين الرفق والأطف وحماستهم من عدوّهم وانساف العضهم من العض كأن الله تعالى لما أنع عليه معمد السلطنة على عباده وحعلهم تحت تصرفه وقهره عهدالمه أن يحسن النظر في مصالحهم كاغا ثة الملهوف وانقاد المظلوم ونحوذاك (وعهده عندالشيخ الحليل) الو زير (أن عدن المحضر) أي حضوره مع السلطان بأن لا يدّخرعنه نصاو مذكره مصالح رعيته ورقق قلبه علم ويحسن له العدل والانصاف ويقيع اليه ارتسكاب الجور والاعتساف (وهراة من البلادشيمة هذه الدولة) أي خالصة في ولائم اخلوص الشيمة في ولاء على كرم الله وجهه ورضى عنمه (وهينها) أى مخزن ذخارها وبطانة ودائعها وحقسة مخلصها من قوله عليه الصلاة والسلام الانصاركشي وعيتي رمداغا اختصت من بين سائر البلدان عزيد الآخ لاص ومزمة الاختصاص وهي من صدفات أهلها واضافتها الما محاز كافي قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها (فان حط عن جلها العلاوة) هي تكسر العين ما قلبت معلى البعير بعدة عام الوقر أوعلقته عليه من نحواليقاء والراديهاز والدالمؤن عدلي أحمال الاخرجه فالقننة والوجوه المدؤنة (وأزيل عن معرتها الاناوة) العسرة بكمر العسن فسكون واحدة العروهي الخراج بقال كمصرة هده الارض أيخراحها وهي من مستجلات العراق والانا وة الخراج والجمع الأثاوي وأنشد الخليل و يؤدون الاناوة ساغر سايد وقبل الاتاوة المرافق كلها كالرشوة والعطاء وألخراج قاله فني كل أسواق العراق اثاوة (فلله هدا

النطر ماأحلي تماره وأكرم T ثاره وليا وضعت هدده الحرب أوزارها وأمانت غرثما لنصر أنوارها سنم للسلطان أن يكم أعته الىجانب الهند للايقاع لملفر وفسراسهشاه أحد أولاد ملوك الهديد كان نصيبه سعض ماافتنعه من ممالكهم خلافته ملىدة ثغورها وتحصي أطرافها وحد ودهما ادكان قد استحوذ على الشيطان فارتد في حامرة ااشرك وانملع عن حلدة الاسلام وراطن زعماء الكفارعلى خلع ربقية الدين والانفصام عن هروة الحبل المتسافعة من فوره البهوصب سيوها أعطرمن دماء مخالفيه عليه ركضا بادر أفواج الرياح واختصر أوقات الاطلام والاسباح حتى نقاه عن منواه وملك عليه حملة ماحواء وأعاد الى تلك البقاع بمحمة ملك وسلطابه وحصد نحوم الشرك مهاعدى سمفه وسنامه فدانك برهانان من ربك في اعلا ولله واشاعة دعوته واعرار نصرته وافلاج حجمته ويسرالله لهالا مقلاب الى غزية مظاهراله بيناصر بن بتصاذبان نفيا مة وحملا لة ويتباريان نداهة وجزالة وذلك فضل الله يؤتيسه من يشاء والله دوالفضل العظيم

\* (ذكرفنحقلمة جهم نغر ) قدكان السلطان عين المدولة وأمين الملة بعدأن فتم الفقعين

النظر) صيغة تعجب أى ما أحسن هذا النظر (ما أحلى عماره وأكرم T ناره ولما وضعت هذه الحرب أوزارها) أىأثقالها كلية عن تمامها (وأماضت غرقة النصرأ وارها عم) أى طهر (السلطان أنبكم أى بصرف ويثى (أعنه) جمع عنان وهوالزمام (الى عانب الهند للا يقاع) يذال أوقع إبهادا أحلبه الوقيعة والحرب (بالعروف بنواسه شاه أحدد أولادماوك الهدر كان) أي الملطان (نصمه معض ماافتنى من عالكهم) من القلاع والبلاد (لحلافته) متعلق بقوله نصب وعلى سد تُغورها وتحصيراً لمرافها وحدودها ادكان) علة لقوله سيح أويكم (قداستمود) أى غلب (عليه الشيطان فارتدً أى رجع من الطريق الدى سلكه أو ولايقال آلافي الشرر في حافرة الشرك أي أولمرة من السكفر من قوله تعالى بقولون أئنا لمرد ودون في الحافرة أى أوّل حلقنا من الانشاء (وانسلخ على حادة الاسلام) أى خرج عن شعار الاسلام وضعن انسلم معنى خرج ولولادات القال وانسلخ عنه حلدة الاسلام وهدانا طرالى قوله تعمالى آتينا ه آياتنا فانسليمها (وراطن رعماء الكفار) أى وساءهم الرلحانة والرلحانة بالفتح والكسرالكلام بالاعمية يقال رلحنت لهورا لهنده طابة اذا كليتهما (على خلع) أي زع (ربقة الدين) من عنقه الربق بالكسر حبل فيد عدة عرى تشديه الهم الواحد قربقة و في الحديث خلع ربقة الاسلام من هنقه والمع معربق وأرباق ورباق (والا نفصام عن عروة الحبيل المتين فصم الشي الفاء كسر ممن غيران مين قال تعمال لاانعصام الها وأما القصم إبالقاف فهوا المكسر معالماته (ففق) أي عرض وخرج (من فوره) أي ساعته مصدر فارت الفدر اذاعلت (اليه) أى الحنواسه شاه (وصبسموفاتقطرمن دماً منحالفيه) أى مخالفي السلطار (عليه) أيعلى نؤاسه شاه و عبر بالصب للاشعار بكثر تها وعدم قدرته على مذافعتها عن نفسه كالماء النصب من علق (ركضا) مفعول مطلق من غير فعله منصوب بيركض محدن وها أو حال من فاعل عن (بادر) أيسابق (أوواج الرياح) جمع ذوج والجملة سعة لركضا (واحتصر) من الاحتصار وفي بعض النسخ اقتصر بالقاف والمعنى واحد (أوقات الاطلام والاصباح) أى الله والنهار ومعنى الاختصاران قطع المسافة اليه في زمن أفل من الرَّمن العتاد المتعارف في قطعها (حتى نقاه) أي طرده (عن منواه) أي محل ثوائه أي اقامته (وولات عليه جلة ما حواه) أي جمه وعليه متعلق عمل عمل أتضمنه معنى غلب (وأعاد الى تلك المقاع بهيمة) أى نضارة ورونق (ملكه وسلطانه وحصد) أى قطع (نحوم) حمي نحم وهوم نحم أى طهر من النبات (الشرك عما) أى عن تلك البقاع (عدى سيف وسنائه فدا أمك برها نان من و مك دانك والمرآن اشارة الى اليدوالعصالميدنا موسى عليه السلام وههنااشارة الى ما تقد تممن الفي في اعلا والمدولة واشاعة دعوته واعزاز نصرته واصلاج) أي المهار (جنه و يسرالله له الانقلاب) أى الرجوع (الى غرنة مظاهرا) أى جامعاله (بي نصرين) يقال طاهر من دره ياداليس أحدهما فوق الآخرومظاهر احال من افظ الحلالة (يتحاديان) من المحاداة وفي بعض النسيخ يتجاريان من المحاراة (فحامة وحلالة) عبيران عن النسسية في يتحاديان (و يقبار بان) أي يتعارضان (نسامة) أي شرفاورفعة (وجزالة) أي عظماو (ذلك فضسل الله أونيه من يشاعرالله ذوالفضل اعظيم

## ۵(د كرفن قلدة مم دفر )\*

بهم بفتح الماء الموحدة وكسرالهاء ونفر الفتح النون والغرا المجمة كلاه سما من ولاداله ندقال سدر الافاضل نغرة بفتح النون والغرا المجمة من ولاداله ندوأ ساها أنكرة والكاف الضعيفة النهسى وقال الكاف النابيم هددة الفي فقد من المال الكرماني كان بهم هددة الفي نفر فند تنالها (قد كان السلطان عين الدوا وأمين الملة بعدأن فع

الفتحير) المتفدّمين الهندي والخراساني (واقتدح النبعين) أي الظفرين أحده ما الظفر على الله الخانوالثاني على ملك الهند (عرج على غزنة للاستراحة) التعريج على الشي الاقامة عليه مقال عرج على المنزل اذا حيس مطيته عليه وأقام (والتفرع) عن الاشغال ووعمًا القيال (المكرالله على النعم المتاحة) له من الله تعالى أى المقدرة (فأقام بماشاحدا) أى عددا (عز عنه) أى همته (الغروة الخرى ترتفع ما حدود الاسلام و معفر ) أى التسق العفر وهوا التراب (اها) أى الأحلها (خدود الأصنام) كلية عن ادلالها واهائها كقولهم أرغم الله أنده أى ألصقه بالرغام وهوا تراب ( وتنتكس عند ها را مأت الشديطان ) أى أعلامه بقال نكست الشي أنكده نكسا اذا تلت على رأسه فانتكر وفي بعض النسخ راية الشيطان بالافراد (في رحل للغواية شدة) في رحسل في محل النصب عدلي الحالية من رآيات وجملة شدّه ونعت الرحل والغواية يتعلق دشدٌ مو الغو أية والغيضد الرشد والرحل مايوضع عدلي ظهرا المعدر وهوأمسغرمن القتب والجمع الرحال والأرحل وفي في ذوله في رحل بعني مع والضمير المستترير جمع الى الشيطان والبارز الى الرحل (وحبل الضلالة مده) في الظهر ماتقدم (اذ كان) علم لقوله أقام شاحدًا (بعدهمته) أي موهاوار نفاعها (يسومه) أي يكافه (خلاف الطبائع البشرية في استخشان المعجم الوثير) الوثيربالثاء الملثة الفراش اللين التاعم ومصدره الوثارة (واستعباب الشوك على الوتر) الوترالورد الأسض واحده وتبرة بالناء الثناء من نوق وقال المترجم انه الحوجم وهو الورد الاحمر (واحتمارة رع الأسمة والعوالي) أي الرماح (على نقر) أىضرب (المثالث والمشانى) المرادمانشأعن نفرها وهوصونها والمائث من العود مله ثلاثه أوتار والمثاني ماله اثنيان قال المكرماني وفي يعض النسيخ المصحعة عدلي نقر المثاني والمتربي الاقول بالرون والياءوالآخربالام والياء وهي بالقرية السابقة أولى والآخرة خيرلك من الأولى والمرادمة المثالث الاانه أبدل الياممن الثا كافي قوله قدم ومان وهذا الثالي ، وأنت بالهمرا : لا سالي أرادالثالث فأبدل من الثاماء (وترحيم - دوداليض) أى السبوف (القواضب) أى القواطع والحدود بالحاء المهملة جمع حدَّوه وشفرة السيف ونحوه (عملى خدود) بالخاء المجمة جمع خد وهوالوحدة (السض) حميع بيضاء (الكواعب) جميع كاعب وهي الجارية التي تسكعب ثدياهما أىبد باللم وديعت في انه معرض عن الالتفات الشهوات والميل الى اللذات مقبل على ما وطدله فرا ويخلدله في صحائف الالمامذ كرا كافال ألوعمام

بيض اذا التضيت من هم الرحعت \* أحق بالسف أزا مامن الحب ولحام هدنده الفرائد من قصيدة

وماافنض أبكار المعالى سوى فنى به مناه عوان الحرب لاالكاعب البكر مضى في اعتناق السضو والسهر عمره به وما هى الا الأعوجية والبير (كل ذلك المحدستية) يجوز في كل النصب فعل مقدراًى فعل كل ذلك السلطان لحدال كا أنسد المبرد في الدكامل شكوت فقالت كل هذا تبرا به بحسى أراح الله قلبك من حبى و يجوز فيه الرفع على الاسداء وخبره قوله لمجدوه وأولى لعدم احتياجه الى تقدير (وصيت بقتنه) السيت الذكر الحميل الذي يتشربين النياس دون القبيح يقيال ذهب صيته في الناس ويقتنه أي يتخذه المسيت الذكر الحميل الذي يتشربين النياس دون القبيح يقيال ذهب صيته في الناس ويقتنه أي يتخذه وعز يحويه) أي يحمد (وسعى يتقرب الى الله به) البياء هنام ثلها في قطعت بالسكن (وفيه من المنقالة كورة) الم يتقدم في الخوض فيه أو الشروع فيه ومباشرته (حتى اذا نسلخ رسع الآخر من السنة المذكورة) لم يتقدم في ذكر فتح هذه القلعة ولا في الذي قبله ذكر تاريخ دسنة معنة ليكون قوله من السنة المذكورة الشارة

واقتدح التجدين عرج غالى غرية لاستراحة والتقرغ لشكرالله على النعم الماحة فأقام ما شاحد عزيمت الغزوة اخرى ترتفع بها حدودالا سلام ويتعفر لها خدود الاسنام وتنتكس عندها رايات الشيطان في رحل للغوامة شدة وحبل لاضلالة مده اذ كان دهد همته بدومه خيلاف الطيائم البشرية فىاستخشان المضيع الوثير واستعبأب الشواء عالى الوتير واختيارقرعالا سينةوالعوالي على نقرالمالث والثاني وترجيع حدود اليض الفواضب على خد ودالف الكواعبكل ذلك لمح دستسه وسيت بفتنيه وعز يحو به وسعى يتقرب الى الله به وفيه حتىاذا اتسلخو بسعالآخر من السنة المذكورة

الهاواهله كان فى النسخ فقط من قلم الناسخ وعقل أن لا يكون مقصود المصنف التاريخ بل الاشارة الى قلة مدة اقامته بغزية واله بعد السلاخ رسم الآخر من سنة تعريحه على غزية واقامته ما الاستراحة سارالى غز والهندف كان كلا الامرىر في سنة واحدة فليتأمل (استخارالله تعالى في اتمام مارامه) أى قصده (واسراج ملتولى) أى تعالمي (الجامه) اسراج الفُرس شدّسرجها علمها والجامها وضع اللعام في فيها وهدد اكانة عن الرازمات مور في دهنه من أمرهد دالغزوة للخارج (مروكا (على الله تعالى الذي طالما أطعمة نصره) أطعم الشيء على طعمله أى سلسكه الاه (وور قد مسنعه) أى معروفه (حتى اذا التهمي السرمه) من الاستفاد المحارى أى التهمي هوفي السر (الى شط و بهند) دهد الواوالكسورة با منتأة غنالية عائمة عماءمفتوحة غون عدالمهملة مدينة عظمة على شط سندرود وهي ماس برشور ولوهور وقد خربت الآن معتشينا لوهور بالحكي الهكان هذاك ثلثمائه جوهري واعتمر عاسار أصحاب الحرف كذافي المني لصدر الافاض (لاقاه) أى خرج للقائه ومكافحته (أبرهمن مال ما الدمال) بعد الهمزة المفتوحة فيه باعموحدة مفتوحة غررا عمهملة غمها عمفتوحة غمم غمون ورعما بقال بتركة الهمزة من أقله وهوالعالم في اغتاله تدوجه البراهمة ويقال خادم الوث برهمن أيضاو بالعطف ان على رهمن وتفدّم ضبط اسم أبيه (في حيوش تحيش) أي تهد من حاشف القدو اذاغلت (سودالرجال) وصفهم بالسوادلايه الغمالب على أهل الهند لحرارة قطرهم أوهو كالدعن وصفهم بالشدة كايفال أسودسود اذا أريدوصفهم بغاية القوة (فيبض الصفاح) أي معها والصفاح السيوف العراض (وزرق الأسنة وسمر الرماح وزهر الدرمع) جمع أزهر أي براق لامع (ودكن الفيول) جمع أدكن والدكنة لون يضرب الى الموادوالاضافات هناء عني من ولا يخفي اطف الحميم سنهده الالوان (وافترت الحرب) أي كشرت عن أنيابها (العصل) جمع أعصل المنوساد مهدماتس وهوالمعوج تشمم اللعرب سبعفاغرفاه مكشرعن أنابه على طريق الاستعارة الكنية (وتوالت) أى تمايعت (الجلات) من الطرفين وفي الحفة وتماوت مكان توالت وهي أنسب مقوله إنجا تُتها وى لوام الشهب أراد بما نحوم الرجم (وتترامي نوازع السحب) جمع نازع وهو الآتي من معدد وفي عض النسخ فوارع بالفاء والراء المهملة من فارعة الجبل وهي أعلاه وفي بعضها قوازع بالقاف والزاى المتعمة حميع فزعة وهي القطعة الرقيقة من السحاب والسحب الغيوم معمت بذلك لانها تسعب نفسها على الهواء في غاية السرعة (ودارت رحا الطعان) بالأسنة (والضراب) بالسوف (طاحنة كل أندب شعاع) الندب الخفيف في قضاء الحاجة (وقرم) أي سيد (مطاع والمتدّ ت الوقعة من طفولة النهار) أي أوله وابتدائه (الى كهولة الطفل) هو بالتحريك بعد العصر اذا طفلت الشمس للغروب وأراد نكهولة الطفل أوسطه لان الكهولة وسط السن بين الحداثة والشحوخة بعني من مبدأ الهار الى قرب الغروب (حتى اكتـــــالارض لون الشقائق) أى شقائق النعمان وهو زهراً حمر (من دماء الطلى) جمع طلية وهي الاعناق (والعواتق) جمع عاتق وهوموضع الرداعين المنكب (وكادت تدور للكفار دائرة) أي طفر ومنه قوله تعمالي و يتربص بكم الدوائر ويدل لذلك تعد سها باللام واذا عدت بعدلى فعناها الهزعة (لولاان الله تعالى أعان السلطان على حدلة في خواص على له كسعت ادبارهم) من كسعه كنعه ضرب ديره بيده أو بصدر قدمه (ومحت عن مقامهم آثارهم) وفي دهض النسخ عن سافتهم آثارهم وساقة الجيش مايقاً بل مقدمته وهي آخره (وأغفه تلاثين فيلاكا شيخاص القصور) في العمام الشخص سواد الانسان وغيره تراه سن بعيد (بلكا مواج البحور) هدا ترق فى وصفها بالعظم فأن أمواج البحار أعظم غالبامن القصور (وأقبل أولياؤه) أى أولياء الله تعالى

استخاراته في اتمام مارامه واسراج ماتولى الحامه متوكا (على الله الذي طالما أطعمه نصره وعرفه منعه حنى اذااته عى المربه الحشط و يه د لاقاء الرحمن بالبن الدبال في جيوش تحيش بسود الرجال فيبيض الصفاح وزرق الاستنةو سمرالماح وزهر الدروع ودكن الفيول وافترت الحرب عن أربام العصل وتوالث الميلات كاتماوي لوامع الشهبوتنرامي نوازع السهب ودارت رساالطعان والضراب طاءته كل ندب شعاع وقرم مطاع وامددت الوقعة من طفولة النهار الى لهولة الطفل حــى اكتبت الارص لون الشفائق من دماء الطلى والعواتق وكادت تدور للسكفار دائرة لولا ان الله أعان السلطان على حلة في خواص غلمانه كسعت أدبارهم ومحت عن مقامهم آثارهم وأغيه ثلاثين فيلاكأشفاص القصور بل كأمواج البحورو أقبل أواباؤه

أى المؤمنون وهم عسكرا لسلطان ( يحسونهم ) أى يقتلونهم ( أنى يتتفونه م ) أى أينا وجدوهم ( من بطون الأودية والشعاب ) جمع الشعب بالكسروه والطريق في الجبل ( وطهور الفيا في أي المسلطان ) أى تبسع ( بنفسه أثره ) أى أثر برهسمن ( بين تلك المهارب ) جمع مهرب مكان الهرب ( منحزا ) طالبا ( وعدالله في نصرة دسه ) أى دن الله تعالى ( وتلكل خمع مهرب مكان الهرب ( منحزا ) طالبا ( وعدالله في نصرة دسه ) أى خداف الله تعالى ( وتلكل في نفاق ) وهوا خفا المنكفر والطهار الا يمان ( وشقاق ) أى خداف ( لجبينه ) المتل مصدرتله لجبينه اى صرعه عليه ككبه لوجهه قال الله تعالى وتله للجبين ( فأفضى به ) أى السلطان ( الطلب ) أى طلب برهمن أى أوصله ( الى ) قاعة ( بهم نفر حسن قاعة ) بدل من بالسلطان ( الطلب ) أى طلب برهمن أى أوصله ( الى ) قاعة ( بهم نفر حسن قاعة ) بدل من بيم نفر ( بنيت على حن ) أى طرف ( طود ) أى جبل ( رفيح ) أى عال ( خلال ) أى بين ( ماء مسع ) أى مائع عن المرور الها ( وقد كان ملوك الهند وأعيان أهلها و جماعات النساك ) جمع ناسك مسع ) أى مائع عن المرور الها ( وقد كان ملوك الهند وأعيان أهلها وجماعات النساك ) جمع ناسك عند و بعد و بعد و بها المؤنة المسمن الاعظم ) المخزن ما يخزن فيسه الشي أى يحفظ من خزنت السر كمة ته ويعد و بالمؤن الها قرنا و المؤن الناس أهل زمان وا حدماً خوذ من الا فتران ف كا أنه المقد الله يقرن فيه أهل ذلك الرمان في أعمارهم وأحوالهم قال الذي و يقد في أهل ذلك المان في أعمارهم وأحوالهم قال

اذاذها القرن الذي أنت فهم \* وخلفت في قرن فأنت غريب

ومنه الحديث خيرالناس قرنى ثم الذين يلونهم تم الذين يلونهم ويطلق القرن على نفس الزمان أيضا فقيسل هوأر يعون سنه وقيل عمانون وقبل مائة وقبل مطلق الزمان ويدل الكونه مائة سنة مادكره ابن الاثعر في النها بقمن العصلي الله عليه وسلم مسعر أس غلام وقال عش قرنا فعاش مائة سنة وقرنا بعد قرن منصوب عسلى الحال ان أريده حماعة الناس بدأو بله بمرتبين ونحوه وعدلي الظرف فان أريديه الزمان (من أنواع الذخائر) جمع ذخصرة بالذال المجمة وهي المختارة (وأعلاق الجواهر) حمم علق بكسرفكون وهوالنفيس من كاشئوا لجار والمحرور في موضع نصب على الحال بيان الما في قُولُه (ما يَخف أوزانه وتَدُمَّل عند السوم) وهي المماكسة في المبايعة (قيمه) جمع قيمة وأصلها الواو (وأثمانه) جـعثن وأرادبهـا الجواهرواللاك ونحوهـا (عبادة) مفـعول له لقوله يتقلون وقوله (برعمهم) في محل النصب سفة لعبادة (لما يفيدهم الحسني) اللام الجارة متعلقة نعبادة ومايفيدهم الحسني بزعهم هوالصنم والحسني تأنيث الاحسن وهي الحنة لقوله تعالى للذس أحسنوا الحدى وزيادة (ويقر بهدم الى الله زلني) الزاني والزافة كالقربي والقربة وزناومعنى وهواسم مصدر منصوب بعيامل من معناه كقعدت حلوسا وهذا يقتضي عدم انكر هم الصانع ويظهر منه انههم معترفون بالبعث ليكنه لا يفيدههم اشركهم وهدا النوعمن الشرك يسمى الشرك التغريي المشاراليه بقوله تعالى مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلني (فصادف السلطان منها عرة الغراب) بالناء المثناة يقال الخلاصة الشئ ومختاره عرة الغراب لان الغراب يختار من القر للا تخاراً حودها من رؤس النحيل (وزيدة الأحقاب) أى مفوة الدهور وخالصها من قول الطائى فى وسف عمور بة يخض الحلسة كانتز بدة الحقب \* (مالاتقله) أى ترفعه (ظهو رالاجمال) جمع جمل بالجيم (ولاتسعه أوعيدة الاحمال) جمع حل بألحاء وهو الوقر ووعاء الشي طرف (ولا تنسخه) أى تكتبه (أيدى الكتاب) أى لا تستطيع نسخه لكثرته (ولايدركه نكرالحسأب) لبلوغ من الاعداد مراتب الايمسال فيكرهم الها (فشر) أيجمع السلطان (جنوده وضرب حوالها بنوده) أي أعلامه وراياته معيند وهوالعم الكبيرفارسي معرب (وانبرى)أى اعترض (اقتال مستعفظها) قال

يحدونهم أنى شففونهم سن اطون الاودية والشعاب وظهو رالفاني والهضاب واقتفى الملطان سفده أثر مدين تلك المهارب منتحزاوعد الله في نصرة ديسه وال كل دى نفاق وشفاق لحبينه فأفضى الطلبالى بهم نفر حصن فلعة بنيت على حرف لمودرفيع خلال ماءمسع وقدكان ملوك الهند وأعمان أهلها وجاعات الناك من ذوى الاملاك بايد خروم مخزنة لامسم الاعظم فيقلون الها قرناهد قرن من أنواع الذخاروا علاق الحواهر مانحف أوزانه وتثمل عندالدوم فهمه وأغامه عبادة بزعهم المادة الهم المدى و مرجم الى الله زافي فسادف السلطان منها تمرة الغراب وزيدة الأحقاب مالاتقلة ظهور الاجما لولا تسعه أوعسة الاحمالولا تنسعه أبدى الكاب ولاتدرك فسرعلها بخاوده وغرب حوالها بنوده وانبرى لقتال مستعفظها

سدرالافانسسل معربغتم الفاءات مسى والمستحفظ استم مفعول هوالذى يطلب منسه الحفظ للشئ وهو الحافظ (بقلب جرى) من الجراءة (وأنف جي) فعيل بعدى مفعول أي على من أن يزعمه أحد (وعزم ذكى) أى مشتعل من ذكت الناراذا اشتعات (و بطش قوى ورأى بالصواب ورى) بَالصواب يَتَعَلَى وَ رَى وَهُونُعِيسُلُ مِن وَرَى الزَيْدَ اذَا خَرَجَ نَارَهُ (وَلِنَا وَأَى الْقُوم) المستحفظون عـلى تلك القلعة (غصص) أى امتلاء (تلك الشعاب عفاو برالحنود) جمع مفوار كشمرا لفارة وهوسيغة مبالغة وتوهم النحاتي انه اسم 7 أة فقال هو كثير الغارة كا نه آلة الها (وتطار النبال) أى السهام من أقسمها (سعدًا) جمع ساهد كشكر وحفظ جمع شاكر وحافظ وهو حال من النبال (كشررالوقود) الشررمايتطايرمن آلنار والوقود ماتوقديه النآر (استغزهم) أى استخفهم (الرحب والوجل) أى الحوف (وألوى بأحلامهم) أى ذهب بهامن قولهم ألوى يحقى أى ذهب به والاحداد ما العقول (الحوف والوفل) بالصريك أي الفرع (فتفيلت أسارهم تلك الرتوق) الق يتعصنون ما (فتوقا) كالطا فونحوه (والسكور) جمع سكر بالفتم مصدرُ سكرتُ الهُراذاســـدته (شَوَةًا) جمع بثق وهوالخرق والتسلم من بثق السسيل موضع كذا أى خرقه موثله فانبثق (وسخرتهم) بالخساء المتحمة المشددة أى ذلاتهم وفي بعض النسخ معرتهم بالحام الهملة من السعر (دولة السلطان فهرتمم) من الهوير (كلاب الادبار) أي بحث علهم واستعار الادبار الهمد يرا لكاب لانه بما يتساءمه من قواهـم شرأهر داناب (والحدالان) أى عدم الانتصار (وأعيتهم وجوه الأمن) أى أعجزتهم (الامن جانب الاستمان) أي طلب الامان من السلطان (فتفادوا جيما بشدها راأسلطان) أي عُلامته الدالة عسلي الخضوع والانفيادله (وفتحواباب القلعة وحفاوا يتسا قطون) أي عفر ون (الي الارض) يقبلونها من مدمه (للامان) أي يطلبون الامان وفي معض النسخ يتسا قطون الى أرض الأمان (كالقصافيرا خرجتها البواشق) البواشق حمعاشق وهومن سمباع الطمور وحوارحها وقوله أخرجها أى ألجأ تهاالى الخروج فهمى تسقط الى الارض من صولة البياشق لان أجنحتم الاتقلها الشدة، خوفهامنه (والغيوث) جمع غيث وهو المطر (جادمها الغيوم البوارق) أى ذات المرق (وفتح الله تلك القلعة عسلى السلطان فتعايسما) أي سهلاهما (و ٢ تاه) أي أعطاه (من لدنه) أي أمن هنسده (سنعا) أي معسروها (كبيرا وأغنسه ملامقترح النفوس) قال السكرماني أي ملأ اقتراحات النفوس وملأ منصوب على الظرفية أوالمصدرية انتهسي والاقرب حعل ملأ مفعولا ثانيا لأغفه وفي بعض النحيخ منفر جبالفا والجيم أى ملأ ما تنفر جبه النفوس أى تنشر ح وفي معضها وأغفه ماتفر عه النفوس من الفرح أوالتفريح بالفاع والحساء (من بنات المعادن) سقد تم البناء على النون والمرادبهاالمصوغ والمضروب من الفضة والذهب وتعوهما (والبعور) أى وبنات البحور كاللؤاؤ والرجان ونحوهما (وزائمات القمم) جمع قفوهي أعملي الرأس (والنحور) جمع نحر وهو الحبد ير بدان تلك الجواهر أمكون زينة لتعمان الماولة التي يزين مها قمر وسهم وتسكون وسة لنحور اطسان لْآنَ العَـ مُودُوالْهُ لا تُدَنَّنظُم مَهُمَا (وَدَخَلُهَا) أَى القَاهِمُ (في والى الحورجان) أَى معه كمُّوله تعالى فادخلى في عبادى أى في صحمته (أن نصر بن أحدين عسد الفر يفونى وسائر ما استم) أى السلطان (ووكل حاجسه الكبيرين التونشاش وآسع تمكير) بهمزة ممدودة و بعدها سينمكسورة تم فين معهمة من الاحلام التركية كذان بطه الصدر (بغزائن العين) أى الذهب (والورق) أى الفضة (وسائر) أَى باقى (دُوات الاخطار والقهم) من عطف التَّفسير (وتوكلُ بنفسه بخزانة الجواهر)

بقلبجرى وأنفحى وعزم ذکی و اطش نے وی ورأی بالصواب ورى واسارأى القوم غصص تلك الشعاب عغاو برالمنود وتطايرا لنبال صعدا كثير رألوثود استفرهم الرهب والوجل وألوى بأحلامهم الخوف والوهل فتحملت أسارهم ثلث الرتوق فتوقأ وهانيك الدودفر وحاوال كور بثوقاو مخربم دولة السلطان فهرتهم كالب الأدبار والخدلان وأعيهم وحوهالأمن الامن عانب الاستهمان فتنادوا حمطا شعار السلطان وفتعوا بأب القلمة وحد اوابنا قطون الى الارض للامان كالعصافيرا خرجتها البواشق والغيوث جاديما الغيوم البوارق وفتم الله ثلاث العلعة على السلطان فتعاب عراواتاه من لدنه صنعا كبيرا واغفهمل مقترح النفوس من بنات المادن والعور وزاينات القهم والنحورود نعلها فىوالى الموز جانأن أصرأ حدن عمه الفريغونى وسائر خاصته ووكل عاحمه الكيرين التوساش وآسع تسكمن بخرائن المهن والورق وسأثر ذوات الاخطار والقيم وتوكل بنف و بخزانة الجواهر

أىقام بنفسه في ضبطها ومظالعة مافعها (ونقل منها ماأقلته) أى حلته (ظهور رحاله) جمع رحل البعير وأراد بما الحيال الحلاقالاسم المجما ورمسل مجاوره (واستعمل سائرها) أي باقها (أعيان

من الله تعمالي (والاطهار) من أظهره الله على عدوه جعمه عالماعليم (وقران) أي مقارنة (انيسر) ضدَّالُعُسر (واليُّسار) أَى المَثرُ ومَصْدًا لفقر (ولمامست، عما مَجانَب القرارج) هو

رجاله) أى طاب من أعيان رجاله حل مانتي عالم يحد عنده ظهر العمله عليه (فكان مباغ المنقول من الورق) وهي الدراهم المضرو بدمن الفضة وكذ الثالرقة والهاعوض من الواو (سيعين ألف فنقل منها ما أفلنه ظهور أاف درهم شاهية ومن الذهسات ) أى الاشيام المحلاة بالذهب كالاسطة والأواني والمناطق ونحوها (والفضيات) أيضا كذاك (سبعما ته ألف ألف وأر بعما ته من وزناومن أصناف الثباب التسترية) أى المنسومة الى تسستر بلدة معروفة (والدما بيم) حسع دسياج وهوالثوب المتخذمن الامر يسم يحوز في معه دما نيج بالبيا المناة المتمنية بعد ألد الود ما بيج بالبيا والوحدة بعد الدال (السوسية) أي المنسو بة الى سوس وهي بلدة معروفة من بلاد الغرب (ما أنطق) الموسول في محل نصب بالعطف على سيعين ألذى هوخبر كان والعباطف الواوفي توله ومن أصيناف الثياب والتقدير وكان المبلغ المنقول من أسناف الثياب وماعطف علها ماأ نطق وأعاد حرف الحرقي قوله ومن أصناف كدلا ويصون من العطف على معمولى عاملين مختلفين لان في جوازه خد لافاوة ول الشاموسي ان ما أنطق خد مركان فيد تسامح لانه يقتضى كونه خبرا أصليا وابس كذلك (مشايخ الزمان والطاعنين في الاستان) جمعسة وهوالعمر يقال طعن في السن يطعن بالضم طعنا أذا أسن وكبر (أن لاعهد) أي لاعدلم ولامعرفة (الهم بأمثالها صنعة) صنعة وماعطف علم أغيرون أمثالها (وتفويفا) أي تخطيط أمن قولهم ثوب مفوّ فأى مخطط يخطوط مضومته الفوف الساض الذي تكون في الخفار الاحداث (وتزيينا وتلطيفا )وفي بعض النسخ وتوريفا مكان وتزيينا من ورف النبت رف وريفا اذار أيت خضرته جهية ونضارة (وفي حملة الموجود ستمن المفضة السضاع) أى الخالصة لان الفشوشة لاتمكون خالصة الساض (كفاء بوت الاغنيام) كفاه بالكسروالمدَّ صفة بيث يقيال لا كفاء افلان أى لانظيراه وهو فى الاصل مصدر يعسني ان ذلك ألبيت نظر سوت الاغساء في السعة لا كسوت الفقراء صغير ضمة و محوز في كفا النصب فسلى الحالمة من ميت لو حودمسو غ محى الحال منه وهوو صفه مقوله من الفضة السضاء وقد أشكل ذلك عملي النجاتي مع وضوحمه فقال كفاعني النسخ منصوب وحقه الرفع لكونه صفة ست (طوله ثلاثون ذراعافى خسة عشر ذراعا صفائح مضرومة) حمع صفحة وهي وحمه كلشي هريض وسفائح الباب ألواحه العريضة وهومنصوب على الحال من ضمر البيت المستتر في قوله من الفضة على مذهب من لا يحوز عي الحيال من المسد أوعند دمن يحوزه حال من الدت ويحوز في صفائح الرفع على الابدال من منتوفوله (مهمأة للطبي و النشروا لحط) بشربه الى ان هذا البيت كالقباب التي تنقل من مكان الى مكان وانه نارة مصب فتركب هذه الصفائع وتنشر ونارة مرفع فنطوى ونجمع (وشراع) عطف على قوله بيت والشراع بالسكسرشراع السفيةور ع شراعى لمويل منسوب اليده ويقال للظلة المغشاة شراع (من دياج الروم أربعون ذراعاني عرض عشر ن ذراعا يَمَا عُتِينَ مِن ذهب) القَاعُة واحدة قواعُ الدَّاية والمرادع اهه مَا الاسطوانة (وأخرين) أي ويقاعُتن القرارما أخررن (من سيمكة فضة) والغرض من هذا الشراع أن يكون لذلك البيت لله وغطاء ليدفع عشه حرارة الشمس و زهومة الرد ولذلك أر ادطوله وعرضه عدلي البنت (ووكل السلطان بتلك القلعة من ثقاته من يراعها ويؤدّى أمانة الاستحفاظ فها ور عائداالي سريرملك (غزنة في ممان النصر)

رحاله واستعمل سائرها أعدان رجاله فسكان مبلغ المنقول من الورق سيبدين أأف ألف درهم شاهمة ومن الذهبات والفضيات مسبعمائة ألف وأل يعماثة منا وزناومن أسناف الشاب النسترية والدبابيع السوسية ماأنطق مشا يخ الزمان والطاعنين فى الاستان أنه لاعهد لهم المثالها منهة ونفويف اوتريينا وتلطيفا وفيحلة الموجود ستمن الفضة المضاء كفاء سوت الاغساء لهوله ثلاثون دراعا في عرض تحسة عشر ذراعا صفائح مضروبة مهيأة للطى والنشر والنصب والحط وشراع من ديباج الروم أر بعون ذراعا فيعرض عشرين ذراعا بقائمتين من دهب وأخر يينمن سليكة فضة ووكل السلطان تدلائ القلعة من تقاله من براعها ويؤدى أمانة الاستعفاظ فهما ور عائدا الى غزنة في خمان النصر والاظهار وقراناليسر والسار ولمستعصا مجانب

فألقت مصاها واستقر تبه النوى \* كاقر عنا بالاباب المسافر وهوكاية عن الاقامة لان عادة المهافرانه لا داق عصاه الااذا آب الى وطنه وغيرا فظ المثل تفادياهما مابوه مماهظ الالقاءمن ترك الغزو والركون الى الدعة والراحة (أمر اساحة داره ففرشت تثلاث الحوا هر فن درر) تفع سل العوله فرشت مثلك الحواهر أى فرشت من درر ومن بواقمت الى آخره وقدتقدّمالكلام هـ لى اعرأب مثل هذا التركيب (كالنجوم الثواقب) أى الاوامّع من قوله تعمالى النجم الثانب (قد سلت على الأيدى الثوانب) جمع ثاقبة من الثقب وهوا خرز بعد في قد سلت عن عيب يتطرق الماحدين ثقب الأيدى الهاوفي نعض النسخ عن الأبدى الثواتب فيكون ذلك وصفالها بكونه ابكراغ سرمنقوية (ومن بواقيت كالحرقب لمالخود) يعسني ان تلك الدواقيت في اهانها كالجر المشتعل قبل أن يحمد (أوالحر) بالحاء المجمة (بعد الحود) بعني انه افي صفاء اللون والطراءة والبريق كالخر مدحودها ولقد أبدع في هاتين القر ينتين في حسن التحنيص بين الجروا لجروا لجروا الحود والخودوقدسيقه الىذلك البديع الهمد اني في صفة شدّة البردفقال هذا لوم خد حره وجد خره لكنه زادع في البديه بحسن الطباق من قبل و بعد قال المكرماني وسألى علامة العلماء فخرالدين مجمد الرازىءن أحسن تركب استعمله أبونصرا العنبي في كابه العمني فذ كرت له عدّة ماحضر في فقيال ذلك كله قاصري وسفه المواقب يقوله كالحمرقيل الخود والخر بعد الحمود فقلت له ذلك كذلك غيرانه نقله عن قول الهدمداني أوانتهله وذكرت له ماقال فاعترف سهمه واستحسن استحضاري هيذا وأيما بعرف الفضيل من الناس ذووه التهيي (ومن زير حيد) هو حوهر أخضر مقيال ان الحيط المحيط بالكرة الارضية العروف بقاف من الزبرجدوان اخضر أرجلدة السماء من عكس لونه ولذلك شهه المصنف الآس في قوله (كا لهراف الآس نضارة) أي حسنا ورونقا (أوورق الاقوان) بضم الهمزة وسكون القاف وضبرا لحاءالمهملة ندت طهب الرامحة حوالمهو رق أيمض و وسطه أصفي وجمعه أقاحى وأقاح وبشبه به الثغر لحسن تنف مدأورا فزهره وشدة سانها ومراد المصنف ورفه ورق أغصانه اذهوالاخضرلاو رقازه رهلانه أبيض (غضارة) أى نضارة ونعومة وفى القاموس الغضير كامسرانك فسر والناعم من كل ثبي (ومن قطع المأس كمةً اقبل الرمان في المثاقيل والأوزان) حرى المصتفع لي كون الالف واللام في الماس من منه الكلمة والهمزة همزة قطع وقد حكم ساحب القاموس بأنه لحن وجعدل ادته (موس) وعبارته والمناس عجر منقوم أعظم مايكون كالجرزة نادرا بكسر حميعالا حسادا لحجر بةوامسا كدفي الفه بكسر الاسنان ولاتعمل فيه النار والحديد وانميا بكسيره الرضاص ويسحقه فدؤخذ على الماقب وبثقب به الدر وغيره ولا تقل الماس فأنه لحن انتهمي لكن العصم انهايس بلحن وقداغ ترصاحب القاموس فيحكمه باللدن بكلام ابن سنا كاوحد يخط الشهات الخفاجى عدلى هامش نسخة من نسيز القاموس مانصه قال الرئيس في لو حالما همة قيدل ان الاصوب أن مذكر في ماب المم الاأناأورد ناذكر في هدا الباب لكونه أعرف وأشهر وفي الحواشي العراقسة الماس ألفه ولامه أصلية مثلها في ألية واذاعرف قبل الالماس كما قال الألية نعلى هذا دنيفي وضعه في باب الا لف واللام الى أن قل وقد معم القول الآخر تم قال الشهاب أقول يحوز أن يكون ماس معرب الماس فانى رأيته كذافي شعر نسب اعلى رضى الله عنه وهو ألن لمن لان لى جانما \* وأثروعلى كل معبشد مد

كاالماس بعل فيه الرساص \* عـلى اله عامل في الحديد النهدى ماكتبه الشهاب ولم أر أحـدا عن كتب على هـ لذا الكتاب تعرّض التحقيق هذا النفظ وقوله

امراسا فاراه ففرنت تلك المواهر فن در كالنحوم المواهر فن در كالنحوم الثواقب فلسلت على الأملى المواقب ومن بواقبت كالحمر أبيا المحرود أوالحرود المحرود ومن ترسيحه كالحراف الآس ومن قطع الماس كناقبل الرمان في الما المرود والاوزان

كماة بن الرمان الظاهرانه أراد بها ما في داخل الرمانة من الاضلاع الملكة الشكل المنضد على المحموع عجم الرمانة لا نعلا يوجد في الالماس ما ينته بي الى هذا الحم كانقدم عن القاموس ولاحما تها لا نها صغيرة حدا فليس في حياز زما كان على قدرها من الالماس يبرأ مرحتى غدجه الملولا (واجتمعت وفود الاطراف على ادراك) السلطان (مالم يروفى كنب الاولين احتماع مثله لاحدم صناديد) جمع صنديد وهو السميد الشجاع (القروم) جمع قرم بالفتح وهو السميد أيضا (وملوك المجمم والروم وحضر ذلك المشهد رسل طفان خان مالم القراف المران الركم الحالي خان (فرأ وامالم تره العبون) قبل ذلك المشهد (ولم يملم كمقارون) المذكور في القرآن المرابع الذي أثر الله فيه انه لذو حظ عظيم (صنع الله) بدل من قوله مالم تره العبول (الذي أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)

\* (ذَكَرَآلَ فَـر يَغُونَ قَـد كَانَتُ وَلَايَةً الجَوْرَجَانَ لَأَلَ فَـر يَغُونَ أَيَامَ ٱلسَّامَانُ } أَى المَاوَكُ السامانية (يتوارثها) أى المو زجان (كابر) منهم (عن كابر و يوصى ما أول الى آخروهم أشراف النفوس والهمم) الاشراف جمع شريف كيتيم وأيتمام وهومن اضافة الصفة المشمهة الى معولها أى اشراف نفوسهم وهممهم ومثلها مانعده أمن الاضافات (كرام الاخلاق والشيم) جمع شيمة وهي الخلق (وطاء الاكناف) الوطاء حميع وطيء ترنة كريم وهوما سهدل ولان من كل شي (امزاع الأطراف) تزاع جُمع نازع من النزوع وهو الاشتياق والحنين الى الاهل والوطن والنزيع والذازع الغسريب ونزاع القبائل غرباؤهم أى كانواليني الجوانب للغسرباء الوافدين علم من الاطراف (خصاب الرحال لوفود الآمل) الخصاب جمع خصيب والرحال جمع رحل ورحل الرحل مسكنه والوفودجمع وفدوالوفدجمع وافدمن وفدفلان على الاميرأى وردرسولا وأضافهم الى الآمال لانها تبعثهم على الوفادة (دأيهم اجلال قدر الآداب و رفع درجات المكاب وافتراض) أى ايجاب (حقوق الاحرار واعله ) أى رفع (أسعار) أى فيم (الاشعار فسكم من غريب) كم هي الحبرية (آواه احسانهم) الحملة خبركم أى كميرمن الغرباء أواه احسانهم أى صارله عنزلة المأوى (ومن أدبب أغناه سلطانمسم ) أى سلطنتهم وامارتهم (ومن كسير حبر دانصافهم ومن حسير) أي عيمن حسر كضرب وفرح أعيا كاستحسر (أنهضه) أى أقامة (عطفهم والطافهم وكان الامير أبوالحارث أحدين مجد غرة وتلك الدولة) غرة وكل شئ أحسنه (وانسان تلك المفلة) مقلة العين شخمها التي تجمع الماض والمواد (وجمال والله الحلة) بكسرالها أى المنزل أوالحلة (وطراز تلا الحلة) يضم الحاوقي ازار وردا ولا تسمى حلة حسى تكود فوبين (بما أوتى) أى بسبب ما أوتى (من كرم خصيب) أىذى خصب (وكنف) بفتحتين وهوالجانب والناحية والظل (رحيب) أى واسع (وشرف رغيب) أى مرغوب فيه (ومرتق همة بعيدة) أكهر فيعة لا تصل همة أحدالي مكانها (ومستقى ائل قريب) المستقى موضع الاستقاء والنائل العطاء (وكان الاميرسبكتكين خطب البه) أى الى أبي الحيارث (كريمتم) أي المتمه (عملي السلطان بمين الدولة وأمين الله ثم أوجب) أي سبكتكين (لولده) أى لولد أبي الحارث (أبي نصر أحدين محدرً عقله) أي أسبكتكين (ما تدعت أى اختلطت من وشعت العروق والاغصان ا شتبكت والواشعة الرحم لاختلاط ما الرحل والمرأة واشتباكهما فيها (اللعمة) أى القرابة (واشتبكت العصمة) أى الحفظ من كالاالطرفين للا خر (والمتحمت) أى أتصلت والمتصقت (الوثائق) جمع وثيقة وهي الاعتماد (واستحكمت الأواصر) أى الوسائل جمع الآصرة ومى كل ما يعطفك من قرآبة أو رحم أو نحوهما (والعلائق) جمع علاقة بالفتح وهي المحبة (والمامضي أبوالحارث لمبيله) أي استأثر الله به (ورثه أبونصر آبه فأوجب

واجمعت ونود الاطراف على ادراك مالمير وفي كتب الاقلين الجماع مثله لاحدمن مسناديد القروم وملوا المجم والروم وحضر ذلك المشهدرسل له غان نمان ملك البرك أخى الملك فرأ وامالم تره العيون ولم بحلكه قارون منع الله الذي أمر ماذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

\* (ذكر آل نريغون) قدكانت ولاية الجوزجان لآل فريغون أيام السامان يتوارثها كابر عن كابر وبومي بما أوّل الى آخروهم أشراف النفوس والهسمكرام الاخلاق والشيم ولماءالاكاني لنزاع الألهراف خصاب الرحال لوفود الآمال دأبهم اجـــلال قدر الآداب ورفع درجات الكتاب وافتراض حفوق الاحرار واغلاء أسعارالاشعارفكم من غريب آواه احسانهم ومن أديب أغنا وسلطانهم ومن كسير جبره انصافهم ومن حسير أنهضه عطفهم والطافهم وكان الامرأبوالحارث أجدرين مجد غرة تلكالدوله وانسان تلك المقله وحمال تلك الحله وطرازتلك الحله بماأوتي منكرم خصبب وكثف رحيب وثبرف رغيب ومرتق همة اعداة ومستق الل قربب وكان الامبرسكتكين خطب الممكر عمه على السلطان عين الدولة وأمين الملة ثم أوحب اولده أى اصراحد بن محدر عدله فأشحت العمة واشتكت العمهة والتحمت الوثائق واستحكمت الأواصر والعلائق ولمامضي أبوا لحارث لسبيله ورثه أبونصر المهفأوحي

السلطان اقراره على ولايته) الجوزجان (ايثارا) أى اختيارا (له بفضل رعايته وعنايتـ في السلطان المراده على ولايته الله أن قضى )أى أنواصر (نحبه في شهورسنه احدى وأربعمائه وأقرأني أبوالفضل أحدين الحسين الهمداني المعروف بالبديم كاباله) أى للبديع (اليه)أى الى أى الحارث وقيل الى أى اصر (حعله مقدّمة الوفود عليه فثال به من رغائب حميع رغية وهي العطاء الكثير وفي بعض النسخ رغاب (الا مأدي) حميع يدعم في النعمة (ماملاً به يديه وهو) أي السِّكَاب (كاني) يحوز أن يكون خبر السَّد أمحد وف أي هذا كاف و يحوز ان يكون مبتدأ وخبره محذوف أى كاني مشقل عدلى تنا لذ أو كاني الملو يحوز أن يكون مفعولا الفعل محدوف أى كترب كابي (والبحروان لم أره فقد سمعت ديره) هذه الواو واوالحال والعامل فى الجلة الحالية مافى اسم الاشارة على التقدير الاوّل من معنى أشهراً والخبرا ومتعلقه على التقدير الثاني أوالفعل المحذوف على التهديرا اشالت بشرالي المثل السائر حدَّث عن المحرولا حرج (والليث وان لم أَلْقه فقد تصوّرت خلقه ) أى حصلت أه في نفسي صورة لائقة نصفاته (والملك العادل وان لم اكن لقية وفقد الله ين صيته إيريد بالملك العادل أباالحارث المتقدّمذكره أوابنه (ومن رأى من السيف أثره فَقَدْرَأَى اكْثُرُهُ ﴾ لأن الاثر يدل على المؤثرة ال \* ان آثارنا تدل علمنا \* فانظر والعدنا الى الآثار ومازات أبدالله الامير) حملة دعائمية معترضة (أسمع بهذا البيت) يعني بيت آل فريغون (القديم بناؤه) كَنَّاية عن قدم أَهْله في الفخر وحيازتهم المجد النَّالد (الفسيم) أي الواسع (فناؤه) فناء الدارمااستدمن حوانيها والجمع أقدة (الرحيب) أي الواسع أيضًا (افياؤه) جمع في عوهو مانسيزالشمس وحكى أبوعددة عن رؤية كل ما كانت الشمس عليه فزالت عنه فهوفي وظل ومالم تمكن عليه أأشمس فهوظل وفي يعض النسخ أناؤه مكان افياؤه والاناء واحد الآنيسة وهوكذا يةعن الوسف الكرم لان سعة الاناء عما مدل عمل كثرة الطعام (الكريم أناؤه) أي أهله (وأنشد من هدده الحضرة ضالني حضرة الشخص قربه وفناؤه والمراده تأذاته محازا والمراد بألضالة هنامكارم الاخلاق ومحاسن الصفات من الفضل والافضال والنبل والكمال وهي ضالة الادباء ومقسود الشعراء (والعوائق،عنة ويسرة) أى عيناو يسارا وهما منصوبان على الظرفية (تريني حسرة) حلة وقعت حبراعن المدأ الذي هو العوائق (والزمن العثور) مبالغة العاثر (يقعدتارة ويثور) أخرى أى لايستقيم على عالة واحدة و يحتمل أن يكون ص اده انه يعما كسنى في القصد فاذا هممت تعديي واذا عرضت لى موانع ثارب (فكم من عام عزمت) أى تصدت زيارة الحضرة (وأبث المقادر ويو أت وعرضت معادير) جمع العدرعلى غديرقياس أوجمع معدرة أي ظهرت لي أعدار صدّتني (والآن الموفقة الدورة المتلفة على أخبار الملك العادل في مستقرة ) يعني ان بعض الناس أخبرني اله في مكان كذا وبعض آخر أخبرني اله في مكان كذا فلم أتحقق محل استقراره (واختلفت على الحباره باختسالا فهامر ، في قوس الطريق) أي منحرفه ومعوجه (ومن ، في وتره) أي مستقمه تشبها للمو جبالقوس وللستقيم بالوتر (على اقتفاء) أى اتباع (أثره) أى الملك العادل (حتى ملغتُ ملغى هذا) من السيراليه (ثم وسوس الى الشيطان) أَيَّ أَلْقَ في نفسي والوسوسة تقادل الالهام الان الالهام من الامورا لحسرية ويتوسط الملك والوسوسة من الامورااشرية ويتوسط الشيطان أوالنفس (تقديرمقدر) تقديرمقعول ملوسوس ومقدر اصميغة اسم الفاعل وقوله (اني أقصد هذه الحضرة) مفدهول به لتقدير (طامعافي مال أوطاعما) أي ناظرا (الى نوال) أي عطاء (وعظم سلطان هذه الوسوسة) أي جمهاو برهانها (حتى كأد) أي قرب (يثنيني) أي بصرفني (عن درك الحظ) أى ادرا كم ونيله والحظ النصيب (من طلعته) أى الملك العادل (ولم أدهد)

السلطان افراره عسلى ولاشمه اشاراله يقضل رعامته وعذاسه الى أن قضى نحمه في شهو رسينة احدى وأراهما لة وأقرأني أبوالفضسل أحدد سالحسين الهمداني المعروف المديع كالله المدحعله مقدمة الوفودعلمه فنال به من رغائب الأيادي ماملأ به مديه وهوكتابي والبحر وانلمأره فقدسمعت خبره واللمثوان لمألفه فقدتسة رتخلقه والملك العادل وان لمأكن اقيته فقد لقني صدته ومن رأى من السلف أثره فقدرأي أكثره ومازات أبدالله الامر أسمع بدا البيت القديم بناؤه المسيح فناؤه الرحب افياؤ الكريم أبناؤه وأنشدمن هدده الحضرةضالتي والعوائق ينسة ويسرة ترنى حسرة والزمن العثور بقعد تارة وشورفكم منعام عزمت وأبت القادر ونويت وعرضت معاذبر والآن لماوذقت لهذه الزورة اختافت على أخبار الملك العادل في مستقرة ه واختلفت ماختلافهامية فيقوس الطريق ومر ، فيوثره على انتفاء أثره حتى ملغت مملغي هدا اثم وسوس الي" الشيطان تقدر مقدراني أقصد هدنه الحضرة طامعا في مال أولما محاالى وال وعظم سلطان هد والوسوسة حتى كادشينيعن درك الحظ من طلعة مولم أبعد

ماألقاء الشيطان في خلدى أن بكون ولاناشيدت الله الظنون ان تنصرف في قصدي الا الى معرفة أوقعها أوخدمة أودعها أومدحة أسمعها أورجعة أسرعها تماذخر مد والدولة لملكة أغصها أوراية أنصها أوكنية أغاماأ ودولة أقلها فأما الدره-موالديسار فدفعهما الى وتزعهما مريدي سواء لدى لا أشكر واههما ولاأشكو سالهما انلى فى القناعة وقتا وفي الصناعة بختا لايبعدمنالالمالاذا أردته ولايعوجني الى ركوب العيقاب وسلوك الشعاب مهماقصدته ل معيشي فعضاو يقطفل على أيضا وهدنه الحضرة حرسها الله تعالى واناحتاج الهاالمأمون ولم يستغن عها قارون فأن الاحب الى أن أقصدهاقصدمواللا تصدسوال والرجوع عنها بجمال أحبالي من الرحوع عنها عال قد مت التعريف وأنا أنتظر الجواب الشريف فانتشط لضيف لحله U.R.

إمن الانعاد (ماألقاه الشيطان في خلدي) أي قلى (أن يكون) أي نوجد ما ألقاه مفعول لقوله لم أبعد وأن يكون بتقدير عن أن والتقدير لم أبعد هدده الوسوسة عن المكون أي المصول في الخارج ( ولا ناشدت الله الظنون أن تنصرف في قصدى الا الى معرفة أوقعها) مقال نشدت فلا نا أنشده نشدا أذاقل له نشد تكالله أى سألتساث الله كأنكذ كرته اماه فنشد أى تذكر وفي بعض النسخ إوأنا أنشدالله اللذون قال النحاتي وهذه هي العجمة وفي بعضها ولانشدت وهي عيني ولا ناشدت. عال نشدتك الله وناشدتك أى سألتك قال الميداني أى ذكرتك الله ثم قال و يحوز أن يقال نشدتك بالله و يحاب هدنه الكامات لخريها محرى القسم شئمن الاشداء الستة أمر أوضى أوان أواسا أوالا أوحرف الاستفهام قال صدر الافاضل كلام البديد على تقديم المفعول الثاني على الاقول ريدوأ فاأنشد الظنون الله أى أنشد طنوني الله ثم قال ان تمصرف في قصدي صع بالنون بعد حرف الاستقبال وقوله الاالى معرفة هدا امن الاستنثاء المفرغ في الا ثبات والجهور على منعه وحوّزه ابن الحاحب فهااذا كان المتدر معلوما كقولك قرأت الانوم الجعة أي قرأت أيام الاسبوع الانوم الجعة و يحوز أن يكون عسلي تقدير لاقسل تنصرف أى ولاناشدت الله الظنون أن لا تصرف ي كقوله تعالى بالله تفتؤ لذكر بوسف أى الاتفتؤ وكقوله ببين الله لمجرأن تضلوا أيأن لا تضلوا كاذهب المه بعض المفسر ين وقوله أوقعها أي أوقع تلك المعرفة موقعها من حضرته (أوخدمة أودعها) لديه (أومدحة أسمعها) آماه (أورحعة ) المه (أسرعها ثُمَّادُ خرهذه الدولة) أي دُولة آل فريغون (عملكة أغصه) أي أُملَّكُهُ أقهرا أوْتُسرا لْاتَأْتِينِي ارْبُاوَأَمَافِهِ الْوَكُسُلِ ﴿ أَعَلَى الْمُمَالِكُ مَامِنِي عَلَى الْأَسُلِ ﴿ وَأَتَّى بِالْعَطْفُ بِثُمِّ لِلاَشْعَارِ مِتَرَاحِي رَبَّمَةً ماقبل ثم عما يعدها مجازا عن التراخي في الزمان (أوراية أنصها) كنابة عن الأمارة (أوكتيبة) أي حماعة (أغلها أودولة أقلها) أي انكسها من قلب الشي جعل أعلاه أسفله وهو كالةعن الطهور علها بالغلب أوالقهر (وأماللارهم والدينارفدفعهما الى وتزعهما من مدى سواعدي لا أشكر واههما ولاأشكوسالهما ان لى في القناعة وقنا) أي وقت اعتدا لهو يلافالتنو سللتكثير (وفي الصناعة) أى سناعة الأدب (بختا) أى حظا والنثوين فيه التعظيم ثم فسردُلك البحث يقوله (لايبعد منال المال) أى نيمه (أذا أردته ولا يحويه في الى ركوب العقاب) جمع عقبة وهي الطريق في الجبول (وسلوك الشعاب مهما قصدته بل يجيئي فيضا) يجوز أن يكون منصوباً على المصدرية من غسرافظ تحسنني ويحوز أن يكون حالا وهومصدر فاض الماء اذاكتر (ويتطفل على أيضا) أى ياتيني بلاعلم منى ولاخطو رسالى من الطفيلي وهوالذى يحضر المسافات الادعوى وأيضام صدر آض اذار جدم (وهدنه الحضرة حرسها الله تعبالى وان احتاج الها المأمون) من هار ون الرشيد وانماخصه بالذكر الشهرته وامتيازه على غبرممن الخلفا والعباسية قال المكرماني هوموصوف من بن الخلفا وباستهماع أسسباب السياسة والفراسة ومخصوص بالبراعة والنباهة معتنيتر سة العلوم وذويها وخصوصا في الحسكممات والعقلمات وفضائل أيامه وخصائص عهده مستوفات في الدعوة المأمونية (ولم يستغن عنها قارون) وهوقر دب موسى عليه السسلام المذكور زنته ومقاتم كثوره في القرآن وكفي يذلك بيانًا (فان الأحب الى أن أقصدها قصد موال) من الموالاة وهي المحبَّة وفي بعض النسخ فاني أحب أن أقصدها الخ (لاقسد سؤال والرجوع عنها بحمال أحب الى من الرجوع عنها بمال قدمت التمريف) أى تعسر يف مقصودى من زيارة حضرته (وأ ناأ ينظرا لجواب الشريف فان نشط) أى سرُّ وانشر حِناطره (لضيف ظله خفيف) عبارة عَن خفة مؤنَّه وقلة حوائجه لانه أراد بالظنّ الشخص تسمية للشئ باسم مأدلازمه كايقولون في الدعاء أدام الله ظله والمراديه نفسه ومادام الشخص خفيف الحاجة يخف على صاحبه ومصاحبه كاقيل

من عف خف على الصديق القاؤه \* وأخوا الحوائج وجهه مملول (وضالته رغيف) تأكيد المامر والقرينة أن أيضافي مقاماته (قليز جراه بالاستقبال طائر الاقبال) زجرالطائر كان من عادة الحاهلية يتفاطون به أو يتطيرون وكانوا اذا أرادوا سفرا يرجونه فان طاردات ينقي ميدوا به و يسمونه البارح فنهى المنبي صلى الله عام وسلم عن زجرها بقوله سكنوا ولا تنفروا ومراده بذلك تأهيه للاستقبال وركوبه (والسلام وله

فيه لما صدر) أي رجم (عن فنائه مثقلاب همائه ، ألم ترأني في سفرتي ، لقبت الغني والمني والمني والمني والمني والمني والمني المرائد ولما ترابي المستامراً مل عن

الزمان \* يعلوسيما باو يرسونبرا) ماأحسن ماجع بين هذه الثلاثة مع العذوية في السان والمبالغة في وسف الامر بالدكرم لانه أخسران لقاء الامر والوسول الى كلا الطاو و مرمة ترنان لا يغترقان وقوله

فى وسف الامير بالسكر ملا مه احديران لها الامير والوصول الى 10 الطافو بين مهرمان لا بعيرهان وقوله الشممت التراب أى يحدت بين يديه اجلالاله وفى التعبير عن السحود بالشم اغراب ونوع مبالغة لا يوجه فى اللهم والسحود والعبير الزعفر ان وحده وقيل أخلاط تجمع بالزعفر ان وفي الحديث أتبحر احداكن

أن تتخذو بن عم تلطخهما بعبير أوز عفران وهذا بقتضى أن العبير غير الزعفران وفي الصراع الاخير

مدح نفسه على وجه يتضمن مدح الامير وقوله مل عين الزمان أى عين أهله وهو كنابة عن اتصافه على الحال

عماس وعاد ك المعرف اليه الصاراتهاس و العمور فيسه المطر بسبها وشما بالمصوب على الحمال المالية والمعالمة والمعال المالية والمعاراتها المالية والمعالمة المعالمة المعال

أبى الطيب المتنبى بعث قرا ومالت خوط بان ﴿ وَفَاحْتُ عَنْبُرَا وَرَنْتُ عَزَالًا

وجه الدانعياقي منصوبانصب المصدر أونصب المفعورية فقال أي يعلوعلو سحاب أو يركب عليه ولا يخفي ما في الاقل من النه كلف وفي الشافي من الركاكة وثبير حب لهكة أي هوم قدل الجرفي الحلم والوقار (لآل فريغون في المكرمات \* يدأولا واعتذاراً خيرا) يدأى نعدمة وأولا منصوب على الظرف وكذا أخيراوير وي مدى أي عطاء والاقل عليه المدول كذا قال المكرماني وقول النجائي ورواية بدمة ام مدى بالنون ليس بشي ابقاء المنصوب أي أولا بلاناسب الاأن أولت باكام وانعام أو نعون أي استقر المحرور في قوله لآل فريغون أي استقر الهم بدأولا واعتذار الهاف أعن همهم العظام ومن أحسن ما عتذريه المكرام قول بعض الهاشمة والمعافن وان أخلوا

وقد كتب اليه شاعر ماذا أقول الأاسمنات وقبل لى ﴿ ماذا أَصْبِتُ مِن الْجُواد الْمُفْضِلُ

ان قلت أعطاني كذبت وان أقل م بخسل الجواد بماله لم يحمل

فاخستر النفسك ما أقول فانني \* لابد مخبرهــم وادلم أُسأل

فأعطاه ألما وكتب المه عاحلتنا فأتال عاجل برنا به قلا ولوأمهلتنا لمنقلل

فَدْدَ الْقُلْمُ لُوكُنْ كَأَنْكُ لُمُ تُسَلِّ \* شَيْنًا وَنَحَنْ كَأَنْنَا لَمْ نَفْعِلْ

وفدرو بتهذه القصيدة بأديات على غيره لذه القافية (اذاما - المت بمغناهم \* رأيت نعيما وملكا كبيرا \* فلا بعدم الملك ذوروعة \* بمون المنى و يسر السريرا) في البيت الاقراصناعة الاقتباس والروعة هنامن راعك الشي اذا أعجبك حسنه وعون المنى من مانه عونه اذا احتمل مؤنته وقام بكفايته (ولأبى الفتح البستى في سم \* بنوفر بغون قوم في وجوهم \* سما الهدى وسنا السوده العالى \* كا نما خلقوا من سوددوعلى \* وسائر الناس من طين وصل مال السيما بالقصر من

وضالته رغيف فليزجزله بالاستقبال لمائرالاقبال والسلام ولهفيهاسا مدرهن فنائه منفلا بنعمائه قال ألمزأني فيسفرني لقيت الغنى والمني والأميرا ولمازا آى شممت النراب ولنشام الاأشم العبيرا لفيت امرأمل عينالزمان يعلوسها ا و يرسوندس لآل فريغون في الكرمات مدأولا واعتدارأخمرا اذاماحلات معناهم رأيت نعما وملكاكس فلايعلم الملاثذوروعة يمون المي ويسر السريرا ولأبي الفتح الستى فباسم سوفر اغون قوم في وحوههم سيمااله دىوسناءالسوددالعالى كأنماخلفوا من سوددوهلي وسائرالناس من لحين وصلصال

السومة وهي علامة المبارز في الحرب ومنه قوله تعالى عدد كربكم شلائة آلاف من الملائكة سومين وقد يحيى المدور بادة با اخرى بعد الميم بوزن كيما موالسنا المدال فعة وبالقصر ضوالبرق والصلصال الطين الحرّخلط بالرمل فصار بتصلصل اذا حف ووطئ فاذا طبخ فهوا الفخار (من تلق منهم تقل هذا أجلهم \* قدرا وأسخاه م بالنفس والمال \* باسائلي ما الذي حصلت عندهم \* دع السؤال وقم فانظر الي حالى \* أسترى ان حالى كدف قد حليت \* بهم الم ترحالى عند ترحالى \* فان اكن ساكا عن شكر أنعهم \* فان ذال المحزى لالاغفالى السخاء بالنفس والسحاء كاقال \* والجود بالنفس أفصى غاية الجود \* وقوله أماترى أي سمر ومفعوله المصدر المدسما من أن المفتوحة الهمزة ومعوله اوقوله حليت بالكسر أي صارت فات حدلى ولا يحقى ما في قوله ألم ترحالى عند ترحالى من التحقيس النفس واختار جمع القلة في قوله انعمه م الاشارة الى انه عا خرعن شكر أقل نعمه م والاغفال مصدر أغفات الشي اذا تركته

﴿ ( و كر أمر المؤرنة ما القادر مالله و التصابه منصب آمائه الراشدين بدار السلام واستقرار الامامة علَمه وانعقاد المعقله بعد الطائع لله ومااشتهائمن الحمال من السلطان عن الدولة وأمن الملة و من ماء الدولة وضياء الملة أني نصر من عضد الدولة في زمانه) القادر بالله هو أنو العباس أجد من اسحاق ان المقتدر بالله يو يع له بالخد لا فه دحد خلع الطائع نفسه تاسع عشر شعبان سنة احدى وغادى وتلممائة ومولده سينقست وثلاثين وثلثما نقوأمه أمولدوكان قدومه عاشر شعيان فحلس من الغدد حلوساعاما وكانفي غابة الدمانة وادامة التهسعدوكثرة الصدقات تفقه عدلي العلامة أبي شرالهروي الشافعي وصنف كتابا في الاصول ذكر فيه فضائل العجابة واكفار المعتزلة القائلين يخلق القرآن وكان ذلك المكاك مقرأفى كل معقف حلق أصحاب الحديث عامع المهدى بحضرة الناس وقدذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية وفي سنة ولا ستمقلدها الدولة ماوراء بالمنما تقام فيه الدعوة وفي سينة سبيع وعشر من وأر الهمائة توفي القادر بالله عن سبيع وشما نمن سينة ومدة خلافته احدى وأربعون منة وثلاثة أشهر وأماما الدولة فه وأنواصر بنعضد الدولة بن ركن الدولة أبي على الحسن بنويه الديلي المنته بي نسمه الى سابورذي الا كَافْتُم الى من فوقه من ماولة مني ساسان توفي في جميا دالأولى منة ثلاث وأربعها ثه بارتمان وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسعة أشهر ذكر ذلك ابن خليكان في ترجمة وزيره أي نصرسانورس أزدشر (قدكان ماء الدولة وضما عالمة) المن كور (شقه من الطائعللة أمورا) أى بكرهها ويسكرهاو يعسها قال الله تعالى وماتنقم منأ الاأن آمنا أى ماسدرمنا أمر تكرهم الاايمانذا (لصدره) أى الصدرالطائع (فهامن غير وفاقه) أى وفاق ما الدولة (وعدوله م اعن حكم استحقاقه) أي عدول الطائم سلك الامور عن حكم استحقاق ما الدولة أي عن ما يستحقه مها الدولة من المراحقة والمشاورة فهما و يحسم لأن بعود الضمير في استحداقه للطائم أي ولعدول الطائع في تلك الامورعن ما كان يستحقه الطائع من عدم الاستقلال والاستبداد فقه المشاركة لهاء الدولة والمراجعة له فالانفراد بتلك الامورخرو جعن استعقاقه (فدعاه) أي دعام ا الدولة (ماتوالى عليه من خلاف رشاه) الضمران اماء الدولة وما الموصولة فاعل دعاومفعوله الضم سرالتصلبه (الى مراعاة مصلحة الدين) متعلق بدعا (باختيار) متعلق عراعاة (من يرعى حق الأمامة) أي فدعا ماآتى به الطائع من خسلاف رضا بها عالد ولة على سديل التوالى وحله على مراعاة مصلحة الدين والملك باختبارمن يرعى الخ (و بتولى حياطة) أى حراسة ورعاية يقال عاله يحوطه حوطاو حيطة وحياطة أىكلا ، ورعاه (الخاصة والعامة و يعزل هوى النفس) أى يرفضه و يتركه (في الباع

من الن منهم تدلهذا أجلهم ودرا وأسعاهم بالتفس والمال باسائل ما الذي حصلت عندهم دع الدوال وم فانظر الى حال أمارى أن حالى كيف فد حليت بهم ألم رحالى عند ترحالى فان ذال المعزى الاعتقالى فان ذال المعزى الاعتقالى فان ذال المعزى الاعتقالى فان ذال المعزى الاعتقالى فان ذال المعزى المعرف المعرفية المعرف

\*(د كرأ مبر المؤمنين القادر بالله واسما به منصب آنه الراشدين بدارالسلام واستقرار الامامة عليه وانعقاد البيعة له بعد الطائع لله ومااشتبك من الحال عين الدولة وأمن المله ألى نصر من عقد الدولة وضاء الملة شقم من الطائع الله أمورا لصدره فها من غير وفاقه وعدوله بها عن حكم من غير وفاقه وعدوله بها عن حكم الشقة اقه فدعا مما والى عليه من خلاف رضاه الى مم اعاة مصلحة

الدن اختمار من برعی حتی الامامه و شولی حیاطة الحاصة و العمامه و العمال هوی النفس فی اتباع

الحق واستشعاره ونصرة الحق واظهاره وأخذيتلطف فىالتدس عليه الى أن تحكن منه فلعه واحتوى علمه وعلى ماكان جعه وذلك في شعمان سنة احدى وغانين وثلثماثة وأرسل الى البطائع وبها القادر بالله أبوالعباس أحدبن احاق من المقدر بالله فاستقدمه دارالسلام لعقد السعة لهسدا للثلم ونظرا للامه وارتبانا للالفة واحتلامالصلعة الجلة فقدمهافي شهر رمضان من هدده السسنة وتسارعالناس الىمبايعتمه وأسفقواعلى لماعته وتراضوا عن طيب النفوس بأما منه وتناهموا شكرالله على ماأتاحه الهم من ركات خلافته تقة عااشهر فى الآفاق من مناقبه الغروضرائبه الزهروفضائله المسطورة على مفعات الدهر فقام عاقلده الله من طوق الإمامة مفوضا السه أمره ومتوكا (عليه وحده فلم ير في مقره من سر يرالخلافة أوفر منه حصاة وأوفرأناة واسلبقناة وأمدق تقاة وأرضى سبرة وأذكى بصراويصرة وأزكى علنا وسريرة وأتمحرالة وحلالة وأعمساسة وحراسة نعم ولاأقوى منه حنانا وأبدى سانا وأعدل عقاما واحسانا وعطفته عالهفة القربي

الحقواستشعاره) أى التقمص به كايتقمص بالشعار وهواليُّوب الذي يلي الجسد (ونصرة الحق واظهاره) على أباطل بتقو يتموتسديده وتوثيقه وتأييده (وأدن يتلطف في التدبير عليه) أي على الطائع أى شرع ما الدولة يتلطف بلطائف الحيل عدلى الطأتع بالله (الى أن عصص منه فلعه واحتوى) أى استولى (عليه وعلى مأكان جعه) الطائع من أموال وذخائر (وذلك في شعبان سنة احدى وغمانين وتلمُمانة وأرسل بهاء الدولة (الى البطائح) جمع البطحة وهي مابين البصرة و واسط والبطيحة اسم اقصابها وقصبتها المعروفة الآن تسكريت وكانت فيدعمران بنشاهين تغلب علها ولهر يقهاعملى المناءومضايق الشعاب والهضاب (وبها) أى فها (القنادر بالله أنوالعباس أحمد ابنا -عاقبن المقتدر بالله فاستفدمه دارا اللام) أى طلب بها الدولة منه قدومه دارا لسلام أى بغداد (لعقد السعة لهسدًا للثلة) سدّامفعول له لقوله لعقد السعة والثلة هي الخلل في الحائط ونحوه والمرادبهاهنأ الخاسل الحادث فالخداافة يسبب خلع الطأثع فانعدم الخليفة ثلمة وخلل فى الدين (ونظراللامة) فان مصالحها الدينية والدنيرية تتوقف على الخلافة (وارتمانا) أي امساكا (للالفة) بين المسلمين باجتماع كلتهم وانقيادهم للغليفة (واجتلابا لمصلحة الجلة) أي جلة المسلمين (فقدمها في شهرر مضان من هدده السنة وتسار عالناس الى مبايعته وأصففوا على طاعته ) أى أجموا وأطبقواعلهأواصله من ضرب البدفي المبايعة لالزام العبقد والسبع (وتراضواعن طيب النفوس بامامتمه وتشاهبوا شكرالله تعالى شكرامف وليه لتناهبوا أيغمواس الهب والتعبيرمه للاشعار بأنهم تسارعوا الى ذلك كايتسار عالمتهمون الغنيمة (على ما أناحه) أى قدّره (الهممن بركات خلافته ثقة عِلاشتهر في الآفاق من مناقبه الغر") جمع الغر" ا، وغرّة كل ثبيّ أحسنه (وضرائبه جمع ضر بةوهي الطبيعة والسحية كان الشخص بضرب علما أى بطب م كايضرب الديار والدرهم يقال فلان كريم الضريبة (الزهر) جمع زهرا وهي الثيرة (وفضائله المسطورة) أي المسكنونة (عـلىصفحات الدهر) يعيى انم لمذكورة بين النَّاس منشورة كانتشر الصحائف التي تسطر فها الاخبار (فقام بما قلده الله من طوق الامامة مفقض اليم) أى الى الله (أمر مومة وكلا عليه وحده فلير في مقر"ه من سربرالخلافة أوقرمنه) نائب ها على ري من الوقار (حصاة) أي عقلا بقال فلان ذو حصاة وأعلم علما ليس الظن انه \* اذاذل مولى العيد فهوذلمل أىذوعقلقال

(وأوفسراناة) أوفر بالفاء من الوفر وهوالر يادة والاناة برنة القناة التأنى والتؤدة (وأصلب فناة) صلابة القناة كابة عن القوة كان لنها كابة عن الضعف (وأصدق ثقاة) أى تقوى (وأرضى سيرة وأذكى) أى افور واصبح شرقوقدا (بصرا) أى ابصارا والبصر بورالعين (و بصيرة) هى نورالقلب (وأزكى علنا وسرية) أزكى بالزاى من الزكاة وهى الطهارة والعلن الظاهر والسريرة السر والباطن أى انه طاهر الظاهر والباطن (وأتم جلالة وجزالة) من قولهم فلان جزيل الرأى اذاكان ذارأى سديداً ومن قولهم فلان جزيل الرأى اذاكان ذارأى سديداً ومن قوله سم عطاء جزيل أى وافركثير (وأعم سمياسة) وهى القيام بأمور الرعية (وحراسة) أى محافظة وحياطة لما يلزم محارسته من المالك والرعاط (نعم ولا أقوى منه حنانا) أى قليا أى واحراسة) أى محافظة وحياطة لما يلزم محارسته من المالك والرعاط (واحدانا) لستحقيه يعنى انه يضع كلامنه ما في محله وفي بعض النسخ وأعدى مكان أعدل من العدوان واحدانا) للسخوية ومن الاعداء في الاحسان يعنى انه متحاوزا خلافي نكاسة في حربه وناصر باحسانه لسلة كذا في المكان والمكان أعدل من العدوان في المكان ولا يحفى النه ولا تعييزات (وعطفته) أى أمالته (عاطفة القربي) أى رقها في المكان ولا يحفى النه ولا أي المكان أعدل من العدوان في المكان ولا يحفى انه متحاوزا خلاق كان أمالته (عاطفة القربي) أى رقها في المكان ولا يحفى انه مناه متحاوزا خلاق كان أمالته (عاطفة القربي) أى رقها في المكان ولا يحفى انه متحاوزا خلاق كان أعالية القربي أى مكان أعداء في المكان أعداء في الاحمان يعنى انه متحاوزا خلاق كان أعال المكان أعداء في المكان أعداء

واناسان المرعمالم مكن له \* حصاة عملى عوراته لدلسل

على الطائم لله فاستخصه لذادمته واحتياه لمصاحبته وألحفه حذاح رعامه وحما شه نفادنا من غضائمة تلحقه فيزمانه أونكية ترهمه في لهل سلطانه وجانب أمانه الىأن فرق بين عاالدهر المولم بالتفريق وأخسدالرفيق عن الرفيق ورئاه أوالح--ن عدبن الحسين بنموسى العلوى المعروف بالرضى الموسوى بقصيدة

ان كان ذال الطودخر

فيعد مااستعلى لحويلا

موفءلي القلل الذواهب

في العلى عرضا وطولا

قرم يسدد لحظه

فبرى القرومة مثولا

و برى عزيزا ديث حل ولابرىالاذاملا

كالدثالالهاتخذ

العلى والعرغ للا وعلاعلى الاقرانلا

منلابعد ولاعديلا

من معشر ركبواالعلى

الاوامع والحجولا

وأبواءن المكرم البزولا غر اذانه والناالغرر

ورأفتها (على الطائم لله فاستخصه لمنادمته واجتباه)أى اختاره لمصاحبته (وألحفه جناح رعانته) أي غطاه مه وجعله له كالمعاف (وجمايته تفاديا) أي تباعدا (من غضاضة)أى مدّلة ونقيصة بقال السر عليك في هذا الامر غضاضة أي منالة ونقيصة وغض منه يغض اذا وضع ونقص من قدره (تلحقه في زمامه أونسكمة ترهقه) أى تغشاه (في طل سلطانه وجانب أمانه الى أن فر ق بين سما الدهر المولع بالتفريق) المولع؛ فتم اللام أى المغرى يقال أولم بكذا أى اغرى به (وأخد الرفيق عن الرفيق) أى رفيقه قال السكرماني ومن أحسن ماقيل في هذا المعنى قول سعد الغنوى برئي أخاه مالكا وقد فتله خالد بن الوليد رضى الله هذه بالردة وهو قوله حيث يقول وكاكندماني عدعة رهة \* من الدهر حتى قبل لن بتصدعا فلماتفر قنا كاني ومالكا \* اطول اجتماع لمنت ليلة معا

انتهى ومالك هداه ومالك بن نويرة والمشهور في رئاله أخوه متم بن نويرة الذي طلب منه عمر بن الخطاب رضى الله عنه لاعمامه بمراشه أنرني أخاه فرناه رثاء نازل عن رثاء أحمه مالك فقال له عران هدا الس كرناءأ خيل فقال له يحر كني لأخي مالا يحر كي لأخيل ولعل سعد اهدنا أخا ٢ خراسال (ورثاه أوالحسن عجدين الحسين موسى العلوى المعروف بالرضى الموسوى فصيدة منها ، ان كان ذاك الطود خر فبعد مااستعلى طويلا الطود الجبل وأرادمه منا الطائم وخرسقط مقول ان كانذاك ألا مام الذي هو في الحلم والعلم كالطود الشامخ مات فلا تأسه و أعليه لانه مامات الابعد أن استعلى زمانا طو بلافحه ف الحواب وأقعمت علته مشامه و بعد الهرف الفعل محدد وف تقدره خر بعد مااستعلى (موف على القلل الذواهب في العلى عسرضا وطولا) موف اسم فاعل سن أوفى عسلى الذي أي أشرف عليه وهو خبراتد أمحذوف والقلل جمع قلة وهي أعلا الحب ل وقلة كل شي اعلاه والذواهب حمع ذاهبة ععمى صاعدة الى أعلى وعرضا وطولا غيران والمراد بالقلل المكارمن الناس كالملول (قرم يسدد لحظه \* فبرى القروم له مثولا) القرم السمدوأ صله الفحل المكرمه الامل و يسدد أي تقوم بقول هوسيما يسدد النظر فيرى الفعول بين بديه مثولا جمع ماثل وهو الموافق أومصدر يقال مشسل مثولا أى انتصب قائمًا وأطلق على القروم مبالغة ولا يقدح في ذلك امراد ولانه مصدر وهو مقع على القليل والكثير ملفظ واحد (ويرى عزيزا حيث حل ولارى الاذليلا) و برى بالبناء للفعول أى مصر ونائب الفاعل فهمرا لمدوح وعزيزا حال وقوله ولابرى الاذليلا برى بالبناء الفاحل وفاعله ضمرمستتر يعودالى ماعادا ليه ضمير برى فىصدرا البيت وذايلا مفعوله وهومن الاستثناءالمفرغ أىلارىأ حدا الاذليلابالنسبة اليه ﴿ كَاللَّهِ مَا لا أَنَّهُ اتَّخَدُ العَلَى والعزّ غيلا \* وعلاعلى الاقرانلا \* مثلايعدولاعديلا) الغيل أحمة الأسدا احمله كاللبث حمل العلى والعزغيلاله ترشصا للاسستعارة وهومن التشييه المشروط وقدمرتله نظائر كثبرة ومثلامفعول مقدم اقوله يعد أى لا يعدلنفسه مثلا وافدأ بعدالنا موسى النحعة حيث قال لا مثلا يعد على اضمار فعل كأنه قال لا أرى مثلا انتهبي والعددل المساوى ﴿ من معشر ركبوا العلى \* وأبوا عن الكرم أ النزولا) وهدني وكدوا العلى وأبوا النزول عنها فهومن وضع الظاهر مكان المضمر ايسكن لايلفظ الظاهر العرادفه لان مراده بالعلى الكرم ويحو زأن بكون من الاحتماك وهو الحدنف من الاوّل الملالة الثاني عليه والحذف من الثاني لدلالة الاقل عليه والاصل ركبوا العلى والكرم وأبواعن البكرم والعلى النزول وهوى استأثر به هدنا ااشرح ﴿ عُرَّ اذانسه والنَّا الغرر اللوَّا ، عوا عَجُولًا ﴾

غرة مالحرصفة معشر وقوله نسبوالنا أيلا حلناومهني نسبوا أفشوا النسبة وأطهروها عندنا والغرر جمع غرة وهى باض فى جهة الفرس فوق الدرهم والحول جمع على مكسر الحاءره و ساض في المد

والرجل ومنسه التحصيل في أعضاء الوضوم (كرموافر وعاده مدما به طابوا وقد عجموا أصولا) فروعاته ييزوكذا قوله أسولا تمييز عن طابوا وجهة وقد عجموا حالية أوا عترانسية و عجموا من عجم العود المجمعة بالضم اذا عضه ليعلم صلابته من خوره و رخاوته والدواجم الاستان والمعنى أنه م قوم فروعهم كرماء وأصولهم طيون وايس ما أقول برجم طن بل بجم عود و تجربة أصول وفروع (نسب غدا رواده به يستنجبون الما الفيدول) الرقاد الطلاب جمع رائد أى غدا طالبوه يستنجبون أى يطلبون له النجب من الفيدول وقد ألم بقول امر أفتد حالتي سلى الله عليه وسلم

أمجدولانت نحل نحسة ب مرزقومها والفحل فحل معرق

والضمير في له يعود الى النسب (باناصر الدس الذي \* رجع الزمان م كليلا) ناصر الدين القب الطائع أى رجع اصراهل الرمان كالاعن درك كالاته ومحاسدته بسبب كثرتما (المسادم المجدالذي \* ملتَّ مضاريه فلولا \* اكوكب الاحسان أعجلت الدجي عنا أفولا) الصارم السيف والمضارب حم مضرب وهو حدالسيف والفلول حمي فل وهوالثا وهومنصوب على القيين وأفول مصدراً فل الحيكوكب اذاغاب وهومنصوب على التمييز أيضا (ماغارب النعم العظام غدوت مغمولا جزيلا) الغارب السنام يقال فلان غارب المجدأى سنامه ومغمولا اسم مفعول من غلت الحلد أغمله مخلاوه وغمل وهوأن تلف الاهاب ومدفنه ليسترخى ويسمير اذاحدب صوفه فان غفلت عنه ساعة فسدوهو غمل وغمن وكذلك التمراذ افعلت بهذلك ايدرك ورخل مغمول ألقي عليه الثياب ليعرق وكذلك النبات اذاركب بعضه بعضاوا لحزل بالتحريك أن يصيب الغارب درة فتخرج منه عظم فيتطامن من موضعه يقيال بعدس أجزل والمعدى ان غارب النعم العظام وسيثام الآيادي الحسام سأر نفقد الطائع وهومسديما ومقلداً باديم المقطوعا (الهني على ماض مضي يه أن لانرى منعبديلا) لهفي أى تأسفى وحرنى وقوله مضى حلة فى محل الجرسفة تأكيد بقل اض وقوله أن لانرى منه في تأويل مصدر محرور بدل اشتمال من ماض أى له في على ماض على عدم رو بتنامنه بديلا ويحتمل أن يحكون منصو بابحذف حرف الحرا لمفيد للتعليل وهو يحذف قبسل أن وان قياسا مطردا إوالاسلمن انلانري أي الهني من عدم رؤيتنا منعبديلا (وزوال ملائه كيكن ، ومايقد رأن يزولا) قوله وزوال معطوف على ماض وجسلة لم يكن صفة الماث ويقدر بالبناء للف عول وأن يرول نائب الفاعل و برول مضارع زال بمعنى التقسل كقولهم زالت الشمس (ومنازل سطر الزمان على معالمها الحوُّ ولا \* من بعدما كانت على الايام مربأة نكولاً) سطر الزمان أي أوقع وحكم لان اسطر معنى كتب والحؤول التغير والاستحالة من حال الى حال و يقال حال عن العهد أى انقلب وقوله من بعد يتعلق بقوله سطر والضمير في كانت يعودالي المنازل ومربأة أي مرقبة مف علة من الربيثة وهي التي يقوم علمها الرقيب والنكول بفتح النون الممتنع يستوى فيه المذكر والمؤنث فعول بمعنى فأعل كصبور يقال رحل الكول وامرأة الكول مشتق من النكول بالضم وهوالامتناع ومنه النكول فالمين يعين يعد ما كانت تلك المنازل مشرفة على الأمام متنعة عن انترام (والاسدر تكر القناب فها وتربط الخيولا) الأسدالشجعان وتراف زننمب والقناجم فناة وهي الرمح يعمني انَّ الشعمان كانوا يتزلونها ويركز ون بهارماحهم وير يطون بها خيولهم خدمة للفليفة (من يسبغ االمن الحسام ويصطفى الحمد الجزيلا ، من ينتج الآمال يوم تعود بالليمان حولا) من استفهامية ومعنى الاستفهام هنا الانكاراى لا أحد يفعل هد مالمنا قب المذكورة غسرالمرثي والاسباغ الاتمام والحسام جمع جسمة ومي العظمة ويصطفى يختار والحزيل المكثير وقوله من ينتج

كرموافر وعابعدما لما والقدعهموا أسولا تسبغدارواده يستنعمون له العصولا باناصرالدينالذي رجع الزمان به کایلا باسارم المحدالذي مائت مضاربه فاولا ماكوكبالاحسان أعياث الدجىء ناأوولا كأغارب النعم العظام غدوت مغمولا جريلا له في على ماض مضى أنلازي منعد الا و زوال ملا لم لك وماية درأن رولا ومنازل سطرالزمان على سعالها الحؤولا من بعد ما كانت على الانامميناة نكولا والاسدنزتكزالقنا فها وتر أبط الخبولا من يسبسغ المئن الجسام ويصلفي الميدالجزيلا من ينتج الآمال يوم تعود بالليان حولا

ضرب من السفن فهامرا مي نيران يرمى ما العدوق في البحرثم استعمل في مطلق السفية وما أحسدن ما أنشد دهض الشعراء وقدر أي لما هر بن الحسين منحد وافي الدجلة في حراقة فقال مرتج لا

عَبِمُ عُرِاقَةُ ابْنَالُحُسِنَ \* كَيفُ تُعُومُ وَلاَتَغُرُ قَ وبحران من تُعْمَا واحد \* وآخر من فوقها مطبق ومن عجب أن عبدانها \* وقدمسها كيف لاتورق

(بعر به عن آسه وقد ثار) آی ها جو تحر له (عوام الناس نظارة) النظارة القوم نظرون الى الشي (له) آى للطائع (حتى اذا قرب) الطائع (منده برزاليده عصام الدولة فحشم) آى معصام الدولة والنحشم بالشين المجدمة تكلف الشي على مشقة (وجهه رسم الطاعة) أى خربوجهه الى الارض لا تمالة راب بين بدى الطائع على الرسم المعتاد في تقسل الارض دين بدى الخلفاء (وحق الخلافة) أى ما يجب لها من المعظم (وقال له الطائع الله فضر الله وجه الماضى) أى المتوفى أي حجمه ذا نضارة وبهيمة وهود عاملة بدخول الجنة القولة تعالى أهرف في وجو ههم نضرة النعم (وحملك الخلف الباقى وصراله عن عبره والعراء الصروه حدا يلتفت الى قول الطائى

كن المعزى لا المعزى به ان كان لا بدّمن الواحد

(والخلف عليك لامنك) يقال أخلف الله عليك أى ردعليك منسل ماذهب منك فان كان قدهاك له والدأوعم أونحوهما فلتخلف الله عليك نغيرا لف أي كان الله خليفة والدل أومن فقدته عليك نص علمه في العمام أى تكون خلفالسافك ولا يكون غيرك خلفامنك وهو كالمعن طول العرفلا بقال انه يتضمن الدعاء علمه انقطاع خلفه (فأذرى على خدّ به دمو ع عينيه) أى يكي والضمار لعممام الدولة (وبادر) أى أسرع (الى الصعيد) أى وجه الأرض (شكر المامن الله معلم عمانصب منصب أسه فأحرى الامور على استقامة وتذبرها) أي تأملها والتدبير والتدبر النظر في أدبار الامور أى عواقها (بسياسة عامة وكان أخو والاكبر أنوا لفوارس شيرزيل) وفي بعض النح شيرزاد (ابن عضدالدولة غائبها الى مدينة واشهرمن أرض كرمان) ضمن غائبها معسني منحاز افعدّاه بإلى وواشهر مديسة بردسيرأى كرمان وهي قصبة الصرود وأسلها سردسرفعر يتوقصبة الحرم حبرفت وداراللك هي بردسيركذا في النجاتي وفي بعض النسخ كواسيرمكان واشهر (فلما بلغه نعي أ بيـه) أي خسير وته (كرراحها الى فارس) هوا قليم واسع فيه عدة مدن مهاشيرار وسيراف والسضاء وفيروز آباد وغيرها (وقبض بهاعلى نصر بن هار ون النصراني)وزير أيبه عضد الدولة (ماستوفي عليه حواصل أموالها) أى أموال فارس وعدى استوفى دهلي لتضمينه معنى استولى أى استوفى مستوليا عليه حواصل أموالها (وبقايا) جمع بقية (أعمالها) أي نواحما (وامند) أي سارمها (الى الاهواز) هي من أعظم كو رخوزستان وتسمى بمنوشهر وسوق الاهوازقال في المشترك وسوق الاهوازهي مدنة الاهواز وهى خوزستان وقدخرب كثرها انتهمي وقدشاع الحلاق الاهواز على سبع كوروهي بين البصرة وفارس والكل كورة منها اسم يخصها ويحمهن على الاهواز وايس اها مفرد مستعل فالكهاعل أخيه أبي الحسين أحمد بن عضد الدولة) وضمن ملك مهنى استولى فعد ا د معلى (وغلب عسلى البصرة معها) أيمع الاهوار (ودلك في رحب سنة خس وسبعين والمُما تَهُ ثُم استَعَدَّاهُ صَدَ بَعْدَادُ طَلَبًا) مفعول له أوحال من فاعل استعد (لمكانه أبيه واستضافه لما في يد أخيم الى سائر ) أي بأقى (ما يليه حتى اذا وافاهما) أي بلغها ووصل النها (تلقاء صمصام الدولة بمما أوجبه حتى) كبر (سنه عليه) متعلق

يعز مدعن أسه وفد الرعوام الناس نظارة له حتى اذا قرب منه رزاليه صمصام الدولة فحشم وجهه رسم الطاعة وحق اللافة وقال الطائح لله نضرالله وجه الماندي وجعلك به الخلف الباقى وسيرالتعزية يعده النال بالمواخلف عليك لامتها فأذرى على خذ به دموع عند مورادر الى الصعدد شكرا لاستالله وعليه عاتم المصامنات أسعفا حرى الامور على استفامه وندرها بسماسة عامه وكان أخوه الا يجبر أنوالفوارس شدرزيل بنعضه الدولة غائبا الىمدية واشهرهن أرض كرمان فإلى المفه نعي أسه كر" راحما الى فارس وقبض بماعدلى نصرين هارون النصراني فاستوفى علمه حواصل أموالهاو هاما أعالها وامتدالي الاهواز فلكها على أخمه ألى الحمين أحمد بن عضدالدولة وغلب على البصرة معها وذلك في رجب سدة خس وسبعين وثلثما تذع استعداقهد افداد طلمالكانة أسه واستضافه الما فيد أخيه الى ارمايليه حتى إذاوافاها تلقاه صمصام الدولة بماأوجبه حنسنه عليه

بأوجبه (اجلالاومها به ومداراة ومقاربة) هذه الاربعة منصوبة على التمييز (نفاديا) أى تباعدا مقد عول له تقوله تلقاه (من ضرراستهاشم) أى ادخال الوحشة عليه وعدوى مساعته) العدوى سرابة الداء من واحد الى آحركه دوى الجل الأجرب للسليم وقد نفاه صاحب الشرع بقوله سلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طهرة (غسيرعالم) منصوب على الحال من فاعل تلقاه (بأن غدا فردا) صفة مؤكدة الفعد الرابع سيفين عومن قول أى ذو بب الهدلى

نريدن كما تحمصني وخالدا م وهل يجمع السيمان و يحل في غد

(و وترا واحد الايضم سهمين) ومثله قول التمامى ، رأسان في ناج خلاف الصلاح ، يعني ان المشتركين في أمر قلما يصطلحان والامرين على يلدة قلما يتفقان والدايل القاطع قوله تعالى لو كان فهدما ٢ الهة الاالله لفسدتا (فقر"به أبو الفوارس ورفع محله ثم خلفه) من السلطنة (وكحله) أي سمل عينيه بحديدة مجاة حتى أطفأ بصره (وأمربه الى قلعة كيوستان من أرض عمان) بضم العين المدملة وتخفيف المهقال فى اللباب وعمان على البحر يحت البصرة وفي العزيزى وعمان مدينة حليلة بها مرسى السفن من الهندوالسندوالهن والزنج وأماهمان بفتح المعين وتشديد الميم فهسي مدينة قدعة من أرض البلقاء بالشأم وهي الآن خراب (واستولى على المملكة واقبه الطائع لله بشرف الدواة وزي اللة فبقى على جلته) أى جعية والنظام أموره (وفجئه) بالكسر أى بفته ويقال فجأ وبالعتم أيضا (حكم الله تعالى) أى الأحل الذى أجله الله له (فحمادى الآخرة سنة سبع وسبعي وتلمائة فقام أخوه شاهنشاه مهاء الدولة وضيأ الملة أبواصر بن عضد الدولة مقامه وتتجر د اضبط الامور ) يقال فلان لايضبط عمله أىلايقوم بمافوض اليه (المائرة) أى المضطر بة والمترازلة (وتلافى الحال الحائلة) أى المتغيرة عن عطها المتقلبة عن نسقها (وكفل بالماك كفالة خبير بالتحارب مسر بأعقاب العواقب وعالا الاتراك مفارس) أى اجمعوا وتساعد وايقال مالاته على الامر بمالأة أى ساعد ته وشايعته وقال ان السكيت عالوًا على الامر اجمع واعليه وتعاونوا (على) نصب (عمسام الدولة فأرزوه من معتقله وحمله غلامه المعروف سعادة على عاتقه محدراته فلات فارس وماوالاها) أى قارم اوداناها (وتقبيع أموالها فياها ثم تنكروا) أى الاتراك أى تفيروا (له) أى لعمصام الدولة (وفدموا) أن أخمه (أباعلي بن أبي الفوارس وعقد واله الرياسة علمهم ولفبوه بشمس الدولة وقر الملة وتحرر دوا للدهاع عنه والدعاء اليه) أي دعاء الباس الم مبا يعنه (مأنندب) أي صمصام الدولة (لمواقعتهم) أى مكافحتهم (الى ان هزمهم أنج هزية )غاية لقوله فانتذب أى قأتلهم الى أن هزمهم (وغفهم) أي غنم مهم أمو ألهم (أبردغنهة) الغنهة الباردة هي الحاصة بلا اعصاف خيل ولأركاب والمرادهنا انها ماحدلت عشقة عظمة بل نالها بالسهولة (غنسوا) أى رجعوا بقال خنس عنده يخنس بالضم تأخروني استخة فيشوا أى جعوامن الحوش والبوش سبعه وكلاهما جمع الأخلاط (الى بغداد صاغرين) أى أذلا ﴿ (خاسري) لذهاب ما كان يأيديهم من الأموال ﴿ وَرَكَبِ بِما الدُّولَةُ وَسَيا ۗ الملة لقنال) أخيه (مفسام الدولة فتناوشا) أى تناولا وتعاطيا (الحرب وسالا) بكسرالواو عمنى المواصلة (كمكموب الرماح) في التوالى والاتصال (مابين المساع والصباح) أي مستفرقين الليل والنها رلان كلامنهما بين المساء والصباح وهذا كاية عن شدة الازوم للسرب وعدم الانف كالماعنها الا حقيقة استيعاب الأوقات واستفراقها لانه غير عكن عادة (حتى خر بت البصرة وتلاها) أي تبعها (في الخواب اكثر كورالا هواز وقد كان أولاد بختيار) ابن عُم عضد الدولة المتقدّم ذكر ، قريبا (عديسين) بصيغة اسم المفعول وفي نسخة محبسين من باب التفعيل والذى احتبسهم صعدام الدولة حين

تفاديامن ضرراستعاشه وعدوى مساءته غدر عالم بأن غمدافردا لايسم سيفين ووتراوا حدالا يضير سهمين فقرته أبوالفوارس ورفع محله ثم خلعه وكحسله وأمر به الى فلعة كيوستان من أرض عمان واستنولي عملى الملكة ولقبه الطأتم لله شرف الدولة وزين الملة فبق على حملته سنتين وفئه حركم الله تعالى في حمادى الآخرة سنة سبيع وسبعن وثلف الة فقام اخوه شاهنشاه بهاء الدولة وضاء اللة أبونصر بنعضد الدولة مقامه وتعردلف ط الامور المائرة وتلافى الاحوال الحائلة وكفل بالملك كفالةخسر بالتحارب يصبر مأعقاب العواقب وغبالا الاتراك بفارس على صمصام الدولة فأمرزوه من معتقله وحله غلامه العروف يسعاده على عاتقه معدراله فلك فارس وماوالاها وتنبع أموالها فياهاغ تنكرواله وقدموا أباعلين أبى الفوارس وعقدواله الرياسة عليهم ولقبوه بشمس الدولة وقسراللة وتحردوا للدفاعمته والدعاءاليه فاندب اواقعتهم الى أن هزمهم أقع هزعه وغمهم أردغنهه فخنسوا الى بغسداد مساغر منخاس من فركب بهاء الدولة وضياءالملة اغتال معمام الدولة فتناوشا الحرب وسالا كمكعوب الرماح ماسن المساء والصباح حنىخر بتالبصرة وتلاهما فيالخراب اكثركور الاهواز وقدكان أولاد مختمار شح تدسان

فاستنزلهم لحائفة من الاكراد الحسروبة عن معتقلهم موحدين من المالفتنة باستنزالهم وفل عقالهم فناصهم الحرب مستكما أشرهم ومستدفعا بأسهم وضرهم فاختلفت بم الوقائع بين تلك الفت الثائره والاحن القائره فكانت عقباها ان أحلت عنه فتداد ولدس عاءالدولة للعادنة علسه فأرسد المناه الهائلته حى سردهم مشرد ولمردهم كل مطردوزعمه-م بوسدر سالار ان يختياراللفب بنورالدولة وكان من أمر المالليد الم مدحوراه شووا فاضطربه المال المتغارةالتمارف غاراته-٢ واجازتهم على مراصد القطع بيضاعا تهم على خرج يستعينه من جهم على مؤنمها شهور ماشه واسعهماء الدولة يحيش وافعره بواشهرفغلبوه ووصلواا امه فقتاوه ومدل غلام من مرأسه الى ماء الدولة فامتعض للرحم الدانيه واللحمة المانسه من تشجعه على ملاقاته به فأمر بالفلام فسلخ حلاه من قرنه الى قدمه عبرة لن أقدم علىملك يسفل دمه و يعث نجدا الجيوش الماقب بالصاحب

ملائفارس (فاستنزلهم لها تفة من الاكراد الحسروية) منسوبين الى الجزء الشاني من فناخسرواسم عضدالدولة والاكثر في العلم المركب تركيب من ج النسب الى الجزء الاول كبعلى في النسبة الى تعليات وقد يقال مكى وقد نسب الى كلا الحران (عن معتقلهم) أى محسب مره وجين عال من طائفة وهي من الحيال المقدّرة أي موقد بن (من أرا افتدة باستنزالهم وفك) أي حل (عقالهم) كاية عن الملاقهم (فناصهم الحرب) أي أقام معصام الدولة الحرب بينه و بيهم (مستسكما شرفم) أي طالبا كفه (ومستدفعا بأسهم وضر هم فاختلفت مدم الوقائع) أى اضطريت وفي بعض النسخ فاختلفت مدأى بصمصام الدولة (بين المث الفين الثماثرة) أى الهائية (والاحن) جمع احتد مكسر فسكون وهي المقدوا الضفن (الفائرة) المرتف عدمن فارت القدر بالفاء فورا نا أذا غلت وارتفعت (فكانت عقباها) أي عاقب من الثالوقائع (الأجلت) أي كشفت وفي بعض السيخ انجلت أي انكشفت (عنه) أى عن صم ام الدولة (قُتبلا) حال من الضمر في عنه (وتذمر) بالذال المعمة والمرالشددة (بما الدولة للعادثة عليه) أي على أخيه صمصام الدولة يقال أقبل فلان سدم كأمه ماوم نفسه على فائت وظل مدم على فلان اذا مسكرا وأوعده (فأرسد الجناة) جمع جان من الجنامة والمراديهم الاكراد الحسروية (بطائلته) أي بعداوته وحقده (حتى شردهم كل مشرد) مصدره يميى ععنى التشريد (وطردهم كل مطردوزعهم) أى رئيسهم (يومندسالار بن يختيار الملقب منور الدولة وكان من أمر ه اله المبدل أى انجاز (عنها) أي عن تلك الناحية (مدحوراً) أى مطروداً (مثبورا) أى هالسكامن المتبور وهوالهلال والمرادانه مقارب لله لل (فاضطرته) أى الحأته ألحال (الى خفارة التجارف تجاراتهم) الخفارة بالضم الاجارة والأمان والخفر المحمرة أل في المصباح المنسر خفرت الرحسل حيته وأحرته من طالبه فأناخفير والاسم الخفارة بضم الخيا وكسرها والخفارة مثلثة الخاء حعل الخفيرا نتهمي وقال الليث خفيرا لقوم مجيرهم الذي يكونون في ضمانه مادامو افي بلاده وقددراديها مايؤخذع لىحفظ القوم في المفاوز والطرقات قال الرازى ولم أجده في أسول اللغة (واجازتهم) أى امرارهم من جرت مكان كذا وأجازيه فلان (على مراصد) جمع مرصد مكان الرصد رُوهُ وَالتَّرْقُبُ (القطع) أَى تَعْلَمُ الطريقُ علهم (بيضاعاتُهم) أَى حراستُهم وحمايتُهم في الاماكن المحوفة التي بترصدهم فها قطاع الطريق (على خرج) أى في مقابلة خرج أى مال والخرج والخراج مايحسل من غلة الارض وأذلك اطلق على الحزية قاله في المسياح المند والمراديه هذا ما يحسل من التمار في مقا لة حفظهم (يستعديه من حهتهم على ، وتامعاشه) أي طعامه وشرابه (ورياشه) أىلياســه (واتبعهبها الدولة بحيش واقعوه) أى حاربوه (بواشهر) وفي بعض النسخ بكواشهر (فغلبوه) أى انتصرواعليم (ووسداوا المه فقتلوه وحل غلام منهم وأسه الى بها الدولة فامتعض) بُالعين المهملة والضاد المجممة أي غضب وشق هليه (للرحم) أي القرامة (الدانية) أي القريبة (واللهمة الحانية) أي العياطفة من الحنو وهوالعطف واللهمة عصبي القرابة أيضًا (من تشجعه) أى تشجيع الغلام (على ملاقاته) أى ملاقاة بماء الدولة (مه) أى بالرأس ومن تشجعه متفلق بامتعض ومن هذا التعليل كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من أملاق وايست اللام في قوله لارحم تعليلية والالوجب العطف بأن بقيال ومن تشهده واغياهي للبيان كافي قولهم برعيالز بدوسقياله يعسني انا الغضب للرحم كانت علته تشجعه على ملاقاته وهدا كاتقول غضدت لزيدمن سفه عروعليه (وأمر بالفلام فسلم جلده من قرنه ) أى رأسه والقرن جانب الرأس (الى قدمه عبرة) اى اعتبارا مفعول له لْقُولُهُ سَلَمْ (لَمْنَ اقَدَمُ) اى تَحِبَاسِر (عملى ملك يسفَلْ دمه و بعث بعميد الحِيوش الملقب بالصاحب

الى بغدادلر أعاة تلك الاعمال) بما (واستيفاء حقوق بت المال فاستدت) بالسين المهدملة أي استقامت (سيريه)قال ، أعلم الرماية كلوم وفل استدسا عده رماني وقال الاصمى اشتدبالشين المجمة ليس شيُّ (وحدت) أي فو يت (في العدل بصيرته) قال تصالى فبصرك اليوم حديد والبصيرة إنورالقلب (وعمرة قدة هيم ستالله الحرام بالمنائع) حميم منعة وهي في الاصل الناقة بعنع لبنها ووبرها وولدهافيقال لهامنعة ومنعة والمراديم اهنامطلق العطبة (العظام فانطلقت بشكره ألسنة الخاص والعيَّام من الناس الى أن قبضه الله اليه) أى أماته (فعد) بالبناء للفعول (مكانه مكانه بوزيرالوزراء زمادة في النظر الوزير الوزراء زيادة في النظر الرعية) وزيرالوزراء هذا هو أبوغالب مجذب عدلى خلف الملقب فراللك قال ان خلكان كان من أعظم وزراء آليو بدعي الأطلاق بعيد أبي الفضل بن العميد والصاحبين عبادواستر وزير الوزراء لهاء الدولة ألى أن مات و يعد وفاته وزرلولده سلطان الدولة الى شعاع وسيأتى لهذكر في هذا الشرح في ذكر بها الدولة (فأربى) أى زاد (على عبدالجيوش في الاحسان الى السكافة اصلاحالهم ورفقاجم) بمعاملتهم بالسهولة والقول اللبن ليكون داخلافي دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم من ولى من أمر أمتى هذه شيئًا فرفق بم سم فارفق به ومن ولى من أمرها شيئًا فشق بهم فاشقىنه (وطرحاعهم)من السكاليف السلطائية (وصفت نواحى فارس وكرمان ام اعالدولة منضافة الى سائر أعماله) أى ولاياته (وقعدت) أى سكنت (الفين الفائمة عن سوقهاً) متعلق مفعدت والقائمة الثاثرة ولي الصحاح القياعد من النساء التي قعدت عن الولد والحيض والمروق جمع سَـاق (فرزمانه) أىزمانوز يرالوز راء (فعم) النَّـاس (الأمنوالسكون) أىالراحةالتي هيَّ من لوازم السكون (وشمل الرفق والهدون) أي الصلح ومنه قُولهم في المثل هدنة على دخن أي سكون على غل (واستراح عبادالله عما كان يفد حهم) بالفاعوالدال المهملة أى يثقلهم (من وطأة الحيوش و يلحقهم من معرة اختسلاف السيوف) المعرة ههذا بمعنى الأذى وتطلق عسلى ألا ثموالغرم والدية والخدانة كافي القاموس (وقد كان أنوعلى ف الداس) هو أنوع لى ف الياس ف السع كان قدم أمراء T لسامان حسماونسسا ومورثا ومكتسما خرج من بخارا الى كرمان وغلب عسلى من يلها من حهة ىغدادىمانى عشرةسنة وقائمه وعليه وبنى قلعة عظمة سواحى ردسس (ملك كرمان أيام عضد الدولة لآل سامان وأقام مامد قمن الزمان لا سازعه فهامناز عولا مدافعه عنهامد افع وكان حس المماليم في معض قلاع كرمان اشفاقا) أى خوفا وحدرا (من معر"ته) أى فساده وخيات ، (للوثة رآهـا في رأيه) اللوثة بالضيرالضعف والاسترخاء والبطءومس الحنون والهيج وحمسع معانها متقاربة واللوثة بالفَتْعُ الفَوَّةُ (واضطراب بينه) أي علمه (في وجوه شمائله) أي أخلاقه (وانحاثه) بالنون والحاء أَى مَقَاصِدِه (ولهساعنه) أَي عَفل أُوتِغَافل (مدَّمُوهو بَكابد) أَي يَقَاسَى (بينهَا) أَي بِنِ المدَّة ( نؤسا) أى شدة وعدانا (وضر اوشدة فاتفق أن أشرف سرب من نساء أبيه ) السرب القطيسع من الطباء والقطاوا انساء (وجواريه) أي حواري أيسه (عليه) أي على السع (فر الدنه) أي رحمته (المسيق مكانه ودبرن في وجه خيلاصه وعمدن) أى قصدن (الى خرهن) جمع خيار وهوا القناع (فوصلن بعضها ببعض) وأرسلها الى السعين فتشبثها (وخلصنه مهاعن معتقله وتسامع أهل المسكر يخلاسه وانحلال عقاله فتجمعوا عليه وانقطعوا بجملته ماليه عمالاته اعانة (لهعلى أسه لحفوات حميع حفوة وهي الغلظة (نقموها) أىكرهوهامنه (و بلغ أباعلى خبرا لحادثة فأرسل الى ذوى التحرب أى القدم وهو صبرور عم خربا خربا (والتألب) وهو التعمع أيضا (باحثا) أي متفهما (عمادعاهم اليه) أي الى ابنه ذي الدسع أي سائلًا لهم ما الذي دعاكم الى موافقة ذي السم

الى معدادار اعام الأعمال واستيفاء حفوق مت المال فاستدت سبرته وحدت في العدل اصرية وعمر فقة عجيم بات الله الحرام بالمنائح العظام فانطلقت بشكره ألسنة الخاص والعبامهن الناس الى أن قبضه الله المه فسد للرعبة فأربى على عمد الحموش فى الاحسان الى الكافة اسلاحالهم ورفقابهم ولمرحاعهم وصفت نواحى فارس وكرمان لها الدولة منشافة الى سائر أعماله وقعدت الفتن القائمة عنسوة بهافى زمانه فعم الأمن والسكون وشمل الرفق والهدون واستراح عبادالله عا كان بقد حهم من وطأة الجيوش و يلحقهم من معر " ة اختسلاف السيوف وقدكان أنوعلى بزالياس ملك كرمان أيام عضد الدولة لآل سامان وأقامها مدةمن الزمان لاشازعه فهامناز عولاندافعه عهامدافع وكانحساسه البسع في بعض قلاع كرمان اشفاقاً من معرته للوثة رآها في رائه واضطراب ثدنه في وحوه شمسائله وأنحائه ولهاعنه مدةوهو تكايد مينها تؤساونسراوشدة فأنفق أن أشرف سرب من نساء المده وحوار بهعلسه فرثيناهالمسق مكانه ودبرن في وجمه خدادمه وعمدنالى خرهن فوصلن اهضها معض وخلصت بهاعن معتقله وتسامع أهل العسكر بخسلاصه وانحد لالعقاله فتعمعوا علسه وانقطعوا يحملتهم المدعمالأةله

ضرب من السفن فهامرا مى نيران يرمى بها العدد ق في البحرثم استعمل في مطلق السفية وما أحسير. ما أنشد بعض الشعراء وقدر أى طاهر بن الحسين منحدرا في الدجلة في حراقة فقال مرتجلا

عِبَ لَمِرَافَةُ ابِنَ الْحَدِينَ \* كَيْفُ تَعُومُ وَلا تَعْرِقَ و بحران من تحمّا واحد \* وآخر من فوقها مطبق ومن عجب أن عيدانها \* وقد مسها كيف لا تورق

(بعر به عن أبه وقد ثار) أى ها جو تحرك (عوام الناس نظارة) النظارة القوم خطرون الى الشي اله أى الطائع (منه مرزاليه محمسام الدولة فحشم) أى عمسام الدولة فوشم بالشيب المجهمة تكاف الشي على مشقة (وجهه رسم الطاعة) أى خربوجه الى الارض والتحشيم بالشيب المجهمة تكاف الشي على مشقة (وجهه رسم الطاعة) أى خربوجه الى الارض الا شالتر اب بين بدى الطائع على الرسم المعتاد في تقسيل الارض مي بدى الخلفاء (وحق الخلافة) أى ما يجب لها من المعظم (وقال له الطائع الله الطائع الله وحوالا المنافى) أى المتوفى أى جعله ذا نضارة وبهمية وهود عالم بدخول الجنة لقوله تعالى تعرف في وجوهم نضرة النعيم (وجعلك الجلف الباقى وصيراً لتعزيم به وعزى به اذا كان هو المعزى بوفاة قريبه وعزى به اذا كان هو المفتود والمعزى غيره والعزاء الصير وهدا المتقود والمعزى غيره والعزاء الصير وهدا المتقت الى قول الطائى

كن المعزى لا المعزى به بانكان لا بدّ من الواحد

(والحلف عليه الدمنك) يقال أخلف الله عليك أى ردعليك منسل ماذهب منك فالكان فدمهاك له والدأوعم أونحوهما فلتخلف الله عليث نغيرا لف أي كان الله خليفة والدله أومن فقدته عليث نص علمه في العجام أى تكون خلفا اسلفك ولا يكون غيرك خلفا منك وهو كاية عن طول العرفلايقال اله يتضمن الدعاء عليه بانقطاع حلفه (فأدرى على خدّ بهدمو ع عينيه) أى يكي والضمار العمصام الدولة (وبادر) أى أسرع (الى الصغيد) أى وجه الأرض (شكر ألما من الله معليه ثم انتصب منصب أمه فأجرى الامورعلى استقامة وتدبرها) أى تأملها والتدبير والتدير النظر في أدبار الامور أى هواقعها (ىسباسة عامة وكان أخو مالا كبرأبوا الفوارس شمرزيل) وفي بعض النسخ شيرزاد (ابن عضدالدولة غائباالى مدسة واشهرس أرض كرمان ضهن غائبا معسني منحاز افعداه بآلي وواشلهر مديسة بردسه رأى كرمان وهي قصبة الصرود وأصلها سرد يبرفعر بت وقصبة الجرم حبرفت ودارالملك هي بردسبركذا في النحاتي وفي بعض المسمح كواسبرمكان واشهر (فلما داغه نعي أ دسه) أي خسبر وته (كرراجهاالى فارس) هوا قليم واسع فيه عدة مدن منها شيراز وسيراف والسضاء وفيرو زآباد وغيرها (وقبض بماعلى نصر بن هار ون النصراني)وزيراً بيه عضد الدوله (واستوفى عليه حواصل أموالها) أى أموال فارس وعدى استوفى اهلى لتضمينه معيى استولى أى استوى مستوليا عليه حواصل أموالها (وبقايا) جمع بقية (أعمالها) أى نواحها (وامند) أى سارمها (الى الاهواز) هي من أعظم كو رخوزستان وتسمى بمنوشهر وسوق الاهوازقال في المشترك وسوق الاهوازهي مديسة الاهواز وهى خوزستان وقد خرب اكثرها التهدى وتدشاع الحلاق الاهواز على سبع كور وهي بين البصرة وفارس ولمكل كورة منها اسم يخصها و يحمعن على الاهواز والسراها مفرد مستعمل (فلمكها على أخيه أبى الحسين أحمد بن عضد الدولة) وضمن ملك معنى استولى فعدّا معلى (وغلب على البصرة معها) أىمع الاهواز (وذلك في رحب سينة خس وسيعين وثلثما ثة ثم استعداق صد بغداد طلبا) مفعول له أوحال من فاعر استعد (لمكانه أبيه واستضافة لما في يد أخيه الى سائر ) أي بافي (مايليه حتى اذا وافاهما) أى بلغها ووصل الها(تلقاء صمصام الدولة بمنا أرجبه حتى) كبر (سنه عليه)متعلق

يعز مدعن أسم وقد الرعوام الناس نظارة له حي اذا قرب منه مرز المه معصام الدولة فشم وجهه رسم الطاعة وحق الحلافة وقال الطائع لله نضرالله وجه الماضي وحفلت الخلف الباقي وصيراله هزية دهده الى لا الدواخلف على لا شدك فأذرى على خديد دموع عبنيه وبادر الى الصعبد شكرا لمامن الله معالمه عاتصامنص أسه فأحرى الامور على استقامه وتدرها بسماسة عامه وكان أخوه الا كبر أبوالفوارس شدرزيل بنعضد الدوله عائدا الى مدسة واشهرمن أرض كرمان فليا دافه نعى أسه كر راحعاالي فارس وقيض بماعدلي نصرين هارون النصراني فاستوفى علمه حواصل أموالهاو بقايا أعمالها وامتدالي الاهواز فلكهأ علىأخيه أبى الحسين أحمدين عضد الدولة وغلب على المصرة معها وذاك في رحب سنة خس وسبعين وللمائة تماستعدالمدرهداد طلبالكانة أمه واستضافه لما فى د أخيه الى سائر ما يليه حسى اذاوافاها تلقاء معصام الدولة عِا أُرجِبه حَنْ منه عليه

احلالاومهامة ومداراة ومقارية تفادياهن ضرراستعاشه وعدوى مساءته غسر عالم رأن غدافردا لايسمسمفن ووتراوا حدالا بضم سهمتن فقرته أنوالفوارس ورفع محله ثم خلعه وكحمله وأمريه الى قلعة كموستان من أرض عمان واستولى عبل الملكة ولقيه الطائع لله بشرف الدولة وزين الملة فبق على حملته سنتين وفئه حمكم الله تعالى في حمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وثلثما لة فقام اخوه شاهنشاه بهاءالدولة وضماء الملة أبونصر بنءضد الدولة مقامه وتتحرد لضبط الامور المائرة وتلافى الاحوال الحائلة وكفل بالملك كفالةخسر بالتحارب بصبر بأعقاب العواقب وغمالا الاتراك بفارس على معصام الدولة فأمرزوه من معتقله وجله غلامه المعروف سعادةعلى فاتقه متحدراله فلك فارس وماوالاها وتنبع أموالها فياهائم تنكرواله وقدموا أباعلىن أبى الفوارس وعقدواله الرباسة علمهم ولقبوه بشمس الدولة وقسرالملة وتحردوا للدفاعءنه والدعاءاليه فانتدب اواقعتهم الىأن هزمهم أقبع هزعه وغفهم أتردغتهه فحنسوا الى بغيداد صاغرىن خاسرىن فركب بهاء الدولة وضياءالملة اقتال معسام الدولة فتناوشا الحرب ومسالا ككعوب الرماح مابين المساء والصباح حيىخر بتالبصرة وتلاهما فيالخراب اكثركور

الاهوازوفدكان أولاد بحتيار

ي المال

بأوجبه (اجلالاومهامة ومداراة ومقاربة) هذه الار بعة منصوبة على التمييز (تفاديا) أى تباعدا مقده وله القولة تلقاه (من ضرراستيماشه) أى ادخال الوحث عليه (وعدوى مساعمة) العدوى سرابة الداعمن واحد الى آحركه دوى الحمل الأجرب للسليم وقد نفاه ساخب الشرع بقوله سلى الله عليه وسلم لاعدوى ولا طبرة (غديرعالم) منصوب على الحال من فاعل تلقاه (بأن غدا فردا) صفة مؤكدة الخمد اللايسع سيفين) هومن قول أبى ذؤ يب الهذلى

تريدن كما تجمعيني وخالدا ، وهل يجمع السيفان و يحل في غد

رووراواحدالايضم سهمين )ومثله قول الهامي برأسان في تاج خلاف الصلاح بيعني ان المشتركين فى أمر قل يصطلحان والامرين على بلدة قل يتفقان والدايل الفاطع قوله تعالى لو كان فهما ٢ لهة الاالله لفدنا (فقرته أبوالفوارس ورفع محله ثم خلعه) من السلطنة (وكحله) أى سمل عبديه محديدة مجاة حتى أطفأ اصره (وأمر به الى قلعة كيوستان من أرض عمان) اضم العن المدملة وتخفيف المهمقال في اللهاب وعمان على البحريجة البصرة وفي العزيزي وعمان مدينة جليلة بهامرسي السفن من الهندوالسندوالعن والزنجوا ماعمان بفتح العين وتشديد المج فهسي مدينة قدعة من أرض البلقاء بالشأم وهي الآن خرار واستولى على المملكة واقبه الطائع لله بشرف الدواة وزين الملة فبتى عدلى حلته) أى جعيته وانتظام أموره (وفئه) بالكسر أى بغته ويقال فأه بالعتم أيضا (حكم الله تعالى) أى الاحل الذي أجله الله (في مادى الآخرة سنة سبع وسبعي وتلكما له فقام أخوه شاهنشاه ماء الدولة وضياء الملة أبونصر بن عضد الدولة مقامه وتحر داضبط الامور ) يقال فلان لايضبط عمله أى لايقوم بما فوض البه (المائرة) أى المضطر بة والمترازلة (وتلافى الحال الحائلة) أى المتغرة عن عطها المنقلبة عن نسقها (وكفل بالملاء كفالة خبير بالتحارب بصر بأعقاب العواقب وتمالا الاتراك بفارس) أي اجتمعوا وتساعد وايقال مالاته على الامر بمالا فأي ساعدته وشايعته وقال ابن السكيت تما اوا على الامر اجمعوا عليه وتعاونوا (على) نصب (صمصام الدولة فأبرروه من معتقله وحمله غلامه المعروف اسعاد وعلى عاتقه منحدرا به فلك فارس وماوالاها )أي قارم أوداناها (وتتبع أموالها فياها عُم تنكروا) أى الاتراك أى تغيروا (له) أى اصمصام الدولة (وقدموا) أن أخمه (أباعلى بن أبي الفوارس وعقد واله الرياسة علمهم ولقبوه شمس الدولة وقرا للة وتحر دوا للدهاع عنه والدعاء اليه) أي دعاء النباس الى مبايعته (فأنتدب) أي حمصام الدولة (لمواقعتهسم) أى مكافحتهم (الى ان هزمهم أقبع هريمة) عاية لقوله فانتدُب أى قأتلهم الى أن هزمهم (وُغنمهم) أي غنهمه أمو ألهم (أبردغنمة) الغنيمة الباردة هي الحاسلة بلا ايجاف خيل ولاركاب والمرادهنا الما ماحسات عشقة عظمة بل الهابالسهولة (فنسوا) أى رجعوا يقال خنس عنه مخنس الضم تأخر وفي نسخة فيشوا أى جهوامن الحوش والبوش تبيعه وكلاه ماجيع الأخلاط (الى بفداد صاغرين) أى أذلاء (خاسرين) لذه اب ما كان بأيديهم من الأموال (فركب ما الدولة وضياء الملة القتال) أخيه (صفصام الدولة فتناوشا) أي تساولا وتعاطيا (الحرب وصبالا) بكسرالواو عمى المواصلة (ككعوب الرماح) في التوالى والاتصال (مابين المسا والصباح) أي مستفرقين اللبل والنهارلان كالمنهما بينالمسا والصباح وهذا كايةعن شدة اللزوم للحرب وعدم الانفكال عنها لاحقيقة استيعاب الأوقات واستغراقه الانه غسير بمكن عادة (حتى خربت البصرة وتلاها) أي تبعها (في الخراب اكثر كورالا هواز وقد كان أولا دبختيار) اين عم عضد الدولة المتقدّم ذكر مقريبا (محتسين) بصيغة اسم المفعول وفى استف محسين من باب التفعيل والذى احتسم ممصام الدولة حين

فاستنزاءهم لمائفة منالا كراد الحسروية عن معتقلهم مؤجعين من المقتنة استرااهم وفاعقا اهم فناصهم الحرب مستكفائرهم ومستدفعا بأسهم وضرهم فاختلفت بم الوقائع بين تلك الفتن الثائره والاحن الفائره فكانت عقباهاان أحلت عنه فتبلاوندس بهاءالدولة للمادنة علسه فأرصد المناة الطائلة متى شردهم كل مشرد ولحردهم كل مطردوزعهمهم يومساز سالار ان يختيار الملقب بدورالدولة وكان من أمره اله اللب عنها مدحورا مشبورا فاضطرته الحال الىخفارةالتحارق تحاراته-٢ واجازتهم على مراصد القطع سفاعا تهمعلى خرج يستعينه من حهمم على مؤن معاشه ور ماشه والمعمماء الدولة يحيش وانعوه والمهرفقلبوه ووصاواالمهفقتاوه وحمل غلام مزمر أسه الى باء الدولة فامتعض للرحم الدانسه والحمة الحانسه من تشجمه على ملاقاته بدفأم بالفلام فسلح حلده من قرفه الى قدمه عبرة لن أقدم علىملك يسفل دمه ويعث بجدا الجيوش الملقب بالصاحب

ملكفارس (فاستنزلهم لحائفة من الاكراد الحسروية) منسو بين الى الجزء الثباني من فنا خسرواسم عضد الدولة والاكثر في العلم المركب تركيب مرج النسب الى الجزء الاول كيعلى في النسبة الى بعلمات وقديقال مكى وقد نسب الى كلا الحراين (عن معتقلهم) أى محسم موجعين) حال من طائفة وهي من الحال المقدّرة أي موقد بن (من نار الفتنة باستنزالهم وفك) أي حل (عقالهم) كاية عن الملاقهم (فناصهم الحرب) أى أقام صمصام الدولة الحرب بينه و بينهم (مستسكما شرقم) أي طالباكفه (ومستدفعا بأسهم وضر هم فاختلفت بم-م الوقائع) أى اضطر بت وفي بعض النسخ فاختلفت مدأى تصمصام الدولة (بين تلك الفين الشائرة) أى الهائحة (والاحن) جع احنة بكسر فسكون وهي الحقدوا لضغن (الفائرة) المرتفعة من فارت القدر بالفاعة ورانا أذا غلت وارتمعت (فكانت عقباها) أي عاقب مُ تلك الوقائع (ان أجلت) أي كشفت وفي بعض النسخ انجلت أي انكشفت (عنه) أي عن صمصام الدولة (قتيلا) حال من الضمير في عنه (وتدمر) بالذال المعمة والمرالشددة (بما الدولة للحادثة عليه) أى على أخيه سمصام الدولة يقال أقبل فلان سندم كأنه والمومنة المسمعلى فائت وظل منذمر على فلان أذا - كرله وأوعده (فأرصد الحناة) جمع جان من الحناية والمرادبهم الاكراد الخسروية (بطائلته) أي بعداوته وحقده (حتى شردهم كل مشرد) مصدرميي بمعنى التشريد (وطردهم كل مطرد وزعمهم)أى رئيسهم (يومندسالار بن يختيار الملقب منور الدولة وكان من أمرة انه المبد) أى انجاز (عنها) أى من تلك الناحية (مدحورا) أي مطرودا (مشورا) أي هال كامن المنبور وهوالهلاك والمرادانه مقارب للهدلاك (قاضطرته) أي الجأته ألحال (الى خفارة التجار في تجاراتهم) الخفارة بالضم الاجارة والأمان والخفر المجمرة ألى المسباح المنسرخفرت الرحسل حميته وأحرته من فماليه فأناخف والاسم الخفارة بضم الخاع وكسرها والخفارة مثلثة الحاء حعل الخفيرا نتهمي وقال الليث خفيرا لقوم مجبرهم الذي يكونون في شعانه ماداموا في بلاده وقدر ادبهاما يؤخذ على حفظ القوم في المفاوز والطرقات قال الرازى ولم أجده في أسول اللغة (وا جازتهم) أى امر ارهم من خرت عكان كذا وأجازيه فلان (على مراصد) جمع مرصد مكان الرصد وُهُوالتَرقُبُ (القطع) أَى قطع الطريق علهم (بيضاعاتهم) أَى حراستُهم وحمايتهم في الاماكن المخوفة التي يترصدهم فهاقطاع الطريق (على خرج) أى في مقابلة خرج أى مال والحرج والخراج مايعصل من غلة الأرض ولذلك الحلقء كي الجزية قاله في المساح المنسر و المرادبه هذا ما يحصل من التحار في مقابلة حفظهم (يستعينه من حهتهم على مؤن معاشه) أي طعامه وشرابه (ورياشه) أى لباســه (واتبعه بها الدولة بحيش واقعوه) أى حاربوه (بواشهر) وفي بعض النسخ بكواشهر (فغلبوه) أى انتصروا عليمه (ووسلوا البه فقتلوه وحل غلام منهم رأ مه الى بهاء الدولة فامتعض) بالهين المهدمة والضاد المجمدة أي غضب وشق عليه (الرحم) أي القرابة (الدانية) أي القريبة (واللهمة الحانية) أي العاطفة من الحنوَّ وهوالعطف واللهمة بمعسى الفرانة أيضاً (من تشجعه) أَى تُشْجِع الغلام (على ملاقانه) أى ملاقاة بماء الدولة (به) أى بالرأس ومن تشجعه متعلق بامتعض ومن هذا للتعليل كقوله تصالى ولا تقتلوا أولادكم من أملاق وايست اللام في قوله للرحم تعليلية والالوحب العطف بأن شالومن تشهعه وانماهي للبدان كافي قولهم رعمالز يدوسقيا له يعسني ات الغضب للرحم كانت علته تشجعه على ملاقاته به وهذا كاتقول غضنت لزيدمن سفه عروعليه (وأمر بالغلام فسلح حلده من قرنه) أي رأسه والقرن جانب الرأس (الى قدمه عبرة) اى اعتارا مفعول له لقوله سلخ (لمن اقدم) اى تعباسر (عملى ملك يسفل دمهو رعث بهمدا لجيوش الملقب بالصاحب

الى بغداد اراعاة تلك الاعمال) بها (واستيفاء حقوق مت المال ماستدت) بالسين المهدملة أي استفامت (سيرته)قال \* أعلم الرماية كل يوم \* فلما استدساعده رماني \* قال الا صمعى اشتدباك بن المجمة ليس نشي (وحدت) أي فو يت (في العدل بصيرته) قال تعالى فبصرك اليوم حديد والبصيرة نورالقاب (وعمروفُ فحيم بيت الله الحرام بالمنائع) حميم منعة وهي في الاصل الناقة يعنع لبنها ووبرها وولدهافية اللهامنحة ومنحة والمرادم اهنامطلق العطية (العظام فانطلقت بشكره أله نق الخاص والعام من الناس الى أن قبضه الله الميه ) أى أماته (فسد) بالبناء للف عول (مكانه بوزير الوزراء زيادة فى النظر الرعية) وزير الوزراء هذاه وأنوعالب محد بن على بن خلف الملقب فراللك قال ان خلكان كان من أعظم وزراء آل و مه على الأطلاق اهد أى الفضل بن العمد والصاحب بن عبادواستمر وزير الوزراء لهاءالدولة الى أن مات و بعدوفاته وزرلولده سلطان الدولة أَى شياع وسمأتى لهذكر في هذا الشرح في ذكر جماء الدولة (فأربي) أى زاد (على عميد الجيوش فى الاحسان الى الكافة اصلاحالهم ورفقابهم) ععاملتهم بالسهولة والقول الاين لمكون داخلافي دعائه سلى الله عليه وسلم اللهم من ولى من أمر أمتي هذه شيثا فرفق مسم فارفق به ومن ولى من أمرها شيثا فشق بهم فاشفق به (وطرحاعهم) من السكاليف السلطانية (وصفت نواحي فارس وكرمان لهاء الدولة منضافة الى سائر أعماله) أى ولا ياته (وقعدت) أى سكنت (الفتن القائمة عن سوقها) متعلق بقعدت والقائمية الثائرة وفي الصاح الفياعد من النساء التي قعدت عن الولد والحيض والمروق جمع ساق (فرزمانه) أىزمان وزير الوزراء (فعم) الناس (الأمن والسكون) أى الراحة التي هي من لوازم السكون (وثمل الرفق والهدون) أي الصلح ومنه قولهم في المثل هدنة على دخن أي سكون على عن (واستراح عبادالله عما كان يفدحهم) بالفاعوالدال المهملة أى يثقلهم (من وطأة الحيوش و يلحقهم من معرة اختـ لاف الميوف) المعرة ههذا بمعنى الأذى وتطلق عـ لى ألا ثم والغرم والدلة والخدالة كافي القاه وس (وقد كان أنوعلى من الياس) هو أنوع لى بن الياس بن اليسع كان قدم أمراء آ لسامان حسباونسبا ومورثا ومكتسما خرج من بخارا الى كرمان وغلب على من يلها من حهة بغداد شانى عشرة سنة بوقائع له وعليه وبني فلعة عظمة سواحي بردسير (ملك كرمان أيام عضد الدولة لآلسامان وأقام بمامدةمن الزمان لاينازعه فهامناز عولايدا فعه عنامدافع وكان حبس ابنه السع في بعض قلاع كرمان اشفاقا) أى خوفاً وحدرا (من معر ته) أى فساده وخيا شمه (الوثةر آهافي رأيد اللوثة بالضيرا اضعف والاسترخاء والبطء ومس الجنون والهج وحمسع معانها متقار بةواللوثة بالفتم القوة (واضطراب بيسه) أي علمه (في وجوه مائله) أي أخلاقه (وانحائه) بالنون والحاء أى مقاصده (ولهاعتمه) أى غفل أو تغافل (مدّة وهو بكايد) أى يقاسى (سنها) أى بن المدّة ( نوسا) أى شدة وعدايا (وضر اوشدة فاتفق أن أشرف سرب من نساء أيه ) السرب القطب عمن الطباء والقطاوالنساء (وجواريه) أي جواري أبيسه (عليه) أي على اليسع (فرثينه) أي رحمته (المسيق مكانه ودبرن في وجه خيلاصه وعمدن) أى قصدن (الى خرهن) جمع خيار وهوا القناع أ(فوصلن بعضها سعض) وأرسلها الى السحن فتشبث بها (وخلصة مهاعن معتقله وتسامع أهل العسكر يخلامه وانحلال عقاله فتحمعوا عليه وانقطعوا بجملتهم اليه عمالات) اعانة (له على أبيم المفوات عمع حفوة وهي الغلظة (نقموها) أى كرهوها منه (و بلغ أباعلى خبرا لحادثه فأرسل الى ذوى التعرب أى القيمع وهوسرور تهم حربا حربا (والتألب) وهوالتهم أيضا (باحثا) أي متفهصا (عمادعاهم اليه) أي الى ابنه ذي الدع أي سائلًا لهم ما الذي دعاكم الى موافقة ذي السع

الى مغداد اراعاة تلك الاعمال واستيفاء حقوق مت الما ل فاستدت سبرته وحدث في العدل المدرنه وعمرفقة عيم سالله الحرام بالمنائح العظام فانطلقت بشكره ألسنة الخاص والعاممن الناس الى أن قيضه الله المفسد مكانه بوزير الوزراء زيادة في النظر للرعبة فأربى على عمد الحيوش فى الاحسان الى السكافة اصلاحالهم ورفقامه ولهرحاعهم وصفتنواحي فارس وكرمان لهاء الدولة منضافة الى سائر أعماله وقعدت الفتن القائمة عن سوقها في زمانه فعم الأمن والسكون وشمل الرفق والهدون واستراح عبادالله عما كان يفدحهم من وطأة الجيوش و يطقهم من معر ة اختلاف السموف وقدكان أبوعلى بن الماس ملك كرمان أيام عضد الدولة لآل سامان وأقامها مدة من الزمان لاشازعه فهامناز عولاندافعه عنهامدافع وكان حسسابته اليسع في بعض قلاع كرمان اشفاقا من معرَّته للوثة رآها في رائه واضطراب سهفى وحوه شماثله وأنحاثه ولهاءنه مدةوهو كابد مينها مؤساوضراوشدة فأتفق أن أشرف سرب من نساء اسم وحوار بهعلمه فرثان لهلضاق مكانه ودبرن فى وجمه خالاسه وعمدن الىخرهن فوصلن معضها سعض وخلصته ماعن معتقله وتسامع أهل العسكر بخسلاصه وانحلال عقاله فتحمعوا عاسه وانقطعوا يحملنهم المممالأةله

فأظهروا الضجر بمكانه والتبرم نطول زمانه وساموه مفارقة كرمان ايستقر الامر على ابنه البسع بطاعتهم له وتوخهم موافقته فعرك أنوعملي قولهم بجنب الداراة والاحتمال فيعاجل الحال تمجمع ماقدرعليهمن صنوف الاموال ورعائدا الي بخمارا مخلما بين اليسع و بين تلك الولاية وأقام تقتيه بشربن المدى وترمش الحاحب على خدمة اليسع وكفالة أمرهاذ كانت حداثته تقتضى استخلاف مثلهما في دهائهما وتؤة رأيهما على حضانة اموره وتبصيره الرشدفي وحوه تداريره ولماوصل أبوعلى الى بخارانواغ فى تعهده واكرام مورده واحملالهمن الاشار والاكارمحل مثله الىأن توفيها فى شوّال سنة ست وخمسن وثاغمائة فأما المسع فانه ولىكرمان فحمى ألحرافها وحسىأموالها وكان أخوه سلمان مقماس سرجان والماعلما فأغرا منسرين المهدي وأشارعليه عماحلته فبلانظام شمله واستمر إرجيله فكتب المه يستدعيه لهملا يستغنى عن مفا وضبته فيه فامتذع عن الإجابة يعلل اخرترعها ومعاذير تحملها وضاق السعذرعا ولمعدمن مناحرته بدافتهض المه محارياحتي هزمه وغنم ماله فوقع سليمان الى بخارا وأطمع السعرق شبابه في مغالبة عضدالدولة أبي شيماع على يعض حدود عمله فسكان مثله

ومخالفتي (فأظهروا الضجر) أي الملز (عكانه) اي به فهومن السكاية أولفظ المكان مقدم لاتأكدر (والنبرم اطول زمانه) البرم بالتحريك مصدرة ولك برم به بالكسر ا ذاستمه والمبرم مثله (وساموه) أى كافوه (مفارقة كرمان ليستقر الأمر) أى أمر ولا يتها (على ابنه اليسع بطاعتهم له) أى للسع (وتوخهم) أى طله. يقال توخيت من ضائك أى تحر يتها وتصديها وأصله من وخي بغي اذا قصيد (موافقته) وفي رهض النسيخ مرافقته بالراء (فعرك أبوعملي قولهم يجنب المداراة) يقال عرك الأدم أى دلكه أى رفق في الامروما أغلظ علم من الجواب وعبرعن اللبن والرفق بعرك الجنبلان كثيرا من الحيوانات عنداستئناس بعضها سعض مثل الامهات والاولاد بعرك أحد هماجنبه يجنب الآخر تعطفا وتأنيسا وكذلك الحيول عنداسراجها (والاحتمال) أى احتمال الجفوة مهسم (في عاجل الحال عمر مع ماقدر عليه من سنوف الاموال وكر عائدا) أى راجعا (الى بخيار الخليا بين) ابنه (البسعو بين تلك الولاية) أى كرمان (وأقام تقتيه شرين المهدى) شريالبا الموحدة والشير المعسمة كافى اليمني لصدر الافاضل ثمقال ويروى يسر بالباء الموحدة الغليظة المضمومة والسن المهملة المضمومة أيضا وبلغني عن بعض الائمة التركية ان يخوار زم انسانامن الترك سمه يسو والاؤل أوجه وأحسن وقال النحاني يستنوبالماءالنحتا لمة فسهمكسورة غمسين مهدلة سياكنة غمّاء بالفوقانيتين مضمومة ثمواو وفي بعض النسخ بشرائهمي (وترمش الحاجب) هو كافي اليمني الناء المثناة من فوق المضمومة و بعدهازاى مجمعة ساكنة عُميم مكسورة عُمشين مجمة من أعلام الترك (على خدمة السع وكفالة أمره اذ كانت حداثته تقتضى استخلاف مثلهما في دهامما) أى فطنتهما (وقوة رأيدماعلى حضانة أموره) أى النظرفها وتدبيرها كاترى الحاضة الطفل وتدير أموره ومصالحه تشبها له به في عدم المدبر والاهتدام لما في نفسه (وتبصيره الرشد) أى ايقافه عليه وايرا له اياه (في وجوه) أى طرق (تدابيره ولما وصل أبوعلى الى بخار ابواغ) من طرف والها (في تعهده وا كرام مورده) أى وروده علمها (واحدالله من الايشار) بالمراتب العليمة (والأكبار) أى التعظيم والأجلال (محرمثه) من أرباب الشهامة والزعامة (الى أن توفى بها في شؤال سنة ست وخسين والممانة فأما اليسعفانه ولى كرمان فمي أطرافها) من الحماية وهي الحراسة (وجبي أموالها) أى جعها (وكان أخوه سلمان مشما بسرجان) بالسين المهملة ثم الياء المثناة التحشية ثمراءمهملة غمجهم غمأانف غمون وهومعرب سبركان مكسرالسن وكاف ضعيفة مكان الجيموهي احدى الحيجور اللار ببعون كوركرمان عمايلي فارس وكانت معمورة في أبام عضد الدولة وكأنث مستقر سريره احيانا و بهاا طلال داره (والياعلم افأغراه بشر بن المهدى به أى حرض بشر اليسع على أخيه سليمان (وأشارعليه بمعاجلته قبل انتظام شمله واستمرار) أى قوّة (حبله) من المراثر وهي طاقات الحبيل ومعنى استمرار حبله جرع مرائره وضم بعضها الى بعض (فكتب اليه) أى كتب اليسع الى سليمان (يستدعيه) أى بطلبه (لهم لايستفني عن مفاوضته (أى شاورته ومشاركته (فبه فامتنع عن الاجابة) متعللا (بعلل اخترعها) أى ابتدعها من تلقاء نفسه (ومعاذير) جمع معذرة (تحلها) أى تكلفها واحتالها (وضاق البسع ذرعا) أى قلبا (ولم يحدمن مناجرته) أى مقا للته (بداً) بضم الباء وتشديد الدال أى فراقاوانفصالا تقول لابدمن كذا أىلافراق وقبل لاعوض (فَهْض البه محارباحي هزمه وغنم ماله فوقع سليمان الى بخارا) أى انهزم ولتضهينه وقع معنى انهزم عدّاً ، بالى (وأطمع اليسع لزق شبامه) النزق كمافي العماح الخفة والطيش وقدنزق بالكسر ينزق نزقا (في مغالبة عضد الدولة أى شعاع على بعض حدود همله فسكان مثله )أى مثل السع في مغالبة عضد الدولة (مثل العبر) بفتح

العين أى الحمار (طلب قرنين فضسيع الاذنين) أى اذنيه تقول العرب في أحاديثها المحمولة عملى السنة العماوات انجماراوثورا كاناعلى معلف واحدوكان الثور ينطح الحمارعلى العلف فظهرفيه سومالحسال وشدة الهزال فشكاالي بعض اخوامه من الحمير فقيال انك لوأ كات ا كلام فرطاحتي سمنت نعتالك قرنان فقدرت على مناطعة الشران فترسد الجارمن بعض أصحاب الزروع غفلة فأكل زرعه فأخذصا حب الزرع الحارودن أذنيه وقد نظمها أبوعبد الله الضرير في قصيدته اللامية وكمن حمارسار بريادقرنه به فآب الأأذن وكان من الحطل

لاتكن كالحارقد طلب القرن لنقع فضييع الاذنين وقال أبو العناء

(وذلكُ أنه لما بلغ مفرق الحدد من بين كرمان وفارس أناه صاحب طليعته بطائدة من المستأمنة) أي طالبة الامان منه (عن عسكر عضد الدولة) أى متعاوز سعنه ومفارقه له (فأحسن الهموس الخلع علهم) أى ألسهم من القرن الى القدم كايشمل الماء حميد ع أعضاء الغتسل اذاسب الماء على رأسه (تُم هرب نفرمهم) أى من الستأمنة (راجعير وراءهم فارتاب السعيرفقا بهم وطن ان ورا استشمانهم حبلة أوغبلة) الغيلة بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن عدعه فيذهب الى مكان فيقتله فيده (فأوسعهم تنكيلا) من السكل وهوالقيد والعقو مة وفي التنزيل الله سا أنكالاو عيما (وعمهم بالعقاب قطعا) لأطرافهم (وتتثيلا) عدم من المثلة وهي العقوبة يقطع الأعضاء والأطراف كأمه يقطع من كل طرف مثل ماقطعه من الطرف الآخر (واستأمن عنسه الى عضد الدولة جملة من رجاله) ضمن استأمن معنى رغب فعد اه بعن أي استأرة واراغبين عنه (فعملهم) أى اركمهم يعني أعطاهم خيلا يحملهم (وحباهم) أى أعطاهم (ووصلهم) من العلة وهي العطية (ومناهم) أى بلغهم ما يتمنونه يقال منيت فلا ما أذا قلت له تمن على ماتريد فأرار أي أصحامه) أى أصحاب الدسم (ساعد مابين الامرين) وهما اساءة الدسع في حق الوافد بن عليه واللائذ نبذراه واحسان عضد الدولة في حق المنقطعين اليه والراغبين في نداه (تألبوا) أى تحمعوا (عليه وتفروا له) أى تسكير واوغضبوا عليه (و يتعز بواعنه) أى تفر تواعنه متحز بين حز باحز با (وتسال) أى خرج وفي بعض النسخ وانسل وهو عمناً وفي بعضها نسل قال تعالى فاذاه من الأحداث الى ربهم ينسلون أى يخرجون (من حملتهم صفقة) أى دفعة (واحدة ألف رحل من وحوه الديلم الى معسكر عضدالدولة وهو بناحية أصطغر ) جمزة مفتوحة غرصادمهملة ساكنه غطاءمهملة مفتوحة غمخا معجمة ساكنة غمراء مهملة بلدة بفارس وقلعة اصطغرمشه ورة يقال انهامن النية سلمان علمه السلام وهي على عمانية فرا مخمر مشراز (وف الظريان بعد الآخرين) الظريان على وزن القطران دويسة كالهرة منتنة الفسوتفسو بين القطيع فتتفر قالسائمة من نتن فساها وزعوا انهاتفسو في النوب فلائده مسرائحة نتن فساها حيتى ملى ويقال انها تفسو في حرالضب فيدوخ من خبث رائحتم فتأكله وفساسهم الظر بان أى تقاطعوا وتفر قوا (فعلوا يتسالون لواذا) قال الفراء ف قوله تعمالي يتسللون منكم لواذا أي يلوذهذا بذاو يستترذ ابذا وقال الليث التسلل والانسلال واحد وهوالخروج من مضيق أوزعام ولواذا مصدرا فيم مقام الحال أى فطفقوا يخرجون ساترا بعضهم بعضا (ويتفر قون جيعا) أي مجتمعين (وأشَّنَّاتا) أي متفر قين (حتى أنفض) أي تفر قر عنه عامة عسكره) أي اكثرهم (وبقى ف خاصة غلمانه وحاشيته) الحماشية صفار الابل لا كارفها وكذلك من النياس (فاضطر الى معاودة واشهر )وفي بعض النسخ كواشير (وأسرع منها يعيَّاله وبماخف عليه حمله من اثقاله وأمواله) كالنقود وألجواهر والأسلحة ونحوها ( نحو بخار الايلوى)

طلبةرنبن فضيعالاذنبنوذلك انها المغمفرق الحدين مين كرمان وفارس أناه صاحب لمليعته بطائفة من المستأمنة عن عسكر عضدالدولة فأحسن الهموصب الملعطي-معمرب نفرمنا-م راحمين وراءهم فارتاب اليسع برفقا تهموظن ان وراءاستثمانهم حدلة أوغيلة فأوسعهم كدلا وعمهم بالعيقاب قطعا وتمنيلا واستأمن عنه الى عضد الدولة مدلة من رجاله فعلهم وحداهم ووسلهم ومناهم فللرأى أسحابه تماعد ما بن الامرس بألمواعليه وتنرواله وتعز بواعنه ونسال من حلهم مققة وأحدة ألفارحل من وحوه الدالم الى معسكر عضا الدولة وهوينا حية اسطفروفها الظربان بن الآخرين في اوا مسللون لواذاو سفرفون حميعا لرائستانا حتى انقض عنه عامة عكره وافي في خاصة غلمانه وحاشيته فاضطرالى معاودة واشهر وأسرعمنها بعياله وبماخف عليه حمله من انقاله وأمواله نحو عدارالا لوى

معوافرالخدل فلااتصل خبره معصد الدولة بادرع لي أثر والى واثمر فلكها واستصفى أموال آل الياس بهاغ استخلف علها كوركمز بن حشان ورجعالي فارس ولما ورداليسع ناحية خوسمن حدودة يستان خلف اثقاله وغلمانه بهاوركب الجمازات نعو خارا للاستفادوطلب الامدار فلاوافاها فرب محله ور وعي له حقه واستحضر محلس الانس تخصيصا عزية الاكرام والأثرة فلماقدر علىه سلطان الراح لم يتمالك ان قال مستبطئا لوعرفت قعودالهمم بآلسامان عن اعالة الراحين لهاو اللاحين الهالطلبت غبرهذه الحضرة ملاداومعتصرا فشن مسهد القال منه وأمربه فنني الىخوارزم وبلغأباعلى بنسيميور ماله ومقاله فبعث الىخوس عن فيضعلى غلمانه وامواله فنقلهم والاهاالم غنمة خالصة عن ألدى الاعتراض والاشتراك وأصاب اليسع لخوار زمرمدأقلقه واكده واستنفد وسعه وحلاه وحمله الضعر بالألم على ان فقأ عنه الرمدة بده فسالت على خد و كان ذلك سب ملاكه وحبته ولم يطرمن الااما سمة يحدود كرمان أحديهده وازدادباع عضد الدولة لهولاوعزة وارتفاعاوته ولا الى أن ورثهم اء الدولة وضياء الملة وأحرى أمورها عجاريها الموروثة في حفظ الالحراف و سط العدل والانصاف واساملك السلطان عن الدولة وعن الملة خراسان على آلسامان وقتم محسنان وحصل مى ولا تمه و دين تلك الديار دمار الحوارفاتحه باءالدوله وضماء المله بكتبه خاطبالكرعة ردهعلى صداق قلمه

أى لايميل ولا يعرج (على شي دون الاغذاذ) اى الاسراع (فى السيروطي بساط الارض بحوافر الخيل فلما تصل خبره بعضد الدولة بادرعلي أثره الى واشهر) وفي يعض النسخ كواشير ( فلسكها واستصفى)أى استخلص لنفه ه (أموال آل الماس بها) وهم اليسع وأبوه أبوعلى بن الياس (ثم أستخلف علمها كوركرن حسنان) بكاف ضعيفة مضمومة عمواوسا كنة عمراءمهملة مفتوحة عم كاف ضعيفة مكسورة ثماءسا كنةثمزاي معجمة من الاعسلام الديلية (ورجم الىفارس ولماورد السعناحية خوس) بخياء معمة مضمومة غمواوسا كنة غمسين مهملة وهي قصبة من نواحي قهستان على طريق كرمان من جانب خسص وصاحب جيش اليا لمنه قشاها ن منها (من حدودة هستان خلف اثقاله وغلانه مهاورك الجمازات) الجمازالبعير يركبه المجمز والجرضرب من السدر أشده من العنق وقد حز البعير بعمر بالكسر مزا (نعو بخارا للاستنجاد) أى طلب النجدة وهي النصرة (وطلب الامداد) مصدرأمده أى أرسل المهمددا وهوالعسكر (فلما وافاها قرب) بالبناء للفعول (محله) أى قرب هو فهوكنا بةعن تقر يبه (و روعى له حقه) أى ما يجب له من الأكرام (واستحضر) بالبناء للفعول (مجلس الانس) يعنى مع بلس شرب المدام أم الخيا تُتُ والآثام (عضيصاً) له عزية (الا كرام والأثرة) بَثَلَاثُ فَتَعَاتُ وَهِي الْأَسْمِ مِنَ الْأَيْثَارِ ( فَلَمَا قَدْرَعَلَيْهِ ) أَي استُولَى وَعَلَبُ عَلَى عَقَلْهُ ( سلطان الراح لم يتما لك ان قال في العجاح وما يما لك ان قال ذاك أي ما تماسك ومن محدث وفة تقديره من ان قال أي من قوله أوفى ان قال (مستبطئا) انجادهم ايا ه واهتمامهم بنصرته (لوعرفت تعود الهمم ، آلسامان عن اغاثة الراحين لها واللاحين الها اطلبت غيرهذه الحضرة ملاذا ومعتصرا) برنة اسم المفعول أي ملحأ (فخشن مسهدا المقال منهواهم) بالبناء للفعول (مه فنني الى خوار زم و بلغ أباعلى ن سيمسور عاله ومقاله فبعث الى خوس عن قبض على علمانه وأمواله فنقلهم) أى العلمان (وآياها) أى الاموال (السِه غَنْيَة) متصوب عملى الحال من غلمانه وأمواله (خالصة عن أيدى الأعتراض والاشتراك) أى لامفترض عليه فها ولامشارك (وأصاب اليسع بخوار زم رمد) هودا معروف يعترى العين مؤلم جدًا (اقلقه واكده) أي احزبه من الكمد وهوا لحزن (واستنفد أي استفرغ (وسعه) أي طاقته (وجلده) أى حلادته وقوته يقال في الطب الطعام اللطيف احفظ الصحة والغايظ احفظ للملد تقول منه حاد الرحل بالضم فهو حاد و حامد دين الجلادة (وحمله الفحر بالألم على ان فقاعد الرمدة يده فسالت الى خدة وكأن ذلك سب هلاكه وحينه ) أى موته (ولم يطرمن الالياسية ) أى لم يحم ولم يطف من طار يطور بمعنى يطوف اطوار الشئ يقال فلان يطور بقد لان أى محوم حوا أمه ومدنومنه وطوارا اشئ بالضم حواليه وحعله مكسورا اطأمن طار يطبرغبر صيح كاذكره الكرماني والالماسية النسو بوت الى الياس وهوحدد اليسع (عدود كرمان أحداهده) أي بعدد اليسع (وازداد باع عضد الدولة طولا) أى اتسع نظاق مملكة منهم مملكة ذي اليسع الها (وعزة وارتفاعا وعمولا) أى احاطة (الى أن ورثه) اسه (ما الدولة وضيا الله فأجرى أمورها عجار بم اللوروثة) لهمن آبه والضميران المجروران طدودكرمان وقوله (في حفظ الاطراف) في عمل النصب عدلي الحالية من مجاريها والالمراف الجوانب والثغور (ويسط) أى نشر (العدل والانصاف والمامال السلطان يمين المدولة وأمين المه خراسان على آل سأمان وفتح سيحسنان وحصل بين ولايته و بين ثلث الديار ) أي دیار بها الدولة وولایته (دمارا لجوار) الذمار العهدوالذمار أیضا مایلزم الرجل حمایته والجوار بالكسرمصدرجاورته مجاورة (فاتحه) جوابل (جاءالدولةوض ماءاللة بكتبه) أى ابته أوبها (خاطبا) أى طالبا (لكر يمة وده معلى صداق قلبه) أى قلب بهاء الدولة ترشيم للاستعارة بذكر

الفدور بموالا تسطلقه ورعالى لملب مرضاته ووصل دلك مهداما ومارلاقت رحب صدره وعلق همة موقدره فأجامه الطانعين الدولة وأمينالمة الىماخطيه وأوحب لهمثل ماأوحبه وأتحفه عما رهن الودادوأ كدالانتحاد وقضى حق المكافأة وزادونشة وفت المال المرافة عمية تعديها السوت والمرائع وتشعرك فهما الاقارب والايامد فيفرمناج الدولتين في تشدك اللعمة وتوشيج أسساب القربة الىأن أتاح الله من ذلك ماءم القيامي والداني فأثدته وثمل الحاضر والبادى والطارى والتانى نفعه وعائدته \*(ذكر ووجة ناران)\*

\*(ذكر وقعة الراس) \*
ونشط السلطان بمن الدولة وأمين الماق سنة أر بعما يقاغزوه في دار الهذه أله في الماقة على واحتسا الماقة من عنده فنهض خوها المرون المرون المول الى أن وسط درار الهذه فاستباحها وأذل لقاحها ونكس فاستباحها وأدل لقاحها ونكس اغتامها وسارع لى هيئته خوو وقع بعظم العداد وأوقع بعظم العداد والمهد وأوقع بعظم العداد والماقة مروله

الصداق والخطبة (المغمور بجوالاته) من غمره الماء اذاغطاه وستره (القصور على طلب مرضاته و وصل ذلك بهدا باوميار) جمع مبرة وهي البر (لا قت برحب مدره) يقال هذا الامر لا يليق مك أى لا يعلق بك ويقال للرأة اذا لم يحظ عندر وحها ماعاقت عندر وحها ولالاقت قال الاصمعي للرشدمد وقدفارقه أماماوسأله عن أقامة رحاله مالاقتنى بعدا أرض فلاذهب الناس وخلامه قال الرشيدلة أماقلت لك لا تحتجل حوشي الكلام مامعني مالا قتني دهدك أرض قال مالصقت بقلي (وعلو هدمته وقدره) الضمار المُلاثة تعود الى ماء الدولة (فاجاً به السلطان عين الدولة وأمين الملة الى ماخطمه وأوحب له مثل ماأوجيه )من الهداما والمبار (وأعفه) أي وصله وبره (مارهن الوداد) أي ادامه وأسل الرهن الادامة (وأكدالا تحاد) منهما في المقاصد والمطالب (وقضى حق المكافأة) لما أسدامها الدولة وأهداه (وزاد) عليهوفي ألحديث من أسدى السكم معر وفافكافثوه (وتشوفت الحال بينهما التشوف مذا لعنق الى الشئ للنظر المهوفلان يتشقف الى كذا أي يتطلع المهواسناد التشوف الى الحال مجازى (الى زيادة عصمة تتحدم السوت والمراتم) بالناء المثناة من فوق حرم المرتم محسل رتع الماشمية يقال رتعت الماشية رتعاو رتوعاا كلت ماشاءت في سعة وخصب وفي بعض المتون والمراسع بالموحدة التحتية (وتشترك فها)أى في منافعها (الاقارب والاباعد فسفر )من السفارة وهي السعى بالاصلاح يقال سفر بين القوم يسقر بالكسرسفر اوسفارا أي أصلح (مشايخ الدولتين) أي الدولة الممنية والدولة الهائية (ف تشديك اللعمة) أى القرامة (وتوشيج) بالجيم (أسباب القربة) الاتشاج الاختسلاط والاشتباك والوشيحة الرحم سميت مذلك لاتشاج أى اختلاط ماء الرحل والمرأة فها والفرية بمعيني القرابة (الى أن أتَّا حالله) أَى تَدُّر الله (من ذلك ماعم القياصي والداني فأندته و مملّ الحاضرُ ) أىساكنَ الحَاضرة (والبادي) أىساكن البادية (والطارى) أى الحادث من طرأً على التوم يطرأ طروأ اذاطلع علمهم من بلد أخر (والتاني) أى المقيم من تذأ بالمكان اذا اقامه وقطنه وهم تناء البلدوالاسم النناءة (نفعه وها تُدنه) كلام المصنف هنا يقتضى انه قد تم بين عين الدولة و بهاء الدولة قرامة المساهرة وكالامه فعماسم أتى في ذكر جاء الدولة صر يح في عدم ذلك فلعل قوله هذا الى أن اكاحالله من ذلك اى من مقد تماته والوعديه والجمع بالحل على المعتدد بعيد و بأباه سياق كالمعفيا سسأتي فليتأمل فيه ﴿ ذَكُ وقعمناران ﴾

قال مدرالافاضل هي بلفظة نارالتي هي واحدة النيران و بعدها ألف ثم باء مثنا ه تحتا نيسة ثم ون من ديارالهند (ونشط السلطان عين الدولة وأمن الملة) أى انشر حسدره (في سنة اراجمانة لغزوة في ديارالهند بنكا م افرح نسكانة في النهجيء خدش الحراحة يقال فلان نسكا فرح حراحاته أى يقشر حلدها بعد البرء والمعنى الهيريدا ها حة الحروب فها العدما سكنت و يعود الى اثارة المعارك التي مسلفت (تقر بالى الله تعالى واحتسا بالمثوية من عنده) المثوية والثواب حراء الطاعة (فهض نحوها بحث ) أى يسلك (الحرون) جمع حزن وهو فسد نحوها بحث ) أى يحرض و يسوق (الحيول و يعترق) أى يسلك (الحزون) جمع حزن وهو فسد السهل (والسهول) جمع سهل وهو المستوى من الارض (الى أن توسط ديار الهند فاستباحها وأذل الفاحها) يقال مى المعاملة وهو المنابقة المنابقة المعتمدة والتاء الثناة من فوق الاخلاط من الاو باش واحدها غنم وأصل المعتمدة وهو دخيل في العرب (وسارعلى هيئته) الهيئة التأنى وعدم المعلة واحدها نعم (وقعة من أى معركة (أفاء الله باعليه أو واله) أى أمو ال عظيم العلوج (واغمه خيوله كفارا المحم (وقعة من أى معركة (أفاء الله باعليه أو واله) أى أمو ال عظيم العلوج (واغمه خيوله والمعلة العلوج) حمد على والعمد موله العلوم (واغمه خيوله والعمد من العرب (والمنابقة العلم العلوم والعلم العلوم والعمد من العرب (واغمه خيوله والعلم العلوم والعلم العلم (واغمه خيوله والعد والعلم العلم والعلم العلوم والعلم العلم والعلم العلوم والعلم العلم والعلم العلم والعلم والعلم

وأفياله وحكرفهام سيدوف أولدائه عدونهم بابين كلسهب وفدفدو عزرونم عندكل مهبط ومصعد ورده جم الى غزية فما حواه من تلك الغنائم الموفورة سالما عاء ا وافراكا فراول رأى ملك الهيد ماصيه السعليه وعلى أهل علكته من سوط العداب وقائع الطان عبن الدولة وأمين الله فهم ونسكاءاته في قاصم مودانهم وأيفن العلاقبل له بنق لوطأته وخشونة جاسمه أرسل البهأعيان أفارمه وقرابيته ضارعا فيمسدنه يقف فها عندأمره ويتميم عاله ووفره وبنحرد أوقات دعائه آباه لنصره على أن يقودا لمد بادى الأمر خدين فيلابعسد المادها باضعافها ثقل جاموخفة افسدامو يحمل معها مالاعظم الطركثير القدريما يضاهمه من مبارتاك الديار ومناع تلاث المفاع وعلى أن ناوب كل عام من افناء عسكره في خدد مذاله بالفيرحسل بادئين وعائديناني اتاوه معلومة دانرمها كرسنة ملاء عرب المسترث مكانة ويوم في كمالة اللك مقامه فأوجب السلطان اجابسه الى ملتمسه لعزالا سلام بدل لهاعته واعطائه الجزية عنيده

خبوله وافياله وحكم فهم) أى فى العلوج (سبوف أوليا ته يعسونهم) أى يَفْتَلُونِهُم (بهـا بِينَ كُلُّ مهب وفدفد) السهب الفلاة المستو بة البعيدة والفدفد المفازة (و يجزرونهم) أى بقطعونهم من حزرالناقة ذيحها (عندكلمهبط) موضع هبول كالاودية (ومصعد) موضع صعود كالحبال والضهران المستتراك في أغمه وحكم فهم راجعان للفظ الجلالة وكذا الضمير المستترفي قوله (ورده بهم الى غزنة) وضمر م-مرحم الى أوليا له والباعجم عن مع كقوله تعالى اهبط سلام (فما) أي مع (ماحو ادس تلك الغنائم الموفورة سالما عاغسا وافراط افرا) أى فاثر ا بمطلو مه وفي بعض النسخ ظاهرا أى غالباع لى عدوه (ولا رأى ملا الهندماسبه الله عليه وعلى أهل علم مصرسوط العدار) اقتماس من قوله تعالى فصب علمهم بالسوط عذاب أى ماخلط لههم من أنواع العد ابوأصله الخلط واغماسه والحلد المضفور آلذي يضرب به سولها اسكونه مخلوط الطاقات بعضها سعض وقدل شبه بالسوط ماأحل مسمفى الدنيا اشعارا بأنه بالقياس الى ماأعدلهم في الآخرة من العددات كالسوط اذاتيس الى السميف كذافى تفسير القاضى (بوقائم السلطان عين الدولة وأمن الملة فهمم ونكاماته في قاصهم) أى بعددهم (ودانهم) أى قرسهم (وايقن اله لاقيل له شقل وطأته) أى لاطأقة له منتزع من قولة تعمالى فلنأتنهم معنودلا قبل لهمم اولايقال افلان قبل مكذابل لايستعمل الاف النفي (وخشونة جانسه) كَانة عن المنعة وقوة الشوكة (أرسل البه أعيان أقاريه وقرابينه) حميع قربان بالضم واحد قراءت أالك وهم حلساؤه وخاصته وضدده البعدان بقال فدلان من قريان ألامتر وفلان من بعداته والقربان أيضا ماتقر بت به الى الله تعالى ومنه قربافر بانا (ضارعا) أي سائلا عسكنة وذل (في هدنة) أى سلم (يقف فهاعندأمره)أى يقف ملك الهندفي تلك الهدنة على ما يأمره به السلطان (ويتسمير) أى يسمع و يستقوله (عماله ووفره) الوفر بوزن النصر المال الكثير (و يتحرّد أوقات دعائه اماه) القتال عدو أوكفاية مهم (انصره) من اضافة المصدر الى مفعوله والضمر المحر ورعائد الى السلطان (على ان يقود) أي يعث (اليه بادى الامر) أى أوله (خمسين فيلا يعد آحادها بأضعافها) أى كل واحدمها يعد بأضعاف ويداوى عدة من الفيول في القوة والضخامة ( ثقل أجسام وخفة اقدام) كلمهما غمرعن اضعانها وخفةاقدامها كالهعن سرعة مشهاواغا وصفهام الثلا شوهم انهامن أتقال أحسامها لاتسة طيع الشي أوانها بطيشة حددًا (و يحدمل معها مالاعظم الخطر) أي القدر (كشيرالقدر) أى المقدار والكمية (بمايضافيه) أى يشابه (من مبار تلك ألديار ومتاع تلكُ البقاع) حيم بقيعة وهي الناحية من ألارض (وعدلي أن يناوب) مفاعلة من النوية ك عامين افنا عسكره) أى أخد لاطه وحكى ثعلب عن ابن الاعرابي من أعناء من الناس وأفناءأى أخلاط الواحد عنووفنو وقال أبوحاتم قالت أم الهيثم يقال هؤلاء من افتاء الناس ولايقال فى الواحدرجل من افناء الناس (في خدمة باله بأ افي رجل بادئير وعادين) يعني اله يرسل من عسكره في كلسنة بألفي رجل بقدا و يون في خدمة السلطان كلاباجاء الفان رجم الى عظيم الهندمن كان قبلهم فىخدمة السلطانوهلم جرًّا (الى اتاوة) أى معاناوة أومضاها ذلك الى اتارة وهي الخراج (معلومة يلتزمها كل سنة سنة) أى لهر يقة حسنة (يقسل بالمن يرث مكانه) أى مكان عظيم الهند (ويقوم في كفالة الملك مقامه فأوحب السلطان) أي حتر على نفسه (اجارته الى ملتمسه لعز الاسلام بدل طاعته واعطائه الجر بةعنيده الجر بة ما يؤخذ من أهل الذمة والحدم الجزى وقوله عن يده اشارة الى قوله تعالى عن يد وهم صاغرون أى عن ذلة واستسلام وقيل نقد الانسيئة وقيل عن يد المؤدى لان يدااسلم في حال الأخذهي العلياو بدالذي هي السقلي وذلك أبلغ في الاستخفاف ويضرب في لهازمه

وه المال وقود الافرال فنه دما وعد وقدم الوفاه بما شرط و ده بمن بحن في وقدم الوفاه بما شرط و ده بمن خواص في من خواص من خواص من خواص بمن الطاعة فانعقدت المال الهدنة و ودرت الله الانا وة وشما يعت المناه والاد الهدنة الهدنة المناه والاد الهدنة الهدنة الهدنة الهدنة الهدنة المناه والاد الهدنة الهدنة الهدنة الهدنة الهدنة والاحسان و المن وحوار المنطقة والاحسان

\*(د كغزوةغور)\* اتفى لا المان عين الدولة وأمين اللة فسكرف حيال الغور وغرد أهلها وتمنعهم على عطلهم عن حلية الدين وسمة الاسلام وحمدولهم في القلة سعن عورزته والمركزهن دائرة علكنه وتأذى المارة والسأ المة بعيث ارصادهم وعنت قطعهم وافساد همم لاستطالت عدادوباللفت الشواهق ومحالمالكهم التضايق فأنف للدولة الماهرة من أن علم الماعدلي أنها الها وشدة رتاجها فصرم العزم علىدو مع د مارهم وندا مل رفامم وانتزاع نعرة الاستطالة من ر وسهم واستلال وحرة العصيان من صدورهم وأحلب علهم تحدله ورسله

ويقالله أدّالمال باعد قالله كاذكر في كتب الفقه (و بعث اليه من طالبه بتصبح المال وقود الافيال) أى الاتيان بها (فتقد ماوعد وقدم الوفاء بما شرط و بعث بمن ضمن تجهيزهم الى بابه) أى باب السلطان (من خواص رجاله) أى رجال ملك الهندوهم الالذا رجل المتقدّم ذكرهم (على جملة الخدمة واقامة ارسم الطاعة فا نعقدت تلك الهدنة ودرت ) أى كثرت (تلك الاتاوة وتشابعت القوافل) بالمتاجر (بين ديار خراسان و بلادالهند في ضعان الامان) إلحاصل بالهدنة (وجوار الحيطة) أى الحياطة والحفظ (والاحسان)

## \*(د كرغزوةغور)\*

وتسمى الجبال وهي مابين جروم بست وتواحى بلخ وحدد ودم والرود ومضا فاتهراة في تكسر عانين فرسخاشعاب مشعبة وتلاع مخصبة وأودية مربعة وهضاب منبعة واتفق لاسلطان عين الدولة وأمين الملة فكرفى جبال الغور وتتردأهلها وتمنعهم الميءطلهم أكخلوهم ومنه الجيدالعاطل لخلوه عن اللي (عن حلية الدين وسمة) أي علامة (الاسلام) اعاة الذلك لاغهم كانوا في ذلك الزمان غـ برمسلـ يُن بل كُنُوا ينسكون بشقار الهما طلة من المجوس مسع سوائد علل الباطنية في تجاويف عَمَائِدُهُم (وحصولهم في المُقلة من عين حوزته) يعنى انهم كانو أفي وسط عمله كمة السلطان كم كان المُعلة من عين الانسان وحوزة الملك بيضته وحصواهم معطوف على عطلهم أي مع عطاههم عن حلبة الدين وحصولهم فى وسط بلاده (والمركزمن دائرة مملكته) المركزموضع وضع الفرجار (وتأذى المسارة والسابلة) السابلة أبنا السبيل المختلفة في الطرقات في حوائحهـم والجمع السوايل (معيث) أي فساد (ارسادهم) الأذى للبارة مصدر أرسده و بجوز أن يكون مقتوح الهمزة جمع رسدوهومن يرصد المُسارة منهم لأخذ أموالهم وسلمهم (وعنتُ) أي مشقة (قطعهم) الطريق على أساء السيل (وافسادهم لاستطالتهم) على الناس (بمناعة جما أهم الشواهن) جمع شاهق وهو العالى المرتفع فقوله لاستطالتهم تعليل لتأذى المارة و عناعة يتعلق باستطالتهم (ومجال مسالكهم المتضايق) المجال بفتح المبم مكان الجولان والمسألة جمع مسلك وهوالطريق والمتضايق نعت للحال لأللسالك ووصف الجيال المنضايق مجماز عقدلي كنهاره صائم والمتضايق الشخص في المجمال (فأنف) أي استنكف السلطان (للدولة القاهرة) علة لقوله أذف (من أن يخلمها) أي يتركها (على غلق اقفالها) أي من أن يخلمُ اعلى هــــــــــ والحالة والغلق اسم من أغلقت الباب فهومغلق والاقفال جمع قفل والضَّمــير يرجم الى جبال الغور (وشدّة رئاجها) الرئاج ككتاب البأب المفلق وعليه باب صغير كافي القاموس (فصرم العزم) أى قطعه و جرمه و في بعض السخ صدم أى حقق وأمضى (على مدو بخد بارهم) التدويخ الغلبة والاستبلاء يقال داخ البلاديدوخها ودؤخها بالتشديدأى قهرها واستولى هليأهلها (وتدليل رقابهم) أى تدليلهم من الحلاق الجزء على الكل وأضاف التدايل الى الرقاب لانه بما يظهر لأن الذابل يخضع رقسه و يحنها (وانتزاع نعرة الاستطالة من رؤسهم) النعرة على مثال همزة ذباب ضخم أزرق العن أخضرله الرةفي لهرف ذنه يلسع ذوات الحوافر خاصة وربمبا دخل في أنف الجمار فسيركب رأسه ولايرده شئ تقول مشه نعرا لجمار بالكسر ينعرنمرا فهونعروا تان نعرة كذافي العماح وهي هنا مستعارة للكبر والفرور والمتوالتي في رؤسهم (واستلال وحرة العصيان) الوحرة بالسكون في الصدرمثل الفلوفي الحديث صدقة السريِّذهب بوحرالصُدر وقد وحرصدره على "أي وغر وفي صدره إعلى وحرمشسل وغر وهوبالتسكين اسم وبالتحر يكثمصندر والوحرة بالتحر يك دويب ةحمراء تلتزق بالارض وقوله (من صدورهم) يؤيدالمعنى الاول (وأحلب علهم عند له ورحه) حلب على فرسه

معولا على سنعالله وفضله وقدّم امامه والى هراة التوشيا ش الحاجب ووالي لموس أرسلان الحاذب فسارامقهمين فيمضان تلائلا المالك الماأن أفضى برسما الدؤب الى مضميق قدعص بكاة الغورية عن لفظتهــم القرى القاصة والحال التنائية فتنارشوا الحرب تساوشا وطلت فيه العوامل الاالصوارم في الحياجم والخناجر في الحناج وتصابر الفريقان على حرالكرجة حىسالت نفوس ولحارث عن الهام زؤس وبلغ السلطان خبرالفريقين فلهقهم فيخواص رحاله وحعل يطهم الى ماوراءهم شيئا فشيئا وعلك علمم ملاحتم شعما فشعماالى أنفز قهم فيعطفات الحبال الشوامخ وألحقهم فللالراسيات البواذخ واستفهم المحال الي عظيم الكفرة المعروف بأن سورى ففراه فيعقرداره وأعاط يهمن جانب حماره وشدعليه الحربور الرحسل في قرامة عشرة آلاف رحل رجال كأنما خلقت فلوب-م من حديدوا كادهم من حلامهد يستأنسون بأهوال الوقائع استئناس الظماء بماء الشرائع فصافوا عمج الملطان مرعدين بالبطش والبأس مبرقين يصوارم الأسياف وحفاواجرون فوجوههم مررالكلاب

يجلب حلمالوزن يطلب طلباصاحهمن خلفه واستعده للسبق وكدا أجلب عليه ومعى احلب عليه بخيله أى صاح علهم من الحلية وهي الصياح وقوله بخيله أى فرسانه ورجله أى رحالته اسم جمع للراحل كالركب والصب (معولا) بكسرالوا وأي معتمد اعلى إصنع الله وفضله وقدم امامه والي هراة التونشاش الحاحب ووالي طوس أرسلان الجاذب فسارامة تحمين في مضايق تلك السالك) يقال قم في الامر أى رمى نفسه فيه من غير روية وتقييم النفس في الشيّ ادخالها فيه من غسر روية (الى أن أفضىهم) أى أوصلهم (الدوُّب) مصدردأب بدأب مفتو حاله ينفهما في الشيَّاذاحد وتُعب فيه (الىمضيقُ قدعُص) أَى أمتلاً (بكاة الغورية) أى شجعانهم (عن لفظتهم) أى طرحتهم ورمت بهم (القري) جمع قرية (القاصبة) أى البعيدة (والمحال المتنائية) أى المتباعدة (فتناوشوا الحُرب ) أي شاولوها وتعباطوها (شاوشابطات فيه العوامل) أي الرماع (الاالصوارم) أي السيوف (في الحماجم) جمع جمعمة وهي الرأس (والخناجر) بالخماء المجمع مع حنير وهو السكين الكبير (في الحناحر) بالحاء المهملة جمع الخيرة وهي قصبة الحلق واستثناء السموف والخناحر من العوامل منقطع أن أريد بالعوامل الرماح وإن أريد سامعه في الصفة وهوكل ما يعل في الحرب فهومتصل لان السيوف والخناجر بهدا المعنى من العوامل والمعنى انه لفسيق الجال واختلاط الفر يقين بعضهم مبعض لم يتقالرماح مساغ فتركوهما وعدلوا الى المضاربة بالسموف والمكافحة بالخناج (وتصابرالفر بقان على حرّ الكريمة) أى شدّ تها واضطرامها (حتى سالت) من كلا الفريقين (نفوس) أى دماه (وطارت عن الهامر وس) التنكيرفهـ ما للتكثير بقرينـ أ المتام (و الغالسلطان خسيرالفريقين فلحقهم في خواص رجاله) وفي بعض النسخ خواص علمانه (وجعل يلحبق )أى يلحيّ الغورية أى يضطرهم (الى ماوراءهم شيئًا فشيئًا وعللُ علهم ملاجهم) حَمِيعُ مَلْحُأً وَهُوْ المَّامِنُ وَالمَّاوِي (شَعْبَا فَشَعْبًا) هُو وَمَاقَبِلهُ نُصَبِّعَـلَى الحالَبْتَأُ و يَلَا الأوَّلَ يَتَّمُدُوجًا لانه حال من الفاعل والساني عترتمالانه حال من المفعول الذي هوملاحة م و محوز أن يكون شيعما فشعبامنصوب على البدل من ملاجهم (الى أن فرقهم في عطفات الحبال الشوامخ) أى حوانها وعطمًا كلُّتَى جانبا موالشوامخ جمع شانخ وهوالمرتفع (وألحقهم بقلل الراسيات) أي الجبأل الراسيات أى الثابتات (البواذخ) بالذال والخاء المجمنين بمعنى الثوامخ (واستفسم المجال) أى أوسعه متفريقهم وتشتبت مملهم (الى عظم الكفرة) يعنى الغورية (المعروف بابن سورى) استنمهملة مضمومة نعدهاواوسا كتة ثمراء مهملة مفتوحة ثمياء ساكنةوهذا الاسم ممايكثر فى اللغة الغورية كذا فى الهنى وقال الكرمانى ابن سورى اسم ملكهم وقديق هذا العلم فى اسم ملوكهم الى الآناتهمي والظاهران مراده انسوري اسم ملكهم لا انسوري (فغزاه في عقرداره) أي وسطها (وأحاط بهمن جانب حصاره) وهي قصبة تدعى آهنكران هي في الاصل حمم آهنكر وهوالحداد (وشدٌ) السلطان (عليه الحرب و برزالرجل) أي ابن سوري من حصاره (في قرابة عشرة آلاف رحل) قرامة الشي بالضم مايقرب منه (رجال) بدل من عشرة آلاف رجل (كأنما خلفت قلوم من حديدوا كادهم من حلامدر) جمع جلود وهوا لحرالمستدير (يستأنسون بأهوال) أى عفاوف (الوقائع) أى ألحروب (استثناس الظماء) جمع الظمآن (بماء الشرائع) جمع شريعة وهي مورد الناس للاستفاء (فصافوا) مفاعلة من صفهم رسم صفاصفا (عسكر السلطان مرُ عَدِينَ أَي مهددين ومِحْوَفِين (بالبُطش) أَي الانتقام (والبأس) أَي الشُّرَّة (مبرةين بصوارم الأسياف) يعنى انْ رقهم لمعان أسسافهم ويقيال فلان أرُعدواً برق أى تهدّد والمعسى انْ تهديدهم

أعياها الفرار وأحرمها الاحجار فأمر السلطان عداركة الشدة هامهم على ماأوجيه حكم الاحتياط اذكانوامستندس الى معاقل وثيقة معتصرين بخنادق عيقة حتى اذا التصف النهار على وقاحتهم في مغامسة الحرب ومصابرة الطعن والضرب أشار بتوليتهم الظهورعلى وحه الاستدراج والاغتمال فاغتروا بخدعه الانقلاب وانقضواعن مواقفهم الى الفضاء لاغتنام فسرسية الاغزام فكرت علهدم الخدول نضريات فندت بدوا تها عن أخواتها فلمترتفع منها واحدة الاعن دماغ مشور ونساط مدور وصرعفى الخالعركة الواحدة رجال كهشم المحنظر أوأعماز غفل منفعروم لأثالا سرعظمهم للعروف بان سوری رأقر سه وذوبه وسائر حواشه وأفاءالله على السلطان مااشتى علم تحصاره من ذخائر الاموال والاسطفالتي انتناها كابرعن كابر وتوارثها كافرعن كافروأمر الططان باقامة شعائر الاسلام فما افتقه من تلك القلاع والرباع فأفعت بذكرهمنابرها واشترك في عزدعوته باد بها وحاضرها ورجع بعدد ذلك عن وجهه على جناح البسر والنحاح والظفرالمتاح وحدمن رأىان سوری حصوله فی ذل اساره واستباحة السلطان ودائع حصاره تبرمعانه

بالفعل لا بالقول والفعل أدل على الشعباعة من القول (وجعلوا يهرّون في وجوهه مرم يرالكلاب أعاها الفرار وأحرحها الاحار) من الحرج وهوالضيق أى طفقوا يصعون كصياح الكالب ومن عادتهم فالحروب كثرة المراح والجلبات ويقال كثرة التكبير والهليل من الفشل ولذ لاتقال الماخرزي وليس كثرة تسكيري من الفشل وقاله الكرماني (فأمر السلطان عداركة) أي متابعة (الشد) في الجلات (عليهم على ما أوجبه حكم الاحتياط) أى الخفظ (اذ كانوا) تعليل لمداركة الشد (مستندىن الى معاقل) جمع معد فل وهو المحا (وثيقة) أى حصينة يثق بها من يتحصرن بها (معتصرين) أي ملحة بن (نحنادق) جمع خندق وهوما يحفر حول السور (عميقة) معيدة القعر (حتى اذا انتصف الهارعلى وقاحم م) أى سلاية وجوههم (ق مغامسة الحرب) بالغين المجمة من الانغهماس في الماءوهي أن يرمى الرجه ل نقسه في لجهة الحرب (ومصابرة الطعن والضرب أشار بتوليتهم الظهورعلى وجه الاستدراج) بالحيلة (والاغتيال) أي أحد هم غيلة يعني أمرهم السلطان بالاعجام من الحرب ليظن الاعداء انهزامهم فيتبه ونهم مغرور بن مستدر حين حستى اذافارقوا ملاحهمم من مضابق الشعاب ومصاعب الهضاب يكرون على م غيلة ومصيدة (فاغتروا عدعة الانقلاب) عنهم (وانقضوا عن مواقفهم) أى تفر قواعنها (الى فسعة الفضاء لاغتنام فرسة الاغرزام فكرت أى رجعت (علهم الخيول) أى الفرسان (بضر بات عند بدواتها عن أخواتها) بعنى ان تلك الضربة لا تحتاج في القتل الى اخرى لا نها مذففة من هقة للروح مجهزة على المحروح وعني وأخواتها أمثالها (فلم ترتفع منها) أي من تلك الضربات (واحدة الاعن دماغ) أي رأس (مثور) الالشاء المثلثة من نثراً الشيَّفو"قه أي منتمور عن حسده و يحوز أن را د بالدماغ حقيقته و يكون المعيني منثورهن هامته (وناط متور) الماط عرق غلبظ قدعان به القلب واذاقطع مات ما حبه والمتور بالباء الموحدة والتباء المثناة اسم مفعول من البتر وهوالقطع (وصرع في قلك المعركة الواحدة رجال كهشيم المحتظر) الهشيم الكلا اليابس والمحتظر بالكسر الذي يتحذ الحظيرة ويعمله اوهي مايعل الابل من شجر ليقها البردوال يح وبالفتم يحتمل المصدر والمفعول والزمان والمكان يعني أنهم مساروا مالأسنة والسيبوف وسنابك الخيل مثل البكلا البيابس الذي يكون في الحظيرة وهوا قتباس من قوله تعالى كهشديم المحتظر (أواعجاز نخل منقدهر)أى منقطع من أرومته من قولهم تعرت الشجرة فانقعرت أى قلَّعَها من أصلها وهوأيضا اقتباس (وملك الآسرعظيمهم المعروف بابن سورى بأقربيه وذويه) أى. مهم (ويسائر حواشيه) أى اتباعه تشمها الهم بحاشية الشيَّ أي طرفه (وأماء الله على السلطان مااشتمل عليه مصاره )أى حصاران سورى أى معداماه وجعله له فيئالكون ان سورى كافرا (منذخائرالاموال والاسلحةالتي اقتثاها) أي احتارها للفنية (كابر عنكابر) أيكبير عن كبدير فاعل اقتناهما (وتوارثهما) من السلافه (كافرهن كافروأمر السلطان باقامة شعائرً الاسلام فيما افتقعه من تلكُ القلاع والرباع) جمع ربع بفتح فسكون وهو المنزل (فأ فحمت بذكره) أى بالدعامه بعد الخطبة (منابرهما) أى الخطباء فوق منابرها فهومن المجماز المرسل بعلاقة الحالية والمحلية (واشترك في عزد عوته باديها) أي ساكن باديتها (وحاضرهما) أي ساكن حاضرتها (ورحم بعدد ذلك عن وجهه) أيعن وجهه مرفعده (على جداح السر والنجاح والظفر) أي الفوز (المتاح) أى القدرة من اطفه تعالى (وحدين رأى ان سورى حصوله في ذل اساره) أى أاسار السلطان من اضافة المصدر الى فاعله و يجوز أن يعود الفه سرلابن سورى و يكون من اضافة المصدر المعولة (واستباحة السلط ان ودائع حصاره) أى ما كان فيه من الدخائر (تبرم بحياته) أى

ضعرمها ومل (واحتراح) أى طلب الراحة (الى بدوفاته) أى موته وأضاف الها البرد لانه طبع الموث اذهو باردياس أولانها لماسارت مطاوية له ومحبوية اليسه أضاف الها البرد وهسم بعبرون عن سفات الاشدياء المقبولة عندهم بالبرد (فامتص سها كأن أودعه فصرخاته فحاد للوقت بنفسه) أى مات سريعا وفلان يحود بنفسه أى يعالج سكرات الموت (خسرالد نيا والآخرة) جلة حالية بتقدير فدو يجوز أن يكون خسر سيغة مبالغة كذر وهوم نصوب على الحال أيضا على هذا التقدير (ذلك هوالخسران المبين) اقتباس من كلام رب الناس

\*(ذكر القيط الواقع سنسابور في سنة احدى وأر بهما تة وقع القيط سنسابورخموسا)\* وفي معض النسخ منساور في هذه السنة خصوصا (وفي سائر) أي باقى (دلاد خراسان عموما) خصوصا وعموما حالان من التحط أى حال كونه خاصا لنسأبور وعاما أسائر ملا دخراسان ومعنى كونه سنسابور خصوصاانه كان فها أشد من غيرها (فهلك سيدابورو بأطرافها دون غيرها مائه ألف أوريدون) أوه اللشك لان ذلك يحسب الحرر والتخمين وجاز أن تسكون على مل (وكرد فن منهم) كمهي الخبرية ويميزها محذوف أي وكم شخص والضدير في منهم يرجد عالى مائة ألف (بأطمارهم) جمع طمروه الثوب الخلق (لضيق الاكفان بهم) أي عنهم قال تعالى سأل سائل بعذ اب واقع أي عنه ويقال ضاق عنه الشي اذالم يسعه (وعرغ سلة الاموات عنهم) يعنى الدفعم بأطمارهم لهسيبال أحدهما ضيق الاكفان عنهم والشاني عزغدلة الاموات فيلفون في أطمارهم له كلتا العلتين أولاحداهما (وكان الناس بين غلام وشاب وكهل) هو المتوسط في السنّ (وشيخ) من جاوز الاربعي أواستبانت فيه السن (وفتاة) هي الشابة (وعبور) هي المسنة من الناع (بتداعون) أي يتنادون (الخيزاليز) متداعون خبركان والحبزمنصوب مفعل محدوف أى نطلب الخبرأ ونريدا المروا لخبرا الثاني تأكيد الفظى للاؤل والفعل المحذوف مع هاعله في محل نصب على انه مفعول لمتداعون لا نه عصب مقولون (ويذوبون على أنفسهم حتى تفوراً عيهم) يذو يون من الذو بأن لا تقادنار الجوع وافناع الرطوية الغريزية ريد ان الحميم احتاحوا الى الطعام وهومعوز فيسألونه فلا يحدونه فمذو يون لا فتقادهم الاهمسي تغور أعنهم كأعين الموتى (وتحب) أى تدقط (المون جنوبهدم) قال تعالى فاذا وجبت جنوبها أى سقطت وسكنت (ورعوانسات الارضحتي استحكم البأس) للناس (عن الزروع) يعني اله حصل اليأس عن ادراك الزروع والانتفاع بحبو بهالانهم أكاوها ورعوها كالانعام (وانقطعت الالحماع عن الربوع) جمع يع وهي الزيادة في الناميات والارتفاعات (وضاف بهم الأمر فجعلوا يتقبعون رمام الفظام) الرمام حررمم وهو العظم البالي أو حمر مقبعناه (على رؤس السكاسات) جمع كاسة وهي القمامة (تعلاجا) أى تشاغلا وتسليا من علآت المرأة العدى أى شاغلته وسلته بشيَّ عن الرضاع (ومهما ذبح قصاب ذبحة اجتمع علها الفوج بعد الفوج بتقاسمون نجيعها) النحيسع من الدمما كان يضرب الى السواد وقال الاصمى هودم الجوف خاصة (بالكنزان) جمع كوروهواناء معروف (والخرف)هي الجرار وكل ماعل من طين (نسكنا لحرة الجوع) ألحرة مالسكسر في الاصل حرارة العطش وعنى م اهنا مطلق الحرارة (واحتزامه) بالنجيم (عن القوت فلم ينل) بفتح الساء من الينال (منه) أى من التجيع (أحد) فاعل لم ينل (الاسقط لجنبه وجادعن كثب) بالشاء المُثلثة المفتوحية أى عن قريب (بنفسة) أى مات (وعهدى بهدم بتتبعون سقاطات حب الشعير) بكسرالسين هي مايسقط منه (عن الارواث) جمع روث وهو رجيسع الدواب (وهيمات) أي بعد مايتطلبون (انالشعيرلاً عيا) أي أيجز (الانام) حصوله (فكيف البائم والانصام)- تي يوجد

واستراحالي بردوفاته فأستهن سماكان أودعه فص خاتمــه فحادلاوف سفعه خمسر الدنما والآخرة ذلك هوالحسران المن \*(ذكر القيط الواقع سياور فيسنة احدى وأر بمائة)\* ووقع القعط سساور خصوصا وفيسائر الادخراسان عوما فهلك شيسابور والحرافها دون غيرهاماته ألسأورز مدونوكم دفن مهرم بأطمارهـم لفسيق الاكفان بهوعزغدلة الاموات عنهم وكان الناس سن غلام وشاب وكهل وشبخ ونتأة وعموز بتداعون الخبزالخيز ويدوبون على انفسهم حتى تفور عبونهم وتحب الوتحذوبهم ورعوانهات الارض حتى استمكم المأس عن الزروع وانقطعت الاطماع عن الوع وضاق، - م الاس فعلوا ستبعون رمام العظامعلى رؤس الكلسات أوالاما ومهما ذيح تصابذيعة اجتمعها الفوج بعدالفوج بتقاحمون نحمها بالكيزان والخزف تكناكرة الحوعوا متزامه عن القوت فلم سلمنه احد الاسقط لجنبه و جادعن كنب سفسه وعهدى بهم يتتبعون سقاطات حي الشعير عن الاروات وهمات انالتعبر لأعيا الانامفكف الهائم والانعام

فأرواثها (ثمتراقى الامر) أى تصاعد في الاشتدادو تفاقم الخطب (الى أن اكات الأم ولدها والاخ أخاه والزو جزوجته وطل معضهم يحتلس أى يسرق و يختطف ( بعضا من شوار عالطرق) أى أوساطها (الى الحرابات فيطح منه ماشأء من الباجات) حميع بأجة كالسكباحة (وحرمت الاسمان) حميع السفل المقروالغنم (على الناس الكثرة ماصهر) أى أذيب (علم امل لحوم البشر) أى الناس (فسر في الاسواق وقبض على أفوا مبلاعد دكانوا يغتمالون المابلة) أى أبناء المديل أى ويقتلونهم غيلة (فيصهرونهم) أى يذيبون م والمرادانهم يذيبون مايذوب منهم كالشحم والسمن (على هذه الجلة) أى حلة السمن الذي يباع في الاسواق و يجوز أن يراد بالجملة الجميل وهوالشحم الذاب (ووحد في دورهم ما يغمر ) أي يتحاور (العدد من روس الناس قد أكات لحومهم وسهرت) أَى أَذَيبُتُ (شَيْومهم وأما السكلاب والسمّانير) جمع سنور وهو الهر" (فلم يبق مها الا العدد اليسمير وهاب) من الهية أى خشى وخاف (أوساً لم الناس وأرباب الحرف أن يخترقوا) أى يجوزوا من اخترق الارضجام اوقطعها (وقت العشا محلة نائبة) أى بعيدة (عن واسطة البلد) أى وسطها (الافى عديد) أى عددمن الناأس (وسلاح حديد) بألانسافة وأشأر بذلك الى أن السلاح لولم يكن حدديدالما كان مانعاعن الاغتيال من المتلصصة لأكل التاس (وذكران فقها وجها) وفي بعض النسخ وذكل (من أصحاب الحديث دخل على الامام أبي الطيب مهلبن مع دبن سلم أن الصعاوك فسأله عن تطاول عهددهه ) أىعهدا لققيمه بالامام يعنى سأله عن طول مدّة انقطاعه عنه ماسيبه (فقال) الفقيه (لبأخذالأمام عني أحدوثة) هي ما يتحدثه (عجمة ردّالله جا) أى فها (على روحى) واعما كانت الباء هذا للظرف قلانرة روحه مكن سب تلك الحكامة كاتقول فرج الله همي بدعاءفلان برالحكاية مشتملة على الاخبار برذروحه (فضلامنه جسميا) أى عظيميا (وسنعاكر بميا وذلك انى جعلت ) أى طفقت (أمر ببعض العشسيات وحيدا في شارع أشار اليمه ) وعنه (فلم حدادية ضيقت على مختنتي أى موضع اختنا في وهو العنق (فبينا) هي فعلى من البين أشبعت النصة فصارت ألفا وقديزا دفهاما فيتمال فبينما ومعناهما واحدقال فبينا نحن نرقبه اتانا يريدبين أوقات رقبتنا اياه (أنااهيم عوامًاه) أي موافقة ومطاوعة (الجاذب) لى بالوتر (ومداناته) أي مقاربته وفي بعض النسخ ومداراته (على ضيق التخدي) وهواشية دادالوترع لي عنقه (ادو ثبت الى من بعض تلك الأوبات) وفي بعض النسخ على والاو بات حميع أوب وهو الوجمه بقيال جاءً النياس من كل أوب أي من كل وجه (امرأة فضر بت انتي) الانشان الجميتان مهابدلك لانهماز وجان و يطلق الانثيان عمل الاذنين أيضًا (بركبتها) وفي أعض النسخ بركبتها (ضربة سقطت مهامغشيا على فلم أشعر بعدها) أى بعدد الضربة (بشيمن مصارف أموري) جمع مصرف مصدر رميمي من الصرف وهو التغيير أى لم أشعر بعد هاع المراعلي من التغييرات (الى أن افقت من الغشي) وفي بعض النسخ عن الحس وهو بكسراك فالاصل وجع أخذا لنفسا عهد الولادة والحس بشتم الحاممسد رفواك حس البردا لكلا أصابه (ببردماء رشبين و جهمى وتراشى) أى صدرى (فنظرت الى قوم أجانب يخادعوني) أي يغالطُوني (عمادهاني) أي أسابي من الداهية (و يَكَاعُوني سورة ماعراني) أَى يَكَمُومُ ال يَحْمَلُونِي عَدَلَى كَمَامُ الْفَادَاهِ مِسَاعَةُ وَحِبِيَ لِحَنِي أَدْرِكُونِي سَاعَةُ المرف المُولَّةُ أد ركوني أى فاداهـم قد أدركوني ساعة سقوطي لحنبي (عائدين) أى حال كوم ـم عائدين (الى منازلهم فهرب منهدم) لما أدركوني (من أشفي) أي أشرف (على قتلي واستباحة دمي) وأكلي

وظل بعضهم مختلس بعضامن شوارع الطرق الى الخرابات فيطبخ منهماشاء من الباجات وحرمت الاسمان عملى النماس الكثرة ماصهرعلهامن لحوم البشر فسم في الاسواق وقبض على اقوام الاعددكانوا يغتالون المالة فيصهرونهم على هذه الحلة ووحد فيدورهم مايغمر العددمن وس الناس قداكات لحومهم وصهرت شحومهم وأماالكلاب والسنانير فلم سقمتها الاالعدد اليسير وهأب أوساله الناس وأرياب الحرف أزيخترةواوقت العشاء محملة مائمة عوواسطة الملدالافي عدمد وسلاح حديدوذ كران فتها وحها من أصحاب الحديث دخل على الامام أبى الطبب مهل من محد سلمان الصعلوكي فسأله عن تطاول عهده به فقال ليأخذ الامام عنى أحدوثة عجدة ردالله على ماروحى فنلا منهجها وصنعاكر عما وذلك انى حعلت أمر معض العشدات وحيدافىشارعأشاراليمه فلم برعني الاوتر صار في عنتي وحسدبت محدية ضيفتعلي مختشق فبينا أنأأهم بمواناة الحاذب ومداناته عملي شميق التحسق اذوشتالي من بعض تلك الاوبات امرأة فضربت انئى ركبتهاضرية سقطتمها مغشماعلى" فلمأشعر بعدهاشي من مصارف أموري الى أن افقت من الغشى بعردماء رش بين وجه ع وتراثى فنظرت الى قوم أجانب يخادءوني عمادهاني

اكثرا الناس وذكرهذا الغلاء والبسلاء فنه قرل أي نصرالزاوهي الكانب به قد أصجر الناس في علم ١٠ بوق بلاء مداولوه به

هولذلك المصرع عملى الفراش عشرين يوما مدهوشا مهوتا وحرضاء سموتاالي أنامن الله على أوائل الاقبال وزوال اكثر مامسني من ألم الاعتلال فبكرت يوم أحسس الخفة الى المسعد لاقامة الفرض وصعدت المأذنة على الرسم فلم أستتم التسكيم سدتي اختطف عمامتي من رأسي وهق أرادما حبه رقبتي فأخطأها لما أراداللهمن انساء أحلى واستمقاء مهالى فعدات عن الاذانالي الصماح بطلب الأمان وحعلت الله على العددلك الدراأ والأخرج مدة هذه الفتئة من دارى الاوالشعس سضاء نشبة ولاأرجع الها الاوق ألهار بقية فهذه هي التي نبطني عن الحدمة وأقعدتي عن الرسم فيمشاهدة الجلة فقضى الحاضرون عدامن تلك الداهمة وسألوا الله تعالى حسن السلامة والعافية وحكىءن الاستاذ أىسمد عدد الملك من عمان الواعظ أحد الصالحين من عبادالله الموقدين والساءين في مصالح المسلمين اله نقل الى داركان دركم المرضى والزمني من الفقراء وأبناء السيل في وم واحدمن أمام هذه السنة أربعمائة ميتعنبر حالجوع والمخمصة على أن يوعز بتسكة يتهم ودفتهم فأتى خباز والذى كان يقيم جرايات المد كورين من جهة موهو في حيرته يذكرانه قداتي في هذا المو م بعشه بماكد على السع أربعائه مناخير فسحان من وقضى عدلى من يشاء بالفناء مع امكان الاقوات ووحدد الكمآمات وقد

(وتركمني) أى خلفني (برمقي) الرمق بقية الحياة في الجر يج والمريض (وخلي الوتر في عنقي الصرت ساعة الى أن استوفيت الافاقة من الغشي (واستعدت القوة والطاقة) أي طلبت القوة أن تعود الى نفسى السارى دلك الساعة (وعدت الى المنزل وسقطت من هول) أى خوف (دلك المصرع) مصدرمين بمعنى السقوط (على الفراش) شعلق دسقطت (عشر بن يومامد هوشا) أى مغلوباء لى عقلي (مهونا) اسم مقعول من جمه أخذ منعتمة ومنه قوله تعالى در تأتهم بغته نتهجم و جمه أيضا قال عليه مالم يفعل فهومهوت (وحرضا مسبوتا) الحرض المشرف عدلى الهلاك الذي أدنفته الحيي أوالعشق والمسبوت المقطوع عن الحركة كالميث والمغشى عليه والنائم ومنه قوله تعالى وجعلنا نومكم سباناأى قطعاعن حركات اليقظة (الى أن من الله على بأوائل الاقبال أى اقبال العافية وفي نسخه بالابلال من أبل المريض اذا صعوراً من مرضه (وزوال اكثر مامسنى من ألم الاعتلال فيكرت يوم أحسست) أي أيقنت (بالخفة) من المرض (الى المسجد لا قامة الفرض وصعدت المأذنة) موضع التأذين الماوات في المسجد (على الرسم) أى العادة المستمرة (فلم أستم التكبير حسى أختطف عمامتي من رأسى وهنى ) فاعل اختطف والوهن محر كاوسا كاحبال رمى فى أنشوطة فيؤخدنه الدابة والانسان وغيرهما (أرادصا حيدرقبتي فأخطأها لما أراداللهمن انهام) أى تأخير (أحلى واستبقاء مهلى أى امهالى (فعدات عن الاذان الى الصياح) أى النداء (بطلب الامان وجعلت العددلك لله على مُدُوا أن لا أخر جددة هذه الفتنة من دارى الاوالشمس سضا عنفدة) أي من تصعة من الافق في طلوعها وغروم الانهاعنده ممااذا كاستقريب في من الأفق يختلط شعاعها بالابخرة القربها من الارض فلا تسكون حينثانيه ضاء نفيه (ولا أرجيع الهاالا وفي النهار بقيه فهذه) أي هذه المصيبة التي شرحة ابالاحدوثة (هي التي ثبطتني) أي شغلتني وعاقتني (عن الحدمة) أي خدمتك (وأقعدتني) أي أخرتني (عن الرسم) أي العادة المألوفة (في مشاهدة الحدلة) أي الحضرة (فقضي ألحاضر ونعبا من تلك الداهية وسألوا الله تعالى حسن السلامة والعافية وحكى عن الاستاذاني سعيدعبد الملائن عثمان الواعظ أحدد السالحين من عباد الله تعملى الموفقين والساعين في مصالح المسلمينانه نقسل الى داركان يسكم المرضى والزمنى جمع زمن من الزمانة وهي آفة تعترى الحيوان أتبطل بعض أطرافه (من الفقراء وأبناء السبيل في يوم واحدمن أيام هذه السدة أربعا تقميت) مفعول به الهوله نقل وفاعله الضم برالراجع الى الاستاذ أبي سعيد أي أمر سفلها كافي في الامر المدينة (عن برح الجوع) أى شدّته والظرف يتعلق بمبت (والمخمصة) أى المجاعة الشديدة (على أن يُوعز) أى نقلهم على شرط أن يأمرو يشير (بتكفيهم ودفههم فأتى خيازه الذي كان يقيم جرايات المذكورين) وهم المرضى والزمني وفقراء أساء السييل والحرايات جسع حرابة وهي الصدقة الموظفة (منجهة) أى منجهة أبي سعيد (وهو في جبرته) جميع جاراًى معهم (بد كرانه قديق فيهذا اليوم يعينه) تأكيدلليوم (مماكسدعلى السع) أى لم يبع مع تعريضهم الاه السع (أربعمائة مناخميز) بجر خيزلإ ضافة المقدار اليه وهذا جائز في تمييز المقدرات و يجوز فها النصب أيضاعلى الاصلكاني بعض النسخ كقولك عندى رطل زيت بالاضافة ورطل يتابتنو سرطل وجر زيتو يقال في المنا من التشديدو يحمع المقصور على أمنا والمضاعف على أمنان وهو رط لان (فسجعان من يقضى على من يشاعبالفناء) أى الموت (مع امكان الاقوات ووجود المكفايات وقد اكثر الناس في ذكرهذا الغلا والبلا فنه قول أبي نصرالزا وهي الكاتب نسبة الى زاوة بالزاى المجدمة على و زن سا وة قرية من قرى نيسابور (قدام الناس في غلام وفي الاء تداولوه همن الزم البيت

إ يُودجوعا ، أو يشهد النباس يأ كاوه) يؤدمضارع أودى أى هلا جواب السرط مجزوم يحدف حرف العدلة (ولأ بي مجدد العبدد إيكاني الزوزني) قال الكرماني من أدباء زوزت شاعر كلر يف الجلة خفيف روح الشعر كشهرا للح والظرف ثم أوردله مقاطيه عنيفة أضر بساعها لاشتمالها على خلاعة تترا الاسماع مها (التخرجيّ من السوت لحاحة أوغ سرحاجه ، (والباب أغلقه عليك موثقامنه رتاجه و لابقتنصك الجائعون فيطبخونك شورباجه) الرتاج كسكتاب الباب يغلق وعليسه ماب صغسر كاتقدم وأراد بالرتاج هنامصدر وتج الباب أى أغلقه والشور باجمه فارسى معرب بمصنى المرق (وأمر السلطان بين الدولة وأمين المة بالسكتب الي عماله يصب الاموال على الفقر اعوالماكين) عبر بالصب للاشقار بكثرة الاموال التي أفافها علهم (فاستبق الله تعمالي مهامه عات قوم قد أشرفت على الهلاك وافتكهم) أي خلص ممن فك الرهن وافتكه خلصه من المرتمن (من بين حنك الاحتناك) الحنك ما تحت الذق من الأنسان وغسره والاحتناك مصدرا حتلا الجراد الارض أكل ماعام اوأتي على نشها (فبقيت تلك السنة على حالها من القِعط والغلاء الى أن أدركت غلات سنة اثنتي وأر بعمائة) بقال أدرك الغلام والثمر أى بلغ (هنّ الله تعمالي بازالة تلك الشـــدّة والحفاء تلك النائرة المنقدة) من الاتفاد بمعنى النوقد والاشتعال (وتدارك عباده)أى أدركهم قال تعالى إولا أن تدارك نعة من ربه (بعد استحكام اليأس منهم بالغيوث ألهامية) يتعلق شدارك (والربوع) جمع ربع وهوالفاء والزيادة (الزاكية) من ذكالزرع يزكواذانما (النَّامية) بمُعنى الزَّاكية (مايفتح الله للناس من رحمة فلاعسَك الها ومأعسك فلامرسل

## ﴿ وَكُرُمَا فَضَالِيمًا حَوَالَ الْحَالَيْمَةِ مِعْدَمُعَا وَدَمَّا وَرَاءَا الْهُرِ ﴾

قـــدكاناالسلطان يمين الدولة وأمين الملة بعدا نسكشاف) أى الهرام وانتجلاء (عسكر الترك عنه) وهو عسكرا يلك خان (براعى مايسفرعنه) أى يكشف عنه من أسفر الصبح أضاء (تدييرا يلك خان وأخمه الكبرطفان خان) انماقيد بقوله المسكبرلان لا يلك الخان أخا آخراً م فرمن طفان خان يقال له أرسلان خان وسيأتى ذكره في هذا الكتاب انشاء الله تعالى (اذكان أخوه) أى أخوا يلك لمغان خان (يمالئ) أيساعدو يشايع (السلطانيين الدولة عليه) أي على أخيه أيلك (لأيمان) جمعين بُمُعْنَى القُّسَمُ (يزعم لزومها الله) أي طغان غان و يحتمل أنْ يعود فيمسيرا لما السلطان لأنَّ الظَّاهر ان المقاسمة من الطرفين وكذا الضمير في قوله (ومواثبتي يدعى انعشاده عليه و يظهر ) أي لحفات خان (البراءة على السنة رسله من فعلات المك ) جمع فعلة بالفتح وهي تشمل التبيعة والحسنة والمراديم هذا القبيعة (في منابذته) أي السلطان (ومكاشفته) أي محاربته (والتخطى) أي تخطى ايلك خان وتجاوزه (الى حدود مملكته و يورك ابلك الذنب عليه) أى يضيف ايلك الذنب الى له فأن و يحمله عليه يقال ورك فلان ذنبه على غيره أى حله عليه (في أغرائه عبااتاه ومكاتبته في البعث على ماجناه) هذا بيأن للذنب الذى ورك ابلك عدلي أخيه يعثى أن ما أتاه ايلك من مكاوحة السلطان ومكافحته كان إباغرا وأخبه طغان عليه ومكاتبته الماه في بعثه وتحر يكه على ماحنا ما بلك (ولما ظهر لا يلك خان ان أخاه طفان خان قد جعله عرضة للعناية) أى نصبا ومعترضا وكل ما حعلته مانعاً بنتك و بين غيرك فقد جعلته عرضة (وقلده لهوق تلك المكرشنة) أى قلد طغان أخاه ايلك لهوق تلك المحاربة مع السلطان التي أَدَّتَ الى هزُّ عِمَّه (راءة) مفعول له له وله جعله (منه) أى من ايلك بعني ان غرض طغان بذلك المبرى من الله (وحدلانًا اياه) أى خدلاناهن طغان لأيلك (وشقا العصاه) كاية عن الخالفة (واسلاماله)

لاية تنصل الجائعون فيطخونك شور باجه فيطخونك شور باجه وأمر السلطان عين الدولة وأمين الملة بالكتب الى عماله بصب الاموال على الفقراء والمساكين فاستبقى الله تعالى بهامه حات قوم قد أشرفت على الهلاك وافتكهم من بين حنك الاحتناك فيقبت تلك السنة على حالها من القسط والغلاء

موثقامته رناحه

الشدة والحفاء تلك النائرة المتقدة وتدارك عباده بعدد استحكام المياس منهم بالغيوث الهامية والربوع الزاكية الشاميه مايفتع الله للناس من رحمة فلا عدل لها وماعسك فلا مرسل له

من بعده وهوالعزيرا لحسكم

الى أن أدركت غلات سنة اثنتن

وأربعما تةفن الله تعمالي بازالة تلك

\*(ذكر ماأفضت اليه أحوال الكانسة بعدمه اودة ماوراء الهر)\* قدكان السلطان عينالدولةوأمين الملاهدانكشاف عكرالنرك عندراعى ماسفرعنه تدسرالك خان وأخيه الكبر لمغان خان اذكان أخوه بمالئ السلطان عمنالدولة عليه لأعيان برعم لزومها اماه ومواثبتي يذعى انعقا دهاعلسه ويظهر البراءة على ألسنقرسله من فعلات اللك فيمنابدته ومكاشفته والتحطى الى درود علمكتمو يو رك اللك الذنب عليه في اغرائه بماأتاه ومكانسه في البعث على ماحنا ه ولما كلهر لايلك خانان أخاه طغان

لهمن بعدده وهوالعز يراطكم)

عاكست بدا رأى أن شدى به فتعسم داءقراشه ويفسل يسمقه وضرحنا بته فمع حيوش ماوراء الهراقصده واستدفاع مكره وغدره وسارحني اذاحاور أوزحند غوه سقطت الوج عظمة ساتعلمه مسالك العقاب الفضية المعارتة عن وجهه الى قابل حــى لهاب الهواء وانحسراك يتاء وخفت الانداء فسكر عائداعلى ثاره لفت المشهرموهنا ماره وكان ورودرسلهما في التنازع الذي تفديم ذكره فتراحما القول في البراءة عن حنابة العبورواحالة بعضهم على البعض في نقض الوا ثيق والعهود فخلاهم السلطان في اغط القولحتي وصلوا يحرالنقارالي بردالاشتفاء وأرادال لطانعين الدولة وأمين المة معدد لك قراهم فأمر بتعبب محبوشه وتغشية خيوله فرتب العسكرسم المنعن حنسه في همينة لورآها قارون حان خرج على قومه لقال ما ليت لى مثل مأأوتي مجمود الهلذوحظ عظميم وصفةمقامه انداصطف من غلمانه على التقابل من الطرفين قرابة ألفي غلام من عقائل الترك

أىلابلات (عماكسيت يداه) أى يداطفان يقال أسله لعدوه ادا أمكنه منه وخلى بينه وبينه (رأى أن يبتدئبه )أى بأخيه طغان (فيحسم داء قراب، عسم الداء قطعه بكي ونحوه (ويغسل سيبفه وضر ) أى وسع ودرن (حنا شه فعم جيوش ماورا الهراقصده واستدفاع مكره وغدره وسارحتي اذاجاوزأوزحند) تمر يب أوزكند وهي قاعدة ملك اللك (نحوه) أي نحوطفان خان (سقطت ثلوج عظمة سدَّتْ عليه مسالك العقاب) جمع عقبة وهي الطريق في الجبل وفيه توجه لا يحني (المفضية) أى الموسلة (اليه) أى الى طفان (فارتدّعن وجهه) أى وجهته ومقصده (الى) عام (قابل) أى متر بصالى قابل (حتى طاب الهواء وانحسر) أى انكشف (الشماء وخفت الأنداء) أى الأمطار (فكر) أى رجع (عائدا) عال مؤكدة العاملها (على ثارة) بالناء المائة أى ذحلة وحقد معلى أخيه (لفت الشسرموه منابذاره) اللفت الادارة والوهن والموهن قطعة من الليل أي رحمالي تأره كايرجم موقد الثار في موهن الليل أضيا فموطراقه اقراهم اذاما أقووا في سراهم وحعل ابعاده للنار في ظلمة الليسل اشارة بهالانه يدعوالعاشين الى ضووناره وفي بعض النسخ افت الشرى فعيلمن قولهم شرى البرق يشرى اذاك شراعانه فهوشرى والمعنى عليمه ان الله مضى في عزيمته ونفذ في أمر ونفوذ البرق اللوع في ظلمة اللبل قال الطرق رواية المشترى والشرى خطأ لان هذا الكلام مصراع من أرجوزة لأبي نواس يصف كابا وقبل هذا المصراع \* فانصاغ كالكوكب في انحد اره \* وهوان الرجل رعما والحيَّ صماحيه بالليل عند دلا لتمالي محمد من بين الاصحاب شعلة نار مدرهامسرعاحتى دوف مكامه وكذلك الانذار وغيره النهي (وكان ورودرساهما) أي رسل الاخون على حضرة السلطان (في التنازع الذي تقدة مذكره) وهوا حالة الذنب من كل منهما على الآخر (فتراحها القول في المراءة عن حناية العبور) أي عبور النهر الى بلادخراسان والذن تراجعوا هـم رسل الله ورسل طغان وثني الضم مرالراجع الى الرسل مع انهم جمع باعتمار انهم مافر يقان تمجم ع الضمير باعتبار تعددهم في نفس الاحرفي قوله (واحالة بعضهم على البعض في نقض المواثبي والعهود) التي انعقدت من والي نعمهم و بين السلطان (فحلاهم السلطان) أي ترك الرسسل (في لغط القول) أى لده وعجمته قال الليث اللغط أصوات مهمة لا تفهم (حتى وسلوا يحر) أى حرارة (النقار) بالنون والقباف القيب والقبال فىالمخناصمة وفي بعض النسخ النفار بألفاء أى المنافرة وهي المخماصمة والمحاكمة (الى بردالاشتفاء) بالشير المجمة والفاء أى تشتني كل لها تفقمن الرسلمن الاخرى الماتية واللوم وغسرذ للتوكان كل فريق من المتخاصمين في أول الحيد ومقعد في نفسه حرارة الغيظ فاذ انال من خصمه وأوجعه في الكلام حصل عنده مردمن ذلك الحروا أستني من ألم غيظه وفي بعض النسخ الاستقاء بالسين المهملة والقاف متشيبه سكون الغيظ باستقاء الماء فانه يسكن حرارة العطش (وأرادا اسلطان عين الدولة وأمين الملة بعد ذلك قراهم) أى الرسل يعني ضميا فتهم (فأمر بتعية) أى رتبب وتهيئة (حيوشه وتغشية) أى تجليل (خيوله فرتب العسكر ما طين) أى صفين والسماطان من النحل وألنياس الجاسان يقيال مشي بين السماطين أي الصفين (عن جنديه) الجنب والحانب الناحية (ف ميثة لورآها قارون حين خرج على قومه )في زينه (لقال باليت لي مثل ما أوتي مجود اله لذو - ظ عظيم ) كان الاحرى بالمصنف في تعظيم السلطان أن يعد ل عن هدا ه المبالغة لان ماذكر في القرآن من كنوز قارون و زينته في معرض التقبيم والذم وسعة باع المصنف في طرق التعبير تأنف عن سلول هذه المضايق (وصفة مقامه انه اصطف من غلامه على التقايل من الطرفين قرامة) أى مقدار (ألفي غلام من عقائلُ الترك ) العدة الرجيع عقيلة وهي الكريمة المخسدرة ومن القوم

سيدهم ومن كل شيءًا كرمه كذا في القاموس (في ألوان الديابيج) جميع ديساج وهوا الثوب المتحذ من الأبر يسم و يحوز في جعه الدبابيج بالباء الوحدة قبل الالف (من بين سود و سف) سان للالوان (وحر وصفر وكهب) حميما كهب وهوالذي يضرب لونه الى الغيرة وحمرته غيرغالصة (وخضر وفيما يقرب من موقفه خمه عاثة غلام من خاسته) يعدى انهدم أخص به من الالفين على ترتيمهم في الدرجات بحسب ذلك الاختصاص (في مثقلات الروم) جمع مثقل بالفخر أي ما يثقل وزنا أوقيمة من ملابس الروم (عناطق من ذهب مرصعة بالجواهر) أى مركب فها الجواهر (وأعدة) جمع عودعطف على مناطق (من جنه) أى الذهب (فوق الاكاف والعواتق) جمع عاتق وهو محل لرداء من الكتفين (وقد أطأف) أى أحاط ممم (من عظام الفيول أر معون فيلا على المحاذاة) أى المقاطة (غواشها) جمع غاشية وهي الجلال (ديابيج الروم بعصائب) جمع عصابة وهي ما يعصب مدارأس (ومعماليق) جمع معلاق مايعلق به وكل ماءاتى به شي فهومعلاق (من الذهب الاحر) في نحل الحر مفة لعاليق (مرصفة) مفة معد صفة (بكل حوهر غدين) أي مرتفع المن (و ما قوت وزين) فعيدل من الوزن أي وزن بالمثاقيدل لعظم جرمه وفي بعض النسخر زين بالراء مكان الواومين الرزانة (ووراء السماطين سبقمائة فيل في نجافيف) جمع تحفاف بالكسر آلة للعرب تابس للغيل وللفيلة لتقم انسكاية الاسلحة (مشهرة) أي من يسة (بألوان مسوّرة بالحراب والمرّاب) كأن الحراب والمران حقلت سور اللحافيف لانهاركزت فهاوا حاطت بماكا حاطة السور بالبلد والمران بالضم وتشديدالراء الرماح الواحدة مرانة وماأحسن قول أبي اسحاق الغزى

وخرالأسنةوالخضوع ناقص \*أمران في ذوق النهيي مران والحزم أن يختار فيما دونه المران وخرأسمنة المسران

(وعامة العسكر في سراسل) جمع سر بالوالمرادبها الدروع (قدكة ت) أى أ تعبث من الحكة وهوالتعب (القيون) حمة قين وهوالحدادأى العبت صنعتها الحدّادين (وردت) بالمناء للفعول (عن احِمَلا ثُمَا) أَى النظر الهم (العيون) اشدّة بريقها ولعانها (ورتب الرجالة) جمع راجل ضدّ الفارس (امام الخيول) أي الفرسان (في الترسية) جميع ترس وهو المجن (الواقيسة) أي التي تقي حاملها عن نكاية السلاح (والجنن) جمع جنة بالضم بعنى سترة (الحامية) من الحماية (والسيوف المرهفة) أىالمحدودة (والعوامل) أى الرماح (المختلفة) دقة وغلظة ولهولا وقصرا (وقاميين بديه حبامه كالبدور في ظلم الديحور) الديحور الظلام وليلة ديجوراًى مظلة (قابضين بحلى قبائع سيوفهم) قسعة السيف قائمته ومن عادتم أداقام الشجعان في خدمة الملوك أن يقبضوا القبائع من تحت المرافق ويتوكؤن على السموف كأنهم ونأنهم منتضونها حالة أمرهم لهم من غسر توقف فهم مستعدون متأهبون لامتثال مايشد رون موالمف ودبدلك الارهاب (هائبين) من الهدة (قدره وناظرين) أى منتظرين أمره (وأذن له ولا الرسل على هذه الهيئة) التي هي في الغاية القصوي من الهيبة (حتى لقوه وأقاموا) ييزيديه (من وسم الخدمة ماافترضوه عمدل) بالساء للفعول (جم الح الموائد في دار قد فرشت بمالم يحلن أي يشبه (غيرالجنة مرينة للنقين معدّة) أي مهيأة (للعارفين) وفي قوله غير الجنة حذف مضاف أى غيرفرش الجنة لان المشبه فرش الدار ويجوز أن لا يقدرهذا المضاف لوصفه الجنة بقوله مرينة (وفي كل مجلس دسوت) جميع دست والمراديه هنا آلات المحلس بقال لآلات المجلس بتمامها هذادست تاميعني كان في كل مجلس دسوت متعددة من الحفان والأطماق والخوانات وغرد للهمن لوازم الضيافات وأما الدست الذي هوصدر المجلس فغيرمناسب هنا (من الذهب الاحر

فى الوان الديايج من بن سودو بيض وجر وصفر وكهب وخضر وفيما بقرب من دوقفه خسمانة غلام من خاصته في مثقلات الروم بمناطق من دهب مرصعة بالحواهر وأعمد : من جنده فوق الا كاف والعوانن وقد أطاف بهم من عظام الفيول أربعون فيلاعلى المحاداة غواشها دبابع الروم بعصائب ومعاليق من الذهب الأحرم صعفيكل جوهم غينو باقوت وزين ووراء السماطين سيعمائه فسالف مجافيف مشهررة بألوان مسورة بالحراب والمران وعامة العسكر في سرابيدل قدد ڪذت المُدون وردّت عن احتلامُ ا العيون ورتب الرجالة أمام الخيول فى الترسة الواقية والحن الحامية والسدوف المرهفة والعوامل المختلفة وقام بينيديدها مكاليدور في ظلم الديحور فالصن بحلى قبائر سدوفهم هائسن قدره وناطر من أمره وأدن لهؤلاء الرسل على هدانه الهدية حتى لقوه وأقاموا من رسم الخدمة ماافترضوه ثم عدل بهم الى المواثد فى دارة دفرشت بما العلا عدر المنةمن سة للتقين معدة وللعارفين وفى كل مجلس دسوت من الذهب 18 4

من جفان) جميع جفنية وهي القصعة الكبيرة (كأحواض) جميع حوض الماعني السعة والعظم (وألهباق) جميع لهبق وهوانا معروف ( كَارةد نُضد) أي رسع (ع آمن صدره) الى صدر المجلس (الى قدمه) أى آخره (عمايشا كام) أى بناسبه (من الاواني الفائقة والآلات الفاخرة الرائقة) أي الصافية (وهيء) بالبُناءللفعول (لخاص مجلَّه طارم) هو بيت منخشب فارسي معرب وفي بعض النسخ طارمة (قد جعت ألو احده وعضاداته) جمع عضادة وهي الخدمة من جانب الباب وفي بعض النسر عضادتاه بالتثنية (بضباب الذهب) حمع ضبة وهي ما يحم بين الالواح بالمسامس (وصفائحه) جمع صفيحة (ووثفت) أى أحكمت (بمسا بيرون حنسه) أى جنس الذهب واعلقال من حنسه ولم يقل عسا مبرمن ذهب للاشعار بأنها كانت عموهة بالذهب ولم يكن معدنها ذهبا (وفرش من الديا بيج المُقلة) وزيَّا أُوقِيمة (بمالا تدرك الابصارمنه غـ يرحمرة الذهب) لم يق الذهب واشراقه ولان غُرولايرى لقلته واستهلا كمالنسبة الى الذهب (وفي العدره قلة) بفتح الميم وهومن حديث ان مسعود مامن مصلى امر أم أفضل من أشدمكان في بنها اطلمة الاامر أم قد يتسم من البعولة فهمي في منقلها قال أبوعدد فالولاان الرواية اتفقت في الشعر والحديث ماكان وحد الكلام عندى الاكسرها ومي ست يتخذمن الخشب على قوائم سقدل من مكان الى مكان كذا في شرح المكرماني والنجاتي ورأيت في بعض الهوامش ما يقتضي ان المنقطة تصحيف من المدّلة بالشاء المملئسة وملخصه ان ماتقدم من معناها غيرمسة تقيم لان المنف في تقرير فرش الطارم الخاص وان فرشه الديابيج المثقلة وفى الصدرأي صدراً لطارم منقلة دساج مقسومة بصور بيوت مضلعة ومستديرة كاهودأب صور الفرش منسوحة بالحواهر المختلفة كاكانت الكسرى وحرقت حيق صارت غنهمة للسلين في زمن عمسر رضى الله عنه وكيف يستقيم في صدر مثل هدا المجاس منقلة بالنون التهدي ملخصا وهو غير بعيد لاسميا مع قرب المُعجيف فليتأه ل (مقسومة بيروت مضلعة ومستديرة يشتمل كل منها) أي السوت (على نوع من الجواهرااتي أعبت أمثالها) أي أعجزت (اكاسرة العجم) أي ملوكه أجمع كسرى اسم احكل من ملك العجم (وقياصرة الروم) حميع قيصراسم الكلمن ملك الروم (وملوك الهنسد وأقيال العرب) حميع فيل وهوا المك ملغة حمير (وحوالي المجاس) بفتح لام حوالي أي في جا سبه (أطباق تحمان) حميع شخين من النخالة وهي الفخامة والازدياد في عن الاحسام (من ذهب) أي مصوعة من الذهب (ملوءة بالمسك الاذفر) أى الشديد الرائحة (والعنبر الأشهب) أى الاسض وهوأ جوده على عكس العود وقد نظم الصفي ألحلي الصفات المحمودة في العود على ضدّه أفي العنبر يقوله

ثلاثة في العود مجودة \* وتلك في العتبرلاتجمد صقالة اللسوثقل به ولونه المستكر الأسود

(والسكافورا العطر والعودالعبق) أى الشديدالرائحة (وهم جرّا) تقدد ما الكلام علما الى ماعلا أى منها أومضاها (الى ماعلا الابواع) جمع باع وهو مدى فتح السدين ومدّه حما (والأيدى من أترجات) جمع أترجة غرة معروفة مستديرة طسة الرائحة (مصوغة) أى سيغت من الذهب (وبار بخات) جمع ناريخة وهي غرة معروفة مستديرة مصنوعة (وما يشبه الفوا كه من عقمان) هو عروق الذهب في المهادن قاله السكر مانى (و بذخش) نوع من الجواهر منسوب الى بذخشان على القياس وقال السكر مانى هو البجادى والبلد المنسوب اليه ساممان بقال وفي بعض النسخ وبدخشاى على القياس وقال السكر مانى هو البجادى والبلد المنسوب اليه ساممان بقال الهدند خشان الما وفي بالمبدخشي الآن هو الله ل (و بهر مان) هو جوهر يشبه الميا قوت أوهو الباقوت الما فوت الما فوت المنافقة الما فوت المنافقة المنافقة

من حفانكا حواض والمباق كاب فلانصدعامن صدروالي فلمهم يشا كله من الاواني الفائقة والآلات الفاخرة الرائنة وهي فاستعلمه لمارم فدجعت ألواحه وعضاداته اغساب الذهب وسقائف ووثقت بمساءيون حنده وفرش من الديانيج المدقلة عالاتدرك الارمارينية غيير حرة الذهب وفي الصدر منقلة مقسومة بدوت مضلعة ومستدرة يشمل كل مهاعلى نوعمن الحواهر التي أعيت امثالها اكاسرة العيم وقياصرة الروم وملوك الهند وأقيال العرب وحوالى المجلس المباق تحانمن الذهب عملوة مالمسك الأدفروالعنبرالأشهب والكافوي العطر والعودالعبق وهاحرا الى ماعد لأ الاواع والالدى من أنرجان مصوغة ونارنجات مصنوعة ومايشسبه الفوا كه من عقبان و بدندش و جرمان

الى أوانى لم يسمع عملهارقة أحسام ودقة سينعة وأحكام وطاف على الرسلولدان كالدرالمنتور واللؤاؤ المكذون راح كالماء المعين ورضاب الخر دالعن الى أن أشفقوا من عثرات العقول فاستأذ نوالاقفول وصرفهم السلطانء سالدولة وأمين الملة بعدهدنه المأدبة ورآهم بما أوحيه همتهمن تحقيق أمانهم ورعابة حقاللم فهم وبقي الأخوان على حلتهما في المنافرة والمناقرة والمكاوحة والمكافحة الىأن توسط السفراء فقصالوا الامرسهما على ماكف كلاه فهماعن صاحبه عدلى ماستنوردذ كره في موضعه انشاءالله تعالى

\*(ذكر فتع قصادار)\*

قله كان السلطان عن الدولة وأمين الملة راعي مايتحدّد من أحبار الأخو سايلك وطغانخان فمما تسازعاه من الامر فلباللغه اشتحار ذات مهمااستخارالله فيقصد قسداراذ كانساحها قدألم محانب المحانبة وأخل عمل المقاطعة اعترازا عناءة علكته واغترارا بحمانة الطرق المفضية الى حلته وذلك في حمادي الاولى سنة اثنتين وأراها أة وفصل السلطان عن غزنة الى يست مور ما مقصد هراة حيتي التشرت الاخبار يغزنة واستفاضت الاحاديث بظاهر أمر متمركض الى ناحية قصدار فى الفلب الغلب من رجاله ركضة طوت تلاث الحمال الوعرة والمسالك الصعية فلم يشعرصا حب قصدار الانغلان المطان حول دارهقيل

أن يكتمل يضوء نماره أو يحتفل لشد ازاره

الهرمانى وقدينقل مثل هذاءن كسرى ابرويز (الح أواك) أى مع (أوان لم يسمع عِثله ارقة أجسام ودقة صنعة واحكام وطاف على الرسل ولدان) حسع الوليد ( كالدرالمانثور والماؤاة المكتون) أي المحقوظ والمستورعن الاعبن لنفاسسته (راح كالماء المعين) في الرقبة والصفاء (ورضاب) أي ريق (الخرد) جمع خريدة وهي الحبيبة وكاعذرا عخريدة (العين) بكسر العين حم عشا وهي الواسعة العين (الى أن أشفقوا) أى خافوا أى دارت علم م كؤس الراح من أمدى الملاح الى أن خافوا على أنفسهم (من عثرات العقول) جمع عثرة وهي الزلة (فاستأذنوا) السلطان عند ذلك (للقفول) أي الرجوع الى بلادهم (رصرفهم السلطان يمين الدولة وأمين اللة بعدهذه المأدمة) أى الضيافة (ورآهم بما أوجية همته من تحقيق أمانهم) جع أمية وهي ما يتمذونه وبترجونه (ورعابة حق المج فهم)قال الكرماني معوزأن بكون المرادمن اللي مهذا مايكود في المطعومات من قولهم بديم حقوق المالحة لانهامن ذمام الصالحة وجازأن يكون بعك في الرضاع وهورضاع في الكاس لاخ الوجب حقوق الاستشاس انتهى أقول المعنى الثانى على سخا فنه وقباحته لم يشتهر بين الائام فلا تنصرف اليه الافهام على ان السلطان لو فرض ارتسكامه لعاقرة أم الخبائث والآثام يستنسكف أن يكون ندعها في ارتضاع كؤس المدام لمن هم بالقباس الى خدمته من أحقر الخدّام (وبقي الاخوان على جلة ما في المنافرة والمنافرة) أي الخماصمة والفيل والقال (والمكاوحة) أى المقاتلة (والمكافحة) أى الاستقبال بالضارمة بالسيوف (الى أنتوسط السفراع) جمع سفيروهو المصلح بين ألقوم (ففصلوا الامر بينهما على ماك كلامنهما عن صاحبه) ماهنا يحتمل أن تكون موصولا حرفها أى على كف كل منهما و يحتمل أن تكون موصولا اسميا أىعلى الصلح الدى كم كلامنهما عن صاحبه (على ماسنوردد كره في موضعه ان شاء الله تعالى

\*(ذكرفتم فصدار)\*

قصدار دضم القباف وسكون الصادو بالدال المهملة بعدها ألف غراء قال السدر ولاية مشهورة عند غزنة الها نسب أبومجد حعفر من الخطاب القصد ارى وقال الكرماني هي ناحية متاخ سيروستان من الهند ومكران وكامل قد كان السلطان عين الدولة وأمين الملة يراعى ما يتعدد من أخبار الاخوين اللكوطفان خان فيما تنازعاه من الامر فل للنه اشتحار ذات ييم ما) أى اختلافه ما وتازعهما وفى الصحاح اشتحرا أقوم وتشاجروا أى تشا زعواومنه قوله نعبالى فلأور باللا يؤمنون حتى محكمرك فهماشعر بينمسم يعدى ان السلط ان لمارأى احتلافهما أمن على بلاد خراسان من ايلك لعلمانه لا يتورط الهابلاظهير (استخاراتله تعالى في قصد قصداراذ كان صاحها قدأً لم يجانب المجانبة) أى المباعدة والمنافرة بِهَال أَلمُ بالكان أي زله (وأخل) من الاخدلال (بحمل المقاطعة) هي ما كان يؤدّيه إلى السلطان في كل سنة (اعتزازا بمناعة على كمة واغترارا بحصانة الطرق المفضية) أى الموسلة (الى حلته) الحلة بالكسرالمحلة والمنزل (وذلك في جمادى الاولى سنة اثنتين وأربعمائة وفصل السلطان) أى رحل (عن غزنة الى ست مورياً بقصد هراة) من التورية تقول وريث الخبراذا سترته وأظهرت غيره كأنه مأخوذمن وراء الانسان كأنه يحمله وراءه يحبث لايظهروكان الني مسلى الله عليه وسلم اذا أراد سفر اوري نغيره (حتى التشرت الاخبار نغزنة واستفاضت الاحاديث ظاهر أمر ) أى الذي أطهره من قصد هراة (ثمركض الى ناحية قصد ارفى الغلب الغلب) على غيرهم (من رجاله ركفة لهوت تلك الجبال الوعرة) أي الصحبة السلول: (والمسالك الصعبة فلم يشعر صاحب تصدارالابغلان السلطان حول داره فيل أن يكهل نضوء خاره )أى قبل أن ببصرضو الهار (أو يحتَّفل) أي يهتم و يجتمع أمره يقال حقل القوم واحتَّفلوا اذا احتَّموا (لشدَّازاره) يعني انهم أحاطوابداره) قبل أن يقوم من فراشه وبشدّار اره (فنادى الامان الامان) منصوب بفعل محذوف السلطان فألزم والسلطان بخمسة أى الحاب الامان (و برز فدم السلطان) معطوف عسلى مقدّر محذوف انحساؤاأى فأعطاه الامان و برز (فألزمه السلطان يخمسة عشر ألف ألف درهم من جسلة ما كن ألظ به) يقال ألظ غر عد اذامنعه حقه وأخل به وأسل الالظاط الازوم (من أموال عله فالتزمها ونقد أكثرها) أي أدّاء في الحيال (وقبض السلطان على عشر مر فيلاضحًا ماه ائلة) لعظم أحسامها وطول خراطهمها (كان اعتقدها أى ادخرهاوف بهض النسع اعتقلها أى ارتبطها وفي بهضها اعتدها أى أعدها ليوى (بۇسە) أىضر مونازلتە(و بأسە) أىشدتەق الحرب يەللىفلان شدىدالبأس (ووكلىمىن أسستوفى المال عليه ) ضمنه معنى استولى فعداه بعلى أى استوفى المال مستوليا عليه (ورجع) أي السلطان (عنه بعد أن رعى حق لهاعته وضراعته) أى تدلله (باستخلافه عنه عدلى ما كان يليه) متعلق برعى وماكان يليه هوقصدار ونواحيها (وبسط) بلفظ المصدر عطف عدلى استخلافه (بده في أطراف عمله ونواحسه الى غزية) متعلق شولة رجع (الهاهر انجمه فاتزاقد حدم) كاية عن ظفره بالغناغ وفوزا القد حق المسر أخدد ما حبه خطر المراهنة (عاليابده واريازنده) من ورى الرنداذا خرجت ناره (صنعا) مفعول مطلق لفعل محذوف أى صنع الله ذلك صنعا (من الله تعالى لمن يجتميه) أى يختاره (مُن خيأر خلقه لجمارة أرضه وانارة) أى الحَهار (حفه) أَى حق الله تعمالي وما يجب له (والله يؤتي ملكه من بشاء والله واسع علم)

\*(د كر لشارى الولدأ في نصر محدين أسدوانشا ، محدايه وما أفضى اليه أمرهما) \*

قال المكرماني وكان غرشه ستا والهما ملكاومل كاوالشارعلم لن يلم اقال الباخرزي فيه وأمى الامبراك ارتصرا أباالعلى \* وحطى بمرعاه الحميب حولك

وقدمدحهم الخوارزمي غمهعاهم وماز التالاملاك تهمعيى وغدح انتهمي (قدكان يلقب كلمن يلي امر غرشستا بالشارسمة) أي علامة (مصطلحا علم اتنبي عن معنى التمليك ورسمة الاحلال والتعظيم وكان الشار أنونصر والها الى أن أ درك ) أى باع (ولده الشاه وفيسه) أى فى الشاه (لوثة مشهورة) اللوثة بالضم الاسترحاء والبطؤوا للوثة أيضامس الجنون واللوثة أيضا الهيعوالجق وكلمن المعاني الثلاثة الاخيرة هذا محمل (فعلبه) أى غلب الولد الاب (على الامرية وَهُ شبامه واستظهاره) أى استعانته وتقوّيه (بمن شايعه) أى تابعه وصارمن شيعته (من أصحابه أى تابعه فاعتزل أبو معن الولاية وتركها له مخلماً بينــه و بين ما كان يليه) هو (و تتفرّ د)عطف على بليه (بالنظر والتدبير فيه) الضمير راجهالىما (ومقتصرا) عطفء لى مخلياو في به ضاالمه مقتصر الدون واوفهو حييئذ حالمن الضميرالمستترفى مخليافهسي من الحال المتداحلة (على دراسة المكتب ومطالعة الادب) أي النظر في كتبه (اذ كانبها) أى بمطالعة الادر (مواهــاً) بفيح اللام أى مغرى حريصا (و بلذتها) أى الطالعة (دون سائر اللذات مقتنعا) أى قانعًا (وكان م تقيع الافاضل) أى محل انتجاعهم أى طلب حواجُّهم وأمل النجعة طلب السكال (من أعماقُ البلاد) العمق بالدة والضير مابعد من المفاوز ومنه قولر وبي \* وقاتم الاعماق خاوى المخترق \* (ينتامه) أى يأتيه وأصل الانتياب الاتيان بالنوية (منهم) أى من الافاضل ( كلميدع) بكسر الدال أى مخترع اسم فاعل من الابداع (خطاوساما) مفعول به لمبدع والمرادبالخط التحرير و بالسان التقرير (أومبدع به باوى واحتمامًا) مبدع بفتح الدال اسم مفعول والجاروا لمجرور بعده نائب الفاعل وبلوى وامتحا نامنصوبان على التمييز يقال فلان أبدع به اذاكات راحلته أوعطبت فالراحلة مبدعة بالكسر كأنها أنت أمرابدعا أى مستحدثا محالفالماهو

فنادى الامان الامان وبرزنفدم عشرأافأافدرهم منجلة ماكل ألظمه من أموال عمله فالترمها ونفدا كثرها وقبض السلطان على عشر سنفلا ضحاما هاثلة كان اعتقده اليومي دؤسه و بأسهووككليه من استوفى المال علمه ورحم عنه بعدأن رعى حق طاعته وضراعته ماستخلافه عنه على ما كان يليه و يسط يده في أطراف عمله ونواحمه الى غزنة ظاهر انحمه فالزاقدمه عالمانده واربازنده صنعامن الله تعالىلن محتسهمن خيارخلقه العمارة أرضه وانارة حقه والله يؤني ملكه منيشاء واللهواسع علم

\*(د كرالشارين الوالد أي نصر مجد ان أسد والشاه محددامه وما أفضى المه أمرهما) \* قد كان يلقبكل من يلى أمر غرشسمان بالشارسمة مصطلحاعلها تنيء عن معنى التمليك ورثية ألاحلال والتعظيم وكان الشار أبونصر والها الى أن ادرك ولده الشاه وفسه لوثة مشهورة فغلبه عملي الامر يقوة شبابه واستظهاره عن شارهسه من أصحابه فاعترل أبوه عن الولاية وتركهاله مخليا سنده و سما كالسلمه و شمرد بالنظروالتدبير فيهومة تصراعلي دراسة المكتب ومطالعة الادب اذ كان مامواها و ملذ تها دون سائر اللدات مقتنعا وكان متحسع الافاضل من أعماق البلاد بنتآمه منيم كلميدع خطاوسانا أومدعه ملوى وامتمانا

المألوف من عادتها والرحل مبدع مه ثم توسع فيده حتى سار يطلق على كل من عجز عن شي وانقطع عنه اني امرؤ أبدع بي به بعدد الوحي والنعب قال الحريري في مقاماته (فانشب) أىكلمبدع ومبدع ه أى فاطبث (اعدان نتامه) أى يأتيه (ويشهد) أى معضر (بالهدي يستخصب جنابه) أي عده خصيبا (ويستعزل بر ورثوابه) أي عده مأخر بلين أي عظمين وافدين (وكان صاحب الحيش) أى حيش نوح بن منصور الرضى (أنوعني محد دين محدين يمدور لمافته بأب الاستعصاء على الرضى نوح بن منصور رام أن يستضيف ولاية الغرش الى ما مليه) من بلادخراسيان (وأن محدم ن جانب الشارين) أي نصر و ولده المذكورين (طاعة له في أوامر ، ويواهمه فأطهراً) أى الشاران (التمرُّ دعليه) أى على ألى على (كراهة لاختياره على أرباب الملك) يعني مم الملوك السامانية (الذين أعطوهم) كان الظاهر أن يقول اعطياهم يضمير التثنية ايكنه أرادأن يغم الاعطاء لهما ولغيره مامن ولاة الغرش عن يسمى بالشار (المقادة قدعها) رضا لقيدت الفرس أفوده فوداوم فادة وقيدود قوفي العجاح استقادلي اذا أعطاك مقادته (وسلوا الطاعتهم تسليما وادلالا) أى امتناعا (بحصانة سياصهما) أى حصوبهما (وقلاعهما) من عطف التفسير (ومناعة حواشهما) جمع ماشبة وهي الحدم (وأشياعهما) جمع شبعة وشدعة الرحل أومه ورهطه (ومحاماة) عطف على كراهة أوعلى ادلاً لأعلى اختلاف المذهبين (للراسي على حقوق طاعتهما وسوأنق حرماتهما) يقال عاميت عنه محاماة اذاد فعت عنه أى محداماة عن ولايتهما لأجل الرضى ومراعاة حقوق طاعتهماله وسوابق حرماتهما عنده (انهم أبوعلى بمنازعتهما ملكا و رئاه) انهى الشرطية وجوابها محدوف مدلول عليه بقوله محاماة أي أطهر التمرّ دمحاماة ان همة أنوعلى يعنى انهم أبوعلى حامياعن الرضى واغما كانت المحاماة عن الرضى لانهمامن عماله والخطمة في ولا بتهـ ما ياسمه ولا سافي ذلك قوله و رئاه لان الموروث ه والولاية من تحت بدالرضي واسلافه وفي يعض النسخ اذهم" وهي طرفية لقوله فأطهر أي فأطهر الفرّ دفي وقتهم " أبي على (وطمع) أي أنوعلى (ف فضل) أى زيادة (مال اقتنياه) أى ادخراه (فلم يهذه أنوعلى أن جرد الهدما أبا القاسم الْفَقِيمُ أَى فَلِيكُفُ نَفْسَهُ أَنُوعَلَى عَنَ أَنْ جُرِدَ فَسَدْفَ المُعْوَلُ وَحَدَّفَ حَرْفَ الجُرِ عَبِسَلَانَ يَقَالُ مَهْتَ الرحل عن الثيُّ فَنَهْمَهُ أَى كَفْفَهُ مَانَكُم (أحد أنياب دولته) الانياب جمع تاب وناب القوم سيدهم وأسله الحكريم من الابل (وأركان دعوته) أى دعوته للاستقلال علا خراسان (في حيوش) أى في غمار حيوش (كثيفة) كثيرة لان كثافة الشي لازمة لـكثرة أحزاله (وخيول) أى فرسان (على الآلاف منهة) أى زائدة من قواهم نافت الدر اهم على المائه أى زا دروالآلاف احم قلة مبدؤه التلا ثة ومنتها والعشرة على المشهور فكانت جيوش أبي على على ماد فيد والتعبير فوق الثلاثة آلاف ودون الاحد عشر ألفا (فناهضهما) أى أبوالقا مر (في عقر ) بضم فسكون (دارهما) أى وسطها (متوقدلا) أى ساء - امن توقلت الحبيل علوته و يقياً ل وعل وقل كمتر دس أى مرتفع في الجبل متسنم له (الهمافوارع) جمع فرع وهو الجبل الشامخ (تصافح السماء) أى تتصل بها اتصال المد بالمد في المسافة (وشوامخ) جمع شامخ وهو الجبل المرتفع (تناطح الجوزاء) أي تتصل مها اتصال رأسي الكيشين المتناطعين (ومتوغلا) أي داخلا (مخارم) جمع مخرم وهو الطريق ومنقطم أنف الجبل (تمر دعلى السلوك مرودا المهوم على غلاظ السلوك) تمر دمشار عمردعن الطاعة أى خرج كتمر دوالساوك مصدرساك الطريق والممومج عسم بالفتح والضم وهو ثقب الابرة وفي التعز يل حتى يلج الجمل في سم الحياط والسلوك الشاني جمع سلك وهوالحيط الذي ينتظم فيه الخرز

فانشب بعد أن نتابه و يشمه ماله من نسخسا در ماله ويستحزل بره ونوانه وكان ساحب الحبس أبوعلى مجددين عهدين سيمدورانا فنع باب الاستعداء على الرضى و عن متصوورامأن يستضيف ولاية الغرش الى مايليه وأن يحدمن جانبالشارين لماعته فأدأم ونواهيه فأظهر االتمر دعليه كراهة لاختياره على أرباب اللاث الذين أعطوهم القادة فدعا وسأوا اطاعهم تسلما وادلالا بحصانة مسامهما وفلاعهما ومنعة حواشهم أرأش باعهما ومحاماة للرضيء للمحقوق طاعتها ودوان حرمانهماانهم أبوعل منازعة - ماملكاورناه وطمع فى فف ل مال قتندا م فلم سهند أوعلى أنحرد الهما أباالقاسم الفقيء أحد أنماب دولته وأركان دعونه في حدوش كندفه وخدول على الآلاف دخه فناهضهما فيعقر دارهما منوقلا الهما فوارع تصافع السماء وشوامخ تاطيرا لموزاء ومنوغلا مخارم غرد على الساول مرود السموم على غلاط الساوك

وبينه وبين الاول الجناس المام (ساخ هما) أي يحاربهما (في تلك المقامات التي يدار عندها بالرؤس) أى تقور المر قالصفرا عمن هول ارتفاع تلك القامات فقدور بالرأس (ويغشى على النفوس) أي بأخذها الغشى من غلية الوهم واستبلاء الخوف (ويلحثهما) عطف على يناجزهما (من مضيق الى مضيق و يفيدهما) أى وجعهما (بفريق) من رجالهما (تعدفريق) أى باستنصال فريق بعد فِرِينَ (حتى أجلاهـمأ) أي كشفهـما (عن قرارة بيهما) أي قر هـمامنه (الى قلعةورياهـا أباهما) أىمن أبيهم مأوف العماح ورث أباه وورث الشيمن أسمه وفى القماموس ورث أماه ومنه فيكون نصب أباهم اهناعلى التوسع والكن في المساح المنسرما يقتضي أن ورث قد سعدى الى مفعولين بنفسه ونص عبارته ورثمال أبيه ثم قبل ورثأ باه مالايرثة وراثه أيضا والتراث بالضم والارث كذلك والتاءوا الهمزة بدل من الواوفان ورث البعض فيل ورث منه انهي (في أخريات هاتيك الجبال) أي أواخرهما (تزل عن أعالها أقد ام الغيوم و يتحلق دون مبانها كرام الطيور) تحليق الطائر ارتفاعه فى طيرانه وكرام الطبور عبّاقها من العدقبان والنسور ونحوها (وملك علمه ما حصون حباله سما) وفي نعض النسخ صعون حمالهما من صى الدارأى وسطها وفي بعضها صغور بالخاء المجمة والراءجم مخر (وسهول دبارهما) جمع سهل ضدّ حزن (ومجالهما) أي محل جولا بهما وتردّده ماوفي بعض النصف عالهما بشديداللام والحاءاله ملة حسم محل (جيما) من الجباية أى يحسى أموالها أى يحمقها (و يتنبع) أى يستقرى (مانسبالى كاروا حدمهما فيها) أى في ديارهما (الى أن معد) أى قصد (الاميرناصرالدين سبكة حكين معد) أى قصد (أنى على فاسترد) أى أنوعلى (أباالقاسم الفقيه شغلا) أى اشتغالا وهومفعول له لقوله استرد (بالبازل القرم عن اللهي) البازل هوالبعبرالداخرفي السنة الماسعة وحينثذ ينشق نامه ويصمر في غامة القوّة والقرم المكر يم على أهله الذى يعنى الحسل للفعولة والثي ماملق ثنيته وتكون ذلك في ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة وفى ذوات الحف في السنة السادسة (و بالعقاب المنقض عن السكركي) هما لهائر ان معروفان والعني انأأ باعلى ت سيمدور شغل بمقاومة فأصر الدين وهوالسازل والعقاب المكاسر فترك شغله بصغار النع وخساس الطيور (وعلم) أى أبوعلى (أن قد أتى الوادى فطم على القرى ) من أمما الهم جرى الوادى فطم عدلى القرى "أى حربى سيل ألوادى فطم أى دفن بقيال للم السيل الركية أى دفع اوالقرى مجمع الماعق الروضة والجمع أقرية وقربان وعلى من صلة العنى أى أتى عدلى القرى يعنى أهلكه بأن دفئه يضرب عند يجاوزالشر حد كذافي مجمع الامثال لليدابي وقال في المستقصي يضرب في غلبة الرجل قرنه وقدأ ودع أنوتمام المثل بيتاله من قصيدة عدجها الحسين بن وهب وهو

يا خروسها في تلك المقامات التي بدارعتدها بالرؤس ويغثىعلى النفوس ويلجهما من مضبق الى مضى ويفيعهما دفريق بعد فريق حتى أحلاهما عن قرارة بنهما الى قلعة ورثاها أباهما في أخريات ماتيك الحالزل عن أعالما أفدام الغيوم وتعلق دون مبانها كزام الطيور وملك علهـمأ حصون حبالهما وسهول دبارهما ومجالهما بحبها وينتبع مأنيب الى كل واحدمنه ما فيها الى أن وعدالامرناه رالدين سيكتسكن معد أبي على فاسترد أباالفاسم القسقيه شغلابالبازل القرمعن الثني وبالعقاب المنقض عن الكركى وعما أن فدأتي الوادى فطم على القرى وانضم الشاران الحالامير نسسيكت كمن فينصرة الاميرنوح فاتقما من أبي على حسنولى هزيما وتعرى عما تولاه واقتناه حديثا وفدعما وأحفل نحو هرجان لاعلك رأما ولاعز بماولم تزل بعد ذلك حالهما على حلم ما في الأمنة والكون والحاء المصون الى أن ورث السلطان عينالدولة وأميناللة خراسان حکالله فی أرضه بور نها من يشاء من عباده والعاقبة للتمن والمأذعن ولا والأطراف للطاعة والتزام حكم التباعة واعطاء

anallanam

وفرع المنابرياقامة الخطبة وكلهم سمعوأ لهاع ويدل في الخدمة والقربة المستطاع أنهضت الى الثارين في أخسد هما باقامة الخطيسة لهأسوة أمثاله مامن ولاة الأطراف وضمنا الاعمال فتلقياني بمفسروض الطاعمة والحرص على الاقتدام الحماعة وأمرالاخطية فأقهت باسم السلطان بكورة الغرش في شهورسانة تسع وتمانين وللنمائة ووردعلى الشارين كتب المحازين الى بخارا عن هزعة مرويذ كرون للشارس امم على الاستعداد والتأهب للماد فلينظراهم لمأخهذا من الانتصار ودرك الثارينصيب فيعث الشارأ تونصر بهاالي درج رفعة أفردنيها سألى تأملها وانهاذها بأعانها الى السلطان ليقر رحاله في الوالاة ومخالف أذوى المناواة فكتت السه فيحواب رقعته تأملتها فوحد تهالدل على خدود قدعل فهاصقل الوقاحة كحدل يتوعد صاحبه بأن ضرب فكمه ان لم مكفءته كفيه ومايحن فيهذا المعسني وفيما أولى الله مولانا السلطان من الحسني الا كاقال المتني

ولله سر في علال واغيا كالام العدى ضرب من الهذيان وأماقولهم الماعيلي الانتصار وطلب الثيار فتلك أمانهم مقل هياتوا برهانيكم ان كنتم صادقين

المبايعة بالسلطنة (وفرع المنابر) بنتح الفاء وسكون الراء بصيغة المصدر عطف على الطاعة من فرع الشيُّ فرعاعلاً ه (باقامة الخطبة وكاهم معمواً طاع) أي قالوا معنا وألمعنا (وبذل في الحدمة والقرية المستطاع) أى مااستطاعه (أنهضت) بالبنا وللفعول جوابلما (الى الشارين) يعنى أرسل السلطان المصنف الى الشار من (في أخذه ما باقاءة الخطبة لا) أخذه ما مصدرمضاف الى مفعوله مضمن معنى الامرولذ للتعدّاه بالباعوقال الناموسي في أخذه ما باقامة الخطبة أى أخذى منهما اقامة الخطبة السلطان وبلزم عسلى ماقاله مخالفة كلام المنف القياس من وجهين حسدف من ووصل المصدر بالضمير وزيادة الباعق اقامة (أسوة أمثالهمامن ولاة الأطراف وضمناء) جمع ضمين عصنى ضامن أى كفلاء (الاعمال) الاسوة الاقتداء وهومصدر أقيم مقام الحال أى مقتدين وأمثالهما واضافة الاسوة الى أمثاله مااضافة لأدنى ملابسة لان الاقتداء منهما لامن أمثالهما (فتلقيانى بمفروض الطاعة والحرص على الانتدا وبالجماعة) ومسم بقية ولاة الاطراف (وأمرا بألطية فأتمت باسم السلطان بكورة الغرشفي شهورسنة تسع وغناني وألتمنا تةوورد على الشارين كتب المفازين الى بخاراعن هزية مرو) وأراد بالمفازين وسيتوزون وفائقا وأباالقياسم السيمعوري وعبد الملك الساماني ومن معه من آلسامان (يد كون) للشارير (انهم على الاستعداد والتأهب للعاد) أىلعاودة قنال عين الدولة واجلائه عن خراسان (فلنظر اهم) أى استظراهم ويه فسيرطأ تمة من المعتزلة ڤولة تعمالي الحرب ماناظرة أي وحوه انسرة منتظرة الى رمها أي نعسمة ر بهاغالى مفردالآلاءوفيه تعسف (ليأحذامن الانتصار ودرك الثار ينصيب ببعث الشار أنونصر بها) أى بالكتب (الى در جرقعة) أى في درجها أى وسطها يعني في طي رقعة كتب بها الشار الى من تلقائه وهدده الكتب، طو ية فيها وموضوعة في وسطها بأعيامًا (أفردني بها) أي ايصالها الجملة في محلج صدمة رفعية (يسألني تأملها) أى تأمل كتب المنحاز مر الي عدارا أى مطالعها (وانفاذها) أى ايصالها (مأعماماً) أى لا بنسخ تنكمتب مهامل مأشينا مها (الى السلطان ليتقرّ رحاله في الموالاة) أى المصادقة والمحمة (وشخاالفة ذوى المناواة) أى المعاداة , في نُسخة المباراة أى المعارضة وهي أنسب بقوله والمعاداة ليكول تأسيسا لاتأ كيدا (فكتنت اليه في جواب رقعته تأملتها) أي تلك الكتب (فوحدتها تدلع لى خدود قد عمل فهاصيقل الوقاحة) أى قلة الحياء وصلانة الوحه ( كعدد ل) أى مطروح على الحدالة وهي وحد الارض ( شوعد ) أى وعدو يتهدد (صاحبه ) أى قرنه فى الصراع (بأن يضرب فدكمه) أى جانى فه (ان لم يكف عنه كفيه) والمعنى امم فى تهديدهم أنصارا لسلطان كصر يعهوع رصارعه بأزيوسه اطما وبوجعه لدما ان أميكف عنسه كفيه يضرب في المستضعف الصاجر المفلوب وهو يوعد غالبه مصلفا وحماقة (ومانحر في هدد اللعني) وهوغلبة السلطان وتم ديد الطائفة السامانية حربه وأنصاره (وفيما أولى) أى أعطى الله (مولانا السلطان من الحسى) سانلا (الا كاقال المتنى

(ولله سر في علاك وأعما \* كلام العدى ضرب من الهذيان)

وهدنا البيت من قصيدة من كافور باته مطلعها

عدوًّا مدموم كلُّ اسان ، ولو كانمن أعدالل القمران

والمعنى ان لله سر" افى تيسير ملك أسباب المعالى وماته قوله الاعادى من اختلاقهم الصحدب عليك ونسعة ممالا يليق اليك وادّعام م القدرة على مقاوم تك ضرب من الهذيان ونوع من الهدرالذى لا لما تُل يحته ولا يعبأ به (وأما قولهم اناعلى الانتصار وطاب الشار وتلك أمانهم قل صاتوا برها نكم ان كنتم سادقين) اقتباس برفع الالتباس والآية المكرية وردت ردّاعلى الهودفي قولهم لن يدخل الجنة الامن كان هودا أونصارى والمعنى الم متنون أن يكون ذلك كذلك فقل لهم ان كنتم سادقين فيما تر عمون ها توابر ها نسكم (على المانقول \* لئن كان أعبكم عامكم \* فعود واللي حصف السابل \* فان الحسام الخضيب الذي \* قتلتم به في يدالها تل البيتان للتنبي يخاطب الحارجي وقد استأسر أباو اثل تغلب بن داود فأطمعه سديف الدولة في فدائه فاغتر بذلك فركض عليه وهزمه واستخلص أباو اثل ومطلع القصيدة الاملماعية العادل \* ولارأى في الحب للعاقل

والمعنى لئن كان أعيكم هذا العام في مقاومة سيف الدولة فعودوا الى حص في القيابل وتخصيصها بالذكولان الوقعة كانت بها وهواستهزاء وتهلم كايدل عليه البيت الثياني ويعنى بالحسام سيف الدولة (فان قالوا ان العود أحمد فذال في ذال مشد أمحيذوف الخبر تقديره فذال حق أو كاقالوا والعود أحمد مثل سائر وقع في كثيره من أشعار الحاهلية والاسلامين فئه قول أمرئ القيس

وأحسن سعد في الذي كانسنا \* فانعاد بالاحسان فالعود أحمد

وقال عنقرة العسى وانكنت قدساء تك منى خليقة \* فعودى مفضل منك والعود أحد وقال مالك بن نويرة جرينا بني شيبان بالأمس قرضهم \* وعدنا يمثل البدءوا العود أحمد وقال زيدالخيل وأحسنت والاحسان منك سعية \* فان عدت بالاحسان فالعود أحد (والكن العود لن حد البدع لا لن ذم وصادف فيه ماسر الأماساء وغم وقدر أوافي بدع لقام م كيف شرقت) أى امتلأت (السيوف بدمتهم) وهو كلية عن تلطيخ السيوف بالدمو يقال شرق بالماء وغص بالطعام وشيى بالعظم وحرض بالريق (وتحمكمت النسور في أشلاعم) حمع شملووه والعضووتح النسورفها كُنَّية عن مَسكم امنها وتصرُّ فها فيها كيف شاءت (فان نشطوا) للحرب (ثانية) أي حر ة ثانية (مهاتيك الصوارم ماضية) اسم الاشارة مبتدأوا الموارم خبره وماضية حال والعامل فهامعتى الانسارة كقوله تعالى فتلك سوتهم خاوية ولاحاجة الى ماتكافه النجاتي من تقدير خبرلاسم الأشبارة وجعل الصوارم نعتاله (والقشاعم) أي الشجعان التي هي كالقشاعم في السرعة والخفة والقشعم النسروالرجل المدن (ضارية) أى مغراة من أضرى المكلب بالصديد أغراه (وماأشبه حال القوم بما قام به ابن الاشعث خطيه أفي قومه) هوعبد الرحن بن محدين الاشعث بن قيس من غلاة موالىء عملى كرم الله وجهه ووجوه أتصاره ويقمال للاشعث الأشيج الشيمة كانت في رأسه خرج على الجاج وهو استعستان والماعلها من طرف الحاج فلم الحاج والبعه أهدل العراق قر اؤهم وعلىاؤهم منهم الشعى ودبرعلى أصحاب الحجاج مكيدة فكتب فيهالى نفسه كتبا وارادته المكروه بأصابه تمعرضها علهم فنقمواهن الحاج ماحملهم على متابعته في المحالفة وجرى سنده و بين الحاج

فى الطريق وكان على سطح ورمى سنف مع المضهوم فات وفيه يقول الدريدى وابن الاشج القيل ساق نفسه \* الى الردى حذار الشمات العدى

ثمانون وقعة ثم هزمه الحاج يوم دير الحماحم وفيه قال القالة الآتية وعاد ابن الاشعث الى رتبيل ساحب كابل وأقام بها فكتب الحاج المده بنساعه فقعل وشعه الرسول معرج لى قيد واحد فقام عبد الرحن

(فقال باقوم انه ما بقى من عدق كم الا كا بقى من ذنب الوزغة) الوزغة سام أبرص وهى دو سة قسبهة بالحربة ومن عاد تها عادا قطع ذنبها بقى به حركة واضطر اب برهة من الرمان تم تنقطع تلك الحركة وضرب به عينا وشمالا في الله أن تقوت) و يجوز أن يكون المراد انها ادا قتلت بقى فيها دم الحياة قليلا فتضرب بدنبها شم يسكن فتموت بالسكاية ويدل لدلك سقوط لفظ ذنب في بعض النسخ (وكذا المصباح)

على أنانفول الن كان أعبكم عامكم فعودوا الى حص في الما بل فان الحسام الخضيب الذي قتارته في مدالفا تل

وان الحسام المدالة المائد المائد العود المحدد المدالد المائد العود المدون المائد المائد والمائد والما

اذاقارب انطفاؤه توهيم قليلا عمل يغن ذلك من حسه ) أي من انطفائه (فتبلا) يقال ما يغسني عنك هذا أى ما تحدى عند وما شفعات والفتيل ما يكون في شق النواة وقيل هوما يفتل بين الاستبعين من الوسخ والقدأ بدع في الايمام بجمعه بن المصماح والفنيل (فالحدالله الذي جعل سيوف مولانا تخطب على منابر الرقاب اذحعل ظرفية أى في وقت جعل (ألدنة أعداله يخطب فوق أسرة الاذقان) جمع ذقن يريدان تتصار الاعداء قول باللسان وانتصار السلطان فعل بالسيف والسئان فألسنتهم تخطب بالمواعيد فوق أسرة أدقانهم وسسيف السلطان يخطب على منابر رقامم وشتان مايين فعل شرالهام وبين لقالقة الالسنة بالكلام وكمبين قائل وفاعل ومتوعدوسائل وماأصدق المثل حيث قال سبق السيف العذل(واليه) أي الى الله تعيالي (الرغبة) أي التوسل والتضرُّع (في أن يطيل بقياء مولانا مابر زيوم من حِمَابِ أمس) أي ما ظهر يوم يعد مضى اليوم الذي قبله ولما كان اليوم الثاني لا يظهر الا بعد ذهماب الاقراشبه الاؤل مالحجاب السائرللشئ الذي لا مرزدلك الشئ الادهدا نكشا فهويله درا اسنف في بداعة هذه الاستعارات فياهي الاالسحرالحلال والعذب الزلال وفي بعض النسخ ما لملع يؤرمن حجياب شهس (وطلع نفس) با لتحر بكواحد الانفاس (من قرارة نفس) أي من مقرة هـ اوهو القلب وما أحاط مه من السكبد (منصورا)حال مرمولاناوان كان مضافااليه لان المضاف مصدروهوعامل في محل المضاف اليه الرفع ولأنه كخرته لأن بقاء الشخص عبارة عن حياته (على من نابذه) أى سد عهده (وناواه) أى عاداه (البودعه) أى ليضعه (من بطن الارض ملحده مأى موضع لحده ودفنه وهوالتبر (ومثواه) أى موضع ثُواتُه أَى اقامته من بطُن الْارض (وعن كثب) بالشَاء المثلثة أى عن قريبُ (سُــــرى الْشاركيفُ يفعل الله بالغاوين الجلة في محل نصب سادة مسدّم فعولى يرى المعلق عن العمل باسم الاستفهام وهو كىف والمراد بالغياو من من تقدّم ذكرهم من أنصار السامانيين (وبلسهم خرى الباغين وبردّهم أسفل السافليروفبل و بعد) أي قبل هذا الكلام و بعده (فالحدالة رب العالمين) من قوله تعالى وآخرد عواهم أن الجدلله رب العالمين (فكان الامرعلي مأحدست) أي طننت وتخيلت (وتفرّست) من الفراسة بالكسروهي الحذق تقول تفرست فيه خبراوفي الحديث اتفوا فراسة المؤمن وأماا لفراسة بالفتح فهسي الفروسية في الخيل (فأن ايلك الخان المحدر الهم فلك علهم دار الملك) التي هي مقر ملوك T لسامان (بينارا وأخذم عظم القوم أسارى وشرد) أى ظرد (الباقين) مهم (فى الارض حيارى نعم وطالعت الخضرة) أى حضرة السلطان أى أطلقته وأعلته نصورة أمر الشارين أى نصر وواده (في الطاعة) أى لهاغتهماله (حتى حظياً) أىفازا (من الاكرام بما توقعاه) أى تَطلباً وقوعه وحصُوله (وحلياً) أى تزينا من الحلي يقال حليث المرأة بالكسرأى مارت ذات حلى (من الاعزاز والايشار) أي الاختباره لى غيرهما (عِاتطلهاه) أى تطلعا اليه واستشرفاه أى انهما نالامن اكرامه فوق ما كانا يؤملانه (وحضرا الدمة) أى خدمة السلطان (بعد ذلك الولد المعروف بشاه شارفصادف مااستحقه من ترحيب) أى توسيع أدفى الايساس من الرحب وهوالمكان الواسع أوقول مرحباء اسدقدومه (وترتبب) أى ترتيب لوازم اكرامه (وحظ) أى نصيب (من الايجماب والايشار) أى الاختيار (رغيب)أى مرغوب (وغبر) أى مضى (مدة) بالرفع فاعل غبر وفي بعض النسخ مدة بالنصب ظرفالغبر وغبرعلى هذا التقدير بمعنى بني لانه يجي معنى مفي وانقاعل فميرمستقرفيه يرجم الى شاهشار (وهو من الاغترار) بالفين المجمة والرامين المهملة بن من الفرور وفي ومن النسخ الاعتزاز بالمين المهملة والرامن المجتين من العز (اسمة الملك) أي علامته (ولوثة في الطبع) أي حق وخلل في العقل (مايسلم أمثالها) أى الماونة والمراد أمثال أصحابها (عندالملول من الهلال) وجلة مايسلم في محل جر

اذاقار بانطفاؤه توهيج قليلاثم لم يغن ذلك من حيدة فتملافا المدللة الذي جعل سيوف مولا نا تخطب على منابر الرقاب ادحمل أاسته أعدائه تخطب فوق أسرة الاذقان والمه الرغية في أن يطيل بقاء مولا نامارز يوم من جاب أمس وطلع نفس من قرارةنفس منصوراعلىمن البذه وناواه لبودعهم بطنالارض ملده ومنواه وطن كنب سرى الشاركيف يفعلالله بالغياوين و یلیسهم خزی الباغین و پردهم أسفل السافلين وقبل وبعدفا لجدلله ربالعا لمين فسكان الامر على ماحد ست وتفرست فان الله انحدرالهم فلك علهدم داراللك بضارا وأخسانا معظم القوم أسارى وشردال المن في الارض حيارى نعم ولحالعت الحضرة بصور ةأمراشار سفااطاعة حى عظ امن الاكرام عانو تعاه وحليا من الاعزاز والا بشار عانطاها وحضرا لخدمة بعدداك الولدالمعروف بشاهشار فصادف مااستقفه من ترحمب وترتب وحظ من الاععاب والايثبار رغيب وغرمة أوهو بينالا غترار اسه قاللا ولوثة في الطبيع مايسلم أمنًا الهاعند الماولة من الهاك

وهوء لى ذلك محتمل وبلطف القبول والاقبال مقنبل واستأذن من يعد الانصراف وراء وفصادف اذنابالمار الكرعة مشفوعاواك الحلع الشريفة فوق الهمة السفة مجرعا وعادالى أفتهن قرارة بشه ومثابة عزه الى أن عنت السلطان غزوة أحب أن عنداها فضل احتشاد ويستظهر بماحوله من قوة وء اد وأمراء حموش وفؤاد وأمر بالكتاب آلبه فى استهاف أسوة أمثاله ثقدة بخصوص حاله وغره ماأ فاض عليه من حال افضاله فلزبه الخذلان عن المكان ولقنه معاذر واهدة الاركان ولهل يتردّد بسألحران والادعان الى أن حقت علم علم العصيان فأعرض السلطان عدل ذلك عن لدبيره وأقبل على مأأهمه من أمر مسيره حدى ادادان له ماقصد وظفر عن كندوغردوعاد بالفتع خافقالواؤه والتجيم شارقا ضاوه مددمكاته اعالمهمن خيفة انأوجسها واساساءن وحشة ان لا يسها واستبقا \* المنبعة عندهمن أنعتمد أشاءها أويقتطع دون الساء رشاءها

صفة للوثة وفي رمض النسخ قلما يسلم (وهو) أى الشاه شار (على ذلك) أى مع ذلك الاغترار واللوثة واسم الانسارة قديستعمل في المفرد والتي والمحموع بلفظ واحدك قوله تعالى عوان ورذلك (محتمر) يصيفة اسم المفعول من طرف السلطان لكرم أخدالا قه (و بلطف القبول والاقبال مقتبل) بفتح الباء الموحدة أي مستأنف يقال اقتبل أمره أي استأنفه نعني ان السلطان يستأنف له في كالساعة الطُّفُومُ ول واقبال (واستأذن من بعد) أي من بعدما حظى به من الاكرام (اللانصراف وراءه) أي الرحوع الى وطنه (فصادف اذنابالمبار السكريمة) جمع مبرة ووصفها بالسكريمة كعشة راضة أي كر تم صاحبها (مشفوعا) أى مضموما الى المبار السكريمة وصائرا معها شفعا (والى الخلم الشريفة فوق الهدمة المسفة) الظرف في موضع نصب عمل الحال من الحلم أي عال كون تلك الخلع متحاورة الهمم السفة أى الزائدة (مجوعا وعاد آلى أفشين) بفتح الهدمزة وسكور الفاء وكسرا الشين المجدمة وسكون الماء بالتحتانيتين وبالنون وهي قرية بخراسان بيها وبين مرو الروذا تشاعشر فرسخا وهي من حدود غرشتان قاله الصدروقيل هي قصبه غرشتان (قرارة بيته) بدل من أفشير (ومثابة عزه) من أل اذار حم ومنه قوله تعالى واذح هلنا البيت مثامة لأناس وأمنا (الى أن عنت) أي عرضت السلطان (غر وة احب أن يحتشد) أى يحتمع أمره بقال احتشد القوم أذا اجتمعوا ويقال احتشد للاص اذالم يبق من جهده بقية (اها) أى الغزوة أى يجمع لهاعدا كره وحبوشه (فضل احتشاد) أى زيادة احتشاد (و يستظهر ) أي يتقوى (بما حوله من قوة وعتاد) هو بالفتح العدة وما يتوقف عليه التأهب من الآلات (وأمراء جيوش وقواد) وقوله من قوة وماعظف عليسة بيان لماوهي هذا مستعملة في المختلط من العاقل وغيره كقوله تعالى ولله يسجد مافي السموات والارض (وأمر) أي السلطان (بالكتاب اليسه) أي آلى شاه شيار (في استفاضه أسوة أمثاله) من أمر اء الاطراف ثقة أى اعتماداً (يخصوص ماله) من موالاة السلطان (وغرة ماأفاض عليه من سمال) حمع سعل وهي الدلو الممتلئة ما و ( افضاله ) أى انعامه ( فارنه ألخذ لان ) أى عدم التوفيق ( عن المكان ) يقال لزه يلزه لزاولزازا أى شدّه وألصقه كألزبه (والفنه) أى لقن الخددلان الشار (معادير) جمع مُعَذَرَةُ (واهيـةالاركان) أَى أَركانها واهيـة ضَعَيْفَةُ (وَطَلَ) أَى استَمَّرٌ (يَتَرَدُّدِينِ الحَرانُ) أَي المخالفة وعدم الامتثال من حرن الفرس اذا امتنع ولم ينقد (والأذعان) أى الانقياد لأمر السلطان (الى أن حقت) أى وحبت (علمه كلة العصمان فأعرض السلطان عند ذلك عن تدبيره) أى تدبير الانتقام منه ومحاربته (وأقبل على ما أهمه من أمر مسهره) الى الغزوة التي عنت له (حتى ادادان له) أى انقاد وأطاع (ماقصدو ظفر بمن كند)أى كفر النعة وسترها قال تعالى ان الانسان لو به لكنود (وتمر د) أى خرج عن الطاعة (وعاد ما لفتم خافقا) أى منشور امتحر كا (لواؤه) أى رايمه (والنجري) أى الظفر بالمطلوب (شارقا ضياؤه) وهذا التركيب من العطف على معمولي عاملي مختلفين وفي خلافمشم ور (جدُّدمكانيته اعاناله من خيفة ان) كان (أوجمها) أي علمه اوكان على المصنف أن يأني مكان للدلالة على مضى الشرط لان أدوات الشرط تصرف ماعدا كان من الافعال الماضية للاستقبال (وايناسامن وحشة ان) كان (لا يسها) أى تليس بها (واستبقاء الصنيعة) أى المعروف الذي أسداه المهالسلطان عشده (من أن يختضد) أي مقتطع والاختضاد قطع الشوك والخل رطبا قال تعالى وسدر مخضود (أشاءها) الاشاء بالفتح والمدَّسَعَار النَّفل الواحدة أشاءة (أو يقتطع دون الماء رشامها) الرشام الكسروالمدالحبل وأرشى الدلوحهل لهرشاء يعنى أراد بقاء الاسماب الموصلة المشارالى بردوعدم قطعها وقدوقع استعمال الرشاءهنافي غاية الحسن لاف الرشاء سبب فيقع التوحيه بالسبب المعنوى بطريق الاشارة ومن بدائع ابن الرومي قوله

واذا احرؤمذ ج احراً لنواله ، وأطال فيه فقد أرادهماء الولم يقدّر فيه معد المستق ، عند الورود لما أطال رشاء

(فلم يزددالا كفورا) أى كفرانا للنعمة (ونفورا) عن الانفياد للحق (وكان أمرا فقة درامقدورا وعنددلك المتقدُّم من المكهور والنفور (حرَّدا الطان حاجبه الكبرأ باسعيد التونتاش وفتاه) أى غلامه (والى لهوس أرسـ لان الجاذب فين) أى معمن (ضمهـم) السلطان (الى جلم، مأ ووسههم) من الوسم وهوالعلامة (بالمسرية ترايته مآلناهمة) أي مقاتلة (الشارين وامتلاك (الغرش علمه اواحاتة) أي احاطة (وبال العصيان وكفران الاحسان مما فهضا بالعدّة) أي عتاد ألحربوآ لأتما (والعديد) أى العددالكثيرمن الفرسان والابطال (والبطش الشديدواستلحقا أباالحسن المعي الزعم عروالروذ) أى طلباً لحاقه عما (الكانه من العلم ععاطف السبل ومخارم) أى طرق (تلك الشعاب) جمع شعب وهومنعطف الوادى (والقلل) جمع فلة بالضم وهي رأس الجبل (فسار) أي أبوالحسن (الم ما في رجال قد كدمتهم) مشدداو مخففا أي عضهم (التحارب ونستهم) أَى أَخَذَ تَهُم بِأَنْهَامِ } (النوائب) أى المصائب بقال نيب السهم اذا عجم طرف عوده ساته وأثر فمه والمرادا غهم لاسالون بالنوانس ولا يحتفلون ما الكثرة ما ألفوها (يحمون مأطراف الشاماعلى الزير) الجهم العض بأطراف الاستال على شي لمعلم رخاوته أوصلابته والثنايا حسع ثنية وهي السن المتقدم والزبر حمع زبرة وهي قطعة الحديد قال تعالى آتونى زبرا لحديد (ويدخم أون ولوخرت الاس) حمع ارة وخرتها نقها (ودهرا) بالدال المهملة وتخفيف الميم أى دخل بقال دمر عليه أى دخل هي وما يغيرا ذن (على الشارين تلك الذاحية فأما الشار الكبير الوالد أبو نصر فاستشف أستار العاقبة) أَى نَظْرُا أَمِهَ انظُرُم سَتَشَفَ يَظْلَبُ انصارِما تَشْفَ عَنْهُ مِمَا وَرَاءُهَا ۚ (وَاغْتُمْ شَعَارٍ ) أَى ابِأْسَ (العَافَيْةُ ولاذ بالأمان الى الحاجب الكبير النوندش) أى التمالى الحاجب الكبير بواسطة الامان وسيبه (مظهر اللبراءة من فعل ولده وصادعا) أي مديناً سائلا خفاء فيه (عما اشتهر في ألحاص والعمام من عَمْوَقُهُ لَهُ وَتُمْرُّدُهُ عَلَيْهِ } أَى خُرُوجِـهُ عَنْ طَاعَتُهُ (وَتَحَمَّلُ بِشَفًّا عَنَّهُ } أَى نشفًا عَمَّا لَمُ اللَّهِ السلطان) في الأسام تحملت بفلان على فلان في الشفاعة والعنى ان الشار حل شفاعة الحاسب الى السلطان والشفاعة ماتضمنه قوله (في ملاحظته) أي النظر اليه (اهيز من لم يرتبكب جريرة) أي حناية (ولم نغل سريرة) يقيال نغل الأديم بكسر الغين المجيمة سغل أدافسد فه ولازم وسريرة تمييز أى لم تنغل سريرته ثم حوّل الاسناد فانتصب على التمييز والسريرة مايكتمه الانسان ورأعما له قال تعمالي يوم تبلي السرائر (ولم سدّل في الطاعة والأخلاص سيرة) أي طريقة أوهبيئة كاقال تعمالي سنعمد هما سدر تها الأولى أي مردها عصاكما كانت (فدره) أي أنزله وبعثه (الي هراة) وانما عمر بذلك دون أرسله أو بعث به لان هراة بالنسبة الى بلادا المحرش وحيا لها منحفضة فالسيرمن الغرش الها انحدار (سنرومه) أي سعة من العيش وعدم تضييق (اقتضته طاعته) اي للسلطان (واحتمال) أي تحفظ (أوجبه خدالف الابن وممانعته وكتب بحاله الى السلطان فورد في الجواب) من السلطان (ماأمنه) أي أمن الشارأي جعمله آمنا (رهق المؤاخذة) أي غشيامًا أوظلها من قوله تعمالي فلا يخـاف بخــا ولارهقا (وعنت) أىمشقة (المهاقبة) والعنت الوقوع في أمرشاق وقدعنت وأعنته غيره (وأماا بنه الشَّاه فنحص بالقلعة التي أواها أيام السيمعورية) المتقدِّم ذكرها ٢ نفيا (وهي الني سبق وصفه افي عزة الجوانب ومناعة المناحكب) أي أعالها وأبراجها التي هي منها عبزة

فليردد الاكفورا ونفورا وكان أمرالله قدرا مقدورا وعندذلك حردالسلطان حاحبه المكبس أياسعمد التونشاش وفتاه والي لموس أرسد الان الحادب فهن مهم الى جلتهما ووسمهم بالسر غت راممالناهفةالثارين وامتلاك الغرش علم ماواحآقة وبال العصيان وكفران الاحسان بمرما فنهضا بالعدة والعديد والبطش الشديد واستلحقا أباالحسن المسعى الرعيم بمروالرود أكانه من العسلم عما لمف السيل ومخمارم تلك الشعاب والقلسل فسارالم مافى رجال قد كدمتهم النمارب ونبيتهم النوائب يحمون بأطراف الثنايا عملي الزبر ويدخلون ولوخرت الابر ودمرا على الشارين تلك الناحية فأما الشار الكبير الوالد أنونصر فاستشف أستار العاقبة واغتمشعار العافية ولادبالامان الى الحاحب الكميرا لتوساش مظهرا المراءة من فعل ولده وصادعاء الشهرف الخاص والعامين عقوقه وتمرده وتحمل بشعاعته الى السلطان في ملاحظته بعين من لم يرتكب حريره ولم ينغل سريره ولم يدل في الطاعة والاخلاصسره فدره الى مراء بسرفيه اقتضته طاعته واحتماط أوحيه خملافالابن وممانعته وكتب يحاله الى السلطان فورد في الحواب ما أمنه رهق المؤاحذه وعنت المعافية وأماايته الشاه فتحصن بالقلعة التي أواهاأمام السيمه وربة وهي التي سبق وصفها فى عزة الحوالب ومناعة المناكب

وصعوبة المصاعدوا لسموعلى متون الغيوم الرواكدواستحب الها خواص غلمانه وحراشه وسأثر ماشيته واطانه وقصده الحاجب أبوسعيدا لتوتناش وأبوا لحارث أرسلان الحاذب فى الحيم الغسفير من أعمان المقاد وأبطال الافراد وتقاسما أركان الممارقد فأ بالمحانيق المنصوبة والعرادات الموضوعة ومناوشية للعرب من حهات كادت مشاشات النفوس من هول المقام أن تذوق كأس الحيام قبل دوقها لوقع السدوف والسهام وواصد لاصبوح لك الحرب بالغبوق حتى هدما أحد أسوارا لحمار فوضعاه بالحضيض من وقع الحلاميد وصدم الحانيق ونسلقها أهل العسكر منعين على سائرالأ سوار كالعصم واقلة فيشم الهضابأوالأرانبهارية من غضف الكلاب واشتبكت الحرب على تلك الحال ضريا بالسيوف القواضب وأخذا باللحي والذوائب

المنا كبين الانسان والمنكب أيضاماار تفعمن الارض (وصعوبة الصاعد والسموع لم متون الغدوم الرواكد) أي السواكن ووصفها بذلك للاشعار بفيابة ارتفاعها لان الغدوم مادامت تتصاعد فهسي متحر كة فاذا انتهت في التصاعد سكنت (واستحصب) الشاه شار (الها) أي الى القلعة (خواص علمانه وحراته) بالحاء المهملة المضمومة والزأى المجمة المحففة وهم عباله ألذن يحزنون له ويحزن لهم شففةو رحمة قال المكرماني وفي بعض النسخ وحزانته يعنى بالخاء المحمة وهوغ مرصيرول معتف لدلالة القرينة التبانية علما انتهى وهكذا ضبطه صدر الافاضل فقيال هي بالضم والتخفيف عمال الرحل الذس يتحزن بأمرهم (وسائر حاشيته) أى خدمه (وبطالته) من يظهر عملي باطن أمره من وليحته وخاصته و (قصده الحساحب أبوسعمد التونتهاش وأبوالحيارث أرسيلان الحياذب فى الحم الغفير) أى الجمع الكثير من الغفر وهو الستركأنه الكثرته يستروحه الارض (من أعيان القوَّادوأبطال الافراد) أي الشَّيعان المدفر دين الشَّياعة (وتقاسما أركان الحصار) أي القلعة (قَدْفًا) أَى رميا تمييز من تقاسما (بالمجانيق) جمع مُجند قَ بحدْفُ النون الأولى (المنصوبة والعرّ ادات الموضوعة) حميع عر ادة بتشديد الراءوهي شئ أصغر من المن سفي تقذف به (ومناوشة) عطف على قوله قدفا أي مناولة (العرب من جهات كادت) أى قاريت (حشاشات النفوس) جمع حشاشة وهي يقية الروح (من هول المقام أن تذوق كأس الحمام) أى الموت (قب لذوقها) أى الدكاس أعادعهما الضمر وأنشالا نهامؤنث سماعى ولايقال الهاكأس الااذا كأن فهاالمدام فان كانت فارغة فهسي كوب يعني كادت النفوس تتوت قبل مجيء وقت الموث من الهول (بوقع السيوف والسهام) متعلق بالذوق يعنى كادت أن تموت قبل وصول السموف والمهام الهاوحملة كادت في محمل حرَّ صفة لحهات والعمائدالها محذوف والتقديرأن تذوق فهاوه وحدف غبرقياسي وأدخل أنفي خسبر كادوه وقليل (و واصلا) أى الحاجب وأرسلان (صبو حتلك الحرب بالغبوق) الصبوح الشرب صباحا والغبوق الشرب مساءاً ي حعلا الحرب صباحامت ملايا لحرب مساء من قول أبي نواس \* وصل معرى الصيبوح عرى الغبوق \* (حتى هدماأحد أسوار الحمار فوضعاه بالحضيض) هو القسر ارمن الارض عشد منقطع الجبل قال \* نستوقد النبل مالخضيض ونصطا دنفوسا منت على الصيرم \* أراد منت (من وقع الجلاميد) جمع جلودوهوالحجر (وصدم المجانق) أى وقعها (وتسلقها أهل العسكر) أى تسوّروا الجدران وصعدوا الحيطان والظاهران مراده بأهل العسكر عسكرا اشار نقر شة يشبقالكلام فانه لما اغهدم أحدد أسوار الحسار تسلقوا الحدران للدافعة عن انفسهم (منحين) من أنحى عليه أي قاصدين ويقال أنحى فيسبره أي اعتمد على الحانب الايسر والانتماء مثله مداه والاصل تم صار الانتماءالاعتمادوالميل في كُلُوحه (علىسائر) أيافي (الاسواركالعصم) جمع أعصم وهومن الظباء والوعول الذى و دراعيه ساض وقبل الذي باحدى مديه ساض (واقلة) أى ماعدة في أعلى القلل يقال توقل في الحبل أى صعد (في شم الهضاب) جمع أشم يف الحبل أشم بين الشعم أى طويل الرأس والهضاب حمع هضبة وهوالخُبل المنسط على الارض (أوالارانب هارية) أى فارة (من غضف الكلاب) حمع أغضف وهوالمسترخى الاذنامن الكلاب واسترخاء الأذن في الكلاب من أما رات شدة العدو ووآفلة وهار بة حالان والعيامل فها مافي الكاف من معنى أشبه وتشبيه المتسلقين بالارانب الهارية يقتضى اغم من عسكر الشاركالا يخفى على أولى الابصار (واشتبكت الحرب على تلك الحال ضربابا اسيوف القواضب أى القواطع وضربام صدر وقع حالامن الحرب أى حال كونما هُ اتْ صَربِو يَجُوزُأْن بِهُون تَمْدِيزًا مِن أَشْتَبِكَ وَكَذَا قُولُه (وَأَخذَا بِاللَّحِي وَالذَواثبِ) اللَّحيجِ ع لحية

والمذوائب جمع ذوَّانه وهي شعرالرأس (حسى سألت المذائب) جمع مدنب وهو مسيل المساعمن الحضه يض (من دفع النحور) حمع دفعة من المطر وغهره مثل الدفقة ودفع النحور دفقان دما بها (واحمرت المثالع) جمع متلع وهو المرتفع من الارض (من علق الصدور) جمع علقة وهي الدم المتعقدوالمراديه هنأمطلق الدم يعني أن دمالصدور كثرحتي وصل الى الاماكن المرتفعة واحمرت منه هَا لَمُنَكُ بِالْمُخَفِّضَة (ورأى الشاه عند ذلك من هول المطلع مالم يكن ثم كان) المطلع بالفتح اسم مكان الالملاع ومحوزان مكون مصدرا أي من أهوال مكان الحلاعدا ونفس الملاعد و محوزان راد مالطلع وم القيامة كأنه رأى أهوال وم القيامة ولم يكن ثم كان كالهما هذا تامتان أى رأى مالم يوجد ثم وجد (فدعاالامان الامان) منصو بان بفعل محذوف تقديره أطلب الاسان ونحوه و محوز أن يكونا منصوبين بدعالانه بمعنى قال والقول يعمل في المفردات إذا أر مدم اللفظ كقوله أعمالي يقال له الراهيم (همات) هذا كالجواب لقوله الامان أي بعدما ترجوه وتطلبه وقوله (أن) بكسراله مرة (غضاب النفوس) اجمع غضى (اذاصادفت نجيم المرام) أى الظفر بالمطاوب (ووجه التشفي) أى ازالة الغيظ (بالانتقام المُوقُورة الْآذُان) أَى لَمُمُلَّةَ الْآذَانُ مِن الوقر بالفَتَّحُ وهُوا الْتَقَلُّ فِي الآذَنُ (أُوتَفَعَلُ) أَى الى أَن تَفْعَل فأوهنا عيني الى أوالا والفعل بعد هامنصوب بأن مضمرة (أفعالها) الطاوية الها (وتنال من درك) أى ادراك (الشارمنالها) جلة مستأنفة استثنافا سانسا كأنسا ثلاسال لماذا بعداجاته للامان معان اغاثة الملهوف كرم واجامة المضطرة من أحاس الأخداد في والشير فقال ان غضاب النفوس الخ (ومازا ان تلك) أي طلب الامان (دعواه وهذه) الحال المتقدّمة عنهم من عدم الاسفاء اليه وماورة ألحرب وعمارسة الطعن والضرب (حالهم حتى أخذوه أسرا) مفعول مطلق أى أخدا أسرا أوعميز واستنزلوه عنوة) أى قهرا (وقسرا) فهما ماتقدم في أسرا (واستبيح ذلك الحريم) أي حريم الحصن حريم الحصن وحريم البثر وغيرهما ماحواهما من مرا فقهما وحقوقهما (بماحواه) أي حمله (من درهم وديسار ومال واستظهار )مصدر أريدبه اسم المفعول أي مايستظهر أي يتقوى ويستعان به (وأخانا حبهووز يره بل ندعه وسميره بل قليله وكشيره) ترق في وصفه برفعة المنزلة عنده والقرب لديه والتعويل في كل مهما أنه عليه (فوضع) بالمناء للفعول (عليه الدهق) بالدال المهملة والتحريك ضرب من العذاب ويقال له بالفارسية اشكفه كافي العماح (حتى أعنى عماعرفه من ذخائره) أى أعطاه بقال أعنى بماله اذا أعطاه جميعه (وخسرو) أىعلمه من خسير بحكسر العيز في الماضي وفتحها الى المضارع (من ودائعه) الضميران في ذخائره وودائعه يعود ان الى الشاء (وحلب) بالبناء للفعول (عامة أوايا ته وُعماله والمتصرّ فين في أمور أمواله) أى سلبوا وأخسدت جَميع أموا لهدم وانما عبر بالحلب للاشعار بأنه قداستنبط منهم ماخزيؤه من الاموال واستخرج ماسا فؤه تحت الوثاثق والاقفال كايستخرج اللبن من الضرع (حتى عروا) أى تجردوا (عن لباس اليسار وعرت أخلافهم دون الاستدرار) من قولهم ناقة عز وزأى ضيقة الاحليل عسيرة الحلب يعني انتزف مالهم وقل در" هم والاخلاف جمع خلف بالسكسر وهوالضرع (وقوطم أبوالحسن النبعي عن ارتفاعات الغرش) من عشروخراج ونحوهما (على ماعلم ارتفاعاته منه) أى من الفرش (قب للشار) أى قب ل استبلاء السلطان علها ويحمل أن يكون عميرمته راجعاالي أبي الحسن وانه كان يعلم ارتفاعات الغرش التي تدخل للشار فى كلسنة فأعلهم بما ومعنى قوطع انه جعل عليه ذلك المال مفاطعة والتزاسامن قطع ا التي فصلة ومن القطع عدني التحقيق (فقسكن منها) أي من الارتفاعات (واستخلف) أى أبوالحسن (هناك ) أى في الفرش (من تقوى يد مفعه) الضم يران واجعان الى من وقال النجاتي يده أى يد

حدثى سالت المذانب من دفع النحور واحرت المتالع من علق الصدور ورأى الشأه عندذلانمن هول المطلع مالم يكن ثم كان ذرعا الامانالامان حمال انغضاب النفوس اذاسادفت نحيرالرام ووحمه التشفي بالانتقام لموفورة الآذان أوتف هل أفعالها وتدمال من درا الدار منااها ومازالت ودن مالهم حدى أخدادوه أسراواستنزلوه عنوة وقسرا واستبع ذلك الحريم حواممن درهمم وديكار ومال واستظهار وأخد مأحيه ووزيره بل مدعه وسعدموه بل قلداه وكثيره فوضع عليه الده ف حتى أعنى بما عرفه من دخائره وخديره من ودانعه وحلب عامة أوليانه وعماله والمتصرفين في أموراً مواله دي عروا عنلياس اليسار وعزت أخلافهم دون الاستدرار وقوطع أيوا لحسن النبعى عن ارتفاعات الفرش عملى ماعلم ارتفاعاته منه قبل للمارفتكن منها واستفلف مناله ون تقوى د. في عمله

المنسعي أي أمراء عسكر السلطان استخلفواء سلى غرش من يقوى يدالمة المع في أمور الزراعة ويشدّ عضده في مصالح العمارة التهدى وهذا المايدة معلى تقدير كون يدوى بالباء من باب التفعيل ويده مفعول مواهل النسخة التي كتب علم اكذلك (وشعن) أى ملا الحصار (بكوتوال بوثق بأمانك م) الكوبة اللفظ فارسي معناه حافظ القلعة (و بعث السلطان بعض خواصه لنقل الشأر المأسور الي حضرته على سعيل ارفاق) من الرفق وهوا يصال مافيه ارتفاق أى منفعة (له) أى للشار (من حهته) أى من حهة بعض خواصه يعني ان السلطان وصي من بعثه أن يرفق بالشار في نقله اليه وقال صدرالا فاضل هوافعال من الرفق الذي هوخسلاف العنف (فلماسل المه حسله في وثافه) أي تمده (نحوغزنة وسمعت بعض الثقات انه اتفق للغلام)الذي وكل عد لم الشار من طرف السلطان لنقله المه (أنكتب الى أهله) فاعل اتفق (بخبره ومالقيه في حالتي ورده وصدره) مصدران من قولك وردت الامروم درت عنه (ويشرهم) أى أهله (عنصرفه) أى عوده (فاستدعى الشار في عقاله وأمره يتولى ذلك) وفي معض النسخ أن يتولى ذلك (بخط يده) إضاف الخط الى مده تأكيد الان الخط قد يضافالشَّينصُ و يكون خَطَ مأموره (وأنعُ تفكراً) أي أمعن في تفكُّره وأطال فيــه (ثم اظهر تشكرا) أى قبولا لما أمر مه (وكتب مأهد امعناه أينها القعمة) هي كلة مولدة يكيم اعن الفاجرة وهومن القحاب بمعدى السعال لان المريب رجمايف عل ذلك أعلاما لهواه أواستعلامامن سواه (الرحية) كُلَّة عن سعة الفرج (أثر ينني) بضم الناعمن أراه كذا أي أتظنيم (أغفل عما أحدثته يُعدى من خيانتي في الفراش) كامة عن تمكيم اغبره في فراشه وقت المضاجعة وايثارها سواه بالمباضعة وهيحقه والفراشكاية عنها ومنه الحديث الولد للفراش (وتمرّ يق) أى تفريق (ماخلفته عليك من مالى وتحيقه) أى اللافه بأنواع الفداد (ولقدانه عي الى ) أى بلغني و وصل الى جميع (ماركة من فحور وشر بتسه من خمور وضم عته من مالى فى كل محظور ومنسكور وها أ ناعائد البسك وأيم الله لأضعنّ عليك الدهق وعملى والديك) فال الجوهري أعن الله اسم وضع للقسم هكذا بضم المم والنون وألفه ألف وصدل عندأ كثرالنحو يعنوقد تدخل عليه لامالتأ كمدللا يتسدا تقول لبمن الله فتذهب الالف للوصيل وهومر ذوع بالابتسداء وخسيره محسدوف أي لهن الله قسمي ولهن الله ماافسيريه واذا خاطبت قلت لعنك ورعما حذفوا منه النون فقالوا أعمالله بفتح لهمزة ويكسرها ورعما حدفوا المياءفقالوا أمالتهور بمياأ بقوا المهوح دهامضمومة فقالوا م الله ثم يكسرونها لانهاصارت حرفا واحدافيشهوخا بالباءفيقولون ماللهور عياقالوامن الله يضم المهوالنون و يفتحهما ويكسرهما قال أبوعسد وكانوا يحلفون بالعب يقولون عين الله لا أفعل وأنشد لأمرئ القيس

فقلت بمن الله أبرح قاعدا \* ولوقطعواراً سي لديك وأوصالي

أى لا أبر حفد فالاوهو بريدها تم يحمع المين على أمن ثم كثرها الفي كلامهم وخف على السنهم حتى حد فوامنه النون كاحد فوا النون من قواهم لم يكن فقالوالم يكوفها الفيات سوى هذه كثيرة والى هداد هب ابن كيسان وابن درستويه فقالا ألف أمين ألف قطع وهو جمع عين وانحا خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها والدهق نوع من العداب وقد تقدّم آنفا (ولا دقن) من الحق وهو المكسر (بديث على رحليك ولا جعلنك عظة) أى عبرة (لربات الخدور في الدورية عظن ويعتبرين) عما أجريه عليك من العداب فلا يفعلن مثل فعلل (يا كذابا كذا) كاية عن السبة مثل يا طاحرة وهي كاية عن السبة مثل الفاجرة باعاهرة وهي كاية عن العدور في المرادية الاكثار منه والاستيفاء حتى يعد الآخر منه أولا الطولة (واستمان في الشتم) أى ابتدأه و المرادية الاكثار منه والاستيفاء حتى يعد الآخر منه أولا الطولة

وشعن الممار بكونوال يوثق بأمانه ويعث السلطان بعض خواصه لنقل الشار المأسورالي حضرته عسلىسبيل ارقاقلهمن جهته فلماسم المدحله فيوناقه نحوغزنة ومهت يعض الثقات انه اتفق للغلام أن يكتب الى أهدله يحبره ومالقيه في حالتي ورده وصدره ويشرهم بمنصرفه فاستدعى الشارق عقاله وأمر مبتولى ذلك يخط بده فأنع نفكرا تم ألمهر تشكرا وكنب ماهدامعناه أينها القعمة الرحة أثر منى اغفل عما أحدادة ماعدادة الفراشوتمزيق ماخلفته عليك من مالي وتجعمه والقد أنه عي الي جيرع ماركبته من فحور وشربته من خور وضيعته من مالى فى كل يخطور ومنكور وهاأناعانداليك وأسمالتهلأ ضعن علياشالدهن وعلى والدياتولا دفن بديك على رجليك ولأحطنك عظفل بات الحدور فى الدور يا كذا ما كذا واستأنف

الشتم

أوالمرادانه استأنف نوعا آخرمته (حتى علم انه قداكتني) مماقصده من المحكيدة في حق الغلام واشتنى من غيظه منه باساءة الادب عليه (ثم طوى الكتاب ودفعه الى الغلام فطير مه) أى أرسل مه على وحد السرعة ( يعض ثقاته فقامت القيامة على أهله) أى أصابهم هول كهول يوم القيامة (وخفن) أى الاهر وجمع هنا وأفرد الضمير في الكتاب لان مافيه مقصور عسلى الروحة وماهنامن أنخوف والتفكير ونحوهما يشاركها فيه أمها وأخوام اوساتها (عدو اسعيهن) من السعاية وهي الغمزيقالسعيه الى الوالى اذاوئي، (وحرّف) أىغير (منصورتهن) أي صورة عالهن (وفكرن في أمر هن فوجدن أصوب الآراء تفريغ الدار) أى دارالغلام أى تخليها والخروج مها (وتقديم الاستتار) أى الاختفاء عن وجه الغلام (وفعلن ذلك) المذكور من التفريخ والاستثار (دائبات) من دأب في الامرجد فيده وتعب (عدلي القلق) أي الاضطراب (ثابتات عدلي الجوى) حرقة القلب وشدة الوجد من السكرب (والأرق) أى السهر (فلما وسدل العُلام الى الدار فاذاهى كالقاع) المكان المستوى من الارض (القرق) بالقافين بهماراءمهملة وهوالمكان المستوى كَأَنْ أُمِدِينَ بِالقَاعِ القرق \* أَمِدى جوار بتعاطين الورق فالقرق مقة مؤكدة لمعنى القاع كأمس الدابر (لايلم) أى لاينزل (مانا في ضرمة) الضرمة السعفة أوالشحة في طرفها ناريقال مام الفضرمة أي أحدوا لحدلة في موضع نصب على الحالية من دار (ولامعلق وذمة) الوذمة بالوا و والذال المجسمة السيرالذي من آذان الدلو وأطراف العراقي وقد وُدُمت تُودُم وَدُما أَذَا انقطع وَدُمها وهَذَا أَيضًا كُنَّاية عن خاوَّالدار (فبق) الغلام (حبران وسأل عن أهله الحمران فأخبروه بصورة الكابوماخيف) من أهله (من الفضيعة بالعدقاب فدعا) أى الغلام أى صاح (واو بلاه) متوجعا عما أصابه بواوالندية التي تُدخل عملي المتفسم عليه أوالمتوحسم منه وفي يعض انسخ ودعاو بلاه قال الامام الزوز في أى صاح وقال و يلى الا أمه قلب اعالمتكام ألفا تم ألحق بهاها عالسكت للاستراحة كماهودأب العرب في الندية فصار و يلاه التهسي قال النجاتي وفيسه نظراً ما قولهو دلى فسهواذالالف ليس منقلباعن باءالمتسكلم بلهومن نفس السكلمة لاخم كايةولون ويلعليه تقولون و بلى عليه قال الاعشى ، و يلى عليك وو يلى منك الرحل ، وأماقوله الحق بها هناء السكت فسهو أيضاا ذالهاء ههناه والمضاف المه واحم الى نفس الداعي اذا اعسني ان الغلام دعاويله لوقو عزمانه وحصول أوانه فويلاه نصبه مقدراذه ومفعول دعا لانه متعدقل الله تعالى دعوا الله فتفسر واصاح للزومه غبرصه يوليس بمقول قال التي قدرها بعدساح لان مقوله جلة ولامفعول له لانمفعوله امامضمر يغبرلام أومضمر يلاموامامظهر يلامفليتأملانتهس كلامه أقولهذا كلاميقضي منهالصب ويحرآ عدلي امام من أجَّة العر سة واللغة مأوهام بحد أن يحتنب أماقوله في ردِّه الاوَّل ان الياء من بنية الكامة نخطأ محض ومااستدل به من قولهم و بل عليه و و يلى عليمه ومن بت الاعشى فهودليل عليه لالهلانها في و بلي ماء المتكلم لا محساله فانسكارها مسكايرة نعرفي كلام الزوزني شي وهوامه اداكان ويلاه من باب الندية فالالف من يدة للندية لامنقلبة عن باء المتكام بل باء المتكام تكون محدوفة كاهوميسوط فيحله وأماقوله فيرده التباني ان الهاء في ويلاه هوالمذاف المدراحة الي نفس الداعي بما لا يتوهمه عاقل فضلاعن فاضل وكيف يقول الغلام ويلاه وتسكون الهاء راجعة البسه ومتى كانت الهامضمسر متكلم وانما ضمير المتكلم اليا المنقلبة ألفاعلى قول الزوزني أوالمحذوفة المجتزى عنها بالعقة عيلي ماذكره المحققون وأمااعتراضه الشالث على الزوزني بتفسيره دعايصاح فلعدم فهم كلام الزوزني لان غرضه أن يحمل و يلاممناداة ليمتأتى له ماقاله من قلب الساء ألفا والحاق هاء السكت ولوكان دعا

الموى الكال ودفعه الى الغيلام فلمريه بعض أها وخفن عدوا عيم من وحر من وفكرن عين أهله وخفن عدوا عيم من وحرف من ور من وور من وفكرن في أمرهن فوجلدنا وبقديم الاستثار وفعلن دلال دائيات على الحرى والأرق في المنات على المنات في المنات في المنات في المنات في المنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات المنات والمنات وا

متعدما كازهمه النجاتي وويلاه مفعولا ملاتأتي ذلك ولسكان الحاق الالف والهاء خطأ اسكن ردعلي الزوز في اعتراض قوى وهوانهم صر حواداً نالمندوب لا يحذف منه حرف الندمة سواء كانواوما وغرمندوب ومضهروما يه جامستغاثاقد بعر يفاعل أويا شاقال ابن مالك في الخلاصة فلعله سقط من قلم الناسخ في عبارة الزوزني افظة وا قبل قوله وبلي والاسل فصاح وقال واو يلي وبهانا تمر بع النسطة الشَّابِ فَهما واو يلاه (ولعن السكاتب ومن والاه والسكَّاب ومن أملاه واحتال في ردّ العمال) الى الدار (بضمًا ن) لهم أن لا يسومهم سوء (اكدم) الأعمان والعهود (واحسان) الهم (حدّده) تأنيسالهم وتطييبا أهلوبهم وفي دمض النسخ جرّده من التحريد أي حرده من ماله (و داغ اللّعر السلطان ففعك لاحتمال الشارعليه وقال كذاحق مثله) أى الغلام (عن يستحدم الشاركانياو وضع حرمته بالامس جانبا) أى طرة اوهوطرف مكان يقال ضع السلعة جانب العمن وجانب اليسار والحلة حال متقد رقد أي وألحال انه قدوضع حرمته بالا مسجانها (ولما حرهو) أي الشاه شار (الي الباب) بالسلطان (تقدم) أى أمر (السلطان بتعريد السياط) أى لفرب السياط (تأد اله على ما أغفله) أى أهمله (من حق التعمة) أى نعمة السلطان عليه (وهتكه) أى كشفه (من سبتر الحشمة ) أى الحيام (فحر دلها وأخداته عديات العداب) حمع عدية وهي الطرف وعدية السوط لهروه وكذا هذية الله أن (فأكثرا الضراعة) أي الندلل (والاستكنة) أي الخضوع (وشكا الى السلطان الذل والمهامة فلما استموفي المتأديب حقه ) أي مقتضاه (دون أن يملغ الشكر) أي المنكر (منهاه والعقاب أمده) عايمه (ومداه) غايمه (أمربازاله واعتقاله) أي حمسه (فى موضع يصلح لأمثاله وأمر عواساته) أى الاحسان اليه (والتوسيع عليه في أقواته ومداواة حراحاته من حيث لا يشعر مادنه) أي اذن السلطان (فيسه) أي فيما أمريه السلطان من التوسيع علمه (وفيما أباحه من الترفيه) أي التنهم بالتوسعة وغيرها لشلابنه تم عليه باب الطمع والاغترار و يتسامع غيره من أرياب الحرائم فلا يحصل الهم به كبيرا عتمار (كرماً) مفعول له لقوله وأمر (سرى) صفة لكرما (في تضاعيف)أي اثناء (مزاجسه ولا اللمرق عروق النشر والماء في أسول الشعر) ر وى الخمر بالرفع والنصب وعلى كل فالمعطوف عليه محذوف فعلى الرم الخمر فاعل بف عل محذوف والتقدير كرماسري في تضاعيف من احدلا سرى النسير مثله ولا سرت الخمروعلي النصب فهي مفعول مطلق بتقديرمضاف أىسرى في تضاعيف من احمسر بانالاسر بان النسم مثلا ولاسر بان الخمر قال صدرالافاضل في شرح قول الحريري في المقامات عذوت قبل استقلال الركاب ولا اغتداء الغراب نصب عسلى المصدر وهومعطوف عسلى المحذوف وتقدر مغدوت اغتسدا الااغتداء كداوكذاولا اغتسدا الغراب وهوالغابة في ضرب المشل باغتدائه بل أسرع منه ونحوه ولا تبختر صحم بوم قبض الجوائز انتهى وللشريشي المغربي شارح مقامات الحريري كلامنفس لا، أس باراده قال في شرحه للقامات وهذاوماشابه وفيهذا المسكاك دمني المقامات مثل فوله ولاانهلال السحب ولاعمرو من عسد ولاكمد فرعون موسى اذاطليت حقيقته انقلب معنا وفصار الشبه أقوى من الشمويه ولم بأت هذاعن العرب هكذاتقول العرب فتى ولا كالكفر مدون انمالكا أفضل من الفتى ومثله مرعى ولا كالسعدان أى ان للرعى نضلافي طسه واسكن السعدان أطهب منه ومثله ماء ولا كصدى فصدى أمضل من ذلك الماءعلى طميه فهذامذهب العرب في ذكرولابين المشهيروا ماقول الحريري في غدوت ثم قال ولا اغتدام الغراب وير يد ان غدوه كان أ يكرمن اغتداء الغراب وكدلك ولاا ملال السعب وهو يريد أن جودهم فوف جود السحب لان كلام العرب فلان أبكرمن الفراب وأجودمن السحاب ولايقولون السحاب أجود

ولعن السكائب و من والا ه والسكَّابِ ومن أُسلاء واحتال وردالهال بفعان اكده واحسان حدّده و بلعالخسر السلطان فغيمك لاحتيال الشار عليه وقال لذاحق مشاهمن يستخدم الشاركات اووضع حرمته بالامسطاسا ولماحمل هوالى المار تعدم السلطان بمحريده للساط أدراله على ماأغه لمن حق النعة وهنكه من سنرا لحشمة فحرداها وأخذته عدمات العداب فاكثر الضراعة والاستكانه وشكالي السلطان الدل والمهانه فلمااستوفى التأديب حقهدون أن يلغ النكرمنها ، والعقاب أمده ومداه أمرائزاله واعتقاله في موضع يصلح الأمثالة وأمر عواساته والتوسيع عليمه فيأفواته ومداواة جراحاتهمن حيث لايشعر باذنه فيسه وفيما أباحهمن الترفسه كرماسرى تضاعيف مراحه ولااللمرفى عر وقالشر والماء فيأسول الشعر

والقس اسعافه نفلام كان حظما عند و فرد عليه وأعيد بعض عند و فرد عليه وأعيد بعض فأذن له في ورود البياب ولوحظ منهما غاص في عقدة الشبخة منهما عامل عن عقدة الشبخة والمراهما وأغيان ماناعا وذل المياحة ورفرف الشبخ وذل المياحة ورفرف الشبخ المياحة ورفرف الشبخ المياحة ورفرف الشبخ وقا الداعى وقام ها الناعى وذلات من الداعى وقام الداعى وقام الناعى وذلات وسنة ست وأربعها المياحة ورفول المياحة ورفرف الشبخ ورفرف المياحة ورفرف الشبخ ورفرف الشبخ ورفرف المياحة ورفرف الشبخ ورفرف الشبخ ورفرف الشبخ ورفرف الشبخ ورفرف المياحة ورفول المياحة ورفول المياحة ورفرف المياحة ورفول المياحة ورفول المياحة ورفول المياحة ورفول ا

و (د كروقه ناردي)\*

مد كان السلطان عبى الدولة وأمين الله المااسسة في نواجي الهندالي حيث السلطة في الاسلام وابه وام تدليم الط سورة أوآبه فرحض عنها أدنا من الشرك وقت دونم المفاشلة المناد بموم مها دعاة الله المناد المناد المناد المناد واسطة الهند

من فلان ولا الغراباً بكرمن فلان ولا فائدة في ذلك فاذا حققت افظة ولا في شبعه على ما يجب الهامن كلام العرب القلب المعنى وانحا اللفظة من كلام عامة العراق فاستعلها لانهاء ندهم متعارفة وليست بعريبة ومثل هدا قد حقرزه المولدون في أشعارهم وحاممت في مقامات البديم ولا يستعملها أهل المغرب في تشبها تهم على حدّ استعمال الحريرى الهاولا تستعملها العامة الاكذا انتهمى وأقول من أمعن النظر في مثل هذه الاستعمالات علم ان المقصود الى مساواة ماقبل ولا لما يعدها متارة يكون أمن النفى اثبات الزيادة فل وحمال الشبعم والرقالة بلها وهوالمشبع التعاملون و ما الشبعم الما و دمالة بعمال الحريرى والبديم وأضراب ما و يعرف كل من المسرب القراش الدالة عليه من المقام وليس دلك عماية وقد على السماع ولا فيه مخالفة لاستعمالات العرب كيف وقد جاءى كلامهم المقسم المقام وليس دلك عماية وقد على السماع ولا فيه مخالفة لاستعمالات العرب كيف وقد جاءى كلامهم المقسمة المقاوي يعمل المشبعه مشهاية كقوله

وبدا الصـباح كَانْغُرْتُه \* وجهالخليفة حبرعتدح

فلمتأمل (والتمس) أي لشار (اسعافه بغـلام كانحظياعنـده) أي ذاحظوة ومكامة (فردًا) بالبناء للمُعول ونا ثُب الفياعل ضمير يعود الى الغلام (عليه وأعيد بعض مايصلحه) أي يصلح ألشار من الانس ونحوه السيد فأما أنوه المقم مراه فأدن بالبناء للفعول (له في ورود الباب) أي باب السلطان (ولوحظ بعير الايحماب) أي ما أوجبه السلطان من أكرا مه وألروق به (وابتاع السلطان) أى شترى (منهما) أى الشار من (خاص سياعهما) أى فراهما المخصوصة بهما (بالغرش حلا) أى فكا (الهأ) أى الضياع (عن عقدة الشهة) لأن السلطان لوتصر ف فها من غر عقد سم لاستمر " تنفها عقدة الشهة وانحا أطلق لفظ الشبهة مع ان التصر" ف فها في ملك الغيريدون ادنه حرام لاحتمال كون تلك الضِّماع من مت المال فلا تسكون ملسكالهما أو مُكُونان قد أَد ماله ما لتصرُّف فهما لكنه لم يستطب ذلك فأراد حل عقدة الشهة بعقد عقدة الحل (واستضافه المالى حلة ضماعه الملكية وأمر الهما بأغمان ماباعاه نقدا) أي حالا (صمانة الهما من مس) أي اصابة (العاقة وذل الحاجة) أى الاحتياج (ورفرف الشيخ الجليل شمس الكفاة) من رفرف الطائر بجناحيه على فراخه ريد حمايتها عن يسطوعلها والشيخ الجليل هوالوز يرأحر بن الحس المهندي وسيعيء دكره في هدانا السكاب (عدلي الشار أني نصر يجناح الاكرام والرعاية حدي أناه الداعي) أي داعي الموت أوداعى الله المدكور في قوله تصالى ما أسة النفس المطمئنة ارجعي الى وبالراضية مرضية وفي شرح الهيئر مانى ويحكى أن بعض المسالحين قال لأصمامه ا تظنون اني أموت كاعوت النياس مرضاووها قا انماه ودعا عمنه وأجامة مني فبينا هوذات توم في أصحابه أذقال اليك وجادبر وحه فعلوا صدق ماقال (وقاميه الناعي) الخبر بالوت (وذلك في سسنة ستوار دعائة)

## \*(د کروهه ناردر)\*

برون وألف بعدها راء عمد المهدمة عمله عمله عمله عمله المولد والمسلطان عبر الدوله وأمين الله لما استد في والحي الهند الى حيث لم يبلغه في الاسلام رايه ولم تقل بهاقط سورة أوايه) وفي ده في النسخ ولا آية (فرحض) أي غسل من وحضت وفي أرحضه وحضا غسلته (عنها أدناس) أي أوساخ (الشرك وقدم) أي كشف (دونها أغياش الكفر) جمع غيش بالتحر يكوه وشدة الظلمة وقيل ظلمة مرالليل (و بني بها مساجد يقوم فيها دعاة الله تعالى بالاذان الذي هوشها را لا يجان الما وهي دار ملكها (أن يطوى تلك الديار) أي يقطعها وهي دار ملكها

متقما لله عن يجهد توحيده و يضع لعبادة الأمداد من دونه تعالى خده ووريده ومحكافيه سيونا لمبعث على غرارالا سلام وسفيت عِهُ الاعِمَانُ وصَمِيتُ في فسراب دين الله والتضيت بأمدى الاخيار والابرار من أوليا الله فندربالرجال وفرق الاموال وأخلص البقين واستنصر الواحد المعبزونهض فحالطم والرم والليل المداهم وذلك في سينة أربع وأرجى أة وسارفي أخر مات فصل الخريف شقطيب الهواءمن جانب الحنوب فانفى عند افتعامه ولك الديار أرسقطت ثلوج لم يعهد فيلها ملهافستت مخارق الله الحال وسوت بسالا ماطيح والتلال وكلع وحمه الهواء كاوما أثر بى آلموافروالا خفاف فضلاعن المحاسر والا لهراف وضلت مهايع الطرق فلمتعرف الميامن م المياسر ولا الفادم من الماخر واضطرت الحال الى الانعطاف الى أن يأذن الله ثانيا في الانصراف واسكلشي مستعدود وأمد مدود وأقب لاالطان عملي يتئناف العدة والعنادوات كمال المرة والاز وادواستدعاء أعياف الغيزاة من ألمراف البلادحي اداغت العدة والعديد

وقاعدة سلطنتها (منتقمالله تصالى عن يحمد) أي شكر (توحيده) الاقرارله بالوحد انية (ويضع العبادة الانداد) جمع ندّيالسكسر وهوالمثل والنظير والمراد بهما الأوثان لانهم المخذوها ألهة واعتقدوها أندادا (من دون الله خدّه و و ريده) هوعرق معروف في العنق (ومحكافه مسمونا الطبعت) أى ضر رت (على غرار الاسلام) أى حدة (وسفيت بماء الايمان ومسنت) أى حفظ (فَقُرَابُ دِينَ اللهُ) قَرَابُ السَّمِفُ غَلَافُهُ ﴿وَاتَّضَيْتُ﴾ أَى سَلْتَ ﴿ وَأَيِّدَى الاَخْيَارُ والابرارمن أُوليا الله فنْديبُ أَى دُعا (الرجال وفر ق الاموال) على المجاهد من في سمير الله لوقال مكان مدب حمرعالمة لزية الطباق لكانا فعدد (واخلص البقين) أي عقد لقلب الذي هوا الله لله تعالى (واستنصر الواحد المعين) عملا بقوله تعالى و ما النصر الا من عند الله ( ونهض ) أي قام وارتحل (في الطم والرم) الطم العر والرم الترى وقال الازهرى الطم بالفتح البحر واعما مسر الطاعلم أورة الرم و نقال جاء الطم والرم أى المال الكثير (والليل المداهم) أى الظلم أى جاء باله سكر الحرار الذي هو كالصر والثرى كثرة وامتدادا وكاللبسل المدلهم كثافة وسوادا (وذلك في سسمة أربع وأربعيائة وسار في أخر مات) أي أواخر وفي العماحجاء في أخريات الماس أو في أواخرهم (فصل الخريف ثقة وطيب اله واعمن جانب الحنوب) من ملادا الهند دلاغ احنوسة بالسبة الى والاخراسان وحهة الحنوب لا يشتد فها البردوا كثر ولاد الهندمايين الافليم الاولوالثالث (فانفق عند اقتعامه) أي دخوله وأسل الا فتحام القاء النفس من غبرر وية (تلك الديار أن سقطت) فاعل اتفق (ثلو جالم يعهد قبلها) أى قب ل الثالوج (مثلها) ويحوز أن يعود ضمير قبلها الى سنة أر سع وأر بعمائة (فسدّن) عَارُق)أى منافذ (ثلث الجبال) أى التي يسلك فها الى ماورا ثما (وسؤت بين الاباطح) جمع الابطخ وهوم مل واسع فيه دقاق الحصى والرمل وقيل بطن الوادى (والتلال) جمع تل وهوما ارتمع من الهضاب والرابية والكورة من الرمل (وكلح وجه الهواء) أي عبس بالصر البارد كافال تعالى وما عبوساً قطر برا (كاوما أثر في الحوافر والاخفاف فضلاعن المحاسر والأطراف) أي أثر في لحوا فروالأخفاف مع شدتما وصلايتها والمعنى الدالرد أثرف الأحرام الصلية لشدته عضلا وزيادة عن المحاسر وهي الأعضاء العبارية كالوحسه والسكفين من الحسر وهوالسكشف فتأثيره فهم. اكثر لانكشافها ورخاوتها وفضلاقال التكرماني منصوب على المصدر أوعلى الحال وقال القطب الشرازي من كالامن متغارى المعنى وأكثرا ستعماله أن يحى عداني وقال أبوحيان لم أظفر بنص على انديدا التركيب من كلام العرب ولصاحب عنى البيب رسالة يحوكر اسة على توحيه نصب فضلا في هداذا التركيب ونصب اغة واصطلاحاني أواهم الكامة لغة كذاوا صطلاحا كذاونصب علم حرار قد تقدمه ص بد يحقيق (وضلت مها يع الطرق)أى خفيت ومنه قوله نعمالي أ اذا ضللنا في الأرص أي خفينا والمهايع جسع مهيدع وهوا اطريق الواسع فلم تعرف الميامن )مها (من المياسر) جمع معدة ومسرة (ولاالمقادم) جمع المقدم (من المآسر) جمع مؤخراًى القدّام من الخلف (واضطرّت الحال) أى ألجأت (الى الانعطاف أى الميل والرجو عن وجه الطريق (الى أن يأذن الله ثانيا في الانصراف). الى ماهواً القصود من الغرو والجهاد (والكل شي حدّ) أى آخر ومُها ية (محدودواً مد) أى مدّة وأحدل (عدود أقبل السلطان على استثناف) إشد ا (العدَّة) أى النبي و (والعناد) آلات الحرب كالأسلحة ونحوها واستمكال المبرة) أى الطعام عماره الانسان أى يجلبه (والازواد) جمعزاد (واستدعاء أَ أَصِيانَ الغَرَاةَ) أَى أَيْطَا لُهُ مِن وَشَهِمَا مُهِمَ ﴿ مِن أَلْمُوافَ الْبِلَادِ عَنْيَ اذَا تَمْتَ العدّةُ وَالعديد ﴾ أى

العدودمن أصناف الاجنادوا المساكر (وباهي) أي بارى وفاخر (العقد بأخواته الفريد) العقد القدلادة والفريد الدر اذ انظم ونصرل بفيره وهوفا على اهي والعدة د مفعوله أي صارحال الفريد بانضمام أخواته اليه بحمث ماهي العقد بالكثرة وكأنه أراد بأخوات الفريد ماز ادمن خيار العدة والعدمد فيهذه النوية وقبل تقديره باهي العقد حميم أخواته أي بارت هدنه الغزوة لتميام أسبباج أ في عقد مدغز واتدعلي أخواتها الاخرمن الغزوات المان بة (وتضام الناس) أي انضم «هفهم الي دهض (كَفَرْعَ الْخَرِيفُ) حِمْ قُرْعَةُ وهي القطعة من السحاب (من كل وجه مُعَنْثُورًا) أَلِجَارُ والمجرور في موضم نصب على الحال من تمزع ومنثورا حال منه أيضا ومدثورا مبدُّونًا (وعن كل أوب) أي جانب (محشوثا) من حشه اذاحرتمه (ومحشورا) أي مجوعاوه ما حالان أيضامن قرع الحريف (وأقبسل ألر بسع بطيب المقيل) وقت القيلولة وهي حرّ الظهيرة (واعتدال بردا لغداة والاصيل) هومايين العصروغروب الشمس يعنى الاحرا الظهيرة فى الرسيع طب مقبول لا اشت ادفيه و برد طرفى الهار معتدل أيضا (استخارالله تعالى في الرحيل) جواب اذا (وسار كالبحر الاخضر) أي من كثرة الحدديد المصةول وخضرة البحرمن طول ركود الماء واعتمامه بالطحلب (تضربه الأعاصير) أي الرياح وانماوسفه بذلك لانه حينتان يتمق ج فيكون تشديه العسكر مه اتم ليحر كمواضطرابه (والاص الحتم تحنيه) أى تقوده من جنب الفرس قاده الى جنبه (القادير) الالهية فد فعه غير عكن (فغدت وحوش الارض مأسورة) لاحاطة عسكره بهما وضمق ألاماكن علها لاستدها وعسكره الارض والظاهران المرادبالارض الارض التى سارالهالا الارض المقادلة للسماء لتكون المبالغة أقرب الى القبول (وطيور الهواء مقهورة) لكثرة عسكره فسلا تحسد لهامكانا تسقط عليه (ولوأ حست الارض)أى لوكانت من جنس مله ألا حساس (لرنت)أى لصاحت (من ثقل الحديد والمشى الوئيد) المشى الوثيدهوالساكن البطىء لازدحام القواغمو ألاقدام ومنه كتيبة رجراجة تحرال ولاعكما المشى لكثرتها وتزاحها قالت الزباء حين نظرت الى حمال قصير وهي تبطئ في مشها

ماللهمال مشهاوتيدا ، أحددلا يحمل أم حديدا أم مرفانا تارز اشديدا ، أم الرجال جما قعودا

(وحث الابطال) عطف على ثقل الحديد (فوق القب) جمع الأقب وهوالضام من الخيسل (القياديد) جمع القيد ودوهوا لطويل من الخيل وقيسل الطويل من الاقتداء المحمدة أدلاء) جمع دليسل (يهتدون أعماق المثالب المداية والمرادر أعماق البلاد طرقاتها من أغوار وشعاب ونحوهما (ولا الشمس عليها طالعة ولا النجوم ينها وستقيمة وراجعة) هذا التركيب نظيرما تقدم قريسامن قوله ولا الخمر في عروق البشر أي يهتدون اهتداء الاهتداء القطام ثله ولا اهتداء الشمس محدث المضاف وأقيم المضاف اليه وهوالشمس مقامه والفيمر وعليها وبيها برجع الى الاعماق والرجوع بكون في سير بعض الكواكب السيارة وهي ماعدا الشمس والقمر وهي المشاور الهافي قوله تعالى فلا أقسم بالخنس على قول بعض المفسرين الوحث) أي حرض (الركائب شهر بن بين الهارعيقة الاغوار) أي بعيدة القعر (بعيدة ما بين الاقطار) أي الاطراف بإضافة بعيدة الى ما يعدد الإعالي (ويواد) جمع بادية (تضل) من الانسلال (في ارجائها) أي نواحها (أسراب المعافير) جمع سرب وهوالجماعة من الظبا و تحوه والمعافير) جمع يعسفور وهو ولد المقوم وضع بسلاد تميم تدونق مروالم ادهنا الاقل والعسافير جمع عصفور وهو ولد الموسود وموولد المقرة الوحسية (وتحار) أي تدهنا فها أفواج العصافير) الدهنا الارض الواسعة وموضع بسلاد تميم تدونق ميروالم الدهنا الاقل والعسافير جمع عصفور وهو ولد الوسعة وموضع بسلاد تميم تدونق ميروالم الوالعسافير عمل الوالعسافير عمل الوالعسافير عليه المناول والعسافير عمل الواسعة وموضع بسلاد تميم تدونق ميروالم الواسعة وموضع بسلاد تميم تدونق ميروالم الواسعة وموضع بسلاد تميم تدونق المدهنا الارض الواسعة وموضع بسلاد تميم تدونق المرادهنا الارض الواسعة وموضع بسلاد تميم تدون المادهنا الاركور والعمافير والمورود المورود المورود المورود الميالية والميالية والم

و باهى العسقاد با خواته الفريد وتضام النياس لفزع الخريف من كل وحه مندور اوعن كل أوب مح وفاوي وأقبل السع وطيب المقيل واعتد البردالغداة والأصيل استفاراته في الرحيل وساركالعرالا خضرتضريه الاعاسير والامراطم عنه المقادر فغدت وحوش الأرض مأسوره وطدورالهواءمقهوره ولوأحست الارض لرنت من ثقل المديدوالشي الوثيدوحث الارطال فوق القب القياديدوسا قأمامه أدلاه مدرون أعماق الدالد ولاالشمس علم المالعه ولاالنجوم بنهامستقية وراحمه وحث الكائب شهرين الأأنهار عدقة الاغوار بعسدة ماس الاقطار ويوادنف فأرجام اأسراب اليعافيرونحار فيدهنا ثهاأفواج العصافير

حتى اداقارب المصدعي الليول كائب ومنزها عصائب ورتها كداكب وتسمهامنا سرومهانب ونصب أخاه الامر نصر بن ناصر الدين في المهنة في كام القوادوهماة الافراد وأرسلان الجاذب في المسرة في الهم الذكور والبزل الفعول وحعل أماعدالله محمد ان ابراهم الطائي على القدّمة في مساعد العرب أحلاس الظهور وأبناء الصوارم والذكورورب في القلب الحاحب التوسّاش وسائرخواصه وغلان داره رجال اذا اسطف وافالحيال الشواهق أوزحنوا فالسيول الدوافق ومذر بهم عدوالله ملك الهندففزع من فاحي الفرع الى من حوله من تكاكرته وأعمان حموشه وناصرته ولجأالي شعب حبل لحيج المدخل خشس المتوغل معب المرتقي والمتوقل مستعصما بالاحتماز عن البراز وبالاحتراس من وقع الباس وسدّمفغرا لحيلين مفعلة راها الراؤن هضايا نابسه وحمالا نابته وبث النفرق أنطار المده يستهض من عمل عرا فضلا عن القم القوس وثرا أو يحسن بالسيف أثرا ومد في لمول المطاولة

طَائرُمُعُسُرُوفُ (حَسَى اذَاقَارِبِ القَصَدِ)وهُو نَارِدِينَ (عِيى) أَى هَيَأُ (الخَيُولُ) أَى الفُرسان (كَانْب) حميع كَثْنِية وهي من مائة إلى ألف (وميزها عصائب) جميع عصابة وهي الجماعة من الناس (ورتها کواکب) حميم کو که قوهي فو جمن الخيل (واسمها مناسر) حميم منسروهومن الخميل ماس التيلا ثن الى الار تعين (ومقانب) جمع مقنب ومعناه كعنى المنسر (ونصب أخاه الامير نصرين ناصر الدين في المهندة) أي مهندة الحيش (في كانة) حدم كمي وهوالشيماع (القواد وحماة الافراد وأرسلان الحياذب في الميسرة في الهم) نضم البياء وفتح الهاء جسع مدمة نضم ففتح وهوالفارس الذي لاندرىمن أن يؤتى (الذكور) أى الفحول الاشدّاء (والبزل) نضم فسكون جمع بازل وهومن ا الأبل مادخل في السنة التاسعة وذلك عابة قوّته (الفحول) جمع فحل والمراد الرجال الاقوياء (وجعل أناعيدالله مجددين ابراهم الطانى عدلى المقدمة في مسأعير العرب جمع مدعر اسم فاعل من أسعر النَّاراذا أَصْرِمُهاأَى الذِّن يسفرون نارالحرب (أحلاس الظهور) أى ملازمها كالحلس الملازم اللهر المعدر من قولهم نتحن أحلاس الحسل أى نقتنها ونلزم للهورها (وأبنا الصوارم والذكور) أى الديوف أى ملازمها والذكورهي المعوف الماضية الجيدة (ورتب في القلب الحاجب التوشاش وسائر خواصه ) أى السلطان (وغلان داره رجال) خرم شداً محذوف أى أولئك رجال أوهمرجال (اذا اصطفوا) أى رتبوا مفوفا (فالجبال الشواهق) أى فهم كالجبال الشواهق جمع شاهق وهوالعالى (أوزحفوا) أي مشوانحوالعدة (فالسيول الدوافق) جمع دافق من دفق الماءاذادفع بعضه بعضاً (ونذر) أي علم وزناومعني (مم عدوًّا لله ملك الهندففزع) أي التحأ (من هَا حَيَّى الفَرْعِ) أَي من الخُوف الذِّي فَحَاْ هُواْ تَا «بِغَتَهْ (الْي من حوله) متعلق بفزع (من تسكا كرته) جمع تمكر مفته الناء المناةمن فوق وضم الكف المشددة وبالراء المهملة وهودون المنكليك وتفسيرا نتكر بالفارسية سرسرهنكان كذافي ألهني اصدر الافاضل (وأعمان جموشه وناصرته ولحأ) أي التمأ (الى شعب حمل لحي الدخل) اللعير مالحاء المهملة المكسورة ثم الجيم الفسيق ولحيج الدخل أي ضيقه من قولهم لحيج السيف بالكسراذ اتشب في القراب فلا يخرج كان الداخل في هذا الشعب منسب فيه فلا يستطيع الخروج (خشن المتوغل)أي عسرالتوغل وهوالامعان في السير (صعب المرتقي والمتوقل) مصدرهي بمعنى الصعود من توقل الجبل أي صعده (مستعصما) حال من الضمر المستترفي لحا أي متنعاً (بالاحتماز )بالزاى المعجمة وهوا تخاذ الحاجزأى الحائل بين الشيئين وفي بعض النسخ الاجتمار يتقديم ألجم عدلي الحاء وبالراء الهدلة من اجتمر اذا دخل الحجرو المعنى صحيح الكن الاولى أولى لمناسبة قولة (عن البراز) محافظة على السجع والبرازمصدربارزه مبارزة وبراز آاذا خرج له وقابله (وبالاحتراس) أى الاحتراز أى مستعصما مه (من وقع) أى اصابة (الباس) أى شدّة الحرب (وسدَّ مفغرالجبلين) المفغر بالفاءوا اغين المجمة مفعل اسم مكان من فغرفاه اذا فتحه أي مفتم الجبلين يعني الفرحة التي ينهما (بفيلة له راها الراؤن هضاما) جمع هضبة وهوالجبل المنسط على وحد الارض (ناسة) اسم فاعلمن نبت أي ناشئة من الارض (وحبالا ثابتة) من الثبات (و بث) أي نشر (النفير في أقطار مملكته) التفسير القوم الذبن بتقدمون في القتال بقال جاءت نفرة بني فلان ونف مرهم أي حماعة مم الذين يتقدّموغهم في أقطار أي نواحي بملكته (يستنهض من محمل عرا) أي من يقدر على حمل عرا كالاطفال والمعنى انه يستنهض مرام تدرب بالحروب وهوأعزل لاسلاح معه فغاية أصره اذاحضران يرمى بالاحجار وهوكلية عن الاستقصاء في الاستنفار (فضلا عمن بلقه م القوس وترا) أي يوزها (أو يحسن بالسيف أثرًا) أى تأثيرا كالقنط والجرح (ومدفى طول المطاولة) الطول بكسر الطاء

وفتم الواوالحب الدى يطول للدامة فترعى فيد كافي الصحاح والمطاولة مصدر لهاوله اذا أمهله ولم يعجل عليه (كى القيء حكر السلطان بقوّة وافية وعدّة متوافية) كالاهــما بمعنى التامة و يجوز أن يكون ياقى مبنيا المفعول (أو يلحي) أى يضطر (أولياء الله الى الاخلال) أى الاخلال عقامهم أى تركديقُ الأخل المستف بكذا أى تركه (من فرط) أى شدة (الملال) أى المآمة (أوالنفود) عطف على الاخلال أى النفرة (من ضيق الصدور) أى ضيق صدورهم من طول المقام (ولم يعلم) عدد والله (بأن الله من وراء المؤمنين) كاية على حفظه وجما بته الهدم عما يقصده بمسممن المسكر (واناللهموهن) أىمضعف (كيدالكافرينولماعلمالسلطان مينيته) وفي بعض النسخ من ريسه أى عالمه المرسة (في ارجاء القتال) أى تأخيره من قوله تعالى أرحمه وأخاه أى أخره واحدسه بالانتظار ومنسه المرحثة لفرقسة من المعسترلة (تأخسيرا الزال) أى المنازلة والمحمارية (دلف الى عدوًا لله) أي مشي و يحرّ لـ والدليف المشي الوبّيد يقي الدَّاف الشّيخ ا ذا مشي وقارب الخطو ودلفت الكتسة في الحرب أي تقدّمت ( مقاوب قدمة لها التوحيد) أي أزال عها طلبات المكور أوحلاعها للمبع الشك حستي أشرقت واستنارت والمراديا لفلوب أهلهامن الملاق الخزء عسلي السكل وتخصيص القلب من بين سائر الاجراء لا يحني نعصت أو مشرها الوعد وأنذرها الوعيد) حلمان معطوفتان على صقلها فهوصفة مؤكدة لان القلوب التي صقلها التوحد وأنتكون مصدقة بالوعد والوعدد ومن حلة الوعد الآبات الواردة في نصر المؤمنين فانها عمار اط على قلوبهم في المجاهدة وتحملهم عملى المعابرة والجمالدة (ورماهم بالصيلم) أى بالداهيمة الشديدة (من وجالة الديلم) وقد يسمى الميف صيلما وأصله من الصلموه والقطع والماعرائدة (وبالشياطين) أي برجال كالشياطين فى السرعة والخفة والافعال الخارقة (من الافغانية) توم جبلية وجبالهم محلة وهي قريبة من باميان (المطاعين) جميع مطعان كشيرالطعن (رجال) بدل من رجالة ومايله الركالآجال مطوّحة بالمفوس) ألآجال جميع أحسل وهوغاية الوقت في الموت ومطوّحه اسم فاعل من طُوّحه رماه في مهلكة يعني انهم فىعدم مبالاتهسم ففوسهم والقائهم اناهنافي المهالك والمعارك بمنزلة الآجال المطروحة المطوحة لها (من لله الدُّعين الشوس) جمع الأشوس والشوس بالتحريك النظر عو خوالعمين تحصرا وتغيظا ﴿ أُواللَّهِ وَالْحُرِجِهِ الْحُوعِ )روى بالخاء المدِّمة أَى أخر حها من خدورها وآجامها وبالحاء المهملة من الإحراجوه والنضييق وانحا وصفه الدلالة الكونها في تلك الحيالة أحر أما تيكون لاحتماحها إلى القوت (وأعياها الى أشبالها) أى أولادها جرع شبل مكسرف كون (الرجوع فذون) أى عضون ويخترقون (في الاسداد) جم سدوهوالحيل والحاخر وفي المديوان السد بالضم ما كان مين خلق الله تعالى وبالفتح ما كان من عمل بني آدم (نفوذا اثاقب في العيد ان) المثاقب جمع المتقب وهي الآلة التي يثقب بها الخشبوغيره (أوالسارم في الحيطان) جمع البيرم وهوأيضا آلة للمجارين يثقب بهما أوهوآلة شمهة منصف عصامن الحديد أغلظ من العصاوفي رأسه عرض واعوجاج ماوحدة يكون للطعان برفع مه آلافظة ويدحرجه الاحجيار العظيمة وربميا يعمل عمل المعول عنسدعوزه ويستعمله المحار والبناء وغيرهما (ويفرعون) أى يصعدون ويعلون (البواذخ) جمع باذخ وهوالشامخ المرتفع من الجبال كالوعول) جميع وعل بكسر العين وهوتيس الجبل (و ينزلون عما كهدر السيول) أي كاغدارهما (ورو اصلها) أي واصل السلطان الحرب المعلومة بذكرمايدل علم العلم - مأياما تباعا) أي ولا مُتَمَايِعة (يُحدِيم) أي يجر هم ويسحيم (بصدق البراز) بكسر الباء أي المبارزة (الى البراز) وفقها الفضاء الخالى عن البناء والشعر (حدب النارلا الملط ) هودهن الزيتون عندعامة العرب

كيلق عكرال اطان بفؤة وافية وعدة متوافية أويلجي أولياء الله الىالاخدلال من فرط الملال أوالنفور من ضبق الصدور ولم تعتم ان الله من وراه المؤمنين وان الله موهن كمدال كافر من والماعلم السلطان من نيته في ارجاء القتال تأخيرا لتزال داف الى عدوالله بقلوب قلصقلها التوحدو بشرها الوعد وأندرها الوعيد ورماهم بالصبلم من رجالة الديلم وبالشباطين من الافغاسة الظاعين رمال كالآجال مطوّحة بالنفوس مذلاة للاءعيناك وسأواللبوث أخرحها الحوع وأعياها الىأشسالها الرجوع ينفذون فىالاسدادنفوذ الماقب في المسدان أوالسارم فيالحيطان ويفرعون البوادخ كالوعول وينزلون عنها كمنعدو السبول وواصلهاعلم مألاما تاعاعد بمسدى البرازالي البرازسندب الزارالسليط

وعندأ هل المن دهن السمسم (والمغناطيس) هو حجر يجذب الحديد بخياصته (العديد وكليافارقوا تلك المضايق التقطهم الفرسان كاتلتقط الافراس) أى أفراس السطر في (السادق) جميدة معرب يساده (ولم تزل هذه حالتهم حتى انضم الى اللعين اكثرمن والاه) صادقه (ولياه) أى أجامه (معظم) أياً كثر (من دعاه وعندها) أي عندالتلبية المفهومة من لباه وفي بعض النسيخ وعنده أى عند الانضمام المفهوم من انضم (احتشد) أى اجتمع ولم بق من حهده وطاقته شيئا (للمروز) أى الخروج من تلك المضايق التي التي ألها (مستندا الى الجيل) أى مستظهرا له (من حوله الانمال كالقلل حمعةلة الحبلوهي أعلاه (فحدً) من الحدّ وهوالاحتماد (المصاع) وهوالقتال والمضارية بالسيوف (واحتدالقراع) أى ساردا حدة والقراع مضارية الايطال ومقارعتهم دعضهم معضا (وحمى الوطيس) أى التنوركانة عن اشتعال الرالحرب واشتداد الامرو يقال ان هده السكامة أول من قالها الذي صلى الله عليه وسلم المااشة تتوم حنين ولم تسمم قبله وهي من أحسن الاستعارات كذاذ كره ابن الاثير (واستوى المرؤس والرئيس) لشغل كل مفسه (وصار اللقاء كفاحا) الكفاح الاستقبال في الحرب المضارمة في الوجوه السردونها ترس ولاغديره (فن آخدا بالتلاسب) هي من القميص ما عادى اللبة يقال فلال أخذ بتلاسم عرره الى القاضي (ومناقر) الهيم فأعل من النقار وهوا لقراع والطعان (كالبعاقيب) جمع يعقوب وهوذ كرالقبح أى الحل وهي الملهب يضرب المناقير (ومضاوب ماءين الرؤس الى العراقيب ) جميع عرقوب وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الانسان أي مضارب ما بين الهام الى الاقدام (فكاما أشليت الفيلة) بالبذاء للف عول أي دعمت من أشلبت الكلب اذادعوته وأشلبت الكلب على المسمد خطأ كا تفدر التسه عليه (المتهويل)أى اقامة الهول (والتفييم) أى تعظيم الحطب (والحطم) أى الكسر (بالاطلاف) حمع ظلف (والخراطم) جمع خرطوم الفيل (ومطرتها) أى أمطرعلم اوكان الاولى للصنف التعبربه لان مطرحا الرحة وأمطر في العد ابكاد كف الغريس (سعائب) جمع سعامة (الزانات) أى الرَّماح يعني أصابتها الرماح من أيدى الفرسان (مثلوَّية كَالْأَرْاقم) أَيْ الحيات (منسانة) أي منطلقة في سرعمة (الى حدق العيون) جمع حدقة أى عيون الفيلة (أو ثغر) جمع ثغرُة وهي الترقوة (الحلاقم) جمع حلقوم (ورأى الكافر) اللعين (موقع ألى عبدالله مجدين الراهسيم الطافي من ألغناه) بالفتح والمدَّأَى السُّكُما يتوا النفع (وضراوته) أَى حَرْسُه (باسالة الدماء) أَى رأَى أكثاره من فتر ل رجاله (فانتحاه) أى قصده (بأخشن من في جلمه) أَي بأشدهم (شوكة) أى شدة بأس وقوة (وأعظمهم شكة) بكسرا الشين المعتمد في أكثر النسخ أي سلا حاوقال سدر الأفاضل وأعظمهم سكة هكذاهم بالسن الهملة وأصلهامن سكة الدراهم وفي شعر الموسوى

بار و عمصبوب على قالب الحما \* وأر و عمصبوب على سكة البدر السهى (حتى أشخنوه ضرباعلى الهام) أى هامته وانما جمع للاشعار بكثرة الضرب فالهامة الواحدة لا سبق معه (وحطما) أى كسرا (من خلف وقدام) أى خلفه وقد امه (وهو) أى أبوعبد الله (كالحرون) أى كالفرس الحرون وهو مايشت في مكانه فلا يعرب وكان يزيد بن المهلب يسمى حرونا الباته في الحروب في مقامه في وحسه العدة (ولا يكل) أى لا يعيا (دون الضرب بحسامه مقسميا) من السماحة (بالروح في فصرة الدين وطاعة رب العمللين ورأى السلطان المحت الكفرة عليه) أى قصدهما ياه و في عنه معنى القسلط فعد المدين وطاعة رب المالمطان عشوقا بالسموف) في القاموس خواصه لاستخلاصه فاستنقذوه من الدى الكفرة (الى السلطان عشوقا بالسموف) في القاموس المحواصه لاستخلاصه في القاموس المحاسة المدين في القاموس المحاسة المدين في القاموس المحاسة المدينة المدينة

والغناطيس للعديد وكليافارموا تلك المضائق التقطعم الفرسان كالمتقط الأفراس المادق رام تزلهدن معالهم حتى انضم الى اللعين أكثرهن والاه واباء معظم من دعاه وعندها احتشد للبروز مستندا إلى الجبال من حوله الافيال كالقلل فتالماع واحتت القراعوحي الوطاس واستوى المرؤس والرثيس وصاراللقاء كفاحافن آخذ بالتلابيب ومناقر كالبعاقيب ومضارب مأبسين الرؤس الى العراقيب فكلما أشابت الفيلة للتهويل والنفغيم والحطم بالأظلاف والخراطيم مطرتها سحائب الزانات متلوية كالاراقم منسابة الىحدق العدون أوثفر الحسلاقم ورأى السكافر موقع أبي عبدالله مجدن الراهيم الطائي من الغثاء وضراوته باسيا لة الدماء فانتماه بأخشن من في حلمه شوكه وأعظمهم شكه حسى أتحنوه ضرباعلى الهام وحطمامن خلف وقددام وهوكالحرون أابتلاعل شرف مقامه ولايكل دون الضرب عدامه متسمه الماروح فانصره الدن ولما عدرب العالمن ورأى الملان انحاء الكفرة علمه فأمده ويحوكمة من خواصه لاستخلاصه فاستنقدوه الي السلطان بمشوقا بالسيوف المشقى سرعة في الضرب والطعن و تمشق الغصس تفسر و تحسر و تو يه تمزق و تساشة وا الله م تحاذ وه والمشقى الكتابة بدليل قوله (منقوط ابالأسنة كالحروف) المنحمة (فأمر له بفيل بستر يم) سال الراحة (الى سعيه) أى موضع سعيه أو بسعيه المقتال والنزال والضه سر في سعيه يعيم أن يرجم الى الفيدل والى أبي عبد الله (عن ألم الجراح يحوار حه) أى اعضائه والظرف في محل النصب على الحالية من الحوار ح (فصار الفيل ملكله) لأبي عبد الله الطائى (يتميز به من أعيان أهل عسكره) جرال أصابه من سكاية الشركين وجراء على ابلاته و ثبانه في الحرب (ولم تزل الحرب على حالها) من الاشتداد و تفاقم الخطب (حتى أهسه الله النصر لا ولبائه) أى اصرهم وأبدهم (وأداردائرة السوء) أى الهزية (على أعدائه فأخذ تهم سموف الحق) أى الهزية (على أعدائه فأخذ تهم سموف الحق الهرب كل مصاد) هو أعلى الحسم و المحتمه من أي المنابة تعالى (تحسمه من المنابة المنابة المالة و المنابة المن

اداررالر وعالكعاب فأنهم به مصادلن يأوى الهم ومعقل

(ومنعطفواد) أى منعرحه ومعناه (ومدّحل) تشديد الدال مكاب الادحال افتعال من الدخول (ومغار) أي غار (ومتعسف) أي مكان التعسف وهوا لسسرع على غسر طريق والمرادية المحهل بدلسلةوله (ومنار) وهوء إابطريق والمرادية هذا الطريق من اطلاق اسم الحال عدلي المحسل (وملكت علم م العيلة) أي ملكها السلطان غثمة وعدى ملك بعلى لتضمنه المأه مني استولى (التي) كانوا (أعدوهما حصوناواقية) من الوقاية أي حافظة (فصارت علمهم عبّا فية) العباقية الداهية وفي الأساس شرعباقية سمته اقية (وأماء الله على السلطان وأوليا له عنا عُرحضن) أي غسلت من الرحض بالراءوالحاء المهملة بن وألضاد المعجمة (الصرورعن بن الحسد) الرس الطبيع والدنس رقال رأن على قلبه دنيه أي غديه حتى الحلم (الاشتراك الكاهة في العيى المقصود واستوائم في كفامة الوحود) علة لرحض الصدور عن رين الحسدقان الماواة لاتقتضى الحسدوالمواساة تدفع شر" الحاسد (وفتم الله ناردين فتحاطر زبه شعائر الاسلام اذلم تبلغه) أى ناردين وذكر الضمير باعتباراه ملد (رابة الحق) أى الاسلام (من لدن عهد النبي سلى الله عليه وسلم الى زمن السلطان عب الدولة وأمي الملة عزا ) مفعول مطلق شفد يرمضاف أى فتع عز ويجوز أن يكون مفعولا له وان يكون تميزاعن طرز (كتب الله له) أى للاسلام (على بده) أى بد السلطان (وصنعا) أى معروفا وكرما (أتاح) أى قدر (له التوفيق والتديير من عنده ووجد) بالبناء للمعول (فييت بد) بالاضافة (عظيم) والبدّ بالضم والتشديد اسم الصنم معرب دت وفي بعض النسخ في منت صم (حجر منقور) بائب فاعل وحد وفي دهض النسخ و وحد في ست بد عظم حرامة قور اسنا وحسد للفاعل وفاعله ضمير يعود الى السلطان وجرا مفعوله (دات كَأْنَهُ على اله مبنى منذ أر يعس ألف سنة فقضى السلطان من حهل القوم عجما ) ومثل هذه المكتابات بكنبونها لترويج معتقدهم الفاسد من قدم العالم على أرباب العقول القاصرة (اذكان أهل الشريعة الغرام) أى الواضعة الشرقة من قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحيفية السهلة السعية السفاء (والحق) عطم على الشريعة (المنزل من السماء) أى وحى الله المنزل على السائه علمهم الصلاة والسلام (على ان مدة الدنساسيعة آلاف سنة) الجار والمحرور خركان أى كائنين ومستقر سعلى دلك و يحوز أن شعل عجمع بدلالة القرينة علمه كاتفول زيد على الفرس فانه يحوز أن يتعلق براكب بحسب دلالة القرينية (وانا) معاشر المسلمين (منها) أي السبعة آلاف (ف الالم الاخير وكل ماتساً ندت به الاخبار) أي استنددت الى رواتها (من أمارات الساعة)

متعولها بالأسنة كالمروف فأمر له بغیل دستر یم الی سعید عن آلم المراجعوار حمنها والفيلملكا له تميز بعن أعان أهل عكره ولمرزل المربعلى مالها عني أهب الله النصر لأوليانه وأداردائرة السوءعلى أعدائه فأخدتهم سدوف المن تحميم من كارماد ومنعطف واد ومذخال ومغار ومتعسف ومنار وملكت علهم الفيلة التي كالواأعدوها معونا واقبه فصارت علم م عاقبه وأفاء الله على السلطان وأوليا له غناع وحضت الصدورعن دس الحسد لاشتراك السكافة في المفعود واستوا تهمى كفا بالمودووفتي الله ناردين فقا لمرزيه شمائر الاسلام ادلم تبلغه رامة الحق من لانعهدا لنبى سلى الله عليه وسلم الحازمن السلطان عسين الدولة وأمين الله عزاكت الله على بده وصنعاأنا حله التموميق والتدسير من عنساده ووحدد في بنت بد عظم عرمنفور دلت كارسه على أنه منى منذ أر بعين ألف سنة فقفى السلطان من جهل القوم عبااذ كان أهل الشريعة الغراء والمتحالمترا المسامع ليأن مدة الدنيا سيعمل لاف سنة وانا مها في الالف الاخد وكل مانساندت 4 الاخبارون أمارات الساعة

الدالة على أنها الدنيا (موجودة) أنث الخبرمع ان المشدأ مد كروهو كللا كتسابه التأنيث من المضاف البهالذي هوما لأنها واقعة على الامارات لانها سأن لهاوفي بعض النسخ موحود بالنذكير وهوظاهر (و دأيصار العمون و صائر القاوب مشهودة) يعنى انها ثا تستحسا وعقلا (واستفتى) أى سأل السلطان (فيه) أي ذلك المنقو رعلي الحجر (أعيان العلماء فكل) أي كالهم (أجمع عملي انكار ذلك المنقورُ وعلى تزييف مثله) أي سانزيفه أي تمويهه والزيف من الدراهم هوالموّه أي المغشوش ويقال له النهرج (من شهادات العفور) أى الاجار المكتوبة وعمايشبه كماية هدنه الاباطرانه وحدمكتو ناعلى الهرمين بمصربني الهرمان والنسرالطائر فىالسرطان وذلك طريق الحساب يربو على هدا (وعاد السلطان) أى رجع (و راءه) طرف مؤكد (بتلك الفنائم العظمة فكاد) أي قرب (عدد الارقام) جمع رقيق (من العسد والاماء يزيد على عدد الدهماء) أى الجماعة الكثيرة من الدهمة وهي السوادودهما الناس جماعتهم العستشرة (ورخصت تعم الماليات فصارأ صحاب المهن جمع مهندة بالفتح الحدمة وحكى أبوزيدوالكساقى بالكسر وانكره الاصمعي (الحاملة) مالحر نعت المهن وبالرفع نعت لأصحاب والخامل هوالذى لابذكر بين الناس ولا يعبأمه (فضلاعمن فوقهم من السوقة) السوقة بالضم الرعية أى كل من ليس بسلطان يستّوى فيه الواحدو ألجَم والمذكر والمؤنث ورعاجه على سوق كصرد (يعتقدون عدّة من تلك الروقة) يقال اعتقد مالا وضيعة اقتناهما وقيسل معناه يذخر ونوالروقة جدوراتي يقال غلمان روقة وحوار روقة أيحسان من راقني الشي يروقني أعجبني قال الزوزني مراده أرانحترفة الخامليرذ كرا ابتاعوامن العسدالروقة فضلاعن سواهم من المشهورين (وذلك فضل الله الدى أعربه الدين وأدل الالحاد والمحدث والحيد تنهرب العالمي)

» (د کر وقعه باندسر )\*

اعمننا دفوقسه ثمألف ونون مكسوره ثمناع التحته ثمتم سأكنة تمسر مهملة مفتوحة ثمراء مهسملة من بلادا لهند (قد كان انه سي الى السلطان عس الدولة وأمن الملة ان ساحية باندسر فسلة من جنس فيه لة الصيلمان) قال السكرماني فيسلة الصيلمان منسوبة إلى بلادها أوموسوفة لشدّة بأسها بالصملموهي الداهسة وأراد بقوله منسوية النسسة اللغوية أي مضافة وقول النحياتي المامضافة الى الصيلين أى الداهيتين أى فيل الداهيتين مع ركا كتم لا يصح عربية اللهم الأأن يقال المهذاه على لغمة من يلزم المتنى الالف (الموصوفة في الحروب) بالآثار التحسة والافعال الغريبة (وان صاحمها) أى صاحب الفيلة و يحمّل أن يعود الضمرالي تأنيسر (غال) من الغاق (ما) أي سبب الفيلة (في السكفروالخود غيرا ل حهدا) أي غيرمقصر من الايلاءُوهوالتقصير ويتعدَّى إلى المفعول الثاني بالحرف وقسد سعدى الى الثابي بذهب بتضمنه معنى منم يقال فلان لا يألوك نصحا أى لا يمنعث فعما واسم الفاعلآ ل والمؤنثآ لية(فيالطغوي)أيَّالطغيان (والعنود)أيَّالعنادوالعدولءنالطر يقُّ (وانه) أى ساحب القبلة (محتاج الى ذوقة من كأسه) أى كأس السلطان (وحرقة من جرات بأسه) أىشدَّته (ليعلمانعزالاسلامعاموانلهمنسطوةالله) أى انتقامه(سهما)أى نصيبا(كالسائر أى بافى (اقبال الهند) أى ملوكها جمع قبل بمعنى الملك (سهام) أى كاحصل الهم انصباعمن سطوة الله تعالى عسلى بد السلطان (فعزم السلطان على غزوة المدير فيهارا بة الاسلام وينسخ) أى ريل (معما) أىمع تلك الغزوة (ولاية) عبدة (الاستام) و يحوزأن لا يقدّرمضاف و يكون في التركيب يتهارة مكنيه أواستعارة مصرّحة ولا يخني تقريره ماعلى العبارف (ويدع) أي يترك (الكفر عليها) أن الغروة وعلى بمعسى من كقوله تعالى أذا اكتالواعلى الناس يستوفون ويحتمل عود الضمير

موجوده وبابصار العيون و بسا القاوب مشهوده واستضى فيسه أعيان العلماء فكل أجمع على السكار ذلك المنقور وعلى ترييف مثله من شهادات العضور وعاد السلطان وراء بتلك الغنائم العظيمة فكادعدد الارقاء من العبيد والاماء بريد على عدد الدهماء ورخصت فيم الماليك فصا و أصحاب المهن الخاملة فضلاعين فوقهم من السوقة يعتقدون عدم من السوقة ودلك فضل الله فوقهم من السوقة يعتقدون عدم الذي أعز مالدين والحد المهرب العالمة والمحدين والحديدة والمحديدة و

\*(ذكروقعة تأنيس) \*
فدكان انهى الى الداطان عن الدولة وأمن اللة أن بنا حدة تأنيسر فيلة من جنس فيلة الصلان الوصوفة في الحروب وان صاحها عالهما في الكهروا لحود غيرا للهذوقة من كأسه وحرقة من حرات بأسه ليعلم ان عزالا سلام عام أقيال الهندسهام فعزم السلطان ورنسخ معها ولا ية الاستام و يدع وينسخ معها ولا ية الاستام و يدع الكفر عليها الكفر عليها

الى الولاية أوالى الاصنام (مجبوب) أى مقطوع (الغارب) وهومابين السنام الى العنق (والسنام) واحد أستمة الابل يعنى انه مجبوبهما من الهزال كقول النابغة

ولذناهد مبذناك عيش \* أحب الظهرلس لهسنام

(وسارق أوليا الله الذن تشأو اعلى القراع) أى القارعة بالسيوف في ميادين الحتوف (نشأ الاطفال على الرضاع وضروا) من الضراوة وهي الحرص (بدما الكفار) أي بقتلهم واراقة دمًا عُهم (ضراوة (الصقور) حميع صقرمن أنواع البزاة (سغاث الأطيار) ضعافها ومايصادمها (وقطع الى المذكور أودية لم يقطعها غيرطائر أوحيوان عائر ) أى ذاهب على رأسه متحير يقال عار الفرس اذاجاء وذهب (وخرق) أى قطع وجاب (سباسب) جمع سبسب وهوا المحراء (لميطأ همار جمل ماش) بالاضافة أَى رحـُـل انسان ماش وفي تعض النسخ نعــل ماش (ولا نعــل حافر ) أي لم يسلسكها آدمي ولا دا بة (وحهدهم) أي اتعهم يقبال حهد دايته وأحهدها أي جلها في السير فوق لحاقتها (في تلك القفار عُلالات الشَّفاه) العلالات حمد علالة وهي بقية اللبن وبقية كل شيُّ والشَّفاه جمع شفة وأصلها شفه فحد فتلامها وعوض عنهاها التأنيث وقول الناموسي أصلها شفهة وهم لانهم لا يحمقون من العوض والمعوض منه (و بلالات الافواه) البلالات حميم بلالة وهوما سل مه الفم والافواه جميع فوه على أصد لم كقفل وأقفال والمانقص بحداث لامهوهي الهاء ولريضف قلبت واوه ممالقربها منها فالمخرج اذهماشفو بادائقل ظهورالاعراب على الواو واذاصغر أوجمع ردالي أصله فيقال فويه وأفواه (فضلاعن سائر) أي جميم (الاقوات) يعني أتعهم وجدان أدني شي من الماء يتعللون به و يبلون مأ فواههم فضلاعن وحدان المرة والاقوات (حتى صنع الله لهم) أى أحسن الهم (بأن) لهم بهذا السير (ودونه) أىدون ذلك الفضاء نهر (صحاب) الصحب الصياح والجلبة أىجهوري صوْتَ الْحَرِيرَ مِنْ اصطفَّاق عبامه (أرضه) أَى أَرْضُ ذَلَكُ الفِّضاء (طواب) أى روان واحدها ظرب فتح فسكسروهوالر يوة الصغديرة (وصفاح) عطف عدلى ظرابوهو بالضم والتدييدالحجر العريض (كظى السيوف حداد) من ألحدة يعني ان حروف الم ناح الها حدة كدة طبى السيوف فن وطئء علمُ الضعت رجله (يلقي شأطئه شعب حبال) شاطئ الوادي ساحله وشطه ولا يجمع فاذا أريد جعه جمع ماأضيف اليه فيقال شاطئ الاودية ويلقى بالفاف يروى مبنيا للفاعل وفاعله السلطان ومفعوله شعب حبل ومبنيا للمعول وفائب الفاعل شعب جبل (قداستند اليه الكافر مستظهرا) أي مستعنا ومتقوّ ما (يفيوله ومتسكثرا بأفنا وجاله وخيوله) افناء الرجال هم المجقم ون من اماكن شُه ويقال هومن افنا العرب اذالم يعلم من أي قبيلة هو (فأحمّال السلطان الممثال عسكره) حميع فاتك من الفتك وهوالقتل غيلة والخمير في عسكره رجع الى السلطان (في مجاوزة الهر) أي قطعه وعبوره (الى أعداءالله الكفرة القدرة حتى عبروه من طريقين) وفي بعض النسخ من طرفين مثني طرف (وشفلوهم بالبأس) أى شدة الحرب (من الجن مين ومهم أحد الكفاح) أى القنال مواجهة (بين الفريقين أمرا اللطان بعملة) أي مُفة (عدلي الكفار في مخاضات الفر) جع مخاضة وهي معسرالنهر الذي يخوض التساس و يحوز ون فيه ركاناومشاة من غسراحتياج الى الاطواف (الهائل) أى المخوف (والما المحفب) أى المه وتلاطفاق المياه فيه وتلاطمها (الشائل) بأاشبن المجحمة أي المرتفع يُقال شبالت احدى كفتى المزان اذا ارتفعت وفي بعض النسخ بالسين المهملة من السيلانوه وركيك أذلافائدة في وصف الهربالسيلان (ترعيهم) أي تزاراتهم (عن لحرف

عجبوبالغارب والسنام وسار في أولياء الله الذين قد زيا وا عدلي القراع نشأالا لمفال على الرضاع وضروابد ماءالكفارضراوة الصقور سفاثالا لميار وقطع الحالذ كور أودية ليقطعها غبرطائر أوحدوان عار وخرف ساسب الطأهار حل ماش ولا نعل مافروجهدهم في تلك القــفارعلالات الشفاء وبلالات الافوا فضلا عن سائر الاقوات حنى صنع الله اله مرمان بدوام االى فضاء بفضى الى ناحسة المصدود ودونه غرطفاب أرضه طراب وصفاح كظى المدوف حداديلقي بشاطيه شعب حبل فداستنداليه الكافره سقظه را يفدوله ومتكثرا بأفناء رجاله وخبوله فاحتا ل المطانان التالاء تكره في محاوزة النهرالى أعداءالله المستفرة الفسرة حسى عبروه من طر يقان وشغلوهم بالبأس من الماندين ومهما حدالكفاح بين الفردة بن أمرالطان عملة على الكفار في عادات النهر الهائل والماء العبالثائل تعممعن طرف

الساحل) أىساحل الهر (وتقعمهم) من الاقعام أى مذخلهم (أشداق) أى حوانب وشدقا القم جانباه (تلك الشعاب) جمع شعبة الجبل (والمداخل) جمع مدخل موضع الدخول (واشتدت الحرب ضر بابالخناجر) ضرباة مرعن اشتدت أوحال من الحرب أى دات ضرب والخناجر باللماء المعمة جمع خضر وهوسكين كبيره عروف (في الحماجر) بالحاء المهملة جمع الخنجرة وهي الملقوم (و بالقواضب) أى الميوف القواطع (ف المناكب) جمع منكب وهوموضع الرداعمن المكتفين (وأوليا الله تعالى فى كل حال ظاهرون) أى غالبون (والكافرون هم الصاغرون) أى الأذلاء من المعار وهو الذلواني بالجلة الاسمية معرفة الطرفين وضمير الفصل اقصر الصغار علم م (حتى اذا كاد)أى قرب (يهرم شباب الهار) أى يدنوالى الطفل وهو وفت الاصفرار (حل المسلون من حميه على الحهات أى التي عكن قصدهم منها كالأمام والخلف والهين واليسار يخلاف جهتي الفوق والتحت (حملة أوجرت بهم لهوات تلك المخارم مضطرين) أوجرت من الايجمار وهواد حال الدواء في الحلق والتلاعيه أى حفلتهم وجورا لتلك اللهوات واللهاة الهنة الناشرة في أقصى سقف الحلق كأنه يشبه تلك الشعاب باللهوات وادخالهم اباهما بالعنف اليجمار الدواء البشع (فحلفوا الفياة التي كانوابها مغترين) أي تركوها خلفهم وفر وا (وتبعها أولاءالله يردون) أي رجعون (الاعظم فالاعظم منها) أى الفيلة (الى موقف) أى محل وتوف (السلط ان فلم يفتهم الاماحد) بالبناء للفعول ونائب الفاعل قوله (مه في الهرب) أي الاماحد الحصفار في الهرب م (أوضاق دون اقتناسه) أي اصطياده (مجال الطلب وسب) بالبناء للمعول أي أريق (من دماء أولفك الارجاس) جمع رحس بعنى القدر ويطلق الرجس على العداب أيضاومنه قوله تعالى و يحمل الرجس على الذن لا يعقلون وهو بهذا المعنى مضارع للرجز (مانجس) أى تنجس به (الهر الحاجزع لي طهارته) أي مع طهارته قبل انصباب دمائهم بعي انه تغير أونه بالدم لان الماء الحارى لا ينحس الابالة غير وهو كشوله

ومازالت القتلي تميودماه ها بدحلة حتى ماءدحلة أشكل أى يخالط بياضه حرة (وامتنع من الشرب) أى امتنع الناس من شريه فهومن القلب أوالامتناع المحازعن التَّقَذير (عـلى) أي مع (غزارته) أي كثرته (ولولاان الليل سـتر) أي أخفي (أثرهم لاستلهم القتل اكثرهم ) استلحم الرجدل اذا احتوشه العدق في القتال كذاذكره في العجاح مبنيا للفقول وفي القاموس واستلحم مجهولا روهتي في القتال فعلى هذا الايكون استعمال المصنف له بالهذاء للفاعل صواما اللهم الاأن يحعل من قولهم استملحم الطريق ركمه ولزمه كافي الاساس أي لك القتل ولزم اكثرهم وفي بعض النسخ لاستلحم الويل اكثرهم (صنعا) أي احسانا وكرماوه ومنصوب على المصدر يةلفعل محذوف لدلالة القام عليه أى صنع الله ذلك صنعا (لدس بعث به رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله) وأصحامه (الذين ارتضى) الضمير المستتر يضمر جوعه الى رسوله ويصم رحوعه للفظ الجلالة وكأن الاولى بالمنفذ كرالاصماب بعد الآل (مظهراله على الدي كاه) المعريف في الدين تعريف الجنس فيشم لحبيع الاديان فلذلك أكده بقوله كله (ولوكره المسركون فهوعلى الازدياد) فى القوّة و الظهور (الى يوم التناد) أي يوم القيامة واغدا أضيف الى التناد لا به سادى فيده بعض الناس بعضا للاستغاثة أويتصابح أهل الشرك والجراغم فيه بالويل والثبور أوسادى فيه أصحاب الجنة أصحاب النار كافى سورة الاعراف (وانصرف السلطان) أى رجع (بأوابياء الله تعالى) أى المؤمنين المجاهدين في سبيله (عانما موفورا) من الوفر وهوالكثرة والزيادة (طاهرا) أى عالبا (منصوراومجوداً كاسمه مأجورا) أى معطى أجره وثوايه من الله تعالى (وقد غُمْ مايكل) أى يتعب

الماحل وتصمهم أشداق تلك الشعاب والمداخسل واشتتت الحرب ضربابا لخناجر في الحناجر وبالقواضب في المناكب وأوادام الله في كل حال ظاهر ون والمكافرون هم الماغر ون حتى اذا كاديرم شباب الهارجل المسأون من حيدع الجهات حملة أوجرت مدم لهوات تلك المخمارم مضطرتن فخلفوا الفيلة التي كانوالهما مغترين وسعها أولساء اللهردون الاعظم فالاعظم منهاالى موقف السلطان فلريقتهم الاماحة بهفي الهرب أرضاق دون اقتامه محال الطلب وسب من دماء أولئك الارجاس مانحس مدالهرا لحاجزعلى طهارته وامتنع من الشرب على غزارته ولولاأن الليل سترأثرهم لاستلحم القتل أكثرهم صنعالدين بعث بدرسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الذين ارتضى مظهراله على الدىن كله ولوكره المشركون فهوعلى الأزدبادالى بوم التنادوانصرف السلطان بأوليا الله فانما موفورا وظاهرامنصورا مجودا كاسمه مأحورا وقدغنم مايكل ي يحز (عن ذكره أنامل المتحرير) أى أنامل أهله أوهوا ستعارة مكنية وفي بعض النسخ وسفه مكان ذكره (وتفسيق عن اثباته ادراج الاضابير) الادراج جمع درج من القرطاس والاضابيرج على الاضبورة وهي الحزمة من العيف والدستية من الطوامير وكل ما جمع كالمهام فهو أضبورة ويقال الفسبارة أيضا (وتطايرت البشائر) أى انتشرت مسرعة (في الآفاف) أى النواسي (وخفقت علها) أى على النشائر أى النواسي وخفقت المنائر مشرق الشمس ومغربه او خفقان جناح الطائر بما يدل على سروره ونشاطه كاقال

وانى لتعروفي لذكرالم هزة \* كالتفض العصفور بلله القطر

(والحمدالله رب العالم على عز الاسلام والمسلمن)

\*(ذ كالوز رأى العباس الفضل من أحدوما انتهت اليه حاله الى أن مضى لسيله)\* وفي بعض النُّسخ ابن أحد الاسفر ابني ومي التي كتب علم العسكرماني (قد كان الوزير أبوالعباس الفضل بن أحد من خاصة فائق الملقب بعيد الدولة) وفي بقض النسخ الملقب كأن بعيد الدولة وكان والدة وتقدّم لهانظائر (ومن كفاة بابه) جمع كاف (وثقات أصحابه وكان على المريد عرو) أي على ارسال المرمدالي السلطان عاريدالا لملاع عليهمن أخوال تلك البادة والمرمد الرسول المستعل وأصل المرمد داشه وكان من عادة مأول بني العباس انهم اذا ولوا أحدا على بلدة أرسلوا من رطانتهم وخاصتهم رحلا برسل الهم البريد يحميهم مايقع فها حدرامن طلم يقع أوفسا ديتبهم زأيام سالار بة السلطان عين الدولة منيسالور)أى حيى قلده الرضى قيّادة الجيوش بهاساد امكان أى عسلى السيمسورى وقدمر دلك (فنمي) بالبناء للف عول أى رفع من نمى الخبر رفعه (الى نا صر الدين سبكت كين خبر قوته وأمانته) أشار عما الى قوله تعمالى ان خير من استأجرت القوى الامن (فسكتب الى الرضى يستوهبه) أى يطلب منه أنيه مه (لوزارة) ولده (السلطان) عين الدولة (وكفاية أعماله وتديير أمور أمواله ورجاله فأوجب أى الرضى أجابته الى ملقسه (وخوطب) أى أبوالعباس المضدل س أحمد من الرضى (بالبدار) أى السرعة والمبادرة (الى نبسا يورع لى مقتضى مثاله) أى مثال الرضى أى أمر ه الذي كتبيه أليه (، عتمده السلطان) يمين الدولة (الوزارة واستكفأ مهمات الامارة) أى فوض المه مهدماتم المكفيم الاهدان كان أى السلطان (يرى) أى يعمل (مقام الشيخ الحليل شمس الكفاة أبي القاسم أحدين الحسن المهندي الآتي ذكر عقيب هذا (كُانة وحسامة) أي حساما (وأسالة واصابة وهدية ودراية وحماية) أي محافظة (وحباية) أي جعا حسع هـ أن المنصوبات منصوبة عدلى المميزمن الكماية (اذ لميكن على طراء مسباله) أى حداثته ونضارته (بين لداته) أى أترابه جمع لده وهوالمساوى في السن (أغنى) أى أكني (منه غناء)أى كفاية (وأمضى) أي أشد (مضام) أى نفاذا في الامور (وأدكر كاع) الذكاء حددة الفؤاد (وأدهى دهاء) من الدهاء وهو حودة الفكروهد والمنصو بات الارسع تميزات مؤكدة على القول بأن التميزة ديجيء اللتأ كـدكالحالكةول أبي طالب

ولقد علت بأندين مجسد به من خبراً ديان البرية ديا وقول الآخر والتغليبون بئس العدل فلهم به فحلاواً مهدم زلاء منطبق (غيران الامير سبكتكب حنى عليه) أى على شمس الكفاة (في أبيه) أى في قتله اباه (عنداعتماده لوزارة بست) الضمير المضاف المهاعتماده يرجد على أبيه وهومن اضافة المصدر الى مفعولة أى عند اعتماد سبكتكب أباشهس الكفاة لو زارة بست أى حين اعتمده واقامه و زيراء لى بست (وتدبير

عن ذكره أنامل الفرير ويضبق من اثباته أدراج الاضا ببروتطارت البشائر في الآفاق وخففت علمها أجنعة الغروب والاثبرا ف والحددلله رب العالمين عسلى عز الاسلام والمسلمين

\*(ذكرالوزر أبي العباس الفضل ابن أحدوما انهت اليه حاله الى أنمضى السله) \* قدكان الوزير أبوالعماس الفضل سأحدمن خاسة فاثق الملقب بعيد الدولة ومن كفاة بابه وثقات أحجابه وكانءلي البريدعرو أنامسسالار يتالسلطان عين الدولة سنيابورفني الى ناصر الدن سكتكن خرفوته وأماسه فكتب الى الرضي يستوهبه لوزارة السلطان وكفايةأعماله وندبير أمور أمواله ورجاله فأوجب اجابته الىملتمسه وخوطب بالبدارالي نساورعلى مقتضى مثاله فأعتمده السلطان للوزاره واستكفاء مهدمات الاماره اعدان كان يرىمقام الشيخ الجليسل شمس الكفاة أبى الفاسم أحمدين الحسن كتابة وحسابة واصالة واصابة وهداية ودرانة وحمامة وحبأبة اذلميكن عملي طراءة شسبابه وبنالداته أغيىمنه غناء وأمضى مناء وأدكوذكا وأدهى دهاء غيرأن الامبرسب تمكس منى عليه في أبه عند اعتماده لوزارة ستولدير

إلى مف فيها العدل اصغاء منه الى عداته فيما العدل اصغاء منه الى عداته فيما العدل اصغاء منه الى والمقود علمه من سعامة ووقيعه فاستوحش منه استحماشا من بادرة فعله والمسيء نفور والقاوب عن ذوى الاساء مصور وكو المان الاستبداد على أسه في المان الاستبداد على أسه في المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان واستكفائه اختماره واتباعا العالى أمه تحت مد ارورة في الله بان يكون ما دلمه مد ارورة في الله بان يكون ما دلمه مد المرورة في الله بان يكون ما دلمه المرحب وحد بله الحكاة

أعمالها وأموا لهاحثامة) مفعول مطاق لقوله بني (سمبق السيف فها العذل) من قول نسدتهن أدوقد مريضرب للا مريستدرك اعدالقوات (اصفاعمنه) أى من سبكتكين (الى عداته) أي عداة الى شمس المكفاة (فهما شقة وه فيمه) أى نسبوه الى الشقاق وقيل أصله من شقق المكلام أي أخرحه أحسن اخراج أي فعاز ينوه وزووه من الكلام في حقه والحط عليمولو حعل من الشق الذي ه والتمز بق لم مهدأى فعما شففوا في عرضه ويروى شنعوه أى شتموه ووقعوا فيه (من رفيعة) في عيل نصب على ألحال سائالها والرفيعة مارفع من الديوان يقال رفع الانعلى العمامل رفيعة وهومار فعه من قصته (وافقوه) أي نعوه (علمه) يقال أحاديث ملفقة أي أ كاذيب مرخرفة (من سعامة) أى مضرة أ (ووقيعة) أى غسة والضميران فيه وعليه عائدان الى أن شمس الكفاة (فاستوحش) أى سيكتكر منه أى من شمس الكماة (استعاشام بادرة عله) أى استوحش سيكتكن من شمس الكفاة استيحاشاناشما عما ورط منه من بادرة فعله بأبيه وفتله اياه (والمسيء نفور) مثل مثهور يعني الاسبكة كمر الماقتل أبادنفرعنه يسبب اساعته المديجنا بته على والده المذكور فيا أمنه ولاركن المه لتحققه عدم النصعمنه (والقلوب عرذوي الاساءة سور) الصور جمع الاصور وهو المائلوف هدده اشارة الى أن شمس الكفاة أيضا كالراغباعن سبكتكرلان القلول كالنها محمولة على حب من أحسن كذلك هي محمولة على نغض من أساء (مكر والسلطان الاستبداد) أي التفر دوالاستقلال (على أمه في انتصابه) أي أنصاب شمس السُكفاة أي نصبه واقامته في منصب الوز ارة وفي بعض النسخ في انتضائه من تضي السيف اذاسله بتشبيه شمس الكفاة بالسيف (حسب ارتضائه) أي ارتضاء السلطان (واستكمائه وفق المخبور من وفائه) أي شمس الكفاة (طاعة) مفعول لأجله التوله فكره (له في اختياره) الضمران المحروران عائد أن الى أسميعني ان شمس لكما أ كان عند السلطان على قدر أرتصائه وكالموافقاً ومطابقالما حبره السلطان من ومائه ومع هذالم يقدم السلطان عملى نصبه وزيرا محافظة على بروالده وطاعته في احتياره أبا العباس (واسما عالفال رأمه) أى لرأى أبي السيلطان (تحت مداره) أي مدار فلك رأيه (وقضى الله أن يكون مايليه خدتي يعترف خراسان) أي أهر خراسان (بأنه عذيقه المرحب وحديله المحكك) العدق بالفتر النحلة بحملها وبالكسرالكاسةوالا ولهوا أرادوا اهذيق تصغيره وهوتصغيرم ادامه المعظيم والمرجب اسم مفعول من الترحيب ومعناه هنا أل تدعم الشحرة ادا كترجماها بدعامة اثلا تنكسر أغصانها وريما بنى لهاجد اولتعقد عليه واسم تلا الدعامة رحبة على وزن ركبة والجذل خشبة كالاسطوانة تغرز فى الارضك تحتله ما الابل الحربي الشنفي بهامن جربها والتصغيرفها أيضا للتعظيم كفوله

وكل اناسسوف تدخل بينهم \* دويهية تصفر من الأنامل أراد بالدويهية المناه ويهية المناه ويهية المؤت المشافرة بن الجوح الانصارى قاله يوم السقيفة عند بعة أن يكررضى الله عنده يريدانه يشنى برأيه وعقله و يكون ههذا نامة وماموصول حرق هي وسلم افاعلها قال صدر الافاضل بريد ما يليه السلطان من قيادة الجيوش ثمقال الضمير في قوله بأنه للسلطان وفي قوله عند يقه لناصر الدين وقال الزوز في يعنى وكان من قضاء الله أن يكون المذكور و فرير الاسلطان أي قضى الله ان تقع ولا ية المذكور و و فرار ته حتى يعترف خراسان بأنه عنديقه المرجب وحد لنياه المحكالة قال النحاتي أقول أراد الزوز في بقوله المذكور و فرير السلطان الشيخ الجليل أحدين الحسن بشهادة قوله يتتبع ما يقسده الغير بالاستصلاح اذا لفسد في الوزارة كالمشيخ الجليل أحدين الحسن بشهادة قوله يتتبع ما يقسده الغير بالاستصلاح اذا لمفسد في الوزارة كالمشيخ الجليل أحدين الحسن بشهادة قوله يتتبع ما يقسده الغير بالاستصلاح اذا لمفسد في الوزارة كالمشيخ المناه عن المناه المدين هو أبوالعباس والمصلح أبوالقال من وقول الزوز في مستفاد من قول الجرباذ قاني انتهسى فطق به لفظ المهيني هو أبوالعباس والمصلح أبوالقاسم وقول الزوز في مستفاد من قول الجرباذ قاني انتهسى

وهذا الذى يقتضيه السياق والسباق فيذهى التهويل عليه (يتقبع) الجلة حالية من الضهر المسترق في المسه الراجع الى الشيخ الجليل أى القاسم شهر السكفاة (ما يفسده الغير بالاست الحرن والحب والحجر ورمتعلق بتقبيع (ويستدرك) أى يقلافى (ما أحرضته) من قواهم أحرضه الحزن والحب أفسده وأدنفه والدختياح) أى الاستنصال وفي يعض المنسخ أحرضه بالمجمع من الجرض بالتحريك وهوال يق يعص به يقال حرض بيقه يعرض وهوان يتلعريقه على هم الجهد والجريض الغصة وفي المثل حال الحريف الغصة وفي المثل حال الحريف الغصة وفي المثل حال الحريف الغصة وفي المثل المناقلة والمناسب المزاجلان الدائات المؤدنة وفي العض النسخ كل حال (ويد كل دائد والله) المناقلة والمناسب المزاجلان الدائات المؤدنة وفي العض النسخ كل حال (ويد كل دائد والله) المناقلة والمناسبة والمناسبة والقسط كل كو كو كو المناسبة والقسط كل السياسة وهو قريب من قول من وان من حفصة

من فور وجهان تصى الارض مشرقة به ومن بنانك يحرى الماء في العود (فأجرى أبو العباس الا مور مجاريها) مسبب عن قوله فكر والسلطان الى قوله تحتمد اره (على جلة) أى حالة (لم يعرف فها غسرالج ابنة) أى جمع المال وتحصدية (والاستدرار) أى طلب الزيادة وأصله اخراج الابن من الضرع (وقصد النوفير) أى التحصير (دون الاستعار) أى طلب عمارة البلاد (حتى جي مالاعظيما سنين عدة اذ كانت خراسان بعد مكسوعة بأغبارها) الكسع أن يؤخد ما بارده بضروع الحلائب اذا أراد واتغزير ابنها ليقي الها طراوتها وقوتها ويكون أقوى لا ولادها التي تنتجها قال الشاعر

لاتنكسع الشول بأغبارها \* انتلالدى من الناتج واحلب لأضيافك ألباغ \* فان شر اللن الوالج

والاغبارجم غسر بقسا بالله في الضرع يوسنى ال خراسان كانت معمورة والاموال بهامو فورة (لم يترف) أى لم يستزح (مهادوا عي اللهن) دواعي اللهن ما سقى الضرع لدعوما بعده وهدا كالنفس برلما في له المنزع عنها كواسي السمن الكواسي جسم كاس اذه وسفة مذ كرلا يعشل فيحو زجعه على فواعل كبال واسم أى السمن الكاسي تشبه اله بالمكسوة التي يلبسها الشخص (فلا احتلها) أى أبوا لعباس (انترافا) لكل مافها (واستنفد ما في ضرعها اسراها ومن قبل ماقد حال بنها و بين خصب المراقع) من قبل مبيع عدلي الضم لحذف المضاف اليه ونة معثاه والاصلومي قبل ذلك ومازائدة (و برد الموارد والمشارع) أى ابه استنفد ما في ضرعها اسرافا ومن قبله حال القبط بنها وبين المراعى الحصبة والموارد العذبة وهي مادة اللهن (وضعت خراسان) حواسلا (له ما على ظهورها من فضول) أى ذر وائد (دسم وسمعت بها وراء عظامها من نقي مقتسم) النقي مح العظم وشحم المعين المترال (كالاهلة المحتل المناقل (حتى سارت) أى خراسان (من فرط الهزال والحيف) هو بحدى الهزال (كالاهلة المحتل في خلالها (المربة) أى المخوبة ولفداً حسن من قال الشهر والمحتبة المورة والمدن السمن والمحتبة المورة والمدن المربة المحتبة المربة المحتبة المربة المحتبة المربة المحتبة المورة والمربة المحتبة المربة المحتبة والمحتبة المحتبة المربة المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة المحتبة والمحتبة المحتبة المحتبة المحتبة والمحتبة وال

أَلْمَ رَأَى قَدْ يَعَلَّتُ لِجَهِ مِنْ يَعُولُ هَلَالُ بِلْ يَخُولُ حَلَالُ وَالْحِلْ لَهُ وَلَا تَقْلُهُ مِنْ مِنْ وَسَمِالُ مِنْ وَسَجِبَالُ

(وتداعىبانلراب، معظم الضدياع) بقال تداعى البناءلفراب أذاهم بالسفوط كأن يعضه يدعويهضا

ستسعما فسده الغير بالاستصلاح ويستدرك ما أحر ضيته يد الاستماح وبداوي كلداء بدوائه وردغار الماءال كمائه وأحرى أبو العباس الامورعجاريها على حلة لم يعرف في اغيرا لجبابة والاستدرار وقصد الموفيردون الاستعمارحتي عى مالاعظم استن عد الدكات غراسان بعدمك وعه بأغبارها م يتزف منهادواعي اللهنولم يتزع عنها كواسى السمن فالماحتلها انتزافا واستنفد ما في ضرعها القوىلا ولادها التي تنتيها قال الشاعر اسرافا ومن قيسل ماقد حال بينها وبين خصب المراتع وبردالموارد والشارع وضعت خراسان لهماعلي ظهورهامن نضول دسم وسمعت عماوراءعظامها منافق مفتسم حتى مارت من فرط الهزال والجيف كالاهلة المحنية بل الاخدلة المرية وتداعى بالخراب معظم الضياع

ووقفت الفني بين القصور والانقطاع وشردن البلاد أكثرالا كروالراع فعندها أحذالمار بدنب الحار وألرم القار مؤنة الفار حنى غت الب لوى وعت الشكوى وثعلت خراسان والسالبوس وذهبت حراثب النفوس وصدمتهم مسنة القيط بعمها فدارالفي محدورا والمتوسطمه فمررا والفهرمة ورا وكان امر الله قدر احقد وراو بقيت فى رقاب خراسان بقا ما كل متعدر ومتكسروناو ومتعبر لوأدمات عن آحرفقرهم المرف معفوا فضلا عيا جعته أقلام الاستيفاءمها فأظهرالسلطان ضجرامن غير الاموال وتراجع الارتفاعات فطالب الوزيرمها بمااة مطعه وأتواه وضييته وهو يرجع القول على سبيل الداله بين البراءة والاحاله فهرماعضه المقب شفافه أطهر الاستعفاء وحلب الىنفسه البلاء وأسلمالنفس اختيارا وآثر الحبس قرارا وتوسط الملأ بين السلطان ومنه

الى المدةوط والضياع حمد ضبعة وهي العقار (ووقفت القني بين القصور والانقطاع) الفني جمع قذاه على فعول ثم فلبت الضمة كسرة لمناسبة اليائك في جمع جاث و تجمع على فنوات والفذاة جعمني الرمح تتجمع على قنالافرق وانماسميت الفناة المح فورة فناة لام الدرت عنسد حفرها بالقناة التي هي الرع ومعنى كونهاب القسور والانقطاع انهااهدم تعهدهادائرة بينأن ينقص ماؤها أويحسس و مقطع بالسكامية (وشردفي المسلادا كثرالاكرة) جمع الأكار وهوالزراع من الاكر وهوالحفر (والزراع) بضم الزأى جمين زارع أى تركوا مرادعهم وفر وامن للم أبي العباس (فعندها) أي عندهد والحالة الذكورة (أخدد الحار بذنب الجار) أى عوقب يجناية جاره (وألزم) بالبناء للفعول (القار) بالقاف من القرار (وقنة الفار) بالفاء من المعرار أى انْ أما العباس لزم القيار من الاكرة والرراع ما كان بأخذه من الظالم من الذي شردوفر فصار الطعب خطبين والرزورون (حتى تمت) أى تنباهت (البلوى وعمت) أى شملت (لشكوى) أى السَّكاية وشملت مراسان و الباد البوس جمع نائبة وهي المصيبة والبؤس الشدة (وذهبت حرائب لنفوس) الحرائب جمع هرية وهي مابعيش به المرعمن ماله (وصدمتهم سنة القعط) قال صدمه اذا ضربه ودفعه وفي الحديث المسرعد لصدمة الأولى (وقم) أي عقب مسده البلوى الظاهر ال مراده بالقسط المتقدّمذكره الواقع في سنة احدى وأر بعمائة (فصارالغي محسورا) أي كالا تعبان يقال حسر البعراعيا وحسره غديره ومنه قوله تعمالي ملوما محمد ورا (والمتوسط) أى متوسط الحرا بين الفقر والغدى (مفقورا) أي مك ورافقار ه (والفقير قبورا) أي مد فونا في قبر الان الوزير لم بني عند وشيمًا سَقوَّت مُفَاتَ حَوْعًا (وَكَانَ أَمْرِ اللَّهُ فَدُرَامُقُدُورًا) أَى قضاء مقضيا وحكام بتونًا (و بقيت في رقاب حراسان بقاما كل منعدر) حصوله (ومتسكسر) أى منعسرو صوله (وتاو) بالماعلة ا ما الفوقية أى هالك من التوى وهو الهلاك وفي أصطلاحه مم توى الخراج ويحير أى تعلدر ولم عكر توجهه عدلي أحدد (ومتحدر) تحدرالاموال رحوعها عن مقصد التوجيه ووجهة الايجاب (لوأديبت) أي خراسان مُالمناء للفعول من الاذابة (عن آخرفقر قدم المرف بدعض الكالبدايا (فضلاعماجمعته أقلام الاستيفاع) فبلذلكُ منها أي من البقاياشيه خراسان بناقة براداستشماع اخراج الدسومة منها فبذاب صكل مفهامن اللعوم والاعصاب والعظام حتى تدق فقرها وتذابعن آحرها والمعدى اله لواستخرج حميه مايخراسان من صنوف الأموال والارتفاعات لايكور وافياب ف تلك البقايا لتاوية المتعبرة (فأطهر السلطار ضعرا) وتبرما (من تعير الاموال) ي تعدر تحصياها وتوجهها (وتراجع الارتماعات) أى رجوعها الى النقصان أو رحوعها عن المجيد لتوجيد (فطالب الوزيرمها بما اقتطعه) أي أحده من أماكنه (و نواه) أي أها كه وفي يعض النسيح آوا ه أي خزنه (رضيعه) في غير وجومة (وهو) أى الوزير (يرجع القول) الى السلطان (على مبير الدالة) أى الادلال على السلطان أزعم أمه محتاج اليموان مدورمل كهموة وفعليه فعيد حواب حراءة وسلف (بين البراءة والاحالة) أي بن أن يظهر براءة نفسه من اللاف الامو الودين أر يحمل على آخر فيقول فلان أناف كذاوفلان أناف كذا (فهدماعضه العتب شقافه) أى مسهمن السلطان حددة الكلام وأنباب الملاموا لتقاف الخشبة التي ما تقوم الرماح وفيه ادماج اعوجاجه وان مراد السلطان تقويمه (أطهر الاستعدا) عن الو زارة وطلب من السلطان أن يعقيه منها ولا يخفي مافي تعبير المصنف بأظهر بأن ذلك أمر ظاهرى موسل به الى خديعة السلطان لير به بذلك عفة (وجلب الى نفسه البلاء وأسلم النفس) أى نفده أى سلمه اللبلاء وخذالها وعرفه الله لال (اختيارا) منه (وآثر) أى اختار (الحبس قرارا) أي مقر اله (وتوسط اللا) أي الجماعة من رجال الدولة (مين السلط ان و مذه على أن يجبر بعض المنكسر )من أموال السلطان التي أتلفها (من خالص ماله) المخمّص به وفي اهض النسخ من خاص ماله (عااسة فضله) أي استبقاه زيادة على مصارمه (طول وزارته) طول منصوب على الظرفية والاصل في طول أيام وزارته (مر مرافق) أي منافع وزوائد (أعماله) التي تولاها (فأبي) أي امتنع (أن ونزل عن درهم الانعزله وحسه أنى شاء من قلاعه مندع التبرم العل ) يقال تبرم بكاد اا داستمه ومله (المتنغص) أى المتكدّر والتنغيص كدورة العيش وعدم عدوبته (بالامل المستسلم للبلية) أي الطالب تسليم نفسه للبلية (المتحكات بالسة) أى المدر ض لهلا كدوحتفه (واختار عند ذلك) أي عنداباءالوزير (السلطان) فاعل اختار ( لدهمان أباا عاق مجدبن الحسين وهواذ ذاك رئيس إبلج الصحابة الديوان) متعلق باختار (واستنظاف البقايا) من الاموال السلطانية المنكسرة يقال استنظف الثبئ أى أخده كاه واستنظف الخراج جعه ولم يبق منسه شيئا ولا يقال نظفه (عسلى العمال والسكان وأنهضه الها) أي الح صحابة الديوان لان من شولاها يكوب غالبا مقر منيسابور و يعبر عنها فعرف هدا الزماد بالدفترية ويحتمل رجو عالضمرالي البقايا أي الي تعصيلها (سينة احدى وأر بعمائة فانتحدر) أي أبواسحاق (الي هراة وحبي) أي حميع (من الاموال مادرت أخسلافه اىكترابن ضروءه (ولانت) من اللين ضدًّا لخشونة (على المسرأ عطَّافه) يعي أحدَ من الاموال ماتسر وسهل من غير عاف وتضييق على الرعية (والمبليث الايسرا) أى قليلام الزمن (حتى حمل من بقاما الاموال (حملا كثيرا والوزير أبوالعباس بعد في صدر الوزارة والشيخ الجليل أبوالقاسم) الممندي (يسعى منه و بسالسلطان) بالسلاح دات البين (على سدر السمارة) فعال مُفرت مي الدُّوم أمفرسفارة أصلحت والسف يرالرسول المصلح من القوم (يروم) أى أبوالقاسم (انتماحه) أى الوزير أبي العباس (المامكي منسدّيه مكانه) بقال انتصع فلان قدر النصيمة وانتصم فلان فلا ناقب لنصحمه ويفال انتصى انى لك ناهم والضميران في به وقي مكامرا جعان الى الوزير أتى العباس يعني كي منسدّيه مكانه من الوزارة والمعلومة والمعتماج الي غيره (ويستدّ) من السداد وهوالاستقامة (الى عرص الاستقامة شأنه) العرص تضم فسكون الجأنب والناحية وفي بعض النسخ غرص بالغس المعمة والراعللف وحتب وفي بعض النسخ ويستندمن الاستنادقال الزوزني عرض الحائط وسطه أي يستند الى وسط المستند الذي هواستقامة أمره وشأمه (وهو يأبي) كلشي (سوى اللهاج) أى لعلة (و القاء القول من حدة الزاج) أى اطبع (حكم من الله تعالى) أى حكم الله بذلك حكم (لم يسم أحدارة ، وفضاء سابقا أعيا العالمين صدّه) أي دفعه (ومازالت هـذه حاله الروماللصدر) أي صدر الوزارة وهومصدرات مبعلى الحال أي مازالت هـذه الحال المذكورة حاله حال كومه ملازمالصدر ورارته لم يعزله السلطان عها (على مايه من ضعة القدر) أى معماا تصفيه من خساسة القدر يحتمر السلطان دلكمنه (الى أن ركب بنفسه الى قلعة غزنة مستروحاً) أي له البا للراحة (برعمه الى الاعتقال) أي الاحتباس والظرف متعلق بمستروحا رعماتولاد) متعلق بمروحاً يضايعني انهزعمان في الاعتقال واحقله عن تقد الوزارة (ومنسمما) أى منكلفًا للسماحة (جملة ماحواه) أى أحرزه وجعه (واقتناه) أى اكتسبه (فريسمع) بالبذاء للمعول (عمله رجلا) تميزعن مثل لمافيه من الابهام (يشترى الحس) عاله (اختيارا و يستقبل صرف الزمان) أى نوا تبده ومصائبه (بدارا) أى سرعة (وغاظ السلطان ماأناه) مافاعل غاط أى أعضبه مافعله من تركه منصب الوزارة واحتياره الحبس علمه أ (فاستبذله الحط بغرامة

على أن يحمر اهش المنكسرمن خالص ماله بما استفضله طول وزارته من مرافق أعساله فأبي أتينزل عندرهم الانعزله وحدسه أنى شاءمن قلاعه صنيع المتبرم بالعمل المتنفص بالامل المستسلم للبلية المتحكاث مالمنة واختار عند ذلك السلطان الدهقان أبااحاق مجدين الحسين وهو اددال رئيس بلخ اصماية الديوان واستنظاف اليقاياء لي العدمال والسكان وأعضمالها سنةاحدى وأراهما تةفانحار الى هراة وحي من الاموال مادرت أخلافه ولانت للمالس أعطافه ولم بلبث الايسسيراحتي حمل حملا كثمرا والوزير أبوالعماس اعدفى مدر الوزاره والشيح الحليل أبوالقياسم بسعى بينيه وبين السلطان عملى سنيل السفاره يروم التصاحبه أناه كي نسدته مكانه ويستد الى عرض الاستقامةشانه وهو بأبىسوي اللماج في القاء القول عن حددة المزاج حكامن الله تعالى لم يسع احدارده وقضاعسايقا أعماالعالمن صده ومازالت هد معاله لزوما للصدر على مايه من ضعة لقدر الى أن ركب سفده ال قلعة غزنة مستروحا بزعه الى الاعتمال عما تولاه ومتسمعا يحملة ماحواه واقتناه فلم يسمه عشاه رحلا يشتري الحساختيارار يستقبر صرف الرمان بدارا وعاظ السلطان ماأناه فاستبذله الخط بغرامة

ماحنا وعلى أمواله ورعا ماه فيدل خطه عائة ألف د شار عمارل يستدرال أنعرض حال الفاقة وعدم الطاقة عاستعلقه السلطان عياقراسه عملى ظاهر افلاسه وعلى اغلاق دمه ان وحدله على الطلب مال مفرقا وجيعا ومدفونا ومستودعا والقعلي حلة نقامه أولادهم عن الارهاق والتصف مصوناعن النحامل والتكليف الى أن ظهر على ماذ كرله مال عند يعض التعارب لم فأخذوه وأمربونع الدهن عليه لاستصفائه واستدراج ماوقا وبذفسه وذمائه ومابقي منرمق جاهه ومائه والمقت للسطان غروه حالت بينه وبين مناهدة عاله واستمرأ مابعدق أويكذب من مقاله والدهق يستمريه على الدومو يال منه يوما ومحتى أناه أحله وماق به ما كان يستعله وذلك في سنه أربح وأر بعدمائه والماعاد السلطان وراءهساء مماسمع فيهوهمات أمن من المساء مروح مطموسة ونفس بين ألمبا قالثرى مرموسة كذلك من أرالخاوق على الخالق ولم يعتبر بالمساخين فحالزمن السابق

ملحنًا وعلى أمواله ورعامًا ه) أي طلب منه السلطان أن يكتب له صكا بفرامة حسع ما أخذه بغيرية في منه إ أمواله وأموال رعاماه إفعذل خطه عاثة ألف دينار) أي كتب له به اسكا (ثم لم يزل أي السلطان يستدر) أى اطلب منه الزيادة على ما أفريه وكتب به خطه (الى أن عرض) أى الوزير أبوا لعياس (حال الفاقة) أى الفقر (وعدة ما الطاقة) أي القدرة والوسع لما فوق ذلك (ثم استحلفه السلطان يُحما قرأسه على لله هر أفلاسه) أي يحمأ ته فهو من اطلاق الحزَّ على السكل وحمأة ههذا اسم مصدر عيني الإحماء وهومضاف الىمفهوله أى بأحياء الله تعالى رأسه و بهذا المأويل بدوغ التحليف بهذا المهن ولو رقي على ظاهره لماساغ للسلطان التحليف به والمسمو عمن سيرته انه كان متبعالا شرع (وعلى اغلاق دمه) أى اهداره كافي رهض النسخ قال السكر ماني مريدات السلطان ألزمه أن يحلف يحمأة رأسه ودوام رمّاته واهداردمه أى المحته للاراقة غيرطالب بقودودية كدما مقسير محترمة من الانسان كالحربي والمرتد ومن وحب قتلههم التهيي والاغلاق من أغلق القاتل بالبناء للفعول في مد الولى اذاسية المه وصنعه ماشاء وبقيال غلق الرهن في يدالمرته لأدالم يقدرالراهن على فسكه (ان وحدله على الطلب) أي معم (مالمفرقاومجما) حالان من مال وهجيء الحال من المنكرة بدون مسوغ تليز (ومدفونا ومستودعا و بقي على حملة) أى حالة (بنتا به أولاده) أى يأتونه نو به بعد أخرى والحملة صفة لحملة والرابط محدوف تَقَدِيرِهُ فَمِهَا (مَعَنَى) اسْمُمَفُ عُولَ مِنَ الْأَعْفَاءُ (عَنَ الْأَرْهِـاقَ) أَى الْغَشْدِيَانِ بِالْأَذَلَالُ وَالْأَهَـانَةَ (والتعنيف) أى اللوم (مصونا) أى محفوظا (عن التحامل) أى الظلم (والتكايف) أى الزامه عَمَايِشَقَ عَلْيَمِهِ (الى أَن ظهر على ماذكر) أي على الطلب (له مال عند نعض التحار بمِلْخ فأخد ذوه وأمر)أى السلطان (وضم الدهني) نوع من العذاب يقال له بالفارسية السكنجه (علم الاستصفائه) الاستصفاء اخراج المال شيئا فشيئا وقطعة فقطعة (واستخراج ماوقاه منفسه) أي حعل نفسه وقامة له وهدهادونه حيث استحلفه السلط أن على اغلاق دمه ان ظهراه مال فحاف (ودمائه) الذماء بالمدّ بقية الروح في المذبوح ونحوه (وما بق) أي وعمايتي (من رمتي) هو بقية ألحياة أيضا (جاهه ومائه) أي ماءو حهه وهو الحياء (واتفقت للسلطان غروة حالت منه و من مشاهدة حاله) أي حال الوزير أبي العياس ( واستمراء مايُصدق أو مكذب من مقاله )استعراء بالبياء الموحدة من قولهم استمرأتُ الشيئ أي طلبت آخره لأقطع الشهة عي واستبرأت أرض فلان في اوجدت فه اضالتي (والدهق وستمرته على الدوم) أي على الدوام والحملة حال من السلطان (ويسال منه) أي يضعفه وينقص قواه (بوماندوم) أي يومامته لا يدوم دهني ان عنذامه بالدهني مستمر لم يرفع عنه يوماما (حتى أناه أحله وحاق) أَى أحاط ( به ما كان يستعجله ) اشارة الى ما تقدّم من ركو به الى غزنة واحتباسه في قلعتها اختباراً وحرة والبلاء الى نفسه بدارا وهومن قوله تعالى بل هومااستعجلتم مدريع فهاعذاب ألم (وذلك في سنة أرسع وأربعاثة ولماعاد السلطان وراءه) أى رجم من غروته (ساء ما مع فيه) من خسيرمونه تحت الدهق (وهمات) أى معدماء والسلطان عما سمعه من خبرهلا كمعن التلافي والندارا فووله (أن من المسأءة روح مطموسة) يحرى محرى التعليل لبعد التلافي والتدارك (ونفس من أطماق الثرى أى طبقانه (مرموسة) أى موضوعة في الرمس أى القسير وأراد بالنفس الحسدلانه الذي بوضع في الرمس ويقبر بعد خروج الروح منه ( كذلك من آثر المخلوق على الخالق) قال الكرماني اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلامين طلب رضي ألله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ومن طلب سفط الله رضى النماس مخط الله عليه وأحفظ علمه الناس كأنه بطلب رضى سلطامه فعما يسخط اللهمن عدوانه (ولم يعتبر) أي لم يتعظ (بالماضين في الزمن السابق) وكي يذلك عبرة قال تعالى

أولم يسمروا في الارض فسنظر واكيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكم أهلسكنا من قبلهم من قرن هل التحس منهم الآمة الى غد مرذلك من الآيات (وقد أدرك له) أى لاور برأى العباس أى ملغ مباغ الرجال (فى صدر وزارته) أى ابتدائها (ولديعرف بأبي القاسم مجدين الفضل فبرع) أى فاق أقرآنه (على مُبعة الشباب) الميعة النشاط وأول جرى الفرس وأول الشباب وأول الهار (في و-وم) أي طُرق (الفضائلوالأداب) ومحوز أديرادبوحوه الفضائل أعيان أربابها أي برع في زمرة وجوه أهل الدضائل (حتى استطارة كره) أي تشرا تشار الصبح المستطير في الآفاق (واستطال) أي ارتفع (قدره واستفاض) أى فشابين الناص وشاع (نظمه ونثره في شعره في أبيه) أي أبي العباس المذكور ( قوله من قصيدة \* القدار في أبو العباس حود ال \* عملي حود الربيع لعنفيه ) أربي أي زاد وجودا بضم الحيم تمييز وحودالر ببدم يروى مفتع الجيم وهوالمطر الذي يأتى أوان الربيع ويروى بالضم والربسع حينتداسم والدالفضر بنالربسع البركي وهومن الاجواد المشهورين ومعتفيه جسع معتف وهوالسائل وأصله من طلب العفو وهوالمال الزائد قال تعالى و يسألونك ماذا ينف قون قل العدمو و محوز أن يكون معتقيه مفرد الكن كونه جمعا أمدح (فني احدى يديه مماث قوم \* وفي الاخرى الحياة ارتحيه) يقول في احدى يديه سيف محمل به عمال قوم يستحقون القتل به وأطلق عليه الموت مبالغة وفي الآخرى عطاء يتعصل به القوت واللماس اللذان يحفظان الحياة واطلاق الحماه علمه محاز كاتقدم في نظيره وهذا كلية عن كونه ضر اراللاعد اء نفيا عالا سيدقاء فلا يلزم عليه أن يكون اعطاؤه باليد اليسارأو يقال ان البدالهني مغايرة لنفسها عند الاعطاء مغايرة اعتمار ية عند الضرب بالسيف ف كانت اخرى مدا الاعتمار كاقالوه في أراك تقدم رحد لا وتؤخر (القدخضعة الدالد نياودانت \* فهل مرقى سواد فترتقبه) خضعت أى ذلت ودانت انقادت وقوله فهل مرقى استفهام انكارى والفهرير في سواه يعود الى الخضوع المقهوم من خضفت أى فهـ ل سوى خضوع الدنهـ أمر فى فترتقيـ ه وفى البيت القفات من الغيبة الى الحطاب (وأقبل نحوك الاقبال حدى \* غدايصراوأنت النورفيه \* فنورز ألف نبرورسعيدا \* رفيع الجدّ في عيش رفيه) البصر حاسبة الرؤية كافي المحاح وايس عرادهما بل المرادميله وهو القلة بدليل بقية البيت وقوله يؤرز فعل أمر مرادامه الدعاء مولدمة تقمن النبروز وهوعيد الملوك قبل الاسلام وهو ومحلول الشمس بأول درحةمن برج الحل كانقدم وهودعا اله بأن يعيش ألف سنة لاناائبر وزلايكون السنةالامر ةوهذهمبالغة رادم بالدعاء بطول العرلا حقيقتها لان البقاء الى ألف نعرو زمستحيل عادة وكل ما كان مستحيلا عقل أوعادة لا يحوز الدعاء به كا أفاده العلامة واضل الروم سلَّمِان أفندي وسعيد احال من الضمير المستمر في فورز والحدّ البخت والرفيسه الواسع (وله) أى لأبي القياسم الذكور (أهمة) هي واحدة الأحاجي وهي اللغرمشيقة من الحجي وهو العيقل لانهانما يسبر ويختبر مهاغورا العقل ويقهال الهاالحياوقال أبوعيدة هي أغلوطة بتعاطاها النياس بينهم نحوقو أهم أخرج ما في يدى ولك كذا وكذا (وزنجية قادت الى القوم بضة ، لينكها من كان يعشقها قدما \* فقام الهاوا حد بعدوا حد \* ولم نردما فعلهم لا ولااعًا) أى ورب قدر رنجية منسوية الى الرنج الشاركم الهم في السوادويضة أى رخصة الجسم ناعمته من البضافة وهي الرخوصة والتعومة يقال امرأة بضة وغلام بض وأراد بالبضة مافى وسط القدر من الطعام المطبوخ ومعنى كونها قادته ألى الفوم انه أتى به فيها فيل أراد بالبضة التي هي كناية عما في القدر البهطة محر كذ مشددة الطاءوهي الارز يطبخ باللبن والسمن وقيسل المراد بالزغيسة السفودو بالبضة ماعليسه من

وقد أدرك له في صدروزارته ولديمرف بأبى القاسم عجمدين الفضل فبرع على مدهة النسباب في وحوه الفضائل والآداب حتى استطارة كرمواستطال فدره واستفاض تظمه ونشره فنشعره في أبه قوله من قصيات لقد أرى أوالعماس حودا على حودالر سع العنفيه ففي العدى لمنه عمات وم وفى الأخرى الماة لرتحيه القدخضعت لاتالدنيا ودانت فهل مرقى سواه فترتقيه وأقبل نحول الاقبال عنى غدالصراوأنت النورفيه فنورزأ لف نسروز سعيدا رفيع الجذفي عيش رفيه وله اعدة وزنعية قادت الى الموم نضة المناعدة المن كان بعثقها ودما فقام الهاواحد بعدواحد

وأبزد مافعلهم لاولااتما

الله انقوقيل غيرذلك وقوله فقمام الها واحديد واحد أى طفقواياً كاون منها متفر قين غير مجتمعين وهومن قول أي تواس فقمنا المه واحداد عدواحد (وأدركته حرفة الادب) قال جاراته العلامة في أساس الملاغة حورف فلان أدركته حرفة الادب وتقول مامن حرف الاوه ومقرون بحرف قال ما أزددت من أدبي حرفاً اسرابه به الاترا مدت حرفاتحته شوم

وفي العماح والحرف بالضم الاسم من قولك رحل محسارف أى منقوص الحظ لا ينموله مال وكذلك الحرفة بالكمر وفي حديث مردضي الله عنه لحرفة أحدكم أشدّ عسلي من عيلته والحرف أيضا الصناعة انتهى ومنه قول أني تمام

اذاعنيت بشأوخلت أنى قد \* أدركت ادركتني حرفة الادب

وقول أبي العلا المعرى

لاتطلبين ما لذلك رئيسة ، فلم البليغ بغير حظمفر ل سكن السما كان السماء كلاهما ، هدن الدر مح وهدنا أعزل

(فاختطفته) أى استلته بسرعة (دالمية)أى الموت (أنضرما كان) أى وحد فهي تامة وماموسول حرفى وهي وصلتها في محسل جرّ باضافة الضرالها (عودا) عميزعن ألضر (وأشته عمودا) الضمير في أثبته رجه الى الوصول الحرفي وصلته أي أثبت ما كأن أي اكوانه وعمود التممز عن اثبت والعمود واحد أعدة البيت وعود القوم وعيدهم سيدهم (وأجره) من جره الحسن اذا غلب عليه وأخدا للمه (سعودا) حسع سعد (وأحد ، قيام وقعودا) أفعل التفضيل هنامصوغ من حسد المبنى للفعول على الشذوذ والفحسران في أجره وأحده يعودان الى ماعاد المهضم مرأثيته والراد بالقماء والقعود الحركات والسكان بعني انحركاته وسكاته مجودة (وحكى لي بعض أصحابه انه أصبح ذات يومروي بيتين تلقنه مافي النسوم) لفنت الكلام بالكسرفه منه وتلقنته أخدنته وأرى الدنسا وزخرفها ككاس \* تدور على اناس من اناس \* فلا تبقى على أحد كالا \* يدوم بقاؤها في كف حاس) الزخرف الذهب ثميشب مه كل مرين مرور وقوله عسلي اناس من اناس أي بدل اناس كقوله تعيالي ا أرضيتما لحياة الدنسامن الآخرة أىبدل الآخرة و يحوزأن تمكون من على أصلهامن الاشداء أي مبدأ الدورمن اناس على اناس آخر س والاناس لغة في الناس وقوله ولا تبقي على أحد أي لا ترجه بقال فلان لا يق على فلان أى لا يرجه ولا يرق له والضمير في بقاؤها يعود الى الكاس بدايدل قوله في كف حاس والحباسي الشارب من الحسو وهوالشرب (فتطير )بالبناء للفعول (له) أي لأحله (منهما ا أى من الستين والحار والمحرور في محدل رفع على السامة عن الفاعل أى وقع التطير مهما (ولما قضى تحبه) أى مات (زادأبوالحسن المؤملي السكاتب فيم) أى في رثاثه أبيانا وهي هذه (أبعد عجد بن الفضل أرحو \* أماناني من الدهر العماس) فقال ليل عماس أى مظلم وأمر عماس لايمتدى لوجهه ولايدرى من أسريوتي لشدته (أساس الفضل كان به فأودى ، وأبني الفضل منهدم الاساس) الاساس كالأسبالضم أسل البناء والأسمقصور من الاساس وجمع الأس اساس بالكسر وجدم الاساس أسس وفي بعض النه عن مهدّ الاساس وهو ععدى منهدم والنظم أربي \* عـلى الزيوالة وأبي نواس) فوله في النظم أي نظمه وأربى زادوان ثوالة هو كاتب المطمع بلته قال المكرماني ورساته وعهوده في التاسي للصابي وحودة في غاية السلاسة والعذوبة لهفها الطريقة الظريقه والذروة انسفه وأبونواسهو الحسن بنهاني لابشي غياره ولاتلحن آثاره يستغنى بننات فسكره عن اثبات ذكره وخرياته كالخمررة وصفاء وكالجمر حدة وبهاء وكان زيرا

فی النوم دهی أری الدنسا وزندرفها کیکاس تدور علی اناس من اناس

فلا بق على أحد كالا مدوم بقا وها في كف حاس منظيرله منها ولما فضى نعيه زاد أبوالحسن المؤملي المكاتب فسه أبارا وهي

أيارهي أيد جدين الفضل أرجو أيد جدين الفضل أرجو أمانالى من الدهرالعماس أساس الفضل كان به فأودى وأبق الفضل من دم الاساس في في بره والنظم أدى عدل إن ثوابة وأبي نواس

يشمب بالغلمان وأفر غمعانيه فهم تقية وماغادرمن بعده من المبرز بن متردما التهى قوله وكان فريا الزير الذى يجلس الى النساء و يحمن و عبل الى محادثتهن بعنى كان أو نواس مغرما بالنساء المسعنة كان بشبب بالغلمان تسترا وتقية و يوجد فى اشعاره مايدل على ذلك كقوله

أسأل القادمين من حكان به كيف خلفتموا أباعثمان فيقدولون لى عنال كما سرل في نفسها فسل عن عنان مالهدم لا يسارك الله فهم به كيف لم يفن عنهم كتماني

وأنوعتمان الذيكان يغالط مه في السؤال عن عنان هو أخومولاهما فيسأل عنه والمقصود هي وفى البيت اللف والنشر المرتب فقوله في نثره برجع الى ابن وابة وقوله في النظم برجع الى أبي نواس (رأى والنوم معزة جرير \* يقصر دونها وأبوفراس) حريوه وان عطبة بن حديقة الخطفي التمعى الشاعر المشهو رتوفى هووالفرزدق في سنة واحدة وهي سنة عشر ومائة وأبوفراس هوالحارث ان أبي العلاء سعيد بن حدان الدّ على الشاعر المشهور ساحب الديوان اس عمسيف الدولة الهمد اني عدوح المتني توفى سنة سبع وخسين وثلثمائة ثم أورد المؤملي البيدين المتقدمي اللذين رآهما أبوالقاسم فى النوم يعد هددا البيت وذكر بعد هدما قوله (سأحفظ عهده مادمت حيا \* وحفظ العهد من كرم النعاس) النعاس الكسر الطسعة والاصل ويضم أيضا يقال فلا بكر بم النعاس والنعاس أى كريم النحار (ورثاه بعض أهل العصر) الظاهرانه يعنى بذلك نفسه كاهوعادته في هدا السكاب (باعين حودى بدمُساحم \* على الفتى الحر أبي القياسم \* قيد كادأن بدمنى فقده \* لولا التسلى أن القاسم) أبوا لقاسم الاولكنية المرثى وأبو القاسم الشافي كنية بسنا مجد صلى الله عليه وسلم وكاله الزيسمي القاسم والمعنى انمصاب أبي القاسم محمدين الفضل المذ كوركادم دمأركاني لولااني تذكرت مصاب أبي القاسم النبي صلى الله عليه وسلم فسلوت به عن هذا المصاب وتناسيت مابي من الاوصاب وهومن قول الآخر واذا أتتك مصية تشجيع \* فاذ كرمصا بك بالنبي عجد (وقدسدًالله مكان الماضين) أى الوالد الوزيراني العباس وولده أبي القياسم (بأبي الحسن على بن الفضل) أى العباس الوزير وهذا ان آخرله أى قام مقام أبيه في الوزارة والرأى الخزل ومقام أخيه فى الادبوالفضل (المعروف بالجاج بفضل سالمع نوره) الجار والمجرور في موضع الحالمن أبي الحدن أى متلب الفضل الخ (وعلم جامع سوره) أراد بالدور المصطلح عليه عندا هل المزان مثل كلفة والهدم كلجسم مؤاف يعنى ان عله جامع اسائر الفنون لا يشد عنه شي و يجوز أن يراد بالسور اللغوى يعنى ان علمه محيط بالفنول كالماطمة سور المدينة ما (وحلم ثابت طوره) الطور الجبل (وجود موكل بانشار آمال الاحرار صوره) الانشار مصدر أنشره بمعسى أحياه و بعثه قال تعمالي تجاذا شماء أنشره والصورالقرن الذي ينفخ فيهسيد نااسرافيل عليه السلام وقال الكلي لاأدرى ماالصور وقيل الصورجيع صورة مثل بسرة ويسرأى بنفخ الارواح في صورالمونى وأشباحها (فتي السن) أي حديثه (في حصافة الكهول) من حصف بالضم حصافة واحصاف الامراحكامه ورجل حصيف محكم الخلق (حبان الرأى في شعاعه السبول) يريد كثرة اجالته لقداح الآراء وترويه في استصواب الانتماءين الامور بقسطاس التفكر والتذبر ولابوردها جزافا في أودية التهور ولما أوهم قوله حمان الرأى اتصافه بالحددفع ذلك على طريقة الاحتراس بقوله في شجاعة السيول يعنى انه اذا لهمر له الصواب من حرالة الرأى حرى فيه كالسيل الذي لارده رادولايسده صناد (أدهم البأس في غرق السعاحة) أدهم المأس أىمنسكره هائله لان الدهمة هائلة مهسة والسعاحة سهولة الطبيعة وحسن الخلق وأندت لها

رأى في النوم مجمزة حرير مقصردونها والوفراس سأحفظ عهده مادمت حيا وحفظ العهدمن كرم النعاس ورثاه بعض أهل العصر باعين حودى بدم ساحم على الفتى الحر أبي القاسم ودكادأن مدمي فقده لولاالتملي أبي القاءم وقدسد الله مكان الماضيين بأبي الحسن علىن الفضل العروف بالحجاج مفضل اطعنوره وعلم جامع سوره وحلم ثابت لهوره وحودموكل بانشار Tمال الاحرار صوره فتى السن في حصافة الكهول حبان الرأى في شجاعة السيول أدهم البأس فغرةالسطاحة

الغرة فيلافه الون الساض المضاد للده مقلافها من الانس المناسب الون الساض (فدم الحياء فى ذلق الفصاحة) فدم بفتم الفاء وسكون الدال المهملة أى عي تقيل بين الفد امة والفدومة كان على فيده فد امارة عال فدمت على فيده بالفدام فدما عطيت وذلق كل شي حدد وودلق اللدان تحديد لحرفه كذلق السينان والحياء ولدالسكون وعنععن هذر الوقاحة وهسدرمها والفصاحة تورث الذاق فاذا اقترنت بالحياء كانت على تهج الاستقامة بين الافراط والتفريط فيسلم المتصف ماعن شرة اللسن ومعرتة اللكن وعيب الحصر ووصمة البطر ولقدأ بدع المصنف فيما أتي مدمن هدنه القرائن من صناعة الطباق (وندب) أى دعى (الأعمال الجوزجان) أى قلد امارتها (فدرت) أى كثرت غلاتها وغز رتأموا لهأوارتماعاتهما (على الساس) أى رفق (ولايته) من بس الحالب بالنافة مسيها واستعطفها بلسانه فآنسها وسكمها (ونقل الى أعمال نسافضا قتعن فضفاض كفابته) الفضفاص من الدر و عضوا فها وسوا يغها وعش فضفاض أى واسم (يصون الاعمال سمانة عرضه عما يصديه) مليين الهمزة الى الماعلوا وقد الفقرة الآتية وهومهموزمن صدأ الحديد يصدأ اذاغشيه الطبيع وفي الكرماني يقال فلان صاغر صدئ اذالزمه العبار واللوم وفي الحديث ان القلوب لتصدأ كايسد أالحديد قيرل فباجلاؤهما قال صلى الله عليه وسيلمذ كرا اوت وتلاوة القرآن (و يحسى الآمال احباؤه شرف أسه) يعسني بكثرة أباديه يحيى آمال راحيه وقد أمانتها دواعي الزمان وعواديه (و عيت بدع الرسوم) أى يعدم ما أحدثه غيره من الظالم المنكرة والرسوم المستنكرة (امانته ذكر أمادمه) تنزيها انفسه وترفعام اعن رذيلة الامتنان من قوله تعالى لا تبطلوا صدقات كما الت والأذى وهدذا كقول يعضهم عجب على العاقل أن لا يسى شدينين أحده ما خالقه والثاني الموت لقوله تعالى ادكروا الله ذكرا كثيرا وقوله عليه الصلاة والسلام اكثر وامن ذكرها ذم اللذات وأن لايذكر شيئر أحددهما احانه لغره والشاني اساءة غيره اليه (تسمو الرجال بآباء وآونة يتسمو الرجال بأبناء وتردان \* كمن أب قد علا بابن ذرى شرف \* كاعلا برسول الله عدنان البيتان لأبي الحسن عمل بن العباس مر يح المعروف ابن الرومي صاحب النظم انتحمب والتوليد الغريب من قصد مدة عدم ما اسماعمل من الشياني وقيلهما

قالوا أبوالصفر من شيبان قلت لهم \* كلالحرى ولكن منه شيبان

وآونة جمع أوان كرمان وأزمنة وزناومعنى يقال فلان يصنع ذلك الامر آونة اذا كان يصنعه مرارا و يدعه مرارا وقوله تردان مضارع افتعل من الراحة قلبت القاعفية دالا لقرب الدالمن الراى في صفة الجهر وقوله كمن أب كم هي الخبرية مرفوعة المحل بالاشداء وجملة قدعلا خبرها والباعفية وله بان المسبعية وذرى جمع در و قبال كسر والضم و در و قال شيءًا علاه وعدنان بن أدمن أولاد اسماعيل عليمة السلام وهوالذي كان صلى الله عليه وسلم اذا القسب المي عدان ولم يتحاوزه المهمى والمرفع والاجماع حجة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القسب الى عدان ولم يتحاوزه النهى والمرفع وسلم الما الشريف الساطع البرهان الى حيث رفعه من معدوعد نان المهاجات ملى الله عليه وسلم أوافقارا وجوده الذي شرق الا كوان وان كاقد ذكرناه في غيرهذا المكان فهو صلى الله عليه وسلم أوالقاسم وجوده الذي شرق في الا كوان وان كاقد ذكرناه في غيرهذا المكان فهو صلى الله عليه وسلم أوالقاسم أن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاف بن قصى بن كلاب بن من من من الياس بن مضر ابن نال ويتعدر الفائل

ونسبة عزهاشم من أصولها \* وجحتدها المرضى اكرم محتد

فدم الحياء في دان الفصاحة و فدب الأعمال الحوز جان فدرت على المحال المساس ولا يقه و نقل الى أعمال المافة أن أفضافت عن فضفاض كفايته و مديه و عديم الآمال احياؤه شرف أيه و عيت بدع الرسوم اماته المرف أيه و عيت بدع الرسوم اماته المرف أيه و المرف المافة و تردان المعمول المائة و تردان المعمول المع

## سمترتبة علماء أعظم بقدرها \* ولم تسم الا بالنبي محمد

\*(ذ كور ارة الشيخ الجليل ألى القاسم أحدين الحسن الممدى)\*

وَمَكَانِ السَّيْعُ الْحِلْمِ لَ وَ القَاسَمِ بِلَى دَيُوانَ الرَّسَائُلُ السَّلَطَانُ ) أَي دَيُوانَ الانشاء وفي عرفنا يسمى رَدْيس الكُتَابِ (أيام سالار بتم يخراسان) قال الكرماني يعنى أيام كان السلطان صاحب الحسوش مهامن قبسل أسمفي ولابته والسالارية عبارة عن فيادة الحيوش ومعني سالارمق دما لطوائف الذي يَعَرُ لَذَا لَخِندُ عَرِكُمُهُ (وهو) أَي الشَّيخ الجليل (الكريم نسبا العظيم حسبا العريق) أي الاصيل (مجداوحرية)ذكرالراغب الاصفهاني في كتاب الذريعة الحرية اسم لجماعة الاخلاق والافعال المحمودة لكن يقال ذلك فين لا تستعبده المطامع والاغراض الدنيوية (الوثيق رأياور ومة) أى تفكرا في الامور ( سَادىعليه) أيعلى الوزير ( أقطار الارض بفصاحة القلم) يُحمَل أن يكون المضاف عن وفاأى سادى عُلمه أهل أقط ارالارض ويحمّل أن مكون الاستناد معينا زاكا في حرى النهر وسال المزاب ويداؤهم عليه ثناؤهم عليه يفساحة الفلم (وسجاحة الشيم) أى سهولة الاخلاق (ونفاسة الهمم) أى حودة الهمم وفي التاجي توب دفيس أي حديدوهو بين التفاسة وبالهمهل انتهي (واحتفار الدنيار والدرهم ودرجه) أى الشيخ الحليل وفي التاجي در جز مدا الى كذا أى أدناه منه قليلاندر يحا (وفاؤه) أى وفاء ا لشيخ الحليل واستاد التدريج الى وفائه محازمن قبيل استاد الفعل الى سعبه (السلطان على تصاريف الاحواليه) أي مع تقياليب أمور السلطان من حال الى حال كاعرفت قيسل (الى أن ولاه) متعلق بدر ج (عرض عساكه) العرض بالفتح سطح الجبل وماحيته ويشبه الجيش العظيم به كافي الملتقط (في القطار عالم عليهما (وماوالاهما) أى ماقارب أعمالهمما (بأموالها وارتفاعاتها) أى ما يحصل من تلك الاعمال من العشر والخراج وغسرهما (علاوة عملى مأوالاه) من عرض العسكر (فقام) أى الشيخ الجليل (بحميه ماتولاه) اى يجميه ماتقلده (قيام من وفقه الله وحدا) أى ساق (عليه) أى على الشيخ الجليل وعداه معلى التضمينه المامع في عطف (حوده) فأعل حدا والمفعول (بي الآمال) الحداء سوق الابل والغناء لها أى ان جوده كان سببا الى قصد أر باب الآمال له (من أخراف السلاد فوسعهم) أي بني الآمال (حداه) أىعطيته (وغمرهمنداه) بالغين المجمة أى سترهم وحعلهم مغمورى نعه (وكتبت الهم)أى لَبْنَى الْأَمَالُ (أَمَانَامُن الفقر بداه) فاعل كتبت أى كتبت بدالشيخ الجليل (فأمام وعمه) المروءة اسم المحاسن التي يختص بها الرجال (فا) نافية (يؤمن) أي يصدّق (بالمحرّة الصادقة الصادعة) أى الفارقة بين الحق والباطل (مها) الضمر للروعة وكله أما اماسان واما تبعيض أراد بالمحرة مكارم أخلاقه ومحاسن أفعاله وعبرعها بالمحزة على لمر يقة الاستعارة المصر حة لانه شبه مروقه بالمعزة لباوعها غاية بحدث يعسر أن مصف ما غيره فأشهت الخوارق (الامن شاهدها) الاستثناء مفرغ (عيانا) معالية وفي الحديث اذا بلغ في الغرابة والأعباب م ابة لا يكاديسم أي يقبل الاأن يراه السامع (واستفتى) أى الشاهدوالرائي (عدول احساسه) في لسان العرب الاحساس العلم بالحواس وهي مثاعرالانسان كالعنوالا ذنوالأنف والبدوالاسأن انتهى واضافة العدول اليه عسلي غط قولهسم حردقط مفة وانما جعها لان الاحساس مصدر مقم على القليل والكثير قسل انما قال عدول لان الفقهاء قالوالايستفتي الفاسق والحواس عدول لان المحسوسيات من قسل المقنيات ومساععهم المقن فالعين ترى احسانه عيانا والسامعة تسمعها خبراوالذا تقفيح ددوق نعمه والشامة تشمروا تحكمه واللامسة تختال ف فضفاض أباديه السا بغة (علما) متعلق باستفتى و يحوز أن يكون باحساسه لتضمنه

\*(نڪر وزارة الشيغ المليل أبى القاسم أحدث الحسن المندني) قدكان الشيخ الجليل أبو القياسم يلى ديوان الرسائل للسلطان أنام سالار يته يخراسان وهوالكريم نساالعظم حسا المريق محداو حربة الوثيق رأيا ورومة نادىءايه أنطار الارض بفعاحة الفلم وسياحة السم ونفاسة الهمم واحتفار الدنسار والدرهم ودرسه وفاؤه لاسلطان على تصاريف الاحواله الى أن ولا معرض عساكره في أنظار عمالكه وزاده أعمال ست والرخج وماوا لاهما بأموالها وارتفاعاتها علاوة على ماوالاه فقام بجميع مانولاه فياممن وقفه الله وحدا عليه حوده ني الآمال من أكمراف البلاد فوسعهم حداه وغرهم مداه وكنت لهم أمانامن الفقر بداه فأمامرونه فالومن المعزة الصادقة الصادعة منها الامن شاهدها عيانا واستفى عدول احساسه علما

سدا وامفانا وكان الوزير أبوالعباسلايصدر الاعندأ ي ولاعتشم غيره فيتصار عزمانه وانحائه افغامةشانه ومكاتب المعمورة من الطاله ووساطته ينهماني معظم مازحيه ويريحسه ويحدمه واطبه والدره ويأتسهو يقذره يفر حوليا وهتعليه فوة أمره وانكسرت سورة خره واتفق لاسلطان أن يرحل ينصوناراس في الغزوة التي تعدم ذكرها أستخلف الشيخ الجليل أباالقاسم على مهمات بالدوامداد ماحب الديوان فما المهو يعمه اصواب رأيه ونعمع على مواصلة الجول وغنائه فهومنسم غسر متسم بماالىأن اتفقلا الطان استدعاء حاحب الديوان في عمال خراسان لرفع المسبأ تأت وتقرير المام الات فهض الى السلطان كل رئيس ومرؤس وشريف ومشروف ومستعمل ومعزول وسمينومهزول قدا تخذوا الطعم والغمض حراماووضعوا الارواح على الراح توكلا واستسلاماً ووافق وصولهم ركضة عزمها السلطان الحالهند فسيب عليم لأذناب أهل عسر ممالاً •

معنى الاطلاع والضميرالى المرومة (سبرا واحتمانا) هما بمعنى وهما منصوبان على المصدرية أوعلى الحالية كافى قولهم أقبل عبد اللهركضاعلى الخلاف فيه (وكان الوزير أبو العباس لا يصدر الاعن رأم) فكان رأته مورد الهرد مو يصدر عنه فعل رأيه كالماء وهدانه استعارة بالكابة والصدر دال على الورود فانتصر عليه (ولا يحتشم) في الاساس أنا حتشمتك وأحتشم منه أي أسخى انتهى والمرادمن الاستحماء هنالأزمة وهواللاحترام (غيره في تصاريف عزماته) جمع عزمة وهي المرقمن قولات عزمت على الأمر عزماوعزمابالضم اذا أردت فعله وقطعت عليه (وانحائه) جمع نحو بمعنى القصد الفغاءة شأنه) أىءظم شأن الشيخ الجليل (ومكانته) أى منزلته (المعمورة من سلط أنه ووساطته بمنهما) أى من الوزيراً في العباس والسلطان (في معظم مابرجيسه) من الازجاء وهو السوق (و برجيه) من الارجاءوهوالتأخير (ويحييه) من الاحياء (ويفنيه) من الافتاء (ويذره ويأتيه ويقدّره ويفريه) أى يقطعه كما في العجاح (ولما وهت) أى ضعفت (عليه) أى على الوزير أبي العباس (قوة أمرة وانسكسرتسورة خره) سورة الخمر بفتح فسكون حدثم اوالركب استعارة تشيلية أراديه سقوط منزلته عند السلطان (واتفق للسلطان أنسر حل نحوتاراين) قال صدر الافاضل ناراين هي بلفظة نار التيهي واحددة النعران و بعدها ألف ثمّ المتحمل أنسة من ديار الهند (في الغزوة التي تقدّمذ كرها استخلف ) جوابلا والضعم المستكن الى السلطان (الشيخ الجليد لأبا القاسم على مهدمات باله وامداد صاحب الدبوان قال صدر الافاضل يقال للستوفى سآحب الدبوان وقديق بخوار زمهدا الاصطلاح (فيما مليه و يحبيه) الضهران المستران الى صاحب الديوان والمنصو مان الى الموسول وفي عرف زماننا يسهى المدفتري ( بصواب رآمه ) متعلق بالامداد والضمير الى الشيخ أي رأمه السائب (و بعثه) على صيغة المدرعطف على امداد صاحب الدوان في اسان العرب بعثه على الشي حمله على فعله قال صدر الا فاضل هو مصدر من بعثه الى كذا (على مواصلة الحمول) في الفاتيج للخوارذي الحمول الاموال التي تحمل الى بيت المال واحدها حل مصدر صبرا مما والمعنى ان السلطان استخلفه عملى أنعد ساحب الدبوان وسعثه على مواسلة الجول الى حضرة السلطان بعثا سيادراعن فرط جده (وغنائه) أى كفايسه (فهو) أى الشيخ الجليل (متسم) اسمفاعل من الاتسام من الوسم (غيرمتسم) اسمفاعل من التسمى (بها)أى بالوزارة يعنى ماسمى دهدالاانه كان موسوما بسمة الوزارة مُن تُوليته حلائل الا موروم عظمات الاشغال التي هي وطا ثف الوزرا و(الي أن اتفق) متعلق باستخلف (السلطان استدعاء ساحب الدوان في عمال خراسان) كلة في بعني مع (ارفع الحسبانات) في العمار ألرفع تقريبك الشي ومنسه قولة تعمالي وفرش مرفوعة قالوا مقرته لهسم ومن ذلك رفعته الى السلطان والحسبانات جمع حسبان بالضم مصدر حسب وانماجه علان المرادبه المحسوب أولا ختلاف أنواعه (وتقر برالمعاملات ففض الى السلطان كلرئيس ومرؤس وشريف ومشروف ومستعل أى منصوب على العمل (ومعزول) أى عن العمل (وسمين ومهزول قد المخذوا الطعم) أى الاكل (والغمض) أى النوم (حراماووضعوا الارواح على الراح) حسعراحة وهي السكف (توكلا واستسلاما) أي انقيادام مدران منصو بان على الحالية كحاءز يدركما (ووافق وصولهم) أى وصول صاحب المسوان وعمال عراسان الى الحضرة (ركضة) من تفسيره (عزمها السلطان الى الهندف بب) أَى الشيخ الجليل (علهم) أى على أولتك العمال (لأذناب اهلُ عسكره) أى السلطان وفي مذيب الازهرى يقال أَذَنَابُ الْقوم أَسِاعهم وسفلتهم دون الرؤساء (عارة) في لسان العرب الله عزوجل مدمب الأسباب أىجاعل ذوات الاسباب متصفة بالسببية ومنه التسبب انهمي وف مفاتيح العلوم

للغوارزى التسبب أنب سبرزق الرجسل على مال مقدرليعين المسببله العيامل على استخراجه فصعسل ورداللعامل واخرا جاللرتزق بالقلم فالمعنى على هسدا ان الشسيخ الحليل قدسدب على أولتك العمال لسفلة أهل عسكرا لسلطان القدرالذى اقتضاء رأى السلطان من المال يستضرج أولثك السفلةذلك القدرمنم ويكون ذلك القدرمحسو بانى الاموال الواردة الى خز شدة السلطأن ومخرجا منهالأر زاقهه مفالمسب علههم فعما يتحويفه العمال والمسب لهم أدناب العسكر والمجعول سبياهو القسد والذي رآه من المال وفي تهذيب الازهري كل شيّ شوصيل به الى شيّ فهوسيب وحعلت فلا نالي سيما الى فلان في حاجتي ورجاءاً ي وصلة وذر بعة قلت و تسسيب ما ل الغي اخذ من هدا الان المسبب علمه المال حعل سيالوسول المال الى من وحب له من الفي انتهى فعلى هذا فالعسى إن السلطان سدم على العمال المال الذي رآه لمصل الى سفلة عسكر م فحمد شالعمول سياهم العمال المس علىهم المال (و وكاهم) عطف على سدوالضمر المستكنّ راحيم الى الشيخ الحليل وضمر المنصوب الى أذناب العسكر (باستخراجه) الضمير راجه الى الموسول (في يومن) مآن قيل ان معنى التسميب يتضمن معنى التوكيل والهذافسر الشارح المحاني انسس معنى وكل وسلط وأحال فيافائدة التصريح مه ثانيا قلنا ان التوكيل الذي مدل عليه التسييب مطلق وهذا مقيد بالاستخراج في ومن فيعسكون من عطف الحاص على العمام (لاهتمام الركض) أي سرعة العدو في العجاح أهمني الامراذا أفلفك وخردا والمهم الامرااشد مدانق ع أى اسكون الركض اذذاك مهماله حدًا (وضيق رقعة الوقت)شيه الوقت بالرقعة الصغيرة الضبيقية فبكون انسافة الرقعة من قسل لحين المياء ويحوز أن يكون استعارة بالكناية (فعصبوا) أىشدوا (عصب السلم) فالصدرالافاضل عصب الشيحرة اذاضر أغصانهما يحل غمضر مااسقط ورقهاوفي السنقصى عصب فلان عصب السلة السلةهم شعر فشائكة فاذا أرادوا تطعهاا كتنفها رجملان فشذوا أغصانها بحبل حثى يصلوا الىأصلها فيقطعوهما يضرب في التنسسي على الناسل حتى يستخرج ماعنده قال الكمت

ولا مراتى يتغهن عاشد \* ولاسلى فى يحيلة أعصب

(وسلخواسل الغنم وأقيم واعلى جرة الضرم) الغيرم يحوز أن يكون مصدرا من ضرم الرجل اذا اشتد حوعه واضافة الجرة اليه انشيه م اللبالغة فيكون من أضافة المسبه به الى المسبه ويحوز أن يكون المحمدة وهي السعفة والشيحة فيكون المعنى الم العباساء على مثل جرة المضرم (ونسكسوا نسكست الشي انسكسه نسكسة الشياساء على مثل جرة المضرم (ونسكسوا نسكست الشي انسكسه نسكسا (على الهام) أى على الرؤس ووالقهم) جمع قدة وهي أعلى الرأس وعطف الالفاظ المترادفة واقع في كلامهم ومشله \* وأاني قولها كذبا ومنا \* (حتى اعتصر وها منهم م) بقال اعتصرت ماله اذا استخرجته من بده ونهم بر المفعول راجع الى الموصول الذي هو عبارة عن المال (عن تضاعيف اللهم أن الفهم المحافي المسمول واقع على أنواع من المال (عن تضاعيف اللهم أن المساس ولا يخيى مافيه من المال (عن تضاعيف اللهم أن المسلطان المحمورة وسالمه كافي الاساس ولا يخيى مافي هدندا المكلام من ادماج نسبة الشيخ الجليل من على الشيخ الجليل من عدم وفائم عدم عامله المثان على المسيدة والمساس ولا يخيى المسلم والمساس ولا يخيى مافي المسلم المناه المناه المناه على الشيخ الجليل من عدم المسلم المناه المناه الموال المحمودة وكثرة كافي العدمدة والماله المالم المسدون أن يقول خلى المسلم الماله الموالة المهالة المالة عليه وسلم أذا أحب التمهم علية المسدون أن يقول خلى عليه الشام الماله المواله الوزي من المالوت كثيره كافي العدمدة والمالة والمسدون أن يقول خلى عليه الشعار السرعة المالها وتوفيرها وتكثيرها عليه كفوله صلى الله عليه وسلم أذا أحب التمهيد المهال الموالة المراكة المناه الموالة الموالة الموالة المناه الموالة المناه الموالة الموالة الموالة المناه المناه المالة الموالة الموالة المالة المالة المالة الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة الموالة المالة الموالة ا

ووكلهم السخراجه في ومن وقعة المحتمام الركض وفسيق وقعة المحتمام الركض وفسيق وقعة المحتمام الركض وفسيق وقعة والمحتمام والمحتمام

بعليه البلاء صباوم عدم عدا (وفقض اليهمهمات الامارة) أى الامورا لمهمة التي يتولاها الامرا ، (وأمره عجاسبات العمال) في المفاتيح للفوالرزمي الموافقة حساب جامع يرفعه العامل عند فراغهمن العل ولايسمي موافقة مالمرفع باتفاق بين الرافع والمرفوع اليه فال انفرده احدهما دون أن وافقه الآخر على تقصيلاته يسمى محاسبة (ومطالبتهم عماصار في ذعهم من الاموال محكم في الحل والمقد مخبرا من الاخد والرد وسار السلطان نحومق مذه من الهند الذي كان عزم الركضة السه (وأقبل الشّيخ الحليل عنى ماجعل بصدده) أى بقبالته من محاسبات العال ومطالباتهم وسائر ما فوض اليمس الاشغال في الاساس داري مسدد داره أي بقبالتها وأخذته من صدد أي من قرب وأنابصد من هذا الامرانيسي (فهذب الامور) أي نقيها (ونظم المنثور) أي جمع ما كان مبددا ومتفرقا منها (ووظف) وفي مض النسيخ وقطف (الاموال) في مفاتيج العلوم للغو ارزمي التوظيف أن يوظف حل مأل معلوم ألى أحسل مفروض فالمال هوالوظيفة اللهبي يعنى ان الشيخ الجليل عب عسلي كلمن أواثك العمال قدرامعاوما يحماومه الى الخزية في وقت معاوم وفي القاموس التوظيف تعدن الوظيفة وهي ما يقدر الله في الموم من طعام أورز ق ونحوه (وصرف العمال) أي صرفهم الى مساكنهم أوصرفهم عن أعمالهم وولى غيرهم (ورد) أى الشيخ الجليل (ما حب الديوان أبا اسعاق على جملته) أى مع جملة حواشيه (الى خراسان مستوفيا) أى آخدا أبوأسحاق ما كان على أولئك العمال الذىن وطف الشيخ الجليل علمهم الاموال وهوحال مقدرة من صاحب الدنوان أى مقدرا استيفاءه (علمهم) متعلق بمستوفيا وأغماعداه يعلى لتضمنه معنى الولاية (مايلز مهم) مفعول مستوفيا شال استوفى منه الحق أى أخذه بتمامه (من حاصل) أى حاضر المال (و باق) من مال لم يحصل (وعتيق) أى قديم من العتاقة والف عل عتق يعتق بالضم والفته ويقال أعتقت مالى فعته ق أى أصلحته فصلح (وناض) أهل الجاز يسمون الدراهم والدنانبرالنص والناص ويقال خد مانص من دين أى ماتيسر كافي الصاح (وقعد)أى الشيخ الحليل (في الدست) الدست صدر البيت معرب والمرادبه هذا صدر ديوان الوزارة ( كالبدر المنبر والسيف أشهير ) أى المسلول في الصحاح شهر سيفه أى سله (منفردا بالقديير) أي تسدير أمور المملكة (محتشداً) أي متهيئًا ومستعدًا (لروعة الملك وهدة السرير) الروعة الفزعة يعنى انه جلس في صدر الوزارة متأهبا لبروع الناس الروعة المخصوصة بالمآول ويهانوه هية أصحاب السرير (فل اتفق عود السلطان الى قرارة عزه) أى مستقر ه ومكانه من سريرملكه (وشاهد) أى السلطان (الامورفي مكنف وزارته منظومة المقود مضبوطة الحدود والاموال) أى شاهد الاموال السلطان (وافرة الربوع) جمع ربيع النماء حال من الاموال (حافلة الضروع) يقال ضرع حافل أى عمّالى لنا (رسمة ) جواب لماأى أمر السلطان الشيخ الجليل (بأن ينحدر) أي الشيخ الجليسل (الى خراسان مستنظفاً) حال مقدرة من فاعل يحدر في القاموس أستنظف الوالى ماعلىمەمن الخراج استوفاه والشئ أخذه كاه انتهسى (ماوهى) فاعل وهى ضميرمستكن راجمالى الموصول أىماضعف من المبال وتعسر استخراحه في نفسه في الصحاح وهي السقاء يهسي وهما يخرق خلسبيل من وهي سقاؤه \* ومن هر يق بالفلاة ماؤه وانشقوفي المثل يضربلن لا يستقيم أمر ، مووهي الحائط اذاضعف وهم السقوط (أووهن) أى ضعف (صاحب الديوار في حيا يتمواستيفائه) يعدني الحره وان لم يكن المال متعسرا استخراحه في نفسه (وقصر) من القصور يحسم أن يكون فاعل قصر بالتخفيف عائدا الى الموصول أى ذلك المال ولم سلخ حدد

وفوض اليه مهدمات الامارة وأمره عجاسمات العمال ومطالبتهم بماصار فيذعهمهن الاموال محكاف الملوالعقد مخسرابين الاحد والردوسار السلطان نحومقصده وأقبل الشيخ الحليل على ما حعل بصدده فهذب الامور وتظسم المتثور ووظف الاموال وصرف العمال وردّ ساحب الدوادأ بااسحاق على جلته الىخراسا نمستوفياعلهم مايلزمهم من حاسل وباق وعنيق وناض وقعدني الدست كالبدر المنس والسيعاالتهم منفردا بالتدبير محتشدا لروعة الملك وهيبة السرير فلا اتفق عودال لطان الى فرارة عزه وشاهد الامور في كنف وزارته منظومة العقود مضبوطة الحدودوالاموال وافرةالر يوع حاءلة الضروع رسمله بأن ينحدر الى خواسان مستنظفا ماوهى أووهن صاحب الديوان في حبايته واستيفائه وتصر

الخصول من قولنا قصر السهم عن الهدف اذالم يلغه و يجوز أن يكون عائدا الى صاحب الديوان

ومعناه عجز ساحب الديوان عن استيفائه (أوقصر) من التقسير أى التورياني في الامر أى قسر صاحب الديوان في تحصيله (عن تبرُّضه) النبر ض هو أخذ الثين قليلا قليلا أروامترا أه ) انتعال من مربت الناقة مربااذام اعت مرعها الدار وغترى الريح السحاب أى تستدر رُوكافي العمام والمراد هذا التلطف في استخراج المال والضميران المحروران عامدان الى الموسول ( فالمحدر الي هراه) هي بلدة بخراسان (وهيئة) أي هدة الوزير (تأخد النفوس بمفنقها) في القاموس خنقه خنقا كَنْقُه فَاخْتَنْتُ وَيُقَالُ أَخْلَاه بَعِفَتْقُه أَي بِحِلقَه وألمعني أن هبيته تمكنت من الذَّ فوس تمكن من يأخلن بعلق شخص ويقبض على مخنقه (وتختل أى تنتزع (القلوب عن معالمها) أى عن مناطها (و یکاد ینطقله) أی للوز پر ( کل مال تخرون و یلفظ ) أی پرمی (الیسه) ای الی الوزیر ( کل درهم مدفون فجمع) أى الوزير (عن تسميم النفوس) حال مقدة من مفعول جمع أى صادراً عن اسماحة النفوس بلاتكاف (بما) متعلق بنسم (جعته) أى جعت تلك النفوس والضم برالمنصوب للوصول (واستكراهها) عطف على تسميح النفوس أى اكراهها وغصبها (عمامنعته) أى ماكانت النفوس تمنعه وتضن به (مالا) مفعول جمع (لم يسمع بمثله مجولا) حال من قوله ما لا أوصفة (اذهاما) حميع ذهب وهو بدل من مالا (وأوراقا) جمع ورق هو الدراهم المضروبة (وعصب) في الاساس علمهم أردية العصب وهوضرب من البروديعصب غزله تم يصبغ تم عال (رقاقا) جامع رقيق (وغلمانا رشاقًا) جمع رشيق أى حسن القدّومستويه (وأفراسا عَنَّا فا) جمع عَمْيق أَى يَجْمَا أَبِ الأفراس وكرائها (وتلاقت) أى التقت وتداركت (الرفائع) جمع رفيعة وهي القصة التي ترفع الى السلطان في الاساس رفع فلان على العامل أذاع عليه خبره ورفع في رفيعته كذا أي في قصته التي رفعها (على صاحب الديوآن بماناله) اى بمانال صاحب الديوان (من صد توف المنافع و وجوه المطامع فسأمه) أىكلفه (السلطان تعجمها) مفعول ثان لسامه (وتسبيها)عطف على تعجمها وفي بعض النسم وتعجمها تسبيبا فينتذيكون قوله تسميبا مفعولا مطأفامن التعجيم من غبرافظه كافي قعدت حلوسا والمعتى ان السلطان كاف ساحب الدنوان أن يصير تلك المنافع التي نالها سأحب الدنوان وتحصيلها واخراحها منسه بطريق التسيب عليه أى الاحالة كأمر تفسره (وحلا) عطف على تسبيبا أى و عدمانها وعلى نسخة تحديها عطف على تحديد الله مت المال فأعتزل العدمل) أى ترك صاحب الدوان العمل الذي كان قلده (ونزل عن كل ماحمل) أي عن حسع ما كان حصل له في عمله (وفرع) اى لجأواضطر" (من بعد) أى من بعدمانزل (الى خاص أملا كدوضياعه ومواشيه وكراعه) اسم لحميع الخيل (وتحمله) أى ما يتعمل مه و ملسه (وأثانه) أى متاع سه (حسى حلى أَثَالُه فَلَ ﴾ أَيْ نَقَدُ وَسَلَمُ صَاحَبُ الدُّنوان (مَااعَتَقَدُه) أَي مَاأَقَتَمَا هُ وَادْخُرِه (مَهَا) أي من أملاكه وضياعه وغيرها (على مال مصادرته) متعلق بحل أى على المال الذى صودريه (وماجمع عليه) أى علىصاحب الديوان (من بقاياعمه وكان الوزير أبوالعباس فليل البضاعة في المستاعة) أي في سناعة الكامة (الميعتنجا) من العنابة أي لم يترب (في سالف الايام) اى في الايام السالفة (ولم رض) فى القاموس راض المهر رياضة ذلله (سَانه بخدمة الاقلام فانتقلت المخاطبات) أى المكاتبات وخصوصا أقلام الدواو من (مدّة أمامه) أى أمام وزارة أبي العباس (من المرسة الي القارسة مة حدى كسدت سوق اليان) أى الفصاحة واللسن (وبارت) أى هلكت من اليوار (بضياعة الاجادة والاحسيان) أي الجادة المعاني واحسيان الانشياء (وأسستوت درجات البحزة والكفاة) جمع كاف وهومن المغناء وكفاية في الامور (والتق الفاضل والمفضول على خطى

اونصرف تبرضه والمتراثه فانحدر الىهواةوهييته تأخذالنقوس غنفها وتختل الفاوب عن معلقها ويكاد يظفله كل مال مخزون و بلفظ اليه كل درهم مدفون في مع عن تسميح النفوس عما حعمة واستحراهها عمامنعسه مالالم يسمع بنسله محولا إذهابا وأوراقا وعصمارقاقا وغلانا رشاقا وأفراسا عناقا وتلاقت الرفائع على صاحب الدوانعا فالهمن مسنوف المنافع ووجوه المطامع فسامه السلطان تصحا وتسييا وحلااليبت المال فاعتزل العمل ونزل عنكل ماحدل وفزع من بعد الى خاص أملا كدوضياعه ومواشيه وكراعه وتحمله واثاثه حى حلى اثاثه فحل مااعتقده مهاعني مال مصادرته وماجع عليه من بقا باعمله وكان الوز يرأ والعماس فليل المضاعة فى المسئاعة لم يعنى بالى سالف الايام ولم يض شانه بخدمة الاقلام فاتقلت الخاطبات مدة أمامه من العربية إلى الفارسية حتى كمدت وقالسان وارت ضاعة الاجادة والاحسان واستوت درجان العزة والكفاة والتق الفاض لوالفضول على خطي

الموازاة) الخطان المتوازيان هدما المدان اذا أخرجانى جهتهدما الى غدر النهاية لا سقاطعان وأراد ها هنان الفضول ساريبارى الفاضل و يجار به ولا يرى له تقدّما عليه (ولما سعدت الوزارة بالشيخ الجليل) يعنى ان صدارة الوزارة اكتسبت ونالت من الشيخ الجليل شرفا وسعادة (أسعد الله به) حواب لما والسعد والسعادة معاونة الامور الالهيسة للانسان عدني سل الخير و بضادة الشقاوة بقال سعد وأسعد ما لله تعدال عدالي الفرد الفاضل جمع الجدّعه عنى المخترية عنى سبب وزارة الشيخ الجليل قد مسار فى حظوظ الافاضل سمو وسعود (وورد) بتشديد الراء (عكامه) أى بوجود الشيخ الجليل (خدود الفضائل) جمع خدا أى حعلها كالورد في المجمعة والنضارة شبه الفضائل المعارفة المحاد والمنازة المنازة الم

كذافى صدر الافاضل قال الشأر حالحاتي أرادبا وشحة دوانه كابه الذس كافواللد وان عنزلة الأوشعة لللاح الحسان (أن يتنكمواو بتحاشوا) قال صدر الافاضل هڪندا صحمن التنك أي يتحنبوا الفارسية) أي الغة الفارسية في مخاطباتهم (الاعن ضرورة من) بيان الضرورة (جهلمن مكتب المدة وعزه عن فهدم) أى عن فهدم ما يعبر عليه بالعربية (ما متعرب به عليده) اى فهدم مايخاطبه بالعريبة كلقماعبارةعن المكتوب وضهير بدراجع الى ماوضه يرعليه عائدالى من يكتب المه في المصماح قال أبو زيد أعرب المجمى بالالف وتعرب واستعرب كل هذا اللاغتم اذا فهدم كلامه بالعربية (فطارت) أىسارت سرعة (توقيعاته) أى الشيخ الجليل (في البلادولا شو ارد الامثال) سوائرها في الآماق والمعنى طارت توقيعاً ته في الآماق طهرا نالا يشبه طهران الطيور ولا طهران شوارد الامثال بل هي أشدّ لمبرانامها وفي بعض النسخ كشواهد وهوظاهر (وأبيات المعاني من القصائد الطوال) عطف على شوارداًى خمارها التي يقال الهابيت القصيد (فقي كلناد) محلس (نداء بألحانها) أى بترنم الموقيعات (وفي كل مشهد) أي مجلس (شهادة باستُمسانها) أي باستحسان التوقيعات (فأماالشعر )الفاءلتفه ميل ما أحمله قوله وورّ ديمكانه خدود الفضائل الخ (فقدنشر) في القاموسُ النشر احياً الميت والحياة نشره فنشرانهي (عليه) أي عدلي الشيخ الجليل (ملحوده) الضعير للشعرأى مقبوره يريده كأن الشعرقدمات واندرس فى زمن أسلافهمن الوزراءاقلة رغشهم فيو زارة الشيخالحلمل أحبي و بعث(وسعدمه) أي بسبب الشيخ الحليل (حــدوده وفتق) بالبناء للفعول فحر (بالعذب الرواء)في الصحاح ماءرواء بالفتح بمدوداً ي عذب و يقبال هوالذي فيه الواردة إ رى (سيفوده) في العمام صفرة صيفودة شديدة والضمير للشعر (فأربامه) الفاء فصيعة أى أرباب الشمر (كالعنادب)وفي بعض النسخ عنادل يحذف الحرف الاخبروا لخم الاوّل مبنى عسلى حدف ماأشبه الزائدوهي اللام (تغريدا) التغريد التطريب في الصوت والغناء نصب على التمييز (عناقيه) أىمناقب الشيخ الجليل (والقماري) في الصحاح القمرى منسوب الى له بر قروقرا ما أن يُصُكونُ حه مقرى مثل رومي وروم والانثي قرية والذكرساق حروا لجمع قياري غيرمنصرف (سحبعا) تمييز أيضاوتسجيع القمارى هدرها (على الفرب الماذي) بالتحريك العدل ألابيض الغليظ

الموازاة ولما معدت الوزارة بالشيخ الحليل أسعد الله مدوده الافاضال وورد بمكاه خدود الفضائل ورفع ألوية الكتاب وعرأقتة الآداب فجزمعلى اوسي فديوانه أن يتنكموا ويتعاشوا الفارسية الاعن ضرورة من حهل من دكتب المه وعره عن فهام ماسعر بمعلمه فطارت وقيعاته في المسلاد ولاشوارد الامثال وأسات المعانى من القصائد الطوال فني كل ناد نداء بأكماماوفى كل شهد شهادة استمالها فأماال عرفق لنتسر عليه ملوده وسعدته حدادوده وفتق بالعدن الرواء صحوده فأرباه كالعنادب تغريدا عنافيه والقماري سيماعلى الضرب الماذى

هى خىرائىد فهو يىلدله فى الناس غياث ورحه ويفضله لأهل الفصال تمال وعصمه وانفرد بتسد سرالهلاد والعباد بناءعالى الاساس وحلماء لى الاساس واخافة عملى الاعمان ومكافأة الاساءة والاحمان وأسوا لراح القلوب عراهم الترغيب وانكراء ووفالعمارة سابق التخريب وإشارة على السلطان في أمور علكنه عما رفيساره عاحل التوابروآحدل الثواب الغزير لا جرم أنه استثنيت الاءور بغنائه وانستت التغورعلى آرائه وكذلك من كانع لي العلم الراددواصداره وعلى المصلية ارجاؤه وبداره

ارجاوه و (

( ذر الامرشمس العالى قانوس نو و المحمد و ما ختم به أحله والتصاب المدالا مرشمس والثناء المداكة و المحمد و وانته ما حكم و المناف المحمد و وانته ما حكم الناف والحد والمحمد المداحة والمحمد المحمد و المحمد المحمد و المح

والجديدأ وخالصه أوحيده كذافي القاموس وتوصيف الضرب بالماذي عملي معناه الاول امامن مال نفية واحدة أوالمراد بالضرب مطلق العسل من قسل اطلاق الخاص وارادة العام وكانا القول في العذب الرواء واماعلى المعانى الاخرالاذى فلاحاجة الى ماقلنا (هي ضرائبه) جمع ضر يتقوهي طبيعته وأخلاقه والمعنى انأر باب الشعر كانواعد حونه ويترغون عملى مدائح أخلاقه التي هي كالعب لي الاسض الخيالص في استحالا ، النفوس الماهيا واستطابتها لها (فهو ) أي الشيخ الجليسل (بعدله في النّاس غياث) في العجاح استفاثني فلأن فأغثته والاسم الغبات مسارت الواوياً لكسرة ماقيلها وأرادمه الغيث ليصيح الجسل أولانه لكثرة اغاثته الملهوفين كأنه هوا لغياث نفسه (و رحة و بفضله) أى سبب افضاله (الأهل الفضل) أى الفضيلة (عُمَال) في الملتقط الثمال بالكسرالغياث والملحأ يقال فلان تمال قومه أى غيات لهم وملحأ يقوم بأمرهم انتهي (وعصمة) بالكسرفي العجاح العصمة المنع يقيال عصمه الطعام أى منعه من الحوع والحفظ يقيال عصمت فانعهم انتهمي ملخصا (وانفرد) الشميخ الجليل (بتدييرا ابسلاد والعباديناء) نصب عملي التمييز و يجوزأن يكون مصدرايفي انه بني أمره في التدبير بناء (على الاساس وحلباعلى الايساس) يعني انه كان في تدبيرا لبلاد والعباد على بصبرة وتلطف في استخراج الاموال من الرعابا أحسن السيرة كا ان الحالب اذاقال عند الحلب س يركون فيسه اساس للعلوية (واخافة على الاعمان) أى كان يؤمنهم من أو يخمفهم أخرى (ومكافأة بالاسماءة والاحسان) أي كال الوزير بجاري لن يسيء بالاساءة وان يحسن بالاحسان (وأسوا) في الصحاح أسوت الجراح آسوه أسوا أي داويته (لجراح القاوب) حسع جراحة بالكسر (عراهم الترغيب) الجل على الرغبة (والكاراجعروف العدمارة سانق التخريب)أى سكر التخريب السابق في زمن سائر الوزرا ولا بالقول بل بالفعل وهو العمارة فانه لما اشتغل بالعمارة كأنه سكرماسيق من التخريب فان الفيعل سكرضده لامحالة (واشارة على السلطان في أمور عملكته عما مفد دعاجل التوفير وآحرل الثواب الغزير) أي اله يشسير على السلطان في أمور الملكة عمايفيد السلطان من الاموال الوافرة عاجملا والثواب الكثير آجلا (لاجرمانه) أى الشأن (استتبت الامور) أى تميأت واستقامت كما في الصحاح (بغنائه) أى ابكفايته (وانسدت الشغور) جمع تغر وهومن البلاد الموضع الذي يخاف منه مصوم العدق (عملي [ آرائه ) أَيْ مبنيا على آرائه (وكذلت ) أى يكون حال (من كأن على العلم ايراده واسداره وعلى البصيرة ارجاؤه) تأخسره (وبداره) أي مسارعته في أموره

## \*(ذكرالامبر شمس المعالى قانوس من وشمكير وماختم به أحداه)\*

الضمر لشمس المعالى (وانتصاب المسر شمس والتالمعالى منوجه رمنصبه) أى منصب شمس المعالى (وراثته) أى منوجه (ملكه) أى مال شمس المعالى (وراثته) أى منوجه (ملكه) أى مال شمس المعالى وركان ذلك الامير) أى شمس المعالى قانوس انما اختار ذلك الشارة الى علوم رتبته (على ماخص به) أى مع ماخص به (من المناقب والرأى البصير) الوصف بالبصير من قبيل عيدة رائعية (بالعواقب) متعلق بالبصير وهو المناقب المنافخة كالعليم والحفيظ (والمجد النف) يقال ناف وأناف على الشي أى أشرف (على المحم التاقب) أى المضى ومن السياسة في خبركان (لاتستساغ) خبر بعد خبر وتفسير لقوله من المساسة فحيد ثلا الديكون لها محل من الاعراب في المصاحب المناقب الشراب يسوغ سوعائى سهل مدخله من الحلق (كأسه) أى كأس عذابه (ولا يؤمن بحال) أية حالة كانت من الحدمة والاخلاص والنفاق والمذاق (سطوته و بأسه) مرفوع على انه مفعول مالم يسم فاعله ليؤمن أى قهره وعذا به (يقابل زلة القدم) والمراد بها

باراقة الدم ولايعرف فىأدنى درحات العثاروان لم يقصد المه مراد ولم بشترك في كسه اعتقاد غيرح الاتقام عدالحيام والتفليق عن مركب الهام لامذ كالعفوعند الغنب ولابعرف معدني الدوط والخث ولارى الحدس الإمامين الصفائح والنرب وهلا على حدونة هدا المس وصعوبة هاذاالبطش فثامهن حاشيته لواستيقا هممعلى حقة أجرامه-م لكانأ فسيه بالحلاله وألمق بالأصالة والعدالة فمارالت هده حاله حتى استوحشت النموس منه وانفلبت القلوب عنه وشيحنت الصدورعليه والنعنه الاهواء الما له الم اد كل أحداد بأمن العثرة ولاعلك العصمة ومتى كان العتاب الحتابا لحطأ الدمرصارت النفوس محتاجه والأرواح مستباحه والرءمن الشرلامن ورق الشيرفه وإدامت فقدمات وليس بمها يعود بعدماعرى العود واتفق انعاجباله كان يعرف بحاجب نعيم وهوأحد اعيان السكراكا في حدد ودجرجان

هنا الذنب (باراقة الدم) أي بالقتل والجلة استثنافية كأن سائلا سأل وقال ما كان يعمل و بسينع فقال تقادل الذنب الصغير الذي صدر خطأ باراقة الدم (ولا يعرف) عطف على لا يؤمن أى لا يعرف الامرشمس المعالى (ق أدنى درجات العثار) متعلق سعرف (وان الم يقصد المه) أي الى العثار (مراد) مصدرهمي أي ارادة يعني وان لم يتعلق بدلك العثار أرادة العبائر وفي استاد القصدالي ألارادة مبالغة كالمتخفى (ولم يشترك في كسبه ) أى في كسب ذلك العثار (اعتقاد غير) مفعول لانعرف (حرّ الانتقام) أى شدة ألم الانتقام اللاحق بالمتقم منه (جدّ الحسام والتقليق) أي الشوقال صدر الافاضل التفايق بالفاعوالعين تعريف هديدا (عن مرك الهام) من التركيب والهام الحمعمة كانة عن الرقبة (لايذكر ) شمس المعالى (العفوعند الغضب ولا بعرف معنى السوط والخشب) أى لا يعرف الضرب والجلد بالسوط والخشب بل لا يعاقب بنيرالقتل (ولاس الحس الاماس الصفائح) جمع صفيحة الاحجار العراض (والترب) جمع تر مدتبع في التراب (وهلاء على خشونة هذا المس وصعو مدهد االبطش فثام) في القاموس الفدام الجماعة من الناس لاواحدله من لفظه (من عاشيته) أى أتما عمو خدمه (لواستيقاهم) أى أيقاهم (على خفة) أى مع خفة (احراسهم) معمع جرم الدنب (لكن أشبه أى أليق (الجلالة) العظمة (وأليق) أى أحرى (بالاصالة) فى الرأى والحسب (والعد اله فازالت هدن وحاله) أى حال عمس المعالى (حتى استوحشت) فالقاموس استوحش وحد الوحشة والوحشة الهم والخلوة والخوف (التفوس منه)من شمس المعالى (وانقلبت) أى أعرضت (القلوب عنده وشحنت) أى ملئت و معوز أن يكون البناء للفاعل أى حقدت في القاموس شحن عليه كفر حدقد (الصدور عليه ومالت) الصرفت (عنه الاهواء المائلة) المنعطفة المه أي الاهو اءالتي كنت من قبل مائلة الميه فسماه اماثلة ماعتمار مأكان في الزمن السابق حكاية للحال الماضية (اد كل أحد لا يأمن العثرة ولا علان العصمة) أي ايس كل أحدياً من العثرة وعلك العصمية لادخال السلب على العموم في القصدوايس المرادمن ذلك عموم السلب كافي قول الشاعر كاملم أصفع \* لانتقاضه بالانبيا ، علهم الصلاة والسلام (ومتى كان العقاب ملحقا بالخطأ اليسرصارت النفوس مجناحة) مستأصلة (والارواح مستباحة) يعنى لوكان جزاء الخطأ اليسر العدماب بالقتل لاستؤسلت الذفوس بأسرها واستنجت الار واجعن آخرها (والمرعمن الشرلامن ورق الشجر) يعنى لا سنت بعد ماقتل (فهو )أى المرو (ادامات فقد فات وايس )أى المرو (ممايعود بعدماعرى العود) فاعل عرى أى ليس المرغما يعود حرافي هدانه النشأة بعدموته وذهبات حماته فشيبه موته وذهاب حماته فرهوق روحه بالعود يعرى بتماقط الاوراق وانحسار اللحاء فاستعار دله على سبيل الاستعارة التمثيلية (واتفق) استئناف (انحاجباله) لشمس المعالى (كان يعرف بحاجب نعيم) على صيغة التصغير والظاهرانه مركب مرجى كبعلبك وهوغير متصرف لمأقاله الدماميني في رسالته الهندية ان العرب اذا أخدن اسمامر كامن العمية ركته تركيب من جوامرى عليه أحكامه (وهو) أى ذلك الحاجب (أحد أعيان المكراكلة) قالصدرالافانسل الكاف الاولى فيه عالصة و تعدهارا مهملة ثم ألف ثم كاف ضعيفة مكسورة و تعدالا مناء هم الذين بغزون على وحه الخفية يحيث لا يتوقع ذلك أن يختفوا خلف حرأوفي هوةمن الارض يحيث لا يكون لأحد عليهم الهلاع الواحد كركيل بضم الكاف الاولى وسكون الراء يقال طماعة من المتسلحين أن تذهبون فيقولون بكركيل محارويم ولعل أصلهما كروكيل قبل لغةد يلمية والجملة معترضة (في حدود جرجان) بيجوز فيه الرفع عملي الهخبر معدخبرالموله وهو ويحوزأن يكون منصوباعلى الحال من الضمر المستكن في يعرف أوعلى انه خبر بعد

خبراة وله كان وكذا القول في قوله (عديم الغائلة) في العماح فلان قليل الغائلة أي الشر (والعادية) يَصَالُ دفعت عنكُ عادية فسلان أي طله وجوره وشره (سليم الناحية) أي الصدر (من بين أفناء الحاشية) أى أصناف الخدم في الاساس في مادة فن يقال أفنا الناس مرعون الى فنائه ويكرعون فيانا ثهوهم فنون الناس وفي العجاج في مادّة فني يقيال هومن افناء النياس اذالم يعسلم ممن هو (وكان)أى الامرشمس المعالى (اعتمده اضبط استراباذ) في مراصد الاطلاع بالفتح ثم السكون وفتح التماء المتناة فوق وراء وألف وذال معيمة مادة مشهورة من أعمال طمرستا بمن سآرية وجرجان (وسسياسة ارفع اليه) أى الى الامبرشمس المعالى خبران في قوله واتفى ان حاجبا في بعض النسخ رفع عليه فالضمر الحاجب نعيم أى اتفق الرفع على الحاجب (انه) أى الحاجب (طمع في بعض رعاناها) أى رعامااستراباذ (فيمنال) مصدرهمي بمعنى السلمرادية اسم المفعول (أومال) من الميل (الى الانتفاع منه ) أى من تعض الرغايا (عمال فأحر) الامير عمس المعالى (بقتله )أى بقتل الحاجب (وتعليقه عن خيط رقته م) كاية عن صلب ومايقال الخيط من الرقبة شيّ أبيض كالنقى في عظم الرقبة يقال له الناع ولى فيه نظرا نهي ايس شي كالايخفي (وهو )أى الحاحب (ستغيث منعما) مظهر ا (سراءة الساحمة ونقاء الجيب والراحة) كاية عن طهارته من أدناس مايسند ون اليه (وقصور) أى ومذ عما أرقصور (ماسعي به علمه) نهمر به راحيع الى الموصول وعلمه الى الحياجب نعيم (لوصم استأده) أي على تقدير صحة اسناده (عن افاتة نفسه) متعلق بقصور أي عن اماتة نفسه في الما جالمه و بت والتمو بت تمعني (واراقةدمه) يعني ان ما أسند اليه على فرض صدقه يقصرعن اراقة الدم والحاب قتله لان قتل النفس بالنفس والاخددوالانتفاع دونه بمراحل (فزاد قتله) أى قتل الحاجب نعيم (في ايغمار الصدور)من الوغرف العجاج الوغرشدة توقد الحرومنه قيل في صدره على وغر بالمسكن أى ضغن وعداوة وتوقدوآ وغرت صدره على فلان أى أحسمه من الغيظ انتهى (واضغان القلوب) من الضغن وهوالحقد (وتوامر) أى تشاور (عندذلك) أى عندقتل الحاجب نعيم (أعيان العكر) فاعل توامر (على خلعه) أي خلم الامرشمس المعالى (وترع الايدى عن طاعته) كالتعن الخروجين الطاعة (وكفاية النفوس) مصدر من كفيته الشر أضيف الى مفعوله الاول (شغلها) النهمر الى النفوس وشغلها بالنصب مفعول ثان للسكفاية (بثقل وطأته) أراديه جوره وسوء سسرته (وخشونة ساسيته) والمعنى الم تشاور واوأجعوا على خلعه وأن مدفعوا عن النفوس الخوف والاضطراب المشغولة بهـ ما يسبب اساءته السيرة فهم (ووافق) أى صادف (هذا التدبير) بالرفع فاعل وافق والمفعول غيبته ويحوز العكس (مهم) أي من أعيان العسكر (غيبته) أي غيبة ألا مرتهس المعالى (عن حرجان الى المعسكر يحناشك) في من اصد الاطلاع في بأب ماأوله الجيم والنون حناشك بالقتع والااف والشب ببلتق عندهماسا كانوآخره كاف من قلاع حرجان معروفة بالحصانة والعظمة وقال صدرالافاضل الجيمفيه غليظة وهي كالمكسورة قال المكرماني جناشك من نواحي طبرستان وبها القلعة العروفة وهيمن أصحهاهواء وأعذم اماء وأخصمها مرادا واكثرها ربوعا وارتفاعا (استبدالا بهوا ما) أى بهوا عرجان والباءداخة على المتروك (عن الشيا الحرور) في الاساس لفية والنارأ حرفت بشرته وانعيته السموم وأسابه من الحر" لفيح ومن البردافيح الحرور الريح الحيار" وهي بالليسل كالسموم بالهاروقال أنوعدة الحرور بالليل وقديكون بالهار والعموم بالهار وقديكون باللدل (عندطاوع الشعرى العبور) الشعرى المكوكب الذي يطلع بعدالجوزاء والشعرى شعريان العبور والغميصاعي اكاذبهم ان واحدة عبرت بالاخرى فبكت الاخرى لفراقها حيتي غمصت عمنها

عديم الغائلة والعادية سليم الناحية من بن أفتاء الحاشية وكان اعتماده المسط استراباذ وسياستها رفع اليسدانه طمح في بعض رعالهما في منال أومال الى الانتفاع منه عمال فأمس بقتله وتعليقه عن حيط رقيه وهو معلانا والمامة منعقب ونشاء الحسب والراحه وقصور ماسعى به عليه الوصم استاده عن افاتة نفسه واراقة دمه فزادقت له في ايغارالمدور وأنبغان القلوب وتوامرعند ذلكأعمانالعمكر على خلعه وزع الابدى عن طاعته وكفانة النفوس شغلها يثقل وطأته وخشونة سسياسته ووافق هدا التدرس مهم عيلته عن حرجان الى المعمكر بحداشك استبدالا بموائما عن لفع الحرود عند له عاله عاله عرى العبور

فعمى علسه وحه الصورة وشد عندعل تلك المشورة فلم يرعددات ليلة غبرزمام العمكر بساب القلعة التي اعتصر بماواتها بم أمواله وأفراسه وأنغاله ومرامهم قسره واستنزاله فهرفى وجوههم من كانوازولا مفتائه محمامين من ورا تُه حــ تى انكشقوا عنه ساغرين وولواعلى أعقابهم داخر من ومالوا الى جرجان فتملكوها علسه معلنين اشعار العصيان لابسين عارالكفران ويعثوا الى الامير أبي منصور منوحهر من قانوس وهو نطبرستان يستحثونه على الورود لعقد المعة له وزفاف الملك اليه فطار الم-م بقوادم العقاب استعظاما للمآدثة بأبده واكارا لانفذمن المكدة فيده وطمعا فيتدارك الخطب وتلافسه فلمادنامنهم مضربه توافقوا على طاعتهان خلع أباه والتزازهرداءالمالاناتأباه فلمنعد في عاحل الحال غير الداراة ضبطا المانتيز ورشاعلي مااستعروصونا استراطشههمن الانغراق وابقاء على سكرالفساد

فسميت غميصافي الصحاح الشعرى العبوراحدى الشعريين وهي التي خلف الجوزا مسميت بذلك لانما عبرت المجرة واختصاصه بالشعرى العبورلان طاوعها وقت اشتعال الهواء وايقاد حرارة الصيف (فعنى عليه) أى على الا مرشمس المعالى عمى عليه الامراذا التبس ومنه قوله تعالى فعيت علمهم الانساء (وحدالصورة) أى صورة المواص ة والمشاورة (وشدن) غاب (عنه علم تلك المشورة فلم رعه) أى شمس المعالى (ذات أيلة غير زحام العسكر) في الاساس ماراعي الانجيدال بعد في ماشعرت الايد يعنى لم يشعر شمس المعالى الابر مام العسكر (بياب القلعة التي اعتصر بها) أى التي أبها كافي الصاح (وانتهابهم أمواله) عطف على زحام العسكر (وأفراسه وبغاله ومرامهم) مصدرمهي من رام ايروم عطف على زمام أى طلهم (قسره) بالنصب مفعول المصدر أى قهره (واسد تنزاله) أى انزاله وخلعه (فهر") صاح (في وجوهه سممن) فأعلهر" (كانوانرولا بفناته) أي نازلس بفناء الامير إقانوس والمراديم خواصه والذين كانوا معه وفي خدمته (محامين) حال من فاعل هر ولما كانوا ظالمين النصرتهم طالماومع ذلك كانوا خبثاء وضعفاء شبههم كلبيهر وهر برالكاب سوتهدون نساحهمن فلة صبره على البرد (من ورائه) أى من وراعقانوس (حسى انكشفوا) أى انهدز معسكره الذين راموا خلعه واستنزاله (عنه) أي عن الامبرقانوس (ساغرين) أدلاء (وولواعلى أعقابهم داخرين) فيهاقتباس من الدُخوروهوالذلوا السغار (ومالوا) أي عطفواوعدُلوا (الى جرجان فتملكوهـــا) أى ملكوا جرجان قهرا (علبه) أي عدلى قانوس (معلنين) حال من فأعل تملكوها (شعار العصد مان لاسين عار الكفران) اغماقال هكذ انشيم أللعار الذي يلحق الانسان سبب الكفران باللباس الذي يشتمل عملى اللاسسويروي غيارا الكفران وهوايس الهود تعرف مهاوتمزعن غيرها والانسافة من قبل اضافة المشبعه الى المشبه (و بعثوا) أي أرسلوا العسكر (الى الامر أبي منصور منوجهر بن فابوس وهو) أى الامرمنوجهرادداك (بطبرستان يستحثونه على الورودلعقد البيعة له) أى انوجهر (وزفاف الملك اليه) شبه الملك بعروس تزف الى زوجها على سديل الاستعارة المُكَنَّةُ وَأَضَافَ الرُّهَافِ المِعْتَخِيمِلا (فطار) أَيْ أَمْرِ عِمْنُوجِهِر (الْهُم) أَي الى العسكر بقوادم العقاب) فيه استعارة تبعية حيث شبه شدة السرعة بالطيران بقوادم العقاب واشتق منه الفعل (استعظاما) مفعول له لطار (العادثة بأبيه) الباء للالصاق (واكارا) استعظاما (ال نفذ من المكيدة) من مكيدة العسكر (فيه) أى في الأمير قابوس (وطمعا في تدارك أخلطب) أى الأمر الشديد (وتلافيه) أىتدارك الخطب (فلمادنامهم) من العسكر (مضربه) فاعلدنا أي مضرب خمة متوجهر (توافقواع لي طاعته) أي طاعة منوجهر (ان خلع) منوجهر (أباه) قابوس (وابتزازه) أى سلبه والضمر الى منوجهر (رداء الملك ان أباه) الضمر المستمكن الى منوجهر والضمر المنصوب الى الخلع المفهوم من قوله خلع والمعنى الهم شرطوا عليه انه ان خلع أباه أطاعوه وان امتنع من خلعه سلبوه الملك (فلم يحد) منوجهر (في عاجل الحال غير المداراة ضبطا) نصب على انه مفعول له للداراة (لماانتش ) من أموردولته (ورشا) الرش نقض الماعكافي القياموس (على مااستعر ) استعرت النَّارتوقدت أى تسكينا لثائرة الفتن (وصونالستر) بكسرالسين واحد الستور والأستار (الحشمة) في تاج الاسماء الحشمة بالكسراسم من الاحتشام وهو الاستحياء كذاف العداح وفي المغرب الخشمة الانقباض من أخيث في المطعم وطلب الحاجة اسم من الاحتشام وقيل هي عامية لان الحشيمة عنسد العرب الغضب لاغسير واضافة الستربيانية (من الانخراق وابقام) أى شفقة ورحة يقال لا يبقى على فلان أى لايرجمه ولايرثي له (على سكر الفساد) السكر بالكسر مايسدته

النهر والمسمناة (من الانشاق) أى الانفتاح والانفسار ولا يخفي ما في التركيب من الاستعارة المكنمة والتخييل (واشفاقا) أى حدارا (على البيت) أي بيت والده شمس المعالى والبيت عدال الرجل و مجى عمدى الشرف (من الضماع وعدلي الملك من التفطف) أى الاستلاب والاختلاس (والانتزاع وقد كان تمس المعالى قانوس الماحم بنبأ القوم) من تحزبهم وتحمعهم على خلعه (واجتماع كلتم-م) أى اتفاقهم (على الخلم) أى خلعه (عطف) حوابلا (عن كان معهمن رجال ومال)فيه تغليب العاقل على غد مره كةوله تعالى ولله يسحد من في السموات ومن في الارض من داية وفي نعض النسخ عن ومامعه يحدف ملة الموصول الاقلاد لا تهسملة الموسول الثابي علم افغي قوله من رجال ومال على هذه النسخة لف ونشرمر تب (الى ناحية بسطام) بكسر فسكون بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريقالى نيسابور بعسددا مغان بحرحلتين (ناظرا) أى منتظرا (مايسفر) أى يكثف ويظهر (عنده عاقبة التحرب) أي التحمع (وينته بي اليه ناثرة التغاب والتوثب) في المصباح نارت الفتئة تنور اذ اوقعت وانتشرت فهمي ناثرة والنوثب تفعل من الوقوب والمراديه هذا الاستيلاعقهرا (فلما تسامعوا منبائه) أى سأقلوس من انحمازه الى ناحية سطام (حماوا الامرمنوجهرعلى قصده وازعاجه عن مكانه) أىكانوه دلك وأرهقوه مه عن غيرداع منه (أورده) وراءه (فسار) منوجهر (معهم اليه) الى قانوس (مفطر") حال من فأعسل سار (ودافعًا بالشرشرا) أبر ادبالثر الا ول قعد مقاباه ومستره معهم خلعه وبالشر التسانى شراافوم وعاديتهم في انتزاع اللا المورون من يده ويدأبيه الام بوافقهم ويكون بموافقته اهم دافعا أعظم الشرس بارتكاب أخفهما وأهونهما (كالحمل الأنف) أى الذي بأنفه ألم من جرح البرة يقبال أنف المعمر كفرح اشته كي أنفه من البرة فهو أنف كه كمف وصاحب والاول أصم وأقصم كذافي الداموس (ان قيد انقادوان أني على صخرة استناخ) في الحديث المؤممون هنون لنون كالحمل الالف أى المأفوف وهوالذى عقر الخشآش أنف هفهولا يتنع على قائده للوجه الذيبه وقيل الأنف الدلول بقال أنف المعمر بأيف أنفا فهوأنف اذاا شتيكي أنفه من الخشاش وكان الاصل أن رقبال مأنوف لانه مفعول به كارقال مصد وروم، طون للذي يشتري صدره و وطنه واغما جاءهذاشاذا كذاف الهايةلاس الاثهر وألخشاش بالكسر سايدخر في أنف البعيرسن خشب (فلما وصل) أى دموجهر (الى أبيه أذن له دون من المه من أكساحه وحواشيه) واغما فعل ذلك احتراسها عن افهما رغد ذرأو بأدرة شرّ (اذقام دونه) أي دون قابوس واذه منا للفاحأة كالواقعة بعد بينما أى فاحاً وقيام رجال و يجور أن تكون ظرفية أى وقت قياً وهم و يحوز أن تكون تعليامة لما يفهم من قوله دون من يلمه كأن قائلا قال كمف قدر على التفريق بينه و بين مايليه فقال لا نه قام دونه الح (من خاصة) بياناقوله (رجال رون الموتشهدادون خذلانه) الشهد العسل في شمعه وفيه الختان فتح الشين وضمها وهذامن قول أبي الطيب \* رجال كأن الموت في فهرم شهد \* (والروح وقفاً) عطف على معدولى برون والعطف على مهمولى عامل واحدلا خلاف في دوازه (عـلى شـكراحسانه فلما وصل) أى منوحهر (البه) أى الى أبيه (كفرطاعة وخضوعا) قل مدر الافاضل كفر العلم اذاطأطألك عودرأسه وفي شعرالامرأى فراس

اذاعاً منى القوم كفرصيدها \* كأنهم أسرى ادى وفي يدى انتهى وقيل التهمى وقيل التهمى وقيل التهمى وقيل الموقع وقيل الموقع المرقب المرقب عند الرئيس على سبيل الحضوع والخشوع (وآسال أودية الشؤن دموعا) الشؤن جمع شأن وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاهما ومنها تتجىء الدموع قال ابن السكيت الثأنان عرقان ينحدران من الرأس الى الحاجبين ثم الى العينين

من الانشاق واشفاقاع لى البيت من الضماع وعلى الملك من الخطف والانتزاع وأيدكان شمس المعالي قاوس اساسمع بنبأ القوم واجتماع كم على الخلع علف عن كأن معدمن رجال ومال الى ناحية سطام ناظرا مايسفرعنيه عاقبة المحزب ونتهى اليه نائرة التغلب والتوثب فلماتسا معوا شيائه حلوا الامره فوحهرعلى قصده وازعاحه عن مكانه أورده فساره عهم المعمضطرا ودافعا بالشر شراكالجهل الأنف ان فيدانقاد وانأنع على مخرة استناخ فلماوسلالياً به أذن لهدون من المهمن أساعه وحواشيه اذقام دونهمن خاصته رجال رون الموتشهدادون خدلانه والروح وقفا علىشكراحسانه فلماوصل البهكفرطاعة وخضوعا وأسال أود بة الشون دموعا

ونشاكا مورة الحادث وتذاكرا حقى المورث والوارث وغرض الامع منوحهر أنكون حجابا منهوبين أعاديه واندهبت نفسه فيهورأي شمس العالى قانوس ان العارض فسارى أمره وخنام عره وانه أحق يوراثهملكه وولاية الأمرمن يعده وسلم عاتم اللك المه من بده واستوصاه اللبريه مادام في صعة من أمده فتواضعاً على أن ينتقل هو الى ولعة حنا شك منفر غاللعمادة حتى بأسم يقينه فيسلم له نفسه وديه وأنشفردالاماره وعهر بتقر والملك فرياوتقديرا وتقديما وتأخيرا وقدمن السه عمارية على هاذ والحملة ما تقل الى القلعة الذكورة عمن رضيه فحدمته ومعوشه على ضروب مصلحته وعطف الاميرة وجهرالي جرجان فول العسدر وضبط الاص وأخذيد ارى القوم ترغسا وتطميعا وعنهم الاحسان ميعاوهم على حملة النفور خدفة النبور مادام شمس العالى في فسيمة البقاء و زمرة الاحباء ومازالوا في الاحتمال علمه حستى فرغوامن أمره وسلوا كازعواهن عاديةشره

ودموعامنصوب على التمييزمن أسال (وتشاكياصورة) الخطب (الحادث وتذاكراحتي الموروث) وهوالاب (والوارث) وهوالابن أي مايستهقه كل واحدمهما بن البرع لي الآخر (وغرض الامر منوحهر أن تُكون عاماً مذه ) أي بين أيه (و بين أعاديه وان ذهبت نفسه فيه) أي وذلك الغرض أي والدَّدِي الى اهلا كمنفسه (درأى شعس المعالى قابوس الالعارض) أى الأمر الذي حدث وعرض من قدام عسكره على خلعه (قصارى أمره) أى منتها ، وغايشه (وخدام عمره) أى آخره يعدى اله عوت مهذه الحسرة ولاتدول له يعده دولة (واله) يعى الاميرمنوحهر (أحق بورا ثفملكه) من غيره (وولاية الامرمن بعد موسسلم خاتم الملك اليه من بده) يجوز أن يكون المراد بالحاتم حقيقته كاهو المتعارف الآنمن السيلاطين للوزراء ومدل الداك قوله من بده ويجوز أن يكون كالمة عن مقاليد الملك وملاك الامر (واستوصاه الخبريه) وكان الواجب أن يقول بنفسه لان الفعل الرافع لفه مرمتكم أومخاطب أوغأنب لاستعدى الى مثله في غيراً فعال القلوب وفقد وعدم فلا يقال كرمتني بناء المتكام مل بقال ا كرمت يفسي (مادام في وسعة من أمده) الأمد الغابة والنته مي و أراد به مدّة أجله و يقاله حياً (فتواضعا) أى توافقاً (على أن ينتقلهو) أى قابوس (الى قلعة حناشك متفرعا) أى متخلما عن الشواغل (العبادة حتى يأتيه يقينه) أي احله من قوله تعالى واعبدربك حتى يأتيك البقين (فيسلم له زهسه )عن الهالك والمماطب معدم تصدّيه للقائلة والمكافحة (وديم) معدم ارتكار المحادير المتربة على الحروب من قتل الانفس بغير حق (وأن سَّمر دالامبر منوجهر) أي يستقل ويستبد (بتقرير الملك فريا) أى قطعا (وتقديراً) أى تسوية للامور (وتقديماً) لما يستحق التقديم من مهدمات الملك (وتأخيرا) لمايستحق التأجير (وقدمت اليه) أي الى شمس المعالي قابوس (عمارية) هي بتشديدالم والياءنو عمن محا مل الحاج كافي ناج الأسماء (على هذه الحلة) أى الحالة الني تواضعا علمها (مانتقل الى القلعة المذكورة معمن رضيه فلد منه ومعونته على ضروب) أى أنواع (مصلحته) وفى النسخ على ضرورى مصلحته وفي اهضها على تحرى وفي اهضها على حرى برنة شعرى جعدى العزيمة والجدّ (وعطف) أى انتني (الامير منوجه والى جرجان فولى السدور) أي دست الامارة (وضبط الأمر) أى أمراً لملكة (وأخذ) أى شرع (يدارى القوم) الذين تحز بواعني خلع أبده والمداراة بالهمز وتركه مي المداجاة واللاينة كافي الصاح (ترغسا لهسم) في والانه والانقياد اليه (وتطميعاً) لهم في الحوائر والصلات الثلا فرواعنه (و عسهم الاحسان جمعاً) التمي تقد يرشي فى النفس وتصوير منها وذلك قديكون عن تتحزير وطن وقد يكون عن رؤ يتوساء على أصل لـكن لما كان اكثره عن يخمن صاوالكنب له أملك فأكثر المنى تصور مالاحقيقة له تال تعالى أم للانسان مأتمي كذافي الراغب ومنه قوله تعيالي يعدهم وعنسهم وما يعدهم الشيطان الاغر ورا (وهم على حملة النفور)أى على حالة هي النفور والمصنف كشرا ما يستجل الحملة عمى الحالة ولعل ذلك عرف لأهل العراف قال الشارح النجاتى في أوائل هذا السكاب ان العتى رجه الله استعل الحملة في هذا السكاب في كثيرمن المواضع عفني الحالة والصفة واني ماوحدتها في قوانين اللغة مهذا المعنى انتهسى (حمفة الثمور) أى الهلاك (مادام شهس المعالى في فسحة البقاء) أى سعته (وزمرة الاحماء) الزمرة بالضم الفوج والحماعة (ومازالو في الاحتمال عليه حتى فرغوا من أمره) يعنى ماز الوا يحتالون على قابوس بتحريض ابنده منوجه رعليده والحِيامُ ما اله الى قتله الى أن قتله وفرغوا عن شغلهم ه (وسلوا كازعوا) أى على زعم هسم في مصدر بة والكاف بمعنى عدلي (من عادية شر"ه) العبادية الشغل يصرفك عن الشيّ وانسسا فتهاالىالشر بيسانية فانقلت ازالسلامة مُن عاديةشر" ويُعدمونه محققة فلم عبربالزعم الذي هو

ا ابساط ل أومالا دليـ ل عليه قلت الزعم مصروف الى اضافة الشر "اليه يعنى انهـ مزعموا ان له عادية شروداك أمرموه وملادليل عليه فيكون الرعم مصروفا الى الشرويح وزأن يكون مصروفا الى سلوالان ولاء منوجه رقد دمرعلهم وأوقعهم المعاطب والمهالك فلم يتمرلهم مازيجوه من السلامة (ولم يرضوا به وهو في سوان الاموات) في العجاج حملت النوب في سوانه وسوا به بالضم والمكسر وهو وعاؤه الذي يصان فيه والمرادهنا اماالفرشأ والأغطية التي تسكون للاموات أوالا كفان التي تدرج فها الاموات أوالثابوت والمعني انهم لمرضوا ولم يقنعوا برؤيتهمله وهومسحى ومغطى بمبايغطى مه الاموات أومدرج في اكفأنه أوفي تابوته حتى كشفوا عن محياه الخ وقال العلامة الكرماني يريد سوان الاموات احتجابه وتواريه في محسه فكاأنه كان مدفونا أوملحودا ولم يكن شياهدا ومشهودا انتهبي قال بعض الشراح وهذاليس شئ لانه بأياه سيماق المكلام وسيماقه انتهبي وأقول مقتضي كلام العلامة الحسرماني انهه باشرواقتل شمس المعالى بأنفسههم ومقتضى الكلام الاؤل ان الذي باشردلك ولده منوحهر باغرائهم ويدل لماسلكه العلامة قول المصنف فعماسيأتي دمرعلي أعيان عكره المشتركين في دم أبيه فليتأمل (حتى كشفواعر محياه) أيعن وحهه (رداعرداه) أي هلا كه وهوالكفن فاله يلبس عنىدالردى (فطانوانفوساحين عدموا شمس المعالى قانوساوواروه) أى أخفوه ودفنوه (في مقبرة كان ايتناها لنفسه نظاهر جرجات على سمت خراسان) قال العلامة البكرماني هي قسما لمشهورة نظاهر حرجان وهي الآن اقيمة ومنها اليوم الى معورات البلدميلان وكانت حمن التناها داخل البلداسعته وقدخرب الآن اكثرهاو معت بعض الثقات ان الرعام ير يحون أغنامهم فها وتسع سبعين ألف (وغدا الناس) أى ماروا (في معناه) أى شأنه والضم عراقانوس ( كاقال مهلهل) هواس سعة س الحارث ن زهير بن حشم أحوكليب ن واثل الذي بضرب معزم المثل فيقال أعز من كليب ن واثل واسم مهلهل عدى ولقب عهلهل لانه أولمن هلهل الشعر أى رفعه وأرقه وهوخال امرئ القيس الشاعر (نىئتأن النار ىعسدك أوقدت \* واستت يعبدك ما كالمسالمحلس \* وتصا وضوا في أمركل عظمة \* لوكنت شاهدهم بالم نسوا) قال المرزوقي في شرح الجماسة كان كليب من واثل لاتوقد مسعناره للضمفان تارفي أحمائه وفعما هرب من منازله وأوطابه دل متفرد مذلك لاحماري له ولامشارك وكاناذا حضرمجلسه الناس لا يتحاسر أحدأن يحاذب غسره أويفاخره أويسامه اعظاما لقدره واحلالا اشأنه وأمره فبقول على وجه التمسر خبرت أن نبران الضيافة بعدل أوقدت اسقوط احتشامك وان أهل المحلس تنازعوا الكارم بعدك وتحاذبوه حتى صار بعضهم يسب البعض ويصك وجهه بالكلام القبيح لارقبة فسيه تردعهم ولاحشمة تدفعهم قوله وتفاوضوا في أمركل عظمة مريدأن السكلام منهم قهما مدهمهم من النوب نهيه لانهم صار واسدى لايتيب التا ديع من التهوء فيهم ولا الرئيس من المرؤس حتى سارتد سرا لعظمة فوضى يتناهبون ادارة الكلام في رفعها ويتحاذبون أجالة الرأى في دفعها ولوكنت عاضرهم ماحسروا أن سفده والمتناد بكارتحال خطاب أورح محواب يقيال كلته فامسأى لمبتكلم يحرف واحدوما ممعت للقوم ندسة ولازحة وقوله استب يتشضى اثمن فصاعدا واغاا ذ كرالمجلس لان المرادية أهل المجلس فهذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه كافي قوله تعالى واسأل القربة وقول العرب سوفلان بطؤهم الطريق انتهسى و بعد البيتين التقدمين

واداتشاء رأيت وجها واضحا \* وذراعبا كية علمها برنس تبكى علمها لل في مرة \* تبكى علمه لا بعيرة وتنفس

وقصة كالمبوقتل جساس له الذى نشبت الحرب بسببه بين بكر وتغلب أر بعين سنة مشهورة مسطورة

ولم رضوا به وهوفى صوان الا موات حتى كشفوا عن محياه رداء رداه وطابوا نفوسا حين عدم واشمس المعالى قابوسا و وار وه في مقبرة كان المناها لذف منظاهر جرجان على سعت خراسان وغدا الناس في معناه كانال معالم والمدائر أوقدت واستب بعدائر ما كليب المحلس وتفا وضوا في أمر كل عظمة وتفا وضوا في أمر كل عظمة المنسوا

في مناحد من الخير والشر وعند العامة المصيبة في فولون عنافية المنافية المواب أربقالكا يجسمهن في الخير والشر وعند العامة المصيبة في فولون عنائج المحامة المصيبة في ولون المحامة والمرادية المحامة المحا

وقائلة والدمع سكب مبادر \* وقد شرقت بالدمع منا المحاجر و بعده فقلت لها والقلب من كأبما \* يقلب م مروف اللبالي والجدود العوائر بلي نحن كأ أهلها فأبادنا \* صروف اللبالي والجدود العوائر

والحجون ستم الحناء حمدل مشرف عكة وهوالآن مقديرة وسامراسم فاعل من عرادا تحدث أبدلا وأبادهم الله أهلكهم وصرف الدهرحد ثامه ونوائبه والجذالحظ والبخت والعوائر جمع عاثر وعترجذه أى تعسر وهلك (ولما سمع القادر بالله أمير المؤمنين) الحليمة العباسي (بخير شمس المعالي واستثنار قصاء الله مع يقال استأثر الله بعلان ادامات ورجى له الغدر أن (حاملب الا ميرم،و مهر معر باومسلما) في الصاح سلاني من همي تسلية أي كشهه على (واقعه بعلك المعالى مشرو) لهمدا اللقب (ومحليا) أى مرياً (وعرمالله له عدلي الصواب في احتماره) أي قضي له به وفي لسان العرب عزم الله له حلق له ةَوْهُ وَسَرَا (والرشدق ابتياره) مصدر آثر الشي بمعنى احتاره (فقرع) أي لجأو الصمير لمنوحهر (الى السلطأن عين الدوله وأمين الملة معتصما بحبله) أى ممسكا بعهده وهو اشارة الى قوله تعمالي واعتصموا عدل الله جميعا (معتصرا) أى ملتحمًا (بظله) بكنفه وحما يته (مستظهرا) أى مستعما (بطاعته مستنصرافي مشايعته) أي متا يعته والدحول في شيعته (مستغشيا) أي طالبا أن بغشاه و يشمله (رداعنا يتممتلافيا) أى متداركا (وهن المساب) أى المسيبة التي أوهمة بقتل أبيه ووالده (بقوة اشباله) أي عطفه وفي الاساس أشبلت فلانة بعد بعلها صبرت على أولادها ولم تتروّ ح ومنه أُشْبِلَتْ عَلَيْهِ أَذَاعَظَفْتُ (ورعاينه وأَنْهِض) أَى أُرسل منوحهر (عدَّةُ من أَصَاتَ باله عبار) حمع مبرة وهي العسلة والعطية (موفورة) أي وأفرة كشيرة (ونف أنس مدخورة) أي مخمارة تتحفظ للادخار (ورسائل على مدق الاخلاص ومفوالا تحاض) مصدر أمحض له النصحة أخلصها (مقصورة) أي معبوسة (فصادف) أي وحد (مارجاه) أي طلبه والموصول فاعل صادف (رغبة) مُفعول به (في موالاته) يعنى صادف الذي رجاه منوجهر رغبة من السلطان في مصادقته (وحرسا عـلى تَقْمَن مرضاته ) أى توخها في الصاح تقمنت في هـذا الامر موافستك أى توخيتها (وتردد السفرام) جمع سفير وهوالمسلح (على بابة هذا الحال) أى اصلاحها واتمامها في اسان العرب رب العروف والصنيعة والنعمة يربهار باور بأبا وربابة حكاها اللماني ورسها بماها وزادها وأثمها وأصلحها وقال الكرماني الربامة العهدوالمشاف قال \* وكنت امرأ أقضى الملثر بابتي \* انتهى

وعدد الامرمنوحه رائاتم ثلاثة أيام على رسم الجسل على حسر الرؤس وضر النفوس ورفض المنام وهجر الطعام والماقضى أيام المعزى نسى المقيسور واستؤنف على السعة السرور

على السعة السرور كأن لم يكن بس الحون الى الصفا أنس ولمسمر بمكتساس ولماسهم القادر بالله أمرا لمؤمنان بخرثهس المعالى واستثنار قضاء الله به خاطب الامبر منوحه رمعز با ومسلما واقبه وفلك المعالى مشرها ومجلما وعزم اللهله على الصواب فاختياره والرشد فياشاره وفرع الى الملطان عين الدولة وأمين اللة معتدى عبله معتصر انظله مستظهر الطاعتهمستنصرافي مشا يعته مستغشاردا عنايته متلافهاوه والمساب فتؤة اشباله ورعايته وأمض عدة من ثقات باله عما رموفورة ونفائس مذخورة ورسائلء لى صدق الاخلاص وسفوالامحاص مقصورة فصادف مارجاه رغبة في موالاته وحرصا على تقدن مرضا موزدد السفراء على بالمقدم الحال

(وتوكيدعقدة الوصال)أى احكامها وتوقيعها (واحتكم السلطان عليه) أي على منوجهر يقيال حكمته في مالى اذا جعلت اليم الحسكم فيه فاحتسم على في ذلك (في اقامة الخطبة له) أى للسلطان (على منابر ولاياته) أى ولايات منوحه روهي جرجان وماوالاها (استحانا) أي اختبارا (لمصدوقة عقده) الصدوقة مصدر ععني الصدق على زمة اسم المفعول كالبسور والعصور والعقد العهد وفي الاسماس بينهم موادّ ومعاقد أى مودّاة وعهود (في موالاته) أى موالات منوجهر السلطان (وأنهض) أي السلطان (اليه أبامجدالحسن بن مهران أحدثقاته عاراى اصابه) بكسر الهدمزة مصدر أصيه الشي وهومه فعول به لرأى (من نعائس خلعه وكراماته) بيان المافي عمارأي (فصادف) أي أبو مجدد الحسن (منه) أى من منوجهر وكلة من للتحريد (قريبًا) الى طاعة السلطان (مجسًا) الى ما أمره به من اقامة الخطبة (و-ميعا) أى منقادا مطيعا (وأمر) بالبناء للفيعول وناتب القاعــل ضمــير منوحهر (باقامة الدعوة) أى الخطبة من باب الحلاق اسم الجزء على الكل (باسمه) أى السلطان (على منابر حرجان وطبرستان وقومس ودا مغان والتزم) أي منوجهر (في السنة) أي في كل سنة إُخسين ألف ديساراتاوة) في القاموس الاتاوة الخراج والرشوة (وعلى عكمي الطّاعة والاخلاص علاوة) العكم بالكسرالعدل وهماعكمان والعلاوة ماعلميت به على البُعير بعدتما مالوة روعلقته عليسه من نحواليقاء (واستدعى السلطان) أى طلب (على تفدة ذلك) أى على اثر أمر وباقامة الخطبة يقال أتبته عالى تفئة ذلك أي على حينه وزمانه وفي الحديث دخل عمر فكام رسول الله صلى الله عليه وسالم ثم دخل أبو بكرعــلى تفنة دلك أيءـلى أثره (وقدعزم على غزوة ناراس) وفي نسخة نازرين (انجـاد حشمه) الانتحادمصدرمن أنجده ادا أعامه منصوب على المفعولية لاستدعى وحشم الرحل خاصته الذين يغضبون له من أهل أوعد أوجيرة والمراديم هذاعكره (بطا تفه من الجدل والديلم يحسسنون حرب المضايق) الحيلة صفة لطائفة وتذكيرا لضمر العائد الهامر اعاة للعبي (و يغنون عناءالكاة) أى الشيمهان (البطارق) حمم بطر يؤرنه كر يتوهوالقائد من فوادالروم تحتيده عشرة T لاف والرحدل المحتمال المزهوكا في القاموس وجعه بطارقة وحدة فت التاءه ما السجع كمد فهامس الملائكة في ستحسان بن ثابت رضي الله تمارك وتعالى عنه

بأيدى رجال هاجروا يحورهم \* وأنصاره حقاوأ يدى الملائك

ودون البطريق الطرخان وهوء لى خسة آلاف نم القومس وهوء لى ما تتين وجائليق بشتم المائدة وهو رئيس النصارى في بلاد الاسد لام و يكون نخت بديطريق انطاكية في المطران وهو تحت بديطريق الطاكسة في المطران وهو تحت بدا الطران ثم القسيس ثم الشماس (فسرب) أى منوحه وأى سيريقال سرب علمه الخيل أى بعثم اسر به بعد سرية المه (ألقى رحل من خلص الجبلي) يحمل أن الكون الالفان من الجيل فقط و يحمل أن يكون قد غلب الجيل على الديلم و يكون الارسال منهما (ان راموا) أى فقد واوطلبوا (الوعور) حسم وعروه والحزن والصعب من شعاب الجبل و يحول والوعور الحناس أى فهم وعول أى مشهوها في التسلق وهي جمع وعل وهوتيس الجبل و بين الوعول والوعور الحناس أى فهم وعول أى مشهوها في التسلق وهوف قد لوعر (فسسيول) أى فهم متهون السيول اللاحق (أوقعد وا السهول) حميم سهون السيول في السرعة وانهم لا يردهم راد ولا يصدهم صاد (وقد أمر) أى متوجهر (بازاحة علهم في أعطمانهم) في السرعة وانهم لا يردهم راد ولا يصدهم صاد (وقد أمر) أى متوجهر (بازاحة علهم في أعطمانهم) المتدمن بيت المال في السنة من أومن تين والرزق ما يخرج لهم كل شهر وقيل العطاء ما يخرج للسنة أو شهر والرزق ما يخرج يوما يوم وقيل العطاء ما يغرج لسينة أو شهر والرزق ما يخور القطاء ما يفرح السينة أو شهر والرزق ما يخرج يوما يوم وقيل العطاء ما يفرص المقاتة والرزق ما يحول المقراء

وتوكيدعفدة الومالواحتكم السلطان عليه في اقامة الطيملة على منابرولا باندامتما ما الصدوقة عقد في موالاته وأنض المه أنام المسنسمهران أحدثه الدعارأي احدامه من نفادس خلعه وراماته فصادف منه فرساميما وسميعا مطيعا وأمر باقامة الدعوة باسمه على منابر حرجان وطهرستان وقومس ودامغان والترم فى السنة خسين أاف ديساراناوه وعسل عكمى الطاعة والاخسلاص علاوة واستدعى السلطان على تفتة ذلك وقدعزم على غزوة ناراس الحاد حسمه لطالعة من الحدا والديام عدون حروب المضايق ويغنون غناء الكاه البطارق فسرساليه ألفي رجل من خلص الملسان راموا الوعور فوعول أونعسدوا المهول فسسول وقدأم فازاحة علهم فيأعط انهم

ونصباله-ممن يقيم أودها جانمم و يطلق لهــم مدّة الحاحـــة الى غنائهم واجب أرزاقهم واستحقاقاتهم فالماستحق بآثاره في القرية من بدالربية وبمساعيه فالطاعة فضاءالماحة أبرض رئيس حرجان أباسعدا لحواكي المقدم فضلا وأدباالحتشم حسيا ونسبالاقتضاءمن بدالحال يوصلة تقوم الكفاءة عطبها عنه والطاعة باستحام الدفهض في خفارة الادب تهديه وكفالة الرفق فعايدره وبأسه ولميزل بأتى الامر من بابه و يستطلع المراد من عجامه مدى أسمعت قرونة السلطان الم استدعاه وأوحب الاسعاف عما توخاه ولماانكه أالفاضل أبوسعد وراءه بصورة الاعجاب وماصادفه من هزة الحدد للاطلاب حشمه الامبرفلك المعالى معاودة الحضرة معالقاضي بجرجان وهوشيخ العلم وراوية الحديث ورضيع أخلاف الندريب والتحريب لتحز النجاح وتأريب عقدة النكاح فهضاالى حضرة السلطان معمن وسم الخدمه وخاطبين ضم السدى الىاللعمه فرأى

المسلمين اذالم يكونوامقاتلة (ونصبلهم من يقيم أودحاجاتهم) الاودالاعوجاج (ويطلق لهم) في التساج أطلق شيداً لزيداً عطامله (مدة الحاجة) أى عاجة السلطان (الى غنائهم) أى كفايتهم (واحب أرزاقهم واستحقاقاتهم فلااستحق أى منوجهر (بآثاره) جمع أثر (في القرية) أى النقرب الى السلطان (مزيد الرتبة) مفعول ملاستحق (وعساعية) جميع مسعاة وهي المكرمة والعدلاة في أنواع المحد (فالطاعة فضا الحاجة) يفني استحق بسب مساعيه أن يقضى الملطان عاجته (أمض) حواب لماوالضمرلنو حهر (رئيس جرجان أباسعد الجولكي) قال صدر الافاضل الجولكي صعيفتم الجيم و يعدها الواوتم اللام المُفتوحة منسوب في لهن تاج الاسلام السمعاني الى حولك الغيازي المكر آياذي استشهد فهاقسل على بابالر باط بدهستان معمائة نفر من الغزاة الهسي وكانت دهستان حسدند ر باط المحاهد دن المنتهاز سدة نث المنصور وقال المكرماني أبوسعد الشونكي معرب حوالكي رئيس حرجان منسوب الى حولك الغازى البكراباذى وكان تغرخوار زمهمسد ودافاستشهديده \_ تانمع مأنة من الفزاة (المقدم فضلا وأدبا المحتشم حسبا ونسبالا قتضاء مزيد الحال) متعلق بأغض (بوسلة) متعلق مالزيد والوسلة الاتصال وكل شئ اتصل شئ فيا منهم ماوسلة والمرادم اههنا المماهرة (تقوم الكفاءة يخطبها) وصحسراناء أى طلهامن خطب المرأة الى أمها خطبة أى سأله ترو يحهامن نفسه أومن غيره (عنده) أي عن منوحهر وهومتعلق متقوم يعني ان كفا ممنوحهر تقوم عنه في طلب تلك الوسلة من ألسلطان (والطاعة) أي طاعته للسلطان (باستيحابهـا) أي الوصلة (له) يعني انطاعته السلطان تقوم استعاب تلك الوصلة وتحقيقها (فهض) أى أبوسعد الجولكي (في خفارة الادب) الخفارة بالضم والمكسر اسم من خفرت الرجسل أخفره بالكسر خفر ااذا أحرته وكنت له خفيراتمنعه كافي الصحاح (نهديه) عال من خفارة الأدب (وكفالة الرفق فيمايذره ويأتيه) يعني ان الرفق فعما يتركه من الامور وفهما ماشره كفيل المعصول مرامه ويدر من الافعال التي أماتت العرب ماضها (ولم يزل يأتي الامرمن بايه) أي يستجل الاسباب الموصلة اليه من قوله تعالى وأتوا السوت من أنوابها (ويستطلع) أي يستفرج (الرادمن عجابه) الضمير للراد (حتى أسعت قرونة االسلطان لمأاستدعام القرونة النفس فالعماح يفال اسمت تدرونه وقر سهوقر نتمه وقر ونته أى ذلت نفسه وتا بعته على الامر (وأوجب) أى السلطان (الاسعاف) أى المساعدة وقضاء الحاحة (بماتوعاه) أى قصده وتطلبه من خطبة كريمته (ولما انكفأ) أى رجع (الفاضل أنوسعدوراء منصورة الاسحاب أى اعداب السلطان اسعافه بالطلوب (وماساد فهمس هزة المحد للالملاب) الهزة بالكسرالنشاط والارتياح والمجدالسعة في الكرم والاطلاب بكسراله مزة مصدر أطلبه أعطاه ماطلبه (جشمه) أي كافه والغمير لأبي سعد (الامير فلا المعاني معاودة الحضرة) أى حضرة السلطان (مع القاضي بجرجان وهوشيخ العلم وراوية الحديث) التاء فيه للبالغة في الرواية (ورضيع أخلاف التدريب والتجريب) الاخلاف جمع خلف وهوضرع الناقة والتدرب مصدر تدرب بالامرعلم به فهودرب (لتنجز النجاح) متعلق بجشمه يقال استنجز حاجته وتنجزها استنجعها والنحاح الظفر بالحاحة (وتأريب عقدة النكاح) تأريب العقدة احكامها وهي التي لا تنعل الا أن يحلها أحد (فهضا) أى أبوسعد وقاضى جرجان (الى حضرة السلطان مقمن) مسيغة المثى (رسم الخسدمة) لأسلطان (وغاطبين) أى طالبين (خم السسدى الى اللصمة) السدى وزان الحصى من الموب خلاف الله مة وهوماء ترطولا في النه يج والله مة ما الفتح والضم لغة فها ما ينسج عرضا اشبه ضم أحد الزوجين الى الآخر بضم سدى الثوب الى لحمته على طريقة الاستعارة التمثيلية (فرأى السلطان يحقيق مبذول العدة) أي ما كان قديد له وسعيد من قبل من الوعد لأ ي سعد ( وعصيان سلطات النفس طاعة لرب العزم انساقال ذلك الطوت عليه بعض النفوس من الانفة من تزويم البنات واذلك كانت العرب في الحياهلية تئد البذات أنفة من اعطاع ن للأزواج فالسلظان استحسن ماحسته الشرع وعصى سلطان هوى النفس فيمه (وفلذ) أى قطع (للامبر فلل المعالى فلذ من كبده) الفلدة القطعة من الكبدواللعم والمال وغيرها يقال فلدت إمن مالي أي قطعت الهمنه وفي بعض النسخ خليامن كيده والخلب بالكسر عاب القلب وفي تاج الاسماء الخلب والدة الكمد وهوقطعة من المكبدوهوالفلذة (وسمع له زهرة الارض) الزهرة وزان همزة كوكب من كواكب السعدمعروف مقر مااسماء الثالثة بنسب اليه اللهو والطرب والزيسة وخص الزهرة بالذكرلانها فى صورة المؤنث وفى زعمهم انها كانت امر أة حسدًا مطر بدفتنها هاروت ومار وت فصعدت الافلاك بتعلمهما الهااسم الله الاعظم فسخت كوكا (من نحوم ولده) حدل أولاده كالخوم وجعلها كالزهرة من منهم تفضيلا الهامالحسن والهاعلى سائر أولاده (وأى ننجم كان في فلك الممالي مداره) أي عل دورانه ودوران الحم والفلك تواتر حركاته دهضها اثر دهض من غير تبوت ولا استقرار (لم تبعد داره) أي عن نظائر همن النحوم التي مقر ها الافلاك وفي قوله فلك المعالى توحيه وحيه فأنه اقب الامير منوجهر الخاطب الى السلطان كر عمه ولقد أبدع في استعارة الزهرة والنحم للخطو متعان مقر النحوم الافلاك فاذادارا أخم في الفلال لم تعديد لك داره ولا يكون غريا وقدزاد ذلك ايضا عا يقوله (أني) بنتج الهمزة وتشديد النون عفى كيف للاستفهام الانكارى أى كيف تبعدد ارذلك النحم (ومدار النحوم الافلاك) والزهرة مهافزوحها الملقب فللتالمعالى محل الهافلات كمون عنده بعيدة الدار (وأزواج الملكات) أى سات المول (الاملاك) أى السلاطين الذي منهم فلات المعالى (وجرى من الاستنشار)سان لما في قوله الآتي ما أرَّخ والاستنشار السرور ويعدّى بالباء (بانتجاد النفوس) أى صبرورتها كالنفس الواحدة في اتحاد الاهوا والمرادات (والديار) جمع دار وهواسم جامع للبنا والعرصة والمحلة وجمع القلة أدور بالهدمز وتركه (وصب النثار) عطف عدلى الاستبشار والثنار ما ينثر من الدراهم والدنانير على الناس على عادة الملوك والامراء وعبر بالصب اشعارا يكثرته (وصوب المبار) الصوب المطروالاضافة من قسل لحين الماء ( كالغيوث الغزار) أي كالامطار المكثرة القطر (مأر خهه) بالبنا للفعول والوصول فاعل جرى والتمار يختعر يف الوقت كافي الصحاح وه وانمسا يكون بالانسيافة الى أمر مشهور يقع عليه اصطلاح طائفة (كاب الدهر) أى سارت تعرف وقائم الدهرالتي نسفى أن تسطر في الكتب بالاضافة إلى الزمان الذي حرى فيه هدا الاستبشار وماعطف علمه (ووسم) بالبنا اللف عول أى علم (بذكره سالفة العصر) السالفة ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط الى قلب الترقوة ومن الفرس عاديته الى ماتقدم من عنقه أى حمل د كره عمة وعلامة في سالفة العصر (وعاد الرسولان بدرك النحر الموقوت) الدرك بفتحتين وسكون الراء اغة اسم من أدرك الشي ومنه ضمان الدرك والنحي الظفر بالطلوب والمراديه هنا اغمام العقد الموعود والموقوت المحعولة وقت معلوم ومنه قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كالموقومًا (ولا السعد ان يقترنان في الحوت) المعطوف علمه السعد ان محدوف تقديره لم بعد عودهما شي ولا السعد أن والمراد بالسعد بن المسترى والزهرة واغماخص اقترانهما في الحوت لأنه أحد متى المسترى وشرف الزهرة واذاقارن أحدد السعدين وهو في شرفه السعد الآخروه وفي مته كان اعطاؤه ما السعادة أكثر وتأثيرهما أذوى وأظهر (وعندها) أي عندهذه الحالة أي عودة الرسواين (مكاف الامبرفاك المعالى حرمة لاقربي)

السلطان تحقيق مبدول العدة وعصيان سلطان الذفس طاعة لرب العزة وفلذلامر فلك المعالى فللنة من كباره وسمح لمرهوة الارض من نعوم ولده وأى نعم كان في فلك المعالى مداره لم يعد داره أنى ومُدارالْحُوم الافلاك وأزواج اللكات الاملاك وحرى من الاستنشار بانحاد المفوس والدباروسب النثا رو صوب المهار كالغيوث الغزار ماأرخ به كتاب الدهرووسهبذكره سالفة العصر وعاد الرسولان بدرك النجيح الموقوت ولاالسعدان يقترنان في الحوت وعندهما تكاف الامرفلا المالى حرمة لاغربي

ونحلة من مدى النحوى مالا سمن من رآه على احتلاف أصنافه واغراب نقوشه وأفوافه أناههمة الىقدالحوزاءم فوعه وسقعلى صدق الولاء مطبوعه ولم سق أحد من أركان الدولة وحـواشـما والراتعى حول مراعهامن لميضرب بسهم من سهام اللطف ولم بشترك فى المر المعقود بالشرف الأحرمان السلطان أعزحرمة فرياه وحراه عماسمت بمناه وأفردكل واحد مهم ومن قواد حدوث موأفراد رجاله يخلع علت أجاب الماولة كمفشر يطة الحود والسماحة بالموجود وتقصى المجداعفوالرأى دون المجهود فأما ماصحب درة الصدف والقوتة الشرف فال لهالعهد الدهر بمثله مجوعا في مكان محولامن خواسان ولاغرو فالشمس تقدى البدوريورا والجعر مدع الحليم مسجور اوقدكان

حرمة مفعول به اشكاف وهي هنااسم من الاحد ترام مشل الغرفة من الاغتراف والجع حرمات والمراد بالقر بى قرابة المصاهرة بقال القرب في المكان والقرية في المنزلة والقرى والقرابة في الرحم وقيل لما ستفريب بداني الله قر مه يسكون الراموالضم للاتباع كذافي الصدماح (و يحدله) أي عطية (بنيدي النجوى) من تساحى القوم وانتجوا تساروا وهومن قوله تعمالي اداما جيم الرسول فقد موابينيدي نجوا كم مدقة (مالا) بدل من نحلة والمال ماملكته من كل شي (بين) أي عرف و يحقق (من رآه على اختلاف أسنافه واغراب نقوشه) من أغرب الرجل أني شيُّ غريب (وأفوافه) عطف تفسير على نقوشهمن قولهم بردمفرف أى مخطط (أنله) أى الامير منوجهر (همة) أن بفتح المهمزة ومعولاه المفعول به لتبين (الى قة الجوزا مر فوعة) القمة بالسكسر والتشديد أعلى الرأس وأعلى كل شى والجوزاء ثالث البروج الاثبىء عمر (ونسة على مدق الولاء) أى المحب والموالاة للسلطان المطبوعة) أى مخلوقة ومجبولة وأصل الطبيع نقش الدرهم بالسكة عموسع فيه فأطلق على مالا يتغيير في الانسان من الغرائز (ولم سِق الحدمن أركان الدولة) أي دولة السلطان (وحواشما) أي خدمها وغواشها (والراتعين حول مراعيا) من رتعت الماشية أكات ماشاعت في حصب وأراديم المتفعين بها والمسترزة ين منها (من لم يضرب سهم) أى لم يأخذه بقال ضرب بينهم بسهم أى أخذ سهما (من سهام اللطف) هو بالتحريك اسم من ألطفه بكذامنه به على وحدالهدية (ولم يشترك في البر المعتقود بالشرف) لامه برمن طرف ملك وفي نسخة بالسرف بالمهسملة والمرادية الأكثار من العطا باوالير لاحقيقته اذلاسرف في الحير (لاجرم) أي حقا (ان السلطان أغر حرمة قرباه) أي قراب مله ومصاهرته اياه (وجزاه)أي عوضه (عماسمه تبه عناه)أي عماماديه وأسند السماحة الى المين لان الاعطاء يقع ما غالبا (وأفرد) أي خص (كل واحد منهم ومن قواد جيوشه) أي جيوش قال المعالى (وأفرادرجاله) أي أعيانهم (بخلع) جمع خلعة (علمت) من المعلم (أجانب الملوك) أى الاباعدمنهم في المصباح رحل أحنب بعيد منك في القرابة وأجنى مثله والمرادهذا البعد في المامة يعسى أنّ صيب هـ فده الخلع وصل الى ملوك الأطراف (كمف شر يطة الجود) أى شرطه وكمف فى موضع رفع على الخبرية لشر يطقوالجلة في محل نصب مفعولا ثانها العلت وهي بمعنى عرف وتعدّ ت الى المف عول الشاني بالتضعيف كعر فت زيدا الحق (والسماحة بالموجود) عطف عدلي الجودو يحوز أَن يكون معطوفا على شريطة وكذا قوله (وتقصى) أى تتبع (المجد) يقال استقصى في المسألة وتقصى بمعنى واغ أقصاها والمجدد السعة في الكرم (دفعوالرأى) أى بميسوره ومامهل منه ومنه قوله تعالى و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أى الفضل من أموالكم وماتيسرمها (دون المجهود) أى من غسير أن يتحمل فيسه حهدا ومشقة (فأماما صحب درة الصدف) أى كريمة السلطان وشبه ابالدرة في مدفتها لاحتجابها وكزا العصمة وصوان الصيانة لم يطمثها قبل طامت ولم تعبث ما يدعاب مع مااتصفت به من الحسن والهاموالحال والسناء تم وصفها بكرم المعدن ونفاسته بقوله (ويادوتة الشرف فيال) خبرالمسد أودخلت الفاء عليه السبه المسد أبالشرط (طال عهد الدهر عمله) العهد المعرفة ونسبته ألى الدهرمجاز (مجوعا) حال من مثلة (في مكان مجولاً من خواسان) يعنى ان الماس ، بعهدوامنذرمان طويل مثل هذا المال جمع في مكان وحمل من جرجال الى بلاد غراسان (ولاغرو) ىلاعجب (فالشمس تقنى البدور نورا) تفنى بالقاف من قناه اذا أعطاه ماذيه القية أى المال لذخركذا في الراغب وفي المصماح أقناه أعطاه فأرضاه وفي بعض النسع تغنى بالغيب المجمة من الاغناء هذا مبنى على ان نورًا لقمر مستفاد من نورالشمس كاذكره أهل الهيئة (والبحر بدع الحليج مسجورا)

المليج النهروشرم من البحر كما في القاموس وفي بعض النسخ النهر بدل الخليج والمسجور المعلو وقد كان الامرفلك المعالى بعد أن استتب أى استقام (له أمر مواشيتد) أى قوى (به ظاهرة السلطان) أى معاونة موفى يعض النسخ عصا هرة السلطان راظهره) من الحلاق الجزءوارادة السكل (دمر على أعيان مسكره المشتركين قدم أيه) المتدميرادخال الهلكة على الشيّروفي التنزيل فدمر ناها تدميرا والمفعول هنامحدوف أى دمرعالهم انفسهم كافى قوله تعالى دمرالله علمهم وفي دهض المسخدرمي التدسرأى دبرالا تتقام منهم (فصدع) أى شق (ذات بينهم) أى حقيقة وصلهم والحال التي كانت بينهم من الأتفاق والنظا هرعـ لما الثقاق بأن فر" ق كلتَّهم وأوقع الخلاف بينهم (يوجوه الحيل) أي مطرقها وصدوفها (وأنواع من العلل حتى أباد) أي أهلك (خضراءهم) في العجاح بقيال أباد الله خضراءهم أى سوادهم ومعظمهم وانسكره الاسمعي فقال انما يقال أبادالله غضراءهم أى خبرهم وغضارتمسم (وسق ظماء الارض) أى عطائها جمع ظمآن (دماءهم وأحس) أى استشعر (ابن خركاش وهو القريب العياق) يريدانه كان قرسا افلك المعالى فعقه ولم رع حقه (والنسب) أى الشارك له في نسبه (المشاق) المخالف المخاصم (بالداهية الدهياء) متعلق بأحسُ والداهية الاحرالعظم ووصفها بُالدهماء تأكيسد كقولهم ليلة ايلاء (فانسل) أي خرج بلطف وخفية (تاعما) أي متعمر الايدري أن متوحه (بن مع الارض و نصرها) كاية عن الذهاب مختفيا يحيث لاندري بحاله أحديقال لارحل أذاغرر سفسه وألفاها حيث لايدرى أبنهو ألق نفسه بين مع الارض و يصرها كذا فى الهاية الاثهر بةوفي الاساس أتيته بين مع الارض و بصرها أي بأرض خلاء ما يصربي ولا يسمع في أحد الاهي (تأباه الرعان والاباطح) الرعان جمع رعن وهو أنف الجبل الذي يتقدّمه والابالحج جمع أبطح وهومسدل واسع فسه دقاق الحصى وه وكابة عن عدم استقراره عكان فكائن الامكنة تأباه ولاتقبله (وتلفظه) أى تطرحه وترميه (القيعان) جمع قاع وهوالمستوى من الارض (والعجامع) جمع معصير وهوالمستوى من الارض أيضا وهذا كلية عن عدم استقراره في مكان لخوفه (فهممامس حانب القرار) أى مايقر فيه من الارض (طلبته هامة المناضى بالثار) من خرافات العرب وزعماتهم والامالحيح وتلفظه القيعان والعداصم انالرجل اذاقتل ولم يقتل قاتله بحرج من رأب ماثر يصبيح اسقوني استوني ولابرال كذلك الى أن يقتل قاتله فيسكت حينثذو يقال لذلك الطائرها مة قال الشآعر

ما عمر وان لم تدعسي ومنقصتي \* أضر المدين تقول الهامة اسقوني

وقدأ اطل الشبارع ذلك بقوله لاعدوى ولاطهرة ولاهامة ولاصفر وقيل الهامة طائر من طمور اللمل كانت العرب تتشاءم، قيل هو البوم (فهام على وجهه) أي ذهب على غيرهدا بة (ولا فقيد ثقيف) أي هامخركاش همانالم ممه أحدولا فقيد ثقيف في المداني أتده من فقيد ثقيف قالوا كان بالطأثيب في أول الاسلام أخوان فتزوج أحدهما امرأه من منى كنة غرام سفرافاً ومي الاخ مافكان بتعهدها كل يوم منفسه وكانتمن أحسن الناس وجها فذهبت يقلبه فضني وأخدت قوته حثي عجزعن المشي ثم يحزَّعن القيعود وقدم أخوه فلمارآه مثلث الحال قال مالك ما أخي ما تحد قال ما أحيد شيئا غيمر الضعف فبعث أخوهالى الحارث ن كلدة طبيب العرب فلاحضر لم يحد معلة من مرض ووقع له ان مامه من عشق فدعا يخمر وفت فها خبزا فأطعه اماه ثم أتبعه شرية منها فتحر لد ساعة ثم نغض رأسه ورفع عقيرته بهذه الاسات ألماني على الاسات بالخيف نزرهنه يغزال عمعنل يهادور في كنه غزال أحور العينين في منطقه غنه \* رخم يصرع الأسد \* على ضعف من المنه \* فعرف انه عاشق فأعاد المه الخمر فأنشأ يقول \* أيما ألج برة اسلوا \* وقفوا كي تعلوا \* خرجت من نة

الامدولك المعالى بعدأن استثب لأأمره واشتدعظاهرةالسلطان لمهره دمرعلي أعيان عبكره الشتركين في دم أسه فصدع ذات ينهم بوحوه الحال وأنواع العال حدتي أباد خضراءهم وستي طماء الارض دماءهـم وأحس ابن خركاش وهو القريب العااق والنسيب الشاق بالداهية الدهماء فأنسل تام ا بين سمع الارض ويصرها تأناه الرعان فهرمامس جانب القرار طلمه هامةالماني بالثار فهام على وجهه Went in

من البحر ريانتهمم «هيمني كنسة » وتزعم أني لها حسم فعرف أخوه مابه نقال باأخي هي له القي ثلاثا فتر وجها فقيال وهي له القيوم أثر وجها ثم ثاب السيه ثاثب من العيقل والقوّة فقارق

الطائف خفراوهام في المرهار وي بعد ذلك فكث أخوه أياما ثم ماتكداعلي أخمه فضرب مالشل وسمى فقيد ثقيف التهيي (مين تشريق) أي أخد الى ناحية الشرق (وتغريب) أي أخذ الى ناحة الغرب (وتصعمد) مصدرةولك صعدت في الجبل بالتشديد اذا علوته (وتصويب) مصدرة ولك سورت فالأرض بالتنقيل اذا انحدرت وهو كالذى فبله للتسكثير في الفعل نحوج وات و طُوَّفت (وكان أحد من أثار ذلك الشر") أي هجه (على شمس المعالى قانوس) من خلعه وقتله (على ما تسالد ت ما الاخيار) أى تعاضدت وأسند بعضها الى بعض (أبوالقاسم الجعدى) اسم كان مؤخر وخسرها أحد (وكان صاحب حيشه ) أى حيش قانوس (فانحدوالى وأس الحدة ) عمل أن يكون وأس الحدة اسم مكان مخصوص وأن مكون بمعنى الغامة أى حد مملكة فلك العالى وغايتها ( كازعلى قفاز) القفار بالضم والتشدمدشي يعل لليدين عشى مقطن ويكون له از رارتزرع لل الساعدين ليكفءن مخلب الصقر ونعوه كافى صدرالسريعة وحديدة مشبكة بحلس علها البازى كافي القاموس والمرادانه من شدة حددره وخوفه الممكن يستقرالا كاستقراراليازى المتخفر المنهى الماذ نفلات اذا خاش خاثف وقلبه من حدره واحف (رى كل صحة عليه) الضمرلاني القاسم من قوله تعالى عسبون كل صحة علهم وذلكم افراط حد ره وشدة خوره (وكلحشيش سهم أقواس بين جنيه) يعنى الهاشدة حدره أذا اسطحه على الحشيش معليته ونعومته رى انهسهام أقواس ناشبة بين حنييه فلاعس حنبه مضععا ولادأاف موضعا واغبا أفردالسهم مراعاة للفظ كلوفي بعض النسخ سهماءس جنبيه وفي بعضهاءس أقواس حنيبه (فأمهله فلك المعالى زمانا) التنو بن التنكير أي زمانًا لحو يلا (حتى طُنّ ان له دون شوّن الآخر سشانا) يعنى ان فلك المعالى خدعه بالامهال حي طن ان له شأنا وحالاً غـ مرحال شركاته في خلم أسه شمس المعانى واراقة دمه وانه غسر مقصود من فلك المعالى بالطوائل ولا هراد بالغوائل (ثما طياه منظميعه وترغمه علما مطبوه ويطمه واطباه بالتشديدمن باب الافتعال دعاه واستماله كما في الاساس والضِّمارُ البارزة لأبي القياسم والاضيافة في المسيدرين من اضافة المصدر الي مفيعوله (حتى أعلقه حبالة الاقتناص) أعلق أظفأره مالشي أنشها فيه والحبالة بالكسرآ لة الاصطياد وهي الشرك ونعوه والاقتناص الاسطماد (وآيسه من الطمع في الخلاص) أي حعله ذا يأسمن خلاسه من يده (وان لله حكم) أى قضاء حمّاوها أعهد الما يأتى بعده من الكلام في أمور عباده (معلما بآماد) جمع أمدو أمدالشي غايته (معلومة)له تعالى لا يتعد اهماذلك الحكم الى غيرهما وفي دهض السيريا ماد ممدودة وهي أنسب لفظا بقُوله (وغامات محمدودة فليس قبلها) أى قب ل تلك الغمامات المضرومة (مستقدم) مصدر ميمي من استقدم عفى تقدم (لما تأجل) أى صارمو حلا سلك الغايات (ولا بعده أ) أى تلك الغيايات (مستأحل) أى تأخر وهو مصدر ميى من استأحلته فأحلني الى مدّة (لما تعجل أى للعكم الذي حأن أمده وأظرزمانه وأرادالله تعالى ايقاعه ويقال على كفر حوعل وتعلمه عني وهد امنتز عمن قوله تعالى فاذاجاء أحلهم لا يستأخرون ساعة ولايستقدمون (فاحتال أوالقاسم)

بن تشريق وتغريب وتصعيد وتصو ب وكان أحدمن أثارداك الشراعلى شمس المالي قانوس على ماتساندت الاخبارأ والقاسم المعدى وكانساحب حشه فانحدرالى وأسالحة كازعلى تغاز رى كل معة عليه وكل حشش سهم أقواس سنحنس عقامهله فلك المعالى زمانا حدى طن انله دونشؤن الآخر منشأناتم الحباء يتطميعه وترغسه حتى أعلقه سيالة الافتناص وآيسه من الطمع في الخلاص وان لله حسكافي أمور عمادهمعلقا بآمادهماومه وغالات محدوده فليس قبلها مستقدم أ تأحلولا بعدهام تأحللا تعل فاحمال أبوالساسم حرتى انسل هار ماواعتسف الدرجانيا عجانبا ومازال عملي ماله واحتماله حتى وردنيسابور يظن

فى الخلاص من الاقتناص (حتى انسل) أى خوج نحتفها بقال سلاته سلاا ذا سرقنه (هار با واعتسف) أى أخذ على غير الجادة مقدر السد) بالسكسر عن المائد على غير هداية وقصد (السد) بالسكسر جميع بيداء وهي المفازة (جانبا عم جانبا) أى ناحية ثم ناحية وهو بدل من السديدل بعض من كل والرابط مقدر أى جانبا منها (ومازال على حاله واحتماله حتى وردنيسا يورينط ق) الجنمة حال من الضمير المستكن

ويعض الظنّ اثمان انقطاعه الى السلطمان عمين الدولة وأمين المسلة عملي نغمل دواخله وارتمانه بسالففعه وقابلهمع مَاعُهِد فَيْدَاتَ البينِ من عَفُود وتأكدمن عهودواش يترك فيه من لمارف ومناود بعل عنه عقال آئامه و يكف عنه ما حق عليه من أسالله وانتفامه كلا ان سوء الفعلخدول والعائللامحالة مقتول وثيرً المحن ما أومض ما للاص قبل المانه واستمفاء مدة النضع هدلى بعرانه انه ليوهسم الفكالم بعف الهلال كالهرة تطمع الفأرة في الخلاص حتى اذا كانتمهاعلى غلوه لحقها اهدوه لاجرمان السلطان المتماليه صورة حالهومن قبل ماسمع يسوء معاله أمر برده وراءه في عمّا له والمد

أحسن ابن الرومي في مقاله

المرمصنوع بصاحبه

فى وردالر اجمع الى أبي القاسم (و بعض الظن اثم) اقتباس اطبف والجلة معترضة بين يظن ومفعوله وهوقوله (ان انقطاعه) أى النجاء (الى السلط أن عن الدولة وأمين الملة على نفل دواخله) النغل بفتحتين مصدر نفل الأديم بالكسرف أفهونغل بالكسر وقديسكن للتحقيف والدواخل جمع داخلة وداخلة الرحد لباطن أمر ه أي مع فداد يواطن أمره (وارتهانه) عطف عدلي اغل أي كونه مر تهنا ومحتدساعندالامبرفلك المعالى (بسالف فعله) أى بسبب ما كان أسلفه من اثارة الشرعلى شمس المعالى قانوس (وقابله) أي مستقبله وهوما يتوقع سنهمن تدبير الغوائل والميكائد على الامير فلك المعالى أيضا (مع ماتمهد) أى تمكن (في ذات البين) أى الحالة التي بين السلطان عين الدولة وأمين الله وفلك المعالى من وصلة المعاهرة وفي العمدة قوله تعالى وأصلحواذات بينكم أى ساحبة وسلتكم وهي الحالة التى سنكم (من عقود) أى ما انعقدت عليه القالوب من المو الاة والمصاهرة و يجوز أن يراد بالعقود عقدا انسكاح الذي ارتبطت به القرابة وانماج مع لاستنباعه عقودا أخر (وتأكد من عهود) أي مواثيق (واشترك) بالبنا وللفعول أى ومااشترك (فيه من طارف ومتلود) أى من جديد الملك وقديمه وذلك لان فلك العالى الما أقام الخطبة في ولايته للسلطان فقد شركه في حسيع ملكه ( يحل عنه ) أي عن أبى القاسم (عقال آثامه) جمع اثم والجملة في موضع رفع خبران (ويكف عنده ماحق) أى وجب (عليه من بأس الله) أي عذاب الله (وانتقامه) الانتقام العقو به بانكاركذا في العدة (كلا) حرف ردع بعوز الوقف علم اوالابتدام بما يعدها أى ليرتدع عن هذا الظن من كان يظنه (ان سوء الفعل خدول) أى خادل ما حبه كثيرا والخذلان رك النصرة (والقاتل لا محالة مقتول وشر المحن) جمع عجنة (ماأومض) أى أشاراتمارة خفية (بالخلاص قبلُ ابانه) بالكسروتشديدا اباء أى قبل أوانه والضمير راجع الى الخلاص (واستيفا ممدّة النضع على بحرانه) تقول استوفى فلان حقد أى أخذه وافياوفي العاح الأطباء سمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحارة بحرانا يقولون هذابوم عرائه بالاضافة انتهى وقال الحكاء البحران مقاومة الطسعة مع العلة والمحمود منه ما كان بعد النضج وتبين فيه الصحةور عما كان قبل النضج ولا يكون مجود اقال أبوالفتح الستى

فلاتكن على النصم تطلبه ، فلس محمدة بل النصم بحران

والضم سرالمحرور في بحرائه عائد الى مامرادامه المحنة التي هي أعم من المرص وغيره فالمدى وشر المحن ماأشعر بالخلاص قبل أن يستموفي المرض مدّة النضيح والنضيم مدّته متقدّمة على بحرامه أى بحران ذلك المرض ففوله على بحرا نه حال من مدّة الذخبر و بحوز أن يتعلق بالاستيفاء وتكون كلة على بعني من كافي قوله تعالى اذا اكالواعلى النماس يستوفون أي وقبل أن يستوفى المرض أوالنضج مدة عرانه والله أعلم (اله) أى ما أومضِ بالله الاص قبل وقده أوالبحران قبل الاستيفاء (ليوهم الفكاك) أي الخلاص (ثم يعقب الهلاك كأهر ، تطمع الفارة في الخلاص حتى اذا كانت) أى الفارة (منها) أى من الهرة (على غلوة) في العجام الغلوة الغاية مقد الررمية والمرادم فالمطلق المسافة ( لحقتها بعدوة الاجرم ان السلطان الماخسي) بالبناء للفعول (اليه صورة حاله) أى صفة حال أبي القياسم من هربه من حيس فلك المعالى بعدما كان أخده واعتقله (ومن قبل ماسمع) الواو بمعنى مع وقبل مبنى على الضم لانقطاءه عن الاضافة وكلفهن متعلقة بسهم وانما قدم معمول الصلة على الموصول للتوسع في الظروف أى مع ما سعم السلطان من قبسل ما أنهى المه صورة حاله (بوعفعاله) من عقوقه واثارة الشر عسل قانوس وانحيازه الى رأس الحد تتخوفا من فلك المعالى (أمر) أى السلطان (برده وراءه في عقاله) الضمائرالمجر ورة لأبي القياسم (ولقد أحسن ابن الروى في مقاله الخير مصنوع بصاحبه ، في فعلت الخديراً عنبكا \* والشرّ مفعول فاعله \* في فعلت الشرّ أعطبكا) قوله اعتبكا أى أرضاك وعليها تكام الشرّاح قال أى أرضاك والمدّة لا لملاق الروى وفي بعض النسخ أعقب كا بالقاف وعليها تكام الشرّاح قال الكرماني أعقب كا أى جازاه وقوله أعطبك من الاعماب وهو الاهلاك

## \*(ذكرداراءبن شمس المعالى قابوس بن وشمكر)\*

قال صدر الافاض دارا معدودوقيل للاسكندران داراء قدعبي جيشاراً بته بخط جارالله الرمخشري وقد ضبطه فيه بالمدّوفي شعر الاستاذاً بي الفرج ابن هند وبيته

فاأعزى الى دارا حمّا \* النّ أنالم أدر فلك الرّحوف (قد كانداراء س قانوس بعدا ستشمانه من جانب أى عدلى مجدس مجدين سيمعور الى الامرور حين منصو والرضى) قوله الى الامرمتعلق بالاستثمان في العماح استأمن اليه أى دخل في أمانه وكذا قوله من جانب سملق بالاستشمان لمكن بتضمينه معنى الهرب ونحوه أي هار بامن جانب أي على وفي هذا اشارة الى مامر ذكره في الوقعة التي حرت بن الا مسمكتكن وأبي على من انسلاب دارا عمن قبل أبي على واقباله يوجهه عملى موقف الرضى متحمزا الى فتنه ومستغشيا ثوب أمنته (مقما )خمر كان (على خدمته) أى خدمة نوح (سميما) أى ذاسهم أى نصيب (في نعمته الى أن فتم الله على أسه) قابوس (حرجان و لمرسمان فانحاراليه) أى الى أمه في الاساس انحار الهم انضم (مستغسا بخدمته عن خدمة غر موصادف) أى لقى (من الاشبال) في الصاح أشبل عليه عطف (والا قبال ما اقتضاه حكم الا بوة والنؤة) لان العطف والشفقة من لوازم الأبوة والاسم الموسول في مؤضع نصب على انه مفعول سادف وقوله من الاشمال بمان له مقدم عليه (غم حدره) أي أرسله في العجاح حدرت السفينة أحدرها اذا أرسلتها الى أسفل (شمس المعالى الى طبرستان فأقام) أى داراء (م) أى يطبرستان (سدًا) أى حاجزا وهو حال من المستكن في أقام قال في ملتقط الصحاح السدّ بالفتح والضم الجبل والحاجر وقال بعضهم السدبالضم ماكان من خلق الله تعالى و بالفتح ماكان من عمل عى آدم انتهى و يحوز أن مكون السدمصدرامن قولهمسد الملهوغيرهاأى أصلحها وأوثقها وحينثذا ماأن يكون حالا أيضابتأويله باسم الفاعل أومفعولاله (دون مخالفيه) أى أمام مخالفي قابوس (ودماما) الذمام الحرمة والعهد (على أوليا ته ومواليه) قال صدر الافاضل عدى الذمام يعلى وفي أساتُ سقط الزند يدمتي بذمم على بلد يسوط \* التهمي وفي نعض الدسم زماما بالزاى أى وكاء ورباط ا (واستهضه) أى استهض قانوس داراء (منها) أي من طبرســـتـان أي عزله عن ولا يتها (على قرفة)هكذا في نسختنا وأماقر يفة كذبيحة فلم نرها فمماوقفناعليهم كتب اللغة ومكبره أقرفة وهى التهمة وقرفت الرجلعته واقترف اكتسب مايعياب به وكملة عسلى تعليلية (ألفيت) بالبناء للفسعول (اليه) أى الى قانوس (فأتاه وهو) أى قانوس والواوللمال (ماستراباذ) قال صدر الافاضل هي ولاية قرية من طيرستان وألعمر اني قد ضبط في همزتها الكسرة انتهاى (بريه)من الاراءة أى رىداراء أباه قانوس والحلة حال من الضمرالم تكن في أمَّاه العبائد الى داراء و يحوز أن تسكون مستأنفة كأن قائلا قال مايسستم في الساله أباه فقال بر مه (صعة أدعه) أى الامة صدره و راءة ساحته عما أنهى عنه قال السكر مآنى و يكني بالنفل عن الدغل وهوأيضا فيالأديماداصار معطونا معفونا وحمعامستفادمن قول عمرو بنالعباص لعاوية فانكوالكاب الى على \* كدا بفة وقد حلم الأديم 5.1

وفى استال الميدانى ان هذا المثل يروى عن الوليدين عقية كتب بهدا البيث الى معاوية (واستواء

فى فعات اللير أعتبكا والشر مفعول بفاعله فى فعات الشر أعطبكا

\*(د كردارا من شمس العالى قانوس بروشمكير) قدكان داراء ابن قابوس بعداسة شمانه من جانب أبىءلى محدين عجدبن سبعدود الى الامدون حسمته ووالرضى مقماعلى خدامه مهما في نعمه الى أن فتم الله على أسده حرمان وطهرستان فانحاز المهمستفسأ عرد عملت و عسماند وسادف من الاشبال والاقبأل مااقتضاه حبكم الابؤة والبنؤة ثم حدد ره شمس ألعالى الى لمبرسستان فأغام ساسسدادون مخالفيه وذماما عالى أوليانه ومواليه واستنهضهمهاعلى قرفةالقبت اأسه فأناه وهو بأسترا باذر معتأديه

حديثه بقديمه) يعنى اله على ما كان يعهده منه من از وم الطاعة واله لم يغيره بمناف من عقوق أوخلاف (فأحسن) أى قانوس (استقباله والراله تم دعاه) أى دعاقانوس المدار أع (في وقت ارتاب مه) أى المهم داواءأبا مقابوس بظنه انهاغا دعاه بذلك الوقت لشرير يدميه والجلة صفة وقت يحدف العائدوا لتقدير فوقت ارتاب، فيه (فركب) أى داراء (على قصد مجلسه) أى كانساعلى قصد مجلس أسه قانوس متقرحال من المستكن في ركب و يحوز أن تكون كلة على تعليلية أى فركب لقصد محلس أبيه فيما يظهر والظرف على هذا متعلق بركب (معطف) أى دارا وعطفة الليث الحادر) في العماح أسدحادرأى داخل فى الحدر يعسى الأحمة (نحوخراسان بين غياض) فى القاموس الغيضة الأحمة ومجمّع الشجسرفى مغيض الماء والجمع غياض (تشكوالأراقم) جع أرقم وهي الحيسة فهاسواد وبيساض (بينها)أى بن تلك الغياض (ضيق المجال والمضطرب)هما اسمامكان من الجولان وهو النطواف والاضطراب وهوالتحرك (وسعوية المنساب والمنسرب) أى الانسساب والانسراب فهدان مصدران مميان ويحوزأن كصكوناا سمى مكان بجعل الصعوبة بمعنى الحزونة في تاج الاسماء انسابالماء حرى وفى الأساس ومن المجماز الحيسة تنساب وفى القماموس انسرب في عرد دخل فيسه وهسدا كأبة عن كثرة الاسجار الملتفة في تلك الغياض وصعو به السلوك فها (واستعصب من رافقه ووانقمه من غلمانه وأهمل الثقة به الى أن عرف شمس المعمالي خمره واستركب لاقتناهم) أي لاصطباده وفي نسخة لاقتصاصه أى لتنبع أثره (عسكره) الضمير المجرورالي شمس المعالى (ماقد لحاربه) أىبدارا و(الركض) أى استحداث الفرس للعدو والهرب والحيار مع المجرور متعلق بطار وكلةمأز الدة قال النحأتي ولهدد الابو حدفي بعض النسخ والباعني به للتعدية والمعني استحصيداراعمن رافقه فطيره الركض الى حين علم أسم برويه الخو محور أن يكون التقدير هكان ا فكان من حين هريه الحأنعرف أبوه يخبره أن قد طيره الركض فالحار والمحرور على هذامتعلى يحدوف هو خبرم قدم وكلة مامصدر يتوهى مع صلم امتداً وخبر (وحالت دون مناله) أى دون أن سال وهومصدر ميمى من نال نهلا أى أساب (الأرض ولما شافه) أى قارب والمشافهة في الاصل أن يخاطب الرجل من فيك الى فيه فاستعيرت للقارية وفي نسخة شارف أى قارب (حدّخراسان رفرفت الامنة عليه بجناحها) أي أطلته وأحاطت مذفهم تفارقه والأمنة محر كتوالا من مسدا غلوف وفي الاساس رفرف الطائر أي جناحيه وهولايبر حمكانه وفي العجاح رفرف الطائر اذاحرك جناحيه حول الشئ يريدان يقع عليه فغي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الامنة بالطائر وأثبت لها الجناح تحييلا والرفرفة ترشيحا (الى أن و ردحضرة السلطان عين الدولة وأمين الله فقبله أحسن قبول) بأن آواه وأكرممواه (ولقاه) في القاموس لقاه التي ألقاه اليه وفي العدمدة العمام كذا أذ أجازاه أي جازي السلطان داراء لقصده وايثار ملدون غيره من الملوك (حسن مقول ومفعول) أي أحسن المدفولا بأن رحب واستقبله عما سبغي من مثله لمله من القول الحسن وفعلا بأن أ كرمه وأدرّ عليه نعمه (وماز ال يرفعه) أى يفسدمه ويعلى منزلته والياء زائدة و يمكن أن تسكون للتعدية بأن يكون الفعل من رفع كسكرم أى شرف وعلاقدره والمعنى ومازال السلطان شرف داراء و يعلى قدره وى نسخة رفع منه ( تمو يلا) في تاج الاسماء موله ملكه مالا (و تخو يلا) في العماح خوله الله الشي أى ملكه اياه (و تفنيما و تعيلا) أى تَعْظَمِا والاربعة تميزامة (حسى اغتره) أى حراه في اسان العرب ماغر لذ بفلان قال الاحمعي أى كيف احترات عليه ومن غريد من فلان ومن غر لا بفلان أى من أوطأل منه عشوة في أمر فلان انتهى فالظاهران اغتره هنابمعنى غراكنه جاء على افتعل للتكلف والاحتمال كافى كسبوا كتسب

واستواء حديثه يقدعه فأحسن استقباله وانزاله ثمدعاه فيونت ارتاب مه فركب على اصلى المام عطف عطفة اللث المادر نعوخواسان سفياض تشكوالاراقم ببنها ضيقالحال والمضطرر وصعونة المنساب والمنسرب واستعصب منرافقه ووافقه منغلبانه وأهل الثقةبه الىأن عرف ثمس المعالى خبره واستركب لاقتناصه عسكره ماقد لحاربه الركض وحالت دون مناله الارض ولسا شافه حد تخراسان رفرفت الأمشة علمعناحهاالىأت وردحضرة السلطان فقيسله أحسن قبول واتماه حسسن مقول ومفعول ومازال برفعه تمويلا وتخويلا وتفضما وتعملاحي اغتره

خضس الانبساط وعزالا نساب عاهد تقرشه وهدمرشه فاستوحش من عارض الاعراض وأشفق من رهق التغير والايقباض فلاذنظل الليلهريا وباتبطوي الارض تقريسا وخبيا وأمر الملطان بطلبه والماعه فيوحه مهرمه فالحق حبث قامت الخبول تعبأ ولمتحد السيبوف علسه مضربا فقسرهو ملختا الىالشار المعسروف بالشاء لحال منهدما في الصفاء معمورة وأصول وذبالوهاء مأنورة فلما استقرته المكان وحسرحاله السلطان كتب اليه فاسترده وخؤفه أنانى علب مااهده فاضطر الىرده واسلامه عن بده وىقى فى الحسسة بكابد نؤسا وشدة الى أن وحد فرصة الانفصال

و يجوزان يكون بمعنى أناه على غرة منه أى غفلة منه كافي قول الاعشى ومااغتره الشيب الااغترارا \* وفي بعض النسخ أعثره (فضل الانبساط) أى زيادة ترك الاحتشام أى الانقباض والاستحيا وعز الانتساب بماهدة فريته وهدم رتبته الهده والهدم بشده والمعنى أن السلطان مازال يزيدني تعظم دارا ويخويه الى أن حرأته زيادة تسط السلطان اليه وتركه التقبض منسه والعسر الحاصل له سسب انتسابه الى منسع حدّامه على اتبيانه عما يوجب هذَّ قريته و تبعيده من حضرته هذا على التفسير الأوَّل لاغتروأما على التفسير الثاني فالمدخى مازال السلطان في تخويل داراء الى أن أناه فضل الانسأط على غفلة منه عاهدة ربته والباء في عاعلى هذا التفسيرلتعدية اغتر الى مفعول أن كافي حثى عثلهم (فاستوحش من عارض الاعراض) أى وحددارا الوحشة من هدنا العبارض الذي هواعراض السلطان عنه والعبارض امااسم فاعل من عرض إذابدا أو بمعنى السيحاب المعترض في الافق فالإضافة كافي المنااع وأشفق أى خاف (من رهق التغدير والانقباض) الرهق محركة الغشيان واسممن الارهاق وهوأن تحمل الانسان مالايطيقه (فلاذ بظل الليل هربا) لاذبه أى لجأ اليه واضافة الظل الى الليل سانية لان الليل ظل الارض المخروطي أوشبه الليل بشيء في ظل يلاذه ويستترفيه فأضاف الطل المه لهذا وهر بالتم بيراً وحال بدأ و يله بمارب (وبات) يقال بات يفعل كذا اذا فعله ليلاكذا في الملتقط (يطوى الارض تقريبا وخبباً) في الملتقط طوى الطريق قطعه بالشي والتقريب والخبب ضر بان من العدو ونصهما اماعلى المفعول المطلق أوعلى الحال على الخلاف في مثل أقبل عبد الله ركضا (وأمر السلطان بطلبه واسماعه في وحدمه ربه) أي في الجهة التي فهما هربه (فألحق به) البناء للفعول (حيث قامت الخيول) أى حيث وقفت خيول أولئك الذين وجههم السلطان في طلبه (تعبا) نصب على المه مفعول له (ولم تحد السيوف عليه) أي على دارا ع (مضر با) أي موضع ضرب حمل السيوف كأنها التمست فيهموضع ضرب فلم تحده وهدا كاله عن كونه أعماهم أخذه وأفلتهم لانه انما كانوا لحقو محين وقفت حمولهم كالافل تحدلها محالا ومااستطاع واعليه مصالا (ففرهو) أى دارا عرملتها )أى مريد الالتجاء (الى الشار المعروف بالشاه) وهوصاحب غرشستان المتقدّم ذكره (لحال بنهما في الصفاء معمورة) الحالكيفية الانسان وماهو عليمه والصفاء صدق المواخاة (وأصول ود بالوفاء مأبورة) فى العجاح أرفلان نخسله أي ألقعه وأصلحه ومنه مسكة مأبورة انتهى والسسكة السطرون الشجر وفى الحديث خيرالمال سكة مأبورة وماأحسن قوله أصول مع قوله مأبورة فانهم يقولون عندى من النحل عشرون أصلا (فلما استقرته) أى بدارا و المكان وخير) أى علم (حاله السلطان كتب المه ) أى الى الشار (فاســتردّه) أي لهلب السلطان منه أن ردّا ليه دارا عَالَحْمَرا لمنصوب عائدا لي دارا والفاء لعطف مفصل على محل كافي قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنما فأخرحهما (وحوِّفه أَن يأتي عليه) أي على الشاروالظا هران خوَّفه معطوف على استرده وفاعله ضميرعالد الى السلطان وأن يأتى مفعول به أن و يحوز أن بكون أن يأتى فاعل خوّف والواولعطف القصة (ما يعده) قال النحاتي أي ما يعد الطلب من الفساد ووخامة العاقبة ونقل عن الطرقى انه قال هذه أشارة الى ما أتى عليه من جهة السلطان بعد ذلك من أخذه بلاده واستلابه ملكه و يحمّل أن يكون معناه أن يأتى عليه ما يعد العصيان من الحاربة (فاضطر) اى الشار (الى رده) أى الى رد داراء الى السلطان (واسسلامه) أى خدلانه وترك أنصرته و يمكن أن يكون عفى تسليمه الى السلطان (عن يده) أى عن سُغارمته وهذا أخد من قوله تصالىحتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون (وبقي) أى داراه (في الحبس مدة يكابد) أى يماسى فالقاموس كابدت الامرادا قاسيت شدته (بؤساوشدة) هماجعني (الى أن وجد فرصة الانفسال

عن رق العقال) العقال هوالحبل يشدّه وظيف البعير بعدما يثني معذراعه في وسط ذراحه وهو ههنا مستعار للسبس واضافة الرق اليه كهى في لجين الماء منا عصلى ان الحسيمعنا والمصدري أوهو استعارة تخييلية منا على تشبيه الحدس بالمالك (ففارق معتقله) اسم مكان من اعتقل الرجل بالبناء المفعول أى حدس كافي العمام وفي نسخة معقله (من حيث) أى من مكان (لم يطمع فبه أحد) أى في هر مه من ذلك المكان (ولم يكن ليفني عنه) أي عن دارا في الصاح ما يغني عنك هذا أي ماعدى عنلة وما ينفعك (لولاا القدور رأى ولاحله) كلة لولاحرف امتناع لوجود والقدور المقدّر من قدر بالتخفيف عنى قدُّرقال الشاعر كلا تقلينا طامع في غنية \* وقد قدر الرحن ماهوقادر أى مقدة ركذا في الصحاح وحواب لولا محذوف مدل عليه قوله ولم مكن لمغني هنه الخ وارتفاع رأى اما بقوله ليفني أو بإيكن عسلى المذهبين في التنازع واللام في المغني هي المسماة عنسدهم ملام الحود الداخلة علىخبر كان المتفية للتأكمد كافي قوله تعيالي وما كان الله ليطلعكم على الغيب وحملة ولمركن ا ماحال من فاعل فارق أوهى اعتراض بين جلة فارق ومعطوفها أعنى جلة وأستعليه كافي قوله تصالى رب اتى وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت والس الذكر كالانثى واني سمتها مرسم الآمة وعسلى التقدير من فملة لولااعتراض من الفعل ومرفوعه وحوا الولامحه دوف للدلالة علمه والحلدمالتحريك القوّة مقول دردارا واحتال على الهرب من الحبس بقوّته على زعم اله ينحو بهما من المحنة والحيال ا نه لولم يكن كتب الله له النجاة معدد الشالم يكونا لجدماه نفعا (وأبت عليه فياحة المحنة) الواو امالاه طف أوللاستئناف في القاموس الفيريا المسكسر النيء من الف كهة كالفيداحة بالفتروفي الاساس بطيغة في قو بها في احد يعني أن تحده كانت كالفا كهذا لني لم يتم نضيها نعد ولم كن فيد آن الها أنسرسى انقضا وهاوالشي انما سوقع زواله بعد عمامه وفي بعض النسخ لحاجة المحنة في اسان العرب لج في الامر تمادي عليه وأبي أن يتصرف عنه (أن يتم خلاصه) أن مع صلتها مفعول أيت (ويستنب) أي تهميأو يستميم كافي العماح (مناصه) أي نجائه في أسان العرب ناص سوص نساصانحا وناص عن قرنه مناصافر وراغ والضمار المحرورة الى داراء (فأعثرت عليه) في الصحاح عثرعليه أى اطلع وأعثره عليه غبره أطلعه وفاعل أعثرت ضهير يعود الى فاحة المحنة والاسناد عاز والمف عول محذوف أى أطلعت فاحمالهنه على داراءمن عمليه أوبعض أعوان السلطان فأخذ (حتى أعمد من وثاقه) كلة حتى المدائمة والوثاق بالفتح والكسر مايشديه (وزيد في ارهاقه) الارهاق هوأن يحمل الانسان مالا يطبقه وقدم (الى أن شرح الله صدر السلطان لاطلاقه) كلة الى متعلقة أرند (فأنشأه) أى أحياه (نشأة ثانية وأنبت ريشه قادمة وخافية) القوادم أربع أوعشرر يشات في مقدم الحناح والخوافي أر مع بعد المناكب أوسبع بعد السبع المقدمات (وأعاد حاله بالاحسان حالية)أى مرينة (ويده على أيدى الاضراب) أى الامثال (عالية) وهذا كانة عن زيادة فى قربته واعلاء قدر ه ومرَّسة (ووجهه لولاية جرجان وله برستان) أى ليكون والماعلم مما (معضوما) أي معانًا (بأبي الحارث أرسلان الحاذب) هوفتي السلطان والي طوس (ودوى النجدة) أي الشجاعة (من كا أرجال) جمع كمي وهوالشياع (وكفاة الابطال) جمع بطل وهوالشعاع أيضا (لولا ان الا ميرفال المعالى متوجهر) بن شمس المعالى قابوس (سبق عمام الرأى باظهار الطاعة) تقول سيقته الى كذا اذا تقدمته المه قال الشاعر ولقد سيقتم الى فلم نزعت وأنت آخر وفي الاساس أردت هذاالا مرفسيقني اليه فلان اذاعهد هذا فحوز أن يكون المعنى لولا ان فلا المعالى سمقه أنيتم هددا الرأى من السلطان في وجهه دارا الولاية جرجان باظهار الطاعة بأن يجعل اظهار

عن رق العقالفنارق معتقله من حيث لم يطمع فيه أحدولم يكن ليغنى هنسه لولا المهدور رأى ولاحلدوأ تعلم فاحدالهنة أنيتمخلاصه ويستنسمناصه فأعثرت عليه حتى أعسد في وثاقه وزيد في ارضاقه الى أنشر حالله مدرالطانلا لملاقه فأنشأه نشأة ثانيه وأستريشه قادمة وغافيه وأعادماله بالاحان ماليه ومدمعلى أمدى الاضراب عالمة ووحهه لولاية حرجان وطبرستان معضودا بأبي الحارث أرسلان الحاذب وذوى المحدة من كاة الرجال وكفأة الابطال لولاان الامرفال المعالى منوحه رسسني عام الرأى المهار الطاعه الطاعة هوالمسبوق به وفيه بعد من حيث المعنى والاقرب أن تكون الباء فيه المسببية و يجوز أن يكون سببق بعدى مائرة مبات السبق أي أن فلف المعالى ماز السبق بعدى مائرة مبات السبق أي أن فلف المعالى مائر الرأى التام وأحرزه بسبب اظهاره الطاعة السلطان وهناك احتمال آخر وهو أن يكون تقدير الكلام هكذ الولا ان فلك المعالى سبق أخاه داراء الى شام الرأى أو بقام الرأى فحذف المفعول الاول الدلالة الكلام عليه والحرف الحارمن الثانى وعدى الفعل اليه فضه كافى قول الشاعر

تحر فتدى ماما من صيامة \* وأخفى الذي لولا الأسي لقضاني

أى اقضى على الموت وتفصيل هذه القاعدة يطلب من كامل المرد (وعرض ماوراء الوسع والطاقة) أى ما أحاط مه وسعه وقدرته أوماه وخارج وسعه وقدرته وحواب لولا محددوف لدلالة الكلام علمه والتقدر لولا ان الامر فلك المعالى سبق الى ولا ية جرجان على دارا ولم يصرفه السلطان عنها والنحاتي فذرغرهذا قال أي لولا إن الاميرفعل كمذا وكذا لأشرف ملسكه على الضباع وكادأن يخرجهن السلاد والرياع (ولما حالت حرمة التقريب) أي الحرمة التي أوجها تقريب الامير فلك المعالى الى السلطان سذله مأقدر عليه من الطاعة والحدمة أوعصا هرته له (دون الاختيار عليه) أى دون أن يختار السلطان دارا عمليه (واسترده السلمان) الضعر النصوب عائد الى داراء (الى حضرته فحرى) أى داراء (عرى أركان دولته وأخدان عشرته) الاخدان جمع خدن بالكسر أوخدين وهما عفى الصاحب والمعاشرة المخالطة والاسم العشرة (لايفارقه في حفلة) أي في محفل من حفل القوم أي اجتمعوا (ولارزادله) أىلامفارقه (فيخساوة ولايقعدعنه في وأتركوب) في الاسساس قعدعن الامريزك والضمار المستترة الى دارا والبارزة الى السلطان ويمكن العكس (ولا ينفرد دونه) أى لا ينفرد السلطاندوندارا وركوز وكوب الكوبكوزلاءروة له أولا خرطوم كذافي القاموس (الى أنورد الامرابوالفوارس)ان بها الدولة بن عضدها وهوغراف الفوارس بن عضد الدولة (حضرة السلطان منزعمه أي وقت انزعاجه فهومصدرهمي اتعلق الظرفين بعدمه وهومنصوب على المفعول فسه متقد رمضاف أوهواسم زمان فلاحاحة الى تقدر والطروف تتعلق عافيه أيسر والحقمن الفعل عن كرمان) بفتم المكاف وقديكسر أوهو لحن كافي القاموس (اقصد عسكر أحيه) سلطان الدولة (أماه) يعنى أبا الفوارس وسحمي خبرهما مشروحاوا للامفي اقصد تعليلية متعلقة بمزعمه (مستظهرانه) أي مستعينا بالسلطان وهو حال من فاعل ورد (عسلي معاودة مملسكته) في العجاج المعاودة الرحو عالى الامرالاول (وارتحاع بيتهوزهمته) في الاساس استرجع الهبة وارتجعها ارتدها (فمعهم للة مجلس) استاد جمع الى مجلس مجاز كافى جرى الهر (دارت فيسه الكؤس) جمع كأس مهموزة مؤنثة وهي الاناء يشرب فيه أومادام الشراب فيه (وطابت النفوس وجرى حديث الخلف والسلف) أى ذكرالابنا ومن تفدّم من الآباء (واعراق) بأرفع عطفا على الحديث أوالحر عطفاع للالضاف اليه أى وجرى حديث اعراق (من أعرق مهم في الشرف) أعرق الرحل أي سارعر يقاوهوالذي له عرق في الكرم (فنطق دارا عجالوسكت عنه لكان أشبه بعق الخدمة) لانه تكلم عما حاصله تفخيم شأن من سودته الآباء وكان له نسب يعرف وبيت قديم الشرف وحط من قدرمن سمت ما الهمة العلية والنفس العصامية حتى سادمن غير والدوا كتسب الثناء الخيالد تعريضا تخدومه الذي آواه وأكرم مثواه بعدماعقه والدهوذهب منه طارفه وتالده (وحسكم الحشمة) أي مابوحب احتشامه لمخدومه ( ووقت الاجتماع على ارضاع العشرة) إذ الأليق يُحال الشَّرب والجُتمعين على احتساء الراح وارتضاع الاقداح في زعمهم المباسطة دون المغايظة (وحمه رمن الانكارعليه على تصد المرادة وركوب المحاقة)

وعرض ماوراء الوسيع والطاقه ولماحالت حرمة التقرب دون الاختيارعليه واسترده السلطان الىحضرته فحرى محرى أركان دولته وأخدان عشرته لايفارقه فيحفله ولارابله فيخلوه ولايقعد عنده فيوفت ركوب ولا يفرد دوه بكور وحسكوب الى أن ورد الامد أبو الفوارس من يهاء الدولة حضرة السلطان مرعه عن كرمان المصلع عكر أخيدا باممستظهرا بدعلى معاودة علكمه وارتعاعيت ونعمته فمعهم ليلة مجلس دارت فسه المكؤس وطاءت النفوس وجرى حديث الخلف والسلف واعراق من أعرق منهم في الشرف فنطق داراء مالوسكت عنه لكان أشبه يحق الحرمة وحكم الحشيمة ووةت الاحتماع على ارضاع العشرة وجلهرمز الانكارعاء معلى قصد المرادة وركوب المحاقة

أى المخاصة في الصاحما فه أى خاصه وادعى كل واحده خدما الحق عن تاج المدن الطرق رحده الله أتعالى انهقال قرأت في معض النوار بخ أن أبا الفوارس اجتمع ذات البلة معدارا عصمرة السلطان وأرادان يحلس فوق داراء فقال دارا السلطان جده كان من قوّاد مرد لويج الذي هوعم والدي قانوس ومن خدمه فقال له السلطان سدفت وليكنه استولى هووأ خيذ الملك من آباتك وكان السلطان ثريد تعظم أمرنفسه لان ملكه كان أيضا بالاستدلاء ثم انكرداراء عسلى السلطان ماقاله بنفضة في الشرفين فشاهدااسلطان منه تلك الفعلة فأمرأن بحر ترحله من المجلس اذاعر فتهد افالمعنى والله أعلم وجمل داراعمار مراليه السلطاه في انكاره على داراعمن تعظيم أمر المتغلبة وتوهينه أحر آيا عدارا على قصد حلته السلطان فى الكلام ولزوم محاقته الماملي تحقيق دعواه وقال النحاتى حمله أى حمل السلطان رمن الانكارأي رمزانكار داراء على السلطان قوله على متعلق بالانكار وعلى الثانية متعلق بقوله حله (حتى تأدىبه) أىبدارا والباء للتعدية (الامرالي ازعاجه عن مكانه) بحر من رجله في العداح أزعبه أَى أَقَلَقُه وقَلَعُه من مَكَانَه والزعيم هو بنفسه انتهسى (واشحاله بغصة الدل على سلط أنه ) أشحاه أوقعه في خرنه والشجبى مايعرض في آلحلق من عظم ونحوه ومثله الغصة وأدل علميه انسط كتدال وأوثق محشه فأفرط علمه كل ذلك من القاموس أي اشحاء السلطان الاه بالغصة التي يستوحبها من يقد لل على السلطانه يسعب تدلله عليه (وأمرمه) أى بداراء (في غد) أى في الغد من تلك الليلة (فرد في العيقال وحمل الى معض القلاع وقبض على ضياعه) جمع ضيعة وهي الارض المغلة (فأجريت مجرى الحوزيات) قال صدرالافانسل الحوزى على ماهو المصطلح بين الناس الذي يصاب مجمانا للاعوض وأسله الذي يحمل لحوزة المدرس أى لجماعته من أهل درسه انته ى ورأية افي شرحه مضد موطة اضم الحاء قال الحاق قبل هيمن الاموال التيجعت الى الدبوان وأسله من حوزة الملك أى سفته قلت وهذا يقتضى أَنْ تَكُونَ الحاء مفتوحة (تستغل) أَى تؤخذ غلتها (اسوة سائرها) الاسوة بالكسر والضم القدوة وفى فلان أسوة أى خليق بأن يؤتسى موآسيته عمالى حقلته اسونى فيله فهوا مانصب عملى المفعول المطلق يحعلها عفني مثل أى تستغل ضماعه استغلالا مثل استغلال سائر الحوزيات أوعلى الحال كذلك أويجعلها ععمني المؤتسي اسمفاعل أي تستغلمال كوخيا تابعة لسائر الحوزيات في الاستغلال (الىأنسأل الشيخ الوزير) أبوالقاسم المهندي (فيابه) يعنى في شأنه (فأمر) بالبنا اللفعول (بردها)أى بردتك الضياع (عليه)أى على داراء (معونة) نصب على المفعول أولامر (له على مصلحة حاله ومؤنة اعتقاله) أى وعلى مؤنة مدّة اعتقاله (وذلك في المحرّ مسنة تسع وأربعائه)

\*(د كرمجد الدولة وكهف الملة أن لها ابرستمن فرالدولة)\*

(قدن فرالدولة كتب الى حسام الدولة أبى العباس تاش وهو) يعسى أبا العباس ناش (بجرجان منحدره) أى وقت انحداره (المها من خراسان) و سبب انحداره المهاعلى مامر انه كان على قيادة الجيوش بنيسا بورمن جانب الامسرالرضى فاتهمه الوزير بن العزير بما لا تعالديا وقصد الاجحاف بالدولة السامات فعند دلك رماه الرضى أبى الحسن بن سبعه ورول التق العسكران انهزم أبو العباس تاش وقصد فو الدولة بحرجان وعند ماوردها تحقل فر الدولة عنها الى الرى وأخد الاها بما في الهولا هدل عسكره لدولة عناده والمحادث في الهولا هدل عسكره لدله كانت عنده وفي مقامه بها كتب اله فرالدولة (على اسمان الصاحب) ابن عباد بأن كان ابن عباده والكاتب افسر الفي الدولة (في المستملة) أى في الاحسان الفير الدولة (بيشره بولادته) أى بولادة مجد الدولة (واجراء الله اله) الضمر الفي الدولة (في المستملة) أى في الاحسان الفير الدولة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة وا

عتى تأدّى به الامر المازعاجه عنمكانه واشعانه نفصة الدل عسلى سلطانه وأمريه في غدفرد في العقال وحل الى بعض القلاع. وقبض على فسأعه فأحريت معرى الموزيات نستغل أسوة سأثرها الدأن سأل الشيخ الوذير فياله فأمردها عليه معونة له على مصلحة عاله ومؤنة اعتقاله وذلك في الحرمسنة تسع وأرنعمائة \*(د كريحدالدولة وكهف الملة أبي لمالبرستم بن فحر الدولة) قد كان فحرالدولة كسالي حام الدولة أبى العماس ماش وهو يعربان محدره الها من شراسان على اسان العام يشره بولادته واجراء الله اياه في الصنعه

على حريم عادته وكانها كتب به وقدر زنني الله به تعالى ولداكنيه أالحال لمليا للسلامة فيمدته وسميتهرسستم لانهمن أسماء نصابه وأرومته فلما اخترمت المشة بايع الناس محدالدولة الاأن التي قامت عنه كانتأخنا للاصهديفريموسائر علكة الحسال وهي في منعة من أهلها وعزة من جانب أرضها فتملكت على الديلم واستأثرت بالامر والنهى والحل والعيقد وجرت بينه و بينها مكاوحات أدّت بهاالى استنهاض بدرين حسنوية اليه وامتلاك الرى علسه وحرت ينهم مناوشات أفضت بالديلم أولاو مأهل الرى اسالى روس وفاقة ودماءمهرا قة وفتنالس فها قدرفواق من أفاقه وعن قريب وهود الحلاف حدعا

وفي أسخة به (على كريم عادته) أي على عادته تعالى الكريمة (وكان مماكتب م)أي بما كتبه (ونسدر زقى الله نعاني ولداكنيته أباطالب) أى حعلتمه ذاكسة بهذا الاسم فى القياموس كنى زيدا أما عمرو و مه مها ، كأكاه وكناه فعوز فى كنيته التشديدوتركه (طلباللسلامة و عميته رسمتم) يضم الراعوالما عوفد تفتح التاء أيضا (الأنه من أسما انصابه) أي أصله (وأرومته) بفترالهمزة وتضم الاصل أيضا (قلبا خترمته المندة) أي أخذته ونقصته من من أطهر قومه والضَّمر الى فرالدولة (مايع الناس مجد ألدولة الا أن التي قامت عنه) يعني أمه وقيامها عنه كَانَهُ عَن وَلا دَيَا الله (كانتُ أَخْتَا للاصهبة) هومعرب اسهبذوهو بالفارسية في معنى قائد الحشر الا أن الكرماني فسره هنا بالوالي (بقريم) الفاعفيه مكسورة و يعدها را ممهسملة مشدّدة مكسورة غماء مثناة مر بتحت طدة وطعرستان (وسائر عملكة الحيسل) عطف على فرسم (وهي في منعة) بالتَّمَر بكُ المامعيدر كالعظمة ومعنا ها الجيامة من قولكُ فلان عنع الحيار أي يحميه من أن بضام ا أوحسع ماذم عصبي العشيرة والحيامة (من أهلها) سان على تقدير أن تيكون المثعة جمعا أوالمعني من حهة أهلهاأ وسنب أهلها وهوالمناسب الموله (وعزة) أى قوة من جانب أرضها لمناعتها والمعنى من جانب أهل أرضها (فتملكت على الديلم واستأثرت) أى استبدت (بالامر والنهبي والحل والعقد) أى بجميع التصرُّ فَاتَ فَي أَمر الملكة (وحرت منه) أي دين اسها محد الدولة (و منها مكاومات) في القياموس كوحاقاتله فغلبه ككاوحه (تأدّت ما) أي أدتها وأوسلتها قالبا عنى ما المتعدمة والحلة سفة مكاوحات (الى استنهاض بدرين حستوية) أى الى طلهامن ان حسدة وية النهوض (اليدم) أى الى مجد دالدولة (وا متلاك الري) في الاساس ملك الشي وامتلكه وتماكه وفيه أيضاً ملك عليه أمره اذا استولى عليه وفي الصحاح تملكه أي ملكه فهراهذا والظاهر أنه كاأن الاستنهاض من فعل هله المرأة فكذلك نبغي أن يكون الامتلاك للذي هوعطف عليسه فعللها فالمعني ان تلك المكاوحات أفضت بها الى أن استنه ضت بدرين حدة ويه البده وغلكت الرى (عليه) أي عدلى محد الدولة وفي بعض النسخ الى استهاض بدر من حسنو مه المه وامتلاك الرى علمه (وحرت منهم) أي من محد الدولة وبدرين حسنويه وأصحابهما (مناوشات) المناوشة المناولة في القنال وأراديما هنانفس المقاتلة (أفضت بالديلم أوَّلا) أي أوصلته م (و بأهل الري ثانسا الي بؤس وفاقة) أي الى شدَّة وفقر وحاحة (ودماء مهراقية) بضم المبروفتير الهاء اسم مفعول من هراق الماء يهر مقه هرافة مكسرالهاء أوهو ساكن الهاءمن أهرف مرق أهرافاومعناه الصب (وفتن ليس فها قدرفواق) نضم الفاءو بفتم هومابين الحليتين أومابين فتريدك وقبضها عسلى الضرع كذانى القاموس عثل به لاشي الذي يقلزمانه وفي الحسديث العبادة قدر فواق ناقة (من افاقة) في القياموس أفاق من مرضه رجعت الصحة الميد أورحم الى العقة والافاقة الراحة سن الحلة بن انتهي والمراديما هذا مطلق الراحمة أي لس في أثناء تلك الفتن قدرفواق ناقةمن راحة لأهلها وقدررفع علىانه اسم ليس قدم عليه خبرها ومن افاقة تميز باظهاركلةمنكافي قوله \* بالكمن ايل كأن نحومه \* (وعن قر بب يعود الحلاف جدعا) عطف عدلي مقدّراًى ثميداً الفتن أي يهدآن هدواتماوعن قريب الخوالجد عبالذال المحسمة وبالنحر يكيفيال للشاة في السسنة الثانية ولولداليقر والحافر في السنة الثبا لتة وللايل في الخامسة وفلان في هذا الامر جدعاذا أخذنبه حدشاوفي القاموس الحذوع الشاب الحدث وكلفون عفى بعد كافي قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين وحذعا نصب على الحال أوعلى انه خبر يعود الحاقاله بصار بتضمينه معنى كانوان كأنهدنا الالحاق غديرقياسي والمعيى وبعدزمان قريب يرجه الخسلاف جديداوفي نسخة وعنكل

قريب قيدل تنكرقر مد تتقليدل المدة كافى وله تعالى سجان الذى أسرى بعيده ليسلا أى زمانا قليلامن الليل وأكدهدا التقليل ملفظ كل كأنه فيل وعن قريب كل قريب (وحبل الصلاح منقطعا) اضافة الحيل الى الصلاح كهيى في لجن الماء أوهو استعارة تخميلية تشبيه الصلاح نشي مكون له اتصال بهم سسب فاذا انقطع ذلك السبب ذهب صلاحهم وعدموه (فينتم) بالبناء للفعول قأل في العماح نتحت الناقة على مالم يسم فأعله تناجا وقد نتحها أهلها نتعا (عنمه) أى عن الحدلاف (ابادة الرجال) أى اهلا كهم وهي رفع على انها نائب الفاعل لينتج والاقرب أن يكون ينتج مبنيا للف عول من انتحت ال يحالسحاب والتقديرفينتي الخلاف الادة الرجال فحدنف الفاعل وأقيم المفعول بمقامه غمأتي بالفاعل محرورابس لانهم مسدورعنه لماينته هاذلو كان من نحث الناقة لكان يقال فنترا للدف فتأمل (واستباحة الاموال) أي استحلالها (وشرودالصلحاء) أي نفورهم وتفر قهم (في البلاد وضراوة السفهام) أى لهجه م وولعهم (بالافسأدوا عاغرض) أى نجر (مجدالدولة بالأمر) أى سسالام الذي هوة عادى الخلاف وما يقره من المحن ومشوّ الفتن (وعما نقدم على الدوام) يعنى نتشرع الى الدوام (من شروالشرآ ثرالمر في الاعتزال عن سمت الامارة) أى اختار المر والديه في انه يعتزل عن الامارة مفوضا أمرها الهاوى تسخة على سعت الامارة وسيأتي مايؤ مدهد هالنسخة (وحله) أى حل مجد الدولة و بعثه (الاعتراف لها) أى لوالدته (بالطاعة) قوله لها يحوز أن متعلق بالاعتراف كان قوله بالطاعة شفلق به و يحوز أن يكون بالطاعة متعلقا به ولها بالطاعة (على ترك العقوق) متعلق مآ ثروحلة حله نصب على الحالمة متقد برقد فالمعنى ان محد الدولة اختار البرفي الاعتزال عن سمتها حاملا الماء عملى ترك عصمان والدتها عترافه لها بالطاعة على عقوقه الماهمة اقول المحاتي ونقل عن العلامة الكرماني انهجعل قوله على العقوق متعلقا يقوله حله وقال كان المسنف حعل لحاعة محد الدولة لأمه عقوقاللذ سكانوا تختعنا بتملاغ ممار يحواورضوا ينفو بضه الامرالي أمه انتهى ولايخفي مافى هذا الجيل من التعسف على انتوسيف العيقوق ، قوله المفضى الى آخره دأى أن يكون المراد بالعقوق غيير عقوق والدته مع أن ركا كذه ف ذا المنقول ألى أن مكون كالم العلامة وقيل المعنى آثر المرعلي العقوق وجمله على اشار البراعترافه بالطاعة لأمه قلت والذى يتراآى لى ان في الكلام تصحيفا أوشيئا سقط من فلمالنا سنوان الكلام هكذا آثرالير في الاعتزال وجلة الاعتراف أي كل الاعتراف أوهكذا وحمله الأعةراف لهاعلى ترك العقوق كافي دعض النسم وعلى هذين فلااشكال (المفضى عن تحتولاته و رعاشه) الضمران الى محد الدولة (الى خطة الاحتناك ) الخطة بالكسر الارض يخطها الرحل تنفسه وفيالقاموس احتنكه استولى علمه والحراد الارض اكل ماعلها واضافة الخطة الى الاحتناك كهسى فى لجين الماء و يجوز أن يكون قد شهره الاحتناك بانسان له ولاية ثم أضيف الحطة المه على معيل الاستعارة التحبيلية وقد سبق له نظائر (الشفي مم) أى المشرف مم (على خطة الاجتماح) لخطة بالضم مثل الامر والقصة واضافها الى الاحتماح ساسة أىعلى الخصلة التيهى الاحتماح (والاستهلاك فلزم) أي مجدالدولة (البيت منفردا بالمكتب والدفائر) أي متخليالدواستها (ومسا وجه الفضل) أى فضل نفسه بأن غياه (سواد المحابر) جمع عبرة بفتح المح والساء وبضم الماء أنضا موضع الحسبر وهوالنقس أى بالكامة (وانفرد أخوه شمس الدولة بولا يةهمذان وقرمين) قال سدر الافاضل صع بكسرا لفاف وسكون الراء وكسرالم وفى القاموس قرمين بالكسر بلدة قرب د سور معرب كرمانشاه (وماوالاها)أى وماقاريها منتهيا (الى حدود يغداد وورث بدربن حسنويه أموالاعظمة لمالما) هدنه الكلمة في الاصلاط الوما الكافة الهاعن لهلب الفاعد فركة اوجعلتا كلفواحدة

وحبل الصلاح منقطعا فينتج عنه ابادةالرجال واستباحة الاموال وشرودالصلاا فيالبلادوضراوة السفهاء بالافساد وإلما غرض عدالدولة بالامروعيا يتدرح على الدوامين شرر الثمر آثر البر فى الاعتزال عن سمية الامارة وجله الاعتراف الها بالطاعة على برك العقوق المفضى بمن تحت ولا بته ورعايته الىخطة الاحتنال الشفي بمءلىخطة الاحتياح والاستهلاك فارم البيت منفردا با لكتب والدفاتر ومدضا وحهالقضل سوادالحار وانفرد أخوهشمس الدولة يولاية همذان وقرميسين وماوالاهاالى حدود نغدادوورث مدر بن حديدوية أموالاعظمة LILL

حفظتها مدور القلاعمكنومة وخنفتها خدوط الاكاس مختومة فلرياب الاقلمالاحتى استغرقتها ملات الرجال واستنفدتها حفوق الأمال شمقه في التحقي بالفضل والتحرق في البسائل وقد كانابن فولاد فيم في دولة آليو به أمره وارتفع قدره وانتشر صنه وذكره والتفت عليه مسئاديد الديلم ومشاهدالا كادوالعرب فسأل محدالدولة والكافلة بالتديرأن يزلاله عن فروين لمعمدله وان معه ليتفر دنولا يتماوحا يتماركا من أركان دولم-ما وظهرامن ظهوردوزتهما بذب عنهما بسيفه وسنانه

واختصت باالحملة الفعلمة لافادة التكثير وطول زمان الفعل الذى دخلت هي عليمة كاان رعاتفد التقليل وزعم بعضهم انمافها مصدر مةتسبك مع مايلهامن الفعل عصدر ويكون ذلك المصدر فاعلا اطال (حفظة احدور القلاعمكتومة) عالمن ضمر الفعول في حفظة اوجلة طالما صفة أموال وفي الكلام أستعارتان مكنيتان شيه الاموال أؤلا بالاسرار المكتومة ونسب الهاالخفظ في الصدور يخيملا والكمان ترشيحاأو بالعكس والقلاع ثانيا بأتاسي وأثنت اها الصدو ويخسلا والحفظ ترشيحا (وخنقتها) من التخنيق (خيوط الاكاس مختومة) عال من الضمر المنصوب في خنفتها من خمت الكلبوعلى الكلباذ المبعته أومن الاكاس وفيه نظرلانه لايحيء من المضاف اليه حال الاحيث يصح وضعه موضع المضاف وليس الامرهاهنا كذلك لان الخموط هي التي يخنق الاموال دون الاكاس اذهى أيضا مخنونة بهالان الخنق هاهنا استعبر للشدة والريط ثم اشتق منه خنق على ماهوا لمعروف في الاسستمارة التبعية (فلم يلبث) أي بدرين حسنويه (الافليلاحتي استغرقتها) أي استوعبتها وحتى هذه ادتدائية (صلات الرجال )أى العطاما التي وسل بما الرجال في الاساس ومن الحار وسله بألف درهم وهد مصلة الامير وصلاته انتهى (واستنفدتها) أي أفتتها (حقوق الآمال) نزل الآمال منه منزلة أصحاب حقوق قبله فكا "نه نصرفه تلك الاموال في الآمال يقضي حقوقها (شمة) أي طسعة (له) أى لبدر نحسنو مه فقوله له صفة شيمة وهي نصب على الحال من ضمر المدر من استغرقتها واستنفدتها من حسث المعنى اذالم ادمها انه مذاها وصرفها أي حال كون هذا المذل شمة له وهذا كا قال سيبو به في لحو ملاوكثيرا انهما حالان من ضمير المصدر في سرت لحو ملاوض بت زيدا كثيراوهذا الضمسر عمالا يكاد يظهر كأيفهم من عبارة المغنى لان هشام في مباحث كلما (في الحقق مالفضل) كأنه أراد بتحققه ما تتخاذه حقيقة له أوصر و رته حقيقا به أوثبوته متصفا مه والله أعلم (والتخرق في البذل) في القاموس التخرق التوسع في السيحًا ، (وقد كان ابن فولاذ فحم) ككرم أى عظم (في دولة آل يو يه أمره) والحلة مندأة (وارتفع قدره والتشرصية موذكه) بالكسرد كره الحسن (والمتفت عليه) أى تَجْمعتُ عليه مَكافى الاساس (سناديدالديلم) الصناديدج عسنديدوه والسيدالشعاغ أوالشريف (ومشاهيرالا كرادوالعرب فسأل) أى ابن فولاذ (مجد الدولة والكافلة بالتدبير) أى تقد مراللك معنى بالكافلة أم محدالدولة وفي سؤال ابن فولاذ محدد الدولة والمعبر عن أمه بالكافلة بالتدميرد لدل على ان محد الدولة لم يعزل عن الامارة وانما اعتزل عن تدبير الملكة وان والدته عنزلة الوزيرليس لهاملك الاالكفالة بالتدسر وهدا اؤيد النسخة التى وقعت فها كلة عدلى فى قوله السارق انالم في الاعتزال على سمت الامارة كاتقدم ثمان قوله فسأل عطف على جلة وقد كان وفي تصديره الجلة المعطوف علهما بكلمة قدالمقر بة للماضي من الحال وايثاره العطف بالفاء الدالة على التعقيب فيسر مهلة دلالة على ان ابن فولاذ كأن اذذال حديث عهد بغيامة الامروا مشار الذكر (أن بنزلاله) أى أن يفرغاله (عن قروين) من بلاد الجيل تغرالديلم (طعمة له) الطعمة بالضم المأكلة بقال حعلتُ هذه القرية طعه افلان كذافي العماح وهي نصب على الحال من قرون أى مقدرا كون اطعمة لان فولاد (ولمن معه ليتفردبولا يتها وحبايتها ركا) في الصاحركن الشيء اسما لا قوى و يأوى الى ركن شديد أي عز ومنعة وهو حال من المستسكن في متقر د (من أركان دولتهما وظهرا) يعني محاميا (من ظهور حوزتهما كحوزة الملك مضته وفي الاساس ومن المحاز فلان يحمى حوزة الاسلام وفيه أيضا ومن الجازفلان يحوط مضة الاسلام و مضة دومه و باض منى فلان واشاخهم دخل في مضمم انتهى (يذب) أى يدفع (عنهما بسيفه وسنانه) جلة يذب امابيا نية اسكونه ركاوظهر اوحيننذ فلامحل الهامن

الاعراب أوحال من فاعل بتفر داووصف لظهر الفتكون حينتذمتصو مة المحل (متى دهاهما خطب) أى متى أصابه ما أمريداهية ومتى هذه شرطية محذوفة الزاعلد لالة الكلام فبلها عليه والتقديرمتي دهاهما أمرذب عنهما (أودخن) بالبناء للفاعل من التدخين في الاساس هدا حطب مدخن بأتى بالدخان (على نارهما حطب رطب) وهده استعارة عشيلية لقصدعد و اياهما بسوء (فضنا) أى بغلا (عليه) أى على ابن فولاذ (مما لضيق رقعة الملك) الرقعة بالضم التي تكتب وماير قع مه التوب ورقعة الغرض قرطاسه واضافتها الى الملك من اضافة المسيه مه الى المشبه (و بكو و درة الدخل) الميكو كقعودمه سموز اللام مصدرمن بكائت الناقة كلعل وكرماذ اقل لبها والدرة بالسكسر اللمن واسممن در بدروالدخل التسكين خلاف الخرج (وأدليا المه نظاهر العدر)أي رفعا المه الظاهر من العدر (فقصه) اس فولاد (أطراف الرى على حلة العصيان) أى ناسا على العصيان التام فالحار والمجرور مال من فاعل قصد (يفسدو يفير) أي يفعل الافساد والاغارة ولم يذكر الفعول الموهم الهلايني عيانه عبارة وحدلة يفسد وماعطف علم الاعمل المان الاعراب لانها بيان لحملة العصيان (ويقطع دون أهلها) أىدون أهل الرى (سيلمن عير) أى من يجلب المسم الميرة وهي الطعام (وملك عليهما) اىعلى عدالدولة وأمه والحملة عطف على قصد (ما يلى جانبه من قرى وضياع) هى الاراضى المفلة (وربع)أى عاء (وارتفاع) أى غلة (الى أن استعانا بالاسم بهبد ) مر تفسيره في أول الفصل (المقيم بفريم) مرتفسيرها أيضا (فأناهما في رجراجة) أي في كتيبة لا تستطيع السيرا مكثرتها في الأساس كتيبة رجراحة تخضلا تكادنسير (فحمة)أى صفمة (من الجيلية أولى البأس والجية فناوشوه القراع) أى الواوه المضاربة (وصدقوه المصاع) أى القتال والضم برالمتصوب في الموضعين لابن فولاذ (وجرت بينهــما) أي بين الاصهبد وابن فولاذ (في دفعات ملاحم) جمع ملحمة وهي الوقعة العظمية (استلحمت كثيرا من الفريقين) في العجاج استلهم الرجل ادا احتوشه العدو في القتال وفي الأساس استلحمه الخطب نشب فيد مقال ابن مقبدل

وينفعنا عندالبلاء بلاؤه ، أذا استلحم الامر المدثورالمغمرا

انتهى قلت وهذا المدى هو المناسب لهدندا الموضع (وأصاب ابن فولاد في ساقه نشابة) بضم النون وتشديد الشين المجمعة أى سهم (المحتمة) أى أوهنده (المولى فيمن تبعه الى سيمت الدامغان حتى ألمها) أى ترل بها (فرم الرث) أى أصلح البسالي (وعالج المرتث) هو اسيم مفاهول من المحهول قال في الاسماس أى حمل من المعركة منه المناسب المحمد المعركة المناسب المحمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحمد المحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد والمحتمد والمحتم

منى دها هما خطب أودخن على نارهما حطب رطب ففسناعليه م المسق وقعة المال و مكو عدرة الانصل وأداسااليسه نظاهر العذر فقصد ألمراف الرى علىملة العصانيف و يغير و يقطع دون أهله اسميل منعبر ومال علمهما مابلى ماسه من قرى وضياع وريع وارتفاع الماناستعانا بالاسسهيدا لمقيم بفريم فأتاهما في رجراحة فعمة من الحيلية أولى البأس والحية فهاوشوه القراع وصدقوه الماع وجرت بينهمانى دفعات ملاحم استلمت كثيرا من الفريقين وأصابان فولاذفي سافه نشابة أغضه فولى فين مده الى مت الدامغان حتىألمها فرمالرت وعالج المرتث وكسب الى فلك المعالى منوجهر يستمده على عسكر الى علىأن همه اللطبة ويظهرالطاعة ويلتزم الاتاوة وأمده بألني رحل بوزن المادهم يآ لاف وأفرادهم بأضعاف برون الثرف فرضا إن مان غت المشرفيات

حتى صاروا يعدُّ أحدهم بآلاف فقسال برون الى آخره (والتثريب) أى الماوم أوالتعبير بالذنب (حقاً) أَى البنا (عملى من حاد) أى مال (عن الشريسات) بفت الراء وكسرها سميوف منسوية الى شرب مكسورة الراءوهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم واغا جازؤتن ماقبل الآخرفي النسبة استعاشاهن توالى الكسرات هذا اذا كان المنسوب البه على أربعة أحرف نحو تفلى وأمااذا كان على ثلاثة أحرف كتمر فلا يحوز فيه الا تمرى بفتم الميم قال صدر الا فاضل وفي عرا قيات الابيوردي و والبثر ميات بأمدى علة بهتموى على أعد الهم خساركا به وهذا الحاهر ف ان المراد باليثر سات السيوف وقيل هي السهام وراعى المستف يحمعه بمن الشرف والمشرفيات والتثريب واليثر بيات صنعة الاشتقاق (ووصل) أى فلك المعالى (حِناحهـم) أي حِناح أولئـك المبعوث بمـم وفي الكلام استعارة تمشأ بقحمث شبه تقويتهم عانعينهم على تسوية أمورهم عايفعل بالطبورمن وصل أجنحتها بشي تقوى به على الطبران (عال)أى بالعظم كثير بقرينة وصفه بقوله (قضى به) أى قضى فلك العالى بذلك المال (حق انقطاعه) كالحق الذي وحب عليه بسب انقطاع ان فولا ذ (المه واعتماده عن ظهر الثقة) أراد انظهر الثقة قَوْ تَهَا (عليه )متعلق باعتما ده (ونهض)أى ابن فولاذ (نحوالرى حتى أناخ) أى زُلْ (نظاهرهما) أي نظاهرالرى (فأعادالاغارة ومنع المائرة) أى الذين يحلبون المرة وانح امنعهم عنها ليضيق على أهلها (والمارة) بأن فطع علهم الطريق (وغادر) أى ترك (الديلم مها) أى بالرى والياء بمعنى فى وهي متعلقة بغادر (في ضنك البلاء) الضنكة فعلة من ضنك الشي ككرم ضنك أيضاق ولست صفة لانه لايقال عشة ضنكة وانحا بقال عيشة نستك وقال في الاساس هو وصف بالمدر وهدذا الحار والمحر ورفى موضع نصب مفعول ثان اغادرلانه ملحق دصدر كاانتراء ملحق مقاله الشيخ الرضى (وضيقة اللاواء) الضيقة بالفتم سوء الحال ومنسه قول الاعشى \* كشف الضيقة عنا وفتم \* و بمعنى الضيق أيضا واللأواء الشدة والاضافية سانية (حتى اضطر محد الدولة ومن وآيت التدبير) وهي والدته (الحايثاره) أى الى أن يؤثرا ابن فولاً ذعلى انفسهما (بأسمها ن فعقد) بالبناء للفيعول (له) أى لابن فولاذ (علما) أى على أصهان ونائب الفاعل اما أحدا الطرفين أوضمر المصدرأي عقد العقدوالتعبير عن توليته على أصهان بالعقد علها لتشبيهها بالعقد على النساء استعارة تشيلية (وخلى) بالبناء للفعول (بينهم بينها) ونائب الفاعل اماضمر المصدر على مانقل عنسيبو مهمن تتحو بزهأقامة المصدرمقام ألفاعل ومنهقول صخر بنعمرو

أهم أمرالحرملواستطيعه \* وقد حمل بين العبر والنزوان

أى قد حيل الحيلولة فان بن المزومة الظرفية لا يقام مقام الفاعل فيكون القائم مقامة هو المصدر الدال عليه الفعل واما الظرف أعنى بدئه وانحالم يظهر فيه الرفع بل أبق منصوبا اجراء له مجرى نفسه في غالب أحواله كاقبل في قوله تعالى القد تقطع بينكم (استمالة القلبه واستعادة من شره) المصدران منصوبان على المفعول له (فطارت عند ذلك نعرة الخلاف عن رأسه) النعرة كهمزة ذباب ضخم أزر ق العين أخضرله ابرة في طرف ذنب ولمسعم الدوات الحافر خاصة ور بماد خسل في أنف الحمار فيركب رأسه ولا يرده شي وقال الاصهى قولهم وان في رأسه المنعرة أى حكيما قال الاحوى ان في رأسه نعرة أى المناد من المحام المهاللة بالمناد في رأس الحمار فيرة وريسه بها ولا يكايسة قر ورحات وحرة العناد من صدره الوحرة بالواو والحاء المهسملة مفتوحة بن وزغة كسام أبرص أوضرب من العظاء لا تطأشينا الاحمته واذا دبت على الطعام أخد تم كاسه الق أوالمشي معاوو حرصد ره على استضمر الوحروه والحقد واذا دبت على الطعام أخد تم كاسه الق أوالمشي معاوو حرصد ره على استضمر الوحروه والحقد واذا دبت على الطعام أخد تم كاسه الق أوالمشي معاوو حرصد ره على استضمر الوحروه والحقد واذا دبت على الطعام أخد تم كاسه الق أوالمشي معاوو حرصد ره على استضمر الوحروه والحقد واذا دبت على الطعام أخد تم كاسه الق أوالم شي معاوو حرصد ره على المناه موالوحروه والحقد واذا دبت على الطعام أخد تم المناه الق أولم المناه المناه

والترب حقا على من حاد عن المتربات ووصل حنا حهم عمال المتربات ووصل حنا حهم عمال خصيه حقائقطاعه البه واعتماده عن طهر النقة عليه وغض غاعاد الاغارة ومنع الماثرة والمارة وغادر الديم في من الماثرة والمارة وضيقة اللا والمحد الدولة ومن وليت المدير الى اشارة بأصهان فعقله المعلم المناوة المارة وسنها استمالة المارة واستعادة من شرة فطارت عن المسهور حات وحرة العناد من رأسه ورحات وحرة العناد من مدره

والغيظ والغثركل ذلك مستفادمن القاموس وهناأ يضاشبه عناده بالوحرة لافساده صدره كما أن الوحرة تفد ماديت عليه فالاضافة كهي في لحين الماء واست عهد في الحقد والفيظ حتى تسكون اضافتهاالى العنادمن اضافة المسبالى السب لان الوحر عدسنى الحقدلاها عفيه اللهسم الاأن تصح الوحرة في السكاب يسكون الحساء فيكون لبناء المرتمين وحرسدره وحرا (وأقبل) أى أحسد وشرع والضم برالمستكن الى ابن فولاذ (روض عكره) من راض المهرأى ذلله ورض المما التقوى (على رشاد) متعلق مروض وتعدية معلى لتضمنه معسني الحض والحمل والرشادمصدر رشدكنصر وفرح رشداورشداورشد ااهتدى كاسترشدكذا في الفاموس وجملة يروض خبراً قبل لانها تستعمل ناقصة من افعال المقاربة كانقله أبوحمان في الارتشاف عن أبي اسحاق الهاري (وسداد) أي صواب من قول وعمل (و يغل) أى يكف (أيديهم دون امتداد الى فسأد) وأصل الفل وضع الفل في العنق أوفى اليدنسية كفهاهم عن الافساد بالغل الذي هووضع الاغلال في الابدى ثم استعبر له اسمه ثم اشتق منه بغلء لى ماهوالمعروف في الاستعارة التبعية أوشبه حالهم في الانكفاف عن الفساد يحال من غلت أمديهم عن الوصول الى ماير ومونه فالاستعارة حيند تقليلية (وصرف) أى ابن فولاذ (عسكر الامير) فلك المعالى (منوحهر وراءهم) أى ردهم الى ملادهم لاستغنائه عنهم (مذكر) أى في رسالة له كتها المه (صلاح ماله) بعوده إلى الطاعة والانقماد وحملة مذكر حال من فاعل صرف والضمران لابن فولاذوكذا الضمير في قوله (واستغناءم) وأما الضمير في قوله (عن رجاله) فهولنوحهر (وعطف) أى ان فولاد (الى اصهأن) مكسرا الهمزة وفتم الباعكا هو يخط جار الله في مقاً مس اللغة وفي القاموس أست الشاقة تؤص وتشص اشتدلجها وتلاحكت الواحها وغزرت قدل ومنه أسهان أصله أست ميان أي سمنت الملحمة سميت لحسن هوا ثماوعنذو مة ماتم الوكثرة فوا كهها فخففت والصواب انهاأعجمية وقد تسكسرهمزتها وقدتهدل باؤهاها فهماوأصلها اسباهان أىالاحتادلانهم كالواسكانها أولانهما ادعاهم غرودالي محاربة من في السماء كتيوافي حوابه اسمام آن نه كما خدا حذا كنند أي هدنا الخندليس عن بحارب الله أومن اصب انتهي قال باقوت الحموى أن الاسب بلغة الفرس هوالفرس وهمان كانه دايسل الجمع فعناه الفرسان والاصهمى الفارس كلذا في دقائق الحقائق لاين كالباشا (خاطبالحدالدولة على منابرها) هداصر يحقى ان محدالدولة لم يعزل عن امارته واغما تركُ التصرُّ فوالتد سرلوالدته حسم المادّة الفسادو حرصا عملي رُّها (وذلك) أي العطف المفهوم من عطف (فى سنة سبع وأر بهما تقو كان نصر بن الحسن بن فير وزان) هومن كار الديلم وقد تقدم لهذكر فحديث أى العباس تاشدين كان يحرجان وأرسل أ باسعيد الشبيبي الى فرالدولة يستعينه على معاودة خراسان فأجابه فخرالدولة الى ذلك وسسرمع أي سعيدا سفار من كردو مه في آخرين من قوّاد الديام الى تصرهذا وهوادداك بقومس ليكون الزعيم علمم في نصرة أبي العباس تاش على أعدائه فلا أقواة ومس قراهم نصر كاقرى عمض مفها فقتائهم مقتل الرجال وأحرر الاموال التي كأن أرسل ما فرالد ولة الى أبى العباس ماش (قد انقطع الى السلط ان عين الدولة وأمين الملة) أى ترك غيره وعول عليه (فأقام على خدمته الى أنجعل) أى السلطان (ناحية بيار) ساعموحدة مكسورة فياء شناة تحتُّمة فألف فراء بلدة بين بهق و بسطام (وجومند) هي بضم الجسيم و بعدها واوساكته فيم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة من نواحي نيسابور (برسمه) أي أقطعه ا ياهما (ونهض) أي نصر ان فير وزان الهما (وأقام بهما يستغلهما) أي يأخد عَلَمُهما والجلة حال من العُهير في أقام (و يتوفر عليه) أي يردعليه متوفرامن الوفر وهوالمال الكثير الواسع كأفي القاموس (دخامهما) الدخل

والفيل بروض عكره على رشاد وسدادو بفل أبديم دون امتداد المدر الأمير متوجه روراء هم يذكر الأمير متوجه روراء هم يذكر الله وعطف الى واستغناء عن رجاله وعطف الى متابها وذلك في سنة سبح متابها وذلك في سنة سبح عن الدولة وأمين الله فأقام على المدمنة الى أن حعل الحدمة الى المعاورة ال

بالفتر والسكون وقد يعر ل مايد خدل عليك من ضيعتك كاف القياموس (الى أن دعام) أي نصر المذكور (مجدالدولة) ن فحرالدولة وكلة الى غامة لأقام أوايستغل (من الري) متعلق بدعاء والري مفتع الراء المهملة وتشديد الياء آخرا لحروف مدينة كبيرة من بلاد الجيل وقدر عمارتم افرسخ ونصف فى مثله وفها غران يحرمان بها ومها قنى أيضا وبها تبرمحمد بن الحسن الفقيه والكسائي (فاعتسف السدر من العسف وهو أخدد المسافر على غير طريق ولاجادة ولاعم والمديكسر الباء الموحدة وسكون الماء جمع مداءعلى غبرفياس والقياس مداوات كعصر اءو صعرا واتلانها اسم لاصفة (الها) أى الى الرى ومتعلق الحار والمحرورا عتسف بتضمنه معنى ذهب (اشفاقا) مفعول له لاعتسف يعنى انه ترك الحادة وذهب على غيرجادة حذرا (من عسكرشمس المعالى قانوس) بن وشمكر كيلا بصادفهم (ومكاندة) حمم كيدة على غيرقياس أوهو جمع مكيدة وهي المكروا لحيلة (وعيون رباياه) اضافة ألعمون الى الربآ بالامية ان كانت العيون جمع عين عصى العضو الخصوص وأن كانت جمع عين عصى الشخص محسازا مرسسلافانسافة الىالر باباسائةلانالر بشةالطلبعة وهوالمرادبالقين والربابا جعه كطيئة وخطايا (ومراصده) جمع مرصدوهوالمكان الذي يرصدفيه العدة واثبات العمون للراصد استعارة تخييلية على التقدير الاول في لفظ العيون وأماعها التقدير الثاني فالاضافة عسلى معنى الملام (فلماوسل) أى نصر (الم) أى الى الرى (عرف) بالبناء للف عول (له حق قرابته) من فحر الدولة فعومل معاملة الاقر بين من البر والا كرام والمعروف والاحترام (وقو بل بما اقتضاه حكم طاعته واستحابته) من ثواب المطيعين حيث دعى من الرى (فبق هذال أ أى في الرى (سسنين مرحوعاالمه في الرأى والتدسر وموثوقاه في التقديم والتأخير ) يعنى ان مجد الدولة كان واثقامه في مدسراً موره في الري تقديمه منها قديمه ومايرى تأخيره منها أخره (الى أن عثر) بالبناء للفيعول من العثوراًى اطلع (منه) أي من نصر (على عالات) مفاعلة من ملاه على الاحرساعده وشايعه كالأه والجبار والمجرور في موضع رفع نائب فاعل عثر وقوله منه حال من المما لأة قدَّمت عليها (ابعض المخالفين فقبض عليه وحسه في قلعة استوناوند) جمزة مضمومة بعد هاسين مهملة سأكنة فناء مثناةمن فوق مضمومة فواونايتسة في الخط ولايلفظ ما فنون فألف فوا ومفتوحة فنون ساكنة يعدها دال وهي محدود دنسا وبدالي طهرستان لان دنيا وبدلها طرفان أحدهم الي خوار الريوية أردهن والثانى الى طهرستان ومه استوناولد كدافى شرح صدر الافاضل وقد تقدّم أيضا (ومازال ما) أى فهماوه ومتعلق بقوله (محصورا) وقدم عليه مرعاية للسجيع (وفى مخلب الامتحان) المخلب طفركل سيسعمن المباشي والطاثر أوهوا بايصمدمن الطبروا لظفر آبالا بصدد كذافي القياموس والامتحان مصدرا متحنه اذا ابتسلاه واختره عجنة وفي التركيب استعارة مكنية وتخييلية لاعفي تقريرهما ( منورا) أى مأخوذا أومقيدا أومسحونا (حتى عني بالبناء للحمول يقال عفا عنه ذنب وعفاله ذنب موعن ذنبه وقول المصنف (عماجناه) من الاخمير أي عن الذي جنا ممن الذنب يقمال جني الذنب عليه يجنيه جناية جرّ واليه كذافي القاموس (ورد) بالبنا اللفعول أي نصر (النيا الى ماتولاه) أى الى منصب مالذى كان تولاه من قبل (و وافق) أى سادف (مآمه) أى مرجعه وهومصدر ميمي من آباً و باوايا باأى رجع وهوفاعل وافق (خلع الديم لحام الهمة) مف عول به لوافق أى سادف مرجع نصر بن الحسين بن فروزان من معتقله الى الرى وقت ترك الديا التهب من أمرهم لان الهسة كانت تمنعهم عن العيث والمراح كايمنع اللهام الفرس عن الحاح ولا يخيى مافي البات اللهام لهم من الهكم بهم وتحقيرهم لتنز يلهم منزلة مالا يعقل من الدواب واضافة اللعام الى الهية من قبيل اضافة

المشبه به المشبه وتقريرا التركيب على طريق الاستعارة بالكنامة بنبوعنه السياق كايعلم بالتأمل (اعدم السياسة) أى لعدم الاقتدار على تأديب الرعبة ان تقردوا يقال سست الرعبة سياسة اذا أمرتها وغينها وفلان مجر بقد سياس وسيس عليه أى أدب وأدب كذا في القاموس (وانفرا دمجد الدولة في بته بالدراسة) أى قراءة الكتب لاستيلاء والدته واستيثارها بالامر والنهبي والحل والعقد كا تقدم شرحه وقد أورد المصنف في سدره دنا التاريخ المحسن بن المروزي بيتين لا تقين بالمقام وهدما شيئان يحرذ والرياضة عنهما بدراًى النساء وامرة الصيان

أما النساء فيلهن الى الهوى \* وأخوا اصبا يحرى بغيرعنان

(وتسط الديلم) اددال أى توسعوا (فيماشا وامن غسب وقطع) أى قطع الطرقات عسلى المارة (وكدس) أي هسوم على دورالناس قال في القاموس كدس داره هسم عليمه واحتاط انته بي وأسمل ألكس الطم بالتراب (ونقب) أى نقب جدران السوت ليتوصلوا الى أخد مافها (لايرندع) أى الاعتنام ولا ينزحر (الامن أشعر والله المخافة) أي أعلمه المهاد أن أوقعها في قلبه يقال أشعر والامر ومهأعله كإفي القياموس ويحتسمل أن مكون معسني أشعره الله المخيافة المسه اياهيا شعارا والشعار مايلىس من تحت الدثار بما يلى الحسدوهذا أبلغ في وصفهم بالتمر ولاقتضائه ان الواحد منهم لاريدع الااذاغشيته المخافة وأحاطت به كالشعار (وأودع صدره الرحمة والرافة) كسحامة أورحمة مسدلة همزتها الما كنة ألفاليناسب المخافة وهي أشد الرحة (فانبرى) أى اعترض (نصربن الحسن لقمع) أى لقهروا ذلال (أوائث الضلال) جمع ضال ثم أخذيف أن ذلك القمع المجمل بقوله (فاجتاح) أى استأصل (منهُم فريقا وأوسع آخرس تفريقا) لجاعتهم (وغزيقا) لحوز تهم مأن شتتهم في البلاد وشردهم في التُهامُ والانحاد واستعارة النمزيق الذي هو تفريق الاجراء المتصلة لتفريق الجماعات السيتعارة مصر حة أصلية (فلمارأى القوم) يعنى الديلم (مادهاهم) أى ماأصابهم من الداهية وفي القاموس دهاه ودهاه أصابه بداهية وهي الأمر العظيم أنتهسي والاصابة بها قدتكون في النفس وقد تكون في المال وقد تكون في الرهط والعشيرة ومن القسم الاخير قوله (في أضرابهم) أي أسدافهم وأمثًا لهدم والجبار والجرورمتعلق بدها هم وقوله (من حصده) أى نصر بن الحسن بيان لما في قوله مادهاهم أىشاهدوا استقصاءه لاضرابهم بالفتك والفتل كايشاهد حصدالزرع فغي الحصد استعارة أصلية وهومصدر مضاف لفاعله وكذلك قوله (واستشساله) ومفعولهما محدوف وقوله (تحمعوا) أى الديلم حواب لما (على قصده وقناله) مصدراً ن مضافات الى المفعول بعد حذف الفاعل كُفُوله تعالى لا يسأم الانسان من دعاء الله مر والضمائر واجعة الى نصر بن الحسن (وأحاطوا) أي الديل (بداره فدافعهم) أي دفعهم فالمفاعلة على غير باجسالان الغلبة لهم أو ينزل احاطمهم ووتسلطهم عليه منزلة مدافعتهم الأه عنهم فعما عساء أن يوقعه بهم فهما يؤل (بخامسته) في القاء وس الخاصفة العهامة والمراديها هناج اعته وأتساعه الذن الهمه اختصاص لا ينخذ لون عنه في شدة ولا رخاء (ملما) أى برهة من الزمان (ثم انتنى) أى انعطف (عهم مهزما) من قتالهم وفار ا من نزالهـم (وغادر ) اى ترك (ملكه) تَشْلَيثُ أُولَهُ أَي ما كان عِلمُحُه ويتحقّل فيهمن الاثاث والامتعة والاموال وأما الملك معسني السلطنة فهو بالضم لاغسر (في الدار) أي في داره فالالف واللام عوض عن المضاف المدكم فى توله تصالى فان الجنبة هي المأوى (منهو بأ) لأعدائه (ومغتنما) لطالسه (ومازال يضطرب في عنته ) أي في مصيبته (الى آخرمدنه) أي الى انتهاء أجله أي لم تدل الا مام بعد ذلك له ولم تبلغه من أعداله أمله بل بقي منطوباعدلي كربته وغصته الى أن ساقه سائن الأحدر الى حفرته ولا يخني

لهدم السياسة وانفراد محددالدولة في بنسه بالدراسة وتسط الديافهماشاؤا من غصب وتطع ونهب وكسرونف لابرندع مهم الامن أشعر والله الخافه وأودع مدره الرحمة والرافه فانبرى نصربن المسسن لقدمع اؤالك الفلال فاحتاح مهم فريقا وأوسع آخرين تفريفا وتمزيف فلا أى القوم عادهاهـم في أضرابهمن مصده واستصاله تحمدوا عملي قصده وقدا له وأعالموابداره فدافعهم يحاصنه ملائم الذي عبرم مهزما وغادر مليكه فبالدارمنونا ومغتنيا ومازال يضطرب فيعنه الى آخرمذته

## افى كلام المصنف من حسن الختام الموذن بانتها الكلام

## \*(دسكر بهاءالدولة)

موأونصر من عضدالدولة زركن الدولة أبي على الحسن بن و يهنضم الباء الموحدة وفتم الواو يسكون الماء المثناة التحتية الديلي المشهبي نسبه الى سابورذي الاكتاف ثم اليامن فوفيه من ملول بني ان قدد کراین خلیکان وفاته فی ترحمیهٔ وزیره آبی النصر سابورین اردشسیر فقیال و تو فی مخدومه ماءالدولة فيحمادي الاولى سنة ثلاث وأربعما ثة بأرجان وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسعة أشهر وعشر ون ومارجه الله تعالى (وما أفضى البه أمره) يقال أفضى المهسر" ه اذا كشفه وأفضى يده الى الارض اذامسها يباطن كفه في معوده وأفضى الى الشي اذاوسل كذا في سبعة أحروالمناسب هنا الاخبر (قدكان بهما الدولة) وضياءالملة (بعدأن فتمالله على السلطان) عن الدولة مجسستان وهو يعود الى السلطان (خاطبالما فاته) المسافاة من المفو وهونقيض الكدر يقال سافاه الاغباق موالاته خاطبالما فاته مؤرا اقليم فيه عدّة مدن منها نست (راغبا في موالاته) مفاعلة من الولى وهو القرب والدنق والضمير البارز أى سيدقه الاخاء كأسفاه شهمه طلمه اصافاة السلطان يخطمة عقيلة من عقائل النسوان فاستعملها فمه على طريق الاستعارة التبعمة (مؤثرا لمكاتبته حريصا على مقاريته) أي على تحصيل الأسماب التى ترتبط باللودة وتتأكدم اوالضما والثلاثة المأر زة راحعة الى السلطان (عجم الحوار الواقع بين الدواتين) بسب عصاور الماكتين الحاصل بعد فتم سحستان (والصقب الحادث بين المملكتين) الصقب بالتحريك القرب والمعدضة مقب كفرح وأصقيته وأسقيت دارهم دنت كذافي القاموس وفي الحد شالحاراً ولى بصفه والمرادية الشفعة ومنه محدث عمل كان اذا أتي بالقندل قدوحدين القريتين حله على أصفت القريتين أي أقريرها كذا في الهالة وأراد بالملكة بن فارس وسعس (ووافق ذلك) المذكورمن الرغبة وماعطف علم المن السلطان رغبة في مثله من جهته الى وافق ذلك من السلطان رغبة في مشال مافعله ما الدولة من حهة السلطان أى رغب السلطان في أن يصدر من جهته ماصدر من بهاء الدولة من الخرص على الودة وغرها وفاعل وافق ذلك ورغبة مفعول وافق ومن حهته صفة رغبة وفي مثيله بتعلق برغبة بقال رغب فيه اذا مال المه والضمير في مثله يعود الى ذلك و يجوز أن يعود الى ماء الدولة والمعنى واحد (لشرفه) أى اشرف ماء الدولة (منفسه وسلفه كالحجمة بن الشرفير الطريف والنالدفه وعصامي عظامي لأنق للرغبة في مصادقت وقوله (ولما حنز )عطف على قوله شرفه وأعاد حرف الحر النأ التك مدوما موصول حرفي وهي وصلتها في موضع جرباللام وحبربالبنا المفعول أى حرع ونائب الفاعل الحار والمحرور في فوله (الهدما) أى للسلطان وبها الدولة ورأيت في نسخة معتدة لما مضبوطة يفتح الام وتشديد المع وهسذا يقتضى أن تسكون لما التيهى حرف وحود لوحود والمقاميا باهما اذليس هنآ مايصلح أن يكون حوابالها الاسفر وهومقترن بالف عوجوا بهالا يقترن بالفاء الااذا كان جلة اسمية على رأى (من الكفالة) بيان لما (في الملك) بالضمالـلطنة (والملاءة) علىوزنالكفاءةأىالغنى (فيسعةالملك) الاقرااشـارةالىالكماءة المعتبرة في الحرفة والثناني ألى الكفاء والمالية (فسفر بينهُ ما السفرام) يقال سفر بين القوم أصلح كا فى الدّاموس (عملى الحام) مصدر ألحم الثوب نسيمه وعلى مناجع في لام العلة مثلها في ولتكبروا الله على ماهداكم (سدى القربة) السدى بالفتهمن الثوب مامد منه أى سفر السفر افلاحل المام مابدآمه من القرية يقال ألحم ماسديت أى أغمم مابدأت وفي التركيب استعارة بالكاية وتخييل ترشيح حيث شدم تالقر مة شوب ذى سدى ثم أثبت له السدى تخييلا والالحيام ترشيحا (واحساد)

\*(ذكر بهاء الدولة وما أفضى الدامره) \* قدكان با الدولة العد أناتم الله على الله المان عستان الكانسه حريصا على مقاريمه يسكم الحوار الواقع سالدولتين والصفسالحادث سالملكتين ووافق ذلك من السلطان رغبة فىمتسله من جهته لشرفه سفسه وسلفه وللحنزلهمامن الكفاءة فى الملك والملاءة في سعة الملك ف غر ينهداالدفراء على المامسدى القربة واحصاد

أى احكام (قوى المودّة) يقال أحصد الحبل أى فتله وحبل محصد أى محكم مفتول والقوى جمع قوّة والقوة خلاف الضعف والقوة الطاقة من الحبل والمراديما هنا المعسني الثاني اذهوا للائم للقام وفيه تظير مامر من الاستعارة بالكاية (حتى خلصت القلوب) أى مارت خالصة عما يكذرا ويشوب (ونقبت الجيوب) نقاء الحبب كانه عن نقاء صاحبه كأيقال فلان طاهر الذيل والرادطهارة نفسه أوالمرادبا لحدوب الصدورا والقلوب محازامر سلاوا اعلاقة المحاورة وانحاخص الحدوب بالذكرلانها أسرع موضع من الثوب دنسا (وتأكدت العهود) أى المواثبي (وتأحدث الحدود) أي حدود المملكة بنأى سارت واحدة بحيث يخيل أخالا تقبرا حدى المملكة بنءن الاخرى سبب الاتصال سنهدما واتفاق ملكهدما والهمزة في تأحدت مبدلة من الواو (وعندها) أي عند حصول هده الامو رالمرغبة والروابط المقرّنة (أحب السلطان أن يجعل ألما فا محاهرة) لانها بالقلوب أعلق وبالماوك أليق (والموالاة مصاهرة) يعدى أحب أن ير بطالوالا قبأ توى سبب ويوشعها من المصاهرة نسب (فأخض القاضي أباعمر البسطامي) وفي بعض النسخ أباعمر و (شيخ الحديث سنيسابورالى فارس) متعلق بأنهض (وهوالنبيده) أى الشريف وهومنصوب على أنه نعت للقاضى الكنه فصال عن منهوته بأحثى وهوتوله إلى فارس فالاولى أن يقر أهو وماعطف علمه بالرفع خبر الشدأ محذوف ويكون من قسل المنعث المقطوع ليسلم عن وصمة الفصل بالاحتي بين الصفة والموسوف ويمكن أن بيق عدلى نصبه كارأيته في نسخة معتمدة بهدا الضبط و يحمل نصيبه بف عل محد وف حوار انحو أعنى واغما قيدنا الحدنف بالحواز ايخرج عن كونه نعتامقطوعا اذلا يجوز القطع عن المنصوب الى النصبوفي النعت المقطوع يحدف العامل وجوبا (فضلا) نصب عملى التمييز (والوجيم) أي ذا الجاه عطف عملى النبيه وهومن عطف النعوت وهوشائع واككان الا كثرترك العاطف تنزيلا للغابرة في الاوساف منزلة المغابرة في الذوات كقوله

الى الملك القرم واس الهمام \* وليث الكتيبة في المزدحم وقوله باله في المنازيانة للمارث السبامح فا لغيانم فالآيب

ومنسه قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطان شطا والسابحات سيحا الآية فان هده النعوت المتعاطفة صفات الملائد كه على أحدا حتمالات و كها القاضى (محلا) أى مكانة ومنزلة (والامام) أى المشبه للعسام في المضاء (اسانا فسيحا ورأ باوثيقا) أى المشبه للعسام في المضاء (اسانا فسيحا ورأ باوثيقا) أى المقدد الثلاثة منصوبة على التميز من النسبة (وصادف) أى القاضى المذكور (من احلال مهاء الدولة واكامه) الحل والمحرور في موضع نصب على الحال بدان الى قوله ما اقتضته الآتى قريسا والاحسلال والاكرام مصدران مضافان للفاعل ومفعوله ما محدوف أى اياه (واطهار الملطف) مصدر مضاف الى مفعوله والفاعل محدوف أى واظهاره التلطف وهذا من المواضع التي يحدف فهما الفاعل المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ال

قوى المودة حق خلصت الفاوب
وزميت الحيوب و تأكدت العهود
وتأحدت الحدود وعدها أحب
السلطان أن يعصل المسافاة
عاهرة والموالا مصاهرة فأنهض
الفياضي أ باعر السطاعي شهم
المديث بند الور الى فارس وهو
المنية فضلا والوحية علا والامام
علاوته منا والمسانا فصحا
وراً باوثية الوسادف من احلال
بها الدولة واكرامه واظهار
حلالة من أصدره

أورده مكانأ صدره فأن الاصدار الارجاع كقوله تصالى حستى بصدر الرعاء ومتسه طواف الصدر والسلطان قدأرسله الى ماءالدولة لاأنه أصدره هنه قلت كلا اللفظين هنا ظاهر المناسبة بالمقام غير ان الذي بتراكي ان الاصدار أنسب فإن السلطان لما استحضر القياضي الى حضر موأرسيله الى ما الدولة فقد سارم صدراله عن حضرته ومورداله عسلى ما الدولة فأى استعل صولكن إحلال ماعالدولة له من حسث كوته صادر اعن السلطان أدخل في تعظيم مرسله من احلاله له من حمث كونه وارداعلسه فان تعليق الحكم عشتق بوذن بعلية مأخذ الاشتقاق وقوله من أسدره في قوة قو له مصدره وانكانكل من الاصدار والاراد فعدل السلطان لأنكونه مسادرامضاف ومتعلق بالسلطان وكونه واردامضاف الىها الدولة فليتأمل والضمير في له في قوله (ومساعدة القدرله) عائد الى من وفي قوله (في كل ماقدره) الضمر المستترعالد الى من والبارزالى ماوالمعنى صادف القاضي من احلال ماء الدولة أباهماا قتضته حلالة المرسسل أى السلطان وماا قتضته مساعدة القدر للسلطان في كل شئ قدّره السلطان (وأقام عليه) أي اقام القاضي على هسدا الاجلال والاكرام أوأقام عندم اءالدولة وعبر عنه بعلى لمكون مندانه كالوالى والحاكم عليه وكذلك من في أن مكون اضماف الكرام كذارات. معزو اللناموسي (منقولا) حال من فاعل أقام وهي حال مقدرة أي مقدرانقله (من مجلس الاعجاب) أى من المحلس الذي أوحب فيدم باء الدولة اسعاف القياضي وفضاء من امه أوقام فيد مالواحد من تسكرمته الذى تقتضمه صروقة أمثاله ووحدمعز والاناموسي مانصه أى المحلس الذي أجاب ماءالدولة قول القساضي فمه وفعه نظر لان الاعساب مصدراً وحسالا أجاب ولوكان المراد ذلك نقسال من محلس الاجامة (الى متوسد الا كرام) التوسد اسم مكان من توسد أى اتسكا على الوسادة أى الى المحل الذي بتوسدفسه توسدانا شئاعن الأكرام واغماأضاف المحلس الى الاعتماب والمتوسد الى الاكرام اشعارا بالترقى رئيسة فرتبة في التعظيم والتحسير يملان الوسيائد انجيا توضيع لمن يحتفل باكراميه (ومن راحة الاشبال) الراحة الكف والاشبال مصدر أشبل عليه عطف وأعانه كأفي القاموس (الي عاتق الا كار) العاتق موضع الرداعمن الكتف والاكار مصدراكبره رآه كبيرا وعظم عند ولا يخفي ما في اضاً فقراحة الى الأشمال وعاتق الى الا كارمن الاستعارة المكنمة والتحميلية بعيني اله نقل من كف الاشفاق والعطف الى عاتق الاكاركالسي اذاجل على الكف اشفا قافادا أرادواز بادة عطفه ومحسته حلوه على العائق يعنى ان احلاله للقائمي في الترقي يوما فيوما كذا في النحاتي و يحسم لم أن مكون المعسني انها كبره وعظمه عن اثمر احتماع المالق الى المعانقة لان الماوك من عادا ترسم مدّ الراحة للتقبيل ومن يعظمونه رعار فعونه على ذلك فمعا نقونه (غيران بعد ملوعه عليه) غيرم تصوب نصب الاسم الواقع بعدالا الاأن نصبه عسلى الحال وأن بفتح الهمزة هي الناصبة للأسم الرافعة للغير واسمهاهناضمرالشان محذوفا كاجاء ذلكف انبكسرالهمزة كقولهم انبكز يدمأ خوذوكقوله ان من بدخل الكنسة بوما بد بلق فها- آ ذراوظماء

وقد أشار فى المغنى الى قلته وحكم ان الحاجب و تبعه الرشى بضعفه و بعيد تصغير بعيد وهو تصغير بعيد وهو تصغير بعيد وهو تصغير بعيد تقليل المدينة الربي بالمارين أى بعد المارين قليل وهو منعلق بوافق الآبى و لما وعد مصدر طلع عليه منع وقصراً ناه وعليه متعلق به والضمير في طلوع و يعود الى القياضي وفي عليه الربياء الدولة وخبر ان جسلة قوله (وافق) أى سادف القياضي (منه) أى من بها والدولة (علا أحد ثها سوو المزاج بين المعد الراحة والراح) استاد احد الثالعلة الى سوء المزاج بحياز عقلى أى كان السبب لحد وث تلك العلة سوء المزاج المناه المناه عبد المناه المناه عبد المناه المناه عبد المناه المناه والمناه والمناه والمناه ومعافرة المدام الجالمين الامراض والاسقام (فأعياه) أى أعيا

وماعدة القدرلة في كل مافدره وماعدة القدرلة في كل مافدره وأقام عليه منقولا من مجلس الاسحاب الى متوسد الاكرام ومن راحة الاشبال الى عانق الاكار غيران بعيد لحلوعه عليه وافق منه علمة أحدثها سوء المراجدين ألف الراحة والراح فأعياه

الفاضى بقال عي بالأمروعي كرضي لم يمتدلوجه من اده أو عزهنه ولم يطق احكامه وأع باالسيرالبعير أكله وأعيا مالداء اذالم يبرأ منه كذافي القاموس وفاعل أعياه قوله (تنجز المراد) أي مراده فالالف واللام عوض عن المشاف اليه (على العبارض العبائق) أى لأجل عروض العلة العائقة عن قضاء مراد ه فعلى هذا مستعملة في معنى لام التعلمل كفوله تعمالي ولتكبر وا الله عملي ماهداكم ويحوزان تكون عُمين مع كفوله تعالى وآتى المال على حبه (وقد كان فراللك) أبوغ البوز برالوزراء قال ابن خلسكان في رجمته مانصة ألوغالب عمدين على ين خلف الملقب في الملك وزير بها الدولة أي نصر بن عضد الدولة بن و معدوفاته وزر لولده سلطان الدولة أبي تجاع وكان فوالملك المد كورمن أعظم وزراء آليو بمعلى الاطلاق بعدأني الفضل بن العمدوالصاحب بن عباد المقدمذ كهما وكان أصله من واسط وأبوه صرفها وكان واسع النعمة فسيع عال الهدمة حم الفضائل والافضال خريل العطا باوالنوال ومن مدّاحه امن نساته السعدى ومهدار الديلي وغسرهم ثمذ كرأن سلطان الدولة بن بماءالدولة رقم عليه فحبسه ثم فتله لثلاث رقين من ربيع الاول سنفسيع وأربعانة ومولده بواسط الشانى والعشر من من شهر ربيع الآخرسية أربع وخسين وثلثمائة انتهى ملخما غدا دوهوالوزير) لهاءالدولة (والنصرومن اليمالرأى والتدبير) في أمور بهاءالدولة (فيشم) بالبناء للف عول أى كاف (القاضى) نائب الفاعل وقوله (الى ماقبله) بكسر القاف وفتح معتى عندمتعلق يحشم وانماعداه بالى لتضمنه معنى سير وقول النماتي أي كاف القاضي المسير الى ما قبله بيان لحاسل المعيني لا أن الحار والمحرور متعلق بالمسر المقدر اذلاد ليل عليه وماموسول اسمى واقعمة على الرأى والتدسر بقرية ماقبله من الرأى والتدسروالظرف صلته والضمر المضاف المه الظرف يرجع الى الوزير (المتفاوضا) أى لمتشاركا في المشورة في هذا الامرو يستبينا وجه الصواب فيه وفي القاموس المفاوضة الاشتراك في كل شئ كالتفاوض والمساواة والجاراة فى الامر وتفاوضوا في الامر فاوض بعضهم بعضا انهى (فيما يوجب صرف الرأى اليه) اى فى الامرالذي وحد صرف الرأى من كل منهما السمو الضم مران في وجب وفي المدمر احمان الى ماواسنادالا يحآب المعجازعقلى من الاسنادالي السب لان الأمرادا كان سوا يايكون سببالصرف الآراء السعفكا تعوجب على الآراء أن تصرف اليه (وتأريب) أي احكام بالنصب عطفاعلى صرف (العد قدعليد) يحتمل أن يراد بالعقد عقد دا لقاوب فيكون العدى احكام مايقع الجزممهما عليمه ومعتمل أصراد بالعقدعة دالنكاح لانه المطلوب فيتفا وضان في احكامه من تعيين الصداق والحلاق الحوائر وغد مرذلك وهدا أنسب لانه المقصود (فاتفق مع وصوله) أى وصول القاضي الى بغداد (استيثارقضا الله تعالى بيها الدولة) في القاموس استأثرالله بفلان اذا مات ورجيله الغفران (وانتقال روحه الى حوار ) بالضم وقد تكسره صدر جاوره اداصار جاره (ربه) أى الى محل ر مه وهوالجنة (وبايع الناس ولده الأمر أناشهاع ولقبه القادر بالله أمر المؤمنين) عطف بمان على القادراو بدل منه وهو الحليفة العباسي ومشد (سلطان الدولة) على عاد تهدم في تلقيب الملوك بتلك البسلاد (واستنب) أى استقام (له طرق الامر) أى أمر الملكة التي كان علها والده (واهتدل عليه عرد الملك) في القياموس أستقاموا على عمودر أيهم أي وحد يعتمدون علمه وفيه أستعارة مكنية فانه شبه الملك بفسطاط مضروبة واضافة العمود الها تخييل ونسبة الاعتدال اليه ترشيح (وجرى له الطائر بالاقبال وحسن الفال) استعارة تمثيللة حيث شبه عاله في الظفر بمناه وادراك مايتناه يحال منزجرا لطائر فرى على الوجه الذي يحبسه وكانوا يتمنون بالسانح وهوالذي

نخزالرادعلى العارض العائق وقدكان فرالما مقيما ببغداد وهوالوزير والنصير ومن البه الرأى والتسديد فشيم القاضى الرأى والتسديد فشيم القاضى الماقيلة المتفاوضا فيما يوجب مرف الرأى الماقية المناقق مع وصولة استثنار في المتفاقة مع وصولة استثنار وباييع وحده المن والده الإمرا المؤمنين وسلطان المدولة واستنباله لمرق الامر المدولة واستنباله لمرق الامر واعتدل عليه عود الملاو وحدى المالة وحرى المنائل بالإقبال وحدن الفال

والمعادالفاضي من فدادالي مافيله المعادالفاضي من فدادالي مافيله المعان أنه حوا با يغنيه ولا حوارا يشفيه اذ كان دومه رسولالا بيسه فصرفه محملا من رسالته في ورائة الودوالوفاء رسالف العهد واشتراء الخلوص بقاحمة المهدمالقيضاء الخلوص بقاحمة المهدمالقيضاء واستثمار الوفاء على طهر المعاد واستثمار الوفاء على طهر المعاد

خسذعنة ويتطبرون بالبارح وهوالذي فأخذ يسرة وفي الحديث كان صدلي الله عليه وسبلي يتفاءل ولانتط مرالفأل مهموز فعايسرو بسوءوالطهرة لاتسكون الافصاب وعقال تفاءلت بكدنا وتفالت على التخفيف والقلب وقدا وام الناس بترك هسمزه تخفيفا وفى الحديث قيسل ارسول اللهما الفأل قال الكلمة الصالحة كدافى النهامة لان الانس (ولماعاد القاضي) من بغداد (الى ماقبله) أي الى ماقبل سلطان الدولة (لم علاله) أى القاضى (من ذاته) أى من نفسه (حواباً يغنيه) أى القاضى الرجمه الى من أصدره (ولا حوارا) بالفقع بالكسر أيضا بعدني الجواب (يشفيه) أي لم علك له من نفسه حوالمشافيا (اذ كان دونه رسولا الى أسه) أى كان القاضي رسولا الى ما الدولة من السلطان لاالى امنيه أي شحاع سلطان الدولة فسلم علث أن يحب القاضي من عند نفسه يحو اب كاف ولاحوارشاف وقوله دونه حال من رسولا قدّمت علميه لمكان تنصيره (فصرفه) أي صرف سلطان الدولة القاضي (مجلا) على صيغة اسم المفعول حال من الضمر المنصوب في فصر فه و يحسم ل أنتكون اسمفاعل فتكون حالامن ضمرا لفاعل والمفعول الاؤل محدنوف على هذا التقدر وعلى الوحه الاقرل المفعول الاقرل ناثب الفاعل والمفعول الثاني مافي قوله فهما سمأتي مااقتضاه والوحه الاقرل أقرب أى سسره حاملا (من رسالته) اسم مصدر بعدني الارسال و يحتمل أن رادم الكتاب أي من كاب سلطان الدولة الىءن الدولة ومن ومحرورها سان لمافي ذوله الآتي مااقتضا مقدّم عليه وهمما في محل المصب على الحمال منها (في وراثة الودّو الوفاء بسالف العهد) دعتي ان رسالته الى السلطان التي حلها القاضي كانت في المهار وراثته ودالسلطان عن الدولة من أسه وانتقال المحافظة على الوفاء عهده المه والوفاء بالحرعطف على الودوكذا قوله (واشتراء الحلوص بقاصية الحهد) الاشتراء بالشن المعجمة في اكثرالنسخ وهومحازعن الاختيار والخيلوص مصدر خلص الشي اداسفا والمراديه صفآء الودعن كدرالاغراض النفسأ سقالتي زول الوديز والهاوالحهد يفتحالحهم وضمها الطاقة وقاصته عاسمه القصوى من قولهم هو في قاصمة البلدأي في أبعد مكان من وسطه أو في بعض النسخ الاستراء يسين مهملة وهوالاختيار وفي الصحاح استريت الابل والغنم والناس اخترتهم قال الاعشى

وهى سرى ابله وسراة ماله وقداسترى الموت بنى فلان أى اختار سراتم انتهى (ماقنصاه حكم الابتداء وهى سرى ابله وسراة ماله وقداسترى الموت بنى فلان أى اختار سراتم انتهى (ماقنصاه حكم الابتداء بغرس الوداد) الموسول في موضع نصب على انه المفعول الشافي الهوله مجللا كاتفد مت الالشارة اليه وقوله بغرس الوداد متعلق بالابتداء والغرس مصدر غرست الشجراذا أثبته في الارض (واستثمار الوفاء) أى طلب بمرالوفاء بالحقوق المنعقدة بنه و بين والده (على ظهر البعاد) أى على البعاد ولفظ الظهره في متمم للتا كيد كقوله عليه الصلاة والمناه أى ماسكان عفوا قد فضل عن غيى والظهر قد يراد في شرهدا الشباع اللكلام وتحكينا كأن صدقته أى ماسكان عفوا قد فضل عن غيى والظهر قد يراد في شمار معطوف على الابتداء والمعنى انه مستندة الى ظهر قوى من المال كدافي باية ابن الاثير واستثمار معطوف على الابتداء والمعنى انه السلطان و بين والده فا في عدم الوفاء في من والده فا في في من المناه وقولاه وقوالده كأنه طالب لاستثمار ما زرعه من الوفاء فا فه لوترال في خرص مع انه أقرب لفظا به قلت لانه يلزم منه دركا كنف المعنى لان الاستثمار يصير داخلا في حسير على غير صمع انه أقرب لفظا به قلت لانه يلزم منه دركا كنف المعنى لان الاستثمار يصير داخلا في حسير المناه و يكن ترويحه بتمحل الابتداء فيكون مبدوء الهمع ان الاستثمار طبعا وعادة الميكون غاية لابداية و يكن ترويحه بتمحل الابتداء فيكون مبدوء الهمع ان الاستثمار طبعا وعادة المايكون غاية لابداية و يكن ترويحه بتمحل الابتداء فيكون مبدوء الهمع ان الاستثمار طبعا وعادة الميكون غاية لابداية و يكن ترويحه بتمحل المناه المناه الميكون غاية لابداية و يكن ترويحه بتمحل المناه المناه المناه الميكون غاية لابداية و يكن ترويحه بتمحل المناه على المناه الم

فليتأمل (وقدكان الامبرأو الفوارس أخوالا مبرسلطان الدولة مقيما بكرمان) وهواقلم فيسه عدّة مدن منها هُرِمْن (فشيحرُ بِمُنهما خلاف) نزاع في الملك أوغيره في القاموس شيحر بمنهم الأمر شيورا تنازعوافيم (اقتضى) ذلك الخدلاف (سلطان الدولة تحريد الجيوش) سلطان الدولة مف عول به لاقتضى وتتجر يدمنصوب عدلى النوسع يحذف الجار أومفعول ثال لاقتضى لانه قد سصب مف عوامن كا في فولك اقتضيت زيدادينه (لقصده) علة لاقتضى أى حمله عسلى تحريدالعساكر قصد فقال الآمعر أَى الفوارس (واستصفاء تلك النواحي) أى نواحى كرمان في القياموس استصفى ماله أخده كله (واستخلاصها من يده) يدأى الفوارس (فهض هو) أى أبوالفوارس (لفاومتهم) أى مقاومة تُلكُ الجيوش التي حرَّدها أخوه (وكف) نصيغة المصدر عطفاً على مقاومتهم (عاديتهم) أي طلهم وشرتهم (وأوقدوا بنهم حربا) أى أقامواوه يحوها شبه مبادرتهم للحرب والتأخد في أسياما بالقاد النبارثما ستميرله اسمه ثم اشتق منه أوقد على طريق الاستعارة التبعية (أفنت الرجال اكادوتسريا) منصوبان على التمييزعن النسسبة شببه اجتياح الحرب وازهاقها للار وأح والمهيج بالاكل والشرب عامم الاعدام في كل منهما عماستعركل منهما لذلك استعارة مصر حدة أصلية (واحتاحث) أي استأصلت (الارواح طعناوضر باواستمر"ت) أى مضت أوقو يت واستحكمت (الكشفة) أى الهزعة (باتساع) حمع تسع (الأمعرأفي الفوارس فانقلبوامهزومين وأقبسل هو) أي أنوا لفوارس ( يحو ) أَى جهة ( سحسة أن يوم) أى يقصد (حضرة السلطان عبن الدولة متطيا رجاء .) مصدر مضاف الى مفعوله والضمر يعود الى السلطان وفي قوله عنطيا استعارة تبعية فانه شبه تعو له على رجاء السلطان في دفع خطبه مامتطاء الدابة بعامع أن كالرمنه ها يوصل إلى المطاوب و منقد من المشقة عم استعمر له اسمه ثم اشنق منه مختطما والقرينة القاع الامتطاع على الرجاء (ومستنهضا كرمه) أي طالبالهوض كرمه وانقاع الاستنهاض على الكرم محازعقلي والاستنهاض حقيقة للتصف بالكرم وعكن حعله من قسل الاستعارة التبعية كاهومن هب السكاكي في كل محازع قلي (الده) مصدر مضاف الي مفعولة وهوالضميرا لراجيع الى أبي الفوارس (وراءه) ظرف له والضمير لأبي الفوارس أي ليرده السلطان الى على كته التي أزعج عنها وخلفها وراءه (فلما شارفها) أي يحسد تأن أي قرب منها (وقد كان أنهى الى السلطان خراقباله ) أى أى الفوارس الى سعستان والحلة عالية بدليل اقترانها بقد وتعتسمل الاعتراضية (أمر أبامنصورنصر بن اسعاق)وهو بسعستان (النائب عن الامرصاحب الجيش أبي المظفر نصر بن ناصر الدن سبكتكين أخي عين الدولة (بخدمة استقباله)متعلق مأمر وأضافة الخدمة الى الاستقبال بيانية والضمر المحرورلا فى الفوارس أى أمر السلطان أيامنصور دأن مخدمه باستقباله اماه (وتكلف الواحب) أى ماتوجبه المروءة له (من الزاله) مكسر الهمزة عمل بليق مه (واقامة أنزاله) مفتح الهمزة جمع نزل بضمنين وهوما يخرج للضيف اذا نزل (وانزال من معمن طبيقات رجاله) في المحاح طبقات الناس مراتهم ومنازلهم (ونثر ) بلفظ المدر معطوف على خدمة شال نشرالشي مشرو مشره نشراونشار ارماه متفر قاكشره فانشر وتنشر وتناشر كدافي القاموس (عشرة آلاف ديسار) لفظ عشرة مجرور ماضافة مثراليه كماهوفي اكثرالنسخ ونص عليه النحاتي وفي نسخة معتمدة ونثره ماضا فةالمصدر لضمرالفاعل فعلما تكون عشرة منصوبة على المفعولية قال النحاتي وفي معض النسخ نثر الصيغة الفعل الماضي (ق) أي لأبي الفوارس (من خاصة بيت ماله) أي من بت مال السلطان أى لامن مت مال المسلمن الذي تحت بده (فبلغ) أى السلطان (من ذلك) أى من تكاف الواجب بالا كرامات المتقدمة (مبلغاتهد) أى أخبر (من كان شاهدا) أى حاضرافهو من الشهود

وقدكان الامبر أبوالفوارسأخو الامبرسلطان الدولة سقعسا مكرمان فشعر منهدما خدالف اقتضى سلظان الدولة تحريد الحبوش لقصده واستصفاء تلك الدواحي واستحلاصها منيده فنهضهو لفاويهم وكفعاديهم وأوقدوا منهم عرما أفنت الرجال اكلا وشر باواحتاحت الارواح طعنا وضربا واستمرت الكشفة باتباع الامير أبي الفوا رس فانقلبوا مهزومهن وأقدل هو نحوسهستان يؤم حضرة السلطان عينالدولة عنظمار جاءه ومستفها كرمه لرده وراءه فلمشارفها وقدڪان أنهى الىالسلطان خسيراقباله أمرأ بالمنصور اصربن استعاق النائب عن الامرساحب الميش أبىالظفر نصرين ناصر الدين المالة المالة المالة وتكلف الواجب من الزاله واقامة أنزاله وانزال من معهمن لحبقات رجاله ونترعشره آلاف دسارله من خاصة بيت ماله فبلغ من ذلك ملفاشهدمن كانشاهدا لامن الشهادة (بسجستان من قرائه اوطرائه ا) الفارى ساكن القرية قال نفسى فداؤك من بادومن قارى \* كأن قلبك من صخر ومن قار

وفى الصاحباءني كل بادوقار أى الذي ينزل القربة والبادية وجعه القراء والطراء جمع الطارى وهو الذي يطرأ البلد وليسمن أهله من طرأ على القوم طرأ وطرواً اذا لطلع من بلدآ خر وفي صدر الافاضل مانصه عني بهما العلماء يقول علماء ذلك الطرف لم يقرؤا مثله في الطرف وأصحاب الاسفار ماعا سوامثل ذلك النثار والاحودأن يقال هي جمع قار وهوالذي ينزل القرية ومنه أيابي كل قار و باد وعنى بهم المقمون وبالطراء المسافرون ولعل القراءه اهنامن بالدالازدواج ولولاه القال القراة انتهى وفي دهض النَّسَيْخ تَمَاعُ أَى سَكَامُ الْمَكَان قرام مُهامن قولك تَمَانُ بالمِلد ثنوا أَى قطنته كدافي النجاتي والفرية المصرالجامع والنسبة البهقرئ وقروى كذافي القاموس (ان أحدامن ملواهدة الْافَالَيمِ) أَى الْعُرِفْيَةُ وهي عُمَانِيةً وعُشرون اللَّمِيافا عِلْهِي التِّي يَنْفُرُدَكُلُ اقْلِيمِ مِهَاعِلَكُ عَالِمِا وَتَحَاوِر ماوكها ويطلع بعضهم على أحوال بعض وأماآلا قاليم الحقيقية التي هي سبعة مقسمة طولا من مشرق الارض الى مغر بها وعرضا بحسب عاية ارتفاع الشمس في كل منهما فلا يتسرفها ذلك (لم يسكلف مثله) أى مشارد لك المبلغ (لأحد من أولاد الملوك ولم يغل) أى لم يظن (ان مثله) أى مثله مثله) التكاف السالغ ذلك المبلغ (يسمع بعتمار العور) التمار بقتم المثناة الفوقية وتشديد المثناة التحتية موج البحروفي قوله يسمع استعارة تعية شبه فيض النيار عائه وعدم امساكله بسمساحة المكرماء بعطاياهم فأطلق عليه اسمه غماشتق منه يسميروا تماحه لسماحة الكرماء مشهابه وفيض التيارمشها معان المتبادره والعكس لان السماحة مختصة بالعقلاء لانها تستدعى القصد والاختيار فاذا أسندت اللايعقل كانت مجازامنياء لى تشدم مبالعاقل (فكيف أقطار الصدور) جمع قطر بضم القاف وسكون الطاع عمنى الناحية والمعنى أمه يظن الأمثله يسمع به تبار البحور مع غاية سعتها فكعيف تسميع عمله أقطار الصدورمع ضهاو يحمل أنيكون أقطار جميع قطر ععدى المطرعلى غيرقياس فيكون فيه استعارة مكنية وتخميل (واكتسب أبومنصور بذلك) أي بسبب ذلك الاستقبال والمبالغة في الأكرام بالانزال والانزال (النفسه في كاعقد بالنجم) أي بالثرياو يحتمل أن يراد الحنس (ضفائره) حمدم ضغيرة عداني مضفورة وهي العقيصة من ضفر الشعر أسج بعضه عدلي بعض والضمسر في ضفائره رجم للذكر والمعنى انه اكتسب بدلك ويتا بلغ عنان السها عوذلك كلية عن من بدالشهرة (وأفاض) أَى أُجرى (على الشرق بعضه) أى بعض ذلك الذكر (وعلى الغرب سائره) يحتمل أن يريد بالشرق والغرب حقيقته مامبالغة ويحتمل أنير بدااشرق وألغرب الاضافيين بالنسبة الى سجستان اى أفاض على البلاد التي تلها من جهدة الشرق بعضه وعلى البسلاد التي تلم أمن جهة الغرب سائره أي باقيه وهدا أقرب الى الصدق والاول أبلغ وكون سائر عدى الباقي هوالشهور وقيل انه عدى الكل قال النحاتي وحكى العلامة في شرحه ان الامام فريد الدين الشير ازى كابامشتملاع لى ثلاثين جزءا في نصرة قول من اعتقد ان سائر اجعني الكلوقد جعل الاستشمادات المحتم بما عليه له انتهى ولا يعني مانى ها تين القرينة بن من الاستعارات التي أضر ساعن تقريرها تفادياعن التطويل (ولماوسل) أى أبوالفوارس (الى حضرة السلطان أوجب) أى ألزم نفسه (قضاء حق مقدمه بالاستقبال وتلتي عظيم قدره بالاجلال) كالترامه بأداء الواجبات (وحل اليه) أى أمر بأن يحمل اليه (من الذهب) ف موضع نصب على الحال سان الفقوله ماوقع (والفضة والخير المدومة) أى المعلة من الدومة وهى العلامة أوالمرعيتمن أسام الدابة وسومها أوالمطهمة كذافى تفسيرالقاضي والمطهمة النامة

سعسنان من قرائها ولمرائها المارائها المارائها المسكلف منه لأحدمن أولاد المولد ولمنحله المسلم والمنطقة والمنطقة

الخلق (والأنعام) بفتحاله مزة جمع نع بفتح عينه وقد تسكن الابل والشاء أوخاص بالابل وجمع الجمع أناعيم كذاني القاموس والانعام بذكر ويؤنث وقدجا والاستعمالين في المكاب العزيز (والانعام) بكسرالهمزة مصدر أنع (بكل ماينتي) أي ستسب (الى قبيل الاكرام) القبيل الجماعة تنكون من الثلاثة فصاعد امن قوم شتى مثل الروم والزنج والعرب والقبيلة هم سوأب واحد قاله النحاتي وفي القياموس والقبيل الزوج والحماعة من الثلاثة فصاعدا من أقوام شتى وقد بكونون من فنوا حدورها كانوامن أب واحد الحمر كعنق انتهبي فعلى هذا القبيل مختص بالعقلاء فاذا أربد يه نحوا تلمل والام وال تكون مستعملا في مطلق الحنس محاز امرسلا (ماوةم) ماموصول اسمي في محل بعملى المفعولية لجل (عندانلماص والعام) في القاموس الماص والخاصة ضدًّا لع (موقع الاستعظام) موقع مفعول مطاق اقوله وقع والاستعظام مصدر استعظمت الثي وحدته عظميا وحاصل المعنى انهجل اليهماوة معند الخاص والعام موةع الاستعظام من المذهب والفضة والخيل السوّمة والانعمام والانعمام بكل ما ينتمى الى قبيل الاكرام (ماخلا الهدمة) استثناء من قوله عند الخاص والعام وصحالا ستتناءع ليسسل الاتصال لات المراد بالهدمة صاحها وهو السلطان نفسه محازا كالنفس والعن في ماب التأكمه فإنّ المراديه ماذات الشخص المؤكد محياز امر سلاو مدل اذلك وصفه الهمة بقوله التيترى الخفانهذا الوصف لايصلوا ثباته للهمة مراد ابها حقيقتها كاهوطاهرتم رأ مت النحاتي ذهب الى عكس هـ نا فحل التأويل في جانب المستثنى منه مفانه قال أي حل السلطان ماوقع عندا لخماص والعام موقع ماتستعظمه هممهم محماوز العض هممهم هممة السلطان فهممته من هممهم أي تستعظمه كل همة الاهمته فأنها لا تستعظمه انتهي وهومساك صحح أيضا الاأن الاوّل أقرب لانه ايس فيه الخروح عن الاصل الامن جهة واحدة وهي أن يراد بالهب مة صاحبها وفهماذهب المهانكر وجهن الاصل من حهتين ارادة الهممين الخاص والعام ثم نسية الرؤية الى السلطان فأنَّ الهمة ماهم به من أمر لمفعل والهوى كافي القياموس ومن الدين اله لا تصعرال وْية المهاحقيقة وخلا أداقا سيتنا عمترددة سالحرفية والفعلية فان كانت حقاحرت المستتني وانكانت نصبته مفعولا لهافان اقترنت عباللصدرية تحضث للفعلية ويحب في فاعلها أن يكون ضمرامفردا مستترا عائداعلى مصدرالفعل المتقدّم علها أواسيرفاعله أوالبعض الفهوم من الاسيرالعيام فأذاقيسل قامالقوم خلازمدا فالعسني جانب هوأي قيامهم أوالقائم مهم أو يعضهم زيداوالاحتماج لهمذه المذاهب وعلها بطلب من كتب العور مة وكذا محل خلا حرف حرّ أوفعلا مقترنة بما المصدرية أوخالية عنها (التي ترى الدنساخارجة) عالمن الدنياأي في عال خروجها (عن ملكها شعرة من ابشارها) في العماح النشر والنشرة ظاهر حلدالانسان وفي القاموس النشر ظأهر حلد الانسان قبل وغيره حسم يشرة وأبشار جمع الجمع انتهمى (وصوفة من أو بارها) الصوف معروف وهوالضأن والأو بارجم وهوصوفالايل والأرانب ونحوها كافي القياموس وانسيافة الأو بارليست كأضيافة الايشار قاناضا فغالا بشارعلى معنى لامالاحتصاص واضافة الأو بارعلى معسني لام الملاثأي الاويارالمجتمعة هنده المملوكة لولايرادم باالاشعاراانا تذعلي جسمه محياز الانه بصبير كالتأ كمدلها قبله والتأسيس خبرمنه (وغرفة)بألضم وهي قدرماتغترفه ببدك في القياموس غرف الماء يغرفه ويغرفه أخذه بيده كأغترفه والغرفة للرةو بالكسرهية الغرف وبالضم اسم للفعول كالغرافة لانك مالم تغرفه لاتسميه غرفة والغراف كنطاق جعهاانتهى وقرثت الغرفة في قوله تعالى الامن اغترف غرفة بيده بالضم والمفتع (من بحارهــا) جــم بحرأى من مكارمها التي تعدّهــا للعطا با التي هي كالبحـارفي الــكـثرة وعدم

والانعام والانعام بكل مانتهما المنتهما المنتهما المنتهما المنتهم الاكرام مافع عنظام ماخلا والعام موقع الاستعظام ماخلا المنتهم المنتهمة التي يوالدنها عاملهما عن ملكها شعرة من أو بارها وغرفة من وسوفة من أو بارها وغرفة من سيارها

ظهورالنقص فهابأ خذالفرفة (بلقطرة من أمطارها) القطرة واحدة قطرالطر والامطارج مطر والضمائر راحمة الى الهدمة واغماقيد الدنيا بكونها خارجة لان الشيء مي كان خارجاعن ملك الشخص فدالث الشخص رغب فيه يخلاف ماكان في ملكه هكذاراً تف هامش نسخة معتمدة غير معزولا حدواهل الاقرب والأمدح أن يكون المعنى انهارى الدناحال كونها خارجة عن ملكها المود ما دهد دخولها فيه في النظر الها ما لحقارة وعدم الاستعظام كشعرة من أشارها الى آخرماذ كرملان المقام مقام الوسف بغامة الكرم وهو انما يكون عادخل تحت الملك لاعما هوخار ج عنه (وأقام) أي أبوا لفوارس (عنده) أى عند السلطان (قرامة ثلاثة أشهر) قرامة الشي بالضم وقرامه وقرامه بأليكسر والضير ماقارب قدره فهي من المصادر المنصوبة على الظرفية لنيا منهاعن الزمان كمتل طلوع الشمس والتظر في حلب ناقة (ضيفا) حال من فاعل أقام (لا يتمنزعن الادنين) جمع الادنى عمل الاقرر وأمسله الادنين ساءن تعر كتاليساء وانفتع ماقبلها قلبث ألفاغ حددفت الالف لالتقاء الساكنين (أرحاما) عميرعن النسبة في قوله الادنين لانه فاعل في المعنى كقوله تعالى أنا أكثرمنك مالا أى اله لا يتم زعنده عن دوى قرامة و أرحامه في الا كرام والشفقة (وشيحة) سفة لأرحاما وهي فعيلة بمعنى فاعلةمن الوشج وهواشتياك القرابة وفى القاموس والواشحة الرحم المشتبكة وقسدوشجت بكافرات تشجووشعه الله توشيحا انتهى ومنه حديث على رضى الله عنه ووشيج بنها و بين أزواحها أى خلط وألف يقال وشيم الله بنهم توشيحا كذافي الهامة (وأنسابا) جمع نسب وهو القرامة أوفى الآباء خاسة كافى القاموس والنسامة البلسغ في العلم بالانساب والهاء فيسه للمبالغة كافي علامة وكان أبو مكررضي الله عنه نسامة عارفا بأنساب العرب وقبائلهم وشعوم (قرية) أي دانية (حتى اذانشط) أى الامرأ بوالفوارس وحستى هذه اشدا أسة عندا الجهور واذا بعدها في موضع نصب شرطها أو محوام أوذهب ان مالك تمعاللا خفش الى أن حدتى الداخلة على أذا في مشل قوله تعمالي حستى اذافشلتم هي الحارة والناذا معدها في موضع حرَّما كافي المغنى ونشط كسمع نشاطا بالفترفهو ناشط ونشيط طابت نف ملحل وغيره كتنشط كذافي القاموس (للانصراف) أى العودوال حوع الى كرمان (والتمس معونته) المعونة بفتح الميم وضم العين ويقال المعونة بفتح فسكون والممانة بضم المم والعون اسم مصدر بمعني الأعانة والضمر يحتمل أنسر حسم الى السلطان فيكون من اضافة اسم المصدر الى فاعله و يحتمل أن دعود الى أبي الفوارس فيكون من انسافته الى المف عول وانما عمر بالأكماس اشعارا بتساويهما في الحلالة (على عارض الحلاف) أي على الحلاف العبارض بينه و بين أخيه فهو من اضافة الصفة للوصوف كحرد قطيفة (ارتاح السلطان) حواب اذاوالارتياح النشاط والرحمة وارتاح الله له رحمته أنقذه من البلسة كذا في القاموس (لما استدعاه) أي طلب أبو الفوارس استفعال من الدعاء وهوطلب الادنى من الاعلى وفيه اشعار برفعة قدر السلطان عسلي أنى القوارس لاحتماحه المه والمد العلما خبرمن المدالسفلي ولا نافيه مامي آنفاس الاشعار بالتساوي المأخوذ من الالتماس لان ذلك بالنظر إلى أصل السلطنة وهدئدا باعتبار امتبازه في ذاته بصفات شريفة ميزته عملي أقرانه وزادته رهبة في سطوته وسلطانه والنكات لا تتزاحم (فأعطاه فوق رضاه) فوق طرف مكان في موضع نصب على الحالمة من قوله (أموالا) لانه في الاصل نعت لأموالا ونعت النكرة اذا قدَّم علها أعرب حالا والرضى بالقصر مصدر رضى والفوقية محازية ان بق المدر عملى حقيقته وان أديد مه الرضى فهسى حقيقية ومعنى كونها فوق رضاه أومرضية انتلاث الاموال كان يرضيه أقل مهاف وقع مهازالد اعلى ماكان يؤمله فهو في مرتبة فوق أصل الرضى وتلك المرتب ة هي الرضا الكامل الذي

الم فطرة من أمطارها وأقام عنده قرابة ثلاثة أشهر ضدفالا بقيزعن الدنين أرساما وشيحة وأنسانا قريسة حتى اذانشط للانصراف والتمس معونته على عارض الملكان لما الملكان لما السلكان لما السلكان الما أموالا

لانقصه النظرالي عطبة لغسره حزيلة ولاصلة حبسلة ويحتسمل أن يراديما فوق الرضي المحبسة فان الشخص قدرضي بالشي وغره أحب المهمنه (أحفت أقلام الكتاب) في القاموس الحفارقة القدم والخف والحافرأوهوا لشي تغسرخف ولانعل وألملائم للقامهو العدني الاؤل أي رقت أقلام الكتاب من كثرة استعمالها في كامة تلك الاموال لكثرتها شهدوقة الاقلام من كثرة استعمالها في السكلة يحفا القدممن كثرة المشيء عامم الوهن فكل منهما ثماستعدله اسمه ثماشتق من الحفا أحفت فهي استعارة بعية ويحتسمل ان تقررالاسستعارة على المعنى الثاني للعفا بأن يقال شسه ذهباب هيئة مرى الاقلام وقطعهامن كثرة المكابة يفناءنعه لاالماشي وذهابه من كثرة المثبي بحامع التعسر في الحركة والتعثرفها تحتيى فهانظرما تقسدم والافلام حمع قلم وهوالمراعة مطلقا أواذار بدوا لكأب حم كاتب من الكالمتوهي اللط (وأوهت) أي أضعفت في العجاح وهي السفاء وهما اذا بلي وتخر ق ووهي الحائط اذاضعف وهسم بالسقوط وفى المسل خسل سيلمن وهي سفاؤه وهريتي في الفسلاة ماؤه يضربلن لاستقم أمر ، ومنه قول الشاعر أقول العبد الله السفاؤنا \* ونحن بوادى عبد شمس وهاشم وهذا المنت عاءواحيه فيالعر سةفه فالان لما يختص الدخول على الفعل الماذي وتقتضي حلتس وحدت السهسماء نسد وحودا ولاهسما نحولساجا فينر بداكرمته فأس فعلاها في هدرا البيت وحوامه ان ما ونافاعل مفعل محذوف بفسره وهي والحواب محذوف تقديره قلت بدايل قوله أفول وقوله شمرامر من قولك شمت البرق اذا نظرت البسه والمعنى لماسقط سقا ونافلت لعبسدالله شمه وانما كتب وهي في الست الالف وقاعدة الرسم تفتضي أن يكتب بالساء اذالا لف فيسه متقلبة عن ماء تمكمنا للالغاز تتحدران الواوللعطف وان ما يعدها علم معطوف على عبيد شمس (أنامل) حمدم أغلة تتلبث المم والهمزة تسعلغات طرف الأصبع الذي فيه الظفر (الحساب) جمع حاسب من حسبه محسمه اذاً عده أوقدره فهومحسوب أوحسب بالتحر يكومنه أحرك بحسب عملك أي بقدره وعدده وقديسكن للضرورة كذاني العجام ومنه قوله تعمالي وكني سأحاسبين وفي الحديث أفضل العمل منح الرغاب لا يعمل حسان أحرها الاالله عزوحل والحسبان بالضم مصدر حسب كالحسب نفتح فسحون والحسبان والحساب والحسية والحسابة بكسرا لحامفهن وتخصيص الأنامل بالذكر آمانهاء على اصطلاح أهل لحازمن اعتارا لعدد بالاصابع وجعل كلوضعم فالمرتقعنه كاهوم علوم ينفسم وفيمرسا للمؤلفة إمالان العادة حرت ان الحاسب اذا سردماير مدالقا • معلى غيره يستعمل أنامله و محطها كالآلة للقاءماني ذهنه من الاعداد (وأنهض) أى السلطان يقال نهض نهض نهض اونه وضاقام وأنهضه فأتهض واستنهضه الأمراذا أمره بالنهوض له كذافي الصاح (في صحته) أي معه واغالم بعربها مع النبا أخصر عا أني متفخه ما الشأن السلطان الخدر إن أتما عملا بكورن أشاعالغه مره فأذا أرسل حدأتماعه في نصرة ملك من الملوك كان مصاحباله في السهر والقتال وغير ذلك لا أنه تسم كاتفتضمه معفان استعمالها على أن يكون ماقيلها تعالما ودها تقول جاء الوز برمع السلطان لا العكس هددا هوالاصل في مع وقد يخالف لنَكته (ونصرته واقامة خدمته) الضمائر المجرورة ترجم الى أى الفوارس فإن قلت قوله في خدمته نا في مامر ٣ نفا من التكتة في عدول المستف عن افظ مع قلت لا منافاة لان ذلك أم يتخدل كامر تالاشارة المعوهذ احقيق فلا تتنافيان على ان النكات لا تتزاحم كاصر حوا مومحردا لخدمة لاتقتضي شرفية المخدوم ألاترى إن السلطنة تتضمن خددمة الرعسة من حلب المنافع لهم ودفع المضار عنهم وكان عمروضي الله عنه يعس منفسه و يخدم الأرامل (أباسعيد عبد الرحن بن عجد الطائي نسبة الى لمى عبلة معروفة وكان قباس النسب أن يفال لميثى سامسا كنة يعدهم

أحف أفلام السكاب وأوهت أنامل الحساب وأنهض في حسبه ونصرته واقامة خدمت أباسعيد عبد الرحن بن عبد الطائي أحدمشا يخبابه وأقاضل كله فى رجال قد تعودوا النصر مند خدموارا يته فلم يعرفوا وجسه الانقلاب الابالانفال على الاكفال لعبد الصعد بنابك تحملت صهوة أخرى شوا كلها من طول ما حملت سبيا على الكفل

همرة مكسورة ثم ياممشددة وهي ياء النسب كايقال في النسب الى طبيب بتشديد الماء طبيى بعدف الماء المكيبورة المدغم فها وابقاء الياء الساكنة المدغة وهداقياس مطرد ولكثه خواف في النسب الى لمى المائي مقلب الماء الساكنة ألفاعلى غيرقباس (أحد) بدل من أباسعيد أوعطف سان علمه (مدايخ) حمع شيخ وهومن استبانت فيه السن أومن خسين أومن احدى وخسين الى آخر عمره ا والى التمانين كافي القاموس (بابه وأماضل) جميع أفضل (كتابه) الضميران راجعان الى السلطان (في رجال) أى مع رجال فني هنا المصاحبة كفولة تعالى الدخـ أوا في أم أى معهـم (قد تعوّدوا ألنصر) أي عودهم الله تعمالي النصر على الاعداء أي جعلهم يعتادونه فتعودوه أي سارعادة لهسم [والعادةالديدن (منذخدموارايته) منذظرف زمان مبنى على الضم في موضع نصب والعبامل فيه تعودوا والجملة بعده في محلج بإضافته الهاهدا هوالمشهور وهناك أقوال أخرمحل سانها كتب النحووا لرابة العلم وجعها رايات وراى وفي حديث فتع خسرسا عطى الرابة غدار حلا يحبه الله ورسوله يفى علما وفيسه تنو به سمادة حد السلطان وامداد الله تعالى له وان من دخل تحت را سمعده الله بالتصر ولا يحددل (فلم يعرفوا وجه الانقلاب) الوجه الجهة ومستقبل كلشي والانقلاب الرحوع قال الله تعالى في أهل بدر فانقلبوا بمعسمة من الله وفضل لم يسمسم سوء أى رجعوا من بدر حال كونهم لم يسسهم سوء (الا بالانفال) جمع نفل بالتحريك وهوالغنيمة ومنه قوله تعمالي يسألونك عن الانفال الآية والباءللالصاق والاستثناء مفرغ من عام مقدّر والجيار والمجرور بعدها في محل النصب على الحال من الضمير في لم بعر فوا أي لم يعر فواوجه الانقلاب ملتبسين بشئ الابالانفال ونعي معرفة وجه الانقلاب كابه عن عدم الانقلاب لانه بلزم من عدم معرفة وجه الانقلاب عدم الانقلاب لان من لا يعرف وجه الشيُّ لا ينقلب اليه فهو أبلغ من أن يقول لم ينقلبوا الا بالانفال لان الكاية أبلع من الصر يح كاهومفر رفى محله (على الاكفال) حمع كفل بالتحر يك وهو العجز أوردفه أوالقطن كأفى القاموس أى اكفال الخيل فألالف واللام عوض عن المضاف المدمكافي قوله تعالى وعدلم آدم الاسماء كلها أى أسماء المسمات تم عرضهم أى المسمات كاذهب المساحب الكشاف وسعه المضاوى فقال الضمرفيده أى في عرضهم السميات المدلول علم اضمنا اذا لتقدير أسماء السميات فحذف المضاف اليعلدلآلة المضاف علميــه وعوض عنه اللام كافى قوله واشــتعل الرأس شيبا الى آخر ماذكره فان المتان في الآية الكريمة وليلاعد لي حذف المضاف السمكام في كلام السضاوي في الدليل هناقلت الدليل هنا السياق فانه دال على الخيل لان الرجال المستنهضين للنجدة المتعوّدين للتصم لابد أن يكونوا فرسانا ومن لازم الفارس الفرس فكان في الكلام قريسة ظاهرة على أن المواد بالأكفال اكفال الخيول والافسراس وانأ يتحدل أل عوضاعن المضاف المدهاذ اكان اسميا ظاهر افقد والمضاف اليمالحدوف ضعيرا غائبا يرجع الى الرجال على أن يكون في المكلام مضاف حذف وأقيم الضم برمقامه ويكون التقديرالابالانمال على اكفالهم أى اكفال خيولهم كقوله تعمالي فقيضت قبضة من أثرالرسول أى من أثر فرس الرسول و يحسمل أن يحمل الالف واللام في الاكمال للعهدالخارجى أى الا كفال المهودة عند الفرسان لوضع السبى علها وهي ا كفال الخيل فالمآل واحد والطريق مختلف (العبد الصمد بنهايك) أحدد شعرا الصاحب توفي سغدا دسنة عث وأربعاثة (تحملت مهوة اخرى شواكلها \* من طول ما جلت سياعلى الكفل) الضمير في عملت يرجع الى الجياد في البيت قبله وهو قوله تجرى الجيادمن القتلى على جبل \* ومن ذوا تهم يقمص في شكل

تجرى أى تركض الجيادج ع جواد وهوفرس بين الجودة بالضهر اثبع وأسدل حيا دجواد فأعلت الواوأ كافى صيام وقيام وتوله من الفتلى حم قتيل عنى مقتول فى محل النصب على الحالية من جيل معيل حبل متعلق بنصرى ومن ذواتهم في محل النصب عسلي الحيالية من شكل والذوا ثب حسم ذواته وهي شعرأعلى الناصبة وحملة بقمص بمعطو فقعلي تحرى وفصيل بين حرف العطف والمعد بمعمول المعطوف وهوجائز والضمسر يرجه الى الحياديقيال قص القرس قصا وقياسا اذار فعطيه مأمعاويجن برحليه وفي شكل متعلق بتقعصن والشكل حسم شكال وهوحيل بشذبه قواثم لمعنى البيت انهم اكثروا القتل حتى سارت القتلى كالحيال فحياده متحرى علها فستعلق من شعور وُسهسه ما بصبراها كالشكل فتقمص بسدب ذلك التعلق وقوله في البيت الثباني مهوة البيت الصهوة مقعد الفارس من ظهر الفرس والشوا كل حمه شاكلة وهي من الفرس الحلد من عرض الخاصرة والثفنة والمضمر المتصل ما يرحم الى الحماد وأمااله اكاة في قوله تعالى قل كل معمل على شاكلته فالمرادم اما الطر مقة أي على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة أوحوهرر وحسه وأحواله التابعة لمزاج بدنه كذاذ كره القاضي وقوله من طول ماحلت أي من طول امصدرية وسساوهوما دسسي أي يؤسر مف عول جملت وحاصل معني البدت ان شوا كل تلك فتعودت ذاك وألفته حستى صارت اكفالها عنزلة صهوة اخرى ركهار حدل آخر قال الكرماني وكان البيتمن الحاشية أورده استشهاداقال النحاني وفي بعض النسخ سيبا بتقديم الباء الموحدة عسلي الياء وفى بعضها سيبا يتقدم الماءما لتحتا نيتهن على الماء وهو العطاء والصواب هذه الرواية لان العتبي يصف البيت كثرة اصابته مورصلات السلطان وعطاياه بقول كان الفارس يحمل حقائب الاموال والأثواب على كفل دايته فهو راكب صهوة الفرس والحقائب خلقه مسترد فقعيلي شواكلها ويكانله صهوتهن صهوة للراكب وصهوة لما معمله اللهم الاأن يكون الشاعر قاله أى البيت في وصف السياما المحمولة على الكفل فمكون البدت على هد ذا تمثم لالا تحقيقا انتهني أقول اعله لاوحه لما استصوبه فضلاعن كونه هوالصواب أمافى البت فظاهر اذلاخفاءان المراد السسى بدايل البيت السابق وكأمه لم بطلع علمه وأمافي كلام العتبي فالسسداق ناطق بذلك أيضالان كلامه الآن في شرح حال رحال السلطان الذين حهزهم مع أي سعد انصرة أي الفوارس ووصفهم بالشحاعة واغسم لا تقلمون عن عدوهم الأبالانفال التيهي السمى والغناغ لافي وصف رجال أبي الفوارس ليصعرقوله لان العتسى يصف الخ كاهوظ اهر للتأمل (وتوحه الامر أبوالفوارس فهم) أي في أولتك الرجال أي معهم وانحما عبر بني للاشعار بأن احاطم مم كاحاطة الحسد بالقلب والقشر باللب (وفي سائر) أي ك (خاصمه) وتقدّم معنى الخاص والخاصة (نعو) أي (حهة (كرمان فلاعنها) أي فارقها يقال حلاا لقوم عن الموضع حاواو حلاء وأحلوا تفر تواوفا على حلامن في قوله (من كان ولى علما) أي على كرمان من قب ل سلطان الدولة وروى فلى عنها من التخلية وفاعله أبوالفوارس وايس شي بدليل قوله (علما بيحزه عن المقاومة) فعلم فعول لاجله لقوله جلا كافي قعدت عن الحرب حبنا (وافتضاحه) عُطِفًا عَلَى عَزِهُ (انْ تَعرُّضُ لَجُمَاكُهُ) أَيَّانُهُ انْ تُصدِّي وَلِحَالَى الْحَمَاكَةُ يَحْسَبُ الشّرع مدعيًّا مأن الحق مدموا أموان أيا الفوارس مسلط مفرحق عليما فتضع عنسد الانام وظهركونه ميطلا لدي الخاص والعام وذلك لانأبا الفوارس كان علم كاعلما ف حماة أسمما الدولة فسكان أحق ما وأهلها (فقلك) وفي نسخة فلك أي أنوالفوارس (تلك النواحي ملكه) أي كلبكه (اباهامن قبسل) أي

وتوجه الامير أوالفوارس فيهم وفي سائر خاصة منحو كرمان فلا عنها من كان ولى علم اعلما يعيره عن القاومة واقتضاحه ان تعرض للساكة فلك تلك التواحي ملكه الماحامن قبل

من قبل تغلب سلطان الدولة علما ﴿ وأقام بِما أوسعيد الى أن قرَّتُ } أى سيستَنت وهدأت ﴿ تَلْكُ الامور) جسع أمر بمعسى الشأن والمراد يتلث الامور اما أمور أف الفوارس أوأمور تلك الناحسة وقراره أبانحسآم مواد النزاع والخلاف وحسول السكينة ماضحسلال الاضطراب والارجاف (ودرث للمبالات الشطور )الدر اللت تقول در الضرع جرى در ، وتقدر ، أي عله ولادر در ، أي لاز كاعمله كذا في القاموس والشطور حمه شطروالشطر يطلق عملي كلمن خلفي الناقة القادمين والآخرين و مطلق على حلب شطر من أخلافها وترك شطر والمعنى الاول هوالمرادوفي القاموس وللناقية شطه ان قادمان وآخران وكل خلفين شطر والشطو رفاعه لدر توللها مات في موضع نصب حال من التطور وفهاأى الحبايات استعارة مكنية لتشبهها بالناقة واثباث الشطو رلها يخييل والدر ترشيع والمعنى أنه أقام الى أن كثرت الربوع وتوفرت الغيلات وتميكنت الرعامامن أداء ماهلهامن الاعشار والاخار يح (ثم كر) أى رجع أبوسعيد (ورام فين) أى معمن (كانوا) الضمر في كانوار بحمالي من باعتبار معناه والافصح عود الضمير عليه مفردامذ كرا مراعاة للفظه الااذاخيف لس كاعطمن سألتسك لامن سألك أولزم فبع كفولك من مي حمراء أمك فيتعين مراعاة المعدني أوعضد المعتى عاضد كقوله يهوان من النسوان من هي روضة يه فان قوله من النسوان عاضد لكون المرادين مؤنث فيترجي حينتك التأنيث وهشاالظاهرانه بمباعضد فيهالعيني يعياضد وهوقوله آنفا فأنرض في محسة وأباسعيد فى رجال الخعدلي ان مراعاة جانب المعنى فصحة وان خلت عن عاضد كقوله تعالى ومنهم من يستمعون اليك (برسمه) أى أمره في القياموس رسم له كذا أي أمره مه فارتسم والبياء للالصاق الجيازي أي ملاسان لأمر ولا يخرحون هنه أوالظرفية الحازية شبه عدم خروجهم عن أمر وبالظرفية في الشي يحامع التمكن ويحتمل أن يراد بالرسم الخشبة المكتو مة بالنقر التي يختم بما الطعام و يعلم مجازا عن العلامةأي كانوامتمز بن بعلامته والأنتساب اليه كاليختم الطعام بالرسم اتعلم الخيانة فيه والسرقة منه ( يحتقيادته ) أى تبعيته لانهم كانوا يسر ون يسره و ينزلون بنزوله كاأن الدا ية تسريسيرة تدها وتقف وُقوفه (وأتَّت على ذلك) أى الما كورمن العَلك والقرار (مدَّة من الزمان تمنع حشمة السلطان عين ألدولة وأمين الملة) الحشمة بالكسرالحيا والانقباض كافي القاموس (وحرمة الناهضين من أتباع رايته في أمر) متعلق بالناهضين (وسمه) الصيغة الماضي من السمة وهي العلامة أى في أمر أعله ( نعز ) أى بغلبة (عنايسه) مصدر عنى أذاقصد والجلة صفة لأمر والضهر البارز في وسمه رجم الى الأمروفي عنايت مرجع الى السلطان (أن يقصد) أن بفتح الهمزة هي المصدر بة وهي وساتها مفعول تمنع و يقصدميني للفعول ونا ثب الفاعل ضمير عائد الى أبى الفوارس (مانوهم) أى الذي يوهم أو بشيُّ يوهم (خلاها عليه) أي على السلطان كاذ كره النَّحاتي و يحتملُ أَن يُرحِ عَ الْي أمروسمه السلطان ويحتمل أن يرجع الى أى الفوارس (حتى اذاعاودت تلك الجيوش) أى حيوش السلطان (غزنة) بفتر الغن المعمة وسكون الزاى وفتر النون مدسة عظية من آخر الا قلير الثا لث من الاقالم الحقيقيسة ومن الثالث والعشرين من الاقاليم العرفية وهوا قليمزا بلستان قال ان حوقل وغزنة من عمال المامدان وهي أي الماميان مدينة لها والعمال من والادها كاللوغزية وغرهما ولس اتهن وهي فرشة الهندأي محط سفها وموطن التعار ومن غزنة الى الميان نحوشان مراحل (وانفر دالاميرا بوالفوارس بالتدبير) أى بتدبير علىكته ليعد المسافة بينه وبين السلطان (وارتاش) أى سارد اريش (بعد التحسير) في القاموس التحسير سقوط ريش الطائر وفي قوله ارباش استعارة

وأقام ما أبوسعد الى أن قرت الله المحرر ودرت الله الما ورواه و فين كانوا الشطور عمر وراه و فين كانوا دلك مدة من الرفان عنع حسمة دلك مدة من الرفان عنع حسمة السلطان عبن الدولة وأمن الملة وحرمة الناهضين من أنباع راسه عاموهم خلافا عليه حتى اداعاودت عاموهم خلافا عليه حتى اداعاودت الما الما الما الموالة والفوارس بالتد بير وارباش اعد المحسوس المد بير وارباش

محسن حالته وعوده الى بها ته وحلالته بارتياش الطائر بعد تحسيره ثم اشتق منه ارتاش (سرب

سلطان الدولة) حواب اذا أى أرسل في القاموس سرب على "الا بل أرسلها قطعة قطعة (عسكرا النيا لمواقعته) أي محار بت موالوقعة في الحرب صدمة بعد صدمة والاسم الوقيعة والوقعة ووقاتع العرب حوبها (واستخلاص تلك الناحد تمنيده) الضميران لأبى الفوارس استخلصه لنفسه استخصه كافي القاموس وعن يدهمة على بالاستخلاص تضمينه معسى الاخراج أى استخلاص تلك الناحية لنفسه مخرجة عن يد أى الفوارس (على حرب أشابت القرون) جمع قرن وهو الفود أى سفت شعور الرأس لهول المقام وصعوبة الامر من قولة تعلى يوما يحمل الولدان شد، او استاد الاشامة الى الحرب مجازعة لى (تحكيما) نصب على القيم من الدسبة في أشابت يقال حكمته في مالى فاحد مجر (لظبا الصفاح) الظباحم طبة وهى حد السيف قال الشاعر وضعنا الظمات ظمات السموف على عندت القمل من الهد

والصفاح جمع صفحة وهو عرض السيف وأراد بها السيوف مجازا (في مخار بر) جمع مخرج (الطلى) حمد طلب أوطلاة وهي العنق أوأسله كافي القاموس ومخرج ها الصدر والاضافة على معنى لام الاحتصاص و يحمد ال أن تدون الاضافة بيانية أي مخارج هي الطلى لا نها محرز و جالروح عند المون و في نسخة مخيار ما الطلى جمع مخرم وهو الطريق وعليها شرح صدر الافاضل وأنشد عليه قول الاسوردي في عراقيا ته يخوب اليه مخرما بعد مخرم و والمعي اذ تلك الحرب أشاست القروب من جهة الما جعلت السيوف تحتكم كوب شاءت في خارج الطلى (و شحو عيا) عطف على تحديما بقال حام الطبر على الشي حوما و حومانا دقم أى حلق في الهواء كذابي القياموس (لشبا الرماح) الشباجمع الطبرة وشباة كل شي حدة (على موارد) جمع مورد (الكلى) بالضم جمع كايدة والكايتان بالضم الحتان متربان حراوان لازقتان به ظم الصلب عندا نا المسرتير في كظرين من الشحم الواحدة كاية وكاوة كذا في القاموس واضافة موارد الى الكلى سانية أي مواردهى السكلى وفي الكرماني شسبه موارد المكلى ومواقع السيوف من الطلى بالموارد والسناس بالوارد قال التها مي

يتلوه رعهم السنال كأنه \* حران يطلب في قراء قراحا

انهمى وايس فاقرة المواردة كر المسبوف في كلام المستف وان أراد بالوارد المخارج التى في الفقرة قبلها أيضا تغليبا في كان عليه أن يزيده وقوله والسنان لفظ والسيف لينتظم مع قوله ومواقع السيوف من الطلى (حسق تشقرت الارض) الاشقر من الدواب الاحرف في مغرة حرة يحمر آمها العرف والذنب ومن النياس من يعلو ساضه حرة ومن الدم ماسارعلقا كذا في القاموس والمراد ان الارض تلون الدم لكثرة ما أريق علمها (من صبيب الاوراد) الصبيب الدم المجوب والاوراد جمع وريد وهوعرة في صفحة العنق مجرى الروح الحيواني وهما وريدان والجمع أوردة وورود (وتغفرت) أى سارت باون المغرة وهي العلي الاحر (من رشاش الاكاد) الرشاش بالفتح ما ترشش من الدم والدمع والاكباد كاد كارتسة عند الأطباء (وعندها) أى المروب الموسوفة بهذه الصفات (زلت قدم الاميراني الفوارس) بقال ذلت قدمه اذا زلقت في طين وفعوه وهوه المساري المناق المياني الفيل المياني القيل القيل ما أقبلت به الى صدراث والمدير ما أدبر تبه عن سدول يقال فلان لا يعرف وفي الما المياني القيل طاعة الرب والدبير معمية التهي (وانهي به الركض) شدة عدوالفرس (الى همذان) وفيل القيل طاعة الرب والدبير معمية القيلي (وانهي به الركض) شدة عدوالفرس (الى همذان) وفيل القيل طاعة الرب والدبير معمية القيلي والنهي به الركض) شدة عدوالفرس (الى همذان) وفيل القيل طاعة الرب والدبير معمية القيل والمدينة كيرة الها أربعت عدوالفرس (الى همذان)

سلطان الدولة عسرا نابها الواقعته واستخلاص الثانات حمة عن بده فقلا في اعلى حرب أشابت القرون في كما اللها الصفاح القرون في كما اللها الصفاح على موارد الدكلى حتى الرام على موارد الدكلى حتى الرام من حسيب الاوراد وتغرت من رشاش الاوراد وتغرت من رشاش الاحراد وعندها زات قله م الايمرأ في الفوارس فولي كسرا لايمرف قبيلا ولاد سرا وانتهى بداركض الى همذان

وزروع كثيرة وهي وسط بلادا لجيل من الاقليم الرابيع من الاقاليم الحقيقية ومن التاسع عشرمن الأقاليم العرفية وهو بلادالجيل ومن همدان الى حلوان أول مدن العراق سبعة وستون فرسخا كذا في تقويم البلدان (حضرة شمس الدولة بن فحرالدولة) حضرة الرجسل بحركات الحساء قر مه وفناؤ كما فى العجائج وحضرةُ هنابدل من همذان بدل كل من كلُّ والمعي انتهى هالركض الى همذان تور شمس الدولة أوفدائه وفحرالدولة هذا أبوالحسين على أحوعضدالدولة بن ركن الدولة سعلى الحسن بنويه الديلي (فقضي فيسه) أى في شأ نه من انزاله واكرامه وحمايته (حق القرامة) مفعول قضي لأنّ أماالفوارس ان عدم أشمس المدولة لان أباالفوارس اين مهاءالدولة وبهاءالدولة اس عنسد الدولة وعضدالدولة أخوفخرالدولة كاتفدم (اعظامالقدره واهتماماناميه واغتنامالشكره واستعدادا لنصره) الضمائر لأى الفوارس واعظاً مامضعول لهو بقية المصادر معطوفة عليمه (وأغام) الامهر أنوا افوارس (مدّةمديدة على هدده الجلة) التي من تفصيلها بقوله اعظا ماوماعطف عليد (حتى استشعر) أي الى أن علم هو سفه عاطه رله من قرائن الاحوال (أوأشعر) بالبنا - المفعول أي أعلم غيره (انه مغرور) أى مخدوع بذلك الاكرام (ومقصود) بألاستدراج الى خطة الانتقام (والى الامرسلطان الدولةمردود)عيلى وجه غييرلائق ولا مجود يعيني توحسان من الدولة نغر" ، ومعدعه وعند مالنصر و يطمعه ومقصوده أن يسله الى أحيه ويزر عبذلك عنده بدامن أباديه (فنفر) الأميرأبوالفوارس (نفارالأيم) فالقاموس الايم ككيس الحرة والقرامة والحية الاسف اللطيف أوعام كالاعمالكسرانق ووالصحاح فالابن السكيت الاعماسلة أم ففف مثل لين وابن أي شرد شر ودالحسة (من ضرية القياتل والوحش من كفة الحيابل) الكفة بكسرا لكاف الحبالة وهي الشبكة التي يصأدما والحال ذوالحمالة كامرولان كذاذ كرالنعاتي تبعاللكرماني وفي القاموس حبل الصدواحتيله أحذه بالحبالة أونصهاله والمحبول من نصبت له وان لم يقع بعد والمحتل من وقع فها انتهى وفى العجاح الحالل الذى شصب الحبالة للصدد انتهى ومقتضى هذا أن يكون الحالل استفاعل لاستغةنست كلان وتامرفني كلام الكرماني كالنحاتي نظرلانه حيث استعمل الفعل فلاحاحة الى صرف صعفة فاعل عن ظاهرها وحعلها لانسب كامر ولان لان دلك لا يقاس و في كلام صاحب القاموس الملاق من على مالا يعدقل في قوله من نصنت له ومن وقع فها والست من الاما كن الثلاث التي تطلق فها من على غيرا لعناقل كاهومقرّر في كتب العربية فلينّا مل (وفارق) أي أبوالفوارس (مظمة) مُظنَّة الشيُّ بكسر الظاء موضع نظنٌ فيه وجوده أي فارق المحل الذي كان يظنَّ أنه فيه وهو هُمَذَانُ (قاصدانغداد) في القياموس بغدادو بغذادُعهملتين ومجمتين وتقديم كل مهماو بغيذان و مغددين ومعد أن مدشة المدلام انهى وهي من آخرالا قليم الثيالت من الاقاليم الحقيقية ومن الاقليم التسامن من الاقاليم العرفية وهوالعراق ويقسال الهامدينة المنصور ثاني الخلفا والعباسيين لابه هوالذى اختطها ومحاسها وأوسافها شهيرة مستفيضة فسلا نطيل يذكرها (وسنشر حانشاء الله تعلى من بعدماله وماانتهى اليه أمره فيما كانعليه أوله)

\*(ذكرابلك خان وماانتهت اليه حاله)\*

قد نقد مله ذكر في أوائل هسدا المكاب (قد كان الله) المذكور (بعد الكشفة) أى الهزيمة (النهائة على المدالك المدارية النهائة المدالة المدارية المدارية

حضرة شمس الدولة بن فرالدولة المفاه المفره المفره المفره المفره واغتناها المدره واغتناها مدة مديدة على هدنه المخلة حتى المدة مدرة على هدنه المخلة حتى المدة مديدة على هدنه المخلة حتى ومقصود والى الامبر سلطان الدولة مرد فالقاتل والوحش من كفة مرد المايل وفارق مظت مقاصدا وغد ادوسنشر حان شاء الله من المدة أمره على المداوم المناه وما المراحي المدة أمره على المداوم المناه وما المراحي المدة المره على المداوم والله وما المراحي المداوم وما المراحي وما المراحي

المد عالم الله عدد كان الله عدا ا

الكثفة التي الحدث علمه بداب

عبر جيعون فسيقه السلطان الى بلخ وأقام ما الى أن دنا ايلا مها فرج السلطان مها الى معسكر إله على إأر بدع فراسع فالتقيا هنباك على حرب عوان أشبابت الولدان وغص فهبا الفضاء بدماء الفرسيان ثم جعل الله تعالى الدولة ليمينها ونصر اللة لأمينها واغرم اذذاك ايلك خان وحان عليه من الوبال ماحان ويسلخ عظهمة من الأقليم الرابيع من الاقاليم الحقيقية ومن الاقليم السالث والعشرين من الاقالم فيسة وهىاقلم خراسيان وهي في مستوى من الارض وبينها وبن أقرب حيل الهاأر بعدة فراسط نحونصف فرسخ فيمثله ولهانهر يسمى دهباس يحرى فيريضها وهونهر تدرعشرة أرحمة والبسأتين فيحميع جهاتها تتحتف بهاوج باالاترج وتصب السكرو يقعفى نواحها الثاوج وتتصال أهمالها بطيفارسة أنوالخشل ويدخشان وعمل الساميان وفتحها الأحنف منقبس التعمي زمن عهمان بن عفان رضي الله عنه (فركب) عطف هلي قوله انتحهت بالفاء المقتضمة للنعقب والمفهمة للسبيية (ظهرجهون) أي قطعه وعبرالي ماوراء ولا يحذ ما في اضافة ظهر الى جهون من الاستعارة المكابة والتخبيسل وجعون غسرعطيم مهور وتسمى البلادالتي وراء ماوراء النهرةال ابن حوقل انعموده يخرج من حدود بذخشان ثم يحتم المه أنهار كثيرة ويسيرمغر باوثم بالاحتي بصل الي ودبلخ تم يسبرالى ترمذ ثم الى ذم ثم يسسرمغر باوشم الاالى أسل الشط عمالى خوار زم ثم يشرق بمسله الى الشمال حتى يصب في بعسرة خوار زم من تقو يم البلدان ملخصا (وعادوراء ميضطرب) مضارع اضطرب يحر لد وماج كافي القاموس وجملة يضطرب خيركان (على نفسه غيظا) تمييز عن نسبة الاضطراب الى الضم عرال احم الى الله مع قل عن الفاعل والاصل يضطرب غيظه (ممادهاه) أي الذي أصابه من الداهية وهي الكشفة الني انتجهت عليه (وأسف) الأسف محرّ كذا شد الحرن وسش صلى الله عليه وسلم عن موت الفيأة فقال راحة للؤمن وأخذة أسف للكافرو بروى أسف كمكتف أى أخسدة سخط أوساخط كذا في القياموس (عسلي ما أعياه) أي أعزه يقال عي الأمراج مند لوجه مراده أوعزعنه ولمنطق احكامه وماأعيا مهوتدور معركة ينتصرفها على السلطان عين الدولة (ومازال يعمات طفان خان أخاه) أي الوممو يحدعله لعدم انتهاضه لنصرته وتعماهد ممع السلطان (ويستنصر) أى يطلب نصرة (قدرخان) بكسرالقاف والدال وسكون الراء ه عصكذار أيتسه فى سخة معتمدة بهذا الضبط وهومن الاعلام المركبة تركيب مرج وقدر خان هذا هوابن بغراخان الملقب بشهاب الدولة الذى تقدم لهذكر في أواثل هذا التمار يخوهوالذى أحلى نوح من منصور ملك بخسارىءن ولايته كاتقدم (على ماأوهن من قواه) أوهن أى أضعف والقوى حسح قوّة رهى مفعول مالأوهن ومن من مدة فسه للما كيدعلى رأى الاخفش فانه لايشسترط في زيادتها تقدم نفي أوشسهه ولاكون مدخواها نبكرة خلافاللممهور ومحمل من ذلك قوله تعيالى يغفر ليكم من ذنو بكم والضمير في أرهن بعود على ما الموصولة أي على الخطب الذي أصبامه من غلية السلطان له ولقد أبعد دالنجاتي النجعة حيث حصل الضمير فيأوهن راحعاالي لمغان خان وأماالفهم وفيقواه فابه بعود الياملك (وفوته) عطف على أوهن وضمره المستتر للوصول والسارز لايلك يقال هاته الامر فوبا وفوانا ذهب عنه كافتاته وأفاته الماه غيره كذافي القياموس وفؤته بالتضعيف كأفاته فال الشاعر

بالحرص فؤتني دهرى فوائده 🛊 وكليا ازددت حرسازا دتفوينا

(مراده) مفعول ثان اموّنه لانه قبل التضعيف كان شصب مفعولا واحدا وبالتضعيف تعدّى الى آخر (ومغرّاه) أى مقصده (والقدر) أى قضاء الله تعالى وقدره (لهمعالم) أى لا يجرى عسلى وفق اراد ته وهواه فلا يتمله مراده وفى السكلام استعارة تمثيلية فانه شبه حاله فى عدم مساعدة القدرله فيميا فرك ملهر حصون وعاد وراء ه فرك مله معاندهاه وسلم معلى المسلم المس

والزمان منا كر ومناكد حنى طرحه الكمد عنى فراشه و فحمه عن قليل بطب حياته فأشبعه التراب بعد أن حوعه الحرص والاشطراب همة كانت مطقة بالاثر محلقة على فلك الندوير

ير يدومنعه له هنسه بحال انسان له خصم نوى يعانده في مراداته و يحول بيشا له و بينها و يحتسمرا الاستعارة التبعية والمحاز المرسل في افظ معاند (والزمان مناكر) أي معاد من تناكر القوم تعادوا كافى القاموس (ورينا كد)أى مشاق مشدد من نسكد عشهم كفرخ اشتدوعسر أويمانع من نسكدزيد ماجة عمر وكنصر منعه اياها (حتى لهرحه) أى الى أن ألقاه (الكمد) أى الحزن الشديدوم من القلب (على فراشه) الفراش كمكاب ما يفرش من مناع البيت ومنه سميت الزوحة فراشا لأن الرحل فترشها (في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحرأى لما لك الفراش وهوالزوج (وفعه) بقال فعته المصيبة أوجعته أوالفسع أنبوجع الانسان شئيكرم عليه وقد فحسع عاله كعني كافي القاموس ومن العلوم اله المانوجيع بدلك الشيء عند فقده (عن قليل) أي زمن قليل وعن بعدى بعدكموله تعالى الركين لهيما عن طبق (بطيب سياته) ظاهرهدذا التركيب لايقتضى فقد أصل الحياة اذلا يلزم من فقد طينها فقدها وايس عقصود فلعسل الطيب مصدرهم اديه الوسف و يكون من اضافة الصفة للوصوف كردقط يفة والاصل بحياته الطبب وصفا بالمصدر كاان الاسل في حردقط يفة قطيفة حرد وهذا كقولهم انالتصؤر حصول صورة الشئ في العقل أى صورة الشي الحياسل كاحقق فى محمله (فأشبعه التراب) أى أنه بعدوضعه في رمسه على التراب استغنى عن سائر ما يحتاج اليه الاحدا ودفع توسده التراب عنده ألم فقد مشتهياته المشار البه بقوله (بعسد أن حوعه الحرص والاضطراب) كايدفع الطعام ألمالجوع عن الجمائع يقمال أجاعه وحوَّعه اضطرَّه الى الجوع والحرص الجشع (همة كانت معلقة بالأشر) الهمة بالكسر وتفتح ماهم به من أمر ليفعل والهوى كذاف القاموس وهممة هناتم مزعن النسمة في حوعه محوّل عن المفعول أي حوّعه ا والاضطراب منحهة همته الموسوفة بالاوساف المذكورة ويحتمل أل يكون مفعولاله لحقعه لان همة تستعمل مصدرا كاهوم فتضي كالام القاموس من تفسيره لها بالهوى فيصع أن تكون علة لجوءه اكن علة باعثة كممدت عن الحرب حينالامترتية كضر بتسه تأديبا ويحتسمل الحالية أيصالان المصادر كثيرا ماتقع حالا كحافز يدركضا وطلع بغنة والاثبرأ عدلي الكوا كب مطلقا ويقال لأعدلي العناصرم كزالا أمر وهوفلك الناريحت المقعر افلك القمر كذافي الكرماني وهوكلام غرمحر رفده شبه تناقض لحعله أولاالا ثهرأعلى الكواكب ثم حعله أعلى العناصر مركزالا ثمر فعكلامه أولا هتضي أن الا شركوكبوانه أعلى الكواكب وكالامه ثانيا يقتضي انه فلك وانه أدني الافلاك ثم في قوله فلك النار وكاكتواغاهى كرةالتار ولعدل ذلك من تحريف النساخ والمشهو ران الا تبرجموع الاخلال التسعة كملذ كردمجدين ابراهيمين يحيى الوراق في مناهج الفكروعبارته والذلك عند جميع المتكلمين فى الهيئة عبارة عن تسم كى ملتف مفها فوق معض التفاف طبقات البصلة بحيث بماس مح كل كرة منها سفلى مقعركرة أخرى فهسي عنزلة كرة واحدة بحيط ما الطعان الأعلى منهما لايماس شيئا سن ورائه كاذهب اليه بطليموس والادبى منهما بماس محدب كرة النسار وجموعها يسمى الفلاث الاثيروسمي بدلك لانه يؤثر في غيره ولا يؤثر فيه شيَّ انتهمي (محلقة على فلك التدوير) التحليق معود الطائر في الهوام واهده عن الارض وفلك التدوير في اصطلاحهم عارة عن حسم كرى مركور في تحر فلك يقال له الفلة الحامل فيماءين سطعب المتوازيين يحبث يساوى قطرااندو يرتخنه وعاسسطعه التدو يرعيلي خطة مشتر كمينهما وفلك التدوير يكون لكل كوكب من الم والكوكب حرمكي مصعت مركوز في حرم فلك القدور مغرق فيه يحيث بماس سطمه سطح الندوير ل نقطة مشتركة بينهما ومه يكون اختلاف المكوكب في صغره وكبره وسرعت مو بعلثه ور

واستقامته والعده وقربه من الارضو يسمى البعدمن الارض أوجاوا لقرب مها حضيضا كاهو مسوط في كتب الهيئة قال الشار ح النجاتي وفي تحليق همته عملي فلك التدويرايست زيادة ممالغة لامكان فرض نقط وأفلاك أبعدواً على منه اللهم الاأن يحمل الندو برعلي الفلك الاطلس لندويره غرومن الافلاك عافهامن المشرق الى المغرب في كل يوم وليلة دورة وعلى هدنا فلك التدو مرموهم وفيسه المبالغة المطلوبة هناانتهسي وأقول أنت خيبر بأن كلام المصنف غني عن هدنا التيكلف وغيه محو جالى حل فلك التدو يرعلى غسر المتبادرمنه والمتعارف المصطلح عليه فعما ينهم وماادعاممن قصورالمها لعة غدرمسل لان المراد مفلك التدويرا لحنس الصادق صلى فلك تدوير زيدل الذي فليكه سأبع الافلاك من فلك القمر وقد صرح علماء الهشة بأن لكل كوكب من الكواك المتحدة فلك تدوسر ولاشك انزحلامن الكواكب المتصرة فسله فلك تدوير وقدحعل الهمة محلقة على ولك التدوير أي مرتفعة علمه ولم محعل التحليق فاية نتمسي الهاف كمف لا يكون فيهز بادةمما اغة عبلي الهلايظهر لقوله في تعلمل ذلك لا مكان فرض نقط وأفلاك أتعدوا على منه محصل لان الكلام في الافلاك المحققة الموحودة لاالوهمة الفرضية والافعكن أن يقال فعما وحدهو مهكلام المصنف عكن أن يفرض فلك هوأ بعد وأعلى من الفلك الاطلس فتفوت زيادة المبالغة إيضا وحاصل المعني الموسف همته أولا بأنها للغت في الارتفاع فلك الاثبرالذي هو محوع الافلالة وغات معاملي كرة الارض مقعر فلا القمر ولاشك الاالمعلق شئ يكون منعط اعتدثم ترقى في المبالغة في الارتفاع وحعلها محلقة على فلك التدوس الصادق مقلك زرل فيكون القلك دو خاوم عطاعها (غيران يدالقدر) استثناء من قوله معلقة من حدث المعنى المقصود لان المراد من كوم امعاقة بالا الرام امتوجهة الى معالى الامور الاأن تقدر الله تعالى لم يساعدها و في القدراستعارة مكنية واضافة البداايه تخييل (فوق يدالمدسر) أي عالية لها ومستولية علها فالفوقية محازية كقوله تعالى مخا فون رجم من فوتهم أى يخافونه وهوفو قهسم بالقهر كقوله تعبأني وهوالقاهرفوق عبادة كذاني تفسيرالقياضي والتدييرالنظر في عاتب ةالامور كالتدبرو فياضا فةاليد اليهماتقدة مفي مدالقدر ولم يقل مدالتقديرمع انه أنسب لموازنة التدبير لثلا متوهم أن المراد بالتقدير مايقدره الشيخص في نفسه لا تقدير الله تعالى (ومايصت عالم مبالجد) بالكسر أى الاجتهاد في الامروالجدا يضاضدًا لهزل (اذاوانق الجدّ) بالفتع ويكسر البحث والحظ ويقيال فمهالحه ةوالجدة بالكسروالضم كافي القياموس ومنها لحديث ولألفع ذاالحيد منك الحدأى لالنفع ذا الغنى منك غناه وانما ينفعه الايمان والطاعية (سافلة البقر) أى أسفلها وفي القاموس سأفلة الر مح نصفه الذي يلى الرج والبتر بكسر الباء وسيحون الهمزة معروفة وينبغي أن يقرأهنا بالياء المنقلبة عن الهمرة الساكنة وهوقياس مطردلانه أنسب بموافقة السحعة الاولى والمعنى ان المرا لا نفه عد احتهاده وعلق هدمته اذا كان يخته سافلا مخطا ومن الهامة في هدنا الباب ما نسب الامام الشافعي رضى الله تعمالي عنه

لوأن بالحيل الغدى لوجدتنى \* بنجسوم أفسلال السماء تعلق للكن من رزق الحجى حرم الغنى \* فسد ان مفترقان أى تفسر ق فاذا سمعت بأن مجدودا أنى \* غصمنا فأغر في ديد فصدت واذا سمعت بأن محرو ما أنى \* ما الشرب ف فاض فقد ق ومن الدليل على القضاء وكونه \* بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

(فهبه رحائيرى لها اليم ماءه \* وايس لها قطب بماذايدرها) الضهر المنصوب في هبه يعود

غيران دائد وق دالد ورب الدور و ما الدور و ما يعن المدور و ما يعن المراب المداد اوا في المدور و ما يعن المدور و المدور و

الى الجديمة في الاجتهاد وهب فعل غير متصر ف ملازم لصسيغة الامرمن الافعال النواسخ الناسسة لمفعولين أصلهما المسدأ والخبركة وله

فقلت أحرني أبامالك \* والافهيني امراهـالكا

أى احسب الاجتهاد واعدده رحاوالرحامايدارعلى نحوا لحنطسة لكسرها وهي مؤنثة وهدما رحوان ورحوتها هملتها والم البحولا يكسر ولا يجمع جمع سلامة والقطب مثلثة وكعنق حديدة تدور عليها الرحاكالقطبة كذافى القاموس شدبه الجدّ البليخ المستقرغ برحامنص به على مام العرجاريا عليها وشبه الجدّ المساعد بقطها فاذ افقد تعطلت الرحى ادلا يمكن دورانها من غيرة طبوقد أكدهذا المعنى في المدت الثاني بقوله

(وقديه فس العسفوركثرة ريشه \* وتسقط اذلاريش فهانسورها)

حيث حعل الحد المساعد كالريش الطيور يعني ان الريش يقوى وان كان الطائر الضعيف كالعصفور وعدمه بضعف وان كان للطائر القوى كالنسر والضمير في نسورها رحيع الى الطير المفهوم من المقام بقر ينةذكرا لعصفور والريش وقال النجاتي واضافة النسورالي ضميرالريش ليست من بالكوكب الخرقاء وانماأنث فعمرال يشالان الفارق منه وبين واحده الناء وهمم مذكرون مرتقو يؤنثون اخرى كل اسم كذلك انتهمي (وكانت وفاته) أى ايلك (في سنة ثلاث و أر بعمائة وولى مكانه أخوه طغان خانفالا) أي ساعدوشا يع (السلطان عين الدولة وأمين المة ووالاه) مفاعلة من الولى وهوالقرب والدنو (وهادنه) صالحه (وهاداه) أى أرسل اليه هدمة شوددهم أقال في الصحاح والهدمة ماريسل الى الاصدقاء والمبران هيه أوسد فة وقول النجاتي المهاداة الاعتماد وهمسرى السهمين قول صاحب العماح وفدلان بمادى بينا ثنين اذاكان عشى بنهما معتمدا علهمامن ضعف أوتمايل فظن انالهادى الاعتماد واغماهوالشي معقداأى متكثاعه فيرويدليل قول صاحب العماح دهدذلك وتهادت المرأة والابل الثقال اذاغا يلت في مشهاعينا وشمالًا انتهى وفي القاموس تهادت المرأة تمايلت في مشيتها وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه انتهى (متلافيا) حال من ضمير الفاعل في مالاً أى متداركا (برعمه) الزعم مثلثة القول الحق والباطل والكذب شد واكثرما يقال فعيايشك فيسه كذا في القاءوس (لما أخليه أخوه) ما الموصولة مفعول به لمتلافيا واللام فهما للتقوية ويحتمل أن تكون مانكرةموصوفة والاخلال بألشيُّ الأجماف به (ومتودداً) عطف عمليقوله متلافيا أي مجتلياودّ السلطان أومتحبها السه يقال تودده اذااجتلب وده وتودد اليه يحبب اليه (من حيث ركب الخلاف ذووه) والمضمر فىذووه يعودالى لهفان خان أى انه احتلب المودّة من مكان رُكب أقار به فيــــــــــــالخلاف لحضرة السسلطان وأرادبذو بهأقرباءه الذين وافقوا أخاه عسلى مخيالفية السلطان ومحتسمل أن يعود الفهر في ذووه للغلاف أي من حيث ركب الخلاف أصحباب الخلاف والمآل واحد (وجاشت) يقال جاش البحر والقسدر وغبرهما غلى والعين فأضت والوادى زحز وامتدّ والمعانى الثلاثة محتملة هنأ والاخبرأنسها وأليقها بالمقام (من جانب الصين جيوش) وهدنا العطف من باب عطف قصة عدلي قصة فلادشترط فمهماذكر فيءاب الفصل والوصل من المناسبة بين الجلتين في المستداليه والمستدحمها ووحودا لحامم ومحتسمل أن تسكون الجلة حالامن فاعل ولى وتسكون قدمقدرة بعدالواو ومحتسمل أن تسكون الجلة استثنافية استثنافانحو باوالواوللاستثناف مثلها في قولهم لاتأكل السهك وتشرب اللين برفع تشرب والعسبين اقليم واسع فيسهمدن كثيرة عامرة وهوالاقليم الخسامس عشرمن الاقاليم العرفيسة ومدنهمها ماهوخار جعن الاقليم الاؤل الحقيق ومهاماه ومن الاؤل ومهاماهومن الثانى

وقد يهض العصفور كثرة ريشه \*
وتسقط اذلاريش فيه نسوره أ\*
وكانت وقاته في سنة اللات
وأربعا أنه وولى مكانه أخوه
طغان خان في الأ السلطان عين
الدولة وأمن الملة ووالا موهاده
وهاداه متلافيا برعه لما أخله
اخوه ومتوددا من حيث ركب
الملاف ذووه وجانت من جانب
الصين حيوش

الى الاقليم الخامس من الاقاليم المقيقية والجيوش جمع جيش وهوالجند أوالسائر ون الحرب أوغيرهما (لقصد) قتال (لمغانخان) واجلائه عن مملكته (وأخذ بلادالاسلام) والاستيلام عليها (من دبارا لترك ) سان لبلادالا سلام والدبار جمع دار وأصلها دوار فأعلت بقلب واوهاماء لا تُكُسار ما قبلها وحملا لهاعلى المفرد لانه أعل أيضا بقلب واوه ألفا والترك بضم المناه وسكون الراء حيل من الناس (وسائر) أي بافي أوكل (ماورا النهر) أي نهر جيمون المقدّم ذكره وهو اقليم واسعجدا يشتمل على اكثرمن أريعين مدينة ومن مشاهيرمذنه يخارى وسعرقب ونسف وترمذ وفاراب وآلشاش وغيرذلك وهوالسادس والعشرون من الاقاليم العرفية (يريدعد دهم على مائة ألف خركاه) الخركاه بالخياء المعمدة المفتوحة والراء الساكثة والكاف الخفيفة بعدهاها و لفظ فارسى معناه الخيمة من لبدأ وغيره و ععداج أن يقدر في الكلام مضاف أى عدد خيامهم أو يراد بالخركاه من فهامجازامر سلامن باب اطلاق الحل على الحال فيصبر المعى تزيد جماعاتهم عسلى ماثة ألف جماعة (لم يعهد الاسلام) أى أهله (مثلها) أى مثل تلك الحيوش في المكثرة والقوة (على صعيد واحد) الصعيدوجه الارض والمرادم هناجانب منه ومنهماني الحديث المسلسل بالدمثة بين باعبادى لوأن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم فاموافي صعيدوا حدفسالوني فأعطبت كل واحد مسألته مانقص ذلك من ملكى الأكاية قص المخيط اذا دخل البحر (يريدون أن يطفؤا) أى يخمدوا (بورالله بأفواههم) هذا اقتباس من الآبة الكر عدقال القاضى في تفسيره الورالله أى عبد الدالة على وحد البيد وتقدّ سه عن الولد أوالقرآن أونوة عجد صلى الله عليه وسلم بأفواههم أى شركهم وتسكد بهم و يأبى الله أى لارضى الاأن يتموره باعلاءا لتوحيدوا عزاز الاسلام وقسال اله غشل الهم في طلهم الطال سوة عردعليه الصلاة والسلام بعال من يطلب اطفاء ورعظم منتث يرمد الله أن يزيده بنفيه انتهسى (بغيا) مفعول الأحله لمر مدون وهوعلة ماعمة كقعدت عن الحرب حيثًا لا غاية للفعل كضربت الحي تأديا (طالما) من الافعال المكفوفة عساالزائدة وهي ثلاثة أحدها هداوالآخران قلوكثر فلا تطلب فأعلا ولامفعولا وتدخل على الجملة الأسمية والفعلية (صرع أهله) يقال صرعه طرحه على الارض والمرادبه هذا الموت لانمن مات طرح على الارض وفي استاد صرع الى ضعير البغي مجازعة لى من الاستاد الى السبب أي ان البغى طالما كانسببالهلال أهله ودمارهم (وأوردهم) أىالاهل وجمع الضميرم اعاة لجانب المعنى وهوالمفعول الاؤللأورد لانه ينصب مفعولين ومفعوله الثاني محسذوف أىالمه الله والمعاطب أوالنارفدنف للتعيم ولتذهب نفس السامع كل منهم عكن ( كابورد الهدى) وهوما أهدى الى مكة من النجم (محله) بفتح المبم وكسرا لحاء أى مكانه الذي يجب أن يضرفيه وفيه تفظيع لحالهم وانهم يساقون الى مصارعهم كايساق الهدى الى محل ذيحه (فاستنفر) أى طغان خان فال استنفرهم فنفروا معه وأنفروه نصروه وأمدوه (من خطط الاسلام) أي ملاد الاسلام التي خطت أرضها أي أعلت حين بنيت قال في الصحاح والخطة بالكسر أرض يختطه الرجل انفسه أى يعلم علم اعلامة بالخط لبعدل انه أستازهاومنه خطط الكوفة والبصرة أنتهى (حتى اجتمع البه) عاية لقولة استنفر (من رجال الترك وأحرارالفراة) أى خلعهم (والطوعة) جمع مطوع اسمفاعل من طوع أى بائع أوط اوع أوشعب أوأعان ومنه قوله تعالى فطوعت له تفسه قتل أخيه والمراد بهم من لم يكونوا من مرتزقة ديوانه بل نفروا معه للغزو والجهاد تطوّعاو ليس لهم في ديوانه عطاء (قرابة مائة أالصرجل) قرابة الشيّ يضم القاف ماقارب قدره (واستكت أسماع المسلِّين) أي صمت أوضافت (من فظ عدد النبأ) أي الخبر (الهاش) أى المخيف المفرع من شدة شناعته وعجاوزته المقدار في ذلك وهواسم فاعل من هاله هولا

القصد طفان عان وأخد والاسلام من ديار الترك وسائر ما ورا من ديار الترك وسائر ما ورا النهر يزيد عددهم على مائة ألف خركاه لم يعهد الاسلام مثلها على صعيد واحمد بريدون أن وطفوا وردهم كابورد اله دى علم فاستفر من خطط الاسلام حكم احتمى المع المه وأحرار الغزاة والطوعة قرابة وأحرار الغزاة والطوعة قرابة مائة ألف رحمل واستكت وأحمال الترك المنا الهائل من فظاعة هذا النأ الهائل

أفزعه كهوله والهول المخسافة من الاحرلايدرى ماهيم عليسه منه (والبدام) مصدر بني بني وهووضع الشي على الشي على صفة برا دبها الشيوت والمراديه هذا اسم المفعول بدليل قوله (المائل) من الميل وهو الانحناء والمراديه هذا المائلة استعارة أصلية أى ان بناء هذا المائلة والى الى السقوط في نظر من برى عسا كراس أو يسمعها (فاركاعت) أى خافت (له) أى اذلك البداء (القلوب والمناعت) من الماوعة وهي حرقة في القلب وألم من حبأ وهم أو هم ضرف (النفوس وتناصرت الادعية والذكور) لا دعية جمع دعاء والذكور جمع ذكر وهوذ كراه بدريه واسناد المتناصر المها مجماز عقلي أى تناصر الداعون والذاكرون بها أى ان الناس نضر عو ابالدعاء الى الله تعالى في أن يدهم من حوع) أولئك الالتحاء والتحصن بصمامى ذكره (وسارط خان خان مستقبلا من أقبل عليه من حوع) أولئك (الفيرة الكفرة) مستعينا بالله تعالى في دفع عائلتهم (بنيات مقصورة على الاستقتال) وهو توطين النفس على القتل وفي الحكمة على الشقبال الآجال) من اضافة المصدر الى المفعول أى يقا تلون قتال من بطلب اقبال أجله ولاير يدتأ خيره رغبة في نيل درجة الشهادة أوقتال من غلب على ظنه انه مقتول فانه بعد طلب اقبال أجله ولاير يدتأ خيره رغبة في نيل درجة الشهادة أوقتال من غلب على ظنه انه مقتول فانه بعد طلب اقبال أجله ولاير يدتأ خيره رغبة في نيل درجة الشهادة أوقتال من غلب غياله را وهذا أقرب لقوله (أو ينزل الله نصره) لان أوهنا بمغني الا كقوله

وكنت اذا غزت قنات قوم 🛊 كسرت كعو مهاأ وتستقعا

ويصم أنتكون بمعنى الى وحاصل المعنى ان طغان خان بمن معه وطن نفسه عسلى القتل و بلوغ الأحل الاأوالي أن منزل الله نصره وهومن اضافة المصدر الى مفعوله وحدد ف الفاعل والضمر المضاف المه يعود الى طغان خان وكذا الضمران في قوله (و يظهر حربه و يصلح أمره) و عكن ارجاع ضمر نصره وحزمه الى الله تعالى اسكن ولزم التوزيد عن الضمارُ لان الضمر في أمره لا يستقيم أن مكون لله تعالى كها هوظه هر وكذلك رأ شهمضيها في نسيخة معتمدة و عكن أن يحمل ضمير خربه ونصره لله تعمالي كماهو المتهادر وضميرأمره لحزيه وعلمه فلاتف كمك في الضمير ولعل هيذا أقرب فليتأمل والحزب الطائفة و حماعة من النام (تحقيقا) مفعول له القوله بنزل أو حال من فاعله لان المصدر المنكر كثير اما بقع حالا أى محققًا (لماوعدهم) حميعًا أخميرهما رعاية لجمانب المعنى اذا لرادط غان خان ومن معه (عملى لمسان بدء مجدد صلى الله عليه وسلم) في القرآن العظيم (المالة نصرر سلمًا والذين آمنوا) بالحجة والظفر والانتقام لهدم من الكفرة (في ألحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) أى في الدارين ولا ينقض ذلك عما كان لهم من الغلبة امتحانا اذالعبرة بالعواقب وغالب الأمس والأشهاد حيم شاهد كصاحب وأصباب والمراد منهسهمن بقوم يومالقهامة للشهادة عهلى التاس من الملائسكة والانساء والمؤمنين كذافي تفسير القاضى فلامنا فاقبين وعدالله تعالى لانبا ثه بالنصرو بين ماحصل ابعضهم من الغلبة عليه في القتال وماحصل ليعضهم من الشهادة والبغي علمه ظلما كزكر باومحي علم ما الصلاة والملام لان الانتقام لهممن الاعداء حصل في الدنيا وسيحصل في الآخرة وهوالمرادمن النصروقال السيوطي في خصائصه السغرى وفي سنن سعيدين منصور عن سعيدو حيرة الماسمعنا قط أن نبيا قتل في القتال انتهي فمكن حل الآمة المكريمة عسلى ذلك أيضافيكون المراد بالتصرعه عتمسم في الحرب من القتل لامن الغلبة عليهم فان الحرب سحال وقديكون فهاحكمة تظهر معدذلك كاوقع في بعض حروب نستاعا ماصلاة والسلام (والتقوا أباماتباعا) التباع بالكسرالولاء وقدوقع هنآ نعتا فبؤوّل بالمشتق أى أيامامتنا يعة وفيه اشارة الى أنهادون العشرة لان أياما جمع قلة (عدلى ملاحم) جمع ملحمة وهي الوقعة الشديدة العظيمة القنسل والجيار والمجرور حال من الواوف التقوا (لميدر) أى لم يعـلم (من فتن) أى سُق

والنباء المائل فارناعت الفاوب والنباعث الفوس وتناصرت والتدكور وسيار الا دعية والذكور وسيار طغان خان مستقبلا من أقبل عليه من جوع الفهرة المكفرة بنبات مقد ورقعلى الاستقبال واستقبال واستقبال أو يتزل الله نصره و يظهر وعدهم على السان بديه مجد صلى الله عليه وسلم المائة الدنيا ويوم ية وم عليه وسلم المائة الدنيا ويوم ية وم المائة الدنيا ويوم ية وم المائة الدنيا ويوم ية وم الاثنها دوالتقوا أماما ماعاهد لى ملاحم فهدرهن فتق

(المروق) جمع عرق وهوممروف (وضرب الحلوق) جمع حلق وهوا لحلقوم (وشدًا لحيول) أي عسدوهما (عسلى الحبول) والمراديه مطاردة الفرسان يعضههم يعضا (أصوب أواء) الصوب ترول لمطر يقيال صاب المطرسو مانزل وصوب خبرمبتد أمحه فدوف أي ذلك سوب أنواءوا لحسلة المعواين ليدرى لوحود المعلق الهاعن العمل وهوهمزة الاستفهام والانواء حمعنوء والنوع نعسم مال الى الغروب أوسفوط النحم في المغرب مع الفعر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق وهي ثمانية وعشرون وههمنازل القمر ينزل كللمة في منزلة منها فتنته على النها عالشهر ومنه قوله تعالى والقمر قدرنا ومنازل وتسقط في الغر بكل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفحر وتطلم أخرى مقا ملها ذلك الوقت في الشهر ق وكانت العرب تزعم ان مع سقوط النزلة وطلو عرقتها بكون مطر و نسبونه الها فيقولون مطرنا بنوءكذا وانمياسمي بوألانه اذاسقط الساقط منهيا فيالغرب ناءالطالع في الشرق أي نهض واغماغلظ النبى صدلى الله عليه وسلم في أمر الانواء لان العرب كانت تنسب المطرالم افأمامن حعل المطر من فعل الله تصالى وأراد بقوله مطريا منوع كذا أي في وقت هدذا النوع الفلاني فأن ذلك عارُ أي إن الله تعمالي قد أحرى العادة أن مأتي المطر في هذه الاوفات كذا في الما مة (أم صب دماء) أي انداشته عيلى الراثى ليكثرة ماأر يقمن الدمام حتى لمدر أنها أمطارمسكومة أمدماء مصبوبة وهو من تحاهل العارف وكذا المعطوفان بعده (ولم العروق) لم العرق أضاء والعروق حمرق (أموقع السيوف) وقع السيف الضرب مه والسيوف جمع سيف (وظلة ليال) جمع ليلة (أمرهج نزال) الرهيج الغمار والبرال مكسر النون أن ينزل الفريقان عن اللهم الي خملهما فمتضار بواوقد تنازلوا أى آنه قدار تفع الى الحوّمن اثارة سنابك الخمل من الغمار ما يوقع رائمه في الشك من كونه غيارا متكاثفا أ وطلة ليل وتشبيه الغبار بالليل مشهور وه وحزؤمن التشبية المركب في مت نشار وهو

الكأن مثار النقع فوق رؤسنا ﴿ وأسميا فنالبل تما وي كوا كبه

ولكن هناعدل عن التشميه إلى التشامه مما لغة والها مالتسا وى الاحرين وفي المكلام نشر على ترتيب اللف فان وله أسوب أنواء أمسب دماء رجيع الى وله من فتي العروق ووله لمعروق وماعطف عليه برجيع الى ضرب الحلوق وقوله وظلة إمال الحريرجيع الى شدَّا الحيول على الحيول (وفي كل ذلك) أي المذكورمن فتق العروق وماعطف عليه (يتولى الله عباده) المؤمنين أى تولاهم وانحاعبر بالمضارع قصدالاستحضار صورة التولى وتنزيلها منزلة الواقع الحالى (بالايد) أى الفوّة (المتين) من متن بالضم مَنَانَهُ اشْتَنَدُّوةُوي والمَنْمُنِ الأرضِ ماصلبِ (والنَّصر) على أعداتُهم (والمُمكينُ) من سميالقتل والسلب (حتى وثقوا) غاية لقوله تنولي والوثوق الاهتماد (بالصنع المستدين) الصنع مصدر صنع المه معروفاوالمستبين الواضع تقول استبنت الثي واستبان الثيُّ متعدَّ ياولاز ما (وطلوع) أىبدة وظَّهور (النجيم) بضم التون وسكون الجيم الظفر مالثيق (مشرق) اسم فأعل من أشرق اذا لحلم (الجبين) الجبين ناحمة الحبة مر محاذاة النزعة الى المدغوهما حدمان عن عن الحبه وشمالها قاله الازهري وان فارس وغبرهما فتكون الحهة من حسند وجمه من نضمتين مثل بريدو برد وأحينة مثل أسلحة كذا ف المصباح المندر وفي النحو أستعارة بالكارة واثبات الجبين له مخييل والاشراق ترشيع والالف واللام في الحبين عوض عن الضمر المضاف اليه الراجع الى المجم وعند البصر بين الضمير محدوف هووجاره أى الحبين منه (والاقوا ليوم منصوص عليه) اى معين من نصصت الحديث رفعته الى من حدثه ( في فيصل الحرب) في الصاح الفيصل الحاكم وقيل القضاء بين الحق والباطل والمتاسب هذا المعيني الثاني (فشدَّم رام) هواسم المرِّ يخ بلغة الفرس وهوم احب طاام أر ماب السلاح وأصحاب البأس

والسلطنة والحروب واراقة الدماءوتأثيره فيااترك اكثرلان اقلمهم بنسب المه كذا في الصيب مايي وذكر أرباب العلم بالنجوم انه يحس ذكرليلي مؤثر للمرارة والبيس وله من السن الحداثة وطسعته المرتة الصفراء ومداقته مس ة وله من الصناعات كل صناعة نارية وما يعمل بالحديد كضرب المطارق وضرب السيدوف وهويدلءلي الحروب وسغث الذماء وانظهام والتغلب وفطيع الطريق والحبس والتحسلة والطنش وقلة الحماء والاسفار والغربة ويدلهن الامراض عسليما كان ناشد ثاعن الدم كالرسام الدموي والقروح الدموية والفزع والوسواس القلقين ولهمن الاخسلاق الهوج فان ناظر مزحسل فالحقسد والحسسدلازمله ولهمين الالوان الجمرة ومن الإمام يوم الثلاثاءومن الليالي املة السبت ولهمين الملادا اشام و بلاد الروم الى الغرب وبلاد الترك الى غيرد التعا أطالواء (اها) أى للعرب (نطاقه) قال ف القياموس النطاق ككتاب ومنبرشقة تلديها المرأة وتشدّ وسطها فترسل الأعلى على الاسفل ينحر الى الارض امس له احزة ولا نيفق ولا سياقان وانتطقت لدستها انتهى قال في النهيا يقو يه سميت أسمياء رضى الله عنها ذات النطاقين لانها كانت تطابق نطاقا فوق نطاق وقيل كان لها نطاقان تلس أحدهما وتعمل في الآخرال ادالي النوصلي الله عليه وسلم وأبي الكررضي الله تعيالي عنه وهما في الفيار وقبل شقت نطاقها نسفين فاستعملت أحدهما وحملت الآخرشداد الرادهما انتهسي وفي جرام استعارة مالكنابة واثبات النطاق يخييل والشدترشيح أى انهاه يترباحكام هدده الحرب واعتنى أمرها كماحب صنعة بعتني مافشد نطاقه عندتعاظمها (وأدارع لى الفريقين دهاقه) كأس دهاق متائة مترعة فالموسوف هنامحدوف والكا سمؤنث سماعى ولاتسمى كأساالااذا كانت علوهة فان كانت فارغة فهى كوب شبه ما يحدثه بهرام من التهييج على القتال والقور في المحاربة والنزال وعدم المالاة عقارعة الانطال والتورط في المعارك الحالبة العنوف والآجال بالسكر الذي يوردمتها لهمه المعاطب وسحمله على عدم الندير في العواقب واستاد الشدو الادارة المعجاز عقلى عند الموحدمن اسناداالقعل الىسدملانه سب عادى ربط الله تعمالي به تأثيرات في العالم السفلي فه وكقول أبي النعم ميزعنه فنزعاعن فنزع \* حذب اللهالي الطثي وأسرعي

الهانطاقة وأدارعلى الفريقين دهاقة فأما أعداءالله فكروا مكروا سكرا استوجبوا به الحدود بالمدود الدواتك فصيت علم-م

مُ أخذ بفصل عاقبة ادارة السكائس الدهاق على الفر يقين بقوله (فأما أعداء الله فسكر واسه استوجبوا به الحلود) جمع حدّ بعنى حدّ السيف (البواتان) جمع باتك بعنى القاطع من الشكوه والقطع قال السكر مانى قوله فسكر واسكر الستوجبوا بها الحدود البواتان عبين القاطع من الشكوه والقطع قال السكر مانى قوله فسكر واسكر الستوجبوا بها الحدود البواتات أى سكر وامن فرط تماديم فى الطغيان وقد أحسن فى ترشيح الاستعارة وايها م المعسنى حيث ذكر استحاب الحدود به المعام المعام المعام الشي من أصله انتها من فسخته كاترى افظ الحدود الثانيسة التى هى مدخول باه المحرود الشيام من أصله انتها من في معالم المعام المعام المعام المعام المعام المعام وامن فوط تماديم فى الطغيان الموامة المعام والمعام المعام المعام والمعام المعام والمعام المعام المعام والمعام والمعام

مقكنة المبنية في لغة الاكثرين ولا نحر الاعن وجربها اكثرمن نصبها ولهدا المتقع في النزيل الاعجرورة وقدذ كالكرماني فها ثلاث لغات وأوسلها لماحب القاموس الى أحد عشر لغة فلمراحم لمزيدالاطلاع وقدتضاف للحملة كاهنا وكقوله ولدنشب حيشاب سودالذوائب، و منهاو من عندولدى فروق ذكرها في المغنى (جبين الشمس) لمرفه أعند لهاوعها (الى أن ذكت) أي توقدت واشتدحرها من ذكت الناراشتدلهما (سراجا) حال من الضميرا لمستتر في ذكت والسراج يطلق على المسياح العروف و يطلق على الشمس فان كان الراديه هذا الشمس فانما صحعله مالالوسفه مقوله (وهاجا) فيهكون عالاموطئة كقوله تعيالي فتمثل لها تشراسو باوان كان المراديه السراج المعروف فيكون من الحال الحامدة المؤولة بالشنق كقواك كرريد أسدا أى مشها الأسدو الوهاج المتوقد من وهعت النارته بجاتقدت (وكادث) قاربت (تصيرعلى قم) جمع قتبكسرا القاف وهي أعلى الرأس (الرؤس) حميع رأس (ناجاً) أي كالتاج وهوالا كابل وذلك عند انتصاف النهار لان الشمس حينية حبين. حبين المرادة من المرادة الى المتال أس أى استمر وقع السيوف فوق هامهم والسهر توشهم من خلفهم وأمامهم من وها ما وكادت تعمر على المناه المنا طلوع الشمس الى قريد والها (وأما أولياء الله تعالى) جعول من الولى وهو القرب وهم المؤمدون المتقرّ بون اليه متوحد وعبادته (فانشواندوة طر نوامعها الضرب فوق الهام) أي حصل لهم من محبة الجهاد في سدر الله تعالى لأعلا علا عكمة الله فرخ وسرو ركا يحصل السكران يحدث لمربوا الضرب الاعداء على هامهم أواضرب الاعداء اهم فوق هامهم ولم بمالوا به تحصيد لالشهادة وتنعش لصفقة المدمالرا يحقالمشر مزمها في قوله تعالى الذالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مأن الهم الحنة الآمة وفي تعبره عن الفريق الاقل بسكروا وعن الفريق الساني الشوالكنة لطيفة ساء عسلى إن النشوة أول السكر كاصر حده في معض كتب اللغة كالهامة وهي السلامة عما يعتري المحمور من المار والصداع وغسرد لكمن أذى الخمر فان ذلك اغا مكون في آحرا اسكر لافي أوله مع ما في لفظ السكرمن المشاعة التي لدت في النشوة وان كان استعمال كال اللفظ مجازا في كال الفريقين اذفيه الاشارة الى أن ما اعترى الفريق الاول من محبة التورط في القنال يتحربهم الى غول عائلة وخمة ومااعترى الفريق الشاني فعاقت مجودة سلمة (والعبث) أي اللعب (اطلائع الحمام) الطلائم حم طليعة وهي القوم يبعثون امام الحيش يعرفون طلع العددة بالسكسرأى خسره والجسام الموت وفي التركيب استعارة لا يخني أي انهم لا يبالون بمقدمات الموت ولا يتهسونها (لاحرم) أي لا ، تــ أوحقا أولامحالة أوهذا أمله ثم كثرحتى يحول الى معنى القسم فلذلك عاب عنه باللام يفال لاحرم لآتينك كذافى القاموس متفرع على ذلك فتم همزة ان اذاوقعت بعدها أوكسرها كافي قول المسنف هنا (انالله حماهم) فأنكانت عنى لابدّوماعطف علها فيحب فتح همزة ان لانها حالة حسنندمع معمولها محل الفردلانها محر ورة معرف مرجح فدوف انكانت لاحرم عدى لاردا ولامحالة أىلامد من ان الله حماهم أولا محالة في ان الله حماهم و ان كانت عدى حقافهي خبر مقدم وان ومعمولاها مسدا مؤخران مقاء عنى في حق كقوله ، أحقا أن حربها استقلوا ، فنيتنا ونيتم فريق، ويدل لذلك النصر يح بني في قوله ﴿ أَفِي الحَقَّا فِي هَا تُمْ بِكُ مَعْرِم ﴿ فَمُولَ الْمُعَلَى مُولَكُ فِي حَق حماية الله لهمم وان استعملت قسما يحب كسرهم وأن كاتكسر في حواب القسم وقال قطرب لا فى لا جرم رد أى ليس الا مركاوسف ثم اشدأ ما بعده وجرم فعل لا اسم ومعناه وجب وما بعده فاعل وقال قوم لازائدة وحرم وما يعده فعل وفاعل كاقال قطرب ورده الفراء بأن لالاتزاد في أول الكادم (ونصرهم وآواهم) أى حقلهم يأوون الى منازلهم أو حقل لهم مأوى يتحصنون به من أعدائهم (وأ طُفرهم)

حدين النمس الى أن ذكت سراجا وأما أولماءاته نعالى فاخشوانسوه لمربوامعهاللفرب فوق الهام والعبث بطلائع المماملاجيم انالله حساهم ونصرهم وآواهم وأظفرهم

باعدائهم (ففادروا) أىتركوا( من جباهبرالكفار ) الجباهير جبع جهور وهومن الناسيلهم ومعظم كل شيّ (قرابة مائة ألف عنّان صرى) قرابة الشيّ بضم القاف مأقارب قدره وقد تقدّم والمراد بالعنان صاحبه واغما عمرعن الصرعي بالأعنة ليشفو بأنهم كانوافرسا بالارجالة وصرعي جمع مريم وهوالطروح على الارض (على وجه البسيطة) أى الارض (عن نفوس موقودة) الحار والمحرور متعلى قوله صرعى وعن هنأ للماوزة أي مطروحين عن نفوسهم مجاوز ينها والموقوذة المقتولة بالختب وانماوصفت النفوس مأنها موقوذة باعتبار أحسادها وبين النفس والجسد من التعلق مايعي اتصافكل منهما بأوماف الآخر وقال النجاني ان الحار والمحرور متعلق بقوله فغادر واوهو يعدد لفظ ومعنى (وروس منبوذة) أي مطروحة (وأيد) جمع يد (من السواعد) جمع ساعدوه والذراع والحار والمحرورمتعلق بقوله (محذوذة) أى مقطوعة (نقرى للضماع) النقرى بعثمات الدعوة الحاصة وهوأن يدعوه مشادون بعض وهوالانتقارأ ينسا يقال أسله من نقر الطائر اذالقط من هاهنا وهاهنا ونقرى الماخبرميد امحذوف أيهي أي قرامة مائة ألف نقرى أوحال من الضمر المستترفي صرعي لانه مشتق فعتم لالصمير والحال لايشترط فها الاشتفاق بالفعل الكفها التأو البالمشتق والتأويل ههنا متأث أي مطعومة للضباع ومحتسمل أن يكون من تعدد المفعول الثاني لغيا دراذهي بمعيني صمر بمفعولن أسلهه ماالمتدأ والخبر فعولها الثاني خسير فيالا سل فصور تعدده والضباع بكسر الضادحيع ضبيع بفتح الضادوضم الباء وسكونما والذكرضبعان كسر الضاد وسكون الياءو يشال للانتى ضبعانة بكسر فسكون وضبعة بشتع فضم وقيدل لايقال ضبعة وهي سبع كالذئب الااذاحري كأنه أعر جفلذاسمي الصبع العرجاء (بلجفلي للسباع) اضراب عن كونها نقرى خاصة بالضباع الى كونها حفلي أي عامة أحكل سبع والحفلي أن تدعوا لناس الى طعامك عامة قال طرفة ساحب أحد نحن في المتناة لدعوالحفلي \* لاترى الآدب فينا متقر

أى أدعوالناس عموماولا ثرى الآدب أى من يهم المأدبة أى الدعوة الى الطعام بنتقر أى يخص بالدعوة قومادون قوم وانماخص المشتماة بالذحكر لان الشتاء زمن قلة الحبوب والألب ان فالدعوة الجفلي في المشتاة أماخ في الومف بالكرم كفول الشاعر

ليس العطاء من الفضول سماحة \* حنى تجود ومالديث قليل

وسميت الدعوة العامة بالجفلى لاجفال أى اسراع النياس الهما وهي والنقرى في الاصدام صدران كالقهة مرى والسباع جمع سبع بضم الباء وفتحها وسكونها وهوالمفترس من الحيوان و وادى السباع بطريق الرقة من به واثل بنقاسط على أسماء بنت دريم فهم ما حين آهام تفردة في الخباء بفالت والله التي همت بي فدع وتسباعى فقال ما أرى في الوادى غير لفصاحت بينها يا كلب اذئب يافه ديادب باسرحان باسيد ياضبع باغرف وانتعاد ون بالسيوف فقال ما أدرى هذا الاوادى السباع يافه ديادب باسرحان باسيد ياضبع باغرف وانتعاد ون بالسيوف فقال ما أدرى هذا الاوادى السباع بافه ديادب باسرحان باسيد ياضبع مقترسا أوغيره فترس (الجياع) جمع جائع والاصل حواع بألجياع زيادة تأكيد لذلك (وأفاء الله على المسلمين مائة ألف رأس غلانا كالدور) النيء ماحسل بألجياع زيادة تأكيد للظل الذي يعد الزوال في النه يرجم من جانب الغرب الى جانب الشرف كذا في النهاية والمراديه هذا الفناء ألف المناف المناف النه المناف المناف المناف وقوله في النهاء والاضاء وقوله ألها المناف المناف الشخص مجاز احرسلا وقوله كالبدور في الهاء والاضاء وقوله وغلانا تمييز لالف فه وعور ورباضافة وقوله وغلانا تمييز لالف فه وغولولا المناف الشخص مجاز احرسلا وقوله كالبدور في الهاء والاضاء وقوله المناف تالما تقديد المناف المناف المناف وقوله المناف المناف المناف وقوله المناف المناف وقوله المناف المناف المناف المناف وقوله المناف المناف

فغادر وامن حماهير الكفار وامن حماهير الكفار وامن حماهير الكفار ورايد مائه ألف عنان سرعى على وحه الدسطة عن دنوس موقودة وروس من وده وأبد عن السواعد الله على الوحوش الحماع وأفاء الله على المؤمنين مائه ألف رأس غلمانا كالبدور

(واللؤلو" المنثور) أى فى النفاسة (وجوار) جمع جارية عطف عسلى قوله غلما ناوهو منوع من الصرف لصميغة منتهى الجوع (كالحوراعيم) الحور جمع حورا وهى الشديدة ساض ساض العين المشديدة سوادسوادها والعين جمع عبنا وهى الواسعة العين والرحد أعين وأسل جعها يضم العين فكسره لأجل الياء كأسض و بيضاء والعين قرالوحش أيضا والمراد بالحور العين هنا نساء أهل الجنة (والسض) اسم جنس جهى يفرق بينسه و بين واحده بالناء كتمر وتمرة ولذا جاء وصفه من كنه ستره والدكر بالمكتور الستر والمراد بالسض هناسض في قوله (المكتون) وهواسم مفعول من كنه ستره والدكر بالمكتور الستر والمراد بالسض هناسض النعام واذا كان مكتون سافها نقيار ونحوه في الصفاء والساض الخداوط بأدنى صفرة فانه مكتون شسبههن بيض النعام المصون من الغيار ونحوه في الصفاء والساض الخداوط بأدنى صفرة فانه احرى الوان الابدان ومن حتى النعامة المراد وفذلك ية ول هرمة

فانى وتركىندى الأكرمين \* وقد حى بكنى زندا شحاحاً كا ركة بعضها بالعراء \* وملحفة بيض اخرى حناحا

(وسوائم) جمع سائمة وهي الراعية من الماشية يقال سامت الماشية سومامن باب قال رعت و شعدى بألهه مزة فيقال أسامها راعها قال ابن خالويه ولم يستعمل له اسم مفعول من الرباعي بليفال أسامها فهسي سائمة كذا في المصباح آلمتير (غصت) أي امتلأت (با أقطار البيدام) الاقطار جدم قطر مالضم وهي المناحية والبيداء الفلاة (وضافت عنها أطرارالدهناء) الاطرار جمع طرة وهي شفير ألفه والوادى وطرف كل شي وحرفه والدهناء الفلاة وموضع لقهم بتعدو يقصر كذافي القاموس والمناسب هنا المعنى الاول (وشرد) أىنفر وفر" (الباقون ورامهم) أى حيث جاؤا (تشلهم السيوف) أى تطردهم (شُل الانعام) أى كشل الانعام وفيه اشعار بأنهم لم يبق لهـم قوَّة دافعة عن انفسهم بالسكلية وان حالهم في الفرار واتباع المسلين لهم بالضرب والسلب كحال الدابة مع سائقها يتصرف بها كيف شامواسنا دالشل الى السبوف مجازع قلى (ويختطف أرواحهم) تستلها (بأيدى الجمام) الموت وفيه استهارة مكنية وتخييلية (وتطارته) أي بالنصر المفهوم من قوله لُاحِرِم ان الله حياهم وتصريحهم (البشارات) حيع بشارة وهي الخير السار لانه يظهر أثرا اسرور فى النشرة والنشارة المطلقة في الحمر ولا تسكون في الشر الامقيدة كقوله تصالى فبشرهم بعداب اليم وفي تطارت استعارة تبعية حيث شبه قطع المسافة بالأرحل في سرعته بقطع المافة بالجناح ثم في استاد ذلك الى الدارات عما زعقلي والمراد حاملومك الشارات (في دارات الاسلام) الدمارات جمع الدمار والدمارجم تكسرلدار ومشدل ذلك البيونات فانها جمد سوت والبيوت حدم بت (فنضرت لها) أى لقلك البشارات (الوجوم) جمع وجه أى صارت ذات نضارة أى حسن واهمة سبب ماحصل للنفوس من السرور والطمأنينة (وضحكت الفلوب) أى فرحت لان المحك عالما فشأعن الفرح والسرور فهولازم للفرح فذكره وأرادمه الفرح وانماأ سنده الى القلوب ولم يستده الى الثغورلان الضاحك بالثغرقد يكاون قلبه باكاو يكون ضحكه تكلفا (وعمالسرور وتوفر الشكور) مصدر شكره وشكرله متعدنا منف مو بحرف الحر والشكر والشكر ان مصدران كالشكور وأنصحر الاصمعى ورودا لتكورمتعد النفسه في السعة كانقله في المسياح المنعرا ي توفر من المؤمني شكرهم الله تعالى على ما أولاهم من التأييد والامداد والتصرعلي أهل الشرك والعناد ويحمل أن يكون الشكور حمع شكركبردو برودوكذارأ يتهنى صامش أسخة معتمدة وهو بعيدافظ اومعنى أمالفظ افلان فعول

واللو لو المنفور و حدوا ر كالمورالعن والبيض المكنون وسوائم غستها أفطارا الدهناء وضا فت عنها أطرار الدهناء وشرد المافون وراءهم مناهم السيوف شل الانعام وتغنطف أرواحهم بأبدى الجمام وتطابرت بدالشارات في دارات الاسلام فنضرت لها الوجوه وضعت الفاوب وعم السرور وتوفر الشكور جعالا بنقاس في فعل مضموم المفاء ساكن العين وأمامعني فلأن الشكرمصدر وهولا يحمع لانه يقع

على القليل والكثير فلاحاجة الى الجمع اللهم الاأن يراده الانواع كقولا وضرب تضروب الامرادا كانه أنواع من الضرب مختلفة (وتبأ شرت الدور ) حسع دار والمرادسكانها (حتى القصور والخدور) القصور جمع تصر وهوالمنزل أوكل متمن حر والمدور جمع خدر بالمكسروه وساتر عد المعارية في ناحية البيت كالاخدور وكل ماوار المرس مت ونعوه وخشيمات تنصب فوق قتب المعبر مستورة يثوب والمراد بالقصور والخدو رسكانها أيضا أي ان البشارة انتشرت ويلغث سكان الدورم والرحال والنساء حدته انتهت الي المقصورات في القصور والخسدرات في الخدورة أنه لا يصل المهنّ غالسام. لاخدارالاماملغ الغيامة في الاشتهار وفي استناد الشارة ظاهرا الي الدور وماعطف علهاميا لغة لديعة دين إن المساكن التي هي حسادات قدسر ت وطريت بده الشارات فكنف أهلها وسكانها وقطاغ الطقامن الله تعالى لدين ارتضام اطفام فعول مطلق حذف عامله حوازا لقرينة المقام أي لطف الله تعالى بعبا دهيد لك لطفا أومفعول له لقوله وأفاء الله وماسهما حملة عالدة أواحتراضية ولايصم أن مكون مف عولا له لقوله و تساشرت الدور وكذا ما قبسله من الا فعال لعدم وحود شرطه وهو الا تحاد في القاعل و محتمل أن بكون المستف حرى في ذلك عسلى مذهب من لا يشترط الإنتجاد في الفاعل من النحو من لان شرط الاتحادق الفاعل لس متعقاعليه وكذا الاتحادق الزمان كانص على ذلك أبو حمان وتلسذه ان عقيل في شرحه لا لفية ان مالك والمخالف في الفياعل هو ان خروف كانص عليه الاشموني وقوله لدتن متعلق بقوله لطفاءن الله واللام للتعليسل وارتضاء أى رضيه لعباده وهو متتزع مرقوله تعيالي ورضدت لكم الاسلام دشا (ووعدأن بصل بدالتأسدةواه) وصل الشيّ بالشيّ بصله وسلاو وصلة بالضم والكسر ووسله لأمه والتأ يبد تفعيل من الأبدوه والقوّة والقوي حمه قوّة وهي طاقة الحبل تشدماله بألحبل ففيه استعارة مكنة واضافة القوى تخييل وكذافي قوله سدا لتأمد مكنية وتغيملية كاهونكاهم والوعدالذي أشبار السمهوقوله تعيالي وعدالله الذين آمنوا منيكم وعسلوا الساكات ليستخلفهم في الارض كاستخلف الذنء من قبلهم ولعسكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا (فلم ينشب طغات خان) أى لم يلبث يقال لم ينشب ان فعل كذا أى لم ملت أي وحقيقته لم يتعلق شي ولا اشتفل بسواه كذا في النها بة الاثمرية (بعد أن فرغم منهده الحرب العظيم راسها) كالمةعن أحكامها وقوته الانعظم الرأس في الانسان بدون افراط عما مدل على تؤته ووورعقله والكنابة في وصف الرأس بالعظم وأما اضافة الرأس الى مهرا لحرب فهسي تخسلمة وهي قريدة المكتبة في فهمرا لحرب (الشديد مراسها) أي عمارستها من مارس الامرعاليه وزاوله (أن استأثر الله به ) يقال استأثر الله بفلان اذامات ورجى له الغفران وان بفتم الهمزة هي وصلتها في موضع نسب بعد حدف الحار وهوعن هذا أى لم يلبث عن أن استأثر الله و (فنقله الى جواره) أى دار رحته وهوكانة عن دخول الحنة (و بوّاه) أىأنزله (مبوّاً) اسم مسكان من بوّاً (الصديفين من دارقراره) الضمر لله تعالى والاضافة اليعمثلها في حبرمانك (خماله بالشهادة) خمامفعول له نقوله استأثر أى انه مات شهد ا فلعله كان حرح في المعركة غم مات بذلك الحرح فنال الشهادة فان الشهادة في أحكام الآخرة تغبت بذلك أومات عرض من الاحراض التي تثدت عساا لشهادة الاخروية كداء مثاء البطن ويحتسمل أن يكون قتل في معركة أخرى لم يحسكها المصنف (وحمّاعليه بالسعادة) أي فضا عليه بها من الله تصالى من حتم الامر تضي به وأوحيه (وورث مكانه أخوه أرسلان خان أومنصور الأمم) أي انتقل ملكه بضم ألميم وسلطنته ألى أخيه الماذ كوركا ينتقل ملك الموروث بكسراليم الى وارثه كقولة

وسائيرت الدور حتى القصور والخدور لطفا من الله لدن ارتضاه و وعد أن يصل بد التأبيد قواه فلم من هذه الحرب العظيم راسها الشديد مراسها أن استأثر الله ه فنقله الى حواره و يوّاه مبوأ الصديقان من دارقراره خماله المسهادة وورث مكاه أخوه ارسلان خان أومنصور الاسم

نعالى حكاية عن زكر ماير تني و برث من 7 ل يعقوب المرادورا تقالسرع والعدلم فان الا نساء لابور ثون المالوقيل يرتني الحبورة فأنه كان حمراو يرثمن آليعة وبالمال كذافي تفسرالقاني وفأسمائه تعسالي الوارث وهوالذي برث الخلائق ويبق يعدفنا عمسم وفي الحديث اللهم متعني سمعي ويصرى واجعلهما الوارث مني أي أشهما معصن سلمين الى أن أموت وقيل أرادها عما وقوتهما عند الكير وانحلال القوى النفسانة فيكون السعم والبصروار فيسائر القوى باقين بعدها وقيل أراد بالسعموعي مايسمع والعل مه و بالبصر الاعتبار عماري وفي رواية واحعله الوارثمني فرد الها والى الامتاع فلذلك وحده كذا في النهاية الاثيرية (منوه في النقية) العسنو بكسرا لصاد وسكون النون الأخ الشقيق والابن والعم والمسل والمناسب مناالمثل لان كونه أخافد علم وأمسله أن تطلع نخلتان في عرق واحد وفي حديث العماس فانءم الرحل صنوأ يبهوني رواية العباس صنوأي وفي رواية صنوي يريدأن أمسل العباس وأصل أبى واحدوه ومثل أبي أومثلي كذافي الهامة والتقية والتقوى والتبقي والتقاة الخشسية يسنب الانذار بقال مأتقا وللهو بقال للتق تقاة وتقية تسمسة بالمدركذافي الكشاف والتافها منقلمة عن الواومن وقي والمراد وصفه مأنه مثل أخمه في خشه مه الله تعيالي وطاعته (وتلوه في الامور الالهمة) التلومالكسر والسكون ما متلوالشئ أي متمعه والامور الالهمة هي الشرعة لان الله تعالى وضم الشرائع فأمورها منسوية اليه (ثبت المقام في دن الاسلام) ثبت بفتح أوله وسكون ثانيه بعدى ثابت عال من أخوه مقال ثلث فهو ثانت وثبيت وثبت والمقام مصدره عي عمسني القيام واضافة الثبت المه اضافة لفظمة لانهامن اضافة الوسف الي معموله فلاتفيد التعريف فلذاصح معله حالا ويحتمل الرفع على الابدال من أخوه (لا تعرف له جاهلية) أى خصال منسو بة الى جاهلية العرب قبسل الاسلام وفي الحديث انك امر وفيك ماهلية وتسكر "رذكها في الحديث وقال الله تعمالي اذ حعمل الذين كفروا فى قلوم ما الحية حية الجاهلية قال في النهاية وهي الحال التي كانت علم العرب قبل الاسلام من الحهل مالله ثعالى ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة مالأنساب والعسكير والتحير وغسير ذلك انتهبي (ولاتنقيمنه) بالمنا اللفعول أيلا تعاقب أولا تكرووفي التنز بلوماتنقيمنا الا أن آمنا ما باترينا لما عاءتنا أى متطعن فينا وتقدح وقبل ايس لناعندك ذنب ولاركبنا مكروها الاأن آمنا (عنعهمة) بضم العين المهملة والجميينهما نونساكنة وهي الجهل والجبق والمكبر والعظمة كالعنعهانية مشددة ومخففة كافي القاموس (ولا عرفيسة) المحرفة حقوة في الكارم وخرق في العمل والأقدام في هو بم وفي العماح حمل فسمة تعرف وعرفة وعمر فدية كأن فيم خرقا ودلة ممالاة اسرعته انهي وكأن الماء فى عرفة للبالغة كافى أحرى لان المعرفة مصدر فلا تحتاج الى الا المصدرية (نقم الملوات) المكتوبة واللام للاستغراق (جماعة) أي بحمافظ على أداء المكتوبات في أوقأتها حماعة حرصاً على احراز فضلة الحماءة التي تفوق صلاة الفذ يخمس وعشرين درجة أو يسمع وعشرين كاوردت بذلك الاحادث العجيمة (و مفترض العدل) من الرعسة أي العل عوجب افتران من الله تعمالي وبازم نفسه به (سمعالله وطأعة ) عالان من الضمر في مفترض أي سامعا ومطيعا أومفعول له أي سمعالله أى اجابة فيا قال وطاعة له فيما حكم حيث قال تعالى اعدلوا هوأ قرب التقوى وعمر )أى أحكم وسدد (الحال التي كانت بين طفان خان أخيه) بدل من طفان خان والضمر لارسلان (وبين السلطان عين الدولة وأمين المة) أى حدد المودة الني كانت بينهما بالائتساء بأخيه في العياملة التي كان يعيامل السلطان بها من حفاظ ود والوفاء يعهد وعبرعن ذلك بعدم للاشعار بأنه ثابت ثبات البنا والمسيد (اظهارا المحافاة) مفعول لأحدله لعراى اعلاماها انطوى عليده من صفا المودة ليطابق الظاهر الباطن

منوه في التقية وتلوه في الأمور الالهية نست المقام في دن الاسلام لا تعرف له حاهليسه ولا تتقم منه عنده به و يقارض يقيم المالوات جماعه و يقارض المهالة و طاعه و عراحال التي كانت بين طغان مان أخيسه و يتن المهال عين الدولة وأمين المهالة المهار اللها فاه

واستسعارا للواغا مواشا را للاشتراك على تصار بف الحالات وخطب السلطان اليه والى أخمه الماك كريمة له على ولد والامرا لليل ألى سعيد مد عودين عين الدولة وأمين الله فأحسا الاجابة

(واستشعار اللواخاة) أي تقمصا بالمواخاة ولسالها كا بلبس الشعار وهوما بلبس تحت الدئار من اللباس ويلى شعرا لحسد بقال استشعر الشعارأي المسهوهذا كالاحتراس والتتمير لما قبله فان اظهار المصافاة قسد يكون ظاهرافقط راء ونفاقا كايفعله ذواللونين ومساحب الوجهين (وابشارا) أي اختيارا وتقديما كقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم (للانستراك) في التعاون والتعاضد (على تصاريف عمع تصريف عمني تغيير ومنسه توله تعمالي وتصريف الرياح (الحمالات) حمع مالة أى مالمله سوب واحدمها من حلول خطب أ وقصد عدوة وى عما ج في دفعه الى الاعامة والساعدة (وخطب السلطان اليه) يقال خطب المرأة الى القوم اذا أراد أن يتزوج منهم والاسم الخطبة بالكسرفه وخاطب وخطأب مبالغة واختطبه القوم دعوه الى تزويج صاحبتهم ويقال ف الموعظة خطب القوم وعلهم خطبة بالضم وهي فعلة بمعنى مفعول نحو نسخة معنى منسوخ وغرفة من ماء معنى مغر وفوالضمر في المه يعود الى أرسلان (والى أخيه الله) لا يصع أن يراده ايلك غان الذي تفدّم ذكره في صدرهذه القصة وسبق لهذكر في أثناء هذا التار يخلان وفاته كانت في سنه ثلاث وأربعيا ثة كاأسافه المصنف آنف اوانتها عده الخطبة وماترتب علم أمن الزفاف كان في سنة ثمان وأربعائة كاسمصرت مهالمصنف قرسا وقدقال بعيدهذا فأحسينا الاحامة واغتنما القرابة بعيني أرسلان خان وأخاها يلك فهدذاصر يح بأنابلك كانحما فكيف يعج أنراده ايلك الخبان فانقلت التار يحالآتي كان لعقد السلطان لاسه الامارة على هراة فقط لالمحمو عالقصة من الخطبة وتواهها فلا ساقى تقددم الخطبة ووقوعها في حماة الطان الخيان قلت مع انه خد الف المتبادر التحدي نفعا في التوفيق فأن الامارة المذكورة كانت من مستقيعات هذا الزفاف والا كرامات المترتبة على المتقيم بها مسر ان ولده و يظهر مفاخره و يعظم مذلك من انسب الهم الصاهرة والله الحان قدمات قبلها يخمس سنين فسعدكل البعدأن تكون الخطبة اليهوان أخاه أرسلان خان قدكان واسطة فهاعندهم ما كان منطو بأعليه من عداوة السلطان وماحري منهما من الحروب التي أشبادت الولدان واستمر" تـ الحيال منهما على ذلك الدخل ووقع املك الحيان من قهر السلطان له في أمر اض إلى أن قضي يحده ولق ر مه وقد تقدّم للصنف في أثناء هدا التاريخ حكامة خطية الى اللّ خان من السلطان التهض فهما أباالطب سهل ن عدي سلمان الصعاوى الكفاقد عة وقعت قبل صدور العداوة والحروب بنهاما وكانت للسلطان نفسه كايشعر مه السماق هماك وللس فم اذكراك رسلان خان هذا فلا يستقيم تطبيقها على هذه وغاية ماعكن أن شال في توفيق الحال ان الله هذا أخ آخر لأرسلان خان غرر الله الحال ولسرفسه من الهسئة الامخالفة العادة في عدم التشر مك من أخو س في اسم واحد و عكن دفعها باحتميال إنه كان قدميز كل منهما ملقب يخصه دفعاللاشتهاء الحياصل من الاشتراك اللفظي ليكن لميا مات الله الخان استغنى عن الملاق ذلك اللقب لز وال الالتماس ومثل هذا مقع كثيرا كن يسمى عدّة من أولاده عمد غمير كلامنهم بلقب بخصه كسعيد وأسعد وعارف وغير ذلك ويمكن تحصيل المفارة ببن الاسمين بوحيه آخراً بضياوه وأن يكون الله الخيان مفتوح اللام مشيلا وابلك هيذا مكسورها أومضمومها حبث لا تسافيه الرواية فتند فع الهجيئة أيضًا فلمتأمل (كرعة) أي ينتاكر عة (له) أىلا يلك واغساجعل أرسسلان خان مخطو بااليه أينسامع ان البنت لا يلك لان الحطبة متوقفة عليسه أيضا كالنهامة وقفة على أسها توقفا عادمالان الاحتبى لا يقدم على خطبة بنت الابعد استرضاء أهلها لاسمامن انضم اليعممهم جاءاً و ولاية عامة كأرسلان خان (عسلى ولده) أى ولدا السلطان (الامبر لحليل أن سعيد مسعودين عين الدولة وأمين المة فأحسنا) أى أرسلان مان وأخوه ايلك (الاجابة)

بِقبولِ ما التمسه مهما (واغتنما القرامة) أى التقرّب اليه بنسب المصاهرة (وتردّد) أى جا وذهب (بينهما السفراء) جمع سفيرمن سفر بين القوم يسفر و يسفر سفر اوسفارا وسفارة بالكسراذا أصلح (ف ذلك) أى أمر الخطبة (مدة) من الزمان (على جسلة التهادى) أى عسلى تسكمره وتحسينه اسم صدرمن أحسل الصنيعة حسنها وكثرها ويبعد أن رادهنا بالحلة ماقابل التفصيل والتهادى الاتعاف بالهدية من الطرفين (ورص الحال باقتسام الابادى) الرصمصدر رص الشيّرمه ألصق بعضه معض وأحصيحه وفي التنزيل كأنهم بنيان مرصوص والاتمسام مصدرا قتسم افتعال من القسمة والابادى جسع يديمهني النعمة والمعنى ات السفر احرددت سنالسلطان وبينهما يحملون هدا باكل فريق الى الآخر ويضمون الحال مالاشتراك في اسداء الابادى من كل فريق للاخو (الى أن حقت الحقيقة) أى وحيت بقال حنى الشي محق بالكسر أى وحب وثبت ومنسه بقيال لرافق الدار حقوقها والحقيقة هناما يحب على الرحل أن يحمده والمرادم اهنأ المصاهرة فالمعنى وحبت الجمامة لان أمر القرامة قدتم ويحقل أن راد بالحقيقة ماقابل المحازلات الف عل قد يطلق على مقدّماته وماركون وسسلة المه كقوله مهلى الله عليه وسلم أفطرا لحماحم والمحموم أي تعرضا لادفطار أي ثبتت الحقيقة والدفع محاز الاول والقؤة (وتمت العفدة) أي عقدة النكاح من عقدت الحب ل عقد افانع عدوعقدة الشي ماعسكه و يوثقه ومنه عقدة البيدع وعقدة الهن وعقدة النكاح احكامه وابرامه (الوثيقة) أي القوية المايتة من وثق الشي بالضم وثاقة قوى وثبت فهوونين (وأنهض السلطان من اختارهم من ثقات بأمه) مقال غض من مكانه مهض خوضا ارتفع عسه وغض الى العدو أسر عوغضت الى فلان يحر كت السه بالقيام وانتهض أيضا وأنهضته للامر أقتسه اليه والثقات حمع تقسة تقول وثقت بديا لكسر أثق وثوقا التمنية وهووهي وهم وهن ثقة لانه مصدر وقد يجمع في الذكور والانات فيقال تصات كايقال عدات كذانى المصباح المنبر (انقل البعمة الكرعة) البتم فى الناس فقد الصي أباه قبل البلوغ وفي الهاغ فقدالا موأسل المتم بالضم والفته الانفراد وكلشي بفرنظيره ومنسه درة يتمة أي لانظير لها وهذاهو المراده تأوقد يطلق البتيم مل آلب الغ محازا كافى قوله تعالى وآقوا اليتامى أموالهم قال في النهاية وقيل المرأة لايزول عنها اسم البتم مالم تتزوج فاذا تزوجت ذهب عنها ومنسه حديث الشعى ان امرأة جاءت اليه فقيالت المرأة يقمه فنحدث أصحاء فقال المساء كاهن شامي أي نسفا ثف انتهى أقول مانقسله من الحديث يقتضي ان اسم اليقيم لا يزول عن المسرأة وان تزوَّ حت فليتأمل والكرعة النفيسة العرز يزة المخنارة خلقا وخلقا (فهزت وديعة تشاح علم الملكان) جهزت بالبناء للفعول أى البعمة أى أحضر جهازها وهوما يحتاج السه ووديعة حال من الضمر في حهزت وقوله تشاح تفاعلمن الشع وهوالبغل وهومع فاعساد في موضع نصب نعت الوديعة يقال تشاح الرحسلان على كذا أى كل منهـ مآبر بدأن لا دفوته وكل من الملكة من تنافسا فها فعمها بريدان لا يخرجها من يده والآخر ير يدأ نلا تفوته (هذاصدرالملائ) أى ملك خراسان وهوّا اسلطان عين الدولة (وذا) أَى أَرْسلان خان (ملاث الترك يختص م) أي بتلك الوديعة (الشبل ابن الليث) الشبل بالكسر ولد الأسداذا أدرك الصيدوج عه أشبال وشبال ولبوة مشبل معها أولادها وهنذا مدح للوادوالوا الدجيعا وفى كل منهمااستعارة مصر حة أصلية وجلة يختص باالشبل في موضع نصب عدل الحال من وديعة لانها وصفت الحسلة بعدها (والهويل ابن الغيث) الويل والوابل المطر الشديد الضخم القطروا لغيث المطر والذي يكون عرضه بريدا (والتيار) أى الوج (ابن البحروالمسباح ابن الفير) المسباح ضد الساءو يطلق على الفحر أيضا كالصبغ و يجرى هنا نُظير ماتفدّم من الاسستعارة المصرّحة الاصلية

واعتما القرابة وتردد بنهما
السفراء في ذلك مده على حسلة
التهادى ورص الحال باقتسام
الابادى الى أن سفت الحقيقة
وعت العيقدة الوثيقة وأنهض
السلطان من اختارهم من نفات
بالمائة للتحمة السرعة فهرت
بالمائة والمسلمان ها المناف والمائلة وذاه المناف والوبران
بها الشيل ان الليث والوبران
الغيث والتماران البحروالهساح

فأن قلت الويل ابن الغيث وماعطف هليه ايس من قبيل الشسيل ابن الليث وان في توله الشيل ابن اللهث البنوة والأنوة متحققان في كل من المشهن والمشيه عما حيفافان قلت الشبل عني الحيوان المفترس أبن الليث بمصنى الحيوان المفترس وكذلان المشهان وهوطا هرقلت يحقق البنوة في المشبه وهو المسستغار له كاف في صحمة هذا التركيب سوا وحدث البنوة في المشبه به وهو المستعارمنه أم لم توحد دكالوكان لرجسل شحباعا ين حسن فانكثلوا طلقت على الاين البدر لحسنه وعلى الأسالاب داشهاعته وقلت رآنت البدر ابنالاسد ليكان صححا وكذلك فيالويل ابن الغيث ومامطف علييه فإن الناوة حقيقة بهز المستعارمهما فيكل مهما غبرمتحققة ولاتتوقف محدة التركيب عامها ولاعلى محصل معنى محازي عها لكن لما كان المسنف بصد دأن رضد أن ما اتصف به امن السلطلان من السفات الجيدة والمرا باالفاضلة مب من أسه وسرى المسهمنه لزم تحصمل معنى محسارى للمنوة في المستعار منه أنضا لمفهد ذلك فان الممال المتفدم وهو رأيت البدران الاسد لايفيدان حسنهمور وثمن أسه ولامتفر ع عنه عفلاف مالوقيل رأيت الميدرين الشمس مثلا وذات المعنى المحازى النوة هومطلق التفرع فانه كاان الاين بتفرع وحوده عن أيسه كذلك الويل الذي هو المطر الشديد بتفرع عادة عن المطر الضعيف كاقال الشاعر » وأوَّل الغيث قطرتُم نهمل » والغيث وان كان أعم فالمراديه هذا المطر الضعيف رقر نقمقا بلته بالويل وكدناك التيا والذى هوموج البحريتفرع عن الحروكذ لك الصباح الذى هو نسد المساء بتفرع وحوده عن الفسر وهسذا المعنى المحبازي للمنوة من قسل المحباز المرسسل استعمالا للقسد في ا المطلق كالشفرالذي هوشفة البعيراذا استعملنا مق مطلق الشفة (الامبرا لحلل أبوسعد مسعودين) السلطان (مجودين الدولة وأ من الملة ونقلت) أي الكرية (الى الحضرة) أي حضرة السلطان مجود عد مد ( الم وقد محمه ا) حلة عالمة (من فقها عملات الدولة ) أي دولة أرسلان خان ( وأ صان رجالها ) الاحيان حِبعُ عَين بعني الشريف وأعيأن الناس أشرافهم ومنه قيل للاخوة من الانون أعيان (من ) أَى الذين (عدوا) بالبناء للفعول (أمَّة الشرق) أي عدهم النياس أمَّة الشرق لشهر تهم وامتيازهم مفضائل ودخول الشئ تحث العددوا كحسمان بمباشعر منفاسسته لان الناس لاملتفتون الي الاشسماء الخسسة ولايشتفاون يعدهما واذا أرادوا الميالغة فيمدح انسأن قالوا فلان تعقد علسه الخناصر أوالوى علمه الانامل أي عن يعدّلا خم كانوا يعقدون الخناصر و بلوون الانامل عند الاعتناء بالعدود والاؤل أتلغلان الخنصريعقد عندأؤل المعدودات ففيه الاشعار بأنهن يعقدعليه يكون القدّم عن قصدواعدهم ومن هبدا القبيل قولك اعتدهت يفلان أي أدخلته في العبيد والحساب فهومعتديه (وأر باب المنطق) مصدر معي معنى النطق والايانة (فأدُّوا أمانتي البدواللسان) أمانة البدالمساخة على صفقة العهدو سعة الودوا مانة اللسان أداء الرسيالة عسلى وجه الصدق وذكرالاعيان بكلمة الحق (على ما ألحت الحال بين الحنيتين) الحت بالما اللفعول من ألحم الثوب تسيعه أى أصلحت وأحكمت بين الفريقين كالمحسكم الثوب بالنسج والاستعارة تبعمة كاهي في نطقت الحال وعلى مذهب السكاكي بكبة تشمهاللمال الثوب وماه وصول حرفي وهووصلته في موضع جرّ تعلى أي الحام الحال ولايستقيم النيكون موصولاا سعيالعدم عائدير حيع السهمن الصلة ولايحوز أن يكون محسذوة الاملاحداف محرورا بالحرف الااذا كان ذلك الحرف بما ثلالما حربه الموسول لفظا ومعنى ومتعلقا وهنالوكان عجر وراجرف لكان ذلك الحرف هوالباء أى على ما ألحت الحال موالحار والمحرور مال من مفعول أدواوالجنب والجانب الناحية والجنبة مثله والجم حسات وزل فلان حنبة أى ناحية والمراد بالجنبتين ماهنا أهلهما (ورفضت الحشمة في ذات البين) رفضت بالبناء للفعول أي تركت والحشمة بكسم

الامير الحليل أوسعيد مسعودين عجودين الدولة وأمين الملة ونقلت الى المفيرة ببلخوق وعيها من فقها مثلاث الدولة وأعيان رجالها من عدوا أعمة المشرق وأرباب المنطق فأ دواً مانتي الدوالا ان على ما الحيث المدوالا المنين الحيثين ورفعت الحيثية في ذات البين

الحاء وسكون الشين الحياء والانقباض والبين بالقتح من الاضداد بطلق على الوسل وعلى الفرقة ومنه ذات البين للعداوة والبغضاء وقولهم لاصلاحذات البيراى لاصلاح الفدادين القوم والمراداسكان الثائرة كذاني المصباح والبينهنا بالمعنى الاولوه والوصل وذات هنا ايست عصى صاحمة كذات مال وحمال بل امازائدة مقعمة للتأكيد كافي قولهم كاذات يوم وذات المة واماع عني النفس منقطعة عن معنى الوصفية محر دة لعنى الاسمية كموله تعالى عليم بذات الصدور أى عليم سفس الصدور أى بمواطنها وخفياتها والحار والمحرور متعلق رفضت والمعني أنه لسكثرة الألفة وزوال الوحشة ترك الحماء والانقباض في وسلهم وودادهم (وأمراا سلطان أهل بلخ قبيل الوصول بعقد الآذين) الآذين لفظ أعيمي بقال له آيين وهوتر بين البلد والاسواق بالثياب الآعلاق واظهار السر ورقى مر اعات الماد ومردحات العوام كذافي الكرماني (وتكليف التنحيدوا الزين) عطف التزيين على التنحيد عطف أتفسير لان التنحيد هوا لتزيين ( فبلغوًا) أى أهل سلخ (من ذلك) المذكور (مبلغالم يستبق) بالبناء اللفعول (فيه من الوسع مذخور ) اسم مفعول من ذحره كنعه ذخرا بالضم وأذخره اختاره وا تخذه ومذخور نائب فاعل يستبق والظرفان متعلقان مه (ولامن الرسيمة كورومسطور) الرسيم مصدر ععنى المرسوم والمراديه رسوم السلاطين فيمثل هذه الزينة والمعنى انهم بالغوافى ذلك التزين واستفرغوافيه وسعهم وطاقتهم بحيث أخرحوا كلما كان مدخرا هندهم لنفاسته ومخبوأهن الأعين اصمالته ولم يبقوا من رسوم السلاطين في متسل هذا الشأن شيئا ينقل بين الناس ويذكر و يحرّر في كمات أحدّلتله و يسطر (ورأى السلطان بعدد لك أن رفيح من قدره) أى قدر ولده الامسرم عودومن مزيدة للمَّا كمد على مذهب الاخفش كامر في نظيرهذا التركيب (فعقدله على هراة) أي أعطاه منشورها طعمله وأصله من عقسد اللوا فأن السلاط ماذا أمروا أمراعقدواله لواعوهراه بفتع الهاءوالراء ثم ألف وهاعفي الآخروهي مدية من اقليم خراسان وهوالا قليم الثاني والعشرون من الاقاليم العرفية ومن الاقلم الراسع من الاقاليم الحقيقية ولها أعمال وفها ميا مجارية (سرة ملكه) أى واسطتملانه كان ملى حينشذ من قبل خراسان ونواحها مثل ما كان يلى من حهة غزنة وماوراعها كذاذ كرالكرماني (وتواحم) أى نواحى هراه (وسيره) أى أمره بالسير (الهادعد أن وصله بمال عظم) يقال وسل رجه يصلها وصلاوصلة والهاءفها عوض عن الواوالمحذوفة أى أحسن الهدم فسكا فه بالاحسان الهم قدوسل مادينه وبينهم من علاقة القرابة (يعده) أي يعد الامبرمسعود (دخيرة) الذخ مرة ماادّخر كالذخروتقدم تفسيرها قريبا (وبوسعه تحملاوز نسة) يوسعه يحمله ذاسعة وأصل يوسعه يحمله واسعامتل أوسع الله رزقه ووسعه حقله واسعا والاصل بوسع تحمله وزينته غ حوات النسبة الايقاعية عن التعمل الى الضمر وحي بتعملاو زيدة غيرا كافي قوله تعالى وفرنا الارض عيونا والتعمل التزين والتحمل أيضا أكل الشحم المذاب وهوأ حدالمعنين اللذين حل علم ما قول الشاعر \* واذا تصبُّكُ خصاصة اتحمل \* أي كل الشحم المذاب ولا تظهر الفاقة لأحد والمعنى الثاني تكلف اظهار الغنى التزين (فهض) أى توجه (الهارشيدالسيرة) رشيدمن رشدرشداورشادا اهتدى والسرة الطر يقة والهيثة وفي نسبة الرشد الى السرة مجازعقلى كعيشة راضية (حميد السررة) أى مجودها والسريرة مايكم كالسر (عادل) أي مستقيم (الطريقة) أي الحال (فاضل الخليفة) أى الطبيعة ومنه قول زهر

ومهما تكن عندا مرئ من خليفة \* وان خالها تخفي على الناس تعلم خليفة \* وان خالها تخفي على الناس تعلم خليمة أى السلطنة (على الحقيقة) المراد بالحقيقة هنا ما قابل المجازاً ي

وأمر السلطان أهل المح فسل الوصول الاحتمالات وتكاف المتحمد والتريين فيلغوا من ذلك ملغالم يستبق فسه من الوسع ملذخور ولا من الرسم ماذكور ومسطور ورأى السلطان العسد ذلك أن يرفع من قدره فعقد له على المها العار أن وصله عمل عظم العده و نواحها وسيره ذخيره و يوسعه تحملا وزيرة فهض المهار يستبد السيرة حمد السيرية عادل الطريقة فأضل الملقة الملقة الملقة الملكة على المقيقة الملكة المل

استحقاقه لملك استحقاق حقيق لمسافيه من الصفات الفائسسلة الملائقة بالملك ولما انه لم يرثه عن كلالة بل تلقاه عن أسولهم أسود الدسالة وسدورا لجلالة (وذلك في سنة عمان وأربعها ئة)

\*(ذكرالامرأى أحد مجدين عين الدولة وأمين الملة)\*

(حملة ما يمكن الافصاحية) بقال أفصر عن مراده أظهره وأفصح تكام بالعربية وفصع المجمى من ماب قرب جادت لغته فلم يلحن وقال أبن السكب أفصح العجمي بالالف تسكلم بالعربية فلم يلحن والضمرفي به رحم الى ما (والا يضاح هذه من حاله) الا يضاح مصدراً وضع الشيُّ أبانه واللهره وعنه متعلق بالا يضاح والضمر فدمرحم الى ماأ يضاومن ماله بيان لما في على نصب على الحالية والضمير في ماله يرجم الى الامبروفي بعض المسخ والايضاح عن حاله وهذه أنسب كالا يخفي (وذكر خصاله) حسم خصلة بالفتم وهي الفضيلة وتطلق على الرذيلة أيضا وقد غلب في جمع الفضيلة خصال (قول الفائل) خبر للند أوهو قوله حلة (ان السرى اذاسرى فبنفسه \* وابن السرى اذاسرى أسراهـما) السرى فعيــل من سرو ككرم ودعاو رشى سروة وسروا وسرى وسراء الشريف ذوالروه ةوعمع على أسراء وسرواء وسرى والسراة اسم حسع وجمع الحسع سراوات والسرى اسمان وخبرها ملة الشرط وألحزاء ومنفسه خبر اسراعيدنوف أي فسراوته منفسه والحملة حواب الشرط مقترنة بالفاء الرابطة السواب وقوله وابن السرى منتدأوا لحلة الشرطية بعده خبره وأسراهما خبرمشد أمحذوف أي فهوأسراه مماوحد فت من دفعل الحينات الله بشكره به والشر بالشر عند الله سيان و يعوز أن تسكون اذا هنا لمجر" دالوقت من دون ملاحظة الشرط كقوله تعالى والذين اذا أصابهم البغيهم منتصرون وقوله تعمالى واذاماغضب واهم يغفرون فينتذلا حاحسة الى تقدر مسدأ سلاسم التفضيل الذي هواسراهما خبروالمعني ان السرى الذي لم رث السيادة من أبيه بقريبة المقابلة اذاساد فسيادته بنفسيه والسري الذي ورث السيادة من أبيه لهسيادتان سيادة من نفسه وسيادة موروثة ر أدمة فهو حينشذ أسرى السرين أى أعظمهما سسادة لانه انضم الى سسيادته فقسه سسيادته بأسله فأن قلت ملزم على ماقر "رته تفضيه إلا الشيء على نفسه لان الضميير في أسر إهدماً بعود إلى السرى وابن السرىفاذ افضيل عليهما وهوأ حدهما فقد فضيل على نفسه وهي ليست من المسائل التي يحوز فها تفضيل الشيء على نفسه ماعتم أرين قلت لا ملزم ذلك لان المراد مالمضاف المه اسم التفضيل عند قصد تفضيله عبليمن أضيف السهماعد اللفضل فهومخرج عنهم في التفضيل عليه داخل فهم عدست مفهوم اللفظ كدفلا وقدمر حوا بأناسم التفضيل عندذلك القصديعض ماأضنف المكزيد أفضل النأس ولهذا حعلوا قولهم بوسف أحسن اخوته عصني أحسن الناس من بين اخوته لانه لمس يعض اخوته كأهوظاهر يخلاف مآلوقلت بوسف أحسن الاخوة لانه يعض الاخوة قال العلامة الرضي يحت قول ابن الحياجب فاذا أضيف فله معنيان أحده ماوهو الأكثر أن يقصديه الزياد ةعلى من بمف المده ليس قوله على من أضيف البده عرضي لائه مفضل على ماسو اه من حملة ما أضيف المه ولس مفضلاعلى كل ما أضمف اليه وكيف ذلك وهومن تلك الحملة فيلزم تفضيل الشي على نفسه انتهى وغلى هذا الاستعمال الذي قرر في البيت جاء قول حسان رشي الله نصالي عنه في وصف الخمرة قبل كاتاهما حلب المصرفع المني \* برجاحة أرخاهما للفصل IK mKg هذا ماتقنضيه طبيعة المعنى ويساعده اللفظف حل البيت وأماقول الشارح الكرماني في أسراهما انه تعدية سرى وأن المعنى جعل نفسه ووالده سريين وشرفه سما بشرفين فبعيدا فظا ومعني أمالفظا وفلأمرين أحدهما اننقل الفعل المجرد الى بعض أبوامه المنشعبة عنه موقوف على السماع فليس لك أن

وذلك في سنة غمان وأر بعمائة المرز كرالامر أي أحمد عدين الدولة وأمين الدولة) حلة ماعكن الافصاح به والايضاح عند من عاله وذكر خصاله قول القائل

القائل انالسرىاداسرى فينفسه وابىالسرىاداسرى أسراهما

عدى فعلابا لهمزة أوبالتضعيف من غبرسماع كأذكره المولى سعدالدين التفتازاني والثاني انه لايحوز أن مكون فاعل فعل ومفعوله ضمر بن لشي واحد الافي أفعال القلوب وعدم وفقد نحو علتني فألم الهفات قلت لعيل اختلاف الضهيرين هنا بالا فراد والنتنية سوّغ ذلك قلت في كلام الرضي مايقتضي تعميرالمنع لمااذا كان أحدهما بعضامن الآخر أيضافا به قال بعد تمثيله للسواز في افعال القلوب بعلمتني قائما وكذا ذا كان أحدهما بعض الآخر نحوة ولهم رأيتنا معرسول الله ورأيتماك تقول كذا فقتضى ذلك ان مثل هذين التركسين عتنع فغيرها عملاذ كرالنع فغيرأ فعال القلوب قال فليقولواضر بتبي ولاضر بقالة ولاضر بتناوا بتحالفا لفظالا تحادهم امعنى واتفاقهم امن حيث كون كل منهما ضمرا منفصلا انتهى وعلى فرض التحصل في تصحيم مثل هذا التركيب فهومن الشذوذ والندرة عمكان فيكنف مخرج عليه كالام الفصحاءمع امكان حمله على وحه ظاهر لاغبار عليه وأمامعي فلأن فيه نوع اخلال عدح الاب يثأنه يشعرأن الان جعله سرياوها التبادره ته اله لم يكن سرياقيل ذلك وا ماعلى تقدر أن يكون أسراهما أفعل تفضيل ففيه سلامة من ذلك لانه يقتضي الماركة مع زيادة الان وهدا اهو القصود يزالسوددوالشرف من قبل نفسه وقبل أييه وانما أطلنا اليكلام في هذا المقام لما وقع للحاتي فيه من الاوهام التي يقضي منها المحب ويعب أن تجتنب (وقد جمع الله له من الميل الى خصائص الادب) الخصائص الفضائل والادب مصدرأ دبته أدبامن مات ضرب علته رياضة النفس ومحاسن الاخلاق قال أبوز مدالاد م يقع على كل ر ماضة محودة يتغر جها الانسان في فضيلة من الفضائل وقال الازهرى نحوه والحمع آداب مثل سبب وأسباب وأدشه تأديبا مبالغة وتكثير ومنه قبل أذنته تأديبا اذاعاقيته عملى اساءته لا به سب مدعوالى حقيقة الادب (والسعى) عطف على المبل (لعالى الرتب) جمع رسة الضموهي المنزلة كالمرسة (مادل على اله ان أسه شرفا) عميز عن الن عمير اسمة لتأوّله بالمشتق اي منتسب الى أسه شرفا أيضا وليس انتسانه مقصورا عملى البثرة السسية فقط بل هوتابع له في الشرف ومعوز أن يكون شرفابدلامن ما (حقت) أى علت وطالت من السموق وهوا العلر والطول (على النجوم شرفاته) جمع شرفة القصر ففيه استعارة مكنمة (وكرما تعرفت لاهل الفضائل عرفاته) يقال تعرفت الشئ تطلبته حستي عرفته ومنه الحديث تعرف الى الله في الرنيا وبعرفك في الشدّة وعرفات موقف الحيج المشهور فأن أرقمت على حقدقتها فغي الضمير المضاف المهمكنة وهي تخدل ويحوز أل مكون المرادم اكرمه الكومه مشهورا معروفا عندالناس فالاستعارة مصرحة وعلى كلاالاحتمالان فاسسناد تعرفت المهامحيازعقلي وفدمه من المالغة مالايخق كأن مكارمه هي التي تتعرض للناس وتقصدهم ل أَن مكون أهسر فت بمعسني تأرّحت وعيقت والعرفات حينتُذ جمع عرف بمعسني الربيح طسة أومنتنة واكثراستعماله في الطسة وهي المرادة هناعلي هذا التقدير بقرسة المقام (خرج من حضن الكفالةخروج الابريزمن حمرات السسبائك الحضن بالكسرمادون الابط الى الكشير والصدر والعضدان ومامهم أوحانب الشي وناحته والجمع احضان وحضن الصبي حضه فاوحضامة مالكسر حعله في حضنه أورياه كاحتضنه والطائر بيضه حضنا وحضانة رخم عليه للتقريخ وحاضية الصبي التي تقوم عليه في تريينه والحكم القسدركفل الصغير عاله وقام عليه فهوكافل ويقال في كفالة المال كفيل والابر بزالذهب الخياكص ويقيال له الابرذي أيضيا والجمرات جمع جروا حدثه جرة وهي القطعة من التسار المتقدة والسبأنك حسسكة وهي القطعة المذوبة وأضأف الحمرات الي السدائك لانها تذيها وحملة خرج مستأنفة استثنافا ساسا كأنساثلا فالماذكرته من أوصاف الكالكان مصليام أاهدما بلغ مبلغ الرجال فسكيف كانتسرته في صياء وعند استيلا عيعة شيامه وهوا مفقال

وقده حالله له من المدل الى الحالى خدائص الادب والدى العالى العالى الدن مادل على الدان أحسرها الرئب مادل على الدان أحسرها سمعت عدلى المحوي شرفانه وكرما تعرفت لأهل الفضائل عرفانه تعرفت لأهل الفضائل عرفانه المرجمن حسن حمل المالية المحروج الار يرمن عران السائلة

خرج الخ (والهلال من تحت الشعاع المشابك) الهلال بالكسر غرة الشهر أولليلتين أوالي ثلاث أوالى سسيع ولليلتين من آخرا لشهرست وعشرين وسبيع وعشرين وماعداذلك قر والمراد بالشعاع شعاع الشمس المختلط بعضه سعض أى خرج خروج الهلال من تحتشعاع الشمس فانه لارى للابصار الابعد ذلك و نزد ادنور وكل بوم وكذلك المذكور فانه لم تره العيون الا بعد خروجه من حضن السكفالة وكلا عدمهدمه إزدادكالا (لم يعرف له طول أيام الايفاع) مصدراً يفع الغسلام اذاشب وقسل اذاقارب الجهرواسم الفاعل منه بافع على غسرقياس ولايقال موفع (غسرالارتفاع) الارتقاء (الى اليفاع) وهوا لتر الشرف وماارتفع من الارض وهذا كامة عن تعلق هدمته بمعالى الاموردون سُفسافها والحملة في موضع نصب على الحيالية من الضمير في خرج (تصرفا) حال من ذلك الضمير أنضا وهومصدر مؤول بالشتق أي متصر فا (عني كرم الطباع) أي على ما يقتضمه كرم الطباع وفي نعدية وهل اشعار باستدلائه على المكرم وعمكته منه (وتقسد المأثور بالسماع) أي مقيد المارو بدالعلاء والحبكا عمن الآثار الحسنة والاخلاق المرضية يوعيه اياها بالسهم وحفظه اهاعن ظهرقلب مستغنيا مذلك عن تقدم والها بالكامة (وبدلالما افظته بدااطباع) بدلامصدر بدل المال اذا أنفقه بمعنى باذلا كسابقه ملالفظته أي ألقته والطماع بتشديد الباعمبا لغةمن طيع الدينا وأي ضربه والمرادعا ألقته مده الطبوع بالسكة من النقدس وهوالدراهم والدنانيرأى انه يسدل مايلقيه اليه الضراب من الدراهم والدنانير ومفقها ولايذخرها وفي بعض النسخ ومدالا بالميم والذال المفتوحتين مصدر مدات نفسه الشي سجعت به والمعنى واحدوهي التي شرح علم اصدر الأفاضل (وارتياضا) أي اعتمادا من راض المهر رياضاور باضة ذلاه (الداب التقافة والماع) التقافة بالفتح مصدر تقف بقال تقف تُفافة وثافقه مثاقفة لا عبيه بالسلاح وهي محاولة اصابة الغرة في المسايفة وتحوها وفلان من أهل المناقفة وهومناقف حسن النقافة بالسيف الكسرومن الاديب اراههم البهق أول الحرب الوقاف ثمالتهاف ثمالنهاف الوقاف أن مواقفواللعرب والتقاف أن يتماقفوا بالرماح والسيوف والنقاف أن تنقف الحمدمة كالمقف الخنظل عن حمه أى بدق وفي الاساس ومن المحاز أدبه وثقفه ولولا تثقيفات وتوقيفك لما كنت شيئا التهمي والمساع المضارية بالسيوف أوبالسياط ورحل مصع كمكتف ضارب بالسميف أوشديد (حدى اذائر عيدا مردا لحداثة )البرد بالضم توب مخطط وجعه آبرا دوأبرد ورود واكسمة بالمحف ماالواحدة ماء والحداثة مصدر حدث نقيض قدم ورحل حدث السن وحديثا من الحداثة والحدوثة فتى ولا يخفى مافى التركيب من الاستعارة المكتبة وتو العها (والسخداه طوق الشهامة) الطوق حلى للعنق وكل مااستدار شي والشهامة ذكاء الفؤاد وتوقد الذهن يقال فلان شهم أىذكى الفؤادمتوقد والمراد بالطوق العارضان وهوكامة عن التحائه واضاف الطوق الى الشهامة لانها اوفر ماتسكون عندنسات العارضين (رأى السلطان أن وفيسه حق النوة) أراديه مايقتضيه العرف من حقها أوما تقتضيه همم الملوك ومكارمهم والافالرواج الآتي المسحقا على السلطان لابنه (و يؤتبه شرط المروة) الشرط الرام الشي والترامه في السبع و نعوه وفي المسل الشرط أملا علمك أملك والمروءة آداب نف انتقته مل مراعاتها الانسان على الوقوف عنه دمحياس الاخلاق وحمل العادات يقال مرؤالانسان فهومرىءمشل قرب فهوفسر يبأى ذوقرب ومروءة قاله الجوهرى وقدتشد كاهنا فيقال مرقة والمرادشرط المروءة هناماسيأتي من التزو يجلان النكاح من سن الانبيا وشعار الاتقماعوم فات ذوى المروآت (و يحذب بضبعه) بفتح الضادوسكون الباءأى يعضده يقال جذب بضبع فلان أى قواهوفى الأساس ومن المجاز حذب بضبعه وأخذ بضبعيه ومددت

والهلالمن عن الشعاع المشابلة المعرف له طول أما الانفاع غير العرف الانفاع تعبر فاعلى الانفاع تعبر فاعلى كرم الطباع وتفد اللاأثور السماع ويذلا لما لفظته بد الطباع وارتباضا الدائمة والمائمة والم

ضبعيه اذا نعشته ونؤهت ياسمه (الىحيث انتضمته الغراسة فيمده) الفراسة بالكسرة وة للنفسر تحصل بالدلائل والتحارب والنظر في الحلق والاخلاق فيتعرف مها أحوال التهاس وللناس فهما تصانف فدعة وحديثة وتداطل على ما يوقعه الله تعالى فى قلوب أوايا له فيعلون الساس بنوع من الكرامات واصابة الظن والحدس ومنسه الحديث اتقوافراسة المؤمن فأنه ينظر بنورالله سحانه وتعالى وأما الفراسة بالفتح فهسي الحذق والمهارة في ركوب الخيل ومنه حديث علوا أولادكم العوم والفراسة والضمير في اقتضته بعود الي حيث والمعنى ان السلط أن لما أراد أن يوفي وساوق الشوة أقبل على اكرامه واسعافه ورفع تشأبه عبالقتضيّه فراسته فيه من الامو راللائقة به (واستدعته) أي طلمة (العنابةيه) مصدرعنا والامر بعنده ويعنوه أهمه واعتنى به اهتم (والرعابة) أى لأحواله وأموره مصدر رعى الامر حفظه (فزوحه) الفاعفيه للعطف على أى مفسدة للسديمة كافى قوله سهما فسعد (كريمة الامبرأ في نصر الفريغوني والى الجوزجان) وفي نسخة أبي منصور (وهي التي تجمع) أى حيث وعبر بالمضارع اشعارا بالاستمر ارالتحددي أي انها لا زال يتحدد لها ذلك حالا فحالا ويعدث حنا بعدد حين (الى الاصالة) مصدر أصل ككرم صاردًا كم أصل أوثنت ورسخ أصله كتأصل (حدلالة) عظم قدر ونباهة شان (والى الكفاية) أى فى المهدمات مصدر كفاه مؤنة اذا لم يحوجه الى تحصيلها (كفاءة) بماثلة واستواءوهي مايذ كره الفقها عنى باب النكاح أى انها كفؤ له لانها انتأميرله شأن وقدرخط بر (والى النجة) الخفض والدعة والمال (هدمة) أى مروءة واهتمامابالامور (وعقدله) أىلابنه الامير أني أحد (عدلي أهمال الجوزجان كاعقد للاميرا لجليل أبي سعيد مسعود على هراه) كَاتَقَدُّم آنفا (وهي) أي أعمال الجوزجان (التي ولها قبله آل فريغون وهم الذين حكوافى المزافر بدون) هوافر بدون ن جشيذين أوشهنج هكد أفي شر وسالة ابن زيدون الابن نساتة وفي بعض التواريخ الهمن ذرية حشيد وليس ابنه اصلبه وكان من خبره ان أباه حشيد كان قدملك الاقاليم السبعة وسام الناس أموراشاقة وطال بحره وطغي وتحروا دعى الربوسة ومقال انه النمروذالذي عاج الراهيم في ربه فحر جعلمه الناخته الفحاك وتبعه خلق كثيرفه رب جشيذ بين يديه فظفر به فأمر بنشره عنشار وقال ان كنت الهافادفع عن نفسك ثم ملك النحاك مكانه فطغي وتحرأ يتسا ودان مدنن المراهمة وهوأول من غني له وضرب الدنانسر والدراهم وليس التسأج ووضع العشور وكان على كتفه سلعتان بحركهما اذاشا وادعى انهما حتان بهول مماوذ كرانهما يضربان عليه ويؤلسانه فلابسكان حتى بطلهما بدماغي انسانس مذبحان له في كل يوم وكان له و زيرمالخ فكان يستحي أحدهما في أكثرالايام ويضع مكان دماغ مدماغ كيش ويأمره باللعوق بالحيال وأن لايأوي الي الامصار فيقال ان الأكراد من تلك القوم ليكردهم الى الجبال ثم كثرفساد الفحالة وكان بأسهان رجل حدّاد يفالله كاوه قتلله النحاك ولدس فحرج على النحاك فاجتمع علمه خلق كشر وكان أه قطعة حلد ستقي ماحرالنارفرفعهاعلى مع وجعلها على وسارالي الفعال والنياس معه فر جاليه الفعال يعنوده فلمارأى ذلك العلم ألق الله تعمالي في قليم الرعب فاخرم وأراد الناس أن علكوا علم م كاوه فأفى وقال لست من بيت اللك فلسكوا افر يدون من ولدحشمذ ومساركاوه عوناله وقتل الفحالة وقيل مات مهزما وعظم علم كاوه ورصعته الملوك بالدر والساة وتوكانوا بقدد مونه امام الحيوش فمنتصرون به وكان عندهم كالتابوت في بني اسرائل و يعرف هذا العلم بدرفش كاو مان ولم يزل في خزا أنهسم سوار ثونه الى أنام ردحردن شهر بارفأ خذه المسلون فى وقعة الفادسية وحل الى عمر بن الخطاب رضى الله عنسه فقسم حواهروبين المسلين وانما وصفه بالعزة لاستيلانه عدلي الاقاليم المسبعة بعمد قتل الضحالة كما

الى حشاقته الفراسة فده والرعابة له والسلاعة العنابة به والرعابة له فر قدمه كريمة الامبر أي نصر الفريعة والى المنتخص الى الاصالة حلالة والى السكفاية كفاءة والى المنتخصة الى الاصالة حلالة همة وهمدله على أعمال الموزجان كاهما للامبر الحاسل أي سعيد على هراة وهى التى ولم أخيلة المن يعون وهم الذين حكوانى العراف بدون

استولى علم الضعال وحشيذ (وفي الهمة المنعنون) المنعنون الدولاب يستق علها والدهر أيضا

وفي الهدمة المندرون وفي الغزارة والسماحة حجون وولى أماعيد ابنالمست ينعمران كغاية أمويه وولاية تديره فيرز الهاير وز السيف من بدالصاقل وهمي على أهلهاه مى الحال الهاطل فأحياه مسدى العدل الشامل وعدل في العطف علهم من الألماي والأرامل فعلقته فلوب الخساص والعام وكفته النفوس مؤنة الاستخدام ولمارأىالسلطان الميد أثره ورسيد عنسره ازداد شعفا بآثاره وحرصاعلى اصطناعه واشاره فلمتخلمن حديدانعام ومزيد حفاوه واكرام وسيأتي سان خبرالاخوين المليلين فيموضعه باذنالله نعالى \*(ذكالساهرني الرسول الوارد من مصروماختم به أحله)

كالمنعنين قأل الشاعر وما الدهرالامنحتونامأهله \* وماصاحب الحساحات الامعدما والمرادهنا بالمخنون الفلك لانه بدور كالدولاب أي انهم في علوهم تهم كالفلك في الارتفاع و يعمر أن راد الدهرلانهلا بغالب وقد استعل ذلك حسان واسترضى الله عنسه في مدح الذي صلى الله عليه وسل له همم لامنته على لكارها \* وهمته الصغرى أحل من الدهر (وفي الغزارة) أى الكثرة في العطاء (والسماحة) أى الجودوالكرم (جعون) الهر المهور (وولى) أى السلطان (أبا محدد الحسس بن مهرات كفاية أموره) أعلوا زمه التي تقتفها الامارة (و ولا نقدارس ) فهالير عدم قديرة على الى الم أوملل و يأمن عليه من حدة شهامة الدائة علة تعرالى خطأ أوزال (فمرز) أى خرج أى إن السلطان الامسر ألوأحدد (الها) أى الحوزمان (رُوزِ السيف من بدالصافل) أي مثقفا مؤدًّا متحليا عبارُ بن ومتخليا عن كل مأيشان كالسيف الجلو المسقول (وهمي على أهلهاهمي السحاب الهاطل) همى الطرسقط وهطل نزل والمعنى انه حلمن أهلها بايسأل النفع لهم ومعاملتهم بالعدل والرفق محل الغيث تحيابه الارض دعدموتها فلذاك قال ( فأحياههم مندى العدل الشامل) بالفاء المفيدة للسبيبة والندى المطر واضا فته للعدل تخييل وهي قر سة المكنية ولماشيه العدل السحاب وأثنت له المطرر شعه يقوله الشامل لان الشمول من أوصاف المطر و محتمل أنتكون الشامل صفة للعدل فلاتكون ترشيحا ويحتمل حينتذ أن تكون المراد بالعدل عدل المذكور أوحنس العدل ومعنى كونه شاملاعلى هذا التقديرأن وحوب العمل به شامل الكلراع (وعدل في العطف علهم بين الأبامي والأرامل) العطف مصدر عطف عليه وجه والأبامي جمة أتم كمكيس وهيءن لاز وبجلهام طلقابكرا أوثيهاومن لاامرأة لهوالأرامل حيع أرمل وأرملة وهي من لازو براها مطلقا أولا يقال اها أرملة الااذالم تكن موسرة يقال أرمل الرحل اذا نفدزاده وافتقر فهومرمل وجاءأ رمل على غدرقياس وأرملت المرأة فهي مرملة للتي لاز وجلها لاحتياجها الى من مفق علها قال الازهرى ولا يقال اهاأرملة الااذاكانت فقيرة قال ابن الانساري واطلاق آلأرمل على الرحل الذى لازوحة له قليل لانه لامذهب زاده ، فقد اصر أته لانها لم تسكن قمة عليه وقال ان السكنت الأرامل المساكين رجالًا كانوا أونساء (فعلقته قلوب الحاص والعام) يقال هلقه وعلقه عسلي وزن فرح علوقا وعلقا وعلاقة أحيسه والمراد بالخساص والعسام خاصة الناس وعامة سم (وكفته الذفوس مؤنة الاستخدام) أى انهم خدموه من عبرطلب منه خدمهم لحشهم له واقبالهم عُليه فيتبادرون الى خدمته ويكفونه مؤنة الطلب ولمارأى السلطان (حيد أثره) من اضافة الصفة الى الموصوف أى أثره الجمد فعما ولاه علمه (ورشيد مختبره) المختبرمصدر معنى بمعنى الاختبار وهو أ الانتلاء (ازدادشففا، آثاره) الشغف الحب الشديديقال شغفه الحب اذا بلغ شغاف قليه وفي التنزيل قد شغفها حيا والآثار جمع أثر (وحرساعلى اصطناعه وايتاره) الصنيع والصنيعة الاحسان وهوسنىعى وسندهتى أى اسطنعته وريبته وخرجته والانسار مصدر آثره أى اختاره (فاريخل) أى الامسرأبوأجمد (من حديدانعيام) من أسه (ومريد حقاوةوا كرام) بقيال حني به كرضي حفاوة وتكسر وحفاية بالكسرفه وحاف وحنى كفني أظهرالسرور والفرح واكثرا أوالعن حاله وحنى اللهمة أكرمه ومن أمثا اهسم مأرمة لاحفاوة يضربلن يكرم انسانا لحاجته اليه ولولاها لم بكرمه (وسيأتي بيان خبرالاخو بن الجليلين) ألى سعيد مسعود وأبي أحد مجد (في موضعه باذن الله تعالى) \*(ذكرالة اهرق الرسول الواردمن مصر وماختم به أحله)\*

قال صدرالافاضل الناهرتي منسوب الى تاهرت دهد التاء بالفوقانيتين والالف فيه هساء مفتوحة غراء مهملة سأكنة ثمنا والفوقا نستن موضع مافر يقية كذاضبطه العمراني وفى المثل أنعد من طخة وتاهرت وفى السكرماني التأهرني الرسول الواردمن مصرمنسوب الى ناهرت افر يقيسة موضع مذهب الساطن المنسوب الىمصر وهوتخر يحهم المعانى الموهمة من يواطن النصوص الظاهرة وأعتقادهم الاهبأ وتركهم الظاهرأصلا ونيتهم فيذلك الاخلال بالاحكام الشرعية والقواعدالد ننية ليتمهداهم مايطلبونه أمن الإلحيادوة يد أسسوا قدل اعتقادهم الفاسد على التشبيع وظأهره الرفض وياطنه السكفرالحض وغلسوامن الدين تملس الشعرمن العجن حتى صاروا مرتدين ورفضوا الدين (قد كان السلطان يمين الدولة وأمين الملة منذ شحد عزيمته ) يقال شحد السكين كنع أحدها كأشحده أوالعزيمة مصدر عزم الامرومزم علمه أراد فعله أوحد فه (اغزوات الهند) التي البهاجاها عريضا على ماوك زمانه واتسع ماذرعه وامتدم اباعه (محمدالسنة أسه) أى تادها اطر يقته مقيما اها عاملاعلها فان العمل الشئ كالاحمامه وتركدوا هما له كاماتته (مقتفما) أي مناها من القفو وهوالا تساع (نهسيم آ ثاره ومساعيمه ) النهج بفتح النون وسكون الهأ الطريق الواضع كالمنهج والمهاج والآثار جمع أثر وهو مقسة الشي والخمر وهدناه والمرادهذا أي منبعاطر بق ما فتقل السهمن أخبار أسه فلارال يتأسىه في أفعاله ويقتفيه (باحثا على طرق النظر وسبيل الجدل) بقبال بعث عن الأمريحثامن المنفع استقصى والنظر في اللغة الفيكر في الشيَّ تقدُّره وتقسه وفي الاصطلاح الفسكر بالمصبرة في النسسة بين الشيئر الطهار اللصواب والمناظرة مفاحلة منه والحدل اغة اللدد في الحسومة والقدرة علها بقال حدل الرحل حد لا من بات تعب إذا اشتذت خصومته وحادل محسادلة وحد الا إذا خاصم عما بشغلءن ظهورالحق ووضو حالصواب هذا أصله ثم استعمل على لسأن حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهورأرههاوهو مجود انكان للوقوف على الحق والافذموم وفي الحدث ماأوتي الحدل قوم الاضلوا المراده الجدل على الباطل وطلب المغالبة ملاطها راكن فان ذلك معودوف التنزيل وجادلهم بالتيهي أحسسن واصطلاحاته امس مؤلف من مقدّمات مشهورة و مختلف باختلاف الزمان والامكنة والاقران وغرها وقال النامومي اعلم أن الجدل اسم من جادله أى خاصمه وذلك كالجنس يشتمل على المباحثة والمناظرة والغالطة والمعائدة والامتحان فالمناظرة حددل ساحي رأى ساحث كلعن رأمه ويبرهن عليه وغرضهم أاظهار الحقوا لصواب والمباحثة حدل لكشف غامض بطريق التعاون والمعاندة حدل لاظهار نقصان الخاطب والمغالطة حدل على وحدالقو موالتشديه بالحق والاعتمان حدللاستبكشاف قوة المخاطب في استعمال الطبة فالماحثة والمناظرة مماحان مندو بان لقوله تعيالي وحادلهم بالتي هيأحس احترازاعن المعاندة والمغالطة والامتحان وقسل يحوز أن يحادل أيضامها مع مغرو ولتنبهه أومع المبطل لتكته فكل له حسن بالفسبة الى شخص ووقت فافهم انتهمي (عن سنن الاسسلام) سعلق بقوله باحثا والسن حمع سسنة وهي الطريقة السلوكة والرادم اهنا الطريقسة المسلوكة في الدن وهي مانسب الى النبي سلى الله علسه وسلم قولاً وفعلا اوتقر برا أوصفة (والمدع المعترضة علما فيسالف الانام) المدع حدم بدعة المرمن الابتداع كالرفعة من الارتفاع يقال ألدع الله الخلق خلقهم لاعن مثال وأبدعت الشئ والسدعته استخرجته وأحدثته هذا أصلها غفاب ستجالها على ماهونقص في الدن أوز مادة وعلما عمل حديث كل محدد ثقيد عقوكل يدعة ضلالة وقددتكون مدعةهدى كااذا كأنت داخلة تحت عوم مامد الله المده أوحض علمه أورسو له فهذه مجودة ومنها مالم وحكن لهمثال موحود كنوعمن الجهد والسناء وفعدل المعروف ولامدعي انذلك

ودكان السلطان عن الدولة وأمين الملة مذيحات عزيمة الغزوات الهند عميا لسنة أيه مقتفا نهري حميا لسنة أيه مقتفا نهري المرووساعيه باحثا على لحرق النظر وسليل الحدل عن سستن الاسلام والدع العترضة علما في سالف الامام

فىخلاف ماورد الشرعم لان الني صلى الله عليه وسلم تسذجعل في ذلك ثوابا فقال من ستسنة حسنة كانله أحرها وأجرمن حمل بهاوقال في ضدّه من سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها وو زرمن جمل با ومن هدا قول عررضي الله عنده في صلاة التراو بع نعت البدعة كلا الوُخلامن الهامة الاثيرية والضمير في علمها يرجع الى السنة والمراد اسالف الايام زمن ظهورا لعتزلة وأرياب الاهوام (استبصارامنه فالدن) الاستبصارال ظربالبصيرة والفعير في منه رجع الى السلطان وهو مفعول القوله احدًا (واستظهارا على قرالمعدن) الاستظهار الاستعانة والتحري والغلبة مقبال اسطتهرت مه استعنت وفي الامر يتحر مت وعلى عدوى غلته وأذر بهاهنا الاول والقمع القهر والمحدين جم ملحدمن ألحدمال وعدل وألحدنى الحرم ترك القصد فعما أمره أوأشرك بالله أوظلم أواحتسكر الطقام وفي المصيماح المنهر قال بعض الأثمة والملحدون فيرماننيا الماطنية الذين يذعون انالقرآن ظاهراو باطناواتهم يعاون الباطن فأحالوا بذلك الشريعة تأولوا بمايخالف العرسة التي نزلها القرآن انهسى وفى كالامه اف وتشرحر تعب فان قوله عن سنن الاستلام رسط بقوله على طريق النظر وقوله والبدع المعترضة الى آخره رتبط مقوله سيل الحدل وقوله استيصارا ماطرالي قوله عن سنن الاسلام واستظها راناظرالى قوله والبدع المعترضة الى آخره (فقرأ المكتب وسعم التأويل) التأويل في اللغة من الأول وهوالانصراف فالنضعيف للتعدية أومن الايالة وهوالصرف فالتضعيف للتكثير والمراديه صرف اللفظ الميءآله ويقابل التفسير وهومقاوب التسفير الذي هوالكشف قال الراغب الاوللاطها رالمعقول والتاني لاراز الأعمان للامسار وفي الاصطلاح قبل الثأويل سان معانى القرآن بحسب ماتقتضيه قواعد العريبة والتفسير بيانها بالتقلعن التي سلى الله عليه وسلم اوعن أسحابه وفي الكواشي التأويل ما متعلق بالدرا بة والتفسير بالروا بة وقيل التفسير بيان ما يحتمله اللفظ احقى الاظاهر اوالتأويل سان ماصتمه احتمى الاباطنا وقيل التأويل بيان أحدمحملات اللفظ والتفسير ببانم ادالمتكلم (وتتبع القياس والدايل) القياس في اللغة الذهدير والمساواة يقال قست النعل النعل أى قدرتها ما وفلان لا يقاس فلان وقد يعدى دعلى لتضمن معنى الاستناء كقولهم قاس الشيء على الشيَّ وفي النسرع مساواة الفرع للاصل في علة حكمه فيتعدّى الحبيكم من الاصل الىالفرع والدايل فياللغة المرشد أومايه الارشيادوفي الاصطلاح الاصولي ما تتوصل تضيع النظر فيه الى العلم عطاوب خبرى وحطف الدايل على القياس من عطف العيام على الخاص وعرفنا الدايل عدلى اضطلاح أرياب الأصوللا قتضاء المقام لذلك من وصف السلطان ععرفة الاحكام الشرعية والعقائد الدنية لاسماوقدة رف القياس الذي هوأحدا ولي الشرع (وعرف الناسخ والمنسوخ) النسخ في اللغة الازالة يقال نسخت الشمس الظلى أى ازالته وقبل النقل وهو تعويل الشي من مكان الى مكان أومن حالة الى حالة مع مقاله في نفسه ومنه نسخت الكتاب وفي الشرع ورود دار لشرعي متراخما من دليل شرعي مقتضه ماخلاف حكمه أي حكم الداسل الشرعي المنفذم وقد بعر "ف بأنه رفع حكم شرعي يدليل شرعى متأخر وينسخ الكتاب بالمكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب ومحل تغصم لذلك أصول الفقه (والخبرالصيم والموضوع) الخبرا أصيرهوالمتصل اسناده برواية عدل تام العد الة والضبط أى غسير مغفل ولأكثمر النسيان عن مثله السالم عن شذوذا وعلة قادحة والموضوع المختلق المكذوب على الشي صلى الله على موسلم (وتلقن من أصول الدين مالم يستمر معه في الدين بدعة) تلفن أحد مشافهة وقال الفارابي تلقن الكلام أخذه وغمكن منه كذا قال ان فارس والازهري وهدا يصدق على الأخذا من الكثيب اذا كان يتمكن وضبط والمرادبات والدين علم الكلام وحاصل المعنى انه أخذ

استبصارامه فى الدين واستظهارا على قع الملحدين فقرأ الكتب و مع التأويل وتتبع القباس والدليل وعرف الناسع والمنسوخ والخبر الصبع والموضوع وتلقن من أسول الدين مالم يستعزمه فى الدين بدعه العقائد الحقةعن العلاء وتمكن من معرفتها فاذا أتى أحدسد عة علم مخالفتها للدين وحينشذ لا يستميز السكوت عنها اذلاعد رله العله سطلانها والضمير في معه يعود على ماوتقدم معنى البدعة (ورأى كلّ ماخالف ظاهره ) أى الدين (نكرا) بضم النون وسكون الكاف أى قبيحا (وشنعة) بضم فسكون اسم للشناعة وهي الفظاعمة يقيال شنع الشي بالضم شدناعة قبع وفظع أي رأى كل شي خالف ظاهر الدين متكراوة بها (وألق اليه) بالبنا المفعول أى بلغ تقول ألقيت اليه القول و بالقول أبلغته وألقيت هلمه معنى أمليته ونائب الفاعل ان المفتوحة الهمزة ومعمولاها في قوله (ان في عمار الرهاما بخراسان أقوا ماينتماون مدهب الباطن المنسوب الى صاحب مصر ) الغسمار بضم الفين وتفتح من التاس حماعتهم ولفيفهم كالغمرة بفتح فسكون والغممر بفتحتين والغممرة بفتح فسكون ويحوز أك يكون الفمارهذامك ورالغين جمع غمرة بالفتح والسكون كرحل ورحال والرعاماح عرعية فعيلة ععسني مف عولة لان السلطان بلي أمرها و يحفظها وكل من ولي أمرة وم فهوراع لهم و ينتقلون أي يدعون من انتحل الشي وتتعلم ادعاه لنفسه وهوافيره وممى ساحب البدعة منتحلالانه بدعها وينسم النفسه والذن ينتحاون مذهب الباطن هم الباطنية الملاحدة الذبن تقدم الكلام علهم والمراد بصاحب مصر ملكها وهواذذاك أبوعلى المنصور الملقب بالحاكم بأمر أللهن المعزيز بن المعز العسدي الذي تسمى هووأسلافه بالفاطمين وادعوا أنهم من أولاد فاطمة التول رضي الله عها ولى مصر يعسد موت أبيه سنة الممائة وأربع وغانين وقتل سنة أربعما لة واحدى عشرة وكان سغا كاللدماء فتل كشرام الماثل دولته وغيرهم معراوكانت سيرته من أعجب السير يخترع أحكاما يحمل الناس على العمل بها مدة ثم رجع عن ذلا و يأمر بنقيضها فأمر بسب المصابة حتى على رضى الله تعالى عندم عنه وأمر يضرب من فعله وكان ركب الحمار و يلس حبة صوف و بدور في مصر وا كالجمار ، وعليه ذلك الحبة نارة عوكب وتارة وحده ويغرج الىخارج مصركذ لك فيزورا لقابر و يخلوو حده في بعص الاماكن فأكاح الله تعالى له من قتله غيلة وأراح الله منه العبادوا لبلادوكان قائلا بالحلول والتناسع وادعى حلول الالهفيه تعالى الله عمايقول الظالمون والجاحدون علوا كبيراومن أشهر دعاته الى ذلك رجل مقالله حزة اللباد أعجمي من الزوزن لازم الجلوس في مسجد بظاهر باب النصر وكان اذام الحاكم بدلك المسجد يخرج البهو يقصالحا كههويتما دثان طويلا وأظهر الدعوة الى عبادة الحاكم وان الاله حل فيه واجتمع المه حماعة من غلاة الاسماعيلية عم تلاهدن الملعون شاب من مولد كالاتراك بقاله أبويشتكين البخارى ويعرف بالدرزى وجرت لهما أمور يطول شرحها ثم تفاقم أمرهما فقام الناس والجندعلهما ففرا الىالحاكم فأخفاهما فطلبا منه فقال فتلتهما فيقال انحرة قصد الروم والدرزى توجه ألى الشام الى حمال بن صداود مشق تعرف الآن يحمل الدروز فوجد مارهاعا فاستولى على حقولهم واعتقدوا اعتقاده من الالحادوا لحلول والتناسع ولميزالواعلى الهدقة والسكفر الى الآن يظهرون ذلك في الادهم و يحقونه بين المسلمن والحبل الذي يستصحنونه و يمتنعون فيه حبل مبارك بفال لحمل لبنان فيه مرافد كثيرمن الانبياء والاولياء طهر والتدتعمالي منهم يسبوف هذه الدولة المحمودة العلية القاعة منصرا للة الحنيفية غين مااشتمل عليه هدذا المذهب الباطل بقوله (الهاهرة الرفض وبالحنه الكفرالمحض) أى ان ظاهره و بالحندة بيحان غيران بالهند أفيح لانه كفر وزيدقة وظاهرهبد عةمف قةفهؤلاء أتج حالامن المنافقين لانظاهرهم مسن وان كان لآ ينفعهم فى الآخرة قال التاموسي وانما مميت الرافضة رفضة لرفضهم زيدبن على بن الحسين بن على أميرا لمؤمنين رضوان الله تعمالى علمهم أجمعين قال رفضتم ونى رفضكم الله وظاهرهذا المذهب تعظيم على رضى الله

ورأى كل ما يخالف ظاهره نكرا وشنعه وألق اله ان في غيار الرعايا يخراسان أتواما ينحاون ماذهب الباطن المنسوب الى ماحب مصر ظاهره الرفض و باطنه البكفرانحض مناوبلات موضوعة الودى الى رفع قواعد الدن ودنع معاقد الحق والطال معالم الشرع والمقت والطال معالم الشرع والمنقض فأحم بوضع العدون علهم والمقض فأحم بوضع العدون علهم كان سفيرا دين المذكور وبين القوم السماهم وأسمام مغني الملاان القوم السماهم وأسمام مغني الملاان على على عصامة منهم مختلق الملاان ورجوانحت الصلب بالأهمام ومن ولمن لدفعل ذلك أأمام ومن ولمن لدفعل ذلك أأمام ومن ولمن تخرج لهذكر بألمام ومن المناسم حتى والرض عارة الرحم والرض

عنه وباطنه كفراذه وترك ظاهرشر يعةنسنا مجدصلي المعطيه وسلمانته عي ولا يخفي مافى قوله وظاهر هذاالمذهب تعظم على من الماعة لان تعظمه وعشهمن الدس والماال فض بغض الشعين وتفضيله هلهما وتنقيص كثيرمن العماية ويغضهم والحض الخيالص ومعني كون كفرهسم خالصاله لاخلاف ولأتردد فسهلان المكفر المختلف فيه غرمتمعض اذيحتهمل الاسلام على القول الآخروالياء في توله (سَأُو اللَّت) تَعْلَى مِنْتَعَاوْه وهي مثلها في كتنت القلم أي الهم يحعلون تلك التأو يلات آلة بها يتوصلون ألى ذلك المد هب الياطل ويحوز أن تسكون للالصاق فألجسار والمحرور حينت دسال من الواو في ينتجلون أى متلسين تأويلات (موضوعة) أى معنة لما أريد بماعند هممن وضع اللفظ للعنى أو باطلة مختلفة كألحديث الموضوع أومن الوضع ضد الرفع أىموضوعة عن الاعتمار اظهور فسادها ويطلانها ( تؤدى الى رفع قوا عد الدين ) القواعد جمع قاعدة وهي أساس البيت وقواعد الهودج خشيات أربع ركب فهن والقاعدة في الأصطلاح الضابط وهو الامر الكلى المنطبق على حزثيات موضوعة يعني ان تلك الذأو بلات تؤدى الى هدم قواعد الدين لا نها ترفع الثقة بالنصوص الشرعية بصرفها عن ظاهرها (ودفع معاقد الحق واليقين) المعاقد جمع معقد كماس ومعقد الشي محل هقده وفي حديث الدهاء اسألك ععاقدالعزمن عرشك أي بالخصال التي استحق م العرش العزأ وعواضع انعيقادها منيه وحقيقة معنا وبعزعرشك وأصحابا في حنيقة بكرهون هددا اللفظ من الدعاء كذا في الهابة الاثمرية والمعنى ان تلك التأويلات تؤدى الى رفع ماعقدت عليه الفاوب من العقائد اطقة المقينية (وانطال معالم الشرع) المعالم جمع معلم كقعدوم علم الشيء طشه وما يستدل به عليه (وتتبع أحكام الله تعالى بالرفض) أى الترك (والتقض) أى الهدم من نقض المناء وفعه وفكك أجزًا عد (فأمر) أى السلطان (يوضع العيون علهم) جسع عين بمعنى الجساسوس أى أمر بتعيين جواسيس يرصدونهم و يلتقطونهم من مظامم (والسَّاق الطلب بمم) أى ايصاله المهم ومسمسم به كاعس اللاصق الملصوق به (وعثر) بالبنا اللفعول أى الحلع (عـلى رجل كان سف براً) أى رسولا (بين المد كور) أى صـاحبُ مصر (و رمن أولمائه) أي من بواليه و بوافقه عسلي اهتماده من أهل ولامة السلطان وكروت من هنا تأكيدا (والملبين النداله) الملبين جمع ملب من التلسة وهي الاجامة بليك والمراد بندائه كتبه المرسلة الهمم لأنهب لما المتثلوا مافها وقبلوه فكا عهم أجاه الداء (يعرف) أى السفير (القوم) المل كورين (بسماهم) أى بعلامتهم (وأسمامم) جمع اسم أى أعلامهم الموضوعة الهم (فنص) أى عدن من أَضْ عَلَى كَذَا اداه كُوه ونص ألحديث رفعه الى قائلة (على عصابة) أى جماعة (منهم مختلفي البلدان) جمع بلد (والاوطان) جمع وطن وهو محسل الاقامة وانمالم يكتف باختلاف البلدان عن اختلاف الاوطان لأنه لا ملزم من اختلاف البلد اختلاف الوطن اذقد مكون من ملدو يتوطن اخرى فأشارالي انهدم منشون في الملادوهذا أشد فساد الان ضروهم حمنتذ مكون أفظم لا تتشار الضلال واستملائهم على عقول الجهال (فأشخصوا) بالبناء للفعول أي أحضر وابقال شخص الرحل الى ملدكذ أذهب وأشخصه غديره (الى الباب) أى باب السلطان فأل عوض عن المضاف اليه أوهى للعهد الخدارجي لانه المعهود منهم أوسار علما بانغلبة كالنحم للثر ماوالكتاب لكتاب سيبو معندا لنعاة (ورجوا) بالبناء للفعول (تحت الصلب بالاهار) أى رجوا بالاجار بعد صلهم والتحتية هذا محارعن تمكن الصل مهم كان الظرفية في قوله تعالى ولأصلبنكم في حدو عالف لمحارعن الفكن (ولمرال فعلمثل ذلكْ بأضراجم) جمع ضرب عيمني المثل (ومن كان يخر جلهذ كرباً لقاجم) المختصة عمم أي من كان يذكر مِن النَّاس ويضَّدَّث النَّاس فيدمانه باطني (حتى التَّقطتهم عبارة الرحم والرض) أي الدق والكسر

وحتى غاية لقوله لميزل واستاد الالتقاط الى الجارة مجازعة في (عن بداط الارض) أى عن دساط حوالارض فالاضافة بما نية وفي التنزيل والله حعل لكم الارض سأطا (وقد كان الاستأذ أو مكر محد ابن استعاق سعمشاد) قال صدر الافاضل في باب الدال المهملة وفصل المي محمشاد الحاء المهملة فيه بين مين مفتوحتين والشين معمة وهذا الاسم عابكثر في الكرامية النهسي وهور تيس تك الشردمة حينثذ سيسابور وقدوهم النحاني فقال في ضبطه و بعد الالف ذال معمة فكانه غفل عن اراد صدر الأفانسلله في اب الدال الهملة والقول ماقالت حدام (زعيم أصحاب أبي عبد الله بن كرام) بشديد الراء رئيس تلك الفرقةوه مالكرامية ومذههم شاقض مذهب الباطنية في أثبات جهة الفوق واعتقاد ظواهسرا الآبات والاخباردون العدول الي التأويل في هض الاقاويل وكلا طرفي قصد الامورد مهرفهما بقرب الحالتشده تعالى الله عمارةول الظالمون علوا كبيرا كذافي شرح البكرماني وفي القياموس ومحمد بن كرام كشداد امام الكرامية القائل بأن معبوده مستقر على العرش والمحوهر تعالى الله عن ذلك النهسى (غز يرالفضل) أى كثيره ( كبيرالحل) كامة عن كبره لامه يلزم من كبرالحل الذى يتحيزه الشخص و يحل فيه كبره والمرادم كبرالمقداراً عاله عظيم القدر (مذكورافي القاصية والدانسة بالدمانة الهوافية والامانة البيادية) أي الظاهرة (والخيافية) أي الهمتصف بالامانة في سره وعلانيته وذكرهذه الاوصياف الحميدة فيهمن المصنف موافقة لشرب السلطان والافأى ديانة لمصدر أهل التشديه ورأس النسلال والقوم وهدده الفرقة بدعتها من أشنع البدع (مشهورا بالمفظة) أي التيفظ ضد التغفل (عدلى الفرق الغالية) بالغين المعمة من غلافي الدي غلوامن باب تعد تسلب وتشهدد حتى جاوز الحدوفي التنزيل قل ما أهل الكال لا تغلوا في د سكم وغدى المقطة بعلى لتضمينه الاهامعنى المسلط (والبدع الجافية) من الجفوة وهي الغلظة والفظاظة كأنب العاندتها أهل الحق اتصفت بذلك ويعتمل أن مكون من حفوت الرحل أعرضت عنه لانم امعرضة عن الحق أومأ خوذة من حفاء السميل وهومانف ه ما تعلق مهمن الغثاء أى انها ساقطة عن الاعتبار تلقي كاياتي غثاء السيل وفي استادا لحافية الى لهريق البدع محازعقلي كعيشة راضمة (نوافق)أي أبو مكرالمذكور (رأى السلطان على احتياح) أى استشمال (من ركب نيات الطريق) البنيات جمع سية تصغير بنت وسيات الطريقهى الطرق الصغار تشعب من الجادة وهي الترمات وسلوكها مدموم لانها قد تؤدى سألكها الىغىرمقصوده وقدتسكون سيألضلاله لخفائها وانطماسها روعدم في العدول عن منسل مخارف النعرمساعدة التوفيق) المخرف كقد عدوالمخرفة بالخماء المتعدمة بعدهاراء ثمفاء الطريق الواضع والجمع يخارف واضافتها الى النعم للبالغة فى وصفها بالوضوح والسعة لان الطرقات المسلوكة للنع أوضع وأسهل في الغالب من الطرفات التي تسليكها الرجال وفي حديث عمر رضى الله عنه تركته على مخرقة النعروالمعنى وافق رأى أبي يكرر أي السلطان في استئصال من عدل عن طريق سهل واضم طريق عكن فيه سيرالقوافل وهوطريق أهل السنة والحساعة وماعليه اكثرالامة وهذا المنعرف عن مثل هذا الطريق عدم في عدول مساعدة التوفيق له ولوساً عده التوفيق لماعدل وبروي محارف بالحا المهملة ومحارف النع على هذه الرواية ما تحرف اليهمن المهول ولولها المسافتها عندوقوعها في مضايقات الوعور والحزون وعلم اشر ح المكرماني فأنه قال محارف النع حيث تنعرف عن جادتها للكن في بيانه تصور لان انحرافها عن جادتها قد يكون تعسفا أوناشاعن قناص ونحوه (ونسهم) أى أنبه أبو بكرالسلطان (على عدّة) أي حماعة من النباس (زعموا أنهم ضلال) انما أفرد الضمسر فمنهه وجبع فيزعموا لانالزعم مسادرمته ؤمن أتساعه فجمع الضمير بهذا الاعتبار يخلاف التنسم

عن سالم الا رض وقد كان الاستاذ أو بكر مجدين احقاق ابن عيشاد زعيم أحمال أبي عبد الله من كرام غزير الفضل كبير المحلمة والدانيه بالله باله الوافيه والامانة والمحافة والخافية فوافق رأى الملطان على احتماح من ركب نمات المطريق وعدم في العدول عن المتوفيق وجهه على عدة زعوا المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهه على المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهه على المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهه على المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهه على المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهه على عدة المتوفيق وجهوا المتوفيق وحدة المتوفيق وجهوا المتوفيق وحدة المتوفيق

فأخلم بقع الامنه فقط وأتباعه وان لم يكن لهمة كرههنا لكن كثيرامايذ كرالمتبوع ويراده ووأتباعه كافى قولك فتم السلطان البلد الفلاني فغفروا منسه غنائم جزيلة ولا يخفى مافى قوله زعموا من الإنسارة الى أن من نه علهم أو مكرلم يكوفوا ضلالالان اكثر استعمال الزعم في الباطل ولاشك ان الذكور لأهل السنة والحماعة وقديكون عن لهم ساهة شأن في نصرة السنة فدول الى السلطان انهم تى قتلهم اخمادا لمذحب أهل السنة واظهار اوتقو بةلبد عتده الباطنية والله تعالى بغية انفى تفويض زمامه لأهل البدع والأهوا وقتل الانفس بحرد كلامهم والقهسيمانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال وعنده تجتسم الخصوم (ولهم في فضول القول وهذر المحال عال) فضول القول زوائده التى لاتدعو الهاالحاجة والهذر بفتحة يناسم من هذر في منطقه هدرامن بأبي ضرب وقتسل خلط وتكلم عمالا بنبغي والمحال المباطل غيرالمكن الوقوع واستعال الكلام سارمح الاوالمحال اسم مكان للعولان تقول جال الفرس في الميدان قطع جوانب والجول الناحية والجمع أجوال مثل قفل وأقفال فكان المعنى قطع الاجوال اى النواحي (فسلسكوا) أى أدخلوا (في أسفاد الآخرين) جمع صفد بفتحتين وهوالقيدو يطلق على العطاء أيضاقال الكرماني وكأنه ماواحدلان الانسان يقيد بالاحسان والبراياتسفدبالعطايااتهمى وفي شعرالمنني ومن وحدالاحسان قيدا تقيدا \* والمراد بالآخرين بض علمهم وسلبوا (واصبوا) أى حين رفعوا على أخساب الصلب (عبرة للناظرين) مفعول له لقوله ونصبوا أى امرى الناظرون الى فظاعة حالتهم وماحل بهدم من الانتقام ان من سلك لمكهم وحذى حذوهم عوله من الانتقام ماحلهم فيرتدع من خالج قلبه شي من اعتقادا تهم ويرجع الى العمل بالدين والقدائع بل الشرع المتين (وازداد أبو مكر )والله أجادهما حيث لم يعبرعنه بالاستآذ (فيما تقرّب ) الى السلطان (من ظاهر المحاماة على دين الله) لا يخفي ما في قوله من ظاهر المحاماة أن مانمه السلط أن عليه من قتسل من أدركوا كان دسيسة روَّحه أعليه ظاهرها المحاماة عن الدين وقد يكون باطنها تقو يقيده تعليل سوادمن يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة و (والمراماة دون حق الله) المراماة مفاعلة من رمى السهم فالمرادب احمينيذ المقاتلة لأجل حق الله تعالى و يحتسمل أن يكون من الرمى بالكفر أى انه رمى من رمى بالكفر لحق الله تعالى لا لحظ نفسه والمفاعلة على غيرظاهرهما اذهى من طرف واحدأ سندت الى ذلك الطرف مبالغة (وتطهير سضة الاسلام عن كل ذى ريسة بعيدة أوقريسة) أى ازالة كل من يشبه النماسة في خبث النية وفساد الطوية عن حوزة الاسلام قال في الاساس ومن الجازي وط مضة الاسلام و بيضة قومه (حشمة) مفعول اقوله ازدادوا لحشعة الحيا والانقياض ولايصم ارادتهما هنالان مافعله من الحاماة على الدين وماعطف على الايستحيى فيه من الناس وكذا غيرهذين من المعانى الذكورة لمادّة ح ش م فالظاهر ان الحشمة مصدر من المبنى الفعول أى ويه مستحيا منه ومتقبضا منه لها بته وارتفاع مكاته عند السلطان فيول معناها الى الحاه وهسدا كافالوافي الحدفي فولهدم الحددته انه يصع أن يكون مصدرا مبنيا للفاعل أومبنيا للضعول أى الحامدية أوالمحمودية للهوان كان العصام في حاشيته على الجامي فى باب العدل ود كون المصدرمينيا للف عول من يفايد لك تفسيرا لجامى العدل بكون الاسم معدولا لانابن مالك في شرح المحدةذ كرجوا زجىء المصدر مبنيا للفعول واستشهد عليه بحديث أمروسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودبالجر وذو الطفية بن عطفاعلى محله بالنصب لان الاسودمفعول ملى تقديراً ن يكون قتل مصدر المبنياللة ا عل فلفظه مجرور وهمله نصب على ذلك التقدير فلما رفع ذوعلنا ن محل المعطوف عليه وفع ولاسبيل الى كونه فاعلا فتعين كونه نائبه واستشهد أيضا بقول الشاعر

ولهم فى قضول القول وهذر المحال عال فسلكوا فى أسفاد الآخرين وقصد واعرة للناظرين وازداد أبو بكر فيما تقريبه من طاهر المحاماة عسلى دين الله والمراماة دون حق الله وتطهير بيضة الاسلام عن كل ذى ويستة تعيدة أوقر يبة حشمة

انتهرا ذو والغوابة والباطل عزلكل عيدمحق

والشاهدفذو وفانه نائب فاعل فهرافهد ذاصر ج أن المصدر يكون مبنيا للفعول الحسكن مسيغته لا يختلف فالفارق اغماه والقرينة أوالعمل فقد آمد فع عن الجامي اعتراض العصام بنقل هذا الامام والقول ماقالت حدام (أطمعت) أي تلك الحشيمة بالمعنى المتقدم (فيه الرجال وأمالت المه الآمال) أي أحد ثت الهم طمعاني ألانتفاع يجاهه عند السلطان وثنت اليه آمالهم لنفوذ كلته عنده (وأمة حشمة وضع الله علما طادع الدين فهي في حوار الحم علومكان وسموشان أنه هناشر طيسة لااستفهامية فهي كفوالة أجم يكرمني اكرمه والمدني أمة حشمة كان علم اعلامة الدن مأن دكون المتصف مانالها من الانتصار للدين فتلك الخشمة في ارتفاعها في حوار النعم من حهة علوَّمكام الى مكانتها وارتفاع شانها والطادع بفتوالباء وكسرها كالخاتم اسملا يطبعه (وكفال فامتماوردف اللروى ان الله تعالى قال للدنسامن خدمني فاخدميه ومن خدمك فأتعبه أوفا ستخدميه كفي هذا ليستهي الناصيمة لمضعولين كافى قوله تصالى وكفي الله المؤمنين القتال لقاد المعنى بل هي المتعد مة لواحد كافي قولك كفاك الطعام ومفعولها ضعر المخاطب وفعامة تمسروفا علها ما الموسولة في قوله ماوردومعني الحديث ظاهر ووقع فيه الشك بس فأتعبه أوفاصف ميهمن بعض رواته والمسنف أورده بدون يخريج فهناج الى العث عن مخرجه أيعد لم حالة (واتفق بعقب ذلك أن طلع رجل) أن وصلتها فاعل اتفق أى اتفق طاوع رحمل (من الاد العراق ستسب الى شعرة العاوية) وهي أصل تلك الأنساب الفاخرة ودوحة انتمامهم في انشعاب الأنساب من الأرومة الطاهرة وشعرة على هداه النسخة مضافة الى العلوبة أي شعرة الفرقة العلوبة وفي بعض النسم الى الشعرة العلوبة أى الشعرة المنسوبة الى سدناعلى رضى الله عنه وكرم الله وجهه لان الانساب الى الني صلى الله عليه وسلم ليس الامن أولاده (يذكرانه رسول صاحب مصر) أى أسرها (الى السلطان عين الدولة وأمن المة مكال تحمله) المهمن صاحب مصروة وله مكتاب يحوز أن يكون نعتال حل و يحوز أن يكون مالامنه لانهوان كان مكرة الكنه وصف بقوله منسب والباء فيه الالصاق أي مصور بالكاب (وير تزوده) أي هدمة للسلطان من صاحب مصراستعهمامعه كايستعيب الزادو يحتمل أن يراد بالعرما أعطاه صاحبهما الرسول نفسه من الحائرة في مقابلة أدام هذه الخدمة (مدلا) أي مفتخراوم عمامن الدل والدلال وهوالاعجاببالحسن (بسبب النسب) الطاهر (ومدَّليا) أي متوسسلا من أدلى اليه برحه توسل (مصلف الشرف) الصلف القدد عباليس عندل أومجا وزة قدر الظرف والادعا ووف ذلك تسكموا (فاسترقف) بالبنا الفعول أي أوقفه اتباع السلطان بنيسابور (الى أن أنهى) بالبنا اللف عول (الى السلطان خبره ووكل) بالبناء للفعول (الى مابرد من مثاله صدره) نائب فاعل وكل والضميه فى صدره للرسول وفي مثاله للسلطان ومثال الشئ سفته ويطلق على المكتاب محازا لانه مدل على قدر فكأنه صفته والمعنى انه فوض صدره فالرسول عن نيسا بورالى مايردمن طرف السلطان من الامر في حاله والاذن في وروده اليسه (ونهض) أي الرسول (من بعد ذلك) الاستيقاف (الى هراة ممتد االى الحضرة) السلطانية (فأمر) بالبناء للفعول ونائب الفاعل قوله (برده) أي ارجاعه (الى نيسابور) وفي الكلام ايجاز والأصل متدًا الى المضرة فوردها فأمراخ فَذَف للعلم م (لتقرير ما تحمله على رؤس الاشهاد) الواحدشاهدمن شهدكذا اذاحضره أى ردّالى نيسابورايقر رماتعمله من الرسالة بقرامتماعل جماعة المسلين ليطلعوا على مافهامن غث أرسمين (ومر أى ومسمع من كل ماضر وباد) عطف على قوله على وس الاشهاد من عطف الجار والمحرور عسلى مثله والمرآى مكان

المعتفيه البالوأ مالتاليه الآطالوأ فيعشمة وضعالله علما كما بعالمدين فعى في سوارالنعم علومكان وبمؤشان وكفال بها فامة ماوردفى النسرالروى ان الله تعالى قال للدنا من خدامني كأخلمه ومن خلمك فأنعسه أوفاستعدمه وانفق بعض ذلك أن لملعرسسلمن الاد العراف ية تسب الى تعرة العلوية بذكر انه رسول صاحب مصرالي السلطان عين الدولة وأمين الملة الكان تعمله وبرتزوده سالاسب النسب ومدارا يصلف الشرف فاستوقف الىأن أنهى الىالسلطان نسره ووكل الى مارد من مثاله صدره ونهض من بعددلك الى هراه يمتدا الىالحضرة فأمريرد والى يتسابور لتقريرما تعمله على وس الاشهاد ومرأى ومسمع من كل ساخر و باد

الرؤية والمسمع مكان السمياع تقول فلان مني عر أى ومسمع أى بحيث أراه وأسمع صوته والحاضر ساكن الحاضرة والبادى ساكن البادية لبراه ويسمعه سكان نيسانور ومن وردعلها من غيراً هلها (سمانة)

عسى أن يضاف اليه من احالة) بقال أحال الرجل أنى بالمحال وتسكلم به أى سيانة لمحلسه عن أن نسب السه ان أحدايتكلم فيسه بالمحال (وسر تحت رسالة) أى وسيانة لمحلسه أنضا عماء ساه

هول له لقوله فأمر (لخاص مجلسه) من اضافة الصفة الى الموصوف أي لمجلسه الخاص (عما

أن يضاف اليه من سرتحت رسالة الثلا بقوهم الناس ان السلطان مع صاحب مصرمكا ته ومسارة بكارماليا لهية (فلمارد القهقري) القهقرى رجو عالى خلف تقول رجعت القهقري أي رجعت الرحو عالذي يفرف باوهوالشي الى خلف من غيرأن يعيدو حهه الى جهة مشه والظاهر ان المراد مها هنامطلق الرحوعوان لم يكن على هذه الهيئة والمراد بذلك ارجاعه الى نيسابور (وفتش) بالبناء للفعول بقال فتشت الشئ فتشامن بابضرب تصفحته وفتشت عنه مسألت واستقصيت في الطلب وفتش بالتشديدهو الفاشي في الاستعمال (عماصحبه عثر ) بالبناء للفعول أى اطلع على تعانيف) الفرقة (الباطنية وأغاليط) جمع اغلوطة (في الشر يعة الحنيفية) نسبة الى الحنيف فعيل من الحنف وموالمل ومنه قدل الأعرج أحنف لانه عمل الى أحدجانيه وسميت شريعة نسنامج رسلى الله علمه وسلم حتمضة لملهاعن الماطل الى الحق أولملهاعن طرفي الاعتدال وهما الافراط والتفريط فان ملتي موسى وعيسي علهما السلام كانسافي عامة التثقيل والتشديد وملل الانساء تسبل كانت في غاية التوسعة فجاءت ملة نبيئاً ماثلة عن الطرفين معتدلة (أصم منها) أي من تلك التصانيف (في الاسماع خماط المحانين) الخياط بالضم كالحنون وليس به بقال مند متخدطه الشد مطان أفسده وحقيقة الخيط الضرب وخبط البعيرالارض ضربها سده فان قلت المحرور عن التفضيه لمهة لايدّ أن يكون مشاركا لاسيرالتفضيل فيأسل الفعل الذي فيه الزيادة وههنا كلا الامرين غسير موحودا ذلاصحة لتص المالمنية ولاأصحبة لخياط الجاني فلت المشاركة قدتكون تحقيقية وهوالغالب في الاس كقولك زيدأ فضل من عمرو وقد تدكون تقديرية كهذا المثال كأنه قدل لوقدران لهذه التصانيف المحانين أصومها ومعلومان خياله المحانين لانتحقق ولا وحود للعجة فيه فيكذ للثاهذه التصانيف المتي هي دونه وهدنا كاتقول الحار أفقه من زيدوا لحر أندى من عمرو (ووسوا من المرسمين) الوسوسة و مقال لما يخطر في القلب من الشر" ولما لا خبر فيه وسواس والمبرسمين حميم مبرسم وهومن عرض لهذا "

مدانة خاص مجاسه هماعدى أن يضاف الده من الماله وسر تعت رساله فإرد الفه مرى وفتس عما عصده عبر على تصانب المالمية وأغاله في الشريعة المنه المنه أن عمنها في الاسماع خياط المحانين ووسواس المرسمين الاتوخذ في محصول

وَّ لِانالْحُصُولِ بِدُونِ حَرْفُ حَرَّ قَدَاسَتُعُمُلُ فِي اللَّغَةُ كَاتَّقَدُّمُ فِي أَوَّلَ كَلامهُ مِن قوله حاصل

الشئ ومحصوله بقيته وهذه عيارة الصحاح وقديد فع بأنه بهدا العنى لا يلايم المقام والثبانى ان قوله لان اللازم لا يأتى منه اسم مفعول ان أراد مطلقا فم نوع وان أراد لا يأتى منه الابعد تعديثه بحرف الحرف المرتفسلم لكن كان عليه أن يأتى بهذا القيد والثالث انه عاب عسلى الفذرالرازى وقال لم يأت بمغن وهو أيضا قد تسكلف في الجواب بمساعة تأج الى الحدف والايصال مع وجود جواب واضع سالم عن ذلك وهو أن يكون

البرسام وهي علة دماغية تحدث خلاف العقل (لا تؤخذ) بالبناء للفعول أى تلك النسائيف والأغالبط (في محصول) قال الكرماني حاصل الشي ومحصوله بقيته والمحصول مستعمل للعوام على خلاف القياس لان اللازم لا يأتي منه اسم مفعول وقد استدرك ذلك على علامة العلاء فحراك بن محمد بن عرالرازى في تسمية كله في الاسول بالمحصول في أتى في جوابه بمغن وفي الجواب عنه مدحة وهوات الحصول بتحدى بعلى مقال حصلت على الشي عالمحصول ها أتى في جوابه بمغن وفي الجواب عنه مدحة وهوات الحصول بتحدى بدق من التعدّي التعديد وفي كلامه

المحصول مأخوذا من حصله بالتخفيف متعد باعدى حصله كانص عليه جاراته العملامة في الأسماس وعبارته وهدذا محسول كالمه ومحسول مراده وفده وحهان أحدهما أن دكون مصدرا كالعقول والمحلود وضع موضع الفاعل والثاني أن يقال حصله عفى حصله من قول العباس سن مرداس باحسراب الحق بعدحمله به له فضول مرتدى بفضله به يستما لحاهل بعدمه التهمي ومن هذا أيعلم أن أيس هذا الاستعمال للعوام بل للغواص (ولاتو حد) بالبناء للفعول مضارع وحد (في معقول ومنقول) المعقول مصدر عصني العقل كالمحاود عمني الحلدو محوز أن يكون اسم مفعول أي ما عكر أن يعقل وحمنة نعيس عطف منقول علمه لان المنقول اسم مفعول من نقل الشي عن غيره اشته والمعنى انتلك التصانع والأغاليط لايأخذها الناس فيعصول أى فيما يعدونه محصولا ومكسو بالعدم الفائدة فهابل قد تعود علهسم بالضرر ولا يجدونها في عداد أمريكن أن يعمل أو يحرر عن يعتدنه و ينقل (وناظره آلأسناد أبو بكرعلى أمورمن حهة مرسله تفاوت فها الفاظه) أى اختلفت واضطر بت (فلم وحدلها على نار الاحتمان ثبات) وانماخص النار بالذكر الانهاهي التي تظهر زيف الدرهم الردىء وحسن الحيدوعليه فقر قالقامات انخلاصة الذهب تظهر مالسبك ويدالحق تصدع رداءالشك (ولاالى وجمه التحقيق وجانب التمييزا لتفات) يجوز أن را د بالوحه الطريق وفيه حيثذ الايمام و بحوزاً نيراد به العضو المخصوص ففي التركيب استعارة أ مكنية وتخسل (ومازال يضرب أخماسافي أسداس) في مستقصى الامثال لحارالله العلامة يضرب أخماسا لأسداس أياعتمد وتعاطى أخماسالأحل أسداس وهي حمم خس وسهدس من أطماء الابل وأصله ان الرحل اذا أرادسفر العيداعود الله الصبرعلى العطش فأخذ يترقى بهامدر جاعن الاظماء حتى اذافؤز عاصرت فهو حن سقها أخساسا يتحاوز بها وسقلها الى الاسداس عقسها علىسدل التدريب ماواعما يتعاطى سقها أخماسالأحل سقها أسداساقال

وذلك سرب أخماس أريدت \* لاسداس عسى أن لا يكونا

اذا أرادام وهمر احتى علا \* وظل نصرب أخماسا لأسداس وقالسما بق المزيدي وهدامثل يضرب للكارالذي يريدأم اوهو يظهرغيره انهيى والخمس بكسرا لخساء كاان السدس مكسرالسان ومعسى يضرب يسسن كافي توله تعالى ويضرب الله الامثال كانص علسه في القاموس والمصنف قدغرا لمثل وع تغير فأورد مكان اللام في وربما توهم فها ان المراد بالضرب الضرب الحسابي والذيرأ شاه في القاموس والعماح وسبعة أبحر باللام ولعله ورديني أيضا والافالمنف لايغره من عندنفسه لان الامثال لاتغر (الى أن تبين له انه أخطأ في تحمل تلك الرسالة) المشتملة على الزينغ والضلالة والمنابذة لشر يعمما حب الرسالة (وحرم التوفيق) وهوفى اللغه حعل الاسمباب موافقة للسمبات وفى الاصطلاح خلق قدرة الطاعة فى العيدم الداحية الهاوه وعزيز ولعزته لميذكرفى القرآن الامر"ة أومر" تين (في تقلدتلك السفارة) بكسرا لسين مصدر سفر بين الآوم أسلح فهوسفير والجسم سفراء منسل شريف وشرفاء وكأمه مأخوذمن سفرت الشئ سفرا اذا أوضعته وكشفته لانه بوضع مانتوسط فيه و يكشفه ومنه قبل للوكيل سفير (وقضى الله) تعالى عليه (ال اشخص) أي أحضر وأرهق السرمع اتباع السلطان من نيسانور (الى) هراة (حضرة السلطان فلما) وردها (استحضر مجلس حقلة) فعلة من الحفل وهو الاجتماع وأسم الموضع محفل وجمعه محافل كمالس ومجاأس (وقد غص) أى أمتلا (بأعيان) أهل (الاسلام) جمع عين وهو المختار ثم أبدل من الأعمان يدل مفصل من مجل قوله (ساداتها) جمع سيدوالفهير برجيع الى الحضرة (وكبراتها) جمع كبير (وتضاعها

ولاتوجمدني معية ول ومنقول وناظره الاستاذابو بكرعلى أمور من حهة مرسله تفارت فها ألفاطه فلم وحدلهاء للأر الامتعان نبأت ولاالى وحسه القيقيق وجانب القديز التفأت ومازال يضرب أخماسا في أسداس الىأن سنة المأخطأ في عمل تظ الرسالة وحرم التوفيق في تقلد بَلِنُ السَّفَارِةُ وَقَفَى اللَّهُ أَنْ أُشَّحُصُ الىحضرة السلطان فإراستعضر معلس مفلة وقدعص بأعيان الاسلامساداتها وكبرائها وقضائها

ونقهائها وزعمائها وهناك الحسن بن لحاهد بن مسلم العلوى ومن قصة المائدة مسل المريكن في الطالعة من أولاد الحسين الاسغدر رذى الله عنم بناحية مصرأنب موأوحهمنه ولاأغنى ولاأفي منه فلااستقر معل أبوغيم المعز بمصر خطب المسه بعض ساله على ولده أى منصور الملق بالعزير وسيب ذلك عدلي ماقيل الهوحد في داره رقعة فيها ان کنت من آل آل طالب فاخطبالى بعض بي طاهر فان رآ لا الدوم كفوالهم في المن الامروفي الظاهر فأم من سفه خوز بة يعض منها البظربالآخر

وفقهام اوزعمام ا) جمع رعم بعدى امن (وهناك) أى فدلك المجلس (الحسن سلاهم بن مسلم العلوى ومن قصته) في وفوده على حضرة السلطأن (انحده مسلمالميكل في الطااسة) أي المنسو بين الى أبي طالب والدعدلى كرم الله وجهه (من أولاد الحسين الاسغررضي الله عنهم) وهو الحسين على زس العليدين والحسين رضي الله عندم ولم يكن الحسين الاصفر من الاثمة الاثمر عشر على معتقد الشيعة وانحاكان الامام على زعمهم أخاه محد الباقر (ساحية مصر أوحه وأندمنه) أي لمركن عاا كثروجاهة من وجه وحه ادا كانذاحظ ورتبة ولا أشدنساهة أى تيقظامنه (ولا أغني) نفسا (ولا أفني منه) أقى أذخر من القنية وهي ادخار المفس للنفس والمرادم اهنا اماما اتصف من صفات المحدوا لكمال واماما أعده لحاجاته من كرائم الاموال وف بعض النسخ عنه بدل منه واعلها من تغييرات النساخ لان اسم المفضيل لا يعدى بعن (فلما استقر معد أبوعم العز عصر) وهوأول من ملكهامن اللوك العدد من الذين أحموا بالفاطميين والتداء ملكهم في المغرب وكأن من خمره انعلارأى اختلال الدمار المصرية بقدموت كاور الاخشدي ومواليه لاشتغال الخلفاء العماسيين بالدياع بالدبار المصربة يسدب ماوقع في العراق من الفتي قصد المعز اغتنام هذه الفرسة وأخذ مصر فحافان غزاها بنفسه أن تفوته المغرب ولاتحسل لهمصر فهزقائدامن قواده يسمى حوهرالصقلي وكان يعرف يقائد القوادومعه مائة ألف مقاتل الى الديار المصرية وأمره ان ملحكها أن يني بلدا بالقرب منها لتسكون مسكاله فلماوسل القائد الى مصروتسلهامن غبرقتال بعد أمور حرت يطول ذكرها أختط سور القاهرة واختط في وسطها قصر اعلى غط ألقاه اليهسيده وني ما الحامع الازهروذلك في سينة الممائة واحدى وستمن عم أرسل مرف استاذه بذلك فضر بعسا كره من الاد المغرب الى أن دخل القاهرة من غبرتعب ولا نصب وجلس على سرير الملك الى أن توفى سنة ثلثمائة وخس وسيتن (خطب اليه) أى الى مملم ( معض بناته على ولده أبى منصور الملقب بالعزيز) وهوالذي جلس على سرى الملك عصر معدموت والده المعز (وسبب ذلك) أى الخطبة المذكورة (على ماقيل انه وحد في دار مرقعة فيها \* ان كنت من آل أبي لهالب \* فاخطب الى بعض في لها هر \* فان رآك القوم كفوَّالهم \* في اطن الاصروف الظاهر \* فأمن سفه خوزية \* يعض منها البظر بالآحر) قال صدر الاهانسل الماعق قوله بالآخر للتعدية يريد يعمل من سفه آخراً ولأده وأبعد دهم في الانتاب عاضا اظرهاوه وكالياء في الحديث فأعضوه من أسه ولا تسكنوا يقول ال ثبت ان بينك و بين بي لها هر مخطشك المهم وقبوالهم اماك كفاءة أبوية فليس منك وبعهم كفاءة أمية التهمي وقال العلامة الكرماني الماء للتعدية أي فأم المسفه مآخرا ولاده خوز بة فلا يكون كفؤا الهسم وطرفاهم يستويان في الشحرة العلوية والمعسى ان ثدت منك و بين على هاهر بخطست الهم وقبواهم الله كفاءة أبوية فليست منكم وينهم كفاءة أممة وجازأن وصحون المرادمها أمة الخوزية وكانتمن العسكر بلدة الاهوازويقال لهآبالفارسية خوزستان فينسب الهاوالبظر الناتئ من الفرج الذى تختن عليه المرأة وهوكناية عمن لميختن والاسم البظروالآخرمن الآسنان الارحاءوالعضها أبلغوهذا اللفظ من أقبم مايسيون ويشتمونومنه الحدث فأعضوه بهن أسهوهذامن مقابح أقوالهم ومقادح أعراضهم كثير حتى صارالناو يحيه تصر بحاالتهمي وحاصل المعسني على ماقاله الصدروالكر ماني واحد وهوان ثنت بينك وبين بني طاهر بخطسك الهم وقبولهما بالذكفاءة أبو بة فليس بينك وبينهم كفاءة أمية و يعتاج المقام الى زيادة ايضاح لانهما لم يذكرا طريق صيرورة المعنى الى هددا الحياصل فأقول لا يخلوسف أن يضبط بالبنا المفعول أو بالبنا اللفا على فان كان آلا وّل كانت من الموسولة واقعة عـلى المخاطب وهو المراد والمقام مقام الاضمار ومقتضى الظاهر فأمل وعدل عنده تفاد فاعن مخاطسه بذلك لانه ملك واستأتى له تو بحد مكونه مسفها بسيغة اسم المقعول فان فلت كيف يكون مسفها على تقدير رقع بهدم له كفؤ اوالمسفه من فعل فعلا يعد ما الماس سفها ولوراً وه كفؤ الهم لما كان فعلم سفها ولما عدّه الماس مدفها العم لولم روه كفؤ السكان مدفها قلت ادعى الشاعر اله مسفه ولوراً وه كفؤ الانه فى الواقع ليس مدفها العم وأى الناس خطته سفها وعد وه مسفها لعدم مساواته لهدم وان رضوا به واندخوا النقص على انفسهم بعدم كفاء ته وان كان المانى فلاست من الموصولة واقعة عدلى المخاطب والدخوا النقص فسب المخاطب المنفه بعدر ويتهم له كفؤا والاسل فأم من سفها فعدف شهد برالمفعول فصر يح المكلام ان أم المسفه على سيغة اسم الفاعل خوز يقوالم ادمنه وطريق المكاية والتعريف فصر يح المكلام ان أم المسفه على سيغة اسم الفاعل خوز يقوالم ادمنه وطريق المكاية والتعريف ان أم المخاطب المناسفة على سيغة المرحى بالزيا أنا أى ليست برائمة تعريضا أن أم الآخر زائمة هدارة وهدا المقام الذى زات فيه أقدام الافهام وهذه الرفعة التي وحدها المعز زائية هداد المقام الذى زات فيه أقدام الافهام وهذه الرفعة التي وحدها المعز رضى الته عند وكذت الرقاع ترفع المه وهدا وكاله وحده المعز رضى الته عند وكذت الرقاع ترفع المه وهوعلى المتبر في حوائج الناس فل نظر فهم وحده المه وحده المقارفها وحد وكذت الرقاع ترفع المه وحوائج الناس فل نظر فهما وحد رقعة مكتوبا فها وحدرة مقمكتوبا فها

اناسمعنانسبا منه والمستورا \* يتلى على المند في الجامع ان كنت فيما تدعى مادقا \* فانسب لنها نفسك كالطائع أوكان حقا كل ما تدعى \* فاذ كرا بادهد الأب السابع أو فدع الانساب مستورة \* وادخل بنا في النسب الواسع فان أنساب بني ها شم \* يقصر عنها طمع الطامع

أرماها من بده ولم نتسب بعدها في فنستهم الشاعر الى أمهم الخوزية بالعسكر) وهي بلدة بالاهواز وتضاف الىمكرم أحديني جعونة لانه نزاه أنعسكركان انفذه مهالحاج فأقام بمامذة وبني بها البنامات ثم تزامت وكانت قبل نزوله قرية (لان كورتها) أى صفعها (خوزستان) وهي تاسع الاقاليم العرفية وبهامدن كثيرة غسيرعسكرمكرم مهارام هرمز وأرجان وغيرهما (وهي أم محمد بن عبددالله بن ميون) حد المعزهدا (فاعتل مسلم عليه) أى أبدى له العدر والعلة في عدم اجابته (بأن لاواحدة من سناته الاوهى في حبألة وتحت عقدة) الحبالة شبكة الصائدوهي مجازع والخطبة والمراد بالعقدة عقدالنكاح أى ان سَامَه كلهن بن معقود علمين النكاح ومخطوبات لاكفاهن (تفاديا) مفعول له له وله اعتل أى تحر " زاوتحاميا (من اجابته وتحرّجا) أى تجنّ اللحر جوهو الاسم وسنَّيغة تفعل نَا قَى التحنب كَتَا ثُمُ جانب الاثم وتصحد جانب العدودوه والنوم (من مصاهرته) اعدم كفاء ته الدخول الريبة والشك في نسبه (فلما هرف) أي معداً توتم المعز (امتناه و دهاباب فسه عنه) أي عرف ان امتناعه عن اجابته انما كان ترفعاً عليه وتكراعن أن يرى ابن المعز كفؤ الاحدى بناته وذهايا مفعول له للامتناع (وترفعا نسسبه دونه) أى انه ميز نفسه بالترفع بالنسب العلوى دون أن يراه رافعا للعزم عاشترا كهما في انسب عسلى زعم المعز (وضع عليه بدالاستقصاء) أى بدالجور والظلم بالاستقصاء لسائر أمواله ومصادرته عليها (بعدأت أودعه الحسرسستين وخيطه خيط العصاور ف السلم أى ضر مه ضربا شديدا كاتضرب الرعاء السلم بالعصاليسة لم ورقها لتأكله المباشية والسلم التحسراهن العضاه ألواحمدة سلة وخصها بالذكرلانهم يبالغون في خبطه الانها تعصب ويخبط ليتيسر عشدها وخضدها (والسمعن فضفاض الفنى غلالة العدم) الفضفاض الدرع الواسعة والفلالة

فاسعم الناعد الى أمهم المورية فاسعم المورية المحمد المحمد الله من ممون فاعد مسلما ما ما الموسم عليه مأن لا واحده من فاعد مسلما وهي في ما المورية وتعالم من الماسية وتعالم المستقماء وعدان أودعه عليه مدالا سقماء وعدان أودعه ورق المراب والمستوجيطة خيط العصا ورق المراب والمستوب والمستوب والمستوب ورق المراب والمستوب والمستوب ورق المراب والمستوب والمستو

وعظائمن بعدعل بدهقال ورم غساءن عدمه فلابدري كيف سيار أمره وأين وضع قبوه وزعم آخرون انه هرب من الحبس عـلى لمريق الحجاز فاحتضر فى الطريق وعند ذلك لما لما هر والدالم-نالذكورالى مدنة الرسول صلى الله عليه وسلم متأمرا على الهلها ومعدان عمله يعرف أيعلى والمرختية على لخته فلامضى لماهرك سيله ورث أنوعلى المذكورمكانهمن الأمارة الى أن لحقه و ورثه ولداه ها نئ ومهنئ دون المسن لاستضعافهما المه وتقق عما بالحال والمالعليه فرحال نحوخواسان ملتعثاالى السلطان عينالدولة وأمسين الملة سنة ثلاث وتسعين ونلتما ثة فلما ورد التاهرن بزعه رسولاصغراكسن شانه ووضع فيه لسانه وأن أن يكون لهنات عملىدوحية الرسالة واندابالي سعة النبؤة واذعى عليه البكان وتحمل الزوروا المفول

بالكسرشعار يلس تحت التوب وتحت الدرع وعن معدى البدل هذا كافي قوله تعالى واتقوالوما لاتحزى نفس عن نفس شماأى الدسه بدل الغنا الواسم شعارا لفقر الضيق (وهلا من معدعلى مده) اغمالم بقل قتله أومات عنده لعدم الوقوف على حقيقة حاله فعير يعيارة شباملة ليكلا الامرين كاأشار الى ذلك بقوله ( فقال قوم غيب عن محسم ) أى محل - سموفى نسخة مجلسه وهذه انسب وعلها اكثر النسخ (فلايدرى كيف صارأمره) بعد ذلك التغيب أحى هوفيتوة ع أم ميت أودع اللهد البلقع وكأنه غلب عدلى ظنهدم انه قتله لانه غيبه فلو أراداستمياه ولأطاقه عدلى رؤس الاشهاد لان الناس يحمدونه على ذلك فلذلك وقم الاستفهام عن موضع القبر بقوله (وأن وضع قمره) أي المسم يعلون موته لكهم لايدر ون موضع قبره (وزعم آخرون أنه هرب من الحبس على طريق الخياز فاحتضر) أي مات (في الطريق) وسمى الميت محتضر الان الملائدكة معضرونه عند قبض وحد فهو محتضر وقدل لان المور تعضر وكأقال الله تعالى ا ذاحضر أحدكم الموت (وعند ذلك) الامر الفظيم الذي حصل من المعزعلي مسلم (لجأً) أي لاذواء تصم ابنه (طاهروالدالحسن المذكور الى مد نة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم متأمرا ) أى أمرا (على أهلها ومعه ان عمله يعرف بأى على بن طاهر ختنه) أى صهره (على أخنه فلا مضى طاهر اسيله) أى مات (ورث أنوعلى المذكور مكانه من الامارة) على المدسة المذكورة أى الثقلت المه الامارة المذكورة كاختفل المال من الموروث للوارث واستمرتفها (الى أن لحق،) أى بطأهرالى دار البقاء (وو رثه) في الامارة المذكورة (ولداه هـ مانئ ومهنئ) الظأهر أن أحددهما كان كالوز برللا خروكان لا يصدر الاعن رأبه ولا يقطع أمر ابدون عله ويبعد أن تكون الامارة منهماء لي سدر الاشتراك مل دلدل التمانع المشار المعتقوله تعمالي لوكان فهما ٢ لهة الاالله لفسدتًا سُوّ ذلك الاشتراك (دون الحسن لاستضعافه ما اياه وتقوّ بهما بالحال والمال عليه) المراد بالحال ماههما علمه من الدشب وكثرة الاتماع والحشيم (فرحل نحوخراسيان ملحثا الى السلطان عبن الدولة وأمن الملة سنة ثلاث وتسعن وثلثما ئة فلما وردالما هرتى رعه )أى مكره وغروره يسب مالذعه من الدخول في سلك العسترة الطاهرة والنفر عمن الأرومة الفاخرة والحيار والمجر و رفي زعسه في موضع الحال من فاعل وردأى ملتبسا برعمه لامتعلقان بورد (رسولا) من صاحب مصرالحا كم العب دى رئيس الطأ ثفة الرئادقة الما طنبة واللبس الفرقية التناسخية الحلولية (صغر الحسن) ان ُطَاهِر (شانه ووضع فيه لسبانه) بالقدّ حوالطعن وذكرما انطوى عليه من القبائح والاعتقاداتُ الفياسدة (وأن أن مكون له نسات على دوحة الرسالة) نيات بالنون مصدر نيت والدوحة الشحرة العظمة أى امتنعمن أن مكون لهدذا الرسول تفرع من شحرة الثبوة وانساعداه بعلى لانسات الاغصان عادة يكون في أعلى الشحرة وفي بعض النسخ ثبيات الثاء المثلثة والباء الموحدة والمعني علما انه في مادئ آمره ملتدس على الناس حاله حتى انهم يظنونه من فروع تلك الدوحة الشريفة لكن يعد البحث من أصوله يتضع الامر فيفتضع ويظهركذه فلايكون المايدعيه ثبات لانه فرول سريعا (وانتساب الى سعة النبوة) النبعة بالنون المفتوحة والباء الموحدة الساكنة واحدة النسم وهوشهر تصنعمنه القسى والسهام سنتفى فلة الجبل والنا بتمنه في السفيح الشر بان وفي الحضيض الشوحط ولايخنى مانى اضافة الدوحة الى الرسالة والنبعة الى النبوة من المكنية والتحييل (وادعى عليـــه الكذب) المامطلقاأ وفي قوله انه علوى (وتحمل الزور) الزور الكذب وزخرفة الكلام (والتقول) أى نسبة القول لمن لم يقدله وهو كذب أيضا وهدنه الثلاثة ترجه الي معدى واحد ولم توجد في النسخة الني كتب علها النجاتي ولافى اكثرالنسخ وابست من نفس العنبي ولامن جنس تراكيه على انقوله

وتحمل الزوريقتضي تبرئة ساحب مصرعمانسب البه وكيف وهومصد والالحاد ومعدن النسلال والفسا دوعدا وةهذا الشريف معالثاه رتى انحا كانت من قبل انه رسوله لان جدّه قتل جدّالشريف فكيف بريه ويدعى ان هدا التحمل الزورعليه (وعزاه) أى نسبه (الى فسأدالدين) ربيا الملع أن اعتقاده مطابق لاعتقاد مرسله فلذاقال (واستُحقاقه ضرب الوتين) الوتين عرق في القلب اذا انقطع حيده فهوعبارة عن استمقاقه القتل (فلى السلطان بينه) أى دين الحسن بن طاهر (و ين مايستحيره) أى الحسن (النفسه وديمه) أى ان السلطان لم يدخل في دمه بل فوض أم قتله الى الحسن والى مايراه في شأمه عافي مسلامة لنفسه ودسه من و بال الدخول في دمه فان حراء الفعل بترتب على الفاعل وعقامه بعود علمه في الآخرة مالم يكن مكرها وهنالاا كراه و بحوزان بعود الضمير في نفسه الى السلطان أى في السلطان بين الحسن و بين عايرا هجائزًا لنفس السلطان ود يسد فيكون كالقاضى من طرف السلطان فال ثبت عليه القتل قتله والا فلا وقد وقع للنج اتى والنا موسى انقلاب في اسم الحسن باسم أسه طاهر (فقام) أى الحسن (الى جيده) أى عنقه (نضرية) عال من فاعل قام أى مهويا بضربة وتقدد رمهو بالانبافي قولهم الحار والمحروراذا وقع حالا بمعلق بكون عاملان ذال يحدب ألاصل وهدنا الخاص يحسب دلالةالقر سنةعليه فأذادلت القرينة عدلي خاص جازتفد مره ونظيره كقولا ما وردعلى الفرس فانه يقدر يحسب الاصل كالناويحب ماتدل عليه الفرية راكامر ح بذلك الدمامني في شرحه عـ لى التسهمل (غرقته) أى الحبيد (في دم وريده) الوريد عرق قيسل هو الودج وقمل يحتبه وقال الفراعرق مين الحلقوم والعلياو ينوهو نبيض أبدافهومن الأوردة التي فها الحماة ولا يحرى فهادم ول هي محاري النفس بالحركات كذا في المصماح المنسر فعلى هـ مذا الكون المرآد ماله ريدما حاورها ذلادم فمه ويحوز أن دمود الضمير في غرقته للشخص نفسه وهددا أتم وأبلغ (وقد كان القادر بالله أميرا لمؤمنين العباسي كثب الى السلطان عين الدولة بما ترامى الميه أى وسل اليه وألقته المدالسمارة من غيرطلب منه (من خيرالرسول) الماهرتي (مايقنضيه الدين الحسفي (من النصلب عليه) أي عملى الدن باقامة الخدود عملي من انتها تحرر ته وعدم قبول الشفاعة فها لان الشفاعة فالحدودلاتجور ولا يحور للماكم أن يقبلها (وتقديم الحد) بكسرالجيم أى الاحتماد (فالانتصاف) للاســـلاموالمسلمين (منــه) أى تقديم الاجتها دوالسعى في اقامة ما فيه أخذا لنصفة للاسلام باعزازه والذب عنه وللسلين بأزاحة أهل الضلالة وأرباب الاحالة من بين أظهرهم حسمالمادة الفسادعهم (فلماختم أمره بما تقدّم ذكره أنهمي) بالبناء للفعول (الى مجلس الحلاقة صورة الحال وكعم السيف أفواه العذال) الكعم الشدّبالشين المعهدة يقال كعم البعر شدّماه لثلا بعض أوياً كلويقال للشيّ الذى يشدّيه الفم كعام والعد الحميع عادل عمين لاعم والمعنى ان المديف أسكت من ياوم مغسرحق أو سكام بالا باطيل خشية أن يحل به ماحل نفسره من الانتقام والفاعل الذي حدد ف وأقم المفعول مقامه في أنهى السلطان عين الدولة وحدد فلعمله (فقويل) أى السلطان أى قابله القادر بالله (من القبول عقتضاه) أي القبول من الثناء عليه ما تصاره للدين وقع المحدين (وجرى) بالبناء للفعول من باب التفعيل (الخبرعدلي ماأناه) أى فعله (ويوخاه) أى تحر اه في الطلب والمعدى قبل له حزاك الله خبراعلى مافعلته وتحر بتمه (فكان مثل) الرسول (الناهرتي) في محمله هـ د والرسالة وسعيه يقدمه الى القةدمه ( كاقيسل ب ومن يشرب السم الذعاف فانه ب حقيق بأنساب المنايا النواهس) السم مثلث السين ما يقتل والذعاف كغراب السم أوسم ساعة فالذعاف عظف سان أأوبدل من السمو يحو وأن يجعل على التقدير الشاني نعتا للسم بتأو يله بالشتق وتحريده عن بعض

وعزاه الى فسادالدين واستعقاقه ضرب الوتين فعلى السلطان منه وين مايستمين لنفسه ودسه فقام الىحده بضرية غرقته فى دم وريده وقد كان الفادر بالله أمير المؤمني العباسي كنب الحال الطان عين الدولة عماراي المه من خبر الرسول مايقتصسمه الدين من التمل عليه وتقديم الحدق الاتصاف للاسلام والمسلمن منه فلاختم أمره بماتف دمذكره أبى الى علس المالا فقصورة المالوكعم السف أفواه العذال فقو بل من القبول بمقتضا ه وحزى المرعملي ماأناه وتوحاه فسكان مثل التأهرني كأقدل ومن يشرب السم الذعاف فانه حقيق أساب الناظلانواهس

معناه أى السم السريع القتل والأنباب جمع ناب وهوالمس خلف الرباعيسة والمنايا جمع منية وهي الموت والنواهس جمع ناهس من النهس وهوالأخذ بمقدم الاسسنان بقيال نهس الكاب عض ونهس الحية بالسين المهدلة نهشه بالشين المجمعة والمعنى النهن يتعرض لهلكات المعاطب فلايست غرب لنفسه وقوع المسائب فانه حقيق محلول الانتقام متعرض بأحله للانصرام

\*(ذكرالامير أبى العباس مأمون بن مأمون خوارز مشاه وماخدتم به أمره الى أنورت السلطان علكته /\*

(قد كان أبوالحسن على من مأمون الورث أباه مأمونا عملكته ما علمكته بدل اشتمال من أباه و يحوز أن يكون مف عولا ثانالو رثفانه قد سعدى الى مف عوان بلاواسطة حرف الجر قال في الاساس ورثت مالمال وورثت منه وعنه وقال في المصباح المندر ورث مال أسه عمقيل ورث أباه مالار ته وراثة انتهمي (وقد كان استضاف خوار زم الى الجرجانسة) خوارزم اقلم سغرمن الاقالم العرفية وفيه مدن منها الحرجانة هذه وكاث ودرغان وزمخشر قرمة جارالله العلامة وغبرها فسكان أبوا لحسن المذكور ورثمن أسه سلطنة الحرجانية فقط تمأضاف بقية مدن الاقلم الهاوماك عليه فصار الاقلم كاله مده هذاعلى تقدير أن يكون الضمير في كان راحما الى أبي الحسن و يعوز أن يرجم الى مأمونا وحمن فذي ون الذي استضاف خوار زمالي الحرجانية مأمون والدأبي الحسن والحلة في قوله وقد كان استضاف حالية على التقدير بن الكفاعلى التقدير الاول تكون الحال مقدّرة (خطب) جوابلها (الى السلطان عين الدولة احدى أخوا تهتمو بة اجدة الحال) تقو به مفعول له فطب والحدة بضم فسكون ما يعمد علمه أى شكاء وشكل أى خطب احدى أخوات عين الدولة لأجل تقوية ما تعتمد عليه حاله (وتسدية الحمة الوصال) التسدية اقامة السدى دفتح السين وهومن الموب خسلاف اللحمة وهوماعد طولافي الموب حدين ينسيج واللحمة بفتح اللام وقد تضم ماينسج في الثوب عرضا والوسال مصدر واصل مواصلة ضد هدر والمراديه هنا القرابة النسبية بالماهرة ولا يخفي مافى التركيب من المكتة والتحبيل والترشيح والمعنى المخطب المماحدي أخواته توسلا للتفوي مباشتباك قرامة المصاهرة بمنهما (داوجب) أي السلطان (اسعافه) أى اسعاف أن الحسس (علاستدعاه) أى طلبه (استكفاء) مفعول له الأوحب (أياه) مفعول به لاستكفا واستكفا واستنفعال من السكفاءة أي وحده كفؤا (وتوخيا) أى تطلياً (رضاه) فان عدم الاجامة بحر الى الغضب والشقاق (وزف) أى جهز وأرسل (اليه من خطيه) أي مخطو بته وأعاد الضميرمذ كراباعتبار افظ من (ووصل بأسبامه سنبه) السبب الخبل والاسباب جعمعه بهاعن المودة مجازا والمراديد الثاتصال المودة سنهما واحكامها كأبوسل الحبل من شيئين يرادعدم افتراقهما (ودر التهادي منهما) أي كثر اهداء كل منهما للا تخرفه ومجاز وفى الاساس ومن المحاز استدر وانعمة الله الشكر وفي بعض الحديث استدر وا الهداما بدالظروف اتهى (حتى مارت الديار) لكلمن الملكين (واحدة) بسبب اتفاقهم ما والقرابة الى حصلت ينهما (والاسرار) جمع سر وهومايكم ويقابله العلانية (لغير الاخلاص) في الود (جاحدة) أى منكرة (وغيرت) أى مضت (الحال) بينهما (على حملتها) أى مجموعها (في الانشاج) أى الاشتبال في القرابة (والامتزاج) أي الاختسالاط الذي اقتضا مضيد الألفة الى (أن فضى خوارزم شاه نحبه) المراد يخوارز مشاء أبوالحسن المتقدّم ذكره وعبر عنه بذلك لان كلّ من سار أميرانا وارزم يقال لهخوار زمشاه والنصب الحاجة والراهنة والنذرقال في الاساس وتضي نحيه اذا مات كأن الموت مذر في عنقه (واتي بانقراض الاجلام) الانقراض الانقطاع من قرضته اذاقطعته

\*(ذكرالامرأبي المياسمأمون ابن مأمون خوارزم شاهوماختم به أمره الىأنورثالسلطان علكته) ولكان أوالحسن على ان مأمون الماورثألاء مأمونا علكته وقدكان استضاف خوارزم الى الحرجاسة خطب الى السلطان عين الدولة احدى أحواته تقوية الجدة الحال وتسادية للعمة الوصال فأ وحب اسعا فه بما استدعاه استكماءاماه وتوخما رضا موزف البعمن خطبه ووسل أسما مسيمه ودرالهادى منهما حرى صارت الدار واحده والاسرارافيرالاخلاص ماحده وغبرت الحال على جلتها فى الانشاج والامتزاج الى أن قفى خوار زما . نحبه وافى بانفراص الأجلاب

بالمفراض والاحل مدة الشي ولفاء الله تعالى كأمة عن الموت قال الله تعالى من كان يرحواها واقع مان أجل الله لآت (و ورث أبو العباس مأمون بن مأمون مكان أحدمه) أن الحدن (وولى ما كان مليمه) من الملكة (فكتب الى السلطان يسأله أن يعقدله) النكاح (على شقيقنم) أى اختمالا ويدوهي التي كانت زوحة أخمه أبي الحين (عقده على أخيه من قبل) أى تعقد نسكاح المذكورة على أخيه من قبله (فهوناليه) أي تالي أخيـ ماسم فاعلمن تلاه اذا تبعه (ف الطاعة) أي الانقياد للسلطان (بل) هو (أتم) من أخيه (أخلاسًا) أي سفاه في الودَّمن خلص الما عاد اسفامن المسكدن (وْتَأْنْيِهِ فِي القُرِيَةُ) بِضِمِ الفاف وسكون الراء أي الدنوفي المزلة يقال قرب الشيَّ مناقر باوقرامة وقرمة ويقال القرب فى المكان والقرمة في المنزلة والقرى والقرامة في الرحم وقيل لما يتقرّ بمه الى الله أتعالى قر بة للاتباع (بل) هو (أشدً) منه (اختصاصاً) بالسلطان لحرصه على موالاته وتجنب مواقع احفاظه وتتبع مرضاته (فشفع السلطان فيهداعي الكفاءة) أى قبل السلطان شفاعة داعى الكفاءة أى المقتضى والطالب الخطيسة من قبل الكفاءة كأن الكفاءة داعية الى السلطان بلسان الحال أن يحبب سؤله يقال شفعه فيه تشفيعا قبل شفاعته فالتشفيع قبول الشفاعة كافي القاموس وقول الشار حالنجاتي التشفيع ههنا اعطاء الشفاعة ركيك كالاسخني لان الاعطاء يكون للشفوع فيه بسبب الشفاعة لاللشفاعة اللهم الاأن يقال اله معازمن الملاق السبب وارادة مسببه (واستحد للمال) بينهما (رونق الطراءة) الرونق الحسن والطراءة مصدر طرأ طراءة فهو طرىء ضدَّ ذوي أي إذرل أي طلب تحديد حسن الطراءة للمال بين مالان لكل حديدادة (وعقدله) أي لأبي العباس (علم) أى على شقيقته (عقد اخلطه فيه) أى العيقد (بنفه) أى السلطان والمعنى الهعقدله علها عقداناشناعن الرغبة والمحبة جعله فبه خليطالنف مني كل نقض وابرام متزجامعه امتزاج الماء بالدَّام (وفرغ)أى أخلى وأعد (له فريقا) أي جانما (من قلبه وخلبه) مكسر الخاع المجمة وسكون اللام وهوطيمة رقيقة تصل بن الأسلاع والمكبد أوزيادتها أوجابها أوشي أسض رفين لاز فبها وهوكاية عن عمر الحب قلان المكان القارغ الخالى عن المراحم يتمكن فيه الجائم كاقال الشاعر أَتَاني هواها قبل أن أعرف الهوى \* فصادف قلبا خاليا فتمكا

(ومازال الامرينهما عسلى جلة الاشتراك ) في التعاون والتناصر (والاشتباك ) أى الانشاج برحم القرابة (الى أن دعى السلطان) مفعول مقدم والفاعل قوله (داعى الاختبار) أى الاستحان المالم أن المالم الطاعة والانقباده ولعوعن طبيب نفس واذعان قلب أمهو تكاف و رباء ألى سومه ) أى تكايفه وتحشيمه وهو يتعلق بداعى (اقامة الخطية) مفعول به لسومه أى خطية المحمة والمعدين في الاده (باسمه) أى السلطان بان يترك اسم أى العباس و يذكر مكانه على المنابر اسم السلطان فيصدر أبوالعباس كالولى من قبله و يحتمل أن يكون المراد باقامة الخطية باسمه ذكاسمه في المناب المالم المناب المناب

وو رث أبوالعباس مأمون بن مأمون مكان أخد وولى ماكان المه فكتسالى اسلطان با له أن بعمل له على شفيفه عمله على أخيه من قبل فهوالله في الطاعة للأتماخلاصا وثانه فالقربةبل أشد اختصاصا فشفع السلطان فيه داعى الكفاءة واستعد للمال ونق الطراءة وعقدله علماعقداخلطه فسه بنفسه وفرتغ له فريقاس قلبه وخليه ومازال الامرينهما على حملة الاشترالة والاشتباك الىأندعي السلطان داعى الاختبار الىسومه اقامة اللمة احمدوا بصرسولا بتنجره العمل بما يقتضيه ظاهر حكمه فصادف منه حرصاعلى الاجامة وافتراضا لحق الطاعة غرانه عرض الحالفيه على من

من أعان أن اعه وأساعه فأ المهروا فأ المهروا فأرا وأمروا والمروا والمروا والمروا المروا المروا المروا المروا المروا المروا المروا المروا المروا أنها عاد وفي الاسترال فأما اذا وضعت خداد للطاعة وضعنا المدون خلال وتمليكا عليه وحهادا في الموان عارة عادا ومعدية المروا والمحدود المروا وأحس الموم يحمره وعدوانا وأحس الموم يحمره الدم من وراء جراء تهم على ولى المدم من وراء جراء تهم على ولى المدم من وراء جراء تهم على ولى

أعمان أشياعه وأتباعه فأظهر وانفارا) غراستثنا منقطع من قوله حرسا باعتبار حاسل المعنى أى انه سادف حرصامته على الاحامة الاانه في مساحدة من أشباعه وأثما عه لما عرض الحال فيه عليهم والضمير المجرور بني رجع الى العل والمرادعين حوله أهل محلسه لانهم معفون به و وصكونون حواليه غالبا وأشياءالرحل أتباهه وأنصاره وكل قوما جقعوا هلي أمرفهم شبيعة والأشساع حسع شسع كعنب وأعناب والشدم حممشعة كسدرة وسدر والاتماع حمع سع عفى تادع (وأصروا واستكروا استكارا) أى أصر واعلى النفار الذى نفروه ولم رحعواعته عراحعة سلطانم لهم في ذلك واستبكير واعن الاصغاء لقوله والانقباهاه فهما أشاريه علهم وفيه اقتباس من الآية البكريمة (وقالوا نحن أشاعك عبع تسع بمعنى تاسع (وأطواعك جبع لموع بمعنى لها تم من الملاق المصدر وارادة اسم الفاعل مبالغة كرحل عدل يقال هولهو عيديك أى منقادلك وفرس طوع العنان سلس (ماسلم لك الملائعن الاستراك) ماهمًا هي المصدر بقا اظرفية أي مدّة سلامة الملك للتعن شريك يشاركك فيمه (فأما اذاوضعت خدل للطاعة) لمن سامك اقامة الخطبة باعه ووضع الخد كاية عن التسليم وعدم المنازعة كان الانتهاض كلية عن المقاومة والتصدي للدافعة فان وضع الخدعلى الوسادة همئة النائم واماحرف تفصل مضمن معنى الشرط مؤول عهما يكن من شئ و يلزم الفاء بعد ما لمها تحوفاً ما لذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رجم واماتركها في قوله وفا ما القتال لاقتال لديكم \* فضرورة ولايلها فعمل فلايقال أماضريت فزيدا يل معموله ننحو فأماا ليتعرف لاتقهر أوخسرنحو أمافي الدارفز تدأومخبرعنه نحوفاما الذى فاقلوجم زيغ فيتبعون أوأداة الشرط يغني عن جوابها حواب امانحو فأماان كانمن المقر من قروح أى فله روح كذافي التسميل فقول المصنف (وضعنا السيوف على العواتق) من قسل الآية المكريمة فكان الواجب الاتيان بالفاع بأن يقول فنضع كأفي قوله تعالى فأماالانسان أذاماا تلاهر بهفأ كرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن لانحيذ فها مختص بالضرورة وهدا التركيب عمااحتم فيهشر طان والحواب للاست في منهما وحواب الثاني محذوف مدلول علسه تحواب الاول هـ ذامذهب سدو به وذهب الفارسي في آنة فأماان كان من المقرّ بن الى أن الحواب المذ كورلان وحذف حواب أماوعلى قوله يتخرج كلام المصنف أن عمل وضعنا حواب اذا وحواب ا ما محذوف مدلول عليه مه والعواتق جمع هاتق وهوموضع الرداءمن المنكب أومايين المنكب والعنق والألفواللام فيسه عوض عن المضاف البسه على مذهب الكوفيين أى عواتقنا وقوله (خلعالك) مفعول الهوضعنا على قول من لم يشترط في المفعول لأحله أن يكون قليما و يحوّ زمثل حثتك قراء مالعالم و معوز أن يكون حالا أى خالعن كاء القوم ركضا أى واكفين (وتليكا عليك) معطوف على خلعاً على كلاالاحتمالين وكذا قوله (وجهادا فيك) والمعـنى انك ان وضعت خدَّك للطاعة تهيأ بالخلعك وتمليك غسرك عليك والجها دفيك وخرحنا عن طاعنك (فعاد الرسول الى السلطان بمارآه عيانا) من الخهارالنفار والا صراروالاستسكار والعبان تكسرألعه بن مصدرهان الثيَّ معاكسة وعبانااذًا الصره بعنه (وسمعه بغياوعدوانا)مصدر ان منصوبان على الحال من الضميرالمنصوب في سمعه والمصدر المنهي كشبيراما بقع حالا ومحوز أن يكون صاحب الحال ماالوصولة وهو أولى ليكون المغي شاملا لمارا موسمعه وفي بعض النسم وسمع بدون ضمير وعلم انتعين أن يكون صاحب الحال ماا لموسولة ويحوز أن يكونا منصو من عسلي القمرعن النسسية الانقاء سية في سمعه واغيا كان مار آه وسمعه بغيا وعدوانا لخالفتهم فيه ولى أمرهم وقد قرن الله تعالى طاعة أولى الامر اطاعته وطاعة رسوله (وأحس القوم) أى قوم أبي العباس أى شعروا وعلوا (بعمرة الدمين وراء جراءتهم على ولى نعمتهم بالقول الفظيم

والردالشنيع) حمرة الدمهنا كابدعن القتل لانه لايكون عادة الابخروج الدم وعليه فقرة المقامات فبذا الموت الأحسر والاحساس بمارؤ يتهايحس البصر فالمرادحين تذيقوله أحس القومشار فوا وقاربوا الاحاس بحمرة الدملان الفعل قد بطلق على ماقاريه كقول المؤذن قد قامت الصلاة أي قرر فيامها ويحتمل أن رادالحس الباطني أي توحس القوم حاول الانتقام مهم بالقنل من وراء حراءتهم وورا مهناعهني بعدد كقوله تعالى وانى خفت الموالى من ورائى ومعنى كونه ولى نعتهم انه وأسطة في ايسال نعم الله تعالى الهدم بلي تقسيمها عليهم بما تقتضيه الحكمة الشرعية فحفظ بدلك نظامهم و شدفعند الرهم وخصامهم (وزعمهم) أى سيدهم ورئيسهم والمسكلم علمهم (في الاص ومسندنسالة كمن المحارى ساحب الجيش) أى قائده (فأوجسوا حيفة) الوجس كالوعد الفرعيف فى القلب والسعم من صوت وغره فعلى هذا خيفة يكون مقعولا مطلقا من معنى عامله كقعدت حلوسا ويحيى أوحس تمعني أحس وأضمر كقوله نعالي فأوحس في نفسه حيفه موسى فعلى همذا خيفة مفعول مه (وتوامرواعلى الفتك عيلة) توامرواتشاور وا والتوامر تفاعل من الامر أى أمر بعضهم بعضا بالفتكنه وعدى بعملى لتضمنه معمني تشاور واوالفتك بحركات الفاء أن تأتي مساحيك وهوغازغافل فتقتله والغملة بالسكسرالاغتمال يقال قتله غملة وهوأن يخدمه فيذهب به الى موضع فيقتله (ومازالوا في التدبير عليه) والاحتيال في قنله (الى أن دخلوا ذات يوم البه على رسم) أي معتاد (السلام) أي النحية (قاداهوصريع) أي مصروع من صرهه اذا ألقاه على الارض (كأس الجمام) أي الموت وهواستعارة مكنية تشبه اللعمام بالمدام الذي يصرعشاريه (لايدري) بالبناء للفعول وهيمن افعال القلوب الناصبة للفعولين واكثرما معتمينية للفعول كاهنا وكافي قول الشاعر

دريت الوفى العهد باعروفاغتبط مه فان اغتباط ابالوفاء حيد

وهى هذا معلقة عن العمل باسم الاستفهام في قوله (كيف قتل) ومحل اسم الاستفهام النصب على الحالية من الضمير المستقبل المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة النصب لانها سيادة مسدّمة عولين منصو بين واستدلوا على ذلك يقول كثير

وما كنت أدرى قبل عزة ما البكا \* ولاموحمات القلب حقى تولت

فعطف موجعات بالتصب حلى محل ما البكا وههذا الفعل المعلق يقتض مرفوعاً وهونا تبالفاعل ومنصوباه والمفسعول الثاني فقد سدّت الجمعة مسدّم فوع ومنصوب فهل يقال ان محلها رفع تغليبا لحائية المرفوع لانه أقوى اويقال ان محلها نصب لانه الاصل والرفع محقول عنه أحد الآن في ذلك نقلا فليحرّر (ومن أى وجه) أى طريق (اليسه) أى الميقة لم (قدوصل) بالبنا المفسعول والجار والمحرور في اليسه يتعلقه (فبادروا الى العقد) أى عقد اليعقب السلطنة عليهم (الاحداولاده) وفي نسخة والده وهي يمعني أولاده الان الولديقع على الواحدوالكثير (ويسطوا أيدى الاصفاق على العسمة منه اللاصفاق مدر المسلمة المنافر بالمنافر بن والاعماض الاحراق أي المنافر بن والاعماض الاحراق أي المنافر بن والاعماض الاحراق أي المنافر بن والاعماض الاحراق أله بعد قضيط المنافر بن والاعماض الاحراق المنافر بن والاعماض المنافر بن والاعماض المنافر بن والاعماض المنافر بن الفائل (فضا لفواعل مقارعته) أى محار بنه يقال قرع رأسه بالمساأى ضربه بها (ان غزاهم من الفائل (فضا لفواعل مقارعته) أى محار بنه يقال قرع رأسه بالمساأى ضربه بها (ان غزاهم من الفائل (فضا لفواعل مقارعته) أى محار بنه يقال قرع رأسه بالمساأى ضربه بها (ان غزاهم من الفائل (فضا لفواعل مقارعته) أى محار بنه يقال قرع رأسه بالمساأى ضربه بها (ان غزاهم من الفائل (فضا لفواعل مقارعته) أي محار بنه يقال قرع رأسه بالمساأى ضربه بها (ان غزاهم من الفائل (في المنافرة على من الفائل المنافرة به يقال قرع بالمسائل به يقال قرع رأسه بالمسائلة والمنافرة به يقال قرع بالمسائلة والمنافرة بالمنافرة به يقال قرع بالمسائلة والمنافرة به يقال قرع بالمنافرة به يقال قرع بالمنافرة به يقال قرع بالمنافرة به يقول المنافرة به يقال قرع بالمنافرة به يقال قرع بالمنافرة بالمنافرة بالمنافرة به يقال به يقول بالمنافرة بالمنافر

والدالشيع وزعمهم فى الامر والدالشيع وزعمهم فى الامر والمدن المحارى صاحب الميس فأ وحد واخدة وقوامر والميس فأ وحد واخدة وماز الوافى الدويم الميه على الفدال في الدي الميل ما فادا وولي والميل ما فادا وولي الميل الميل كرف قدل ومن أى وجد المية الولاده و وسطوا الى العقد لا حد أولاده و سطوا الى الاحتفاق على معتم وعلوا ان السلطان يمتعض المهادية ويتعمد فعد الاسطان يمتعض المهادية ويتعمد فعد الانتصاف للوارقة ويتعمد فعد الانتصاف للوارقة ويتعمد فعد الانتصاف الموارقة ويتعمد فعد المعمد في الم

ق عقردارهم وجراهم على معنوط أرهم ولما النهسي الى الطان خرصند فهم ولما ي دهم مم وهوقم شقيقة المفاظ الانتقام من أرعد مقوة المفاظ الانتقام من العصورة وكانت عادة أرامه من العصمة وتهدد العذرة قريا و بعدا

فى عقردارهم) العقربالضم ويفتم عجلة القوم ووسط المدار وأسلها وخيرها للقام أوسطها (وحزاهم أأ على مستفوط آثارهم) من أضافة الصفة الوسوف أي آثارهم المستفوطة وهو اسم مفعول من سفط المتعدى عمني غضب يقال سفطه وسفط عليه (ولما انتهمي الى السلطان خبرصنيعهم) القبيح (بولى نعمتهم) أبي العباس (وهوتميم شقيقته) أي زوجها القائم عليها من قوله تعالى الرجال قوامون على النسأ وحامى حقيقته وهوما يحق على الرجل أن يحميه والمرادبها هاهنا شقيقته لانه عما يحق علمه حمايتهأ وكان أنوالعباس فائمام الغابة وجلة هوقيم شقيقته فى محل نصب على الحالية مر بطة بالواو والضعيم بمهدة لعذره في الانتقام منهم حيث كان المقتول من أقربائه والمحافظين عملي حماية حقيقته (أزعته) حوابلا والضمرالمنصوبالسلطان (ثوة الحفاظ) أى الذب عن المحارم (للانتقام من أولئك الغدرة) جمع غادر من الغدر وهو ضدّالوفا و (الفسرة) جمع فاجر من الجسور وهو الانبعاث في المعاصي (والمرقدة) جمع مار ف وهوالخارج من الدين والمراد بهدم ههذا الخارجون عن الطاعة لانهم مسلون (الفسقة) حميع فاسق وهو الخارج عن الطاعة (فجاش) أي تحرُّ لـ وقام (لمناهضتهم) أي لمحاربتهم ومفاتلتهم (على حمية) أي أنفة (مسجورة) من سعرت التنور أسجره سجرا أذاحيته بالناروعلى بمعنى مع ومجرورها في موضع نصب على الحال من فاعل جاش (وحفيظة) أى حمية وغضب من أحفظه اذا أغضبه ولا يكون الإبكار م فبيح (على ابتغام) أى طلب (ذا ت الله) أى رضاه ولهاعته كايعال لوحه اللهوف حنب اللهوا سكر يعضهم أن يكون هـ ذامن الاطلاق في الكلام القديم ولأحسل ذلك قال أبنرهان من النحاة قول المتكلمين ذات الله حهل لان أسماء الله تعالى لا يلحقها تاء التأنيث فلايقال علامة وان كان أعلم العالمين قال وقولهم الصفات الذائبة خطأ أيضا فان النسبة الى الذاتذ ووى لان النسبة ترد الاسم ألى أصله وناقشه صاحب المصياح المنرفقال ماقاله مسلم فيما اذا كانت عمني الصاحبة والوسف وأمااذا قطعت عن هذا المعنى واستعلت في غيره بمعسني الأسمية نحوعليم بذات الصدور أي سواطم أوخفهاتها فلاوقد صاراستعمالها ععني نفس الشيء عرفامشهورا واستدل بكلام أهل اللغة عسلى ماادعاه وألهال في ذلك الى أن قال واذان تل هـــ ذا فالكلمة عرسة ولاالتفات الى من انكركوم أمن العربة فانهافي القرآن وهوا فصع الكلام العربي التهسي (مقصورة) أي محبوسة من القصروه والحيس (وكانت سعادة أمامه قدلة نت أولئه فالعتاة) أى أفهمتهم وألقت فيروعهم ومكنت نفوسهم كأنها تشافههم عافعلوا وتلقيه الهم والعتاة جععات عفى مستكبر (البغاة) جمع يا غمن البغي وهو التعدى والاستطالة ومجا وزة الحد (ما أتوه) من الفساد والبغي يقتل ولى نعمتهم (استحقاقا) مفعول له الهوله الفئت وان اختلف الفاعل الفظالان فاعل القنت سعادة أيامه وفاعل الاستحقاق أولثك المغاة لكنه متحدمعني لان السعادة ا ذالقنتهم فقد حعلتهم يتلقنون فهم الذين يتلقنون ماأتوه مين الفسادوهم الذين يستعقون النقمة وهدا كقوله تعالى هوالذي يريكم البرق خوفاوط معافان فاعل الاراءة هوالله تعالى وفأعل الخوف هم الخاطبون فاختلف الفاعل افظا لكن الما كان يريح عصف يعملكم ترون مع ذلك واماجعه حالا كاذهب المه الشارح النعاق فيعيدعن السوق لان المفسودان معادته أوقعتهم فيافعلوه من الفتك يولى نعمتهم لأجل أن يستعقوا بذلك الانتقام من ذى الجلال والاكرام فيكون ذلك سنبا لهلا كهم ودمارهم وعمكنه من ارث أرضهم وديارهم ولا يخنى ان جعدل استعقاقاً حالالا بني بهدندا المعنى ولا يلاعه (للنقمة) هي بالفتح والكسر احتمقاق العقوية (وبرا ومن العصمة) أى ولا حل أن يكونوارد من من العصمة أى من عصمة دماهم والبرى ممن عصفة الدم يكون مستحق القتل (وتمهيدا لعدره قر بأو بعدا) مصدران نائبان عن

ظرف المكان متصو بان على الظرفية ونيامة المدرعن طرف المكان قليلة نحو حلست قرب زيدوعن ظرف الزمان كثيرة نحوحثنك طلوع الشمس ومسلاة العصر والمرادان مأتوه كان تمهيدا اعدره في الامكنة البعيدة والقرية (في استخلاص ملكة كانت الى عزايالته) أي سياسته (نازعة) أي مشمًا قة وهو يحازعه لي (ولبار) الاقبال رفق سياسته قارعة ) يقال سست الرعية سياسة أمرتها وغيتما وفلان محرب قدساس وسيس عليه أى قد أدب وأدب والقارعة اسم فاعل من قرع الباعدقه وفى المثل من قرع بأباو لجولج (وحر الحافل) حمد محفل كمعفر وهو الحبش العظيم (كالجبال سائرة) حال من الجبال (والبحار زاخرة) يقال زخرالبحركة ع زخرا وزخورا وتزخر طمى وتُملا (حــــى أَمَاخُ يعقوتهم) أنخت الجل فاستناخ أركته فيراث والعقوة كالعقاة الساحة وماحول الدارأي حتى نزل ساحتهم (مستعباً بالله على قدالهم) كاقال الله تعالى وما النصر الامن عند الله العز برا لحسكم (واستنزالهم الى مناهل آجالهم) أى طلب نزولهم الى عول حلول آجالهم والمناهل المواردوفسة استعارة مكنية وتخييلية (وشاورما حب الحيش الخوارزى) الخوارزى نعت الحيش لالصاحب الحيش لامة كاتفسدم آنفانهال تسكمن النحارى وفي نسخة النحارى بدل الخوار زمى وهوعلى هسده النسخة نعت الماحب الجيش (عامة تواده) أى أعيان عسكره (فركضة) أى حلة يغير با (على طلائع السلطان سامًا) أى مستن غافلين من بيت العدق أوقعهم ودهمهم ليلاوالات اسم مصدروقع حالا من طلائع و محوز أن يكون حالا من فاعل شاور أى مبينا الصيفة اسم الفاعل و محوز أن يكون منصوباعلى الظرفية أى وقت بات (تعضهم بأنياب الحديد) الاضافة بيانية أى بأنياب هي الحديد والمراد بما السيوف والرماح أى تنهشهم تلك الركضة كاينهش السبع فريستم ففي تعض استعارة تبعية (انام تسلمهم لتشريد) أي الطردومنه فشرديم أي فرق و يدد جمعهم (والتبديد) أي التفريق يمنى انتلال الركضة انام يحصل ما تفريقهم والمزامهم فلا أقل من أن يحصل ضعفهم ووهمم (وطار) ماحب الحشأى أسر عنى اغارته كاسر عالطائر (تحت خوافى الليل) الخوافى مادون الريشات العشر من مقدم حمّا م الطائر وفعه استعارة مكنية وتخدملية أي أغارس امسترا بطلام الليل عن عمون أعدائه (حتى انفض) أى زل كانقضاض الطائر يضال انفض البازى اذاهوى من علو الى أسفل (على أن عبد الله مجدَّن ابراهم الطائي وهوطليعة السلطان) حال كونه (ف) أي مع ( كاة العرب) حميم كي وهوالشياع (حين انغض المكرى رؤمهم) يضال نغض رأسه سغض و سغض نغضا ونغوضا تحر"ك وأنغض أسه أي حراكه كالمتحب من الثير وفي التنزيل فسنغضون المك روسهم ( وشغل بردالمسياح نفوسهم) المراد ببردالصباح يؤمه لان النوم أغلب مايكون في المسياح والنفوس المه أميل والطياع فمه أرغب لطب الهواء فيهوا عنداله ومنه قوله تصالي لايذوقون فهابردا ولاشرا باأى وماواغها عبرعن وم الصبح بالمرد لحصوله به لان حرارة الهوام يقسل معها النوم ولا تكون فيسهراحة والمرادبالبردالهبرعن النوميه ماتحصل بهالراحة للنفوس لاالبردالشديد المؤذى وهوأحد الاحتمااي ف تفسيرالآية الكريمة المتقدّمة وقدوة ماستعماله في أشعار المولدين كقول الارجاني ألم صحاو جراطلي قدردا \* وقديدا الططف للايسار متقدا

(واختلط البعض بالبعض ضربا) مصدر وقد عالا أى ضار بين وانما أفردلانه يقع على القليل والمكثير بلفظ واحد (بالسيوف القواصل) بالقاف جمع قاصل من القصل وهوالقطع (وطعنا بالرماح) جميع رضح (الذوابل) جميع ذابل بقال فناذابل أى رفيق لاصق الليط (فطار الخربرالي السلطان في التركيب مجازان لغوى وعقل كالا يخفي السلطان) أى أسر عبعض القوم بالخسيرالي السلطان في التركيب مجازان لغوى وعقل كالا يخفي

في استخلاص علكة كانت الى عزامالته نازعه ولبساب الاقبال رفق سياسته قارعه وجر الحافل كالماره والعارزاخوه متى أناخ دهقو عهم مستعينا مالله على قتالهم واستنزالهم إلى مناهل تجالهم وشاورصاحب الحبش اللوارزى عامة فواده في ركضة على لحلائع الالعان المانة المفتهم بأنماب الحديد ان لم تسلهم للتسريد والتبديد ولهار تحت حوا في اللبل حتى انقض على أبي عبدالله عدن ابراهم الطاني وهوطلعة السلطان في كا العرب عدين النفض الكرى وسهم وشغل بردالعسماح تفوسهم واختلط البعض بالبعض ضربا بالسبوف القواصل ولحعثا بالرماح الذوابل خارانارالى السلطان

ركض القوم فرحف يحدوشه الى معترك الحرب ونبنت العساكر الخوارزمية من لدن لحلوع الشمس الىأن يحىولحيس الهاميعاهدين فىالقراع وعجاحد ن دون المساكن والرباع يظنون أن يظفروا وقدغدروا عن رياهم في جور الانعام وأرواهم من ثلى الا كامها تان الغدر فلاده منظومة أحدطرفها عاجل العبار وثانيه آجلالنار ولمتشرق المسعال المسعددي أخصت الخدول تم الفدول رجالا مكوام الاقدقع فأملابه وانتهبت أسلاجم وفلقت بالسوف مامهم و بضعت بها أحسامهم واخرم البساقون فى خرالغياض على شاطئ حيون والصوارم ورائم شطبأروا معمدى اذا واقعتها علتها الطلاق صداقا واستأسرزهاء غيسة آلاف مقن الله دماءهم عبرة للنظار

(بركش القوم) على للمليعة عسكره (فرحف) أىسار (يجبوشه) جميع جيش (الى معترك الحرب) أى معلى معتركها (وثبتت) العداكر (الخوارزمية من لدن) أى من وقت (طاوع الشمس الى أنجى وطيس الهار) الوطيس التنوروه ومجازعن اشتداد الحراى الى أن اشتد حرالهار (حاهدى فالقراع) جاهدى حسم جاهد من جهدوه وحال من فاعل ثبتت والقراع مصدر قارع أى ضارب (ومحاهد بن دون المساكن والرباع) المساكن جمع مسكن وهوموضع السكني والرباع مكسراله حمر سع بفته ها وسكون الباء وهوالدار بعينها حبث كانت والمحل والمنزل وهوكابة عن استفراغهم الحهد والوسع في الثبات على القتال لان الذي يقاتل دون و معه وحرمه لا يتي في قوس استطاعته منزعا (نطنون ان نظفروا) أى يفوزوا ما الفلية على السلطان (وقد غدر واعن رياهم في حور الانعام) فيه ميا اغة المغة ف تفظيم حالهم حيث كان فدرهم عن نشأ وافي عور انعامه مدن كانوا اطفالا وأرواهم من ثدى الا كرام) أي حصل الهم الرى الذى هوضدًا اظمأ والثدى ضم الثا المثلثة وكسر الدالجمع ثمدى بفتح فسكون وهوالضرع وأصل هذا الجمع بضم الدال لانه فعول كفلس وفلوس احسكن لميا ١ جمعت فيد الواو والياء والسابقة ساكنة قلبت الواوياء عمقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء ونظيره حثى في قوله تصالى ثم لحضر خدم حول جهم حدما (همات)أى المدخل طف مقرهم وقد فعلوا ما فعلوامن الفدر (انالغدرة لادة منظومة أحد لهرفها عاجل العاروناسه) أى تانى أحد طرفها (آجل النار) وفي بعض النسخ وثانها والضمرعلي هذه النسحة برجيع الى القلادة تقدير مضافين أي ثاني أحد طرفها أوفى تسيخة وثائمهما بقمهرا لتثنية فهووا حبع الى الطرفين بعنى ان عاقب ة الغدر العار في الدنسا والثأر في الآخرة (ولمُتشرق الشمس على التسكيد) معدركبد النجم السماء يلغ كبدها أى وسطها (حتى أضعه تاللهول ثم الفيول رجالا حكواج الا) أضعات الحيول الرجال القيم على مضاحعهم وهوكامة عن القتل والخيول جمع خيل لا واحدله من افظه والمرادبالخيول فرسانها والفيول جمع فيل والمراد عاايضا ركابها و يحوزان راد بالفيول حقيقها الانها تقتل بخراطهما والمعنى ان جند السلطان من مركاب الخيول والغيول قتلوا من الجيوش الخوارزميسة رجالا أشبهوا الجمال في الجنسة والقوة (قد مصفت) بالبناء للفعول أى كمرتور يحقاصفة أى كاسرة للاشعار بشدة هبو بما (أصلامم) جمع صل اضم الصادوه وعظم من لدن السكاهل الى عب الذنب (وانتهبت) بالبناء للفعول (أسنزبهم) حميسلب فتع السعن واللام وهوفرس المقتول وماعليه من سلاح اوثيباب (وفلفت) أى شقت (بالسيوف) المع هامة وهي الرأس (ويضعت) أي قطعت وفر تت واليضع قطع اللهم إما أُحدامهم والمرم الباقون في خرا لغياض) الخمر بفتم الخاء المجمة والميم ماوارال من شحر وغيره والغياض جمع غيضة بفتر فسكون وهي الأجة ومجتم الشحرفي مغيض ماء (على شاطئ) أى جانب (جيمون) المهرالمعروف (والصوارم) جمع مارم وهوالسيف (من وراعم تخطف) أى تطلب أرواحهم (حستى اذا واقعتُها) أى جامعتها (نحلتها) أى أعطتها (الطلاق صدامًا) لمساسبه لهلب السموف لهم يخطية النساء اثنت لها المواقعة والتعلة والطلاق والصداق وحعل الصداق بعد الوفاع لانه بتقرر بالدخول والقدائدع فيحصل الطلاق صداقاللارواح المخطوبة للسيوف لانفعه اغرابا ولانهالاتعطى الارواح الامفارقتهالأ حسامها (واستأسر) السلطان أى أسروالراد بالاسرهنا اللغوىلاالشرعىلانهم مسلون فلايدخلون تعتالر فبالاخد (رهاء) بضم الزاى والدّمقدار (خسة T لافرجل حقن الله دماءهم) أي أنقذهم من القتل (مسرة للنظار) عبرة مفعول له القولة حقن وانما كانالاسرعبرةمع الهدون القنللان المقتول بنسى وألمأسوركل يوميرى قيل ان الملك هلاوون خان

وعظة لأمثالهم من الفدرة الفعار وركب الفارى ظهرالساء موائلافي الهرب ومقدرا خلاصه من العطب ولمدر أن فعله السوء يحربه واقدامه على ولى نعمته يرديه وانمافرالبثرلا خدمساقط لاعمالة نهمه وحرث في الزورف بلنه و بين رهض أضرابه منافرة حلمه على الاستيثان منه و اعث الملاح على استقبال المعسكر وحدال ورق فلم نشب الاسسارا حى مدل في دالسلطان أسرا وأحضره السلطان محاسه في سأثر الفؤادالأسور سنسأله والماهم عن استعلالهم دم صاحبهم من غيرداعية واحترائه-معليهمن غروطأة عاتبة فردحوال المستسل المستغتل وأماالبا فون في قط في أيديه م لايدرون ماذاردون وذلك سنة عمان وأرهمانة وامرالسلطان يضرب الأعواد والحداو عنعاممهرة ساحهم أى العماس مأمون بن مأمون خوارزمشاه وصلهم أجعين علنهامع عدة عن انهمهم بالدين وعدهم معد الناكبين عن قصد السدلوأمر الكامة على حدوان والمالقيرة مأن هان افرولانن فلان بغي علمه حشمه واحتراعلى دمه خدمه فقيض الله له يمين الدولة وأميناللة حتى انتصر لهمهم وصلهم على الحدوع عبرة للناظرين وآية للعالمين وآمر

[ قال المصير الدين الطوسى المانقتل المارق والمسلون يقطه ون يده وحصيح منا أحسن لان القتل أشد فينزجرال أوف ونحن قوم لاحرزلنا في الاكثر فنعاقب السارق بأشد عقومة وهو القتل لمنزحرالناس عن السرقة فقال نصير الدين الطوسي الامر كاقلت الاأن القطوع ببقي والمقتول يفني والعسرة من الباقى لا من الفاني فسكت وقال لانقتل دهد ذلك هكد افاق قلى المن للاسلام و عيل السه كذ أذكره الماموسي (وعظة لأمثالهم من الغدرة الفعار وركب) نيال تسكين (البخارى ظهوالماء) أي مرجيمون (موائلا) أى ملتمثا يقال واهل على صيغة فاعل أى طلب النعاة (ف الهرب ومقدرا خلاصمه من العطب ولمدران فعله السوميحزيه) بما هومن حنس عمله (واقدامه عملي) الغدر بقتل (ولى نعمته يرديه) أي يهلكه (وان حافر البئرلا خيه ساقط لامحيالة فيه) وفي المثل من حفر لأخيه فلما أوقعه الله فيمه قريبا (وُحرت في الزورق) وهي السفينة الصغيرة (بينمه وبين بعض أضرابه) أي أمثاله وكرر بين هناتاً كيدا (منافرة حلَّته) أي حلت ذلك البعض (على الاستيثاق منه) أَى أَخَذَ الْوَثْيَقَةُ مِنْهُ يُشَدُّونَا قَهُ وَرَيْطُهُ اذَا لَاسْتَيْنَاقَ بِأَنْيَ مِـٰذَا المَعْنَى (وَبَعْتُ) بَصِيغَةُ المُصَدِّر مجرورعطفاعلى الاستيثاق (الملاح) بفتع الميم وتشديد اللام متعهد السفينة (على استقبال المعسكم) أى معسكر السلطان (بوحه الزورق) أى أمر ذلك البعض الملاح أن يحعل وحه الزورق قبل معسكر السلطان لي عكس سر ووليم كن السلطان من القبض على البخاري (فلم نشب) أي يلبث (الا) زمانا (يسمراحمة يحصل في دالسلطان أسمراوا حضر والسلطان مجلمه في) أي مع (سَمَاثُرُ القوّاد المأسور بن يسأله والاهم عن) وجه (استعلالهم دمساحهم) أى ملكهم أبي العباس كايقال صاحب مصرأى ملكها (من غير) ارتبكاب خصلة (داعية) أى مقتضية لاستحلال دمه (واجتراعم عليه) أي اقد امهم على قُتله (من غير وطأة عاتية) الوطأة بفتم الواوالضغطة والأخذة الشديدة والعانية من العتق وهوالاستكار وتحاو زالحدوالمعنى إنه يسألهم عن اجترائهم عليه من غيراً بيكون أحدد أحدامهم أخدة شديدة ارتكب فهاالعتو وتعاوز الحد (فرد حواب المستبسل المستقتل) الاستنسال طلب الدسالة وهي الحراءة والستنسل الذي وطن نفسه عسلي الموت وقد استعسل أي استقتل والمستقتل طالب القتل فندتيقنه بعدم نجاته يعنى انه اعرف انه مقتول ولابد تشصع في أداء الحواب كالذي يسعب الى القبل بتدكام بكل مار يدولا يبالى (وأ ما الباقون فسقط في أيديم) سقط في يده وأسقط بالبناء للمعول فهما زل وأخطأ وبدم وتحبر قال القاضي في قوله تعمالي ولماسقط فيأبديهم كالةعن انه اشتدندمهم فأن النادم المتحسر يعض بديه غيا فتصدير يدهم سقوطافها انتهسي ونائب الفاعل الجار والمجرور وفذالم يقل فسقطوا في الديهــم (لايدرون ماذابردون) من الأحوية وفي بعض النسخ بعدهدا (وذلك سنة عمان وأربعا تقوأمر السلطان بضرب الأعواد والجذوع) أىبدنها ونصها (تحاممقرة صاحهم أى العياس مأمون بن مأمون خوار زمشاه وصلهم أحمهن علمامع عدة) أي حماعة (عن الم مهم بالدين) أي بقساد الدين (وعده معد النا كبين) أي المائلين (هن قصد) أي وسُط (السديل) أي الطريق المستقيم (وأهربالكتامة عملي حدران ثلك المقديرة) أي مقبرة ألى العباس (بأن هذا قبر فلان ابن فلان) أي أي العباس مأمون سأمون خوارزم شاه (نفي عليه حشمه) أي أتاعه (واحتراً على دمه) أي على اراقة دمه (خدمه فقيض الله 4) أى قدر وسنحر (يس الدولة وأمين الملة حتى التصر له منهم وصلهم على الجدو ع عبرة لا تا ظر من) أى معمرا يعتبر بحاله مكل من رآهم أى يفيس على أحوالهم أسوال من شاكلهم في افعالهم (وآية) أى علامة والمارة (العالمين) يعرفون بها ان للبغي مصرعا وان الطغيان فالمتذممة وعاقبة وخيمة (وأمر

من بعد) أى من بعد قتل المذكورين وصلبهم (بالأسرى) جمع اسبر (فوضعت الاغلال في أعناقهم أي من بعد أي من بعد أي من بعد أي من بعث (الملك) أى مك السلطان يجين الدولة (فوجا بعد فوجا على الحال بتأويله عربين (حق اذا حصلوا بها) أى استقر وافها (وقد امتلأت منهم العيون) أى الا بصاروا متلا العيون منهم كاية عن امعان النظر البهم للاعتبار بحالهم واكثر ما يستعمل امتلا العين في النظر الى الشي المجعب الناظر بيدا عقال الوبير اعتال كقوله

المرهاريك فداة قامت يه على العين من كرم وحسن

فالمعموانطق موانظر المتحديد ملأ المامعوالأ فواموالقل وكفوله (وغصت بهم المحاس) جمع محس عدى الحسر (والسحون) جمع سعن وهو كاية عن كثرتهم وامتلاء المحابس والسحون منهم (من عليهم) جواباذا أى رحمم وعطف علهم (بالأفراج) أى الاطلاق (وفرض) أى قدر وعين (لهم) أرزاقاحال كونهم (في) أي مع (جلة سائر) أي باقي أوجميع (الحشم) أى الاساع (وألاجناد) أى الانصار والأعوان جمع حند (ووضعهم مواضع أمثالهم) مَن أَجِنَّاهِ ﴿ من ديارا الهُنه ﴾ بيأن لمواضع وهي التي فقعها عنوه من تلك ألبلاد (ربايا) جميع ربيتُه بمعنى الطلبعة (محمون أقطارهما) جمع تطروهوالناحية (وينفضون عن وجوء العيث مناكبها وأطرارهما) منفضون بالتون والفاءأي ترملون من نفضت التوب اذاحر كتعليز ول عنسه الغيار ونحوه ونفضت الورق من المحرنفضا أسقطته والعيون جمع عين وهوالجاسوس والعيث الفساد والمناكب جمع منصحب وهوالمرتفع من الارض والاطسرار جمع طرر وهي جمع طسر منضم الطاء وتشديدالرا وطرأة كل ثبي طرفه ومثا كهامقعول به لينفضون والجار والمحرور متعلق به والمعني الموضعهم طلائع في دمار الهند يحمون أما كما وأطرافها من جواسيس الفساد (وولى خوارزم حاحبه الكبيرا لتونشاش) بضم المناء المثناة من فوق ثم واوسا كنة ثم يؤن مفتوخة ثم تأم مثناة من فوق يعدها أام تمشين هكذا وقع الضبط من الصدر في فظيرهذه اللفظة وهوتوز تاش الحاجب الاأن مكان النون هنازاى هناك (فأقام بهاقامها) أى قاهرا (نَجوم الفساد) جمع نحم من نحم النيت اذاطهر ولفظ الخم مشترك من الكواكب ومن النعت وارادة الثاني هذا أليق المقاملان الكواكب اشتهر استعمالها في الهداية لا في الفساه والغواية بخلاف نجوم الارض فأن منها ما يكون خيشامضر " ولان المذن يتتبعهم بالقهرمنشأ هم تلاثالارض فيظهرون منها فتشبههم بمنانحم أى ظهرمن الارض أتم وأليق (وفاقتا) أىقالعامن فقأعيه اذاقلعها وأذهب نورها (عيون الغي والعناد) يحوزأن تكون العمون مسع عين معسني الباصرة وأن تسكون عصبي الربيثة (الى أن نضب ماؤهم) أي عار وذهب فى الارض وهو حكما ية عن اضم اضم وانقطاعهم فأن النيت اذا غارما و محف ويس (وأذعن) أى انقادوا ماع (السلطان افناؤهم) جمع فنأ كفرس وهوالسكثرة كافي القماموس وقيل الأفناء وم يختلطون من الواعشي (واستقر تناك الأسباب) جمعسب وهومايتوصل مالى غيره والمرادم الامورالراطة لتلك المملكة بالثبوت والتمكن للسلطأن وفي نسخة واتسقت أى انتظمت بدل استقرت (ودرت) أَى كَثَرَت (الاحلاب) جمع حلب بغتم اللام بمعنى الحليب والمرادبها الارتفاحات الموظفة لأسلطان (وذلك تقديرا لعزيرا أهليم) ان الارضَّ لله يور ثهامن يُشاء من عباده والعاقبة للتقين

من بعد بالأسرى فوضعت الأغلال في أعنادهم بقادون الى غريددار الملافوجا تعد فوج حستى ادا حصاوام اوقدامتلأت مهم العدون وغصتهم المحاس والمحون من علهم الأفراج وفرض الهم فيمسلنسا أرالمشم والأحناد ووضعهم مواضع أمثالهم من دبارالهندر بالمصمون اقطارها وينفضون عن وحوه العيث مناكها وألمرارها وولى خوارزم ماحبه الكيس التوساس فأقام باقامعا نحوم الفسادوفا فشا عيونالغي والعناد الىأ ننضب ماؤهم وأذعن للسلطان افتاؤهم واستقرت تلك الأساب ودرت الاحلاب وذلك تقله برالعز بزالعليم \*(د كفيمهم وقدوج)\*

\*(د كرفتهمهر موقنوج وناحية قشهير)\*

مهرة بتشديد الرام مقدعة من الهرير وهومتعبدلهم ولزمزمة أسواتهم هريركذا في السكرماني وفي النماتي بعدد الميم والهاء المفتوحتين فيسه راممشدة مفتوحة متعبدلله بدووجد بهامش نسخة

تقدة ضبطها بقتم الم وسكون الهاء بعدها والمقتوحة وقال كذا يتلفظ بها الهنسدانهي وهو اشتبا ولانمهرة بدا الضبط من ولادالين لامن الهند كاذ كذلك ساحب تقو بماليلدان بهوقنو ج بعد القاف المكسورة فيمنون مشددة مفتوحة ثموا وساكنة ثم حمرضعيفة قال المهلى في العزيزي وهيمد ستف أقاسي الهند وهي فيحه قالشرق عن الملتان وسنهدما مائتان واثنان وغيان فرسفا وقنو جهنه مصرالهندومن أعظم المدن وقدبالغ الناس في تعظيمها وللمكها ألفان وخسما ثة فيل قالوهي كشرة معادن الذهب كذافي تقوعم البلدان وخركنك عرشرة بهاو منها وبنه أراعون فرسخا وهوخرمعظم عندالهنود يحسون المعويفر قوناه غسهم فيهو يقتلون انفسهم على شاطئه (ولما فرغ السلطان عين الدولة وأمين المه من مهم خوارزم وقد انضافت كاحدى أخواتها الى سائر ) أى إلى (عمالكه) جمع علكة (الموتحة بآرولاية) الموتحة الزينة وأسله من الوشاح بالتكسر والضموهوشي ينسج من اديم هريضا ويرصع الحواهروا لخرز وتشده المرأة بين عاتقها وكشعها (الموشعة) اسم مفعول من وشعت الثوب توشيعا إي أعلته والوشيعة الطريقة في البردوه وموشع أي مخطط (المباغ عدله ورعايته) الاصباغ جم سبيغ بالكمر وهوما يصبغه واضافة الاسسباغ الىءدلهمن اضافة المشمعه للشبه كلمن الما واغما كان العدل مشمها مالصبغ لان اللك عسن مه ويزداد كاعجبن الثوب بالصبغ وتزداد قمت وهسقه امنتزع من قوله تصالي مسيفة الله ومن أحسن من الله مسيغة والرعامة مصدر رعى الشي اذا حفظه (رأى أن يختم صحيفة العبام) أي مدّته تشمها لها بالعصفة المنشورة (بطادع) بفقرالما معامطه عده (الاستقيام) أي استكال ذلك العيام الذي وقع فيه استفلاص الادخوار زمواستيفاؤه الى تحرمهن غيراحه اثقتال آخر (احا مالار كاتب والركب) احما مامف عول له القوله أن يختم من أحدم الفرس اذا تركه فلم يركبه والركائب جمع وكاب ككاب الابل واحدتهاراحلة والركسر كانالامل امهرحم أوحمعوهم العشر قفصاعدا وقديكون للنسل أيامه لم شهر ع في قتال آخر في ذلك المام اراحة للغمل والفرسان (وتقلما لرأى الغزو من حوانح القلب) تقلسا مصدر قلب الشئ التشديد حوله يقبال قلبت الشئ للا شباع تقلسا تصفعته فرأبت ظاهره وبأطنه وقلبت الامرطهرا لبطن اي اختبرته والرأى الفصيحر والروبة والغز والجهاد في سدل الله ثعالى والجوائح جمع جانحة وهي الاضلاع التي تحت الترائب وأضافها الى القلب لان القلب يحاورها قال الناموسي اعلم ان الرأى والفكر بالدماغ وقواه الاأن الدماغ يحد الحياة من القلب ظنه محل الروح الحيواني فيضيفون أشدياء لاتتم الابالدماغ الى القلب لانه عثابة علة العلة التهسي أى الله عدم الشروع فى غز وآخرفى ذلك العمام لا تخصر فائدته في الراحة فقط بلله فوائد اخرى وهي اجالة الفسكروتقليب الرأى واعساله في التهيؤ والاستعداد للغز وفان الامور الصادرة ولار ومتوتف كبريقم فهاغالما الخلاوالمقصر كاقال الشاعر

قديدرا المتأنى جل حاجته ، وقد يكون مع المستعمل الزال

(فعدل الى) مدينة (بست) متصرفاً عن فرنة و بينهما نحواً ربع عشرة مرحلة (كالشهس فد مخمت) الى مدينة (بست) متصرفاً عن فرنة و بينهما نحواً ربك أوجى لها أى أوجى الها والشهال المهمة المات (لشهال) أى الى الشهال كقولة تعالى مأن ربك أوجى لها أى أوجى الها والشهال المهمة المقابلة المهنوب وانحاقيد تشبعه بالشهس عند ميلها الهذه الحهة الان بستا شهالى غزنة ولان سيره قد كان فى فصل الربيع ومبدل الشهر في لان الشهر فيه تميل الى الحنوب بعد مجاوزت نقطة الاعتدال الربيع هى أقل درجة من برج الحل ونقطة الاعتدال الخرين هى أقل

ولما فرغ السلطان عن الدولة من مهم خوارزم وقد انضافت كاحدى مهم خوارزم وقد انضافت كاحدى أخواتها الى سائر عمال كما الموشعة وأصباغ عدله ورعايته مرأى أن يختم عصفة العام بطابع الاستقمام احماماللركائب وتقلمالرأى الغزويين حوالمح القلب فعدل الى بست خوالمح القلب فعدل الى بست كالشمس قد جني الشمال وحاوزت نقطة الاعتدال

درجة من برج المزان (فالدنساب) أى بالشهس أى بسبها وانما كانت الشهس سبافيما سياق لان النباتات تهيي عرارتها اذا كانت الارض قابلة للانبات (حواشي المطارف) الحواشي جمع ماشية وهي جانب الشي وطرفه و المطارف حميم مطرف بكسر فسكون ففتح وهوردا عمن خرم رسعة أعدام أى ان الدنسا حيث المطارف المزينة بأعلام بيض ان الدنسا حيث المواشع المشال أطراف المطارف المزينة بأعلام بيض وحروصفر وغير ذلك من الالوان (أوعواشر المصاحف) العواشر جمع عاشرة أوعاشر لما لا يعتقل من قولهم أعشر الرجل اذا وردت المه عشرا والا بل عواشر وهذه النقوش لما كانت تردعلي أطراف المساحف بعدم ضي عشر آلات منها سيت هو اشر وقد وقع ذلك في أشعار المتأخرين كقول بعضهم

مرحبا بالربيع في آدار « وباشراق به سسة النوار زهرة عندزهرة عند اخرى « كاقتران الدينار بالدينار أوكا وراق معمف من لحن « مذهبات الاخماس والاعشار

(أوعقودالمخانق)العقودجمع عقد مكسرا لعينوه والقلادة والمخانق جمع مخنقة مكسرالم وهوما عيط بألعتق من الحلى وأضافة العقود الهاسائية (أونهود المعصرات العوائق) المهود جمع غدوهو الثدى وسمى بذلك لارتفاعه والمصرات جمع معصروهي الجارية أول ماأدركت وحاست مقال أعصرت كأما دخلت في عصرشباع اوقسل هي التي قاربت الحيض لان الاعصار في الحارية كالمراهقة في الغلام والعواتق حمم عاتق وهي الحاربة أول ماأدركت كأنهاا عتقت أي خرحت من خدمة أبو ما ده في الذا الدنيا فى ذلك الوقت على أبهيم ما يكون من الحسن والطراوة والجدة والنضارة يعنى ان خروج ما تاتها مرالارض كبروز خود الانكار عند بلوغهن في الطراوة والنداوة (بديراً عمالها) أي أعمال ست والجلة حال من فاعل عدل (ويرۋى فيمـا سارأحي لها) برۋى أى يعمل الروية وهي الفكروا لنديير وهي كلة حرت على السنتهم بفسرهمزة تخفيفاوهي من روأت في الاحربالهيمزة اذانطرت فسه كذا فى المصباح وأجي أفعل تفضيل من حامحا بقو الضمير في لها يعود الى ست أى يفكر فعما يكون أشدحمانة لهاوسيانة لأهلها (الىأن"ذنالله تعالىله في معاودة غزنة) تخت مملكته (منشيثا) أى محدثًا (معاب الفكر) السيماب الغمام مي بذلك لانسيمام في الهواء وفي التركيب أستعارة بالسكابة ويتخييل ويحوز أن يكون من قسل لحسين الماء يصف فيكر السلطان بأنه مع مافيده من الغزارة والحودة نتفع به كانتفع بالمطر (في غزوة تحقق اعجما زالقرآن بما تضمنه من وعدالله المثان في اظهار دينه المرموم) أسيرم فسعول من رم البناء أصلحه وفي نسخة المرقوم وفي اخرى المرسوم وفي اخرى المقوم بصيغة اسم للفعول ولعلها أقوم (تسيد النشر ومولى البدو والحضر) أي مولى أهل البدو والحضر (مجدناج الانام) أى أعلاهم وأشرفهم (وسراج الظلام) أى منير الظلام وانحا أسيف الى الظلام لان السراج اغما يظهرر ونقه و يكمل الانتفاع به في الظلام ولان بعثه مسلى الله عله وسلم كان حين امتلات الدنسانظلام الشرك (صلى الله عليه وعلى آله) أى أتباعه اذهى أحسد معانى الآل فلا الزم عسلى المصنف بترك الصفامة اخلال (الحمرة) جمع خبر بالتشديد (المررة) جمع برجمعني كثير المربك بكسر الباء (السكرام) وهد ه الصفات مادحة أن كانت الانسافة في آله للعهد أي أتباعه المعهودين باتباعه في حياته وعصره ومخصصة ان كانت المعنس (على الدين كله) متعلق بقوله اظهار وعدى بعلى المافيه من معنى الاستعلا واظهاره بالخيروبالغلية بالدق القتال وليس المراد بالظهور أنلا يبقى دين آحرمن الاديان بل المرادأن يصحوناً هل الاسلام غالبين عالين ذكره القرطبي وقال عجما هد ذلك اذا أنزل لله عيسى لم يكن في الارض دين الادين الاسلام وقال أبوهر يرة ليظهره على الدين كام بخرو جعيسى

وحيننذلا يبقى كافرالا أسلم كذافى تفسيرالآية المكرعة التي لمحها المستف وأكدالدن بقوله كاملان أل فيه العنس فيشمل الادران كاها أولان الدين مصدر يعسريه عن الجمع (وان سخطت) أي غضنت (نفوس) سخط الله علمها (وضرعت) بفتحت بن أى ذات وهانت (خدود) أذلها الله وأهانها ونسب الضراعة الى الخدود وان كال المرادم المجوع الشخص لان الذل يظهر في الوجه والخدان صفيتاه (ورغت) أي ألصقت بالرغام والتراب (معاطس) أرغها الله تعالى وهي جمع معطس محل العطأس وهوا لخيشوم (وأنوف) من عطف التفسير على المعاطس وماتضينه القرآن من الوعد وهودوله تعالى هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لنظهره على الدين كاه ولوكره المشركون (بعدان كانت الشقة) أى مسافة السير الى بلادالهند (قد بعدت عليه) أى على السلطان (وعلى أعوان دين الله السائرين تعترا سم منورهداته من اضافة المصدر الى مفعوله أي هداية الله اياه (اذ كانت الهندقد يحيفت من شواها وأطرافها) اذظرف في موضع العلة لقوله بعدت وتحيفت بالبناء للفعول أي تنقصت من تحمقته أي تنقصت من حمقه حمع حمقة عصني الناحمة كذا في القاموس وفي مدرالا «اصل تحيف الشيُّ أخذه من حافته النَّه مي والسُّوي بالفَّتِح المِدان والرحلان والأطراف وقحف الرأس وماكان غرم مقتل وأشواه أصاب شواه لامقتله كتقرآه كذافي القاموس واقدأ معد النماتي المعقف تفسيره بالحلدالنبؤه عن القام ولانه لمردف اللغية عمني مطلق الحلدول معى حلدة الرأس خاسة كافي العجاح والاطراف جمع طرف وهوعطف تفسيرعلي الشوى (سديا وانتهاما) تمييزان عن النسبة من قوله قد تحيفت (وملكت على أر بام اسه وباوشعابا) عبيزان عن النسبة في ملكت والضعيار فيملكت بعودالي الهند والمهوب جمع مهب الفيلاة ويترسهبة ومسهبة إعسدة الفعر وحفروا فأسهبوابلغوا الرمل ولم يخرج الماء ويقبال سهوب الفسلاة لنواحهما التي لامسلك فهما والشعاب حمع شدعبة بالضم وهوالمسميل في الرمل وماصفر من الثلغة وماعظم من سواقي الأودية وصدع في الحبل يأوى المعالمطر أي ان الهند ملكت من جهة حوانها ويؤاحها وشعام اوأقاسها (فلم سق) من تك السهوب (الاماأ حمه) أي ستره من الاحمان وهو السترومة والحمين لاستتار وفي علن أمه والحن لاستتارهم عن الاعين والحنون استرااعقل والحن استره الكمي والجنة استرهامن مدخلها عافهامن الشيعر (ضمرقهمر) الضمرالسر وداخل الخاطروتشمير بلدة من اقليم الهند وكان السلطان قد أُخذ نواحمها ولم من الأنفس المدينة وماأحاط مسورها (ومن دونها) أي بينه وبينها (فياف) جمع فيفاة أوفيفا المفازة لاماءفها (تصم) مضارعهم بالفتر والكسر في الماضي تادر كا في القاموس والصعم محركة انده ادالا ذن و تقل السعم وهوهنا محاز عقل من نسبة القعل الى مكانه ونظيرذلك نسبة الصهم الى الرمان في قولهم في رحب انه تهر الله الأصم لانه لم يكن يسمع فيه قعقعة سلاح ولاصوت مستغيت الكونه من الاشهر الحرم وكذلك هذه الفيافي لا يسمع فهاصوت لأنها لا يسلكها أحد (عنكل عريف) هوصوت الحق وهوجرس يسمع في المفاوز في الآسل (وصف بر) هوصوت الطائر أى انهاده الفيافي ليعدها عن العدمر ان لا تسكم االحق ولا الطيور فلا تسم فما أسواتهم (وتضل) من الضلال وهوضد الهدى (سنها) أي تلك الفيافي (وفود الرياح الا يخفير) الوفود حميع وفدمن وفدهليه اذاو ردوقه موالوافدا يضا السابق من الابل والقطاسار هاوا المفرا لمحمروا لمراديه الازمه غالباوه والداءل لان المجير بأرض بدل سالسكها على مناهج السلامة ويهديد سن الاستقامة وفده ممالغة في وصف تلك الفيافي الدوعر والتوحش (واتفق ال حشر )أى جمع (المومن أدني)أى أقرب (ديارماوراءالمهر) هواقليم واسع تقدّم سانه والمرادبا الهريمر جيمون (الى أقصى) أى العد

وان معطف نموس وضرعت مدود وعنده ما طس وأنوف ولا عدود وعنده الماس وأنوف ولا عداد الكانت الشفة قد العالم الماس وعلى أعوان دين الله الماس والموسطة الماس والمسلمة والماس والمسلمة والماسة ومن ومن والماسة والماسة

ملوده زها عشرين ألفامن مطوعة الغزاة وقدوف مواسه وفهم عالى عواتقه معتسب بالله واد مت دين فيذات الله للاستنهاد عظرون المنان المدن الارواح ودستامون الغفران يحسدونه السفاح غرك منالسلطان نفيرهم وذهر وفوس السلين كبيرهم واقتضى وأبه أن يزحف إسمالي قنوج وهيالتي أعستاللوك الماسين غيرك أسب على مازعمه المحوس وهوكنش أقرانه وملك الاملاك زعه-مفرساته فنار وبين غزية داراللا وخطه فنوج مسروند لانه أعراك ركانب القودواللوانف السود فاستعار ربهوسار وهمرالنوم والقرار واستعصمن شهدمن أنصار دينالله وأعوان حقالله رجالا يقصمون أشداق النا باشوقا الى السعادة بالسهادة

الاحدوده)أى حدود ماوراء الهروحد الشي غايتسه (زهام) أى مقدار (عشر بن ألفا من مطوعة الغزاة) تصميغة اسم الفاعل من طوع التشديد والمرادبهم الذس يركبون الى الغزو والحهاد يحرد رغبتهم وليس الهمرز ق ولاعطاء في ديوانه (وقدوضعواسيوفهم على عواتقهم) حملة مالمة مقترية بقدلان فعلها ماض والعواتق جمع عاتق وهوموضع الردامين المتكب (محتسب وللعهاد) بقال احتسب الاجرهنددالله اذخره عندده لابرحوثواب الدنيا والاسم الحسبة بالكسر (منتديين) أى محميين ومسرعين مطاوع ندمه الى الاحرد عاه وحده فاندب (في ذات الله) أى لوجه الله ولرضاه وفي هذا عمني اللام التعليلية كأفى حديث دخلت امرأة النارف هرة محيسة اوالظرف في قوله (للاستشهاد) يتعلق عند من والاستشهاد طلب الثهادة في سيل الله تعالى اعلاء الكلمة الله ( يخطبون ) أي يطلبون (الجنان) جمع جنة كيمنة وجفان (بصداق الارواح) الاضافة بيانية أي بصدأق هو الارواح فقيه استهارة بالكنابة ويخييل وترشيم (و يستامون الغفران يحدود الصفاح) يستامون أى بطلبون من سام المشترى الساعة واستامها طلب بيعها ومنه لا يسم أحدكم على سوم أخيه أى لايشتر والحدودج محدوه وشفرة السيف والصفاح السيوف (فحر له من السلطان نفيرهم) نفيرهم فاعلح لأوا اسلطان مفعول ممقدم وزيدت فممن على قول الاخفش ويحمل أن مكون المفعول به محذ وفاأي حرّ له من السلطان نفيرهم همة والنفيرم صدر نفر القوم الى الجهاد أي أمير عوااليه ويقال ا للقوم النافرين لحرب أويحوها نفيرت عية بالمدرومنه قولهم فلان ليس في العبرولا في النفير (وذمر) أى حض وهيج والند امر التعاض على القتال (نفوس المسلين تكبيرهم) أى قواهم الله اكبر (واقتضى رأ به أن رحف )أى يسروا غما عبرعنه بالزحف لان العسكرا لجرار حركته ثقبلة فهم عشون رويدامن أرحف الصي ادا تحر لـ ولم عش (مم الى قنوج) مستعنا بالله على فضها بسيف الاسلام وتطهيرها من عبادة الاسنام (وهي التي أعيت الملوك الماضين غيركشناسب على مارعمه المحوس وهوكمش أقرامه) أىسدهم (ومُلكُ الاملاك رجهم في زمانه) أي ان جيد الملوك في زمانه يخدا فون سطوته في ثقاد ون المه (فَمَارَ) أَيْ تَحَرَّكُ وهماج الى فَحَهُمُا (و بِين غزنة دارالملك) أي ملك السلطان (وخطة أقدوج) الخطفة بالكسر الارض التي اختطت أي اعلت الخط علمها وكل ماخططته فقد خططت علمه (مسرة ثلاثة أشهر للركاثب القود) جمع قوداء مؤنث أقود وهي الطويلة العنق (والخوانف السود) أغلوانف جمع خانف بالخماء المجممة والنون والفاء يقال جمل خانف وخنوف وناقة خنوف وهوأن تقلب في مستره خف عده الى وحشيه أى جانب الاهن أوالا يسر أو داوى انفه من الزمام أوهوابن في ارساغه أوهوامالة رأس الدابة الى فارسه في عدوه كذا في القاموس والسود حميم اسود واختار الوصف مذا اللون لان الحيوان المتلوَّن به يكون أشدِّ حرارة من غيره فه وأسرع (فاستحار ربه) أي سلى صلاة الاحتفارة ودعابدعا شما الوارد عملا بالسنة النبو بة والقاء لزمام التفويض في بدأ لقدرة الالهية (وسار وهمر) أي ترك (النوم والقرار) أى الطو يلن أو المعتادين للناس والافه مصرهما رأسامستعمل عادة مدّة ثلا ثة أشهر (واستعمب من شهد) أى حضر (من أنساردن الله وأعوان) جع عون عمنى مدين (حق الله) الواحب له على عباده الذي بلغته رسله ونزأت مآياته وكتبه من توحيده ومابتبعه من فرائض الدين وواحباته (رجالا) بدل من من في قوله من شهدو يحوز أن يكون حالا موطئة الوسفها بقوله (يقتحمون) كقوله تعالى فتمثل لها شراسوباو الاقتحام أن رمى سفده في المعركة ويحوها فِحَأَةُ مِن غُسِرِومِيةِ (أَشَدَاقَ النَّا بِإِسْوِقَا لِي السَّعَادَةَ بِالشَّهَادَةُ ) الأشداق جمع شدق بالغتج والكسر وهوجانب الفيم وجمع المفتوع شدوق مشل فلس وفلوس وجمع المصك ورأشدان كمدل

وأحمال والمناما جمع منية وهوالموتوفها استعارة بالكناية وتخييل وترشيم باضافة الأشداق واثبات الاقتحام وشوقامه فولله ليقتحمون وبالشهادة يتعلق بالسعادة أي يلقون أنفسهم في المعارك والمهالك الأجل أن سالوابالشهادة في سديل الله السعادة الاخرومة (وحرمساعلى الموعود من الحسني و زيادة) هذا اشارة الى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسني وزيادة الحسني الجنة والزيادة علمها ما أعده الله تعالى للمسدن من رقائق ألطافه الفظام ودقائق عوارفه الحسام ممالا عن رأت ولا أذن سمعت ولاخطر عهافاب شرأ والمراد بالزيادة رؤية اقه تعيالي في الحشية وقيل الحسني المثوبة والزيادة مايزيدهم علها تفضلا لقوله تعمالي ويزيدهم من فضله وقبل الحسني مثل حسناتهم والزيادة عشراً مثالها الي سبعما تّة ضعف واكثر وقبل الزيادة مغفرة من الله تعالى ورضوان ذكرهذه الثلاثة القاضي المضاوي (وعسر مياه سيحون) الهرالمشهور (وحيلم) قال سدرالافاضل جيار بعدالجيمياء مثناً فتحتانية محالة ساكنة ثم لام مفتوحة قصبة للهندوا هلها مكونون أبدافي عنامهن أهل ناهمة التهبي والحيرفها مغلظة كاذكره الناموسي (وحندواهه) الجيم فهامغلظة مفتوحة و بعدها نون ماكنة تم دال مهملة عمرا عمه ملة عم الف وبعدها ها عم ها واخرى موضع من دبار الهند (وايرابه) بكسر الهمزة وبعدها مأمسا كنة ثمراء بعدها ألف ثماء معتوحة ثمهاء تأنيث (وبيت هرز)بياء مفتوحة ثمياء ساكنة تُم تا مئناة من فوق مفتوحة تم ها مفتوحة ثمراءسا كنة ثمزاى وهوم حكب تركيب مزج كمضرموت (وشتلدر) الشين المجعمة فيسهمفتوحة و دهدها نام بالفوقانية بن مفتوحة أيضا عملام مضمومة غدالمهملة سأكنة غرامغالصة فالصدرالا فاضل قد صحت الرواية فيسه عن الثقات بالسين المهملة (سالما) عالمن الضمير المستتر في عبر العائد الى السلطان وقوله (في سالمن) عالمته أيضا وهومن الحال المترادفة وهي بمعنى مع كفوله تعمالي أدخلوا في أحم (وهذه) المذ كورات (أودية) جمع وادوهو الفيرين الجبلين (تحل أعماقها عن الأوساف) أى تتباعد أوتخر جواعماقها جمع عبق بضم العين وسكون الميم كقفل واقفال وعلى وزان فلس وغنق أيضا وهوقعر البقروني وهايقال بثر حميقة أي يعيدة القعروفي عميق بعيد أوطويل والمعنى ان الاوساف لاتعطم احقه امن بعسد القعر فهري تتحل عنها (ويمتنع أطرافها عدلي الاطواف) الاطواف حدم طوف بفتح الطاء الهملة بعدها واوسا كثة ثمفا أوهوقرب ينفخفها ويشذبه ضهااني بعض كهيئة السطيركب علهاني الماء ويحمل علهاأى تنتم أطرافها اذا أريد السلول من طرف الى آخرعلى القرب المتفوخة المشدود بعضها سعض أى على راكبي تلك القرب فكيف على الحيول والدواب والانتقال (منها) أي من تلك الاودية (مايغمر غوارب الفيول) الغوارب جسم غارب وهوا لكاهل أوما بين السنام والعنق والفيول جسع فيل أي من تلالا ودية ما يعلوماؤه على غوارب الفيول فتغوص فيه (فكيف كواهل الحيول) المكواهل جمع كاهل وهومقدم أعلى اللهريمايلى العنق أومابين الكتفين (ويدهده ثقبال العفور) يقال دهده الحر فتدهده دحرحه فتسدح ج كدهداه فتدهدى والشي قلب بعضه عملى بعض (فكيف خفاف المطاباوالظهور ) الخفاف حدم خفيف من الخفة ضدّالتَّقل والمطابا حدم مطية فعيلة ععدي مفعولة من امتطبت الدامة اذاركيت مطاها أى ظهرها أى ان ثلث الاودية لشدة انحدارها لاتشت في أعالها العَدور العظمة النَّفيلة فحكيف تشت الما بالخفيفة (مستعامن الله) صنعامفعول مطلق حذف عامله أقر سة المقام أى منع الله اقداره على قطع هذه الاما كن المها كمة مستعاو يحوز أن مكون مفعولاله لقوله عبرعلى قول من لم يشترط انتحاد الفاعل المصدر الوا فعمفعولا له وعامله (ان والاه) أي تقرب المه بطاعته (وغرر بروحه في استدامة رضاه) أي التي روحه في الغرر وهوالخطر في حنب

وحرساهلى الموعود من الحسنى
وزيادة وعبرمهاه سعون وحيل
وحدد الله وايراه و بت هرز
وشداد رسالما في سالمن وهذه أودية
على أعماقها عن الأوساف وغدي
أطرافها عملى الأطواف منها
ما يفسمر غوارب الفيول فكمن
كواهل الخيول ويدهده تشال
المعنور فكرف خفاف المطاما
والظهور صنعامن الله لمن والاه

ستبقاء رضاء الله تعالى (ولم يطأ) السلطان (مملكة من آلك الممالك الأآناه الرسول) من سلطان نلك المملكة (واضعاله خد الطاعة) كانة عن التدال له وفيه استعارة بالكانة (عارضا في الحدمة) أى خدمة السلطان (كته الاستطاعة) الكثه بالضم حوه رااشي وغايته وقدره (الى أنجاءه حدَكى ن عمهى حدكى الحم فيه غليظة و بعدها نون ساكنة ثم كاف مكسورة ثم الاساكنة عمالة وهومن أعلام الهند وسمهمي السين فمهمفتوحة وبعسدهام يرمشددة مفتوحة ثمهاء مكسورة ثماء ساكنة غير عالة وهومن أعلام الهند أيضا (صاحب درب قشمير ) عال كونه (عالما مأنه )أى السلطان (دعثالله الذي لا يرضيه الا الاسدلام مقبولا) عال من الاسلام أي مأن يكون مستوفيا الشرائطه مطارةافيه ظاهره لباطنه (أوالحسام مغاولا) حال من الحسام وغل الحسام كاله عن ترك القنال والاستسلام للطاعة أى انه لا رضيمه الا أحدد أمرين اما الدخول في الاسلام أوكف القتال والاستسلام (فأظهر العبودية) أي الانقيادوا اطاعة للسلطان كايطم ع العبد مولاه (عن حاضر النوفيق) من إضافة الصفة للوصوف أي عن التوفيق الحياضر لديه من الله تعيالي (وضمن) أي تعهد وتسكفل (الارشاد) أى ارشاد السلطان ودلالته على الطرقات السهلة المستقيمة (بافي الطريق) أي بقبته الى مطلو به وهو منصوب على الظرفية المكانية لا كتسا به ذلك من المضاف المه (وجعه ل يسير المامه هاديا) أي دالا (ويجزع) أي يقطع (واديا فواديا وكليا التصف الليل آذن) أي أعلم (بالمسر خفق الطبول أى موتما حين تضرب عندركوب السلطان (واستوى أولما الله) تعالى أي ركبوا واستقرو (على) ظهور (الحيول بجشمون مضارع جشمت الأمر بالكسر جشما وتحشمته أى تكلفته على مشقة وجشمة الامر الامر تجسيما وأجشمته ادا كافته اياه (تعب الركض والسلوك الى أن يجنم) أى تمسل (الشمس من غد للدلوك) أى للغروب أوللزوال في القاموس دالكت الشمس دلو كاغر ،ت أواصفرت ومالت أوزالت عن كبدالسماء والمعنى الهم يصلون الليل بالهار في قطع ثلك المفاوز والقفار (حتى استظهرما حون) أى تعاوز عنه وحعده و راء ظهره وجون بفتم الجم الخالصة وسكون الواوخرلله نسد (لعشر مقس من رحب سدنة تسع وأر اهمائة) اللام للتأ قبت مثلها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والمراد بالعشر اللمالي ولذاحذف التماء وقال بقين بضم مرحم المؤنث وقد المردت عادة المؤرخين أن يؤرحوا اللمالي السيقها فانكان التاريخ ف نصف الشهر الاقل فتقول في أول لداة منه كتب اغرته أومها أومسها م الداة خلت ثم الملتين خلتا ثم الثلاث خلون وهكذا الى العشير فتقول اهشر خلون ثم لاحدىءشيرة خلت وهكذا الى النصف من كذا وهوأ حود من أن تقول المسعشرة خلت لأخصريته غرهدا لنصف تقول لأربع عشرة بقيت الىعشر بقين الى الماتيقيت عُمِلاً خراسلة منه أوسلخه أوانسلاخه كذاذ كران مالك (ومازال يفتتح الصياصي) أى الحصون حمع سمة وهي ما يتحصن له (والقسلاع) جمع قلعمة وهوالحصن الممتنع أعسلي الجبل و يحرك (مبنية على ربود الجبال) الربود جمع ريد وهوا لحرف الناتئ من الجبل (وحروف) جمع حرف بعني الطرف (القلال) جمع قلة بالضم وهي أعلى الجبل (جيث تألم مقالع الاعناق) المقالع جمع مقلع وهوما ارتفع من العنق وقيل جانب العنق (متي شخصت) أي نظرت (الهانو اظر الاحداق) من اضافة الصفة الى الموصوف أى الاحداق النواظر يعنى انهامن شهوقها وارتفاعها اذا نظر الها الطرف تتألم الاعتاق من التواجًا حين رفع البصر الى حهم (الى أن شافه قلعة برنه) أى الى أن وصل الها ودنا مها كايدنوالرجل عن يكلمه مشافهة وبرنه بفتو الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتع النون بعدها هاء وهي من بلاد الهندمها الى جون تسعة فراسخ وبينه ما دلى كذا يؤخل من صدر الافاضل وقول

ولمرطأ مملكة من ثلك المالك الاأتاه الرسول واضعاله خدالطاعة عارضافي الحدمة كنه الاستطاعة الى أن جاء مندكى بن سموسى صاحب درب قشمير عالما أنه دعث الله الذي لارضيه الاالاسلام مقبولا أوالحسام مغلولا فأطهر العبودية عن حاضر التوفيق وضمن الارشاديا في الطريق وحعل سيرأمامه هادبا وعزعواديا فوادما وكلاالتصف اللسل آذن بالمسرخفق الطبول واستوى أواساءالله على الحدول يعشمون تعسالركض والساوك الىأن تعنم الشمس من غد الدلوك حتى استظهرماعدون لعشر نقين من رحب ية تدع وأربعها تقومازال بفتح العدماصي والقلاع مبنية على رودا لجمال وحوف القلال بعيث تألم متالع الاعناق منى شيخصت الهانواطرالاحمداق الى أنشافه قلعة برنة

النجاتي فسبطها بفتح الباء بالتمتانية وسكون الاعالمهملة وفتح البساء بالتعتانية وهملان مابعد الراء نون لا ماء وكأنه غفل عن الرادصدر الافاضل الهافي بابالنون (من ولا ية هردب) هردب بعد الهاءراء غدال مهملتان بوزن ثعلب من ملوك الهندكذا في سدر الافاضل وقدد كره في السالياء فلأحل ذلك لمعتم الى النص على ضبطها وقول النجاتي في ضبطه بعد الهاء المفهومة فيه راءمه سملة ساكنة مثم دال مهملة مكسورة تمزاى منقوطة وهم أيضا وغفلة عن كلام الصدر وهو (أحدال ابين) مفرده راى أعى الملوك بلغة الهندفاطلع) أي هردب (على الارض الملاعة) مصدر مبين للرة لأن غيرالثلاثي ألمحردوان أريدمنه المراةم ادعلى مصدره تأء الوحدة فيقال انطلق انطلاقة واستخرج استخراجة مالميكن مصدره مبنياعلي ألتا عفان كان مبنيا علها وأرج المرة فلابدمن وصفه بصر يح الوحدة فتقول استقام استقامة واحدة (وهي غوج)أى تضطرب (بأنصار حق الله) أي دينه اذحى الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا بهشيئا كاهو في يعض الاحاديث ونسبة الموج الى الارض محازمن مابحرى الهروا الحقيقة فيه ان أنصار حق الله عوجون على الارض لكثرتم وهي انم العهاد (مومة) حالمن أنصار وهواسم مفعول من التسويم الذي هواظهار سيما الشي كقوله صلى الله عليه وسلم لأصحامه تسؤموا فان الملائكة قد تسؤمت وذلك في قوله تعيالي عدد كمر مكم بخمسة آلاف من الملائكة م (من فوقها) أى انصارحتى الله (التراثك) جمع تريكة وهي بضية الحديد التي تلس عـ والتربكة أيضابيضة النعامة (من حولها اللائك) جمع ملك واغا كانت الملائسكة حولهم لقيامهم سنصر دىنالله وحهادهم لاعلاء كاه الله فلاحرمان الله تعالى بؤيدهم بالملائكة محفظ ونهم ويسدونهم (فَتَرُ لِرَاتَ قَدَمُهُ) أَى اضطر بِدَ وَيَحَرُّ كُنَّ وَهُوكَانِهُ عَنْ شُدَّةً الْوَحِلُ وَالْحُوفَ لَانَ الْحَالَقُ فرا أمه وترجف قواممه (وأشفق) على نفسه أى خاف (من أن يستباع دمه) أى يراق اراقة ناشئة عن الاستباحة أوان يستماخ فيراق أى اشفق من استباحة لدمه يتعقبها اراقته والافالاستباحة عردها حاصلة له في حميع أوقات كفره من السلطان وغسره (فرأى أن يتني بالاســـــلام، أس الله تعـــالي) أي السمفشفرته والمراد م أهنا السيوف من الحلاق الجزء على السكل (ونشرت) من نشرت الدوب ضد طويته (بعدنبات العذاب بنوده) عدية السوط طرفه والمراد بعد بأت العد أب هه تابوادره والبنود حمة مندوهوا لعلم (وزل) أي هردب (في نحو) أي مقدار (عشرة آلاف) من رجاله عال كونهم (منادين) أي رافعي أصوا تهم المعلوا المسلين باسلامهم (بدعوة الاسلام) الاضافة سانية أي بدعوة هى الاسدادم أى معلنين بالاسلام معترفين مو يحوز أن تكون دعوة الاسدادم مصدرا عمدي الفاعل أىبداعى الاسلام وهوما يصبر به الشخص داخلاق الاسلام وهوالاتيان بالشهادتين (متفادين) أى متمانين (عن ولاية الاسنام) أى التقرّب الى الاسنام وعباد تهدم وموالاتهدم (فحقق الله تعالى ميعاده) أى وعده الجيسل بالنصر والفتح المبين للومنين (وأحسن بفضله اسعاد هم) أي ادهردب ومن معه حيث وفقهم للاسلام وانقدهم من الكفروخلهم من بين مخالب الرماح وأساب الصفاح (واسعاده) أي اسعاد السلطان أيضاعها كفاه من قتاله مر وأحزل له من الثواب حيث كان السبب في اسلامهم (نعم) حرف جواب لسؤال مقدر تقديره هل يحر له السلطان بعد أخدد مقلعة برنة ودحول ملكها وأهلهاني الاسلام الى غيرها من بالاد الهند فقال نعم (تحرك وامتد يه الوجيم) فألوا و للعطف على الجلة المقدرة بعد أهم والوحيف مصدر وحف البعير والفرس وحيفا عداوأو حقته بالالعدادا أعدية وهوالعنق في السير (بعد) أي بعد أخذ قلعة برنة فنيت على الضم

من ولا يقدر بوهو أحدال اين اعنى الماوك الغدالة الماع في المرض الحلاعة وهي تموج النسار الله المرض الحلاعة وهي تموج النسار الله ومن حواه اللائل فترازات قدمه وأشفق من أن استماح دمه فرأى أن يتني الاسلام أس الله وقد شهرت دوده ونشرت ومذات المعذاب موده ونشرت ومذالا المعذاب من ولاية الاستام متفادين عن ولاية الاستام اسعادهم واسعاده وأحسن وفضله اسعادهم واسعاده المعنوية

الماقلعة كلهندوهوس أعلام الشيالمين وأعيان أولئات الملاعب مدل على اللوك بعز أقعس ويرنوالىالقروم الحرف أشوس فدفعي في الكفر معظم عره وعي بهسةاللك ويسطقالام عن تحشيم مضدوسمره وأرقصده أحدالاارند Sanabel estes Sensele K عزة مالوكش مال وقق رجال وعدة افيال ووثاقة معا قل وحصون وملك عن مطامع الا نام ومطائح الموهن والانشيلام مصون فليا رأى السلطان قد قصد قصد وحرد لحاهدته حهده رساف وله وخدوله ورامعها صلورميت بافراد الار لائقتها الارض بأوراق الدول والشعروأ غرى السلطان به رمض لحلائم حيوث ، فناروا الم معرفون النالة عام عرف الاستاط سابت التعود

الحدف المضاف اليه ونيسة معناه (الى قلعة كليند) بكاف صحية مضمومة و بعدها لامساكنة ثم حيم غليظة مفتوحة ثم يون ساكنة ثم دال مهملة من ملوك الهندكذ افي سدر الافاضل (وهو) أي كليند (من أعلام) جميع علم وهوالجبل (الشياطين) أىمن رؤسائهم في المكروالحيل (وأعيان أولثك الملاعي) حميم ملعون من اللعن وهو الطردوالا بعاد أي من عظما وأواثك الصحفرة الذين لعنهم الله باصرارهم على الكفر وعدم انقيادهم الى الحق (يدل) من الادلال وهوالاعماب والتيه (على الملوك يعزا قعس) أى تابترا سخلايدل لأحد وقال الكرماني عزا قعس أى غسرمطاوع من أاقعس وهوارتفاع المدر وانخفاض الظهرأ قول لايخني عليث ان هدا تكلف لا حاجة اليه بعد ورودالأ فعس بمعنى الثابت فى اللغة فني القاموس والأقعس الرحل المسم والثابت من العرائق مى (ويرنو) أى ينظر (الى القروم) جمع قرم بفتح فسكون وهوالسميد (بطرف أشوس) الشوس بشين معمة مفتوحة فواوف بن مهملة النظر عوض العين تكبرا وتغيظا والرحل أشوس من قوم شوس خلاان العتاق من الطأما \* حسين به فهن المهشوس قال الشاعر أى أنه يظرالى الاشراف والماول شرراء وخرعيسه ازدراعهم وتكبراعلهم (قدقضي في الكفر معظم) أى اكثر (عمره وغني) أى استغنى (مسة الملك و بسطة الامر) أى سعته (عن تعشيم) أى تسكليف (بيضه) أى سيوفه (وسفره) أى رماحه يعني ان هييته الحاصلة له في قلوب الملوك تسكفيه مؤنة المكافحة سيض الصفاح وسفر الرماح اذلا يقدم أحدمهم عسلى عجار بتعلىا قام في نفوسهم من جلالته وهيبته (ولم يقصده أحد) لحاربة (الاارتدعنه مغلولا) المغلول اسم مفعول من غله وضع في عنقه أوفى بده الغل وهوالقيدوالمراد هنالازم ذلك وهوعدم القدرة عملى رفع السلاح ومناوشة القتال والكفاح وفي بعض النسيخ مفلولا بالفاء من فله اذا كسره وهي أظهر (وعاد) أى رجع (عقده) أى خرمه (عليه محلولا) متفكات سهاله بعد قدة الحيل (عزة حال وكثرة مال وقوة رجال وعدة) بضم العين أى ما يعدة وبهيأ (أفيالو وناقه معاقل) جمع معقل كسيدوه والمحأ (وحصون) وهذه المذ كورات من عزة وما عطف على المنصوبة على المسرة النسبة الايقاعية في ارتدعنه (وملك) عطف على معاقل (عن مطامع الانام ومطامخ الوهن والانتلام مصون المطامح جمع مطعيم من طمع بصره المه ارتفع وأطمعه رفعه وفي اضافة الطامح الى الوهن استعارة مكنمة وتخييلية (فلارأى) أى كلمند (اللطان قد قسد) أى عزم ونوى (قصدم) أى أته مصدراً مأى قصداً مه والتوجه اليه وهوم فعول به اقصد لا مفعول مطلق كاقدية وهم (وجرّ دلمجاهدته جهده) بضم الجيم ويفتع طاقته واجتهاده (رتب) جواب الفيوله وخيوله) أي رجاله من ركاب الحيول والفيول (وراءغياض) جمع غيضة وهي الاجة وحجتمع الشحر فى مغيض ما والورميت بأفراد الابر) جمع ابرة بكسر الهسمزة كسدرة وسدر وهي المخيط (لاتقتها) أَى تلك الافرأد من الوقاية (الارض بأوراق الشوار والشحر) يعدى لورميت تلك الغياض بابرة المأ أمكن أن تقع تلك الارة على الارض بل نعلق بأوراق الشوك والشحر لاشتباك الاشحارفها والتفافها وضيق المسالات على تلك الارة فك من تسلكها الحيول والفيول (وأغرى) أى حض وحث (السلطان به بعض طلائع جيوشه فشار وا الهم) الضمير في مرجع الى كلدندوا عا أق بضمرا لجم فى المهم رعامة لحانب المعنى لان المغرى مده و وعسكره (يخرقون الثالا جام) المشتبكة جمع أجمية وهي الغيضة والتعبد بالخرق الذي هوتفريق الاجزآء المتصلة اشعار باشتباكها وتضامها حتى كأنهاشي وأحدمتص الأجزاء (خرق) أى كرق وهومفعول مطانى الموله يخرقون (الامشاط)

جميع مشط بتثليث الميم وكمكتف وعنق وعتل ومنبر وهوآلة بتشطبها (منابت الشعور) مفعول

به للفرق الذى هومصدرمضاف الى فاعله (بل الاشافي مخار زالسيور) الاشافي جمع الاشنى وهو المشقو المثقب الذى للاساكفة يخرزون به النقال والسيور والمخار زجم محرز بالفتح وهوموضع الخرز والسيورجمع سير وهوما يقدّمن الجلدوالمعنى المهمد خلوا تلك المضايق دخول اسسنان المشطرين الشعور بل دخول المشاف في محارز السيور (وأعرض للسلطان طريق) أى ظهر وأمكن وكأنه مأخوذ من العرض بالضم وهو الحانب (من فوق القلعة المذكورة فلم يرع أهله الاالبحر الاخضر في الأساس ما راعنى الامجمئك ما شعرت الابه والمراد بالبحر أى المنافق السواد والحضرة على السواد والخفرة على الآخرة المنافق كلامن لونى السواد والحفرة على الآخرة المنافق المنافقة المنافقة

وجنيتم تمرالوقائع يانعا \* بالنصرمن ورق الح يدالاخضر

وأطلق السوادعلى الخضرة في قوله تعالى مدهامتان أي لشدة خضرتهما يظهران خس البصر بلون الــواد (والله اكبر) أىقول الله اكبر من المسلمن لابه شعارهـم في الحروب ومقاتلة الكفار (والسيوفالاتق ولاتذر ) عال من السيوف اى لا تبقى على من وقعت عليه رمقا ولا تدره حيا وفيه اقتساس من الآية السكريمة (فنبتوا) أي أهل القاعة للعلاد) أي للعرب (مستقتلين) أي طالبين للقَسْلِ أَى تُنْتُوا تُبِياتُ مِن لا يَحْشَى القَتْلِ بِل بطلبه (وتواسوا) أَى وصى بعضهم بعضا (بالمنايا) حسع منة وهي الموت (مستسلين) المستبسل الذي يوطن نفسه على الموت من البسالة وهي الشياعة كأمه الشحاعته لايرتكب الفرارفهو باقد أمه يوطن نفسه على الموت (والسيوف) أى سيوف جند السلطان تأخذهم (من فوق) أى من فوقهم (وقدّام) أى من قدّامهم (وتبضعهم) أى تقطعهم وأسل البضع قطع اللعمم (مابين لحوم وعظام) مار أئدة والظرف في محل نصب حال من الضمير المنصوب فى تبضعهم أى تبضعهم حال كونهم من لحوم وعظام أى سنقسمين باعتبار تعلق البضع بهم الى لحوم وعظام فهم من بضع لمه ومهم من بضع عظمه (وحلاتهم) أي أهل القلعة (بنها) أي بن السيوف (تتصل انصال الكعوب) حميع كعب وهو أنبوب الفنا قشبه اتصال حلاتهم في تناسها وعدم الفصل ينها باتصال أنا بيب القناة (وضر باتهم تتوالى توالى) أى كتوالى (الغيث) أى المطر (المصبوب) أى النازل المفرغ من السحاب من صبه اذا أفرغه (غيران الله تعالى منزل الحديد ذى البأس الشديد) غير استثنا امنقطع من حاسل الكلام السابق وهوقوله وحملاتهم الخفان ذلك بحسب جرى العادات يقتضي ان الغلبة لهم أتعصهم في اما كنهم ومدافعتهم في القتال عن أساعم وحرمهم وكثرة عددهم وعددهم مكائمة قال كادت أن تكون الغلبة لهم غيران الله تعالى الح أى لكن الله تعالى عرف سقض العزائم وخرق العوائد وكممن فشة قليلة غلبت فئة كثبرة الآبة ومانكافوه من الحلادة في القتال والحلات المتصلة في النزال لم يغي عنهم فتملا ولم يحدهم نفعا كشراولا قلملا وعصم الله تعالى من مكالدهم المسلمين وأنزل عذابه بأعدائه الكافرين وقوله منزل الحديد صفةيته تعالى وقوله ذى البأس الشديد صفة للمديدوخسيران حملة قوله (هوالذي اذاشاء قطع) الضمير في شاء برجع الى الله وفي قطع برجع الى الحديد لأن المراديه في الآية السيف كاتقدم تفسير المصنف له بدلك في خطبة السكاب (واذاشا عنها وامتنع) أى رجع ولم يقطع ومصدره النبق على الفعول وفي المثل الجواد قديكبو والسييف قد ينبو وفي بعض النسخ اذشاء بسكون الذال وهي الظرفية ومافي اكثرالنسخ أنسب (كذاك سيوف الهند تنبوظما تها \* وتقطع أحمانامناط القلائد) البيت للفرزدق قاله لما أمره سلمان بن

الله المساول السيور وأعرض السلطان المريق من وأعرض السلطان المريق من فوق القلعة المذكورة فلمرع أهلها الاالبحر الاخضر والله اكبر والسيوف الاسبق ولا يدرف المتواللة المسلمة والسيوف وأخذهم من فوق وقد اموسة مهم ما ون وقو وقد اموسة مهم منول المديد ذي المأس الشديد والذي اذا شاء فطع واذا شاء نيا

وامتنع كذاك سبوف الهند تنبو طباتها وتداك سبوف الهند وتقطع احيانا مناط القلائد

عبد المسلك بقتل علج رومى فأخذ سيفا وضرب به على عنق العلج الرومى فلم يؤثر أثرا وكلح الرومى في وجهه فا رتاح وضحك سليمان من عبد الملك والةوم لذلك وقبله

مان بكسم ف خان أوقدر أبي \* لقد اربوم حبيته غيرشا هدد فسيف نني عنس وقد ضربواله \* ساسد ي ورقاء عن رأس خالد

فوله كذالا سيوف الهندأي نبوها مثل نبوسيف غي عبس والظيات حيع ظية وهي حدّا السيف ومناط القلائدهوالعنق المحمكان النوط وهوالتعليق (فان ناات) أي السيوف أي أخذت وأمايت يقال في النفع ناله الخير وأناله الله الخبر وفي الضر نال منه تقول كال زيدمن عمرواذا أذاه بشتم أوسب (من أولما الله) أى المؤمنين (فلأجرالاستشهاد) أى فلنبل ثواب الشهادة في سبيل الله وهو الجنة كاوعدم امن لأ يخلف المعاد في قوله حل ذكره الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمرا الهم ،أن لهم الحنة بقا تلون في سعيل الله فيقتلون و يستلون وعد اعليه حمّا (وثواب المعاد) أي المرجع إلى الله تعالى (وانست) أي كُلْتُ ولم تَوْتُر فيهم (فلا عجاز القدرة) أي قد رة الله تعالى ، قال أعجز ه صبره عاحزا أي لتصمر قدرة الله تعالى من بأمديهم هذه السيوف عاجزين عن التأثير بهاحيث لم تتعلق القدرة بالاثر الذى يترتب علماعادة فانمذهب أهل السنةان القطع يحصل عنداماس الكين مثلا بخلق الله تعالى لابها ولأبقوة أودعت فها (واظهار العبرة) لن يعتبر (البعلم النالحكم لله) وحده (في كل مخدول)عن أوليا الله تعالى أي متروك عنه العنابة والتوفيق من الخدلان وهو خلق قدرة المعصية في العبدمع الداعية الها (ومعصوم) أي محفوظ بحفظ الله تعالى له (ومحروس) أي مصون مدفوع عنه المرديات والمهلكات (ومقصوم) بالقاف أي مكورمع الانة وفي نسخة مفصوم بالفاعمن الفصم وهو الكسريدون ابانة (وظر الحاذيل) حمع مخذول (يتنامسون بنهم) أى يتسارون من الفسوهو الهدمس ومنه الناموس وهوساحب سرالرحل وسمى حدمرا ثدل علمه السلام ناموسالانه كان يسأز الانساء الوات الله وسلامه عامهم أجعين في الزال الوحي علمهم (وقد عانبوا) أي أنصروا (سيوفهم نابة) كالة (وسيوف اهل الحق عليهم ماضية )أى نافذة من مضى في الأمر نفذ وأمضاه أنفذه ويحوز أن يكون من مضى السيف قطع وتعلق على عماضية حينتُذلتضمينه معنى مسلطة (وحملاتم واهدة وحملاتاً هل الدين) الحق (أولى وثانيه) أي الهم يظفرون بالحلة الاولى والافياليّانية فلا تتحاوز الحدلات من المرة الاولى وانتجاوزت فلا تتحاوز الثانسة فلا تكون اهم حملة ثالثة لعدم الاحتماج الها فلا توصف حملتهم بأن تلا الحملة ثالثة كداقال الناموسي وهوظاهر لوكان العطف بأول كمنه بالواوفا اظاهرات المراديقوله أولى وثانية تسادع الحملات من أهل الدين وتتالها بحيث لا يفترون عها مادامت الحرب قائحة على سباقها فيامن حملة الاوتلها اخرى فالسابقة منها أولى والتالية لهاثانية وذلك عابة في وصفهم بالقوَّة في مقايلة وصف أعداثهـ م الوهن والضعف (ماه وُّلا عمن حنس الانس ولا من زمر النشر) هد ه الجلة في محل النصب على المامقول ايتنامسون لا بهقول حنى فتنتصب الجدلة به وان لم يكن فيده حروف القول عند المكوفيين والمصريون لايكتفون عبا فيهمعني القول في نصب الحملة بل يقدرون لفظ القول فيقدّرهما يتنامسون قائلهن ماهؤلاء الحو محوزأن تكون تفسيرية كاشفة لمعنى يتنامسون فلايكون الهامحل من الاعراب (همات) أى بعد ماكنتم تزجمون من غلبسكم الهم وظفركمم ففاعل همات ضمسر يرجع الى ماذكر مدل علمه السيماق كقوله تعالى همات همات الوعدون أى بعد التصديق أوالعجة كذاقدره الفاضى (ان وقع الحديد ايحز) مضارع حزالثي فرضه (في الجبال ولا خرله في هؤلاء الابطال) أي ان الحسديد ليؤثر في الصحور ولا يؤثر في هؤلاء الابطال فلا قب له ا

فان نات من أولياء الله ف لأحر الاستشها دونواب المعادوان بت فلا عار العدرة و طهار العدرة المعلم المعلم المعلم المالحكم لله في كل مخدول ومعموم ومحروس ومقصوع وطل المخاذ لل يتنامسون بينهم وقد عارواسدوفهم نابة وسيوف أهل الحق عليم ماضدة وحلاتهم واهمة وحلات أهل اللدين أولى ونائية ماه ولاء من حنس الانس ولامن زمر الشرههات ان وقع الحديد ليوزق الحيال ولا حزله في ه ولاء الا بطال

بقتالهم (حتىاذامثللهم) بالبناء للفعول من باب التفعيل أى سور يقال مثله تتشيلا سؤره حستى كأنه يظراليه (شخص الطغيان) أى حقيقته وذاته وعسرعها بالشخص للاشعار بأن الطغيان المثللهم صارعندهم عنزلة المحسم الحسوس (في صورة الخذلات) يعنى انطغيام مالذى يرجون انفيمه نجاتهم ظهر في صورة الخدلان أى أنقلب طغيانهم خذلانا وعادعاتهم بنقيض مقصودهم كس مطاو بهم كاقيل اذا لم يكن عون من الله للفتي . فأول ما عني علمه احتماده وقول النجاتي مثل أى قام الهم شخص الطفيان واستولى علمهم وصاركا به شخص محسوس بقتضى ان مثل بتخفيف الشاء وانهمبتي للفاعل من مثل زيدا ذاقام وهو بعيدعن سوق كالرم المصنف وانكان المحالان قوله في صورة الخدلان مقتضى ان مثل المناء للفعول والتشديد أي صور كاثقدم (تواسوا) أى ومى بعضهم بعضا (باقتمام ماوراعهم من زخارة المياه) قم الشيُّ واقتممه اذارى نفسه فيسه من غسر روية والقعمة بالضم السشدة والمهلكة والزاخر المتدالمرتفع والمأه حميماء وانما حميما لهاء لانهاالاصلوالهمزة منقلبة عنهاوالاصلماه (يظنون انهاتهم بأس الانتقام) يسبوف الاسلام (وتحميهم كأس الحمام) أى تمنعه من حى المريض مايضر مفهوم تعد الفيعولين الاول الضمير وَالسَّانَى السَّكَا مِن أُولارُون أَن السَّمَولايم دى سبيله ) أي لا يدل طريقه على الطاوب ولا يوصل اليه وحذف مفعول مدى للعموم أى لايهدى أحداءل يضل ويحوزان شرأمدي مالبناء للفعول وسدله نائب الفاهل وهومن استاد القعل الى مكانه والاسل لايمدى الناس في سيله عم أسد ديدى الى نفس السيل وقول النحاتي أى لا يتضع سبيله سان خاصل المعنى اذالعدى الحقيق للهدامة هو الدلالة لاالانضاح فلوبين التفسير بالانضاح لكان أوضع (وان الله ردى) أى بملك (بكثيرماء عدى فليله) أى علان بالماء الكثير الذي قليدله سبب للحياة (لا جرم) تقدة مالكارم علمها (ان سفائح الماء) الصفائح عارةعراض وقاق شبهم اوحده الماء (وافقت صفاح الدهماء) الصفاح السيوف العراض والمراد بالدهماء هناعسا كالسلطان لانهاتري من بعسد سودا ومنه الحديث عليكم بالسواد الاعظم وهو حماعة المسلمن وفي الاساس كثرت سواد القوم بسوادي أي جماعتهم بشخصي يعني ان سفائح الماء وسفاح عساكرا اسلطان قد توافعا واجتمعاهلي قتلهم وفي شرح الزوزني أي وحمه الماءوسطيه مساوى الاجار المستو بة العريضة التي تسكون في البر " يعني كانت القتلى على سطرالما" دعضهم وعلى الصعيد دعضهم الأأمه عبرع سطيح الماء بالصفائح تشدما للما • في ساف وتلا اوم بالسيف اذالصفعة كلسيف عريض قال الشارح ألفاتى ومراد الامام الزوزني ان بسيط الماء مسارمن القتلي كسمط الارض وفسه نظرانتهي أقول وفي نظر منظر اذايس في كلام الزوزني مانسوعته المقام وببعدعن المرام الااضافة الصفاح للدهما مناعيلى الدادمن الحماعة ولناعن ذلك مندوحة اذعصن أن يراد بالدهماء الارض لما فهامن الاشحمار فان العرب كثسر اما تطلق اسم الادهم عنلى الاخضر كاتقدم سانهقر يباولذ الثقالوا سواد العراق فلاشك ان الصفائح تطلق على السيوف العراض أيضا كالصفاح والماء كشراما يشبيه بالسيف اصفالته فيؤول العني الى أن وحه الماء حل من القتلى عقد ارماحل وحد الارض وهداوحه وحيد لاغيار عليه فليتأمل (فأوسعوا) بالبناء للقعول (قتسلاواسارا) عيسيزان عن نسسية أوسعوا الى الضعيرالدى هونائب الفاعل أى قتلا لبعض وأسرا ليعض آخر (وأغر قوافاً دخلوانارا) أي أغرق اعضهم من التعبير عن البعض باسم المكل وهو اقتماس من الآبة الكر عفو المراديالنا رعذاب القبر وهومتعقب للاغراق أوعداب الآخرة والتعقيب لعدم الاعتدادعاءن الاغراق والادخال أولان المسب كالمتعقب للسب وانتراخي عنه لفة دشرط

منى اذامدلهم شخص الطغمان فى صورة الخالان تواصوا باقتحام ماوراه هم من زخارة الماه وظنون المراهم ما المراهم من زخارة الماه وظنون المراهم من المحام أولارون ان المدور كلامر من المحام ما يحدى سبدله وان الله مران صفائح ما يحدى المدهد ما على المدهد الماء وافقت صفاح الدهد ما قا وسعوا قد لا وأسارا وأغرقوا فأد خاوانا والما الما والما الما والما الما والما والما

أووجودمانع وتنكيرالنار للتعظيم أولان المرادي عمن النيران كذاف تفسيرالقياضي (ولعل عدد

القتلى والغرقي) جمع قتيل وغريق (يزيد عملى خمسين ألفًا) وانماعبر بلعل الحكون الكمية المذكورة بحسب الظن والتحمين لاالعلم واليقين (أصبحوا) أى صاروا (طعما) بضم الطاء أي طعاما (لانسور) جمع نسر وهوالطائر المعروف ( والضبعان) بكسرااضا دوسكون الباءذ كالضبع مفتح الضأد وضم الباعوسكونها والمرادمه الجنس فيشمل القليل والكثيرمن هدذا الجنس فيلتم قُولِهُ لِلنَّــورُ وَلا تَفُوتَ المِبَا لِغَدَفَى كَثْرَةَ القُتْلَى بَكَثْرَةَ الاكلةُ (وَأَقُوانًا) جَمْعَ قُوتُ وهوما يُوْكُلُ المِسْكُ الرمق (للتماسيم) جمع تمساح من دواب البحر يشبه الورل فى الخلق و يخنطف الانسان واليقرة ويغوص مه في الما ففياً كامو يستلع كل من يستقبله من سابح وغوّاص وله فم واسع وستون نابا في في كمه الأعمل وأر معون في فيكه الأسفل و من كل تا من سن صغير وظهر ه كظهر السلحماة لا بعمل فيه الحديدولا يقدرعلي قتله الامن انطيه ويسفدستين مراتة وتبيض الانثي ستين سضة ويعيش سستين سنة وهوأبدا بحراك فكه الأعلى عند المضغ وفكه الأسفل عظمة متصلة بصدره وليس له دبروله فرج خسل منه وهوشر من كل سربع في الماء ومن شأنه اله يغيب في الماء أر بعدة أشهر مدة الشداء وكاب ومنقتله وكالتان عرس (والحينان) جمع حوت وهوالسمك وفي النزيل اذناتهم حيناتهم يومسيتهم شرعاو يوملا بسيتون لاتأتهم وفى البكلام اف ونشرهم تبلان قوله طعهما للنسور الخرجة للقسلي وقوله وأقوامًا للتماسيم الخرجة الى الغرقي (وعد) أي قصد ( كلي ند الى قدالة) مالتحقيف قال صدرالا فاضل القتالة هندى معرب وهوالذى يسمى بالفارسية كالة ومعتدمل أن بْكُونْ التَّسْدَيْدُوهُومِ بِالْعَمْقَاتِلَةُ سَمِي الْحُجُرِقْتَا لَهُ مِجَارُ (فَأَهْلِكُ مِاعْرِسَهُ) أَيْرُ وحِنْمُ أَيْ قَتْلُهَا بها (ثم كرّ) أي عطم (فألحقهما) أي بعرسه (نفسه) وفي بعض النسخ ثم كرّ عليمه فألحق بهانف وايس سديدلانه لايكون فاعل الفعل ومفعوله ضميرين لشي واحدى غييرا فعال القلوب وعدم وفقد ووحد فلا يقال ضربتي بالناء المضمومة ولاكررت ملى كذلك بل يقال ضربت نفسي وكررت على نفسى وقد تفدم لهدن والمسألة زيادة تحقيق (وأغنم الله السلطان) أي حعله غاغا (مائة وخمسة وغانين أسا) من الحلاق الجرع على الكل (من الفيلة الضيام) جميع ضيم كصعب وصعاب (مضافة الىسائر) أى باقى (ما الحره عليه حكم الاغتنام) أى تتا اسعيقال المرد الامراذ البع بعضه بعضا والمردالياء كذلك جرى (من نعم الله الجسام) جمع جسمهمن حسم الشيُّ جدامة عظم (وقسمه) جمع قسمة (الراجحة) الزائدة الفاضلة (بالأقسام) جمع قسم كي مسنف والمراد بالاقسام أقسام الخلوقات المحتاجة في بقام الى الرزق بقريسة المقاملان القسم الحاصلة بالتقسيم مشعرة بالقسوم علمهم والباه في بالاقسام تتعلق بالراجة بمعنى انقسم الله تعالى رجع بأقسام مخلوقاته أى تريدهم كاتقول وزنت هدا المددا فرجيه أى زادعليه والثأن تحمل الساء ععنى على كافى نحوان تأمنه بقنطار الآية بدايل الا كاأمنا كم على أخيه من قبل ونحو وادام وابهم يتغاض وندليل وانكم لتمر ونعلهم مصعين و عدمل أن يكون المراد بالاقسام أقسام الرزق الصادرة من الحلائق بعضهم ليعض فأنها تنسب يحسب الظاهر الهم وقسم الله تعالى راحة علها كاقال تعالى والله خبرالرازقين كايظهرها كتبه الناموسي ويحوز أن تكون الاقدام معقسم بمعنى اليمين أى وقسمه أى قسم أوراقه الراجع المرجع وقوعها بالايمان بمعنى الراجحة المؤكدة بعدى انها المتعقق وصواها للخلق يصح أن يقسم علها لاسم ا وقد وقع ذلك في التسنز يل في قوله تعالى

وفى السماء رزوه معما وماتوهدون فورب السماء والارض انه طق مثل ما أنكم تنطقون وفي نسخة

وادل عددوالقدلى الغرقى ريدعلى
خسين ألفا أصحوا لمعماللنسور
والفسيعان وأقوانا للتماسيج
والمينان وعمد كلي درالى فتالة
فأهلان بها عرسه ثم كر فألحق بها
فقسه وافعتم الملطان مأنة وخسة
وشمان رأسا من الفيلة الفيخام
منافة الى سائر ما أطرد عليه حم

بالاقتسام والمعنى علما انتلا القسم راجحة على الاقتساء وزائدة عليه فلاتقتسم اسكثرتها ويحاورها حدّالاقتسام (ولماوضعت تلك الحروب أوزارها) أى آلاتها وأثقالها التي لاتقوم الابها كالسلاح والكراع قال الاعشى \* وأعددت للعرب أو زارها \* رماحا لهو الاوخيلاذ كورا \* ووضع أوزار الحرب كأبة عن تمامها وانفضانها (وحلت له العنائم أزرارها) جمع زر وهو مايوضع في القميص ومدخساتي العروة لضبر القميص أيأن الغنائج أطهرت لهمستوراتها ومخبوآتها كالتحل الحسسناء أزرارهامتبرجة ان تقبل عليه (عطف) أى أي وصرف (عنامه) العنان الزمام والمراديه العزم والهمة (الىشطُ )أىجانب (البُلدالواقع عليه) الحلاق (اسم المتعبد) من أهل البلد باعتقادهم الفاسدو زهمهم الكاسد (وهوالذي بناه مهرة الهند)المهرة جميع ماهروه والحاذق وفي ده فس النسم وهومهرة الهندوهوالظاهرلان الترجة عقدت على فتيمهرة وقنوج وناحية قشمر فاذا كانمهرة جمع ماهرخلاالكلام عن ذكرمهرة الواقعة في الترجة وقد ذكرا لعلامة الكرماني وسعه النحاتي انمهرة الواقعة في الترجة متعبد للهند فعلى مافي بعض النسخ المطابقة للترجة ظاهرة ويدل لذلك تأنيث الضمهر في أشيمًا في قوله (يطالع) أي السلطان أي يتأمل والجلة حال من الضمير في عطف (أنسيمًا) أي أسيةً مهرة الهندوعلى هذه التي شرحناعلم اتبعاللنه اتى وللنسخة التي علمها كتابات النباموسي يعود الضمير في أبييتها الى المهرة التي هي جمع ماهر أي يتأمل ما ينا معهرة الهنسد ومتدّنوهما من الصينا أم العجمة وقوله (التي يزعم أهلها اغهامن صبيع الجنان) يرجه الضمه مران فيه الى أسيتها وعلى ما في هضّ النسخ يرجعان الى مهرة والحق الحقيق بالقبول الذي تعض اليه العقول مافي بعض النسخ خلق عن التركاف كالا يخفى عدني المتأمل عمراً بت مدر الافاضل رفع الاشتباه سقل عبارة العتبي مطابقة لما في مص النسخ مقال الى شط المدالوا قع عليه اسم المتعبد وهومهرة الهند المهرة لها نظر في المتعمد حعل أدعمة معمرة هريرالكلاب الهمي والجنان مكسر الجم وبالنون المشددة أبوالجن كا ان آدم علمه السلام أبوالمشر والظاهرات المراديه هنا حنس الحق بدليل مقايلته بالانسان والحن أحسامهواثية قادرة عملى التشكل بأشكال مختلفة لهاعقول وافهام وقدرة عملى الأعمال الشافة وهم خلاف الانس الواحد حتى كذاذ كرالدميرى (دون الانسان) لعدم اقتداره على ذلك الصنسم يزعمهم (ابداع أساس وسقوف) ابداع مصدر أبدع الشي اخترعه من غيرسبق مثال وهوتمسر عن النسبة فى قوله بطالم محوّل عن المفعول والأساس و يحمع على اسس مسل عناق وعنق أصل البناء كالأس بضم الهمزة وتشديدا لسينو يحوزأن يكون اساسامكسورا الهمزة فيكون جمعاس كهش وعشاش فيتناسب معيقبة المعطوفات لانهاجوع (واعجازأ وسياط وحروف) اعجاز مصدرأ عجزه صبره عاجزا وهومعطوف عملي ابداع وأوساط ممع وسط بالتحريك كفرس وافراس ووسط الشئ مارس طرفيده فاداسكنت عينه كان طرفاأ وهدما فعلم ومصمت كالحلقة فادا كانت أحزاؤه متمانة فبالاسكان فقط أوكل موضع صلح فيسه ببن فهو بالتسكم والافيا لتحريث كذافي القياموس وحروف جمع حرف وهوا الطرف و يحوز أن يكون ابداع عالا من أستهاعلى أن يكون بمع في اسم المفعول أي يطالع أبنيتم احال كونهاميدعة اساس وسقوف واعجاز يكون مصدرا ععدى اسم الفاعل أى حال كونها مجرة أوساط وحروف (فرأى) السلطان (مايخالف العبادات) جمع عادة وهي مااستمر الناس عليه وعاودوه وحمت بذلك لان سأحما يعاودها أي يرجع الهامر وبعد اخرى فهسي تقتضي تكرار الشي وعوده تحكرارا كثيرا مخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق ولذلك كانخرق العوائد عندهم لا يعوز الامحزة لني أوكرامة لولى كذا في حاشية الاشباء للعموى (وتفتقر رواياتها

والماوضعت ذلك الحروب أوزارها وحلت له الغنائم أزرارها عطف عنامه الحشط البلدالواق عليه المرائدي مناهمورة المرائدة من المرائدة ومروف فرأى ملحنا المادات وتفتقرر والمتا

الى الشهادات) واغسافتقرت واثاثها الماللها دةلان الرواية من قبيل أحباو الآساد فاستاست الى الما أكسد عماه وأقوى منها وهوالشهادة تمرقى الى ماهوأ قوى من الشهادات مقال (ال المشاهدات أى المحسوسة بحس المصرأى انها لخالفتها العادة يستبعدها العقل ولايسلها الأأذا كان الدارل علما أو ما يحدث اصل الى رتبة البداهة (ملدا) مدل من ما في قوله ما يخالف (مني السور من صم الصفور ) صفة لبلدا وصم الصفورس اضافة الصفة للوصوف ووصفت بذلك لصلابتها وعدم تَفُوذَتُنَيُّ فَمَا كَمَّا أَنْ أَذَنَ الاصهرلا يُفَدِّفُهَاصُوتَ ﴿ وَقَدَّاشُرِعَ﴾ بِالبِّنَا ۖ للفِّهول أي فتم (بابان منها أي من الملد (الى الماء المحمط مه) أي مالسور متوصل منهما الى الزوارق والسفن (موضوعية أننيتها) صفة بعد صفة لبلداو يحوزان تكون حالامها التحصيصها بالوصف (فوق شواخص القلال) الشواخص حم مساخصة وهي المرتفعة والقلال بالمسرجم قلة بالضم وهي أعلى الجمل وهي من اضافة الصفة للوصوف أى القلال الشاخصة (صيانة الها) مفعول له القوله موضوعة (من مضار) حميم مضرة (سيول الماء) لان السيول تتسلط على الاماكن المنفضة فتضرها وتؤهن أرنيتها (ومفارغه وثالسهاء) مغار بالغد المحمة اسم مكان من غارا لما مأى غاض وذهب في الارض وهومقطوب على سمول أى وسونالهام مضارأ ماكن غورالامطار و يحوز أن كون مغارمصدرا ني الغور وفي نسختمعار بالعن المهمة والراء الشديدة جمعرة ، وهي النقص والعيب أومأخوذة من قولك عورت عن الركية اذا كستها حستى تصيب الماء (وعن حنبتها) بفتح الجسم والنون تثنية حنبة بمعنى الحثب والحانب وهي شق الانسان وغيره (ألف قصر شبهة يساثر) أي ببافي (الأبنية في الوثاقة) أي الرصانة والحصانة (مشتملة على سوت أصفا مقدهند من مفاصل أعراقها عسامبرتساوى سطو حالبنا وتوارى ماوراء هامن الحزوز يحت الخفام) المهندم بصيغة امم المفعول المصنوع المتقن أيكان للبيوت هندا ماتعر سالدام أي أعضاء كالأحداء تحركها ومقال المهندم المصمت وهونسد الأحوف والمفاصل حمم مصل وهوالخلل بع أجزاء البناء والاعراق حسم عرق بفتم العين والراء وهوالسطرمن الخيل والطبر وكل مصطف وكل صف من لع، أو آجرالبناء عرق والمسامير حمع مسمارا لحديدوتماوي من المساواة المقابلة للزيادة والنقص والسطوح حمع سطير وهوظه رالبيت وأعلى كل شئ يعني ان تلك المسامر ليس لها نتوّعلى سطوح البثاء فسكاان المفاصل التي مختمالا تتبين فمكناك هذه المسامير للصوقها ومسأواتها اهاوقوله توارى أى تسترمن واراه اذاستره ومانى ماوراء هامفعول مالتوارى ومن الحسروز بساناما والحز وزجمع خرة بالضم وهي الحجزة كأ في القياموس والحجز الفصل من الشيئين وتحت الخفاء في محسل النصب عدلي الحال من ما الموسولة أي حال كون ماوراء تلك المسامير بعيد وضعها كائمة تحت الخفاء والعيني ان تلك المموت قد أحكمت مفاصل صفوف بنا بهاء سامرتسامت سطوح ذلك المتاء فلاتز مولا تنقص عنها وتسترماورامها من شقوق المفاصل حال كونه صبائر الوضعها تحت الخفا عجيث لايشعر الراقى انه قد كان هذا لذفواسل وشقوق بل يحسب ذلك البناء من شدة احكامه انه شي واحد لا فصل فيه هذا ما تعتضيه معانى مفردات الالفاظ وطبيعة المعنى التركيبي عدلى الى السحة التي عاما كابات الناموس وقد نقل النعاتي عن الطرقى مانواه ي هددا الحلفقال وقال الطرقي يعني ما كان للسامير نتو وتوارى ماو راعها من الحزوز تحت الخفا ويعني كان الحزوز التي يحتها لاتبين فسكذ لك هذه المسامير النهبي كلام الطرقي وهدا كاه بناءعلى أن يكون الاعراق جمع عرق عصى الرهص وهومف البناء و يعوز ان يواد بالاعراق جمع عرقة وهى الخشية التي توضعه مترضة بين ساتتي الحائط كاذكره الباموسي والمه يشيركلام صدر الافاضل

الى النهادات بل المشاهدات بلا المدامية التحدور المدامية عابان منها الى الماء وقد أشرع بابان منها الى الماء المحيط به موضوعة أبيها فوق شواخص الملال صدائة لها من مضار سبول الماء ومغارغيوث السماء وعن دينها ألف قصر مشبهة بسائر الانبية في الوثاقة مشبهة على وق أصنام قدهدمت مفاصل اعراقها عسامير تساوى مناطروز نحت المفاء من المزوز نحت المفاء

حيث قال كان قد أرسل من أحد جانبي الحائط الى الجانب الآخر مسهما مرمن حديد ايشة بث بها الحائط و ينشج و بها وراء النهر و خراسان وغيرهما كثيرا ما يفعل ذلك بالحيطان المبنية من الآجر فيلق في مطا ويه خشب من هدا الجانب الى ذلك الجانب انهمى وقال الفعلى توزى من الموازاة بالزاى المجهة لامن المواراة أى الستر ولم يذكر ما يدل على عدم صحة ارادة المواراة بالراء المهملة ومقتضى كلامه ان الحروز بالخاء المجمعة و الزاء بن وايس له معينى مناسب هنا وقال المراد بالخفاء الرهس وهو صف البناء الاسفل و ما فودة ولم يحدثى كتب اللغة المتدا ولة الخفاء بهدنا المعنى واعل الخفاء في كلامه وف البناء الاسفل و ما فودة ولم يحدث كتب اللغة المتدا ولة الخفاء بهدنا المعنى واعل الخفاء في كلامه بروت الاستام وحق العبارة الحواته) جمع أخت بمعنى النظيرة مجيازا أى يشبه نظائره من بقية بروت الاستام وحق العبارة الحوت المراد مها اليوت والبيت منذكر واعل وحد تعبير المسنم عنها بالاحوات قصد تحقيرها لا نها بيوت ماهي عقرة بالتأمين وهي الاستام قال الله تعالى ان يدعون من بلاحوات قصد تحقيرها لا نها بوده و والودع أولانها حدادات والجمادات تؤنث من حيث الماضاهت المؤنت لا نفعالها لا مها تفعل ولا نفعل (أوا حسن) أى أوهوا حسن وأوهنا للا ضراب مثلها في قول حرير

ماذارى فى عدال قدىرمت به به المأحص عدّ تهدم الابعداد كافرا عمانين أوزادوا عمانية \* لولارجاؤك قدقتلت أولادى

وكافى قوله تعالى وأرسلناه الى مائة أاسأو يزيدون على قول بعض المفسرين (و يجرى مجرى أضرابه) أى أمثاله (بل) هو (اتفن) أى أزيداتفانا أى قوة واحكاما (لا يمتدى السكاب، أقلام الدواة) أى المحبرة (ولا النقاشون) جمع نقاش وهومن بتعاطى صناعة النقش (، أطراف الحامات الى أمثالها) الخامة من الزرع أول ماسدت على ساق أوالطاقة الغضة منه والمعى الاول هوالمراد هذاوف الحذيث مثل المؤمن مثل الحامة من الزرع عيلها الريح من ة هكذاومي ، هكداوقلم النقاش بكون المناهكذا (تحسينا وتزويقا) منصوبان لى القبير عن أمثالها ويحوز أن يكون عن النسمة المحقلة عن الغاهل في لا يمتدى المكتاب والتزويق التربين وفي نسخة عند الدين مما الاشباء المحانسة العضها الى بعض (ويقوشا تختطف الايصار بريفا) الاختطاف الأخد يسرعة والبريق اللعان أى انها الكثرة مريقها وفرط اعام اتخطف الانصار كالتعطفها الدق (وكان فعما كتب السلطان به) أى في الكتاب الذي كتبه السلطان الى يخت ملكه غزية وماوالاها في المشارة مهدا الفتح و وسف أحوال البناءوعد امالياء اتضمنه معدى أخسراى كان فعما كتب مخسرام (اله لوأرادمريد) ان ومعمولاها في موضع رفع اسم لكان والحاروالمحرور المقدّم خبرها (أن يبني ما يعادل) أي يوازي ويمائل أشباه (هدنه الاسنة المجزعة مانعاق) أي معانفاق كفوله تعالى اهبط سنزم أي معه (مائة ألف ألف درهم في مدّة مائتي سنة على أهدى عملة ) جمع عامل (كلة ) جمع كامل (ومهرة محرة) معماهر وساحرأى متقنين لدقائق سينعتهم التي هي كالسحر في الدقة (وفي جملة الاستنام خسة من الذهب الاجرمضروية) أي مطبوعة ومصوغة من الذهب الاجروالا كثرأن يتقدّم النعت المفرد على غيره كقوله تعالى وهدناذ كرمبارك أنزاناه و يقل عكمه كقوله تعالى وهدناكاب أنزاناً ممارك واغا أحره منامراعاة للسعم (صلى قدر حسسة أذرع ف الهوام) يتعلق بقوله (منصوبة فدالقمت) بالنا المفعول (عناواحدمها) أي من الخمسة وعنانات فأعل القمت (ماتوتتمن) مفعول ثان لالقمت تقول القمة القمة اذ أوضعتها في فيه (لوسيم) أى لوعرض للسبع (مثلهماعلى السلطان لابتاعه بخمدين أف دياراسترخاسا) مفعول مطلق لابتياعه من غير لفظه

وفي ودرالباديت امنامع كي اخوانه أوأحسن ويعرى يحرى أضراه بلاته نلاج دى السكاب وأقلام الدواة ولاال فاشون بأطراف اللامات الى أمثالها تحديثا وتزويفا ونفوشا يختطف الابصار مر يقاوكان فعما كتب السلطان مه انه او آراد هريد آن مني ما يعادل مده الاندة الحزعته بأزفاق مانة ألف ألف درهم في مدة ما أي سنة على ألدى عملة كلة ومهرة محرة وق حلة الاستام خسة من الذهب الاحرمضرونة على فلارحسة أذرع في الهواء منصوبة قد القمت عناوا حددمنها باقوتمان لوسيم شاهما على السلطان لابتاعه بخمدين ألف دينا واسترخاصا

ولم يستشن فيد دركاولاخد لاصا وعالى آخرقطعة باتعيت أررق ر بامن ريقالماء وبريق الهاء تتزن أراجمانة وخمسين متفالا وخرج من وزن فدمي أحد الاصنام المذكورة أرىمة آلاف وأربعا فتمنقال وكانت حملة الذهسات الموحودة عن احرام الانتما ص النصوبة عما نيا وتمعن ألغا وثلثما تهمتمال وزادت الفضيات مفاعلى ماثني قطعة لمعكن وزخ االابعد التفصيل والعرص عملى كفف المعادير وأمر السلطان بسائر ببوت الاسنامضرب بالنفط والضرام وحملت مقرفها مواطئ الاقدام وسارمن يعدقدما روم فنوج وقد اشتقله الفال من تحصيفه فتوسط

أىلابتاعه ابتياع استرخاص ويجوزأن يكون حالاأى مسترخصا (ولم يستثن فيه) أى في ذلك المثل (دركا) أى مهدة يتمكن معها من الرجوع على البائع بالثمن وردّه ذَلَكُ المشل اليه (ولاخلاســـا) أيتخلص مهمن السع بحدار شرط ينه فسع به العقد أوالخلاص مايخلص للشترى اذاخرج المسع مسخدفا من ردّالثمن و بتبعه من استحقاق ولا مدّ لغير من وقع له العقد بعثي ان مثله ما لوعرض على السلطان لبادرالى شرائه انفاسته وعزته وعزم وخمسا يحيث بقيله ولو نشرط براءة البائع من كل عهدة وعم (وعلى آخر) من الاصنام الخمسة (قطعة اقوت أزرق ريامن رين الماء) انحاذ كر أزرق وأنث رفا لانأزر ق سفة للماقوت ورياصفة اقطعة وانماخص كلامهما بماخص نظرا الى أن الزرقة من أوساف الخنس الذي منه هيذه القطعة فأجرى علييه وصف الازرق وأماالري من ريق الماءفهو وصف للقطعة يخصوصها كأنها امتازت عن الجنس دصفاء الزرقة حنى سارت كأنهار بامن رقالاء فهي سفة مدم خاسة بالقطعة والريق من كلشي أوله وأصله ومنه ربق الشباب وريق المطرومن في قوله من ريق تتعلق بريا كانها شريت من صافى الماعدى رويت وفي اعض النسخ أروى من ر بق الماء أى اكثر رواء أى نضارة و بهدة (وبريق الهاء) البريق اللمان والهاء المسن وبريق معطوف على ديق أى وريامن بربق الهام أى كانت تلك القطعة من توبة من سافى الما وتلا اوالحسن (تتزن) أى تلك القطعة من وزنته فاتزن (أر بعمائة وخسين مثقالا) مفعول به لتتزن على تضمينه معنى تملغ أى تتزن بالغة أربعما تقالح وان لم يعتبر معنى التضمين فتمكون أربعما ته منصوبة عملي ألحمال لتأو يلها بمعدودة (وخرج من وزن)أى ثقل (قدمى أحد الاسنام) الخمسة (المذ كورة أربعة T لاف )مثقال (وأربعا تقمثقال) من الذهب (وكانت جملة) الغنائم (الذهبيات الموجودة عن أجرام الاشخاص)أى أشخاص الاسنام (المنصوبة) الظرف في قوله عن اجرام يتعلق بالموجودة أى التي وحودها حصل ونشأعن أحرام الاشتخاص والأجرام جمع جرم وجرم الشي جسمه (عادة وتسعين ألفا) من المثاقيل (وثلثما تُعمثقال وزادت) الغثاثم (العضيات منها عدلي ماثني قطعة لم عكن وزنها الادعد أ المفصيل) أى تفريقها وتفكيك أجرائها (والعرض على كهف) جمع كفة بالكسر و تفتموهي أحدد حاسى المزان (المعايس) حمد معمار وهوالآلة الثي يعرف ما التساوى والتعادل في المقدرات أىان تلا القطع لأيعرف مقدارها بالوزن الابعد تقطيعها وتفريق أجزائها لانما لثقلها لاتقلها كفات الموازين فبقي مقدارها مجهولا لعسر تفصيلها وتقطيعها (وأمرا اسلطان سائر) أي بحمد (سوت الامستَّام فضر بت بالنفط) وهودهن معدف حار بايس في الرابعة بحلب من العراق عُلَيظًا تُمْ يَصِعِدُ فَأَوِّلُ دَفَعَةُ مِنْهُ الْاسْضُ وهُواْ حُودُهُ (والضرام) على وزن كتاب وهودةا في الحطب أوماضعف ولانمته وانماخصهما دون غرهما محاتوقد به الناراسرعة تأخذا انارفهما واستعدادهما اقدولها (وحملت سقوفها) أى سقوف سوت الاستام (مواطئ الاقدام) أى مواضع وط الاقدام في مرور الناس علها أوسار المسلون يطونها بأقدامهم اهانة لها (وسارمن بعسد) أي من بعد فتحمهرة (قدما) يضم القاف والدال يقال مضى قد مالم يعرج ولم يشكذا في العجار وفي القاموس القدم بالفتر الشيماع كالقدم بالضم وبضمتين فيكون انتصاب قدماعلى كلامه على الحال (يروم قنوج وقد اشتق له الفال الهدمزة وتسمل بقلها ألفا ضدالطبرة مثاله كأن يسمع مريض مشلا باسالم أوطا اسعاحة ما واحد (من تعصيفه) أي تغييره والتعصيف تغيير اللفظ حتى ستغير المعدني القصود من الوضع وأسله الطأف العيقة بقيال معفه فتعف أى غيره فتعبر حتى التبس كذا في المسباح المنسر (فتوما) لان قنوجا اذاغد وتصرف فيميالنقط مسارفتوحاولم تتغمرا لصورة الخطية قال الناموسي قوله وقد اشتق

له الفال اشتقاق الحرف من الحرف أخدن مأى أخذ لأجل السلطان من تعصف قنوج قال وهوأى التعيف فتوح ففتو حاحال من تصيفه وروى اشتق معروفا فالفال فاعل وتتوحا مفعول و محوزان مكون الآخذ السلطان والفال مفدولا وفتوحاحال كامروهذا أقرب كالدل علسه وعده أى السلطان انتهسى أى لانه عدى هذا التقدر وصوون فأعل اشتق وعد وأحد اوهو المعمر المستقرال احم الى السلطان فيتناسب الكارم أشد تناسب وفيه تظرلان ماحعله قريبالاحدة له فضلاعي قريه لانه ملزم علمه أن بتعدي الفعل الرافع لضع مرمسة ترالي ضعر متصل مثله موافق له في المعني وهله اعتمتم في غيراً فعال القلوب وفقد وعدم ووحد فكان الواحب على هذا التقدراً ن مقال وقد اشتق لنفسه الفال (وعده) أي عددلك الفتوح الذي دل عليه الفال (صنعا) أي صنيعة واحسانا (من الله منوحا) أي معطى من منعه الثي أعطاه الما موصع عده صنعا وجعله منوحا قبل وقوعه لقوة ماقام عنده من الثَّقة منصرالله تعالى حسماعوده مع مساعدة الفال صلى ذلك فكا "نه وقع (وخلف) أى ترك خلف موقد حرده عن اعض معناه بدليل قوله (وراء معظم العسكر) أى كثره (تطميعا) مفعوله القوله خلف (لراحسال ملكها)أى قنوج وراحدال الراء فسه خالصة و بعدها ألف ثم حدم غليظة ساكنة غماء غليظة غمأاب فكذاصح وهومن الاعلام الهندية كدافى مدرالافاضل ولمهذ كراللام فيهدا الاسم لكون الباب معقود آلها وهذه عادته في ضييط الاسماء وغيرها ينعرض لماعدا الحرف الاخد مراعله من البياب وبرسدايه المران مادكره الشارج الماتي من فسيطه بالماء بالنحة انبتين وكسر الحيروهم وعبارته راحسال بعد الراء المهدملة فهده ألف وحير محصدورة ثمراء بالتحانيتين عُرالم من علام التهيي و يقال أنّ راحيم السلغة الهند عدد الله (في الثيات) متعلق بقوله تطومعا (نلفة الزحام) علة للثمات وانمالم نصبه لاختلاف فاعله وفاعل المعلل به وخفة الزحام يسبب قلةعسا كالسلطان (وتشيحاله قبل اللقاء صورة الاخزام) اللام في له لام التسريج في سقما لزيد وحدعا له وصورة مفعول مدلتة بعاوا شافة الصورة الى الاخزام للبالغة في التقبيح أى ان الاخزام صورة قبل اللقاءمن مشل هذا العدد القلسل قبير فكمف اذاكان صورة ومعنى و تحوز أن مكون المراد بصورة الانهزام هذا الانهزام المخصوص الموصوف بكونه من ملك حلمل عن على د قلمل (اذ كان أمراء الهند) تعليل لقوله تطميعا وماعطف عليه أي ان السلطان انجيا فعل مافعل من التطميع والتقبير لان أمراء لهذد كالوا اطمعونه و نقاد ون المدلانه كان من اكارماوكهم فكان مراد السلطان الاحتمال على ىقائەللقىض علمە أوقىلەلىرھىم بذلك و يذلهم ويقهرهم (عـلى غلبرقابها) غلب ب**ق**ىحتىن م**صد**ر غاب كفرح غلظ عنقه وهوكا بةعن عدم الانقباد لغبرهم لأن غليظ الرقبة من الحيوان صعب الانقياد (وقوة أسباب) أي وسائلها (وأصابها) أي أعوام اوانصارها (أطواعا) حم طوع عملى طائعلا حمعالطا تمرلان ماعلا لا محمر على اممال مخلاف فعل المعتل العين فأنه محمع علما كتوب وأثواب و بيت وأبيات (لراى قنوج) أى للكهالان الراى اسم الملك في لغة الهند كما تقديم (اعتراز اعمانه) لنه متعبدهم ومحل أسنامهم (واغترارا بفخامة) أى بعظم (شابه) الاول بالعين المهملة والراء بن المعمة من من العز والشاني بالغين المعسمة والراء من المسملة بن من الغرور (ولم يعير) أي لم عرق طريقه الى قنوج (على قلعة من قلاع تلك الرباع) أى المنازل (الاوضعها بالارض) أى في الارض مثل مصحين و بالليل أى في الليل أوعلى الارض مثل واذامر وابم أى علمهم أى هدمها (وعرض أهلهاعلى الاسلام أوالموف) هومن القلب القبول لاشتماله على اعتبار اطيف كقوله تعالى ويوم ومرض الذن كفر واعلى النارأى فان أسلوا سلوا والاهلك وابالسيف وحطموا وهومنتزعمن

وعده حديها من الله ممدوط وخاف و راه معظم العسكر وخاف و راه معظم العسكر المسال المالكها في الثبات الحمة الزام وتتبيها له أمراء حود الانهام الخوام اذكان أمراء الهندعلى غلب رقام اورة أسبابها والمحالم المواعا لرأى وزوج المتزاز المكانه واغترارا بغيامة المتزاز المكانه واغترارا بغيامة شانه ولي يعرف قاعة من قلاع تلك الرف والمساللا والسيف

وحازمن السبابا والنهاب والنعم الرغاب مايتجز أناءل المساب ووصل المن شعبان الى فنوج وفدفارقها راحمال حسنهم بافدامه فراق من لا برى الهزيمة منه هاراولا ومتدالف عند بالثنارا وعم السلطان الماء السمى كذك وهوالذى بتواصف الهنودقدره وشرفه و برون من عن الخلد في السعاء مفترفه ان أحرق منهم ميت ذر وه فسه يعظامه فظنوه طهرة لآثامه ورعما أع الناسك من بعدا فغرن نفسه فيهرى ان دلك بنعيه وهوفي العاجل رده وفي الآجل يصليه وبخزيه غلاميته ولانحميه وتنبع المطان قلاع قنوج فاذا هي سبع موضوعة على الماء الذكور كالعرالم عور وفها قريب من عشرة 7 لأف بيت للامسنام زعم الشركون أنها متوارثة لهم مند مائتي ألف سنة الى الميانة ألف منة كذبا وزوا وتولاموز وراوعه ولاعن سان الهدى وكفورا وبعسب قدمتها كانت عبادتهم لها واجهاشهم بالدعواتالها

حديث أمرت أنأقاتل النماس حتى يقولوا لااله الاالله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الابحق الاسلام وحسام على الله تعالى والعرض على قبول الحرية كالعرض على الاسلام لومن أهلها وتعصم بقبول الجزية دماؤهم وأموالهم (وحازمن السبايا) جمع سي من سبى العدو أسره فهو سبى وهى سبى أيضا (والهاب) جمع نهب مفتع فكون وهوا الغنيمة (والنعم الرغاب) حميم رغمة بمعنى مرغو بة وهي الامر المرغوب فيه والعطاء السكثير (ما يتحزأ نامل الحساب) أي يحملها عاجزة كالة لكثرته وأوقع العجز على الالاسل لحرى العادة باستعانة ألحساب عندتهداد الاشيا مبأناه لهم أولكونهم كافوا يحسبون بالاصادع على اصطلاح أهل الحاز وتحار الهند (ووصل) السلطان (ئامن شعبان الى قنو جوقسدفارقهاراحسال حين مع باقدامه) على قتاله وأخذهامنه (فراق) مفعول مطلق لقوله فارقها (من لا يرى الهز عدعد) أي عن السلطان (عارا) أي نقصا رعبا (ولا يعتد الفضيحة م) أى بالهزية (شنارا) بالفتع وهوأتهم العبب والعار والامرالمهمور بالشنعة (وعبرالسلطان الماء)أى الهر (السمى كذك) بكافير ضعيفتين الاولى منهما مقتوحة وبينهما نون سنا كنة غرالهاد كذاضبطه الصدر (وهوالذي يتواصف الهنود) أي يعف يعضهم لبعض (قدره وشرفه) أي حلالة قدره وارتفاعه (وبرون) أى رعمون وانماعير ميرون اشعارا بأخدم يعتقدون ذلك و يجزمون به (من عين) جنة (الخلدفي السماء مغترفه) أى اغترافه أومكان اغترافه أى يزعمون ان انفساره فدا الماءمن السماعمن عين جنة الخلد (ان أحرق ميت منهم ذرّوه) بقشد بدالراءمن ذرّالحب والملح اذا فرقه (فيه بعظامه) أي مع عظامه الحُترة قرق بعض النسيخ ذروه من الذر وكقوله تعالى تذروه الرياح (وظنوه) أى ظنوا ذلك الذر (طهرة) بالفهاسم من طهرالشي طهارة (لآثامه) جمع اثم (ورجما اناه) أى الماء المد كور (الناسك) أى العابد (من) مكان (بعيد فغرق نفسه فيه) حالكونه (برى) أى يعتقد (الذاك) الماء أوالنغريق المفهوم من غرق (ينجيه) أى يصيره ناحدا في الآخرة من العد أب (وهو) أى ذلك الفعل أوالماء (في العماسل) أي في الدنيما (يرديه) أي يملسكه (وفي الآجل) أى فى الآخرة (يصليه) النار (ويغزيه) بما ارتبكيه من العار (ثم لا بيته) فيسترج (ولا يحييه) اشارة الى قوله تعالى عملا عوت فها ولا يحسى (وتتبع السلطان فلاع فنوج فاذاهى سبعموضوعة على الماء المدكور) المسمى كذال كالعرائس عور) أى الملوء من معر العرالهر اذاملاً موالظرف في موضع النصب على الحالية من الماء (وفها) أى في القلاع (قريب من عشرة T لاف بيت الاسنام بزعم المشركون انها) أى تلك السوت (متوارثة اهم) جيلاهد جيل (مندماتي ألف سنة) منهون في ذلك الزعم الباطل الى ثلثما نة ألف سنة أى ال غاية ما وصلت اليه اكاذبهم فى وصف بوت أسسنامهم بالتقادم (تلهمائة ألف سنة) ولم يوجد منهم من يدعى في تقادمها فوق ذلك (كذباور ورا)مصد رانمنصوبان على المفعولية الطلقة من رغمون لان الزهم هنامستعمل في القول الباطل فانعا مرفهما فعلمن معناه ممالا من لفظهما ومن أبي من الصاء ذلك يقدّر المفعول المطلق عاملامن جنس لفظه فيقول في نحوة عدت حاوسا المقديرة عدت وحلست حاويها و يحوز أن مكونا حالين من فاعل يزعم أى حال كونهم كا ذبين ومرورين (وقولا مو زورا) اسم مفعول من وزر يوزر فهو موز ورأ ثموالا ثم الوزر وهومجازء على لان الموزورة الله القول لاهو (وعدولا) أي ميلا (عن سنن) بفتحتين أى طريق (الهدى وكفورا) أى كفر ابكتب الله تعالى وماجات فه الساؤه من تكذيب هذه الاباطيل (و بحسب قدمتها كانت عبادتهم لها) أي عبادة اسلافهم قال الناموسي وقدمتها انر وى بالضم فألعد في بقدر منزلتها وسابقتها كانت عباد تهم وان روى بالكسر فعنا وبقد رقدمها

وطول زمانها (واجها شهرم بالدعوات الهما) مصدراً جهش بالبكاء تهيأ له وأجهش دعاته اذا تهدأله برقته و بكاته وهوم بدجهش وهوان بفرع الانسان الى غيره وه ومع فلك ير هدا أبكاء كالصبي بفرع الى أمه و في الحديث أسابنا عطش فيه شنا الى رسول القصلي الله عليه وسلم وهذا من جائز عمانهم الفاسدة والواو في و بحسب عاطفة لكانت على متوارثة من صطف الفعل على مشهم كقوله تعالى فالمغمر برا الذاع المقرور الذى هو خبرها (وقد شرد) بالساء المقده ول وتشديد الراء نفر وازعم وفي بعض النسخ شرد بالمناء الفعول و تتقيف الراء شرد) بالساء المقده ول وتشديد الراء نفر وازعم وفي بعض النسخ شرد بالمناء المقمول وتتقيف الراء أما وهي انسب (عنها اكثرا هله اختفة الأسم) الأنم بفتم الهسمزة وسكون المناء المقمول وتتقيف الماء أما و المنتم الماء و المناء و المنتم الماء و المنتم الماء و المناء المناء المناء و المن

فَأَيْنِ الْحَافِينِ الْجَافِينِ \* أَمَّاكُ أَمَّالُا اللاحقون احبس احبس قال الباخر زى في عمر رضي الله عنه وقد جهم ا

لم القد الشيطان الاراممن \* يده نجاه واحتدى بضاء

(وثاو) بالثاء المثلثة اسم فاعلمن توى المكان اذاقام فيه وشرحه الكرماني بالتاء المثناة من فوق اسم فاعل من توى شوى اداه الثقد على هدا المتقدير الطباق مع ناج في الفدرة الاولى (آباده) أى أهلكه (ثواؤه) مصدر توى المتقدم ذكره أى أهلك الوقعة قال الحارث بن حلزة المشكري تداري المشكري تداري المشكري

(ولم ينجه) أى ذلك الناوى (من سسوف الحق أرضه ولا سماؤه) المضمران بعودان الى الناوى والمراد بأرضه ما أعد ملته النافي المدهدة اليوم من نقب أو مغارة في الارض و تسمائه ما يخيل فيه ينجاته من الاماكن المرتفعة كالهلمة وقلة جبل ويحوز أن يراد حقيقة الارض والسماء وتكون الاضافة مثلها في كوكب الخرقاء ويحمل أن يعود الضميران الى الحق والمراد بالارض والسماء حينئذ حقيقهما أى لم ينجه من سيوف الله أرض الله ولا سماؤه (فقتها كلها) أى قلاع قنو جالسبم (في يوم واحد) منفة مؤكدة الان الموم لا يكون الاواحد المرافقة ما كلها) أى قلاع قنو جالسبم وفي ومواحد) التأكيد كالآل في قوله سلى الله علمي مراما من مراما من مراميرال واواد من الميرال والجالات والموافقة والميرال واورا وادن من الميرال واورا وادن من الميرال واورا وادن كون الميرال والمنافقة والمسكر على الهيكر على المنفق والميرال المنفق المنفقة والميرال حلى وتذليله يقال وقد كوعده تهره وأذله وعطف عليه الرحل عن حاجة مرددته أقبع الرقوالوق كسرال حل وتذليله يقال وقد كوعده تهره وأذله وعطف عليه الرحل عن حاجة مرددته أقبع الرقوالوق كسرال حل وتذليله يقال وقد كوعده تهره وأذله وعطف عليه الميوسكون النون و بالحيم وهي من قلاع الهند وهذه كاه وحور في انه لا يحوز فيها الصرف كذا في صدر الإنافية لا قائمة المعرف و بهذا الاسم ف كهند والصرف وعدمه الإنان فيه لان تأنيثه المهنوى قد تقوى بانضمام المجمدة اليه فتحتم منعه من المعرف و بهذا شين سقوط الزان فيه لان تأنيثه المعنوى قد تقوى بانضمام المجمدة اليه فتحتم منعه من المعرف و بهذا شين سقوط المنافقة المونون بالمعرف و بهذا المونون بالمعرف و بهذا شين سقوط المونون بالمعرف و بهذا المونون بالمعرف و بهذا شين سقوط المونون بالمعرف و بهذا شين سقوط المونون بالمعرف و بهذا المونون بالمعرف و بهذا شين سقوط المونون بالمعرف و بهذا ال

وقد شرد عنها اكثر أهلها خيفة الأم والبيم وحلول النكر الما الما أن المنها من الما أن ا

المع روفة نقاعة البراهمة وهم حى أما حوعته فمالهم عن الفداد في من البلادراح فسواللفراع أشهاه العدفاريت عارجة والشياطين ماردة اومارحة حتى اذا أعوزهم الثبات وأعزهم النمات وعلوا أدايست اهم بالسلمن طاقة والدمامهم لاشك مهراقة نهاو وامن غرفات الحدوان وشرفات البنيان على شبأ الرماح وظورالصفاح استعفافا بالنفوس والارواح واستسلاطالأمراقه المتاح لاجرم ان السيوف أثسرست الارض دماءهم وأطعمت النسور أشلاءهم كذلا المأا باأسهامين خطبالهالمزة وداولم تعدمن انكاحهدا وأخذالطان على تفيئة ذلك نحوقلعة آسى وصاحها المهروف عندال مود

قول النجاتي وهذا كاهوجور في الصرف وامتناعه (المعروفة بقلعة البراهـمة) هم العلماء في الهمم واحدها يرهمن وكان فهاطا أفة عظيمة منهم ويقال الها فلعة بهتيان وبهت بلغتهم هوالعالم أيضا (وهم حى القاح) اللقاح كسعاب الحي الذين لا يد شون لللوا ولا يؤدُّونهم الحراج لعزتهم ومنعتهم أوالذين لم يصبه م في الجاهلية سماه (وعداة) جمع عات من العنو وهوالاستكار وتجاوز الحدد (مالهم عن الفسادق تلك البلادبراح) أى زوال وانفصال فثبتواللقراع أى للقتال (أشياء العقاريت عارجة) أشباه حميع شبه بمعنى مشبه حال من الواوفي ثنتوا أي مشهين للعفاريت وهي حميع عفريت وصحمير العن وسكون الفاء النافذني الامر البالغ فيهمع دهاء وعارجة اسم فاعل من عرج في الدرجة أوالسلم بعر جعروجاارتقي وهي حالمن العفاريت وانمامع مجي الحال مهامع انهامضاف الهالعهمل المضاف فها على الفعل لا فه في تأويل مشهن (والشياطين ماردة) جمع ماردودوالمقدّم العاتي (أومارجة)اسم فاعلمن مرج الاص اختلط واضطرب ويحو زأن يكون من قسل قوله تعالى من مارج من ناروهي نارلًا دخان لها (حتى اذا أعوزهم الثبات) يقال أعوزه الشيّ اذا احتاج المه ولم يقدر علمه وأعو زه الدهرأ حوجه يعنى ان الثيات فقد منهم وفني بكليته عنم فهم محتا حون اليه ولا عدونه كالغنى ادادهب ماله وأملن (وأعجزهم النجات) أى بنت النجاة وأظهرت عجزهم عن الوصول المهاووةفعلى النجأة بالتاءموافقة للثبات وهي لغة(وعلوا أن ليست لهم بالمسلمين لهاقة) أي قدرة وقُوَّة (واندماعهم لاشكمهراقة) جهالاشكمع خبرها القدرمعترضة بين أسم ان وخبرها ومهراقة مفترااهاء والراء اسم مفعول من أرأق والهاء من بدة على غيرقباس (تما ووا) أي هو واحواب اذا يقال هوى بهوى هو ما بالفته والضم سقط من علو الى أسفل كانهوى (من غرفات الجدران) الغرمات جم غرفة بضم فسكون وهي العلية ويحوزني عيهافي جمع التعصيم الضم والفتح وهوقياس في كل ما كان على زنتها صحيح العين وكذلك كل ما كان مكسور الفاء ساكن العين من الصحيح يحوز فيه الفتح أيضا (وشرفات) حَمَّ عَرَفَ مَا لَجُدَارِ (البِنيان) والطرف في قوله (على شبا الرماح) يَنْعَلَقَ بِقُولِهُ تَمَا وَواوشبا فَ كل شي حدّه (وظبي الصفاح) جمع ظبة وهي حدّ السيف أوالسنان ونحوهما والصفاح السيوف (استففافا) مفعول له لقوله تهاو وا(بالنفوص والار واح) يعنى انهم ألقوا أنفسهم على السيوف والرماح استخفافا ابها واستهانة الهامن تفأ قم الخطب وشدة الكرب (واستسلاما) الأمر الله أى قضائه (المتاح) أى القدر وهوكامة أواستعارة غثيلية عن بأسهم وعهم بأمرهم بحيث الهم تركوا المدافعة عن أنفسهم كابتركهاالمؤمن الذي فقض أمره الى خالقه ويتوكل عليه ويدعم بأشرة الأسسياب الظاهرة والأفأن عبدة الأوثان عن مثل هذا الاستسلام (لاجرم) أى لا محالة أوحقا (ان السيوف أشريت الارضُ دما مهم) أي أراقت دما مهم فشر بتها الارض (وأطعمت النسور أشلا مهم) جمع شلوبكسر الشهن المعجمة وسكون اللام وهو العضو والحسد من كل ثنى ( كذلك النا با امهار من خطب الهالم تر لمردا) المنام حسم منية وهي الموت والاسهار جسع صهر وهم أهل بيت الرأة عن الخليل ومن العرب من يحمل الصهرمن الاحماء والاختان جميعا يقال صاهرت الهدم اذا ترقيب فهدم ويقال خطب السهاينته اذاسأله نكاحها والمنايامة وأخبره قوله امهار وقوقه لمترله رداحملة وقعت حالامن الضمير في المها (ولم تحد من السكاحه بدا) أي فراقا يعني ان المنية من خطب المه الا ترده وتصرصهر اله ولم تعد من انكاحه ردا بل تقبل ذلك سريعا و يصير بها خاطبه اسريعا وهذا كاله عن حلب الشخص منشه لنفسه استعه وسعيه (وأخذ السلطان على تفيئة ذلك) أي على أثر، و العقبه يقال دحل على تفيئة فلان أي على أثر موهي على وزان سفينة (نصوقلعة آسي) بعد الهمزة فها ألف غمسين مفنوحة ثمياء

مكسورة والياء الاخبرة ساكنة من دبارالهندوهي على شطحون كذاذ كرمدر الافاضل (وساحها المعروف يجندال بهور) الجيم فيه غليظة مفتوحة و بعدها نؤن ساكنة ثم دال مهدملة ثم أنف ثم لأم ثم اعظالمة موحدةمفتوحة ثم هاءمضمومة ثمواوسا كنة ثمراءسا كنة أيضا وحندفي لفتهم القمر وقول النحاتي بعدالجم الضعيفة المفتوحة فيمنون ساكثة ثم دال مهملة ثم بعد الألف لام غسرواف مضبط الاسرلانه يقتضى انه حندال فقط وانه غبرهركب وفى ضبط الجيم بالضعيفة سهولان الصدر نص صلى انها غليظة (أحد أنساب الهنود) يقال هوناب القوم أىسيدهم والذاب عنهم (وأرباب الجنود) حميع جندوهوالجيش (لميزل ذامنعة بالملك) المنعة بفتح الميموالنون وتسكن مايمتنعمه الانسان يقال هوفي عزومنعة أي معهمن عنعه من عشهرته والملك بضم المم السلطنة (وسعة في الملك) السعة بالفتع وتسكسر الجدة والطاقة والتاءنم اعوض عن فاء الكلمة المحددوفة التي هي الواو والملك بتقليث الم مصدر ملكه أى احتواه قادراع لى الاستبداديه (فعرض له) أى لجندال بهور (راى قُنُوجٍ) أَيْ ملكها (منازعاله) في مملكته المتعوّض بهاعن ماخر جمن بده وهوقنو ج(ومادّه الحرب مكاوحاومقارعا) أيمقما تلامغالبا ويقبآل أيضا تبكاوحاتمارسا في الشرّ بينهسما أي ماد ملك قنو جحندال بأورا لحرب مغالباله ومقارعا اباه لأخذ ماسده منه (فلم يزد) أى ملك قنوج (على أن أَتْعَبُ أُوامِاءُ وَلَمَاءُ وَلَمَا ) أَى رحم (على الحمة) أَى الحرمان (وراءه) ظرف لغومتعلق بسكل وعلى الخسة حال من الضمير في نسكل أي انه لم يستقد من مقاتلة حند ال مور الا اتعباب عسكره ورجوعه بالحرمان على أثره فالضمائر المستترة في لم ردوا تعب ونكل ترجع الى واى قنوج وكذا الفهران البارزان في قوله أولياءه وورا موقول النجاني فلم ردأى حند الم ورأولياء أى أولياء راى قنوج بعيدعن المقام يحم طسعة السوق والكلام كايعلم بالتأمل التام (وقد أحالم بهذه القلعة) المذكورة (غماض) حميع غيضة وهي مجتمع الشعرفي مغيض الماء (متهكاتفة) أي ملتفة ومشتبكة (كأعراف الجياد) الأعراف جميع عرف وهوشه رعنق الفرس ووجه الشبه ألتسكائف في كل منهما (ومقد احلة) أىداخل يعضها في بعض ( كأشهار الحداد) أي ذوات الحداد وهومصدر حدّت المرأة حدادا اذا تركت الزشةوا لخضاب أيأممها ماوفاة زوحها فتمكون حينتذ شعثا متلمدة الشعراهدم ترحمله فشهت الغياض مهوفى نسخة كأشفارا لحدادما لفاء وهي التي شرح علمها المكرماني حيث قال والحداد جمع حديدة وهوذوا لحدالها طعانتهمي فهذا يفتضي انالاشفار جمع شفرة وهي حدالسبف ونحوه (لا تستجيب الأفاعي بينها) أى الغياض (الرقاة) جمراف كفضاة وغزاة في قاض وعاز والراقي الذى يستحلب الحيات بالرقى فتأقى المهمنقا دةو تطمعه يعنى لكثرة عشب هذه الغياض وتأشها أمنت الأفاعى راقها فلاتستحميله ولاتطبعه وعدم الاستعامة له لعدم ظفره يجعرها أولعدم دخولها فمسه لالتفاف الغياض واشتباكها فليس لهامكان معاوم فعدم استحاشها لعدم معرفته مكانها كقوله ولاترى الضب ما ينجعر (ولا يستنبر) أى لا نبر (البدر عنده اللسراة) حم سارمن السرى وهوااسرابلااى لكثرة أشمارها والتفافهالابرى السارى فماضوء القمرلاحتماله بالاشحار (قد أحاطت ما) أى بلك الغياض (خنادق) جمع حندق وهو ما يحفر حول الحصون والقلاع (قعمرات الحفائر) أى بعيدات قعر الحفائر وهي مع حف مرة فعيلة بمعنى مفعولة (فسيحات) أى واسعات (الدوائر ) جمع دائرة وأرادبها أعالى تلك الحفائر (احاطة الثور بالثريَّا) احاطة مفعول مطلق لقوله أحاطت والثوربر جمن البرو جالا ثنى عشر والثربا منزلة من منازل القمر في هذا البرج وهي على لفظ المصغرولم تتكام العرب بمكبرها وهي ستة أنجمو يظنها بعض الناس سبعة ويقال انها اثناعشر

أحد أنهاب الهنود وأرباب المنودولم ل المناودولم ل المناهة الملك وسعة في الملك فعرض له راى قنوج منازعا وماده الحرب مكاوما ومقارعا كل المنازعات وراء وقد أحالم ونكل على الحدة فياض متكافقة عاض متكافقة المحاد المنادلة المناز المناز ومتداحلة كاشعار المدادلة تستحيب الأفاعي بينها المناز فسي المناز فسيما المناز فسيمات المناز فسيمات الدوائر احاطة الشور بالثريا

نحما خفية لمصقق الناس مها غبرستة أوسيعة ولمرها حمعها غبر رسول الله حلي الله عليه وسلم وتسمى

هذه المنزلة النحمأ بضا وهو عندأ محاب الصورموضع القطع من الثور كذا في مناهج الفسكر وموضه القطع من الثورهونصفه لا ثأر ماب النحوم زعواان هذا الهرج على صورة ثورقد نسكس رأسه للنطير وكأمه قطع نصفين من سرته قال النحاتي في بعض النسخ احاطة النور بالنون بالثرباوه فذاط اهرا ذالنور محيط بالأحرام المستنبرة وفي بعضها احاطة الثوربالثر باوفيه نظراذ الثورغبرمحيط بالثر بالانه استامه على ماقبل انتهبي وماذ كره من النظرساقط لانترج الثورليس عبارة عن هيذه الصورة فقط مل هو خزعم اثني عشير حزءامن الفلا وفده كواحسك ب تشسبه صورة النورف بموه ماسمه وهوأ وسع من تلك الصورة مكتمر وقدذ كرساحب مناهي الفسكروه باهي العمران كواكب هذا المرج أربعة وأربعون كوكامها اثنيان وثلاثون كوكاهي الصورة المذكورة واثنا عشركوكا حارحة عن الصورة على انتيا لوفرضنا الدالبر جمقصورعلى الثالصورة والثربالاشك انهاجر مهالكان محيطا مااحاطة الكل بأجراثه (فسأله) أى للثور (عنها) أى عن الثريا (انمراج) أى انفصال والسكشاف (ولالهادونه انعراج) مصدرانه رج الشي انعطف ومنعرج الوادى منعط مدينة ويسرة (فلما شعر) أي علم (المذكور) وهو حندال جور (برحف) أى سبر (السلطان اليه في) أى مع (كواكب دولته) أى رجال دولته الذس هم كالكوا كب في الانقضاض على المتمرِّدين (ومواكب) جمع موكبوهو الجماعة (جملته) أى حملة رجاله (مقد تلبه فرط الحذار) أى الخوف وفرط مفعول له لقوله فقد بشال فرط عليه في القول أسرف أي مقد تلبه لر مادة الخوف عليه وافراطه فيم (وجس نبضه فأذا هوديب الغار) مقبال حسه سيده أي مسه والمحسة الموضع الدي محسه الطبيب وذنب الفأريوع من نسأت المحسر وهو مدلء لي غامه الضعف وتناهى مادة المماة تشمها بحركة ذمه وهوعند الأطماء الذي تَكُونَ سَمَا تَهُ بِمُوَّةً ثُمُّ اللَّهُ عَلَّا خَرَةً الى ضعف وبعده النَّهْلي (ورأى المودِّفاغرا) أى فاتحا (واه) هو كقولهم انشنت المسة أطعارها (فلم علا الاأن بوليه قفاه) أى ظهر معنى لم علا شيئامن أسباب المنجاة من الموت الاالفرار وتولمة الأدبار (فأص تقلع قلعتسه من أصولها) حمة أسل وهوالأس (وتمو برهاعلى من بهم آنفا بحلولها) التعويره ناالسكس والطمأى أمر بتخريها على من يهسم أُن رِجْعَ الهَاوَ يَجْلَهَا بَعْدَ مَفَارَقَةَ السَّلَطَانِ لَهَا (وَقَنَى) أَى اتْبِعَ تَقُولُ وَفَيْتُهُ رَيْدَا وَرِيْدَأَتَّبَعْتُهُ المَاهُ والفَّهُ السَّتَةُ بُرِحِهِ الى السلطان (٢ ثاره بعفاريتُ أنصاره) جمع عفريت وهوالنا فذفي الاص المبالع فيه (ينهدون و يغفون و يقتلون و يأسرون) حتى علم الكافرون أنهدمهم الحاسرون (وكان المخدول) وهو حندال مور (برى ان أعوامه من كاة القانب) الكاة جمع كمي وهوا لشحاع والمقانب حميع مقنب وهو كحفلب وهومانين الثلاثين الى الار دوين أورها عثلثما تقروحا والأشاهب) الحماة جمعهام من الحمامة وهي الحراسية والأشباهب حمع أشهب والمرادم هذا الحيش وتأنيثه الشهمام وهي الكنبية التي ترى بيضا عليريق السلاح عليها (ورماة الكثائب) جميع كتبية وهي الجماعة من تكتب سوفلان اذا اجتمعوا وفي سنخة بعد قوله رماة السكائب تنصيه عسافيه فعلها حملة تنحيه خبران ويكون قوله من كاة وماعطف علها بيانالأعوائه وعلى السخة الخالية عن هـ قده الزيادة خبران الظرف في قوله من كاة القانب وفي نسخة اخرى مكان هدنه الزيادة يذبون عنه ذب الأسود عن أشبالها والدبدة عن ألحفا لها والدبية جمع دك تقردة في جميع قرد (حتى) غاية لقوله يرى ان أعوانه الح (رأى عسكر السلطان مِين تلك المشاعب) جمع مشعب وهو العاريق (وآثارهم) أي تأثيرا تهم (بالفنا) حمع

فياله عنهاانفراج ولاايها دونه انعراج فلماشعرالمدكور بزحف المطاناليه في كواكب دواته ومواكب جلته وسادقامه فرط المذار وحسسه فأذاموذنب الغار ورأىالموت فاغراطه فلم علا الاأن وليهقفاه فأمريقلع فلعته مرأسولها وتعويرهاعلى من باسم حريما عاولها وفق ٢٠٠١ معفاريت أنصاره مهبون و يغنمون و يقتلون و يأ سرون متىء لم المكافرون المرم هـم الخاسرون وكان المخدول برى ارأ عواله من كماة القانب وحماة الاشاهب ورماة الكائب حق رأى عسكر السلطان بين تلك الشاعب وآثارهم بالتما والمواضب والقسى

فشأة وهي الرضح (والقواضب) أي السيوف (والقسى) جمعة وس بقاب اللام قلبا مكانيا الي

موضع العين (المواطركالسحائب) أى المق تشيم فى كثرة السهام المرسلة منها السعب المواطر (فعلم) أى المخذول (ان ضرب اللاعب خلاف ضرب الثائر الغالب) الثائر بالثاء المثلثة من لا يبقى حلى شى حسى يدرك ثاره وأراد باللاعب المخذول و بالثائر الغالب السلطان أى علم ان ضرب اللاعب بالمخار بق والمحاجن خلاف ضرب الثائر الموتور الغالب على ثاره من قول على بن خلم وأحد سف فى عدال ضربه به ماهز مدثائر حران

بعنى علم ان عده وعدد مبالقه اس الى جيوش السلطان ملعبة لاعب ادى محتم غالب (وقوس المحلج على خبرها وقوس المحلج هوالذى شدف الخلاج به القطن والمحلج بالكسراسم آلة الحلج وهوما يحلج علمه وقوس التاشب هوالذى برى به النشاب والناشب الرامى وهوسيغة فسب كامر ولاي (ولما فصل السلطان أمر حندال) أى حد ندال مور المتقدم ذكره أى قطعه وأقه (وأذا قه في مهر به الداه العضال) داء عضال كغراب معنى غالب (عطم) أى المتم وأى الشي وهر ج (على حندراى) الجمع فيه فليظة مفتوحة و بعدها تونسا كنة ثم دال مهمة ساكنة ثمر والمحمدة مم ألف ثم يا فهذه هندية هدا الاسم وأما تعربه فني بديك وهومن ماولة الهند وحند في لغيم كاعرف هوا القمر وراى هوالماك كذا في شرح مدر الافاضل (أحدا كابرالهند) أى عظمائها (في قلعة شروة) الشين فيها مفتوحة و بعدها رامه ملة ساكنة ثم واومفتوحة ثم هاء من عظمائها (في قلعة شروة) الشين فيها مفتوحة و بعدها رامه ملة ساكنة ثم واومفتوحة ثم هاء من وشاولت بهيداى الثريا فاضل (وهو يظن شفسه ان القائل يعنيه بقوله به عطست بأنف شام وشاولت بهيداى الثريا فاعدا غيرة من الميت في مدح حازم من خرعة الوالى على خراسان من حية المهدى و في تار بيخ الولا قال ومن حد مامدح به حازم قول القائل يعنى هذا البيت قال العلامة الكرماني أنشد نه أوهم و والاسترابا في عروقه له

اذا كانت الاخيار زيدى ومنصى \* ودافع شيى حارم وابن حازم

عطبت مأنب البيت ويتميال هوأنفر بيت قيسل في العرب والشامخ المرتفع وقاعدا حال من الضهيبر المضاف المه مداى ومع ذلك لوحود شرطه وهوكون المضاف حزآ من المضاف المه كافي أعهب أحمدكم أنيأ كلطم أخيه ميتآ وفرقائم صفة لقاعد أتى ماتأ كيدالان القاعد وبمايطلق على القائم محازا فوصفه بذلك دفعالهذا الابهام كقوله تعالى فذاتك بومثذبوم عسيرعلى الكافرين غيريسيرفان قلت قوله ان الفائل بعنيه بقوله بقتضي أن تحسيحون التاعبي عطست مفتوحة للخاطب ورواية المت وقوله مداي يقتضيان أن تمكون مضعومة للتمكام فباالصواب منهما قلت الصواب الضم لانه الرواية والمطابق القوله مداى فسنتذعب أن مكون معنى قوله ان القائل دهنمه بقوله أى دهنى اله هوالقائل الهدا المنتعل أن يكون بقول متعلقًا بالقائل لا معنه فليتأمل (قدد هب بها) أى بالقلعة أى بسمه (عن أن يعلى غسره مقاد) القاد الزمام أى ترفع واغتراسي حصانة قلعته عن أن يدعن لغيره هكذا جعل مرجع الضمسر في ما النحاتي وشعه الناموسي وظني إنَّ الانسب أن يكون صرحه الضمير نفسه في قوله وهو يظن بنفسه لقريه لفظا ومعمني امالفظا فظاهر وامامعمني فطوا فقته موارد استعمالهم فاغم بقولون فلان مذهب سنفسه عن هذا الفعل أى يترفع عنه ولا يقولون يذهب بقلعته أوقومه أوعشر به عن فلان أى يترفع عليه و مدل على هذا قول المستف فعاسب ق ق قصة المعرصا حيمصر مع مسلم العلوى الما خطب اليه احدى ساته فاعتل عليه مأن لاواحدة من الاوهى فى حبالة أو تعت عقدة تفاد ماهن إجابته وتحريباءن مصاهرته قال فلماعرف امتناعه ذهما بالنفسه عنمه وترفعا مسيه دونه وضع علسه مدالاستقصاء الى تخرماته تمولا يفوت عدلى هذا التقدير المعنى المستفادعلى تقدير رجيع الضعيرالي

والمركالسيائب فعلم ان شرب اعتمال فالمرب اعتمال المال المال وسرائي المال المال

القلعة لان ترفعه بنفسه يحوز أن يكون بسب اغترار معصانة فلعته ومناعتها (أو يألف غسرالتعزز

عادة وكانت في غابر) أى ماضي (الايام بيز مو بين بروحيال) قال صدر الافاضل الباء فيه صريحة مفتوحة وبعدها راممهملة مضهومة تم واوساكنة ثمجيع غليظة مفتوحة ثم بالمغليظة أيضاتم ألف ثم لام من أعلام الرجال الهندية (مناوشات) أي محاربات (تحاحش عن خيوط الرقاب) المحاحشة المدافعة بقيال ماحشه محاحشة أى دافعه وفي الاساس ماحش عن خيط رقبة اذادافع عن نفسه انتهى وخيوط الرقاب مى الاعصاب والعروق التي فها (فدامت) أى تلك المناوشات (حتى استلحمت رجالا) أي أبادتهم وأهلكتهم وفي الاساس ومن المجاز استلحمه الطب نشب فيه (واسطلت) أي استأسلتمن الصاروهوا اقطم أوقطع الاذن والانف من أصله (الطالا فالطالا) جمع بطل وهو الشحاع تبطل جراحته فلا يكترث ما أوسطل عنده دما الاقران (عمقام دست الحرب عنهما) الدست العفراء والدست المحموع من الثياب ومن الورق وصدر البيث أيضامعر بات ودست القمأر فارسى معرب وقام دست الحرب عنهما يعني ماانتهسي الى ظفر من الحاسب من قولهم قام دست الشطر نج اذالم يقمرأ حدد فيسهو يقال تمعلى فلان الدست اذاغلب ونفدت المكدة عليه وقدحه مالحرس الاستعمالات الثلاثة في قوله والذي أحلك في هذا الدست ما أنا الماحب هذا الدست مل أنت الذي تم عليه الدست قال سدر الافاضل في شرحه على المقامات الدست معرب فالاقل أي في كلام الحريري يمعنى اللباس والشاني هعنى صدرالمحلس أوالوسادوالاخبر بمعنى دست القمار وفي اصطلاحهم اذا فابقدح أحدهم ولم يفزقيل تم عليه الدست انتهمي (فاضطر الى المتوادع) أي التصالح يقال وادعه موادعة صالحه وأصله من الودع وهوالترك لان المتفاصمين اذا تصالحا فقد ترك كل منهما حرب الآخر (والتسكاف) تفاعل من المكف أي ان مك كل منهما عن الآخر (حقنا للدماه) أي صوا الهامن معةنت الماعى السقاء جعد مفيه ومن حقن دم تعفس فكا عدة جعد فيه ولمرقه (وسونا للاطراف) أى أطراف علكتهما لان اللكن اذا تبازها انتءا كركل مهما في أطراف علكة الآخر الافارات والسلبوالهب فتفرب تك الأطراف (وخطب برحيال البه) أى الى حندراى (ابنته على ابنه إجهال) بفترالما الموحدة وكسرالها وباللاحمن أعلام الرحال الهندية (استدامة) مفعول له خطب (اللَّالفة) فسدَّ الوحشة والنفرة (واماطة) أي ازالة وانعادا (للفرَّة) الحاصلة بسبب العداوة والمحاربة وفي بعض النسم للقرفة بتقديم القياف على الفاء أى التهمة أوالهجة نة وهي أنسب لان السحم لا عصل الفرقة ( وآستدفاعالله روالفسا دواستيقا اللسوف في الاعماد) هوكانة عن ترك المحارمة فأن السيوف تشهر في الحرب وتغمد عندفقدها عادة (وسر حابنه اليه) أى مبره وأرسله (على تنحزه عقد الوصلة) على معنى لام النعلمل كافي ولتسكمووا الله على ماهدا كم وتنحز مصدر مضاف ألى فاعله والضهرفيه يعودالى ابنه وعقد الوصلة مفعول به أشجرا كسرانه ولأحل تجيل عقد الوصلة وهوعقدالنسكاحواغسام الزفاف (وشرط الانشاج) أىالاشتباك والاختلاط (فىاللحسمة) أى القرامة وأصلها من لحمة الثوب المقابلة للسدى وهي مانسج عرضا في الثوب (والأنستراك في البيت والنعمة) أى:سىب حصول القرابة بالمصاهرة المقتضية لذلك عادة (فلما حصل الحتن) وهو جهما ل (فيده) أى دخيدراي (جعله تعتقده) وهوالسريقد من جدَّد غيرمدوغ وفي تعبيره بتحث مبالغة في تمكن القدّمنه كقمكن الأعلى من الاسفل (وقيده) وهومانونسع في الرجل من حديد ويفاله الادهم والضميران يرجعان الى حندراى ويحوز أن يرجعا الى الختن واضافة القدوالقيد

على معــنى لام الاختصاص (وطالبه تعوض مادهب له عــلى والده) أيام المحــار ية من الاموال

أو بأاف غرالتمززعاده وكانت في غابرالا مام بينه وبينبروحيال مناوشات تعامش عن مدوله الرقاب فدامت حتى استطمت رجالا واصطلت أبطالا فأبطالا تم قامدت الحرب بينهما فاضطرا الى التوادع والنكاف حقنا للدماء وصوناللا لمراف وشطب بروحيال السه المته على الله بهمال استدامة للألفة واماطة للغرقة واستدفاعا للشروالفسأد واستبقاء للمسيوف في الاغماد وسرح المداليه على تنكره عمل الوسلة وسرط الانشاج في اللحمة والاشتراك فيالميت والنعة فل مصل المنفىده حطه تعتقده وقيده وطالبه بعوص ماذهباله علىوالده والرجال والعسكراع (فمحز بروحيال عن قصد قلعته) لحصانتها ومناعتها (واقتياض بيضته) الاقتياض بالقاف الاعتياض يقال فأوضت الرجسل مقايضة أي عاوضته متاعا عِناع وبيضته حوزته أى عجز عن أخذ شي منه يكون في مقابلة قبضه على الله ليتوصل بذلك الى فلا المنه من الاسركا أشار اليه يقوله (واستخلاص المده من اسار محنته) وفي التعبير بييضته ايهام مراعات النظير مع السدة فان ابن الرجل ورخه وه و يحاول أن يعتاض عن دلك الفرخ بيضته (غيران المنازعة لم تنفك بينهما قائمة الى أن لملعث را مات السلطان عير الدولة على تلك الحدود) جمع حدّ وهو الحاجزين الشيدين ومنهّ على الشيّ (وسفر ) لمهروانكشف (صنعالله له) أى لطفه وتفضله (في المقسود) أى المطلوب له (اعدا القسود) أى ظهر اهم ان الله تعبالي مود مسل مقاصده مقصود العدمقصود (فأمابر وحيال) اماهنا لمفصيل معلمقدردل عليسه المكلام كأنسا ثلاسأل ماالذى تم ويهما بعدد لحلوع رايات السلطان فتسال فأما بروحيال (فلحق يهوجدنو) الباءالموحدة فيه خالصة مفتوحة بعدها هاءمضمومة ثمواوسا كنة ثم حيم مفتوحة تم دال معهمة مكسورة تم يا التحقانية بيسا كنسة تم واو من ملوك الهند وكان مشهورا بالسخاء والكرم وقيدل هوحاتم الهنود كذافي صدر الافاضل (أحدد المتعرزين بحصابة المعاقل) المعاقل جمع معقل كمستحد الملجأ ومعمى معقل بن يسار (وحوونة المداخل) أى وعورتها والحزن ضدة السهل والمداخس جمع مدخل مكان الدخول أى ان ألما لك الموصلة اليه صعبة عسرة الماوك (وخشونة المواقل) المواقل جمع موقل وهوالمرتبق (خلاصا بمهمجته) مفعول لهلقوله لحق وهواسم مصد رجعن التخليص والمهسة الدم أودم القلب والروح (واعتماسا) مصدراء اصعليه الامر أى تعسر والتوى (برعمعلى من هم باقتصاص) أى تتبع (أثره) وهوالسلطان أوعسكره (وأما جندراى فاله استعد الله افعة) عن حوزته (راحتد المأنعة) حدد القوم حدد الداجعهم وحشدوا هسمأى حفوافى التعأون أودعوا فأجانوا مسرعين أوأجقعوا لامرواحمد كأحشدوا واحتشدوا وتحاشد وايستهمل متعديا ولازما واللازم منه لايسند للواحد فلايقمال احتشدز يدكا لايقال اجتمع زيدو حسشذ فيشكل استاد المصنف احتشد الى ضمير الواحدو يمكن الجواب عنه بان ذلك الواحدفي معدى الجمع لان الضمير راجع الحدراي وهوملك فيطلق مراداهو وعساكره فليمرش (اعستزازا) بالعين المهدمة والراءن المجممة بن مفعول له اموله استعد وفي بعض النسخ اغترارا بالغين المجهة والراغس المهملتين (بوثاقة قلعته) شروه (ولوشت لاقتلعته) أي انه استعد للقتال باستظهار حسانة قلعته ولومضى على عزمه من الوثو قبم اوثلث الفلعة و تلك القلعة أى استأسلته وانما أضاف الاقتلاع الهالانها تكون حينشا سببية وادلالا) أى تحرياو شيمها في زهو (يمنعنه) المنعة العزوقد منع مناعة وهو في عزومنعة أوهى جميع مانع (ولووقف لاختلعته) أى تلك المنعة بمعيني العز أى خلفته ونبذته فصار ذايلا أولومضي على هسذا الرأى ووقف غلمه أواثك القوم الذين كانواي تعونه من أعدائه وانحا كانوا عذاء ونه لعلهم بأخم لاقبل لهم بعسا كالسلطان فلا يلقون ان فسهم بأيديهم الى التهلكة هاذار أوه مصمماعني القتال عقلعونه ويمسبون غيره (فراسله جهال) أى كاتبه خمته المقيد المظلوم من حبيم (بأن مجود اليس من حنس ا كابراله نود وأمر اعرجالهم السود) جمع أسود وصفهم بذلك لغلبة السواد على الوانهم خرارة قطرهم (ان السلامة من مثله تفتني) أى انه لا يطمع في الغلبة عليه ولاتهل غتمة منسه فأذا بال الشخص منه سلامة نفسه فتلك الغنيمة وليس في سسلامتها أنجسع من الفرار (والجيش بامه واسم أبيه يسترم) يريدأن رعهما عمكن في قلوبهم عيث ينه زمون ادامه واباسمهما \* والجيش بأسم أبي الهجاء رندع \* و يحوز أن بكون المرادانم يستفتحون من قول المتنبي

فعزبر وحيال عنقصد فلعته واقتاض بيضته واستعلاصانه من أسار محته غيران النازعة لمتنفل بيهماقاعة الى أنطلعت رايات السلطان عين الدولة على ثلث الحدود وسفرصنع اللهافي القصود العدالمقصود فأمار وحال فلحق سهوحذبوأ حدالته زرس بحصاله المعاقر وخرونة المداخل وخشوية واقل خلاصا برحته واعتماصا مزعمه على من هم باقتصاص أثرد والماحندراي فاله استعد للدافعة واحتشد للمانعة اعتزازا بوثاقة قلعته ولوات لاقتلعته وادلالاعثعته ولووقد الاحتلمته فراسله بمهال بأنتموداليس من حنس اكابر الهنودوأمراء رجالهم السود ان السلامة من مثله تغتني والحيش ماسعه و باسم أسه يستورم

بمهدماتير كاوتيمنا كاقال تعبالي وكافوامن قبسل يستفقعون عبلي الذين كفروا أي كانت الهود في معاركهم يقولون اللهم انصرنا وافتع لذابني اسعه محد (وقدر أيسامن كان أفوى منان حكمة) الملكمة محركة ماأحاط يحنكي الفرس من لحمامه وفها العذار انومن الانمان مقمدتم وحهه أورأسه وشأبه وأمره والقدر والمنزلة وأقربها أولهال تعبيره بالاقوى وهوكامة من زيادة القوة لان قوة طهام الفرس طرمه قوة الفرس عادة لاغهم لا يصدنه وب اللهام القوى الالقسرس الصعب القوى (وأعلى ا الا كمقعركة التسلمن القف من عمارة واحددة أوهى دون الجيال أوالموضع مكون أشد ارتفاعاتما حوله وهي كانة عن علو القدر وارتفاعه (لم يقم اضر به من ضربات حدوده) جمع حدّا السمف والمراديهاهنا السوف من اطلاق الحرام على الكل (ولم يف بهضية من هضيات حنوده) الهضية بفقرف كون المطرة العظمة القطر بقال هضبتهم السفاء أيمطرتهم أي انعساكره حاعات كثمرة وقدرأ بنامن الملوك الذين هدم أقوى منكثمين لم يقاوم حماعة واحدة من عدا كره فضلاع وجمعها (قان أردت الافتضاح فشانك) شانك مفعول به لف ول محذوف مدلول عليه بالقريسة أى ان أردت لم عندالناس فالزمشانك الذي عرمت عليه (أوالخلاص) من يدالسلطان (فغمض) مرمن غض عينه اذا سترها يحفنها (ما استطعت مكانك) مفعول به لغمض وماهي الظرفية ألمه ويحوز أن تكون شرطية وجوام امحد وف مدلول علمه بغمض أى ان أردت الخلاص من مدااسلطان مكادلة مدة استطاعتك أومهما استطعت (فعلم) حندراي (ات الرحل قد نعمه) أي بذل له النصيحة (وانه ان خالف الحق فعيده) أى الحق (فسرب) أى أرسل يقال سرب على الأبل أرسلها قطعة قطعة (اثقاله) جمع ثقل بفتحة ين وهو المسأفرو حشمه وكل شيَّ نفيس مصون ومنه الحديث اني نارك فيكم الثقلين كاب الله وعترتي (وا فياله) جمع فيل الحيوان المعروف (وخزائنه) جمع خزينة معى مخزومة أى ماعنده من الحواهر والاشياء النفيسة التي تحفظ وتحزن (وأمواله) من عطب العام على الخداص (بَحُو) أيجهة (جبال) جمع جبل (تشاغي كواكب الجوزام) يقال ناغاه كله بمما يموى وناغت الأم صدم الاطفته وشاغلته بالمحادثة وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساغي القمر في صياه وهو كلة عن طولها وارتفاعها أى دنت من كواك الحوزاء كالدنو الخياطب من مخاطبه والحوزا وأحدالير وجالاثني عشروتسمي التوأمين اذهي صورة انسانين رأسهما في الشميال والمشرق من المحرّة وأرحله مالي الجنوب والمغرب في نفس المحرّة وهدما كالمتعانقين قد اختلطت باحدهما مكوا كسالآخروكوا كهاشانية عشركوكامن الصورة وسسعة خارجة عنها (وآسام) حسم أحدوهي الشير المحتم في مغيض الماء (توارى) أي تسستر (خسد الارص) أي وجهها (عن عين السماء) وهي الشمس أي ان تلك الآجام لتسكا ثفه اوالتفافها تستروحه الارض عن أن تقع عليه والشمس وقه در الصنف ما أوفر فضله وأغزر و مله فلقد تكررله ذكر الآجام في عدَّة أما كنوهو يعدعن تكاثفها والتفافها بعبارات شتى واستعارات بديعة وأغنته ثروة الأدب والطول وسعة محال الفول عن أن يكرر عبارة أو بعيداستعارة (وورى وجعمقصد وفليدر أنسار )ورى الشيءالتشديدتورية أخفاه كواراه فعلى هذاه كمون وحه مقصده مفعولايه لوري والياءمريدة على غير فهاس و يعوز أن تكون عفى عن كافي فاسأل به خيرافتكون أصلية يقال و رى عن كذا ادا أراده واظهرغسيره وكالنارسول اللهصالي الله عليسه وسالم اذا أرادسفراوري بغيره قلت وامل التورية مأخوذة من الو راعقلبت الهمزة ما الانمايكون وراء الانسان يكون مخفيامستو راء وبدرمن أفعال القلوب مبنى للفعول ويأتى فيه نظير ماتقدم في قوله فلم يدرك يف قتل (والى أى الانطار) جمع قطروهوالناحية (طار) أى أسرع في سيره حتى صاريشت الطيران (امتطى اللبل أما فتعد النهار )أسله أامتطى الميل فدفت همزة الوصل والشابتة همزة التسوية ومصنى امتطى الليسل انخذه مطية واقتعد الهاراتخذه قعود اوهوا لبعسرالذي يقتعده الراعي في كل حاحة وفي حكل من النركسين استمارة مكسة (وكان غرض النصيم) أى النياسع (المظلوم) بهمال (في تهريب-ه) مصدرهر به بالنشديد حمله عسلى الهرب بالقاء الرعب والخوف عليه (وتغريبه) مصدرغرته أي حله عــلىالاغتراب والبعدهن وطنه و يجيءغرب لازماععــنى ســارنحوالغرب (اشفاقه) أى حوفه (من حبالة الاقتناص) الحبالة بالكسر الشبكة ونحوها والاقتناص مصدراً فتنصه أي اصطاده (فيسام) أى يكاف (من كافالاسلام) وهي الشهادكان والكامة تطلق الخدة على الجمل المفيدة وفي أألتنز بالكلاانها كلقه وقائلها اشارة ألى قوله تعالى رب ارجعون اعدلى أعمل سالحا فيما تركت والجار والمجرور في موضع نصب على الحال سان لما في قوله (ماسديم أعما مه واقار محين اضطروا الى الاستقبان والاستبلام) لعله أراديا عمامه وأقار به صاحب قلعة برده وهوا للك هردبومن معهمن اقربائه وأولاده فانه هوالذى تقدد انه أسلم ونزل في عشرة آلاف منادين بدعوة الاسلام ولم سَقدُم أنَّ أحد اانقاد واستسلم الاهذا ( فلما أحاط السلطان سَلكُ القلعة ) أي قلعة شروة ( وافتحها على حصالة قواعدها ومناهنم اقبها) جميع مرقى مكان الق (ومصاعدها) جميع مصعد مكان الصعود (وتوسع منها في علف) ععني معلوف وهوما تقتاله الهائم والطيور ولا يستعمل في الانسان الامجازأنص عليه في الأساس (كثير ومال على اختلاف أسنافه) جمع صنف بمعنى النوع لغة وأخص منه اصطلاحا (خطير) أي حليل (لميهنه) جواب لما يقال هذأ ه الطعام وهذأ له ساغ (الموجود) في القلعة من العلم وأصناف الاموال (وقد قائد الكافر القصود) أي چندراي والجملة حاليسة مقترنة بقد أي لم تطب له تلك الغنيمة التي ظُمر بهامع الفلات المكافر من يده (وضافت به) أي السلطان (الارض) هومجاز عمالحة من الغيظ بفوات آلكا فر (دون طلبه) أي حال كونه بجماوزا طلبه (وانتزاعه من يدمهر مه) أي ودون انتزاعه أي ان الضيق حاصل في حال عدم طلبه وعدم انتزاعه وأمااذا وجد فالضميق منفي والمهرب مكان الهرب وفيسه استعارة مكنية وتخبيل (واقتص) أي تتبع (أثره ركضا) مصدر وقع حالا من فاعل اقتص أى راكضا (نحو خسة عشر فرسخنا) وهي نحو مرحلتين (بين مذابت أشعار تعدل) أى تضرب (الوجوه فتدمها) أى تخرج مها الدم (ومساقط) أى اماكن سقوط (أحجار تصدم الحوافر فتعفها) من الحفاوهورقة القدم والحافر واللف (ولحق) السلطان (القوم) حنسه راى وصكره (أبلة الاحسد الممس بقين من شعبان وقت العقة وُهم يطوون عياهلُ الارض مع عجهل وهو الارض التي لاعد لامة فها وضد والمعلم (هبوطا وصعودا) مصدران وقعا حالمن من الواوقي الموون أي ها المين وصاعدين (ولا لحي المتعار بعضرموت برودا) النحاركهال جمع ناجر و يجمع أيضاعلى تحاركهمال وتحركصب وتحرك كتب وحضرموت ناحدته من الهن ولهامد يتمان شبام مكسر الشين و بالمهاء الموحدة دهدها ألف وميم وترسم والبرود جدم سرد وهو ثوب مخطط وهي اكثرماتكون في المن ولهذا تراهم اذا أرادوا المالغة في وصف شي مالا سنة بقولون هوكالحبرالهانية وخصص حضرموت من مين اقليم اليمن لماني اسمهامن التطبر علهم بحضور موتهم وطي نصب على المصدر وهومعطوف على محدوف مفدر والتقدير يطوون محاهل الارض طمالًا لمي الكتاب صائفهم مثلاولا لمي النا راخ أي ان طهم لجاهل الأرض أطغمن ذلك (واهاب) أى دعاو الضمر المسترفيه مرجع الى السلط أن يقال اهاب بآبله زجرها و بالخيل دعاها (الى أولياء

طار أمتطى الليسل أماقتعد النهار وكان غرض النصيح الظلوم في تهر يهولغر سيه اشعافه من حالة الاقتناص فيام من كلة الاسلاماسي أهامه وأقاره حسبن اضطروا المالاستثماله والاستسلام فلماأطط السلطان المالقامة واقتصها على حصانة قواعدها ومناعة مراقها ومصاعدها وتوسعمها فيعلف كتبرومال على اختلاف أسنافه خطير لميهم الوحود وولافاته الكافر القصود وضافت بدالارض دون طابه وانتزاعه من يدمهر به فاقتص أثره ركضا فعوضت فعشر فرسط سنمنات أنهارتما الوحوه فتدمها وماقط أهار تصدم الموافر فضفها ولحق القوم المالا حداليس من من شعبان وقت العمة وهم اطوون محاهل الارض هبولما وصعودا ولالحى التعار بعضرمون بروداوأهاب الى أوليا والا ـ الام

الاسلام الى اقتصامهم لانك تقول أهبت باللى الى المرعى واعل المنف حاول في ذلك اعتبارا لطيفا وهوالمبالغة في حصول الاقتصاص والاقتناص فعل نفس الاقتصاص والاقتناص مدعو سالي أولياء الاسلاممبالغةوهذا كاتقول أهبت الى زيدبالقرى أى دعوث القرى اليهمبالغة في اكرامه يجعدل القرى مدعوا المهواقتصاصهم مصدرمضاف الى مفعوله و يحوز أن يكون مضافا الى فاعله (وادراع الظلام باقتناصهم) الادراع ايس الدرع وادراع الظلام المضي فيهشبه الماضي في الظلام ملاس الدر ععامه السترلان الظلام يسترالسارى فيه كايسترالدر علاسه واغا معل ادراع انظلامق الافتناص لانه أيسر مايكون ليسلالان الحبالات لا تظهر فيهوا اهناص أيضالا يرى فيقكن من المسيد أشدتمكن (منة بالله الناصرادية) مقة مصدرونق حد فت فاؤه وعوض عنها تاء التأذيث العداللام وهومفعول له أقوله وأهماب ونصرة لدينه بمقتضى وعده تعمالي بقوله هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (القانى عملى الكفر بتوهينه) مصدر وهنسه بالتشديد أى أضعفه (فكم من قتيل هذا لك قبل أن عسه حرّ الطديد) كم هي الخبرية في محل رفع على الابتسداء ونتيل غييزها ومن مزيدة أوللهان كافي قوله تعيالي كممن فئسة قليسلة وهنالك ظرف في محسل الرفع على الخبرية وقيل ظرف زمان والعامل فيه فتيل وقول النجاتي العامل فيه هذا لله غير مستقيم لامن حهة أنه طرف لأن الطرف قديهل في الظرف اعتبار متعلقه بل من جهة المعنى لان القصود المقتسل قبدل أنعسه حر الحديدوالمرادانه استقرهنا للثقبل أنعسه حر الحديد والمرادبا لحديد السيوف ونحوها وحرها شدمانم اوسورتها (وأسسرتفيد) بالرعب من سطوة السلطان وبطشه (قبدليد التقسد) أي قبل أن تأخذه بد المستأسر لتقييده واضافة اليد الى التقييد لانه الماعث على مدّ اليد اليه والانساقة تأتى لأدنى مناسبة أو يكون في التركيب مكسة وتخبيل (فأما الاموال) أي أموال الكفار بعد أن طقهم السلطان (فيات جيادون الأرواح) أى أرواح الكمار (وسترا)أى ساترة لها (دون حدّالسلاح) أى سلاح السلطان وعساك (وحرابلراح) أى جراحات كالاسلحة (فلايعبأبها) أى بتلك الأموال أى لا يصحرتهم اولابها لى (أوتشني النفوس من هند ة السكفار وعبدة الشمس والنبار) أوحرف مطف عدى الى أوالا أى لا يعبأ بها الى أن تشفي أوالا أن تشفي النفوس فالأموال فى قوله فأما الاموال مسدأ وقوله فبانت الفسا وفي جواب اماوجملة ماتت خبرالسدا ودون الارواح في عل النصب اعت لحباو ستراعطف صلى عبا والظرف احده نعت له ولا اعبابها حــ الميةمن المعمر المسترفى باتت واقترنت بالواولات الضارع فهاغ مرمثت وفي بعض النسخ لايعبأ مسايدون واووعلما فهي حال أيضام لطقيا اضمير ويحوزأن تكون صفة لحياو حاصل المعنى انالاموال التي تركوها ورامهم باتت أى صارت عبامانع من ذاتها عن أر واحصم القتل لماحملت علمه النفوس من حب المال والميل البه وستراه ون حدّا اللاح وحر الجراح في حال كونها غرمبالى بماولامعول علمامن السلطان وعسكره الى أوالا أن أشغى النفوس الح وذلك لماحبلهم الله تعالى هليدمن قوة الاعيان والمقين ونصرة الحق والدين فهسي حب قوية لسكن ظبات هممهم خرقتها وسستائر دون ادراك الأمنية لكن أبدى هزاعهم مرفتها وهكدافدر الناموسي فقال أي اتت الاموال عبادون الار واحيت غلب العسكرفيفوتهم العددة واكس عسكرالسلطان ماكانوا كذلات فالأموال بالنسبة الهم كانت حباغيرميالى بهااتهى وبماتقر ويعلم سقوط ماقاله الشارح

الفعياتي هنا ونص صارته فوله فباتت صلة موسول محسدوف على رأى المكوفي اذا لعني عليمه إ

واشاء الصلاة والصيام باقتصام ومراع الظلام في اقتنام م قعة الله النامرادية القاضى على السكفر بتوهيه فديم من قشيل هذا الله قبل أن عسه هر الحليدوأسير تقيلية للقالم تقديل فأما الاموالفانت حمادون الار واحوسترادون حدّالسلاح وحر الجراح فلايعبأها أوتشفي النفوس من عندة العسيفار وعيدة الشمس والنار أى عالا موال التى سارت جباقب أرواح المستخار وسترادون سلاح السلطان والانسار فلا يعبر أن التي سارت جباقب أرواح المستخبر بأن التكوفي بالا يجوز ون حدف كل موسول دلت عليه قرينة أم لا بل تجويزهم حذف الموسول مقيد بالقرينة بدليل استشهاده مم يقوله تعالى آمنوا بالذى آنزل اليتا وانزل اليكم اذمن المعلومان ليس المنزل الى المعريقين كا باواحدا فقدر والفظ الذى الفرد تعداد المنزل و يقول حسان رضى الله تعالى هذه

أمين يصحورسول الله منكم يه وعده وينصره سواء

أي ومن عدجه بدامل قوله سواء وهولا مكون الا من شيئن ولان الشيخص الواحد لا مكون ها حما مادها عادة فأن هسداعها ذكره النجاتي عمالا دليل عليسه بلفي السكال ماعتم عن تقدره وهو الفها في قوله فياتت آذلم بنقل ان الفيا وتقع من الموسول وسلته لانه مع صلته كشيّ واحدولت شعرى ما الذي ضيق علسه مسألات الأعراب حتى أتى مدن االاعراب وحل كلام المصنف على ما مرتضيه وارتكب جادة التُّكَلُّمُ والنَّصَفَّةِ ﴿ وَلَمُلُ الْاولَمَا ۗ ) أَى أُولِيا ۗ الاسلام (سَتِّيعُونَ طُرائحُ المُحاذِيل) الطريح حسع طريحة ععني مطروحة وهي ماطرحه المكفارمن الفضة والنضار ونفائس اليواقيت والاحجار والدراري المكذونة والذخائر المخزونة وفي الكلام لمي دلت عليه القرينة أي انهم بعد ماشفوا نفوسهم من أعدامم وأوردوا موفهم مناهل دمائم مظاوا تتبعون الجبدليل مأقدمه من قوله فأماالاموال الخ ( دُلا نَهُ أَ مَام سَاعاً) مقعول مطلق لقوله ستبعون من غير لفظه كقوله تعالى والله المسكم من الارضى نسانا ويحوزأن مكون تساعاء حسني متوالساصفة ثلاثة وهوفي الحقيقة مصدر دستوي فسه المدكر والمؤنث (تنفلا) مصدرتنفل مطاوع نفسل أى أعطى النفل والغنمة يقسال نفل الامام الجنسد اذا أعطاهم مأغفوا (واغتنا ماوحلالا) وهذه الثلاثة منصو بة على القينزمن النسبة في يتتبعون فكائه قال مأخذون طرائح المخاذيل من هذه الجهات الثلاثة فان الاخدة والتتبع قديكون من غرهدة الحهات كالغصب والسرقة فبينها وهذا كاتقول طاب زيدنف اوأبا وخلفا ويحوز أن تبكون منصوبة على الحسال والمصادر كثيرا ماتقع طالا فتأول بالمشتق (دهد أن جعها الكفار حراما) لتعاطبهم الاها بالعقود الفاسدة واستبلائهم طلها بالاغتصاب ونعوه فقد انقلبت طيبة بعدان كانت خبيثة (وأما الفيلة) التي أرهني عنها الخياديل حتى تركوها (فن بين) أى فهمي من بين (مقهور ومردودومنطوع بالعودالى السلطان مجود) يعنى ان بعضها سيق ألى حوزة السلطان بالازعاج والقهر و بعضها حصل في حوزته محرِّد الردُّو بعضها جاء طوعا من غيرا حتماج الي قهر أوردُّ ولا يخفي ما في قوله مجود من اللطف فأن الطاهر الهبدل من السلطان مع احتمال أن يكون اعتمالتطوع من استعمال الجد في معسني المدح محسازا مرسلا وفيه حيفتذ الموافقة لاسم الفيل المذكور في القرآن كاسيأتي (اطفا من الله تعالى بييع له غنا تم الا موال) لطفا مفعول له لقوله يبيع قدم عليه (حتى يسوق اليه بما عُم الا فيال) حتى هناهي الانتدائية كاهى فولهم شريت الابل حبتي عي البعير بحر اطنه فالحسلة بعدها لا محل لهامن الاعراب خلافاللز جاج وابن درستو مه (لاجرم) أى حقا أولا عدالة (انها عمت خداى آورد) يعنى الذى أنى مالله (شكر الله) مفعول له لقوله سميت أى سماها السلطان مذا الاسم شكر الله (على الهام مالاعسات الابالمقامع جمع مقمعة وهي آلتمن حديد كالمحسن يضرب بارأس الفيل وقد قعهضريه المهاوى التنزيل والهم مقامع من حديد (ولا علاف المراتع) جمع مرتع من رتع احسكل وشرب اماشاء في خصب (الابالحيل) جمع حيلة (الخوادع) جميع خادعة جعدل الحيل نفسها خادعة مبالغة لانها سبب الخداع (أن يأتي طوعًا) مقعول ثان للالهام لأنه ينصب مقعولين تقول ألهم الله فلانا

وظل الأولياء متدهون لمرائح الخياد للإنهام المحاتف لا الخياد للإنهام المائف لا واغتماما واغتماما واغتماما والمائفة في رين مقه وروسر وود ومنطق عاله ود ومنطق عاله والمائل المائل المائل عليه المائل عليه المائل عليه المائل عليه المائل المائل المائل عليه المائل ولا عليه في المرائع الالمائل المائل ولا عليه في المرائع الالمائل المائل ولا عليه في المرائع الالمائل المائل ولا المائل ولا المائل المائل ولا المائل

الخير (فيهجر) بالنصب عطفاعلى أن يأتى (الاصنام) أى أهلها (و يخدم الدين القيم) ألدى هو الاسلام فقوله (والاسلام) عطف نفسير والمسراد بالدين أهله والالهام في هدد الحيوان ثابت من قديم الزمان كافي فيدل أبرهم المذكور في القرآن وكان كلا وجهوه الى الحرم برك ولم يبر فيلته واسمه مجود ف كان كلا وجهوه الى الحرم برك ولم يبرح فاذا وجهوه الى اليمن أوالى جهة اخرى هرول ولقد أجاد البوسيرى في همزيته حيث قال

كرأينا ماليس يعدقل قسد ألهدم ماليس يلهم العدقلاء اذأى الفيل ماأتى ساحب الفيل ولم خصع الجا والذكاء

(ولقد أحسن من قال فللامرعبدت حتى قد أناك الفيل عبدا \* سيحان من حمم المحاسن عُنده قر باو بعدا \* لومس أعطاف النحوم جرين في التر سع سعدا \* أوسار في أفق السماء لانتت زهراووردا) هذه الاسات من قصيدة لأبي الحسن الحوه ري من محز والكامل فى وسف الفسل المقبوض عليه في الحياً اللازب وهي اكثر من أر يعن بيتاً ومطلعها قلللوزيرا وقد تبدّى ، يستعرض المكرم المعدّا وقد تقدّم البكلام علمها في أوائل التاريخ في ذكر حسام ا الدولة أبى العباس ناش الحاجب وانتقال السالار بة اليه وقدع مرا لعتى فعانقله هذا لفظ الوزير الى الامر في قوله قل للامسير (و بلغ ماردمن خرائن السارب) أي الذاهب على وجهه في الارض الهارب (ذهباوفضة و يوافيت محمرة وفرائد) جمع فريدة وهي الدرة الكيبرة مميت فريدة لانها تفرد في ظرف على حددة انفاستها أولانه اتوحد دفي صد فتها منفردة واهد اتسمى أيضا بالبذمة وهي من الدر رماايس لها أخت في صدفتها (ميضة) اسم فاعدل من ايض الشيّ صار أيض وذهبا وماعطف علسه منصو باتعملى الحال من فاعل داغوه وما الموسولة وصع محيثها أحوالامع حودها لان المراد بما النو يعوالحال يقاس محيها جامدة في كل مادل على تنو يعلانه يكن تأو يله بالمشتق كَايَقِالُ مِنَا فَيَلَعُ مَارِدَمِنْ وَعَادُ هِبَا وَفَصْلَةَ الْيُرَامُ ثَلَاثُهُ ٢ لَا فَأَلْفُ دَرِهُم ) قرامة مفعول به الملغ وقرامة الشي ماقاريه (فأما السي) وفتح السين وسكون الباءوهومايسي وجعه سسى نضم السين وكسرالباء وأصله بضم الباعلى فعول الكن كسرت اتسلم الياعن انقلابها واوا (فالشاهد على كثرة عدده ووفورمدده وقوع الاستيام على الواحدم فيما) أى اعدد (بين درهمين الى عشرة دراهم) الاستيام الانتياع تقول منه سأومته الثوب وتساومنا كذا يعني ان الشاهد على كثرة السبي انالوا حدمهم ساع بدرهمين أوثلاثة الى عشرة دراهم ولايتحاو زها (وذلك فضل الله الذي ذخره) أى خياء (لأنام السلطان عن الدولة وأمن اللة وهو اللي عله) أى الف في من ملا كنسع وكرم ملاءة وعدا مباللام لتضعنه معنى الكفيل ونفسر النحاتي له بالقادر تفسس باللازم لات المليء شئ يقدرعلي الوفاع باوعديه مته والحلاق الميء عليه تعالى بما تأياه الواقفية الاأن يقال الهميني على ماذهب اليه الحليمي والغزائي من انّ التوقف على السماع فما كان من قيمل الالملاق الاسمى لا الا له لاق الوسني وأماهوفيصح بدون سمع فى كل ماأشعر بكال ولم توهم نقصا (بتمام الثواب) فضلامته (يوم قيام الحساب) أى ثبوته وهومستعارمن القيام على الرحل كقوله بم قامت الحرب على سباق أوالمعنى يقوم اليه أهله فحذفالمضاف وأستداليه قيامهم مجسازا (فالحدلله خبرمعبودومجودوله الشكرع ليماأةر مه عين مجد صلى الله عليه وسلم عمود) فان قلت عب في ماأ ضيف اليه اسم التفضيل أن يكون مشاركا الفضل فيما اشتق منه اسم المتفضيل كقولك زيد أفضل القوم فلابدأ أن يثبت القوم أصل الفضل ويتبت لزيد الزيادة عليهم فيه والمعبودمن دون الله لاخبر فيهمن هده الجهة فيا وجه كلام المصنف قلت وجهه جعل

أن أتى لموعا فيهيم الاستنام و يخدم الدين والاستلام ولقد أحسن من قال

قللامبرعبدت حتى قدأ تال الفيل عبدا

سيحان من جريع المحاسن عنده قريا و بعد ا

لومس أعطاف النعوم جرين في التربيع سعدا أوسار في أنق السماء لأنتت زهراو وردا

وبلغ مارد من خزائن السارب ذهبا وفضه ويوافيت عجرة وفرائد مسخه قرابة ثلاثة آلاف وفرائد مسخه قرابة ثلاثة آلاف المن وهم فأما السي فالشاهد وقو عالاستيام هلي الواحد منهم عبا بن درهم بن الى عشرة دراهم عبن الدولة وأمين اللة وهو المليء له تقام التواب يوم قيام الحساب تقالم دلية خديره هبود ومحود وله الشكر على ما أقربه عبن عيساه وسلم عجمود

اسم التفضسيل هنا على غـير بام كقولهم النا فص والأشيج أعدلا بني مروان أي عادلا هـم وحينتذ لا يلزم المشاركة فيما أضيف اليه اسم التفضيل

«(د كالمسيدالج امع بفرنة)»

والماعادالسلطان بمين الدولة وأمين الملة على تفيئة) على وزن سفينة أى عقب (النصر الموكل) اسم مُفعول من وكله بكذَّا فَوْضِه اليه (بقمع) أى قهر (الكافر) المراديه هنا الجنس (المفترى) اسم فاعلمن الافتراء وهوالسكانب والمرادمن كون النصرموكلا نفسمع السكافرانه مسلط عليسه بالقهر من الله تعالى كان الوكيل مسلط على انفاذ ماوكل مه من جانب موكله (المكلل) أى المحفوف يقال روضة مكالمة محفوفة بالنور (دسعدى السماء الزهرة والمشترى) الزهرة بضم الزاى ونتم الهاء والراء نعيم معروف في السمياء الثالثة من اليكوا ك السيبعة السيأرة وهي سعد محض ولهامن الإيام يوم الجعةومن اللبالي ليلة الثلاثاءوهي انثي لهليةوهي دامل النساء والاز واجاذا كأن المولود نهاريا وتؤثر البرد والرطوية المعتدلة ولهامن السن الحداثة ومن الصناعات الملاهي والرسدة والتحمل في الملايس والنظا فةوحب الطرب واللعبوا لعشرةوالتودّد والعشق والغيزل وغيردلك بماأطال بهأرباب النحوم والمشترى نحم معروف في السجاء السادسة وهو أحد الكوا ك السبعة السيارة وسعدا كمر دكونهاري ولهمن الامام الخميس ومن اللمالي لبلة الاثنين ومن الصناعات الامورالدينية كالقضاء والحكومات والصلح من النباس والسعى في الخبر وهو يؤثر الحرارة والرطو به المعتدلة (الى دار الملك الغربة) متعلق بقولة عاد (وقد كاد أن يغيض) بالفين المجمة أي فص و يغور (سعها) أي ماؤها الحارى (على عدد الأرقاء) أى من عددهم كلى قوله تعالى واذا اكالواهلي الناس أوهى عهني اللام كافي ولتسكيروا الله على ماهدا كم أي كان أن سفد ماؤها و يفني من كثرة الأرقاء وشر مهم للاء وقد أتى غيركاد مغترنا بأن المصدرية وهوفليل والأكثر يحر دميها (من العبيدوالاماء) ميان للارقاء (حتى استفرغت) بالبنا اللفعول (علمها) أى على الأرقاء (ا كأس) جمع كيس (التجار) جمع كاحروا ستقراغ اكاس التحاركا بةعن كثرة اشترائهم للارقاء عدث أن الواحد منهم مفرغ كسه ا في شرا عمم ولا ستى عنده شيئا من المال رقبة في الربح لرخص اعمان عمر من كثر عمم وحتى هذا عامة الدوله كاد (الشاريين) أى الذاهبين من ضرب في الارص سار الها) أي الى غزية (عن نواز ح الدار) النواز حجسم نازحة وهي البعيدة والدبارجيع دار وهوس أشيافة السفة الى الموسوف أيعن الدارالنواز حومن المحاوزة (ويواز عالامسار) أي غرباتها فان النوازع من النساء اللاتي رُوِّ حن في غير عشائر هن والنزيم الغريب أي الذن بأتون من بلدان شتى فهم بوا زع الامصار بأدني ملايسة بقيال نزع الغريب اذا اشتاق الى وطنه (هي ماورا الفر) حص بالحاء والصا دالمهماتين من حصه حقله ذاحصة فال مدر الافاضل والطرقيان قوله فيص من الحسة وهومد عماقيله وفاعله السلطان وحص يقتضي مفعولين ففعوله الاؤل ماوراء النهرأي أهلها ومفعوله الثباني مافي قوله مأخلط الخ (الى مرادع المراق) أي منتهما الها والمراديم همع مردي وهوالمسحكن (وممادي الاشراق أى اشراق الشمس وهو المشرق والمراديه هذا بلاد العسين أى ان الأرقاء ليكثر تهاجت هذه الملادكاه اوساراها منها حسص (مها) أي من تلك الارقاء وهو ف محل النصب سان المافي قوله (ماخلط مضهم بالسود) والضمير يرسع الى ماو را الهر وماعطف علها اذا لمرادبها أهلها والمراد بالسودالأرقاء لغلبة السواد على الهنود لحرارة قطرهم وهوكا بدعن كثرة ألارقاء من الهنود ولولاذلك الماطهرت المخالطة لان الشي القليل لا يظهر في جنب الكثير (وعدل) بالبناء للفعول (ف التملمك

\*(ذرالمسعد الحامع بغرية)\*
ولماعاد السلطان عبن الدولة وأمين
الله على دفية النصر الموكل و فيمة
الما على دفية النصر المكل بسعد كالسماء الزهرة والمسترى الحدار المعنى المحلف والمحلمة على عدد الأرقاء من العبد والاماء حسى استفرغت علما والاماء حسى استفرغت علما فواز حالاماء المار وتواز عالامسار فواز عالامسار المعار المار وتواز عالامسار العراق ومبادى الاشراف مها العراق ومبادى الاشراف مها العراق ومبادى الاشراف مها في التملك

بينالمسود) أى الموصوف بالسيادة وهوالسيد (والمسود) أى المفوق عليه في السيادة والمنقادلاً مرفيره أى اله لمكثرة الارقام و قالعدل بين الناس في تملكهم فاشترى منهم كل أمير وحقير وغنى وفقير قال الناموسي أى مسار المسود أى العبد كالسيد مالك العبيد والا ماء لمكثرتهم وقال الضاقي أى مسارعدد المماليك بعد دا لملاك الاحرار وليت شعرى مامعنى وعدل في القليك انتهسى كلام الناموسى (أحب جواب لما في قوله ولما عادالخ (أن سفق ما أفاء الله عليه من أفال أولئك الغلف الاغفال) الغلف جيع أغلف الماعدى الذى لم يعتن كاهوعادة الكفار واما بمعنى قولهم قلب أغلف كأنما أغشى غلافا في فهولا يعى وفي التنزيل وقالوا قلوبنا غلف وفي بعض النسخ القلف وهوجمع أقلف بهدى الذى لم يعتن في المناوس ورجل غفل إيسمه التعارب وأرض غفل أى أيضا والا غفال حمي غفل وهومن الابل مالم يوسم ورجل غفل إيسمه التعارب وأرض غفل أى العلامة عليه ولا المناه وهوم العود والرجوع قال الماه و يديم و الى أمر الاحتساب معناه ) يريح من الريح وهو العود والرجوع قال الشاهر كافت الميل أن تريم وانحا بي تقطع أعنان الريال المطامع الشاهر كافت الميل أن تريم وانحا بي تقطع أعنان الريال المطامع

وسثل الحسن عن الق الذرع الصائم فقال المسأثل هل راع منه شي فقال السائل لا أدرى ما تقول فقال هل عادمنه شي كذا في العماح والاحتساب مصدر احتسب مكذا أحراعندالله تعالى اعتده شوى م وحدالله أهالى أى رجع معنى ذلك الرالى قصدوحه الله تعالى به (وكان قد أوعز باختطاط معد من ساحة غزنة للسعد الجامع) أوعزته دم وأمر وكان ذلك هندخ ضية والى الغزوات المتقدّمة والاختطاط افتعال من الخط وهو أن يرسم علامة للبناء (اذ كان ما اختط قديما على قدر أهلها) أى على قدر ما حقم يحيث يسعهم ولا يضيق عم اذا اجتمعوا كلهم فيه اعبد أو حقة (حدث عدت من زمعات البلاد) الزمعات جمع زمعة بفتم الزاى المجممة وسكون الميم وبالعين المهدملة ومي هنة زائدة ورا الظلف والمرادم اضيق ساحة البلدحيث كانت والقصبات التي تعدف البلادر الدة يستقلها الشاس ولا تستقل منفسها في البلادولم الصحن خطة كبيرة ولاسفة فسحة المحوط دار وشطون مزار) الشحوطمصدر شحط كنع شحطا وتحطا عركة وتحوطا والشطون مصدر شطن في الارض ذهب أمارا سفا واماواغلاأي مدت مكذا لانها بهدت وتوغلت في المديعيث مبارت من الميلاد المعورة عنزلة الهنة الزائدة الخارحة عن أصل خلقة الشي قال الناموسي قوله شحوط دارته مزاى عدت هكذالانها شحطت أي بعدت عن الملادوقال النحاتي شحوط دارمفعول له وفسه نظر لآن الشحوط ليس من فعل العبادِّين النَّهِي أَي لم يتعد فاعل المفعول له وفاعل عامله أقول عكن أن يعتذر عن العاتي بأنعده يستدهنا للقادن وانميا أسندالي غزنة وهي التي شعطت أي يعدت فقد وجدبهذا الاعتبار الاتفاق في الفاحل على ان هدنا الشرط غيرمتفي عليه والمستف لأبيالي باختلاف الفاعل في هذا الباركايعلم باستقراء استعمالاته (فوافق عودهمن مضربه) على وزن مجلس أى سفره (حصول المرادمن تقطيعه ) أى تقطيع ذلك الصعيد وتقسيمه كتقطيم عت الشعر (وتوسيعه) أى ألانسان مه واسعالا أنه حمل ضميقا عموسم وهذا كقولهم اذا استحدوا بشراضية فم الركية أى اجعله ضميقا (واقامة الجدران على تراسعه) التراسع جمع ترسم وهو جعل الشي مربعا ويطلق التربيم على نفس الشي المربع كاهذا ولهد اجعه والمصدر لا يحمع بافياعلى حقيقته الابتأويل (فصب) أى أفرغ (بدرالمال) جمع بدرة وهي عشرة آلاف درهم وعير بالصب اتشبهه البدر بقرب الما التي تفرغ فيه مبالغة في وصفه بالكرم وعدم المبالا في اعطاء المال فلابراعي فيه تقديراً ويرى قليلا مايراه الناس كثيرا (على الصناع) جمع سانع وهم العلة ( كاسب دماء الابطال يوم القراع ونصب لشارفتهم)

ما أما الله عليه من أنفال أولئك ما أما الله عليه من أنفال أولئك الغلف الاغفال في عمل بسبح حدواه وريع الى أمر الاحتساب معناه وكان فد أوعز باختطا لم صعيده من ما خترة للمحد المامع اذكان ما اختط فدي على قدراً هلها حيث عدّت من زمهات البلاد محوط دار وشطون من رهات البلاد محوط دار وشطون من مصربه من المال فوافي عوده من من مصربه واقامة الجدران على المستاخ كل مسبع المال على المستاخ كل مسبع من المال على المستاخ كل مسبع المال تم المال على المستاخ كل مسبع المال تم المال على المستاخ كل مسبع المال تم المال المال على المستاخ كل مسبع المال تم المال المال على المستاخ كل مسبع المال تم المال على المستاخ كل المسلع المال تم المال ا

أىلطالعة أ-والهم والنظرف أحمالهم ومنه مشرف الوقت (أحد الزعمام) أى الرؤسام (بحضرته) أى مكان سلطت والبا الطرفية كافي مصحين وبالليل (فهو يطوف علهم مطالبا) الهسم (بصدق العمل) أى بصدقهم في عملهم (ومعاتباً) أى لا يما (على رمز الحلل) أى اشارته اشارة خفية فكان الخلل يشسرالى نفسه ويقولها أناذا والخال فسأدالامر وعبرعنه بالرمن لانه كان قليلا مخفسا فكنى من قلته وعدم استبانته بالرمن (حتى اذاتوسدت الشمس قلة) أى أعدل (الجبل) أعدنت من الغروب مثلاترى على سيطة الأرض الاعلى قلل الجبال وقد أحسن في استعارة الموسد كانه يلؤ حيأن الشهس تقصده النوم بالعشى كاتقدده الناس وتغميض عين الشهس في الظلام كعمون الناس فى المنام ومعنى توسد ف ولمة الحيل التخذ تها وساء والناس التفعل بأتى التصاد أصل مااشتى منه ذلك الفعل (أقام) أى أحد تلك الرجما و(ألسن الموازين ناطقة بالانصاف) لسان الميزان هي الحديدة التي تدخل في قب أى تقيه الذي في العمود كالمحور ليقين ما استقامته وتعادل كفتيه وقد شبه دلالة هذه الالسن التي للواز بنبالنطق في الوضوح واستعاراها النطق واشتق منه ناطقة فهسي استعارة تبعية هذا اذا أريد بالالسن جمع المسان عمى حديدة المزان وأمااذا أريدم االالس التي هي آلة النطق فالاستعارة حينئدمكنية ولا يحفى تقريرها (وازنة بالجزاف) بتثليث الفاء وهوالحدس في السعوالشراء والمراديه هذا الحدس في اعطاء أحور الصناع أي ان تلك الموازين وان كانت المقة بالانصاف لكثرة ايفائه لها وارجاحه اماها يصبرالمو زون جاجزا فاغيرمعلوم القدر لعدم العلم عقدار تلك الزيادة فهي بالنظر الى اعطاء الصناع حقهم مامن غير نقصان باطقة بالانصاف ومن حبث تلك الر يادة الغير المعلومة القدر وازنة بالحزاف (فيمسون) أي أولئك الصناع (بين أجرين) أي جزاءن (عاجر على السلطان) منقود أي حال منعز مقبوض بأيديهم (وآجل) أي مستقبل (على الرحمن موعود) على بعني من كفوله تعالى اذا اكالواعلى الناس لان الله تعالى لا عب عليه خلقه شي أوهو تتنمل لتعقق وقوعماوهد بمسحانه وتعالى تفضلاو تكرماشه مال ما يتفضل الله تعالى معلى عباده في الآخرة مقتضى وعده أن أطاعه بالثواب بحال تعنص استأجر أجبرا باجرة معلومة وعمل الاجسر عمله فذلك الميتأجر واحب عليه أداء أجره لا محيد عنه فأستعمل في دلك مايستعمل في هدا (ونقل) بالبناء للفعول (اليه)أى الى السلطان أوالى المسجد الجامع (من أقطار الهندو السندجذوع) جمع حذع مكسرا لحم وسنصحون الذال وهوساق النحلة وبدسمي واحدحذو عااسقف قال الشارح النماني أرادما لحدوع الاعمدة والاساطين فهومن اطلاق الخرو وارادة الكلااتهي أقول ليسرفي كلام المسنف ماءنع عن ارادة جدوع السقف الرسكب المجاز المذكور اللهم الاأن يضال ان الواقع كان هكذا فتكون القرية حالية ولكن الاعتماد علهاضعيف لانها قدانقضت واغباتكون صححة لمن بشاهد تلك الحال (توافقت قدودا) حميم قدّوه والقدر تقول هذا على قدّ ذاك أي يساو موعما ثله (ورسانة) مصدر رسن ككرم فهورسين أي محكم ثابت (وتناسبت ندويرا) أي استدارة (وشعانة) أى غلظا ومثانة وهدنده المنصوبات الاربعة عمييز عن النسبة في توافقت وتناسنت (كأنها استودعت أرحام الارض) أي زواياها التي لم توطأ بأقدام الابصار ولم تدمثم اركائب نقلة الاخبار (لأمر معاوم) اللام بمعنى الى كفوله تعالى كل يحرى الأحسال مسمى و يحوز أن تسكون للتعليل أى انها استودعت أرحام الارض وحفظت لأجل أمر معلوم يعنى مبنا الحامع المعلوم بغزنة (وفعت) بالساء المفهول أي أوحدت وأسمين والفحسع أن يوجع الانسان بشي يكرم عليه (مأعم أره اليوم محمدوم) حمع عمر نضم فسكون و يضمنن و يفتح فسكون وهوالحياة واللام في ليوم للوقت كما في أقم الصلاة

أحدال عاء عضرته فه و يطوف عليم مطالبا يسدق المجلومعا ما على ومراخلل حيى ادانوسدت المهرسة الشهرسة الشهرسة المهرسة المهرسة المهرسة المرازين المقد المان منه ود وآحل على المرازي في والسيدة والسيدة والسيدة والسيدة والسيدة والسيدة والسيدة والسيدة والمهرسة وداورها به وتناسبت تدويراوندانه كانها المرم معدوم وفعت أعمارها الوم محدوم وفعت أعمارها الوم محدوم

فياءت ولاالحق كالا والعدال استفامة واعتدالا بنى علمها اللاسة والداد وكان بما مهما اللاسة والداد وكان بما مهما فهدى لا تعنى ولاتكاد وقد فرشت ساحها بالمرمم منفولا من كل في عرق ومضرب سيدي

لدلوك الشمس والمحتوم اسم مفعول من الحستم وهوا اقطع (فحاءت ولا الحق كالاوالعدل استقار واعتددالا) يجوزأن يكون الحق منصوبا ومرفوعا أماعك تقديركونه منصو بافالنقد برجاءت محمئا لامجيء كذاوكذاولامحيءالحقكالا فحميثا مفعول مطلق لقولهجاءت ولامجي كذاوكذا نعت لهوصم ذلاثلان الامسل لامتل محي محكذا وكذاولا مشال مجيء الحق فحذف المضاف وأقيم المضاف المدمقام فالوا وهي العياطفة ولاهي النا فيسة للعنس ألغيت لوقوعها بين الصفة والموصوف ووحب تبكر ارهيا كشوله تعالى زيتونة لاشرقية ولاغر سةوهدا حكمها أيضااذا اتصل باخسر أوحال كقوله تعالى لافها غول ولاهم عنها ينزفون وكقوال جاوز مدلاخا ثفاولا أسفا وصح نعت النكرة أنضا بالمضاف للعرفة لان النعت في الحقيقة لفظة مشلوهي لا تتعر ف الاضافة تمل حذف أخد المضاف المه حكمها عمد فالمعطوف عليه اعتماداعلى فهسم ذلك من المقام وكالأغييز عن نسسبة المحيوالى الحق هذاهوالموافق لماقدره صدرالافاضل في شرح قول الحريرى غدوت قبل استقلال الركاب ولااغتداء الغراب وعبارته ولااغتداء الغراب تصب على المصدر وهومعطوف على المحذوف وتقديره غدوت اغتداء لااغتداء كذاو كذاولا اغتداء الغراب وهوالغيامة في ضرب المثيل ماغتدائه مل أسر عمنيه انتهب والسرعة التي أشبار الهاالصدرتفهم من المقاملانه اذاني مساواة اغتداء الغراب لاغتدائه فقدحعل اغتداءه أسرع منه ععونة المفام لانه يقنضي المبالغة ولولاذلك لصح أن محعسل اغتداء مدون اعتداء الغراب لاننفي المساواة كايصدق بالزيادة يصدق بالتقص أيضا وآماعه لي تقدير كونه مرفوعا فتقدر السكارم هكذا فحاءت لاكذامثلها ولاالحق كالامثلها فحملة لاكذامثلها حال من فاعل حاءت وقوله ولاالحق عطف علمها وحذف خبرالمشدا لدلالة القرينة علمه وكالاغميز عن الخبرالمحذوف أي ولاالحق مثلها كالاكقولة تعالى ولوحتنا عثله مدداووجب الغاءلا وتكرارها لدخولها على معرفة كافى قولك لازيد في الدار ولا عمرو وقوله والعدل معطوف على الحق على كلااحتماله واستقامة واعتدالا غميزان على غط كالاهداما ظهر للفكر القاسر فيحلهذا التركيب ولعله أفل تكافأ وأوفق بالقواعد بماتفدم النحاتي من التكف في نظيره والمعنى ان تلك الجدوع جاءتكامة مستقعة معتدله كالابز مدعلى كال الحق أى الامر المعلوم الذي يطا يقد الواقع واستقامة واعتدالا ر مدان على استقامة العدل والمراديه المالغة في وصف الحذوع بالكال والاستقامة والاعتدال لا حقيقة الزيادة على كال الحق واستقامة العدل (يثني علمها) أي على الحسدوع (الملاسة) أي الصقالة وتعومة الملس (والسداد) أى الصواب والمراديه هذا الاستقامة وفي استادا الثناء الى الملاسة والسداد محساز عقلي من الاستفادالي السب لاغمايصران الثاظر فهامتناعلها (وكأن ماصمما فهى لاتصغى ولا تمكاد) يقال أصفى الميه معدادا أماله ليسمم كلامه وهوكاية عن وصفها بالشدة وعدم نفاذشي فها كالأ ينفذ الصوت في أذن الاصرومنه سمى المضاعف في اصطلاح الصرف بن بالاصم المانيه من الشدة وكذا اسمى رجب الاصم لانه كان لا يسمع فيه قعقعة سلاح ولاصوت مستغيث الركهم القتال فمه يعنى اغمامه متة غرج وقة فلا تطن اذا نقرت ولا تحبب دافرعت ولا تقرب من ذلك أيضا (وقد فرشت ساحتما بالمرم منقولا من كل فيج عميق ومضرب محيق) الساحة الناحية ونضاء بين دورالحى والضمر فيمنها يعودالى الحذوع وأضيفت الساحة الهاللاستها لهابالاحاطة ان كان المراد بها الاعدة والأساطين أو مكون سقوفها تتألف مهاان كان المراد عاجد فيوع السقف والاضادة تأتى لأدنى ملاسة وفي بعض النسخ ساحاته بضمرالمذكر وعلم افهور اجمع الى صعيد في قوله باختطاط ويجوزعُ لى مافى أكثرالنسخ أن يعود ضميرا الونث اليه أنأ ويله بالبقعة والمرمر على وزان جعفر

يؤعمن الرخام الاامه أصلب وأشدتسفاء كذافى المصدباح وفى الدكرماني المرمر الرخام وكل جوهر شفاف أملس فهومرمراته يوالفج الطريق الواسع بين جبلين والعسميق البعيد من عمقت البثر ذابعدة مرها ومضرب كعلس مكان الضرب وهوالسير والمحيق المعدد أيضا وقوله مثقولا حالمن المرمى (على تقطيع الترديع)أى حمل كل واحد من ثلث الاعجار على الشكل المرديم لل مادة احكام يعضها يعض (أشد) بالنصب عال من الضمر المستترفى منقولا فتلكون من الحال المتداخلة أومن المرمر فتكون مترادفة (ملاسة) تميزعن النسبة في أشد (من راحة) أى كف (الفتاة) أى الشابة (وصفحمة المرآة) صفحة كل شي عاسمه وكل شيعر بض صفحة والمراد اسفحة المرآة وجهها (وعقدت) بالبنا الملفعول (عندمنته عي الانصار) أي حيث تنته في من حدران ذلك المسجد وانحا لم يقيد بذلك لخميل ان الطاقات عقدت حيث ينهى مدّالبصر في الرفعة ومعلوم ان الطاقات لاتكون الافى الجدران ففيه المبالغة في وصف جدرانه بالرفعة (طاقات) جمع طاق وهوماعطف من الإنبة (كا تقطع الدوائر ) جمع دائرة وهي الغة ماأحاط مالشي وأصطلاحا سطح منتو يحيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط المستقمة التي منهاو دس المحمط بالنسسة الهامتساو بة و يقال لا تقطة مركزها والخط الذي يقسمها نصفي قطرها وهو بالضرورة عر بمركزها (على نقط المراكز) النقط جمع نقطةوهي غاية الخط ولاتنقسم والمرا كزجمع مركزوه والنقطة التي فيوسط الدائرة وتقدم سانها يعنى ان هذه الطاقات مستديرة كالدو ترالمحيطة بالمركز ( واوعاش سفرار لعد في حنم المعدّ الواهن العاجز) سنماراسم ساءماهر رومي انتخذ للنعمان الاكبرة صرى الخورنق والسدير فلاأتمهما وماكان لهدها في الارض من شده قتله كملا مني الفيره مثله ما وقدل اعماقتله لانه لما أتم الخور زق رفي به ليربه عجيب مستعته فتحب المتعمان من مهارته في همله وابداء واتقائه فقال له أيما اللك أعجب من هانا كله أنني أعرف في هذا البناء حرا ان ترعزع كله فياف أن يطلع بعض أعداله على مكان الحر فأمريه فألق من أعلا البناء فسقط ممتا وضرب جزاء سفيار مثلابي عقوية المحسن قال شرحسل المكلى خرانی خراه الله شر حراله \* حراء سنمار وماکن دادنت

وستمار بكسرالسين المهدمة والنون وتشديد المه بعدها ألف وراء (فأما الاسدباغ) جمع صبغ بكسر فسكون وه ومايصر بغه (فطالعروض قالربيد مناحكة الثغور بالمحيدة الجفون) أماهذه أداة لتفصيل المجمل مضمة قمعنى الشرط ويلزم في تلوما بعدها الفاء والاسم الواقد م بعدها هذا وهو الاسماغ متدأ ولا يصم أن يكون جملة فطالع خبراء نه لعدم الرابط لها به فلا بدّ من تقدير شرط يكون حملة فطالم حجوا باله ومجوعه ما خبراء ن المسدأ والتقدير فأما الاصدباغ فالأردت معرفته وفها عمل تقدير جواب محيز وم في حواب طالع بحصون المسدأ والتقدير فأما الاصدباغ فطالع وضة تقدير جواب محيز وم في حواب طالع بحصون المرمل والعشب مدة فع الماسم عبت بلاكست الشهرة بالأنه و بالمنافق المربوب المنافق المربوب المنافق المربوب المنافق المربوب المنافق المربوب المنافق المناف

على تعطيب الترسيم أسد ملاسة من راحة الفتاة وصفحة المرآة وعقدت هند منه وسفحة المرآة وعقدت هند منه والرعلى نقط طاقات كانقط الدوار على نقط المراكزة والوعات العاجرة أما الاصباغ فطالبع روضة المنهون تسترقف الارصار وتقدد النقار وأما النفار وأما النفيس فحسلته النقار وأما المناق الم

الاسماعيلية وقرية بواسط وقرية سيسابور وبالكوفة ويصحارادة كلمهاعلى بعدفي بعضها الاأن الاقسرب ما كان الى غزنة منها أقرب وأيا كانت فالمرادم المحل مستاع الذهب وهم الصاغة والحفاق جمع حقة وهيآ نية يوضع فها الذهب يعنى ان سناع الرسا فة ماؤاما كان موجود اس الحقاق ثم عزت علههم الحقاف لمكثرة الذهب فلم يحدوها ليضعوا فها الذهب وان كان ثم سناع للحقاق كشرة لكن لا تُغ الحقاق التي بسنعونها بحاحة سناع الذهب لتكثرتهم والكثرة مايصنعون من الذهب وهذا كنامة عن كثرة الذهب فيحوز أن مكون وحدو تحقق في الخار جوحود تلك الحقاق وعدم وفا مما بالذهب ويعوز أنلاتكون متعققة في الخارج مل في الذهن المنتقل منها الى الكثرة المذكورة كاهومقر "رق غرهامن الكانات كقولهم طويل الهادوكثر الرماد فعور أن يكون له طول نحادو كثرة رماد و يحوز أن لا يكون (وصع اهم) أى لصناع الرصافة (تسكليف مالا يطاق) هذا اشارة الى مااختلف فيه الاصوليون من حواز تسكليف مالايطاق عقلامع اتفاقهم على عدم وقوعه فذهب اكثرهم الى عدم الحواز وذهب الاشعرى الى حوازه وقالوالو كان محالالماأمرالله عباده بالدعاء بدفعه كقوله تعمالي ولا تعملنا مالا طاقة لنامه ليسكنه أمرقال العلامة البكرماني وكفيلة معحة ولأصحامه وفائدة حواز النكامف مع عند هم الانتلاء هل عنشل المكاف بذلك أم لا كن كاف عمل حيل مثلافان شرع في أسبامه كاحضار حيل مثلا عدَّ يمتثلا والافلا واللا م في قوله لهم يمعني على كافي قوله تصالى وان أسأتم فلها أ لان التكليف علهم لالهم ومعنى تكايفهم بمالايطاق انهم كافوا عمل الذهب المتوقف على الحقاق وهملا يعدونها اعدم وفاعملتها والكانوا كثيرس عامعتا حون المهمها وقال اشار حالنجاني والمراد المم كافوا اظهارنقوش عجائب واستنباط صنائع غرائب على حدران المسحدوسةوف المتعبد ليس في وسعهم اظهارها ولافي ذهنهم استنباطها انتهمي وهدنا وانكان صحافي نفسه لكن لايلايم السماق لانالمقصودوصف الذهب الحاصل في حدران المحدوسة وفه بالكثرة لاوسف العدملة والصناع وأى فضملة لندهيب افتر حءلى سناعة سنائع لم يعرفوها ولم يقدر واعلها ويدل عملى ذلك قوله (وليس مصفائح الزرياب فقط) الزرياب كسرالزاى قال جارالله العملامة هوماء الذهب فارسمة معر مةعن زرآب وفي شعر أبي واس نهاني

أسفر ودخر جالملاب \* كأنما وهب بالرياب \* وقى أيات الاغان \* كماض الله بنى الرياب ه كذا في صدر الافاضل والضمير في ليس راجع الى التذهيب مراديه مطلق المحلية بالذهب واعكاب بالطلى والتموية أم بالتضييب ونحوه ولا حاجمة الى عجل ارجاعه الى الذهب المفهوم من التنده يب كا رجعه الحالى والتموية المناف المحدث في المحلكات من المحدث في التحلي المناف (الكنه شبات الذهب الاحراف وغيرة من المحدودة والبددة المأخودة) الضبات جمع ضبة وهى حديدة عريضة يضبب بالله بالإحرار اشعارا مناف المناف في وقوله أفرغت أى اذيت عن صور الاستام المحدودة المقطوعة والبددة جمعية وهو الصنم فارسى معرب والمعنى ليست تحليمة المسحد بالذهب مقصورة عدلى التموية والطلى بصفائح وهو الصنم فارسى معرب والمعنى ليست تحليمة المسحد بالذهب مقصورة عدلى التموية والطلى بصفائح وأوراق الذهب بل ذلا التناف وفي الناس وأوراق الذهب بل ذلا التناف وفي المناف وأوراق الذهب بل ذلا المناس كأنه يشيراني قوله تعالى المناف والمقد ون الله حصب وأى المندة (تعرض على النار) كأنه يشيراني قوله تعالى المناف والمقارق) جمع مطرقة وهى حمد (بعدان كانت الهة للمناد) يعبد ونها من دون الله (وتضرب بالمطارق) جمع مطرقة وهى حمد (بعدان كانت الهة للمناد) يعبد ونها من دون الله (وتضرب بالمطارق) جمع مطرقة وهى المنافق) جمع المنافق المنافق) جمع المنافق الم

وصع لهم تنكيف مالابطاق وليس بصفائح الزرباب فقط وليس بصفائح الزرباب فقط المحتفظة في المنافقة والمنافقة وال

عنفقة وهي الشعر التي تحت الشفة السفلي وعمادتها بماكلية عن تفسلها لان القمل يلصق عنعقته بالقبل بصيغة اسم المفعول و محور أن راد بالعثاءق الاذقان و بالعبادة السحود كقوله تعمالي يخر ون للاذقان سعدا وخصصت الاذقان بالذ كردون سائر الوجه لان أول مايلا في الارض من الساحد ذقته (أواس الذي شفق على حدر ان مساحد الله عبرة) أي اعتبارا ومفعول ينفق محسدوف أي ينفق الذهب الحاصل عن صورالا منام لأحل حعله عبرة للوحدين (وغيظا) أى اعاظة واغضابا (على المحدين المشركد عملهم عن الحق الى الباطل (اتم عماحة) خيرليس (واكرم راحة) أى كفأ وهي تميزعن النسبة في اكرم محول عن الفاعل وشرط نصب التمييزعن اسم التفضيل الديم عجعله فاعلا وعد حعل اسم التفضيل فعلا كفول فريد أحسن وجها اذيصم أن يفال حسن وجها بخلاف زيداكم رحل لعدم صحة حعله فاعلا (عن يفرغه) أى الذهب أى يسكمه (معبود ا) حال من المفعول في يفرغه وهي مال مقدّرة لان عبادته له بعد عمام أفراغه (و نصيه) أى يقمه و يحمله ومنه الانصاب في قوله تعالى اغما الخمروالمسروالأ نصاب والأزلام رحسمن عمل الشيطان لاغم كانوا مصبون الاستام حول الصحية (النفع والضر") الظرف متعلق بقوله (مقصودا) قدم عليه رعاية للسحم أى انهم يعتقد ون ان الاسنام التي يصنعونها بأيديهم تضر قوماو تنفع آخر بن (نعوذ بالله من رب شواره عار) الشوارفر جالمرأة والرحل ومنه قيل شور به أى فخعه فكا نه أبدى شواره أى عورته وقوله عار أى الا سـ تر والشخصاذا كانت عورته بادية يكون في غاية الافتضاح (وهومحتاج الى شعار) أى قبص يستتريه (وجزى الله عن الاسلام ملكاهذه أفعاله وأعماله) أى ماتقدم من الجهاد في سبيل الله لاعلا كلة التوحيدويذل المال والنفس التغاءم ضاة الله (وامتهان الروح والمنوح في سبيل الله دأمه أى دمدنه (وآدامه) حمم أدب أى ان دأمه وعادته بدل نفسه ومُصْحَمه الله تعمالي من الممال في سندل الله تعالى ومن لازم المبد ول عادة أن يكون عممنا عند البادل فان العز يزعليه يشعبه ولايبذله (نع وقد أفرد السلطان ناصمة بنا في المسعد) نعرهنا حرف حواب عن سؤال بنشأعن استبعاد السماح عثل هذه الاموال العظمة التي مهاتذهب حدران المسجد دصفائح الذهب المضروبة فكان سائلاسأل هل فعل السلطان حميع ماذ كرته حقيقة أم أنت تنسب ذلك اليه على ضرب من التأويل والمبالغة خزافا فقال نع فعل السلط أنجيع ماذكرته حقيقة وعطف عليه ذوله وقد أفرد والمصنف يحعل نعر هسذه تخلصامن كالرم الى غسره فرارامن الاقتضاب كقوله تعيالي هداوان للطاغين اشرتمآب بعد قوله ان هذا الرزقة الماله من نفاد وقد تقدّمت في عدّة أما كن من هدنا الدكمات (مشرفا) أي مطلا (عليه مكعب البناء) أي مربعه من كعشه تسكه سار بعنه كافي التماموس و يحوز أن يكون من كعوب التدى وهوم ودها وارتفاعها أيعالي البناء وتكون في المعسى تأكيد القوله مشرها لان الاشراف لابكون الامن الميكان المرتفع وقال البكر ماني يريد يقوله مصيحف البناء تخريط أسافل الأعمدة وتدقيقها يحبث يكوناها كعب كتكعيب الاطباق وهواقامتها على كعبدون القوائم يقال طبق مكعب انتهبي ومذه تسميسة البيت الشريف بالكعبة اتسكعبه أى ارتفاعه وقيسل لقربه من التربسع (موسع الفناء) فناء الدار بالكسر ماانسع منها (متناسب الزوايا) أى الاركان وزاوية البيت ركنه كافي القياءوس أى أركانه على غط واحدلا يزيد بعض اعلى بعض (والأرجاء) أى النواحي (فرشه وازاره من الرخام) الفرش بفتح فسكون المفروش من متاع المدت والازار أسفل الحائط تشسها بازار الانسان وهوما يستتر مهنى النصف الاسفل بقال أزرالحائط نأز يراجعل لهمن أسفله كالازار والرخام هوالمرمر وقد تقدّم (كدّن) بالبناء للمعول من السكدوهو التعب والشقة (عليه)أى على الرخام

أولس الذي يفق على جدران ما حدالت عبرة للوحدين وغطا ما حدالله عبرة للوحدين وغطا على الملحدين أثم سماحة واكم راحة من رفرغه معموداء بحدالله من رب شواره عار وهو محتاج الى منعار وحزى الله عن الاسلام ما كاهذه أفعاله وأعما والمان خاصة والروح والمموح في سدرالله دأيه والروح والمموح في سدرالله دأيه منا في المديد مشرفا علمه مكاهد وقد أفرد الماطان خاصة منا في المديد مشرفا علمه مكاهد والارجاء فرشه وازاره من الرفام والارجاء فرشه وازاره من الرفام والمديدة والمديدة والروم والمديدة والروم والروم والمديدة والمديدة والروم والروم والمديدة والمديدة

أى عدلى حلبه (الظهور) أى ظهورالدواب كالجمال و يعوز أن يراد بالظهور الدواب نفسها من الطلاق الجزءوارادة المكل (حدى نقل من أرض نيسانور وقد أحيط بكل رخامة) أى قطعة الرنمام (محراب من الذهب الاحمر) الجمار والمجرور نائب فاعل أحيط ومحراب فاعل بفهل محذوف جوازا يدل عليه أحيط كأمه ما قديل أحيط بكل رخامة التبس الفياعل بعد حدة وه تعالى السامع فمكائه سأل وقال ما الذى أحاط بكل رخامة فقال محراب أى أحيط ما محراب على حدة قوله تعالى يسبح له فها بالغدة والآصال رجال فى قراءة من قرأ يسبح بالمنا والمقول وقول الحارث بن فهد

الماثر يدضار ع لحصومة ، ومختبط مما الطيع الطواقع

(مكالا باللاز و ردفى أعبار يح من ألوان المنثور والورد) مكلاحال من محراب التفصيصه بالظرف اعده أكامن شابز شبة كالحكمل فى العين واللاز وردمعروف معرب لاجورد والتعار يج جمع تعر يجوهو الانعطاف والمنعرج المنعطف والمنثورنات معروف لهزهر يحبط بهأوراق صفير صغار والوردهو المعروف الشموم الواحدة وردة بلونه قيدل للاسدوالفرس وردوهو بين السكميت والاشقر (من يرها) أى تلك التعاريج أى يبصرها (نعينه) تأكيد داة وله راها لان الرؤية اليصر مة لا تلون حقيقة الابالعين (بقل بلسانه) حراء الشرط و تحرى فيه نظير ماتقدم واغيا أتى مدنا الما كدلان الرؤ ية قد تطلق على غير معناها الاصلى كقولك يرى الشانعي كذام ثلاوقد تطلق الرؤية على العلم المالغ حسدالكال والبقين وكذاقال بلسانه لان القول وعايطلق مجازاء لي غير معناه ومثله قوله نعالي ومامن داية في الارض ولا طائر نظير يحتاجمه أكديله ظ الارض و يحتاجمه دفعا للحاز (لازال هذا الاستاذ) الذي صنعها وأتقها (ممتعاسنانه) التي نقشه البما وأحكمها وهذه عادة مطردة في كل من رأى صنعة ما هر في صنعته مدعوله دسلامة مده التي السر ما تلك الصنعة (ألا) أداة استفتاح (من رأى مسجد دمشق) بكسر الدال وفق المج وقد تكسر وسكون الشين قاعدة الشأم سميت ببانها دُمشاق بن كنَّعان والشَّأَم بالهـمز ويبدل ألفًّا بلادعن مشأمة الكعبة وسميت لذلك أولان قومامنَّ ى كنعان تشاموا الم أى تماسروا أوسمى شامر بوح عليه السلام فانه بالشين بالسر بانيسة أولأن آرنها شامات بيض وحمر وسودو على هذا لايه سمز وقد تذكر وهوشامي وشآم وشآمي وأشاعم أناها وتشاءما تسب الهماوهي من العريش الى الفرات وقد غلب هذا الاسم الآن على دمشق وهي حنة الارض اكترة منتزهاتها وأشحارها وأنهارهامع ماانضم الى ذاك من شرفيسة بقعتها بالتقديس والبركة واشتمالها علىمراقد كثعرمن الاندياء والعجابة والتأبعين وقد أفردت محاسم اوفضائلها بالنآ ليف فلانطيل بذكرهما وغوطتها احدى مثازه الدنيا الارسع والثلاثة الاخرى شعب بوان وتمر الابلة وسغد مرقندقال الثعالى وقدرأتها كلها ورأيت فضل غوطة دمشق علما كفضل الاربعة على سائرالد نياوأ مامسحدهافه وأحدعها تبالد ساوايس له نظير فى المعابد الاسملامية في متانة بدائه وارتفاعه وترخيم جدرانه الى نحوقامتين بأجار الرخام وغيرهامن الاحار الملؤنة الثمينة وتكميلهاالي آخرها بالنقوش الجحسة بالفصيفصة المموهة بالذهب الاحروالا سباغ الطيفة المثبت فهاصور البلاد والاشحار واستيعاب حدران المحدعا يلى الترخيم الى المقفيها والاشحار مع مغرها ودقتها اسكونها كفصوص الخواتم الحسكن الآن قذذهب اكثرها باحتراق الجامع زمن التمور وبالمسجد المذكور وأسسيدنا يحي مززكر باعلهما السلام وقبرى الله هودعليه السلام على مافيل ف حداره القبالي ولم يزل معبسد أقبل الاسلام و تعده وكان قد عنافيه ارصادانع سائر الطيور والهوام فبطل المبعض منها بعدا حتراقه وبتي البعض إلى الآن كرسد العصفور فانه لايدخله أصلا وكذلك الغراب الأبقع

الظهور حتى نقل من أرض نسابور وقداً حيط بكل رغامة المسابور وقداً حيط بكل رغامة مس بعد عراب من الذهب الاجر مكلا باللازورد في تعاريج من ألوان المنثور والوردهي من رها وعند وقد للسانه لاستحانه والمدا الاستاذ عتما عنائه الامن رأى مسجد دمشق

والعتكبوت لاينسج فيموهوالمراد بالتين في قوله تعالى والتين والزيتون على أحدا الثفاسر وبالزيتون المسيد الاقصى وق صحته على محاذاة قسم الانط مستدرة بقال انها محال أصول الدن مرت عن سائر فرشه وسليطه للاعلام بذلك قال العلامة الكرماني ومسعددمشق مشهور في الآماق ععسن الصنعة وتزءن السقوف وحمعت من غسر واحدان القرآن بأجمعه مكتوب بالذهب المسمول حروفاوكا على شرفاته مكة ووزن ألف منه فكانت عشرة مثاقدل فنقلت كاقدل وسطيع هذا المسعد مرصص كملا تفسده المياه الواكفة تذهب ونقوشه وسطوحه وعروشه انتهبى أقول هذاالمكتوب ألذى ذكره يقال لهنطاق المحدمحيط بالداخل والخارج منه وهوفاسل بن النرخم ونقوش الفصيقصة عملي رأس الترخيم وليس مكتوبا فيه حميع القرآن دل سورمنه كسورة الفرقال وبعض أحاديث من العممان أوأحدهما فهاالخض عنى الصلاة والوعيد على تركها وليست الكامات والحروف من الذهب المن الاحار والحص وكانت أولاعوهة بورق الذهب المسكن أعدت وحددت ورمانذا بورق القصدر المصدوغ ولعل ما معهمين مبالفات المؤرخين أوالمتفلة نعرنقل في بعض التواريخ عن موسى بن حاد قال رأنت في جامع دمشق كمام بالذهب في الرخام محفو رة سورة ألها كم التسكائر ورأنت حوهرة موضوعة في قاف المقارف ألت عن فلك فقالوا مانت الوليدين عبد والملك وهو مابي الجامع المدكور بذت بارعة الحمال وكانت هذه الحوهرة في أذنها فأوست أنه أند فن معها فولما ماثت أبرمت والديماعل الواسد بذلك عملساريد ع النياس من جنازتها قالت له المثلم تدفن الحوهرة معها فأقسم لهاامه أودعها المقار فقنعت بذلك وتسلت ونقل عن سفيان المورى ان الصلاة فيه بملا أس ألب صلاة (فراعه) أي أعجمه بقيال حسن رائع أى منحب (مرآه) أكه منظره (وشاقه النظر حتى ثناه) شاقه قال صدر الافاضل هومن الشوق أي أحدث أه النظر المه شوقالما فمهمن دقائق النقوش وحسن الصنعة حيتي لم كَيْفَ مَنْظُرُهُ وَاحْدُهُ فَكُرُّرُ النَظْرُ وَتُنَاهُ وَهَذَا كَهُولُهُ \* بَرْ مَدَكُ وَجَهُ حَسَنا \* ادْامازدَتُه نَظْرًا \* وقال الكرماني وعصا كفورا لبصرور يق الذهب المسقول في النقوش ومشاقة تحام احتى غلب علمه مريق الالوال فشى النظر عن العياب كايغلب ووالشمس الابساراته عي فعلى قوله يكون شاقه متشديد القاف من المشقة أي لا يطيق الناظرايه خطر المده لشدة البريق واللمان الاستكاف اعادة النظرمر " فالسية ولعل الاوحه ماذهب المه الصدر لانه المتبادر (وقضي) أي حكم وجرم (بأنابس أوحد شرواه) أى مثله (دونك) المرفعل عفى خذ والمكاف فيسه ضعير خطاب موضعه رفع عنسد ألفراء ونصب عنددالكمائي وجرعندالبصر بينوهوالصيع والمخاطب من الموسولة بتقدير حرف النداء قملها أي ألايامن رأى مسجد دمشق دونك هذا المدت فان لم تقدّر حرف النداء قبل من قدّرت أقدل دونك فعل قول أي فدقال له دونك على حدّقوله تعمالي فأ ما الذين اسودْت وحوههم أكفرتم دهمه ايمانكم اى فيقال لهما كفرتم اهذا البيت )أى المسعد لانه ست الله تعالى أوالبيت الذي أفرده السلطان كاسته ومعنى خده تأمله تأمل من بأخذ الشي لنفه (بلزمك) بالحزم في حواب اسم الفعل كقوله يدمكانك تعمدى أوتسترسى يدوعوز الرفع على عدم قسد المحازاة كافي قوله تعالى فهدل م. إنه نك ولما رثني قرئ بالحزم على قصد المحازاة و بالرفع على عدمه وحقله صفة لوليا (المثنوية) أي حرف الاستثناءلانها كلة يصونسنها اماالى مثى مصدر تنبت فلاناعن الامرأى صرفته عنه اذا لمستثنى صروف عن حسز المستثنى منه قاله النصاتي أوالي مصدر ثنيت الشي أي ضاعفنه اذا لمستثني منسه بضاعب بالمستثنى لأن المستثنى منه ان كان مشتأكان مضاعفا بالنق وان كان منفيا كان مضاعفا بالاثيات ميني من رأى مسحد مشق وحكم بأن مثله غرمو حود بازمه استثناء هذا البيت المذكورعن قضيته

فراعه مرآه وشاقه النظرحتى شاه وقضى أن لدس بوجد شرواه دونك هدا المت الزمك المتوية احترازاعن السكذب فانه أحسن وأزين (و تنعكس عليات القضية) أى فائك تقول عندر و بنك المسجد دمشق قبل ان تعاينهذا المسجد مسجد مشق أحدن المساجد و بعد ما عاينه و و و أملته تقول مسجد غزنة أحسن المساجد دوليس المراده تا بالعكس العكس المسطلح عليه (و ينبثك ان الحسن بعض صفاته والابداع أحد سماته) فاعل سبئك شمير مستتر يعود الى البيت وهو معطوف على بازمك على كلااحتماليه والابداع الاختراع والسمات جمع سمة من الوسم وهو العدلامة أى يخسرك هدا البيت ان الحسن صفة من سفاته والابداع أحد علاماته وهذا كقول بعض المغاربة

باحسنه والحسن بعض صفاته \* والسحر مقصور على حركاته

(وأنفال الهند) أى الفنائم التي غفها السلطان من الهند (من خدم نقوشه) لانها التي استعملت افى تر منه وتنقيشه (والهمة العلياء) أي همة السلطان (قد سمت) أي ارتفعت (بعروشه) جمع عرش والمراديه هناالركن والسقب وهوكاية عن ارتفاع أينشه لان الهمة اذاار تفعت بالأبنية أي مصاحبة لها مقدر فعتها وفي اكثرالته مخ طعيت مكان معت والمعنى واحديقال طعع بصره اليه كنع ارتفع وهذه المعطوفات منصوبة بالعطب على الحسن (وامام هدذا البيت مقصورة) أى قبة تسمى في العرف مقصورة وأصلها من قصره حمله قصسرالانهاتكون دون المكان الذي أخذت منه ومن هذا القسل مقصورة الحامروقول الهاتي امامن قصرت الثي حديثه أي معبوسة على لمول وعرض معنان بعداذ كلمكاء كذلك اللهم الاان يقال انوجه التسمية لايلزم الحراده كافي قارورة فانها سميت لقرار ألما وفيها ولايقال للموض مشلاقارورة (بنعار يج علهامنصوبة) قال الناموسي جمع تعريحة وهي التي تدعى دارافر بن وفي ماج الاسماء التعاريج الدرابزين وهوفارسي معرب وهوس ترة تتخذمن الالواح في السوت يسمها الترك طرابزون (تسم ثلاثة آلاف غلام متى شهدوا) أي حضروا (للفرض) أى لادائه (أخذوا أماكهم مهاصفوفا) جمع صف حال من الواو في أحد والتأويله يمصطمين (وأقبلواعلى انظار الامام عكوفا) أي عاكفين من العكوف وهو الاقامة على الشي كفوله تعالى لن نرح عليه عا كفين و يحوز أن يراد بالعكوف معناه الشرعى (وأضيف الى المسهد مدرسة فعاء)أىأشافهاالسلطان وحذف للعلم موالفها والواسعة (تشتمل موتمامن بساط الارض) أي وحهها (الى مناط السقوف) أى مكال نوطها أى تعليقها (على تصانيف الاعمة الماضين من علوم الاوّالدوالا خرين) الظرف حال من تصانيف (منقولة) حال من تصانيف أيضا (عن خرائ الماولة الصيدحه أسيدوهوالملث أيضا فيكون الصيديدلا أوعطف سان ويطلق عدلي الرافع رأسه كبرافهو مِذَا المعي نَعَتَ (نَقَرُوا) أَى المُلُوكُ أَى يَحْتُوا وَتُعْصُوا (عَنْ دَيَارَا لَعْرَاقَ وَرَبَاعٍ) جمعر سعوهو المنزل (الآماق) أى الأقطار (حتى انشوها) أو اتخذوها قسة تدحر عندهم (بخطوط) جمع خط ( كفر الدسموط) الفرا للدجم فريدة وهي اللوزؤة الكيبرة والسموط حمع عط وهوالله طالذي منظم أيه للولوالكبير (معمدة) بالجر أعت خطوط وبالنصب حال بعد حال من تصا نيف (شمادات التقدد) أي ان ثلث الحطوط أوالتصانف يشهد العصم الماعلها من تقسد لما أطلقه مصنفه وضيط لما أهمل ضبطه (وعلامات التخفيف والتشديد) كوضع علامة فوق دال بمذاتدل على انه مدغم مشدّدوتر كها في بمددن لكونه مفكوك الادغام فعرمشدّد (تنتابها)أى تنداولها بالنوية (فقهاء دارالماك) أي ملك السلطان وهي غزنة (وعلما وماللت در يسوالنظر في علوم الدن على كفاية وفرى الحباجة منهم مايهمهم على عفى مع كافي قوله تصالى و يطعمون الطعام على حده ركفا مهمدر مضاف افعوله ا. ول وهودوى ومفعوله الذاى ما الموصولة والفاعل عدوف أى حك فاية السلطان

وتنعكس عليك القضوء وسندك اناكسن بعض صفاته والابداع احداماته وأزغال الهندمن خدم تقوشه والهسمة العلماء وا سبت بعروشه نعروأمامها البيت مقصورة بتعاريح علمها منصوبة تسم ثلاثة آلاى غلام متى شهدوا للمرض أحددوا أما كنهم مهاصفوفا وأفيلواعلى انتظارالأذان عكوفا وأضيفالي المسعد مدرسة فتعاءته غل سوتها من بساط الارض الى مثاط الفوف على تصانب الأثمة الماضب من علوم الأوّاب والآخرين منفولة من خزائن الملوك الصدد نقروا عردبار العراق ورباع الآمان حنى انتذوها يخطوط كفرائد سعوط معجمة شهادات التقييد وعلا مأت التفقيف والتشديد نتاج افقهاء دارالك وعلى وهاللندر بس والنظرفي علوم الدس على كفامة دوى الحاسمة הפסלים שלים

ذوى الحاجة الحوالفه مرى من مريعودالى الفقهاء وفي مسهم يعود الىذوى الحاجمة وقوله (جراية وافرة معشة ماضرة) عيران عن النسبة من كفاية أومن بمهم و يحوز أن يكونا مالين من ماالموسولة وصديحيي عرابة حالالوسفها بوافرة فهبى حال موطئة والحرابة الجبارى من الوظائف كأ فى الصحاح والمعيشة ما يتعيش به من المطعم والشرب ومايكون به الحياة ومادها شبه أوفيه والمعسى انَّ السلطَّان عَدَلَاوِي الْحَاجَةُمن فقها الدُّار الملكُ وعَلَامًا الذِّين يتردِّدون الى المدرسة لا قامة دروس العلوم بهاوظا تعدوجرا بات تكفهم مايهمهم من أمرمعا ثهم التوفرد واعهم على الاشتغال بالعلوم ولا يصرفهم الاشتغال بأمر المعاشعها (وقداققطع) بالبناء للفعول (من دارالا مارة الى البيت الموسوف طريق تفضى المه) أي تتصل به يقال أفضى الى المرأة خلام اوأ فضى الى الارض مسها سده في سعوده (ق أمن من امتل ال العيون اللواج) التدال الثور وغيره امتهام بالاستعمال واللواج حميه العمة من لحت الشيء انظرت المهاحة الاس البصر (واعتراض الرجال من بين سالح وطالح) الطلاح ضد الملاح بعني ان ثلث الطريق بصل السلطان عا الى المسحد من داره ولايراه أحد متشذل مهاشه وحشمته ترؤية النظار ومشاهدة الانصار من الابرار والفعار فيأمن من ازالة هينته واسابة عسبن السكال جال حسمته (فيركب المه) أى الى ذلك الست المذكور (على وفورسكسة) فعيلة من السكون أي وقار (وشعول طمأنينة) أي شكون فلب وقرار فيكر (حتى يقضّى المكتومة) أي، وُدّيها يقال قضيت الدين أذا أديره (ويقتضى) أى يطلب (الاجروالمنونة) من الله تعالى (فأماسائر) أى مافى (دورالحُجَاب) جمع عاجب (وقصور التواد) اى توادعا كره جمع قائد (فا يشق بحقا تن الانفاق علما الامن أتاها اعتبارا) أى الأهامعتبرامتأ ملالها (وشاهدها احتبارا) أى عايها (مختسرا) أى ذاخبرة و بصارة (فيرى مل الاباطيم) جمع أبطيح وهومسيل واسع فيه دقاق الحصى (أسية تشرف على الهضاب) جمع مضبة وهي الحيل المنسط على الارص (شرفاتها) جمع شرفة القصر (وتسكاه تغترف من غرالمحرة غرفاتها اغترف الما وغرمه أخدن مسده وغرالمحرة هوالدى يسمى شرج السماء أىعراها تشبهالها بعرى الثوب المزرور وعبرعها بالهر للعان الحصوا كبووميضهافها وتسكانف المبيض فها كأنم أمرجار ويقسال مهيت مجرة لان محرى الشمس كان على ذلك السمت فهذه المع أرأشهما اقته قاله الكرماى ولعل ذلك كاندن زعمات باهلية العرب لان الهازعمات الملة و معدأن يكون قولا ليعض العلاء والغرفات حمد عرفة بالضم وهي العلية (وناهيك من بلد يعتوى عدلى مرابض ألف فيل) يقال ناهيك من رجل وناهيك منه بمعنى حسب وفي المصباح المنير وباهبك يزيد كلة تعجب واستعظام قال ان فارس هي كايقيال حسب لم وتأوياها انه غاية نهاك عن طلب غيره انهي ويشغل كلمنها بساسته عسائس كالقادة جمع قائدوه سم الدن مخدمون الفيلة و يقىالُ لهم الفيالُون (ومارته) حميع مائراتُم فأعل من مارادا بقل الميرة وهي الطُعام وتأنيشه باعتبار التأويل بالجماعة (داركبيرة وخطة) محسلة (وسسيعة ان الله تعالى اذا اراد مرا البلاد) بتستخسر من يختاره لذلك (وكثرا اهبا دوهوعلى مايشا عندير)

\*(ذ رالانفاسة)\*

وهسم جيل من أهل الجبال ذكره الكرماني (ولماقضى السلطان وغرة القيظ بغزنة) وغرة القيظ سددة توقد حر وومنه في صدره وغربا لتسكين والمصدره تم وغربا لقير يك يقال وغرصدره على يوغر وغرافه وواغر الصدر والقبظ صميم الصيف من طلوع الثريالي طلوع سهيل ( هأ قبل الخريف بسفيفه ) الخريف كأمير ثلاثة أشهر بي القيظ والشناء يخترف في الثماركذا في القاموس وسعى

جرابة وا فرة و معيشة ما ضرة حرابة وا فرة وقداقتطع من دارالا مارة الى البيت الموصوف لمريق يفضى البدق أمن من المذال العدون اللوائح واعتراض الرجال من بينالج ولمالح فتركب البده عدلى وفور كينه وتعول طمأ باسه حدى بقفى الكتوبه ويقنفى الأجر والثوبه وأماساردودالخاب وتصور القواد فالتى عمانى Ulicilation VII ple 3 cai VI وشاهدها اختيارا فبركمل الاباطي أسمة لترف على العضاب برفاتها وتكدنغ برف من عو المحرة غرفاتها وناهد لنسي للد يحترى على مرابض ألف فعل يشغل كل مؤاساسته ومارته داراكبيرة وخطة وسيعة انالله تعالى اذا أرادعراللاد وكترالهادوهو عسلى- بساءولدر \*(دُر الافغانة)\* والمانفي الماطان وغرة الفيظ بغزنة وأقبسل المريف اسفيفه وسه الوق عامرريه

بذلك لاخه تراف الثميارأي اقتطافها فيسه قال في المصدباح الخريف الفصل الذي يحترف فيه الثميار وأشهرا الحريف الرومية هي ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني والهمن البروج ثلاثة وهي المران وأوله من أو ل نقطة منده والعقر ب والقوس والسفيف لذع البرد قال الشاعر ، اذا ما الكاب أَلِحاً ه السفيف، وفلان يحدفي أسنا به سفيفا أي ردا (وسمح الوقت يحاضر ريفه) الريف الكسر أرض فهماز رع وخصب وجعها أرماف والمرادمال مف هذا الزرع والخصب من الملاق اسم المحل على الحال أوالسبب على المسمب وقال الشارح النعاتي وأراد بالريف الخصب وسعة المرة تسمية للشئ باسم ما يحصل منه أنته من وصواب العبارة تسمية للماصل من الشي باسمه كايعسلم بالتأمل واضافة حاضراً لى يفهمن تبيل اضافة الصفة الى الموصوف أوهى على معنى من (وقد مسكان طوائف من الافغيانية المستوطنين قلل) جمع قلة وقلة الحبل أعلاه ( تلك الجبال الدواع) جمع شامخ وهو المرتفع (والرعان) جمع رعن بضم فسكون أنف الجبل المتقدم ويجمع على رعون أيضاً (البواذخ) جمع بادخ وهوالعانى المرتمع (تعرضوا) خبركان (فعل القطاع) مصدر منصوب على المفعولية المطلقة من تعرضوا كق مدت حكوساو يحو زأن يكون منصوبا يفعل محمدوف أى تعرضوا وفعلوا فعل القطاع (لذنابي عسكره) الذنافي كخرامي لغة في الذنب بفتحتين ويقال هو للطائر أفصح من الدنب كدافي المصباح وذنابى العسكرساقته وآخره (منصرفه من غزوة قنوج) منصرفه مصدرميمي استعمل هناظرفا والمسادركتبرا ماتستعل ظرف زمان كأحدثك طلوع الشغس وسلاة العصراى وقت انصرافه من غزوة قنوح (اغترارا) مفعول له لقوله تعرضوا ( عِناعة أما كنهم وحصانة مساكنهم أوتظنيا لخفاء أفعالهم) تظنما مصدر تظنن من باب استفعل قلب أحدد حرفي التضعيف باء تعقيفا كما ف قوله » تقضى السازى اذا البازى كسر » والاصل تقضض أى طنامهم ان أفعالهم القبحة تخفي علمه فلايعلم انسابها الهم (والتباسهاعنا كبرأمثالهم) المناكبر جمع منكر وهوما يحرم فعله و سكره الشرع أوجمه منكور بمعنى مجهول ضد المعروف أي ظناان أفعالهم تلتدس بقبائح أمثالهم فلا يتعين عند السلطان أغداب تلك الافعال الهدم أوتلتيس بالافعال المحهولة الغدر المعلوم فاعلها (رأى) حواسلما في قوله ولما قضى (أن ينتقم منهم بركضة تبيع علهم أوكارهم) جميع وكروه وعش الطائر كان فيه أمليكن كالوكرة والمراديها هناالسوت استعارتها الأوكار للانسارة الى توعرها وخفائها كأوكار الطبور وقال الحريرى العشما كان في الشعرو الوكما كان في حبل او نعوه (وملاحقهم) وهو الحصن ومعنى الاحتهاعلم متصيرها غنمة مماحة للعسا كينتم ونهاو بأخذون الاشياء المماحة (ويخضب بدماء النحورج آجهم) الحاجئ جمع جوَّج وكهدهدوه وصدر السفنة وصدر الطائر ويستعل في صدرالانسان وهوكاية عن القتل لآنَ من خضب صدره بدم خوه فقدقت ل وعبرعن صدودهم بالجآج ترشيها لاستعارة الاوكارلهم (فعزم على مادبر )من الرأى في الاغارة علهم (وصعم) مضى (عملى ماقدر) أى طن من الظفر بهم في الغراسة الصائبة وتخميرالا فسكار الثاقبة (وورى) من التورية وهوأن يرى شيئا و يكون مقصوده غيره وفي الحديث كان التي سلى الله عليه وسلم أذا أراد سفراوري بغيره (بنهضته) أى قومنه وسفره (نحواحدى أقطار بيضته) أى بملكته (ثمركض علىهم في خاصمه ) الخياصة ضدًا لعيامة والمراديم أنباه وجياعته الذي لايرا الونه سفراولا حضرا فاقتصرف ركفته عليم ولم يحتج الى ضم غيرهم الهم (ركضا - يجهم في مراقدهم) يقال صبحه اذا أناه صباحا ولما كان المراقد جعاقال صعهم مشدد اللبالغة والتكثير كفولك غلقت الايواب والمراقد ع صرقد وهومكان الرقاد أى النوم (فلم يشعروا الابحر" الصفاح) أى السيوف (على بردالصباح)

وسميح الوقت بحاضر ريفه وفدكان لمواتف من الافغانية المتوطنين قل ذلك الجبال الشواحخ والرعان البواذخ أهر ضوافعل القطاع لانابيء كمره منصرفه من غزوة قنوج اغتراراء فاعة أماكنهم ومصانة ساكنهم أوتظنيا لحماء أفعاله-موالسامها بمناكير أمثالهم وأىأن يتقم مهم وكفة تبيع علهم أوكارهم وملاجم وتعديدهاء العورمامهم فعزم على مادبر وصعم على ماقدر وورى سهضته نعوا مدى أنطار سفته تمركض علم مرفي خاصته ركضا مجهرم في مرافدهم فلم يشعروا الاعر الصفاح على ودالصباح على للظرفية هذا كفوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أى في حين غفلة أى في وقت بردالصباح (ضربات) بدل من حرّ الصفاح وفي نسخة ضر بابالنصب وهوة بيزعن نسسبة الحر الى الصفاح (تقطف الرقوس عن النحور) شبه الرقوس بالثمار الياذعة على الاغتمان فاستعل فهالفظ تقطف وفي شعران عمار الاندلسي

آغرتر محل من رؤس ملوكهم \* لماراً يت الغصس يعشق مغرا وصبغت درعث من دماه كاتم \* لماراً يت الحسن يلس أحرا

(وتفرغ اليمور) بالباء الموحدة جمع عر (عمل الحور) جمع جرمثلثا وهوحض الانسان أي تريق تلك الضر بات عسلى حجورهم دما عفر يرة كثيرة كالبحور وفي روامة وتفرغ النحور بالنون اي دماءها (صرعى الىصرعى كأن جاودهم للملت بما الشيان والعلام) صرعى أى منضمون الى صرع مثلهم مقول فهم كأن حلودهم البيت أى لكثرة القتل فهم بتخيل الرائي انها انضعت الى قتل قوم آخرير لانعددهم لأيفي بدنه القتلي فقتلاهم انضعت الى تتلى غيرهم أوان كل فرقة منهم مرعى منضعة الى فرقة اخرى صرعى والشيان كريان دم الاخوين والعدلام بضم العين وتشديد اللام الحناء والبيت قيل لأي تمام وفيه القلب المقبول المضمنه اعتبار الطيفا وهوان جاودهم لانسباغها بالدماء وشدة حرتها صارت أشدة حرة من الشيان والعلام فهدما يطليان بها ويستفيدان شدة الحرة مها وناثب فاعل طلبت الشمان والعملام وأنث الفعل لان القصدم ما الحنس والحنس يشمل أنواعا وأصنافا متكثرة فدخلت التماء باعتبارهما واسسهدا كقول القطامي وكالمنت بالفدن السماعا ولان قولنا لمبنت السماع الفدن عادسته ينه الطباع وغدالاسماع وعكن تقريرهذا البيت على وحه لا يكون فيه قلب وهوأن يحهل نائب هاعبل طلبت ضمر اهو دالي حاودهم والجلة خبركان وقوله ما الشمان والعلام خسر اعد خسرا وحال من نائب فاعل طلبت والباء عمنى في ومعنى كون حاودهم ما الشيان والعلام انهااشتملت عسلى احرار يشههما واعل هسذا أقرب خلقه عن التكلفين المتقدّمين في التقدر الاول (فيالهانمهة أتمت علمهم الرقود) باهنا للتحب و عررهدها المتحب منه بلام مفتوحة كافي المستغاث كقولهم باللغيث وباللسكلا عندتهم من كثرتهما ونبهة تمييزعن الضمركة ولهم بالهرجلاو بالهاقصة وهى اسم معدد بعصنى الانتباه يتعجب من انباه الهسم عند دمادهمتهم عساكرالسلطان سياحا أتم علمهم الرقود الى وم القيامة والمراد بالرقود هذا الموت (وآ ات) أى حلفت تلك النهة (حلفة) مفعول مطلق من قوله آ آت عملي حسد تعدت حلوسالان الايلاء هوا لحلف (أن لا تعود) أي النهة أي على أنالاتعودوحدف حرف الحرقبل ان وان قياس مطرد (اوتشهد البوم الموعود) أوجعني الى أوالا والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة أى حلفت تلك الا تباهة التي المهوه الدلا تعود الهم الى أن تشهد أوالاأن تشهديوم القدامة (فكرمن حثث) حسم حثة وحدة الانسان شخصه (فوق الاعلام) حسم علم وهوالجبل واغما طرحت الخشث فوقها لاغ أمساكهم التي يلحؤن الهافدهموافها وقتلوا عندها (ورؤس تحت الاقدام) أى وطأ علها ما (حتى اذا استحمت السيوف أجسامهم) أى حملها لمساروم تستبق الاأماماهم) حمع أيم كسكيس وهي من لازوج لهامن الدساء (وأبت امهم) جمع يتم وهوصف ير لاأته أى ان السيوف استأملت الرجال فلي بق الاالنساء والأطفال لان النساء قتلت أز واجهن فصرن أنامى والاطفال فتلت آباؤهم فساروا يسامى ( كم) عمن بني ( حسكف الاقتدار) أى من علهم وعفاعهم أى كف عهم كعب مقتدرلا كف عاجر و محوزان يكون كف الساني بعدني الراحة لامدراويكون في اضافته الى الاقتداراستعارة مكنية وتخييلية (وعلافر وة العز بالانعدار)

فرات تعطف الروس عن النحور وتفرغ المحورعلى الحود الحدود على الحود هم الماست الماست الماسة في الهاسمة الماسية ا

وعادت المنالوعورسهولا وكان أمرالله مفهولا وعطف الى غزنة عيلاللرأى بن أن يشتو بسلخ مستماولغار السنة فى القراد مستماو بين أن ركب به عينية في غزوة تقشع باقى فسبا بات الكنود عن دبارات الهنود محورا على من كان يضرب بذنه في مهر به كالوزغة المثننة لاتليث أن تموت فأبت عليه حية الاسلام أن يسيغ على القعود حريضه أويستيقى في محابس الاغياد أويستيقى في محابس الاغياد

ذروة كل شي أعلاه والمراد بالانحد ارانحداره عن حيالهم بعدما أبادهم وفيه تخييل اطيف وهو كون شدالشي يكون سمياني حصوله و يحوهد ذاالحوقول يعض الانداسيين يصف نفسه مالمهر الدائمشوقالمحبوبه وأقسم لوجاد الخيال بزورة ، لصادف باب الجفن بالفتح مقفلا (وعادت تلك الوعور ) بعدمامهدها وأزال أولئك الطفاة عنها (سهولا) أي كالسهول في كثرة سالكم الأمهم على أنفسهم وأموالهم (وكان أحرالله مفعولا وعطف) أى انثنى ورجع (الى غزنة) دارملكه (بمسلا) أىمرددا (الرأى بين أن يشتو) أى يقضى فصل الشناء (بسلم مستعما) أي مريحاللغيسل والفرسان يقال جم الفرس جماوجها ماترك فليركب والجمعو (وأفهار السمنة) أى اقها (في القرار) أى عدينة بلغ (مستقما وبين أن يركب بنة عينية) أى منسومة الى عن الدولة رعنى بدنفس السلطان أى وبين أن يعرى على عادته من عجبة الجهادف سيدل الله (في غزوم تقشم) أي تكشف (باقى نسبا بات الكنود) الضبابات جمع ضبابة وهي ظلة تحدث والهوا من تراكم التخارات تشسمه الغمام الرقمق والسكة ودكفعود كفران النعمة وبالفتح السكافرأى تذهب تلك الغزوة مابق من ظلم الكفر في الادالهند (عن ديارات الهنود) حمع ديار التي هي جمع دار (مجهزا على من كان يضرب بذنسه فيمهر به كالوزغة المُخنة لاتلبث أنتموت) بقيال جهز عسلي الجر يحكمنع وأجهز أثنت قتله وأسرعه وتم علسه وموتحهز ومحهزسر يع كذافي القاموس والوزغة سام أرص وهي اذأقطعت يسقرذنها يتحراك رهةمن الرمان عقوت الكلية ويفقدذلك الرمق مها وقوله لاتليث أن قوت أى عن أن قوت المنف حرف الجر قياسا أى لا تلبث لبثا لهو يلا أوان تلك الحركة لا تعدد حياة بلهى اختلاح والمرادعن يضرب بذنبه بروحيال الذي كان يبنه وبين حندراى المتقدة محروب ولماماء السلطان وقرب منهما لحق روحمال موحدو وترك فلاعمو ملاده وظفر السلطان يحندراي وخزائنيه وأمواله تمليا أفلت من مده ذلك المكافر أستأنف هيده الغزوة لقصده وأشبار يتعمره بالاحهاز علمه الى أن رعب السلطان قد عمل منه وصار عنزلة الحراحة المتفنة من حين فراره فالذي اشاهدفيه كأبه رمق الحياة وذماؤها (فأنت عليه حبة الاسلام) أى الانفة الناشئة عري الاسلام (أن يسسع على القعود حريضه) الجرض بالقر بالالريق يغصمه والحريض الفصة وعلى معنى مع أى أنت على السلطان حمة الاسسلام أن دسم غصته الناشئة عن سلامة هذا الكافر مع القعود عن حرمه وأصل هذامن المسل وهوقول عددين الابرص حين استنشده المتذر وقدهم يقتله عال الحريض دون القسريض وقيسل قائله حوشس ب المنقسد الكلاعي وذلك ان أباء منعه قول المعرحسد اله لتهريزه كان عليه فحاش الشعرف صدره فرض متسه فرقله وقالله مافى انطق بما أحببت فقال ذلك ثم أَنْأُمْ إِنَّ وَقَدَ فُنْتُ حِياتَى ، بِأَسَاتُ أَحْبِرِ مِنْ مَنَّى . أنشأ المول

ادامر بى وقد قىنى خيابى ، باسات خيارسى مى فلا تخدع على فان يومى ، سلقى مله وكذاك طى

فأفسم لو بقيت القلت أولا به أ فوق به قوافى كل جني

ثم مات فقال أبوه برثبه

لَّهُدَّأُسهُرالعين المريضة جوشن \* وأرَّقها بعد الرقاد وسهدا فياليته لم يُطق الشعر قبلها \* وعاش حميدا مابقيا مخلدا و النسم آدقال عاش ، أوله \* وهين شعرى آخرالد هرسرمدا

كذا في مستقصي الامثال (أو يستبقى في محابس الاعتمادييضه) وفي هناتين القرينتين ادماج الوصف بكال الشيماعة والمصدة للسلطان فاميري أن القعود عن الحرب غصمة والمبادرة فرح ومسرة وان

ميوفه من كثرة استعمالها وسلهاته ؤدت التحريد فصارت ترى الاعتماد سعوناو محاس فلقدتيه من بليغ ماهرومان في الهوات العقول ساحر (وثني عنانه) أي صرف هدمته عن القعود والاقامة الى الحهادوالسفر (نعوالهند) حالكونه (في)أى مع (رجال يرون منتهس الشهوات مهوات الخيول) صهوة الفرسمةعد المارس منه أىروب انعابة مايشم ونركوب الخيل ف البرال ومقارعة الانطال (وقصوى اللدات ملاقاة الفحول) القصوى تأنيث الاقصى ويقال فها القصب أيضا والفحول جمع فحل وهوالله كروالمرادبهم هذا الايطال (و يحترثون) من الاجتزاء وهوالا كنفاء (بالظهور) أي بظهورالحيل (أسرة مرفوعة) الأسرَّة جمع سرير (وبالاكوار) جمع كوروهوالرحل (وسائد) حمه وسادة أووسادوهي المتسكا والمخدة (موضوعة) من الوضع ضدّ الرمع (و بالسموم) وهير يح حارة مؤدية غمب فالبابالهار (رياحين مقطوفة وبالآجن) أى الماء الآجن وهوالمتغير (الطرف) إيفترفكون الذي تطرقه الابل فتبول فيهوته عر (مهدام) أي مداما (مرشوفة) أي مشرر بة من رشفه رشفه مصمه كارتشفه (و بالعرق السائل) عن أجدادهم (ماءو رد وبالقسطل) في العبار (الثائرمثارعبير) وهوالرعفرال أوأخه لألهمن الطبب (فتات مسافوية) وهوطبب معروف (و يحترثون بالليل مسكاوقرارا) أي بالليل فقط أي أيما أدركهم الليسل مسكر واولا يطلبون وراء دلك سوناومساكر تمهم سورة البر: (و ماليجوم) أي و يحتر تون ماليجوم ( اي ) جمع مدمان بعدى المنادم (وسماره) جمع سعيره. في من المن المن عدى أي يوقعه (اسب) الى أب (فات - الى مشارف الشأم وهي قرى أناهم المشرر أت البواتك المشر المحرم مر و المرو تدوّه من ارف مهاالسيون في العروالمعسى التي والمعسى التي من يفتضر الما تسامه الى آمد شريف من مدهد موافعر الهان التيام. الى الثير في ما ما ما الما أحلهم روضا من الفخرار بضاو أماحهم عاعر صافاء تلاؤهم الله الدائمة المناوية المندسة لامالعوارض النسبية والصفات السبنية واعتماد هم هما يحلوا به من عد ما العطام المواخرين قعدت من حهات الدراية در أو مردور والدورويين عدد بها وردا در الهملة الحماراعد رهي الرساح نقدا السان و على و ياور ياور وو

ر تصم دعمله قطعة منه وزاعب بلد أور حق و الرس الماسد وسي التي ادا برد داره مستدر المعمر منه منه وزاعب بلد أور حق و الرس الماسد وسي التي ادا وتسلم الماسرة أواشهر المستدن وأعمامهم القسى جمع قوس وأدر برس الماسد (وأعمامهم القسى) جمع قوس وأدر برس الماسد الامالي موضع العبر فلا ألا مكانيا (الجوازع) حميم مازهة من الجزع وهوالخوس ورب الماس الماس مها المدمقارة ما أسر ما أوما أحسن قول الن الرومي في حمير بهوس

وثنى عنانه نحواله الفيرجال ولا منهم الدات ملاقاة الفيدول وقصوى اللدات ملاقاة الفيدول ويحترزون بالظهور أسرة مرفوعه وبالدين مفطوفه وبالآب الطرق مهاءم مشوفه وبالابرق السائل ماء رد وبالة سطل المارة مارع مداى فتات مسئ وقرارا و بالفيوم مداى وسها را فن يغه أسب مان آباءهم الموازع وأخوا لهسم الدارا والمفاوم مداى الموازع وأخوا لهسم الدارا والمفاور عوا خوا لهسم الدارا والمفاور والمفا

انسب بواتك وفوائك وحوازغ وقوا زع فلت على الحال فان فلت فأس العامل وقد قلت فيما مضى ان ان لا نعوز أن تمكون عاملة في الحال قلت أحقه أوا ثبته فانها من الحال المؤكدة فافهم انتهى وفيه نظر فان الحال التي يقسد رعاملها أحقه أواثبته هي المؤكدة لمضمون حملة قبلها كريد أبول عطوفا لا في مطلق الحال المؤكدة (وماز ال بيخوض أنها راها عينه) أي متحر كم مضطرية (ودوافع) جمع دافعة وهي أسافل المت حيث مدفع فيه الأودية أسفل كل مينا ودافعه مكذا في التساموس والميناء الارض السهلة (ما نتحسة) أي مضطرية من ماج المحراذ المتحر لله واضطرب (وأوذية هادية) أي المرض السهلة (ما نتحسة) أي مضطرية من ماج المحراذ المتحر لله واضطرب (وأوذية هادية) أي الماموسي هادية سائرة كموله الفتي عقل يعيش به حيث تهدى ساقه قدمه

أى خاص أنها راما يحقورا ودية سهارية متحر كقولعل هذا أقرب من المعنى الاقل الذى سلسكه النعاتى والمكرم في الديعد سكون المياه في الآودية اللهم الاأن براد بالسكون والهدة ماقاريه لان كثيرا من المياه العظيمة لايدرات جريانها الابعد التأمل وفيه الاشهارة الى عظمها وخطارة عبورها ونعمة الله تعالى على السلط ان باقد اروعلى احتمازها (لم تضمن قط عن غرقاها) جمع غريق (دية) مفعول به اقوله لم نضمن والضمير في غرقاها راجع الى الاودية والمعنى ان هذه الاودية لا تعقل أحد الدية لا نما الاتعقل في غرق فها ذهب دمه هدر اوما أحسن قول ابن ساته في هدا المعنى من أسات

وأسبوالى السحر الذى في حقونه \* وان كنت أدرى اله جالب قتلى وأرنني بأن أمضى قتملا كامضى \* بلا قود مجنون ليلى ولاعقل

(وعين الله ترعاه في كل سعى يسعاه) الجملة حالية والعيامل فيها يحوض وصاحب الحيال الضمير المستتر فها (حتى اتتحم مغارات) جمع مغارة وهي البكهف (أولئك المغاوير) جمع مغوار بكسرالمم أي تخدير الغارات (بل ديارات) جمع ديار (أولئك الدابير) جمع مديرمن الادبار وهوالهزعة أومدبارم بالغة المدبر وهذا اضراب عن وسفهم بكونهم مغاو يرلانها سفة مدح أواثبات صفة الذم الاما المطابقة للواقع (فظات ردايا) جمع ردية وهي من النوق ما أنضها الاسفار (الفل) أي الثلم من فله وفلله علمه و يتسال فللهم أى هرمتهم فأنفلوا وافتلوا وقوم فل مهزمون والمرادبرة المالفل سكان تلك الاماكن التي أفتهمها (يضحون) أي يرفعون أصواتهم من أضح القوم اضحاجا صاحوا وجلبوا (بالويل والشبور) الويل حلول الشر والشبور الهلاك والبا السبيمة أي يصحون اسب ماحل بهم من الشر والهدالال (ضعيم النوق رواجع بيت الله المعور) ضعيم معول مطلق البضون ورواجم حالمن النوق وصع مجيئها حالامع كونهامضا فقالى معرفة لأن اضافتها لفظية فلاتفيدها التعريف واغما كانت افظيرة لام اجرع راجعة اسم فاعل من رجيع فهدى من اضافة الوسف الى معموله كقوله تعالى هديابالغ الكعبة وصعجى الحالمن النوق سعكونه مضافا المدلان المضاف مصدرعامل فى الضاف اليه عمل الفعل وانحا خصص النوق بهذه الحالة لانها غاليا تكون بعد تعب شديدوعناه مريدفاد ارحلت وأثيرت للرجوع حصل مهاجرع وضعيع تاموفى نسيغةر واجععن بيت الله المعور (ومازال السلطان عسم عن آمن وأطاع) أى يترفق م-م وبراعي أحواله-م فهو كالية عن المعطف والتلطف وأصله من مسم على رأس المتيم شف قة ويحتنا والباءهنا مثلها في قوله تعالى واسمدوا بر وُسكم وفي بعض النسخ يصفح عن آمن وأطَّاع (و يفضع من أظهر الامتناع) أي يظهر ويكشف مساويموقيا شعه (بعدان أمساب غذائج لايضبطها حساب ولا يطعها) أى لايفنها ولابيلها (ماء ولاتراب حتى انتهى به السيرالي ما ويعرف براهب غائر الخساص) المخاص محل الخوص في الما وهو

ومازال بحوض أنهارا هايدة ودوافع مائحة وأودية هادية لم آضفن قط عن غرقاها دية وعن الله ترعاه أو للسل المغاوير بل ديارات أو للسل المغاوير بل ديارات يخدون بالويل والشور سجح النوق رواجع بين الله المحود ومازال السلطان عسم عن آمن والماع ويقضع من المهرالامتاع ويقضع من المهرالامتاع ويقضع من المهرالامتاع حتى انتهى به المسرالي ماء يعرف حتى انتهى به المسرالي ماء يعرف براهب غائر المخاص

مارق منسه وأمكن المثيي فيه للدواب ونتعوهها ومعسني كونه غاثرا لمفياض انه لامخاص له ليمكن العبور فسمفكني من العدم بالغورا ي الذهبات (حيّ القرارة كالخضياض) الجانب عندالطَّن الأسود المنتن وحي الماء كفر مخالطه ذلك الجأوقر ارة الماء أسفله والخضيحاص ضرب من القطران أي ان سقل ذلك الماء متغيرما لسوادوا لنتن كالقطران (ينتلع الخفوا لحافر) اى ذوات الخف والحافر من الملاق الخزعة في الكل وأراد ما خف الفيلة والحال و بالحافر الخيل والبغال والحسر (و مقتلم) أى ستزع يقال اقتلعه اذا انتزعه من أسله (الدارع) أى لا مس الدرع ( كايقتلم الحأسر) أي من لادر ع عليه أي اله اصعوبة خوضه وتوعره لاشت فيه الفارس على ظهر فرسه دارعا كان أوغيره (فاذاه وبعر وحسال من تلك الحيزة )بالحموالزاي وهي الناحية وجانب الوادي وفي بعض النسخ الحيرة مألحاء والراء الهملتين من حارالما اذارددوالحائر عجمع الماء (في) أي مع (رجال كالصريم)أى كاللمل المظلم وفى التنزيل فأسبحت كالصريح أى الليل سمى صريمالانه سمرم عن النهار ولذلك سمى النارصر عنا أيضا و عوز أن يراد بالصريم هذا الرمل أى انهم في كثرتهم كالرمل (وأدبال تحت الاديم) أى أديم السماء وهوما ظهرمها وهوكلية عن كثرتها عيث لايتسع شي لاخلالها الا أديم السماء (قد أخذ من فاحيَّ الركضة حدنره) من هناهي التعلملية كافي قوله تعالى ولا تقتلوا أولاد كممن الملاق والفاحي اسرفاعل من فحأه الاهر بغتسه وهومن اضبافة الصفة الى الموصوب والحسذر مكسر الحياء وسكون الذال كالحذر بقفتى التيقظ والاستعداد للقاء العدق وقيال الحذر بالكسروالسكون ما تحدار به كالسلاح و نحوه والمعنى انه استعدّوتهم أخشية من اغارة السلطان عليه على غرّة (وأسند الىزاخرالفهر طهره) وقال زخرالصر زخوراطما وتملأ واضافة زاخر الى الهرمن انسافة الصفة الى الموصوف و في الْتَركيب استعارة تمته لمة شبه حاله بالتحصين في الفهر والوثوق بع في عدم اقتدار السلطان على احتمازه بحال من اعتمد على حدار فأسند ظهره المه فاستعملت الالفاظ الموضوعة للشه مه في المشبه (ورام أن عنع السلطان عبوره) أي احتيازه (ويشغل عن اقتحام الغمرة جمهوره) قم فى الامر قومًا رمى منف مفيه فحاً ة ، لارو بة وقيمته تقصماً فاقتهم والغيمر بفته فيكون الماء الكثير والضمير فيحمهوره بعودالي السلطان أي قصدم امتناعه بالنهر واستناده الممان بدفيرا لسلطان عن عموره و شغل عسكره عن اقتعامه مالقتال و رمي السال (حتى اذا الصحل الله بقاره) أي اشستد ظلامه المشيمة بالقار (من في ذمة استاره) أي من تروحمال الذي أسيند ظهر والى النهر في ذمة استتاره نظلام الليل أى لم يكن له خفر الااستثاره واختفاؤه بالظلام (مرورمروان) بن عجد الاموى الملقب بالجار (على حماره) في شرح الكرماني هذا من أراحيز رؤية بن التحاج حين قدم على أبي مسلم صاحب الدعوة أي ادني العماس فاستنشد مقوله في سفة الفرس وحافره به سرمي الجلاميد يجلودمدق \* فأنشداماديحله في أراجر وهو يقول أنشدني قولك رمي الجلاميد محطودمدق ومن حملة ماأنشد فمهقوله

جاءم المروين في أنصاره \* مشمرا للحرب عن ازاره مازال يأتي الامرمن أقطاره \* عن اليمن ثم عن يساره مشمرا لا يصطلى بناره \* حسى أقر الملك في قراره ومن مروان عسلى حماره \* قدهما الرحن من أستاره

وهوير مدمهم وان الحمار آخرخليفة من بني أمية سمى حمار الشدة مصابرته على المقتال لتوالى المفتوق عليه في في ما المعلمة في في المارة عليه في المعلمة في في المارة المعلمة في في المعلمة في في المارة المعلمة في في المعلمة في ال

حى القدارة كالمفعا ض
يتلع الخف والحا فرويقتلع
يتلع الخف والحا فرويقتلع
الدارع كارقتلع المحاسر فاذا
هو سروحيالمن ثلك الحيرة
قرجال كالصريم وأفيال تحت
ورجال كالصريم وأفيال تحت
الأديم قد أخذه ن فاحى الركضة
مذره واستدالح زاخرا الهرطه و
ورغم أن عنع السلطان عبوره
ورشغل عن القصام الغرجه وره
حى اذا كصل الليل في أرمم
في ذنه استأره مرور هروان

ذكر فى كتابه أسباب الالقساب ان مروان الجميار يسمى الاشقر وكانله فرس جواد فطع في بالضيوم واحد سبعين فرسخا فلما ارتجرع عليه الامرود ارعليه الدهروما أنجاه ذلك الفرس من عدوه سمى مروان الحسار فلا يبعد أن يكون هذا الرجل هرب على خيله وان كانت جياد افلينج فوا قعته مثل واقعة مروان الجمار الذي ما أنحياه فرسه الرائع ائته مي (فلما علم السلطان ذلك من قصده و رأى استعداده

الاول اسم الاسارة ومفعوله الشافي المصدر المنسب بالمن ان والفعل في قوله ان استوقفوها وخرزا مفعول له لقوله استوقفوها ويجوزان يكون المضمران في استوقفوها ويجوزان يكون المضمران في استقوقفوها ويجوزان يكون المضمران في استقوقفوها ويقوما ويكون قوله لا طراف ها تيك الاخفاف من وضع الظاهر مكان المضمر وغرزا لها يعد في وجنات الوفتات المفتذل أى غرز النسال بعد خرزه الأطراف الاخفاف في وجوه

واحتشاده) أي اجماعه أي اجماع رأيه أوعسكره يقال احتشد القوم اذا اجمعوا (المدده) أى لمنعه والمضم والسلطان (أمر بالاطواف) جسع طوف وهي القرب التي ينفخ فها ثم نقُه د بعضها بمعض و يركب علمها و يوضع علمها الا تقال عم يعبر بما فوق المباء المغرقة والانهار العظمة (فهدئت) أَى أَحضرت وأعدّت للقبور فوق ذلك الهر (واهاب بعدة من غلانه للركوب) أى ناداهم وصاح بهم وفي بعض النسخ الى عدّة فالى بعني الساء (فامتثل الاسر) بدلك (عمانية منهم سدرون العدوة القصوى) الحلة حال من شانة أونعت لها والعدوة طرف الوادى والقصوى البعدى من الطرفن من قوله تعالى اذاً نتم بالعدوة الدساوهم بالعمدوة القصوى (ويلتزمون كلة التقوى) وهي كلة الشهادة والكامة تطلق لغة عملي الحل الفيدة واضافة الكامة الى التقوى لانهاسيها أوكلة أهلها وهواقتماس من قوله تعالى وألزمهم كله التقوى وقيل المرادبها في الآية يسم الله الرحن الرحيم اومجد رسول الله اختارها لهم أوالثبات والوفاع بالعهد (فلمارأى بروحيال استقلال الماع بهم) أي حله لهم من استقله حله ورفعه (رماهم بخمسة من فيلته المحففة) أي ملاسة بالتحفاف بالكسر وهوآلة للحرس بلمسها الفرس والانسان لمقمه في الحرب نكابة السلاح وحفف الفرس ألبسه اباه ومعنى رماهم سلطهم علمهم كايسلط السهم على من رمى به (وقوج) أى حماعة (من رجاله المصففة) اسم مفعول من صفف القوم جعلهم صفوفا (فأراد الله سيحًا به وتعيالي أن يحقق قول نبيه الأحي) أي الذي لايقرأ ولايكتب وهيمن أوضع محزاته صلى الله عليه وسلم حيث ظهرت عنه علوم الاولين والآحرين وهولايقراً ولايكتب (الامين) عملى وحيربه (ورسوله الويد) أى المقوّى من الأيدوهو التوّة (بالتمكين) أى الرسوخ والثبات (حيث قال صلى الله عليه وسلم رُويت لى الارض) أى انقبضت وانضمت (فأريت مشارقها ومغاربهما وسيبلغ ملث أمتى مازوى لى منها) قال العــلامة الـكرماني الحديثرواه ثوبان عن الشي صلى الله عليه وسلم اله قالز ويتلى الأرض مشارقها ومغاربها وأعطيت المكنز بنالاحروالاصفر يعنى الذهب والفضة وقيللى ان ملك أمتك الى حيث زوى لك والمعمني ان الارض انقيضت وانضعت حتى الملعت على مشارقها ومغاربها انتهسي (فألهم) أى الله تعمالي (ثلك العدّة) أي الغلمان الثمانية (ان استوقفوها) أي الاطواف (على أماكها ليسدفعوا باستهقافها شرالفيلة (خرزالالمراف هاتيك الاخفاف) حمع خف والمرادماه ثأ الفيلة الخمسة المتقدمة من الحلاق الجزء على الكللان خف الفيسل جزوه (بالسال) أي السهام والخر زمصه وخرزالخف وغسره كتمه والخرز في الحلد كالحياطة في الثوب والمعنى الهم فعيلوا بسهامهم فيأطراف تلك الفيلة مايف عل الخرز في الجلدمن شقه وثقبه وألهم مصب مفعولين ففعوله

فلاعلم السلطان ذلك من قصده ورأى استعداده واحتثاده المسدة الربالا لموافى فهيئت العدور واهاب يعلدهمن غلاله لاركوب فاحتثل الأدر تما يدهمنهم يتسدد ون العسدوة القصوى ويلتزمون كله التموى فلمارأى بروحيبال استقلال الماء بهم رماهم يخمية من فيلمه المحفظة وفوج من رجاله المعققة فأراد الله سياله وتعالى أن يحقى قول سه الأتمى الأمين ورسوله المؤيد بالقيكين حيثقال مسلى الله عليه وسلم زويت لى الارض فأريت مشارقها ومغار بهاوسيبلغ ملك التتى مازوى لى منها فألهم الله العيدة اناستوقفوهاعلى اماكنهاخرزا لأطراف هاتيك الاخفاف بالسال وغرزااها دحدني وحنات اولئك الضلال

أولئك الضلال (ميحزة) حال من الضمير المنصوب في استوقفوها (لم يسمع بمثلها قبلها) أي لم ستفتى وقو عمثلها فيسمعوس وحماستغرابها وعدم ماعمثاها بقوله (عاسة تجزع) أى تقطعمن جزعت الوادى اذ اقطعته عرضا (سيلا) المراديه الفر المذكور (وتدفع فيلة وخيلاً) عُمانية تروى بالرفع والتصب أماالرفع فعلى الاشداء وحملة تحزع خبرعها وصوالا تسدا وبمامع المأنسكرة امالاتها فى الاصل صفة الوصوف محد وف هو المشد أثم حذف وأفهت مقامه والاصل غلمان عمانية كقولهم ضعيف عاذيقرملة أي رحل ضعيف أولان ثموت الخبرلها من خوارق الهيادة كقولهم شعيرة معدت ويقرة تبكلمت اذوقوع ذلكمن افرادهدا الجنس غبرمعتا دفني الاخباريه عنها فائدة ولاشك ان الخمير هذامن هدذا القدل اذكون عانية تحزع سيلاوتدفع فيلة وخيلامن خوارق العادة كيف وقد حعلها المصنف مجحزة وأماالنصب فعلى التمييز من مشال و يحتمل الحالية بتأويل معدودة وقد تعسف الشارح النجاتى وتبعه الناموسي في تخر يج الرفع فقال شانية تروى بالرفع مف عول لمالم يسم فاعله وتروى بالنصب فهسى حينتذ غيمز وكان أصل الكلام هكذالم يسمع بثمانية مثلها فقدم وأخر للامام والتفسيرانتهي (وبدر) أي على واستبق (من لفظ السلطان عند عيان) أي معاندة (ذلك البرهان) أى الدايل المتقدّم الظاهر على الثمانية من جزعهم السيل ودفعهم الفيلة والخيل (أن قال) المصدر المسيكمن انوالفعل فاعل بدر (من قدر على السياحة) أى العوم على الما وفليتعب الموم) أى في هذا الوقت (للراحة) أي لتحصيل الراحة بعده منبل المغنم العماجل والثواب الآجل (فاداهو بخاصة ومعظم عامته خائضين) اذاهى الفعائية وهي حرف عند دالاخفش وطرف مكان عندالمرد وظرف زمان عندالزجاج والضمر المنقصل بعدها متدأ واذا خبره عندالمرد وعندغره خبره الظرف يعدده وخا تضدين حال من خاصته وماعطف عليمه (ولصعب الماء رائضين) حميم رائض من راض المهسر بر وضه ذلاه أى ملازمين العائاة احتازها الماء الصعب (فتارة يسحون الأطواف) أى القرب المنفوخة المتقدم ذكرها (واخرى) أى تارة اخرى (يستر بحون الى الاعراف) حسم عرف بضر فسكون وتضر راؤه شعر عنق الفرس أي تشد ون مأعراف الحسل اليستر يحوامن حركة السماحة لان الخيل الهاقوة السماحة في الماء من غيرمشقة (حتى لفظهم) أي القاهم الفر (سالمن) عالمن الضعر في لفظهم (لم تشعب الهم حنية) تشجب ان كانت الرواية فمه بالحمر فعنا ملمتم لك من شحمه الله أهلسكه وان كانت بالحماء فعناه لم تتغير والحندة الدابة تقاد حمها حَنَانُبُ وَكُلُّ طَالُّم مَنْفَادِ حِنْيِبُ وَالْمُذَى لَا يَقَاد أُحِنَّبُ (وَلِمْ تَعَطَّبُ) أَي لم تَنْلَف (الهم خرية) على وزانسفنةوهي المال الذي يعيش به صاحبه (ولم تذهب بحمد الله سبية) هي شعرة من ناصية الفرس أوذنه (وحل السلطان بهم) أى بخاصته ومعظم عامته (وقدنز وا) أى وثبوا وارتفعوا (الى الظهور) أى مهوات خيوله مو يجوزان يراد بالظهور نفس الخيول محاز امرسلامن الحلاق اسرا لحزاعلى الكلوا لحملة في محل النصب على الحال (حلة تورعتهم) أي رود ال وعسكره أي قسمتهم وحعلتهم أوزاعاأى حماعات (سنعقس أىجر يح وجعه عقرى كر يح وجرحى وزناومعنى (سكران من عقارا لحدود) العقارا لخمروا لحدود جمع حدوهو شفرة السيف ونحوه والمرادم اهما السديوف مجازاوالمراديعقارهادماؤها المصبونة بما (وأسسر حسران من أسرالقدود) حسمقد مكسرااهاف وهوالسمرالذي يربطه الاسير (وطر مديحاف وقع القواضب) أنتدركه فهو يحد في الهرب والقواضب السموف (وقنبل بمرأى النحوم الثواقب) أى بارز للنحوم أى لميوار ولميدفن (فصار ماحصل في الوقعة من عدد الفيلة مائتين وسسبعين فيلا ثقال الأحسام كثقال الغمام) التقال

عمرة الماسم الماسة الماسة يحزع سلاويد فع فعلة وحملاوبدر من لفط السلطان عند عمان لك البرحان انقال من قدرعلى السماحة فلشعب الموم للراحه فاذا يخاصته ومعظم عاشه طائفان واصعب الماء رائضين فتارة يستجون بالألموا ف وأخرى يستر يحون الى الأعراب حنى لفظهم النهرسالين لمتشعب لهم جنديمه ولمتعطب الهم حريمه ولمندهب بحمدالله سينه وحمل السلطان بهم وقدنز وا الىالطهور علمة وزعهم بينعقبرسكرانمن عفارا لحدود وأسسر حدران من اسرالقدود ولحمر يديعنافونع الفواضب وقدل عرأى النجوم الثواقب فصارما حصل في الوقعة من عددالفيلة مأشين وسيعين فيلا ثقال الأحسام كنقال الغيام

حمع تقدلة وهي العصابة المهاوع مطراوفي كثيرهن النعظ مائتان وسبعون بالرفع وهومشكل وغابة مانوحه الانتحال صأر رافعة اضمرالثأن وماالوصولة متدأخره مائتسان وسسمعون عطف علسه والجلة خبرضهرا اشأن أو يحمل الموسول في محل النصب خبر المقدّما وماثنان المرصار مؤخرا و يكون من قسل ما حقلت فيه التكرة مسد أو العرفة خعرا كقوله بيكون من احها عدل وما مدوه ومن الندرة عكان (وطارالكافر) أى أسرع وحدد في الهرب (هريما) حالمن الفياعل (لاعلاعزما) اى عزمايقال عزم عدلى الشيء زما ومعزماو عزيما وعزيمة أى انهمن خوفه قد المعلت عقدة عزمه فلاعلال العزم على شي (ولا يقدر) أى لا يدبر (تأخيرا ولا تقديما) بقال قدر الامر يقدره دره أي اله لئدة ودهشته وخوفه لا يستطيع مد برتا خبراً وتقديم يكون فهما أفع (ووركان السلطان فيل أن افي السكافر و) قبال أن (ابس جيوشه) أى جيوش السلطان (الدروع والمغافر) جميع مغفر وهي مضة الحديد التي تلبس على الرأس في الحرب ويقال لها الحودة (أحذ فألا من كأب الله تعالى عديه عاقبة ماسويه) أي مين له مآ لما بقصده من جهاده ولاء الكفرة (فرج له قوله تعالى عسى ر مكم أن علا عدة كم و يستخلفكم في الارض فنظر كيف تعلون ) والآية السكر عد في بني اسرائيل والمراد معدقهم فرعون وحدوده وبالأرض أرض مصراى يستخلفكم فها معداهلا كهم فنظركيف تعلون أى فيرى ما تجلون من شكروكفران وطاعة وعدمان احاز بكم على حسب مانوحد منكم (فلما حقق الله وعده ونصر بفضله حنده) قال الله تعالى والقحد نالهم الغالبون وفي بعض النسخ عبده مكان حنده قال الناموسي قوله ونصرعبده أي نصره واغاآ ثرالا لمناب لان فيده شرفاللسلطان مأن يكون عبد الله وكفي فرا أن يكون له عبدا أمارى قوله تعالى سيمان الذي أسرى بعبده الحديثه الذي أَرْلِ على عبده الكَتَابِ دون أَن يقول على مجدأً ومجمد وغير ذلك فافهم فان ذلك المدف انتهبي (ضعن على نفسه أن يني واحب عمله) من اضافة الصفة للوصوف أي بعله الواحب (عدلا) تميز عن النسبة في يفي محوّل عن الفاعل والأسل ان بني عدله تواحب عمله تم حوّل الاسنا دالى معمر السلطان وأتى بعدلا غيبزاوقال النحاتي عدلاهوالتمييز وكذاغزوا وتسكرا اكونه برفع الابهام المستقرعن وولوعمله لاحتمال عله لاشباء المهدى ولا يعنى مافيه من الركاكة (رفه الانام) أى يعمل الهم عدشا النافى رضاء وخصب (وغزوا) أى حوادا (دويد) أى يقوى (الاسلام وشكرا بقيد الانعام) أى تدوم النع ويؤمن من زوالها كلدامة المقيدة بشق صاحها جاو بأمن ذهاجها (لا جرم) أى حقا أولابد (ان الله مافظه وماميه ومصيب فأغراض) جمع غرض وهوهدف رمى فيه والمرادم اهنامطالبه التي تتوجه الماقصده ( آماله) جمع أمل وهوالرجاء (وأمانيه) جمع أمنية وهي ما يتمناه الشيخص و بريد حصوله والضمار البارزة جمعه اراجعة الى اللطان (والذي يدّخروله) أي يخبأ من ذخر الشي خبأ ولوقت حاجته وه والذخر والذخيرة (من قواب العاد) في موضع نصب على الحال سان للدي (أربح مقادير) جمع مقدار وهوما حصره كبدل أووزن أومساحة ومقادير نصب عملي التمييزمن النسبة في أربح (وأرج مكايدل) جميع مكال (ومعايير) جميعمعياراًى انماادخره الله تعالىله في الآخرة أوفى وأوفر بماعيله له فى الدنسالان الآخرة هي دارالجزاء والنعم فهما مخلدة والآلاء فها مؤيدة

مجشادا لحا المهملة فيه بين مجين مفتوحتين والشين مجمة وبالدال المهملة كانفذ م ضبطه عن العدر وهذا الاسم عمايكثر في الكرامية (قدكان أبو بكر مرموقا) أى منظورا (بعين النباهة) مصدر نبه مثل

ولمارال كافرهزي الاعلاء زيما ولاشدر نأخما وتقدعا وقدكان ااسلطان قبسل أن لقى السكافر وليس حموشه الدروع والغافر أخذفألا من كاب الله تعالى بديه عاقبة ما شو يه فورجه فوله تعالى مدى والمعدوكم و يستخلفكم فيالارض فنظر كيف د جلون فلاحقى الله وعده ونصر يفضله جنده ضعن عملي كالمد الفالق الواحد عله على برفدالانام وغزوا يؤيدالاسلام وشكرا يفيد الانعام لاجرمان الله عافظه وعاميه ومصيب به أغسراض آماله وأمانسه والذكا مِدْخره من تواب المادأر بح مفادر وأرجح مكاييل ومعارير (د کرای کرمجدین استان بن محناد والقامي شيخ الاسلام أبي العلاءماعد بنجد ومالتهى البه أمرهما بنساور) فدكان أوبكرم مواسنا المه

قى مدرهد الدولة لمكانة أسه من الزهادة وضعمالا لمرافعلى العمادة واقتفاده نهج أمه فيما كان ينتح له وينصه وكان الأمهر ماصر الدن أبو منصورسكتكن ري من عصامه فيالتزهد والتعفف والترهب والتقشف ماقلوحودمشلهفي كشير من فقهاء الدين وأعمان المتعيدس فحلى ذلك في مقلبه كإحلى بعشه والمحاهد في الله محمود وقديكرم أهل الشفاعات من له ذنوب واستحر السلطان بعده على وتبرته في ملاحظة عمرد عبن الاحترام واشارطوا أماالكرامية بالاكرام حتى قال أبوالفتح الدحي فماشاهد من دماف أسوافهم والدن دن محدين كرام عمدن كامغ مركام وانضاف الىهذه الوسيلة القوية والذريعة الالهسة الهالورد حيوش الخانمة خراساله عند غزوة السلطان ماحمة اللذان فيضوا سياور على أى مكراسالما لانفسهم من شسعته واحتراسا من غامض مكمد ته ونقلوه في حلم حين طلعت رايات السلطان من مغاريها وأومضت سيوف الحق عن مضاربها الىأن وجدمهم

الفقه فقه أى حسفة وحده

ان الذي أراهم لم يؤمنوا

فرصة الافلات

شرف (في صدرهذه الدولة) المحمودية (لمكانة أبيه من الزهادة) المكانة المنزلة عندمل أي انه تالمن الزهدمنزة سنية أورثت ابنه شرفا وهندامن حديث ازهدفي الدنيا يحيك الله وازهد فعانى أمدى الناس يحبك الناس (وضعه الاطراف على العبادة) المراد بالاطرف اما أطراف نفسه فالكلام كنامة عن الجدّوالتشميرلان شأن من يحدّ في الامرأن يضم ألمرافه و يحمع هدمته أو أطراف اللهل والنهار فهوكاية عن الدوام أي انه بصل بين طرفي الليل والهار في العيادة وهدة مالة من بلازم العيادة ويداومها (واقتفاده) افتعال من أقتفد بالقاف والفاء والدال أى عمل العمل كما في القاموس وفي اكثر النسخ وانتفًا له من قفًّا ميقفوه اذا تبعه وهوأظهر (نهج) أى لهر بق (أبيـه) اسحاق المذكور (فيما كان ينتحله) أى يدعيه وينسبه لنفسه من انتحل شعر فلان اذا ادعاه أنفسه وتسمى البدعة نحلة لأنْ ساحها يدَّعْها (وينقيه) أي يقصده وما كان ينتحله هومد هب أي عبدالله محمد ين كرام وهو رئىس الطأئفة الكرامية المشهة (وكان الاميرنامير الدين أنومنصور سبكتكن يرى من عصابته) أي شدَّته (في التزهدوالتعقف) أي ألا تصاف بالعقة (والترهب والتقشف) وهواطهارا القشوف وهو رثاثة الهيئة وسوء الحال (ماقل وجودمثله) ما الموسولة مفعول يرى (في كثير من فقها الدس وأعيان المتعبدين فحلى ذلك بقلبه كاحلى بعينه) يقال حلى فلان بعيني بالكسر وفي عيني يحلى حلاوة أذا أعيل وتقول حلاالشي يحلو بفمي وقلى اذا استطنه واستلذذته (والجماهد في الله محبوب)وفي التنزيل والذن جاهدوا فساالهد مهم سبلنا (وقديكرم أهل الشفاعات من له ذنوب) أى يكرم المذنب الحاطئ المالخ العابد طمعا في شفاعت مله يوم القيامة وأهل اشفاعات مفعول مقدّم على الفاعل وهومن الموسولة (واستمر السلطان بعده) أي بعداً به (على وتبرته) أي طريقته (في ملاحظتهم) أي أي بكر ومن سلك مسلكه (هين الاحترام) أى التوقير (وايثارطوائف الكرامية) أى المنسويين الى محد اب كرام (بالا كرام حتى قال أبو الفتح البستى فيما شاهد من نفاق أسواتهم م) أى رواحهم عند السلطان \* (الفقه فقه أى حديقة وحده \* والدس دين مجدين كرام \* ان الذي أراهم لم يؤمنوا \* يحمد ابن كرام غسركرام)\* استعمل كرام غيرمنصرف معسنب واحد للضرورة كقول العباس بن مرداس \* وما دن حصن ولا حابس \* يفوقان مرد اس في همه ع \* فنع مرداس من الصرف بعلة واحدة لضر ورة الشعسر وقال الناموسي شجدين كرام بالفتع لانه غيره نصرف معسب واحدوهذا على مذهب الكوفي أوفيه العدل تقديرا في عمم كقطام (وانضاف الى هذه الوسيلة القوية والذريعة) أى الوسيلة أيضاعطفت علم اهطف تفسير (الالهية) المرادم ذه الوسسيلة انسامه الى الزهدو العبادة وفاعل انضاف المصدر النسب لمنس أن ومعوام افي قوله (اله المورد) أي وردواعا أورده بصيغة التفعل للمالغة والاشبارة الى انه كان صوماو حرّافا بلار يت ولا تأن (جيوش الخاسة) أى المنسوية الى ايلك الخان المتقدّمذ كره وهم الاتراك (خراسان عند غروة السلطان الحية الملتأن) من ديار الهندوهي مد يةعظيمة كان ماصنم سحي المه الهنودوةد تقدمذ كرها (فيضوا بند الورعلي أني بكر) هذا المد كور (احتماطالاً نفسهم من شبعته) أى خربه وأهل اعتقاده والمتعصبين له (واحتراسامن غامض) أى خي (مكيدته) أي مصرة (ونقلوه في جلتهم) أي مع جلتهم (حين طلعت رايات السلط أن من مغاربها) جمع مغرب وهي الاماكن التي توارث والماته مهالما فارقها غاز بالنحونا حدة الملتان أي حين رجع السلطان الى علىكته وأزاح عساكالاتراك عنها (وأومضت) أى اعت (سيوف الحقوعن مضاربها) والمرادبهاسيوف السلطان وأضافها الى الحق لأنها تدعو اليه وتذب عشه ويجوز أن يراد السيوف الحق سطوته وظهوره فيكون في الحكادم استعارة مكنة (الى أن وحدمهم فرصة الافلات)

والسلامة على مستلك الآمات فاعتسد السلطان ذلك فيسائر مواته وأوجبله حقا بلحظه بعين مراعاته ونبغث من باب البدع الباطنة على ماتنامست به السلاغات والله أعسارها تحنه الضمار والساتفنام وافقت تصليا من السلطان في استنصالهم وتعصيالان الله تعالى في احتاك امثالهم فشروا من الحراف البلادوصلبوا عبرة للعبادوكان أبو تكرهذا أحداءوان السلطانعلى رأيه حشرا البهوتصور باللرأى عليه فصال المرى مصالات مذعورا وعاداللا فيعارض الطب شورى ورأى الناس انّ ريقته السم القائل ومديد السيف القامس فيعوا له بالطاعة وفرشوا له خسدود الضراعة وانعقدت لهالرباسة في ليسة الصوف

هوغاية الماتضمة مقوله نقلوه أى انه استمر بعد نقله عندهم الى أن وجدال (والسلامة على مس) أى اصامة (تلك الآفات فاعتد السلطان ذلك) أي ماجري عليه من قبض الأثراك (فيسائر) أي باقي (موأته) بتشديد التاء المثناة من فوق أى وسائله جمع ماتة كدامة عين الوسسيلة تقول هو عت الى بقرانة أي سوسل بما (وأوجب له حما يلحظه) أي أبابكر (بعين مزراعاته) أي الحق ولا يصريهو ع معمرم اعاته للسلطان لانه حينتد تخلوجه الصفةعن ضمرير يطها بالموسوف أي أوحب السلطان لأى مكرع لى نفسه حمّا يلحظه بعن ص اعاته ذلك الحق (ونبغت) أى ظهرت يقال ندخ الشيّ نبيغ سفاوسوغااذا المهروندخ الشاعراذالم يكن الشعرورا ثةله ومنه الذن تسموا بالنابغة من شعراء العرب (من أر باب البدع الباطنية) وهم الذين تقدّم الهمذكر في قصة التا هرقي الذي ورد الى السلط ان رسولا من صاحب مصروتقد مت قرسا (على ما تنامست به البلاغات) في العماح غست الرجل ونامسته اذاساررته والبلاغات الوشآيات جمع البلاغ اسممن التبليغ ذكره الغورى والتنامس التناحي الاسرار والاحوال الخفية وفي الاساس غسر بصاحبه اذاغه وهوغام غاس (والله أعلم بما يجنه الضمائر والسات) من كلا الفرقتين وهي حملة معترضة بن الفعل الذي هونمغت وفاعله وهوقوله (فئام) هوالحماعة من الناس لاواحدله من لفظه (وافقت) أي تلك الفئام (تصليماس السلطان فى استنصالهم) أى استقصامهم بالقنل (وتعصب الدين الله تعالى في احتناك أمثالهم) بقال احتنك الفرس حعل الرسن في فيه واحتنك الشي استولى عليه والمعنى على الاوّل في ردع أمثالهم كاتردع الدامة وضم الرسن في فها وعلى الثاني في الاستبلاء على أمثا الهم بالحسس والقتل ويحوهما (فشروا) أي حمعوا (من أطراف البلادوسلبواعبرة) أي اعتبارا (العباد) المتعظ يفظيه أحوالهم من مال الى قبيح أفعالهم وأقوالهم (وكان أنو بكرهدنا أحد أعوان السلطان) أى أنصاره (على رأمه) في الماطنة من القتل والصلب (حشرا اليه) أى لا جسل حشر الباطنة وجعهم الى السلطان استأصلوا (وتصوساللرأى عليه) أى على السلطان أى الحسكم على مارات في أمر الباطنية وجعهم بالصواب (فصارالبرى) من دا مهذه البدعة (كالسقيم) مه (مذعورا) خاتفا من ذعرته أذعره ذعرا أفزعته والأسم الذعروا نماذعرمته العرى خشية أن يفترى عليه نسبة مناهب الماطنية المهوالمراد بالسقم المتم بعدة الباطنية (وعاد اللا) الجماعة من الناس (في عارض الحطب) من اضافة الصفة للوصوف أى فى الخطب العبارض والخطب الاص العظيم سمى خطبا لان العدرب كانوا يخطبون له اذا وقع (شورى) أى دوى شورى أومتشاور بن والشورى مصدر كالشورة أى سارالناس عتمعون المشاورة فيما يستكفون مشرة مويدفعون بع عنهم ضره (ورأى الناس الذريقته السم القاتل) يعنى انمن تكلم فده أنو مكر تقدح في اعتقاده أونسية الى الحاده قتل ومدَّبه السيف القاصل) مدَّبه فعلة من قولكُ خُدُمدةٌ من الدواة أي مل عدادها فلك من مواحدة والمدّة بالضم البرهة من الزمان والمدّة أبضاماا ستمددت بممن المدادع لى القلم والمدة بالفتح المرة والواحدة من قولك مددت الشي والمدة بالكسر مايحتمع فياطرح من القيع والمداد النفس تفول منه مددت الدواة وأمددتها أنضا كذا في العماح والمرادان من أفتي أبو بكر أوكتب في سوء عقيدته بقتله السلطان من غيير توقف وفي بعض النسخ ومديته وله وجه والقاصل القاطع من قصل بالقاف قطع (فضعواله بالطاعة) يقال بخدع بالحق بخوعا أقررته وخضعله كذلك يخم بالكسر بخوعاو بخاعة وهليه فقرة المقامات وبخعثا بالاستكانة الثوالمسكنة (وفرشواله خدودالضراهة) أى الذلة وهذا كقوله تعمالي واخفض لهمما حناح الذل (وا نعقدت له الرياسة في ابسة الصوف) قال صدر الافاضل هي جمع لا بس وقال الكرماني ابسة الصوف

معنى المصوفة ويقال اغممنسو ونالى أصحاب الصفة والنسبة صنى التهيى وهوحكم على هسذاالقول والضعف لمخالفته القواعد والصواب الم منسو بون الى الصوف لغلبة لسهم له (ولحظته) أى تطرق المه (الخاصة والعيامة) من الناس (معين المرحوُّوالمُرُوف) أي بعين من يرجى لانفَع ويخيافُ منه الضر أي ينظرون المدمعين نفسه أي يرون منه مايري هولنفسه من كونه صرحوا ومخوفا والافكان مقتضي الظاهر يعينالراجي والخبائف وعكن أليهال اناضافة العينالي المرجو والمخوف لأدني ملابسة وهوكونه ملحوظا ومنظورااليه بهافالهن الناظرة الى المرحومن حيث كونه مرحوا يصعراضافتها اليه من ثلاث الجهة ولك أن تحدل المرحوو المخوف مصدر بن جيء بهما على وزن اسم المفعول كالميسور والمصور فليتأمل (ووجدت خاصة) أي خاصة أبي بكرواتساعه من الفرقة المكرا مية (سوقاللاطماع بعلة الابتداع) أي وحدوالا طماعهم مساغاور واجابا خافقهم الناس بنسبتهم من أرادوا اضراره مهم ألى الابتداع فن المرضهم بارفاده طعنوافي دينه واعتقاده فيذهب دمه هد دراوهام جرا (فاسترسوا الناس) أى أخذوهم ز بونا أى ضعيفا على استعمال بعض الموام فأنهم يطلقون الر بون على الضعيف والزيون العربي هوالمدفوع من الزين وهوالدفع وفي شرح الطرقية الفلارزيون فلأن أي هوعرضة إ اطماعه أى حفلوا الناس عرضة لأطماعهم (واستفقواالا كاس)أى لا ستخراح مافها من الدراهم والدنانيرة ي مدّوا أمديهم لا كل أموال الناس بالباطل بتلك التحويفات (فن ألط منهم يمكاس) الالطاط بالطاءس المهملتين الاشتداد في الاحر والخصومة و بالمحمت الازوم وكلاهما روى هاهنا والمسكاس معوز أنرادمه كثيرالماكسة في البسع والشراءمن ماكسه اذاشاحه ومعوز أن يرادمه المعروف الآن وهومن بأخذعلى السلع التي ساع شيئا الغيرمساغ شرعى (رمى بفسادمعتقد مأو يعطى الجزية) أي الرشوة (عن يده) أو بمعنى الاوالمشارع بعدها منصوب بأن مضمرة وعن بده كله عن الاذلال فأن من معطى الخزية عن مديكون اللغ في الاذلال وهوماً خوذمن توله تعيالى حتى يعطوا الجزية عن مدوههم صاغرون (وغيرت) أى مضت (على هذه الجملة) من المحن (سنون) جمع سنة التي أصله اسنو أوسته فذفت لامها وعوص مهاها والتأنيث وجعت بالوار والنون الحاقالها يجمع المذكرالسالم (لامطمع لأحدد في مديل شكلها) أى الجملة أى لا يقدر أحد على تغيير مقام في ذهن السلطان من استحسان أحوالهم وحقية مقالهم (وتحويل فادح الحال عن أهلها) الفادح المثقل من فدحه الدن كذع أثقله وفوادح الدهرخطويه (ولاعلم)عطف على لامطمع باعادة لأوالحر محذوف مدلول علمه يخبرلا الاولى أىلاعلم لأحد (بأن الزمان تغييرالاحوال ضمين) أى كفيل (و بالخلاف عن صورة المعتادرهين)أى موثق والظرف الاؤلمتعلق برهين والشاني متعلق بالخلاف أى النالزمان مرهون بالخلاف عن صورة المعتادفكا تهجعل نفسه رهناعلى ذلك توثيقا للقلوب وصع نفي العلم على الاطلاق عباذ كره المصنف مع ان كشرامن الناس يعلونه ومصققوفه العدم الحرى على مقتضاه فنزل وحوده منزلة عدمه لان العالم اذالم يكن بعمل يعلمه ولمتحرهلي مقتضاه كان هو والجاهل سواء واساعامل الناس أبابكر وأصحابه من التعظيم والخشية بسبب أقبأل السلطان علهم معاملة من لا يتغبرعن تلك الحالة نزلوا منزلة الحاهل يتغبرها فئني عنهم العلم (ومن صبر على الامام رأى الرفيع) أى الشريف (وضيعا) أى حقيرا خاضعا (والضليم) أي القوى والصليح من الخيل القوى الضلع مصدره الصلاعة (ضريعا) أى ذليلا (وشاهد عن موم القيظ ) القيظ حرارة الصيف وشدته والسموم يستعل في الرج الباردة قال اليوم يوم بارد سمومه والحارة كاهنافلذا أضافها المستف الى القيظ (صر الكالحا) أى بدايض بالنبات والحسرث فصرقهما (وصقيعا) هوماسقط من السماء من البردف الميل شبيه بالسلح وليس به والمعنى ان من صبر

والمنه الحامة والعامة بعن المرحة والمحوف وحدت المسه المرحة والمحوف وحدت المسه الاسداع فاستر موا الناس واسته والمحامة الماس وي محاس وي مناه و محملات المحامة المحمدة ال

وانفق للقاضي أبي العلاء ساعك ان محدان ج ست الله الحرام سنة اثنتين واربعيا تة وهوالا مام المرموق والزاهدالموموق والفاضل الجزل والبازل الفعل قضى أكثرعره على الحظ النفيسمن غرالدرس والتدريس تنطفل عليه الأعمال فيأباها وتصباليه الاعراض فبرى الخيارفيا عداها ومن حازشرف العلم ليشتر به تمنأ فلسلاولم يعدل به حظا وان كان حليلافل حصل بدار السلام وأميى الى القادر بالله أسرا لؤمنين خبره في جيم بيت الله الحرام قو بل عقتضى حقه في الاسسلام من واحب الاثرة والاكرام وظاهر التوقيروالاعظام وعضدبالكتاب الىالسلطان فيما تقرّر من حاله وفي مهدمات أوحب الاحتماط شرحهاعلى اسان مقاله فلاعاد من وحهد شخص الى حضرة

على حرارة المصائب وحديرد الخلاص منها (واتعق القاضي أبي العلاء صاعدين عدر) الربعي البغدادي المغوى صاحب كأب الفصوص روى بالمشرق عن أبي سعيد السرافي وأبي على الفارسي وأبي سلمان الخطاق ودخل الاندلس في أنامه هم امن الحكم و ولاية النصور من أني عامر في حدود الثمانين والثلثما تةوأصله من ملادا لموصل ودخل بغداد وكان عالما باللغة والأدب والاخبار سريه الحواث مسر الشعرطس المعاشرة عمتعافأ كرمه المنصور وزادفي الاحسان البه والافضال علمه وحمع لهكاب الفصوص نحافه منحى القالى في أماليه وأثابه عليه خسة T لاف د سارتو في في سنة سبع عشرة وأراها أية اصفليةذ كره ان خلكان ليكن وقع الاختلاف منه وسن ماهنافي اسم أسه وعدارة ان خلكان أوالعلاعماعد سالحسن سعيسى الربعى البغدادي وعكن الحميان المس لقدلاسه وعجداسم له فذ كره اس خليكان بلقبه لات الالقاب غالباتشترا كثرمن الاسماء وفاعل اتفق قوله (أن ج مت الله الحرامسة اثنتين وأربعائة وهوالامام المرموق) أى المنظور اليه من الماول واللاطن (والزاهدالموموق) أى المحبوب من ومقه أحبه (والفاضل الحزل) أى الكر بم المعطاء أوالعاقل الاسمل الرأى وألجزل أيضا الكثيرمن الشئ كالجزيل فيحوز أن يكون وصفه بذلك لاغذائه عن كثير سمن العلماءع لى حدةولهم أنت الرجل أى أنت الجامع لصفات الرجال (والبازل) أي الكامل ف تعر ته و يعوز أن راد بالبازل الفعل من الابل طلم نابه وذلك في تاسع سنيسه وهواذذاك أقوى مايكون فيكون تشنها بليغا (الفيل) أى القوى على ما يعانه السكامل في صفة الرحولية (قضى ا كترعمره على الحظا بالحاء المهملة والظاء المحمة المشالة وهوالنصيب أوخاص بالنصيب من الخمر والفضل و يحوز أن رادمه الحدوالبخت (النفيس من عرالدرس) أى درسه الكتب وهوقراعماعلى أشماخه بقال درس الكتاب قرأه (والتدريس) أي اقرائه المستعدر لانه تعقل الغيردارسيا أى قار أالتلك الكتب (تنطفل عليه الاعمال) من السلاطين أى تأتيه من غير طلب منه (فيأ ماها) ولا بقبلها (وتصب اليه الاعراض) جمع عرض السكون وهوكل ماعدا التقدن أى تفرّ غ لدمه (فبرى الملمار فيمنا عداهما) وتعبيره بالصب للاشبارة الى كثرتها ومعذلك يعرض عنها ولايلتفت الها والمعنى الهلايرى لنفسه خيارا في أخذها بل الخيار في تركها (ومن حازشرف العلم لم يشتر مه تمنا قليلاً) من عرض الدنما ومتاعها والله تعالى يقول قل متاع الدنساقليل (ولم يعدل محظا) من الحظوظ الدنسوية (وانكان حليلا) عندأهلها والدنسا بأسرها لاتساوى عنسدالله حناح بعوضة كافي بعض الاخيار (فلاحصل بدار السلام) أى فهاوهي بغداد (وأنهى الى القادر بالله أمير المؤمنين) العماسي (خدره في جميم بت الله الحرام قويل) منه (عقتضي حقه في الاسلام من واحب الاثرة) الاثرة بالتحريك اسمون استأثر فلان بالشئ أى استبدته كأنه من حقه أن يستبدته ويختصه لنفسه ففعل ذلك (والا كرام وظاهر الموقر والاعظام) اضافة الظاهر الى الموقيرمن قسل اضافة الصفة الى الموصوف أى التوقير الظاهر ولس المراد بالظاهر ماقابل الباطن فيفهم منه ان توقيره أمر ظاهري وهومنطوله على خلافه (وعضد) أي أعين وقوى القاضي (بالسكتاب) منه (الى) حضرة (السلطان) عبن الدولة و في بعض النسخ بالكتب بلفظ الجمع (فيما تقرّر) وشرح (من حاله) المذكور ٢ نفأ من قوله وهوالأمام المرموق الخ (وفي مهمات أوجب الاحتياط شرحها) أي تلك المهسمات (على السان مقاله) أى أوحب احتياط الخليفة في تلك المسمات أن لا يفشى سر هما الاللقاضي أي العلاء العله بديائته وأمانته وفطانته وصياته فسكتها عن كله وأودعهامن مععه في وطابه (فلماعادمن وجهه) لهريقسه التي سارنها ويحوز أن يراد من جهة القادر بالله (شخص) أى خضر (الى حضرة

ل الطان بغزنة فعرض ما محبه) من الكتاب أوالكتب (وقر وما يحمله عما القاه اليه الخليفة من الامورالمهمة التي لم يخترأن يطلع علما أحدفها بنسه وبين السلطان سواه (وأدى من حق الاماتة مالزمه) أداؤه من غيرز يادة ولانقصان ولاذه ولولانسيان (و بها) أى بغزَّنة أى فها (الاستناد أبو بكرمجد بن استاق فرى في مجلسه ) أى مجلس السلطان (ذكر الكرامية والحلاقه سم القول بالْتُحسيم) تعمالي الله عماية ول الظالمون والجماحدون علوّا كبرا (وتعريض الله تعمالي) أي جعله عرضة (لمالايليقيداته الكريم) من لوازم الامكان والحدوث كالجسمية والجهة ونحوهما والذات يحوزند كبره وتأنشه فلذلك وصفه بقوله الكريم وقد تقددُم له مزيد سان (فأنب) أي استنكف (المطان الهذه) السكامة (الشنعاءمن مقالهم والعوراء) بقال كلة عوراء أي قبعة وهي السقطة قال حاتم الطائي \* وأغفر عُوراء السكر يم ادْخاره \* وأعرض عن شتم اللهم تسكر ما \* (من فوى حدالهم) فحوى الكلام معناه يستعمل مقصور اوعدودا (ودعا السلطان أبابكرسائلا عنه) الظاهر أن تكون عن هنا ععني من أي سائلا منه مانسب الهم من المالة الشنعاء أو المحدون في الكلام مضاف مقدراً يسائلا عن معتقده (وباحثا) أي مظهرا وكشفا (صورة الحال) المنسوية الهم (منه فأنكر أو بكراعتقادمانسب اليه) من التجسيم وما يلحق به (وأطهر البراء معما أحيل مع عليه فسلم عالانسكار) ضدّالا قرار وهو الحجود النسب الده (عن مس) ألم (العتب والانسكار) عليه في ارتسكابه هدذا الاعتقاد الفاسد والانكارهذا من انسكر المسكر أذا استقعه وقرع فاعله (فأما الباتون) من الكرامية (فان الكتب من السلطان نفذت الى العمال) أي عماله والقائمين عُنه في سياسة الرعبة واقامة الأحكام الشرعبة (في تقديم الاستقصاء علهم) على كل منهم والاستفصاء بلوع أقصى الشيّ أي غايته (فن أظهر البراءة عن قوله الشنيع واعتقاده الموحب للتمديه) أي نسبته إلى البدعة فإن بال التفعيل مأتى انسبة الشي الى أصل مااشية منه كفسقته أي نسبته الى الفسق (ترك وشانه) الواو بمعنى مع وشانه مفعول معه أى ابقي على ما كان عليه (من عقد المحالس للتدريس) واقراء العلوم (وتشر"ف المثابر) من تشر فت الشي علوته وفي مدر الافاضل تشر فت المربأ وأشرفته أى علوته (للتذكير) بالأمورالذا فعةلناس في معادهم (ومن أصر) منهم (على دعواه) التحسيم ونحوه (ولم يخترلنف م) مذهبا (سواه جول مغناه) أي منزله (عليه حصيراً) أي محبسا وفي التنزيل وجعلنا جهنم للكافر من حصيراً (ورقاسانه دون الفضول قصيراً) أى منع عن التسكام وفضول السكلام (وخلع السلطان على القياضي أي العلام) أي الده (خلعة لاقت يجلالة قدره وزخارة بحره) يقال زخراليمر بزخرزخوراطما وتملأ والمرادبة كثرة علمه أورعاية أمير المؤمنين لحقه والعاره) أي أمر مصدر مضاف لفاعله والضمر رجم الى أمرا لمؤمنين (بتمهد أمره) أى أمر القياضي أبي العيلا على انه راعي في تلك الخلفة كونه بالاثقة بالقاضي وماعتنا • أمير ااوْم تَبْنِه (وصرف)أى السلطان (كلامم -ما) أى من القاضي أى العلاء وأى بكر (على حسلة الاستئناس والتفغيم) منه من غير وحشة بدرت لأحدهما عنه (على أعينا لناس) فن وآى كلامهما رآهم بالمعظما مجملامكرما (ولم تزل عصة القول بالتحسيم) الصادرمن القياضي أبي العلاء في حق الكرامية (ناشئة) أى متعلقة من نشب الصيد بالخبالة على (ف صدر أبي بكر يصارع الالام على خزة المكافأة بما) أى بالفصة أى يعالجها ومدافعها عن خزة المكافأة كأن النهزة مستورة تعت الانام فهو يصارعها الصرعها عنها فتكشف وتظهروفي شعر البحترى بومؤهر صارعته عن عرفه (الى أنا - تتب له الامر) أى تهيأ وأمكن (في عقد محضر على انتحاله) أى انتحال القاضي أى العلاء

السلطان اغزنة فعرض ماصحب وقرّرماتهمه وأذىمن حق الا مانة مالزمه وبهاالاستاذأبو بكرمعدين اسماق فرى في محلمه ذكر الكرامية والحلاقهم القول التحسيم وتعريض الله تعالى المالا المق مذاته الكريم فأنف الساطان لهذه الشنعاء من مقالهم والعوراء من فوي حدالهم ودعااا لطان أماكر سائلا عنه وباحثا صورة الحال منه فأنكر أبوبكراعة فادمانس اليهوأطهر الراءة عماأحيله عليه فسلمع الانكار عن مس العنب والانسكار فأماالهاق ون فالتالكتب من السلطارنفلات الحالق تقديم الاستقصاء علهم فن أظهر المرافقين قوله الشنيع واعتفاده الموحب للتديع ترك وشأمه من عقدالحلس للدر سوتشرف النارللندذ كهرومن أصرعملي دعواه ولم يختر لنفسه مواه حعل مغناه عليه حصعرا وردلسانه دون الفضول قصرا وخلع السلطان على الفاذي أى العلاء خلعة لافت علالة قدره وزخارة بحره ورعابة أمسر الؤمنين لحقه وايعيازه بتمهيدأمره وصرف كالامهماعلى حملة الاستثناس والنضيم على أعين الناس ولمتزل غصةالقول بالتحسم اشبة فيصدر أبى مكر سمارع الأمام على مرة المكافأة ماالى أناستسله الامر فيعقد تعضرعلى انتحاله

(مدهب الاعتزال وتنجز) بالجر بصدخة الصدر عطفا على عقد (خطوط قوم من الاعيان سلكوا فيه) أى في ذلك المحضر (طريق المساعدة) لأى بكرعلى القاضى أى العلا و شفسواله) أى بذلك المحضر (عن وغرة المثلفة) الوغرة شدة توقد الحرومة قبل في صدره على وغر بالتسكين أى ضغن وعداوة والمنافسة هي المزاحة مع الغير في الرغبة في شي نميس والمرادم اهنا الحسد القاضى أبي العلاء أى انهم ما المشعود المقدو الحدوانطووا عليده من السكراهة والبغض القاضى المذكور ولم يحدوانه و نفيحة واشعوها و مذيعوها انتشتني انفسهم بها شفسو المذا المحضرة شفيا والسستراحة عملي على المدونة في صدو رهم من وغرة الحدوان كان افترا و نعوذ بالله من حسد يسدّ باب الانساف و يصد عن حمل الاوساف (فغيظ مالا يطاق داء دخيل) الغيظ الغضب الكامن وه والعاجز الذي لا يقدر على انفاذ مقتضى غضر به والهذا قد يقتل و في التنزيل قل موتوا بغيظ سكم والمراد عبالا يطاف داء الحسد على انفاذ مقتضى غضر به والهذا قد يقتل و في التنزيل قل موتوا بغيظ سكم والمراد عبالا يطاف داء الحسد على انفاذ مقتضى غضر به والهذا قد يقتل و في التنزيل قل موتوا بغيظ سكم والمراد عبالا يطاف داء الحسد على انفاذ مقتضى غضر به والهذا قد تقتل و في التنزيل قل موتوا بغيظ سكم والمراد عبالا يطاف داء الحسد النه لادواء له كاقال الشافي رحمه القدة عالى

ودار يتكل الناس لكن هاسدى ، مداراته عـزتوعز منالها وكيف يدارى المراح ماسد نعمة ، اذا كان لا يرضيه الازوالها

والداء الدخيسل الدفين المقمكن داخسل الاعضاء والعظام (وهمم على سر النفوس تريل واحتمل في عسرض المحضرع لى السلطان استفساد الصورته) أى لصورة حال القادى (لديه) أى لدى السلطان والاستفساد طلب الفساد (فوقع التدبير) الذى دروه (موقعه من الاحفاظ علمه) أي اغضاب السلطان عليه بقسال أحفظه أذا أغضبه (فرأى السلطان أن يحث عن صورة المرفوع اليه) في حق الفاضي من المحضر (في احقاق) مصدراً حققت الامراذا تحققته وصرت منه على يقين (من صور) أي جعل لهذا الأمر صورة (أوابطال) تروير (من زور) من التزويروهو تحسين أله السلطان (قاضى تصانه وقوست (فأنهض) السلطان (قاضى تضانه وأوحسد تقاته أباعجه دالناصحي هوعب دالله من الحسين ألومح دالنا صحى قاضي القضاة وامام المسلمن وشيخ الحنفية في عصره والمقدّم على الا كارمن القضاة والائمة في دهره ولى القضاء السلطان السكبر محمود ان سيكنسكان بخارى وكانله مجاس في النظروااتدريس والفتوى والتصنيف وله الطريقة الحسنة في الفقه عند الفقها عالم ف من من أصحابه وكان ورعام عندا قدم نفد ادحاحاسة اثنتي عشرة وأر بعمائة قال الخطيب وكان ثقة د شاصالحا وعقدله محلس الاملاء وروى الحدث عن نشرين أحد الاسفرانني والحباكمأ في عدد الله محدالحافظ روى عنه أبوعد الله الفاسي وغسره وله مختصر فى الوقوف ذكرانه اختصره من كاب الخصاف وهلال من عدى وكانت والهسدنة سربع وأربعين وأر بعمائة كذافي طبقات تق الدن التممي (من ليشركه) أي السلطان (أحد في اصطناعه) أي قاضى فضأته فن بدل من قوله أمامج ف أي من لم شرك الساطان أحد في اصطناعه الاه أي حدله الاه محلا الصنيعته (والحدن الى العاماء ساعه) أي وحدب السلطان الموساعه الى العلماء (فاله) أي السلطان (استخصه على طراءة شمايه) الطراءة مصدر طرأ ككرم فهوطرى فدودى والشياب الفتاع كالشبيبة وهوقبل الكهولة (خلتين) يفتر الخاء أى خصلتين (قلما) هومن الافعال المكفوفة فلايطلب فاعلا (توجد ان في قرح الاسنان) القرحج عقارح من قرح الحافر قروحا اذاانهت أسنانه وانما تنتهي وخمس منه لانه والسنة الاولى حولى وفي الثانية حدع وفي الثالثة ثي وفى الرابعة رباع وفى الخسامسة قارح يقسال أجسد عالمهر وأثنى وأريع وقرح صده وحدها بلا أاف وكلذى حاذر يقرح وكلذى خف بنزل وكلذى ظلف يصلغ والرادنني وجود هاتين الخلتين

مدهب الاعتزال وتعزخطوط قوممن الاعيان سلكوا فيه لحريقالساعدة وتنفسوابهعن وغرة النافسة فغيظ مالايطاق داءدخيلوهم علىسر النفوس نزيل واحتيل في عرض المحضر على السلطان استفسأ دالصورته لديه فوقع التدبيرموة عهمن الاحفاط علمه فرأى السلطان ان يحث من صورة الرفوع اليه في احقاق من ورأ والطال من ورفأنهض قاضى قضانه وأوحد ثقاته أاعجد الناصى ولم يشركه أحد في اصطناعه والجنب الى العلماء ساعه فأنه استحمه على طراءة شباه نالتين فلماتوحدان في أرح الاسنان

فى الذين ملغوانها مة العرف كمف في الاحداث كا أشار اليه بقوله (فضد لا عن احداث الفتيان والشبآن الاحداث جعحدث بفتحتين وهواالفتى الحديث السن فانحسذ فت السن قلت حدث لاغدىروالفتيان جمع فتى والشيان حمع شاب وهو بمعنى الحدث (وهدما) أى الخلتان (العلم والورع أخوان خبرمندا محدوق أىهما اخوان (دونهما) ظرف في محلره مفة لاخوان (الدرّ بالياقوت) فاعه ل الظرف لاعتماده على الموسوف و يجوزاً ن بعسرب دونم سما خبرا مقسدّما والدرمشدأ مؤخرا والجسلة صفة لاخوان وقول الشارح النجاتى والدرفاعل دونهسما وفاقا وهسم لات الخلاف في المرفوع الواقع العدد الظرف والحار والمجرور أهوفاعل بأحدهما أمميد أوماتقدّم عليه منه ما خدع عنه شهر وقدد كر في المفنى فيسه ثلاث مداهب فليرا جم ازيد الاطلاع (والعجة بكفاف القوت) البياء فيه وفيما قبله للصاحبة كقوله تعالى اهبط يسلام أى معه يعسني انَّ العلم والورع أخوان دون قدرهما الدرمع الباقوت وانكانا محبو بيناشريف والوضيع والععةمع كفاف العيش وانكانامطلوبين للدنيء والرفيع وكيف لاوهما خلعة الانداء علهم الصلاة والسلام وحلية الاواراء السكرام (واقعده) أى اقعد السلطان أباعجمد (بغزية دار الملك للقدر بس والفتوى واصباح الناس من ساطع توره في التقوى) في الاساس اصبح لنامصبا حالسر حداثته سي والاصباح هنامصدره وهو استعارة تشلية شيه حال الناسف انتفاعهم تعلومه واهتدائهم بهاوازالة غشاء الحهل عنهم بالتحال من يسر جمصباحه من مصباح شخص آخر بستفى مه في الظلام ورز يح عنه غشاء و(حتى اذابهر) أى غلب وظهر (كالهوطفي) أى امتلا (بالفضائل مكاله) أى استسكمل الفضائل (ولاه) جواب اذا (القضاعلي القضاة في عاتبة دبار مماليكه) أي جعله قاضي القضاة فها (ثقة) أي اعتماد المفعول له لُقُولُهُ وَلا هُ (بِقُوْتُهُ) عَلَى اعْبَائْدُوالْقَيَامِهُ (وأَمَانَهُ وورعهُ ونزاهتُهُ)أَى بُعَدُهُ عَمَالاً يَلْمِقْ بَمْنُصِبِ العَلْم والقضاء (فتولاه) أى القضاء (منفس كصفحة الشمس طهارة ونقاء) تمييزان من النسبة التي تقتضها كاف التثنيه أى الذف متشبه صفحة الشمس من حهة الطهارة والنقاع (اوروضة الحزن) أى الارض الغليظة المرتفعة وانماخهم امالذكر لان شاتم ايكون العسد عن الغيار فلا متفسرعن نضارته ورونقه (دعتها السماءعشاء) دعتها أى جادت علما بالدعة وهوا لطرالذى ايس فيهر عدولا برق وأقله المشالهار وذكرالعشاء لان الروض اذاأ صابة المطر ليلاوالشمس غارا مكون نبته انضر وتوره أوفر (وأمره ان يستحضر القاضي أبا العلا صاعد اوأ ما بكر الاستاذ في وجوه الرقوت) أى الاعيان من الرؤساء والسادات حمرت وهوفي الاصل الفعل من الخناز برالقوى الشديد (وأعمان الشهود) الذين اثبتواخطوطهم في المحضر (ويطالب)أى أو محدالناصى الذن كسواخطوطهم (باقامة الشهادة على الدعوى المذكورة) وهي المحال أني العلاء مذهب الاعتزال (على رؤس اللا) أي الجماعة (من غير محاشاة) أى محاسة ومنه حاش الله قال المردوحات اقديكون فعلا واستدل بقول النابغة ولا أرى فاعلافي الناس يشهه 🐙 ولا أحاشي من الاقوام من أحد

فتصر فه يدل على اله فعل كداذ كره الداموسى قال في المغنى وتوهم المبردان هده مضارع ماشاالتي يستنى بها وانها تلك حرف أو فعل جامد لتضمنه معسنى الحرف انهى وغمام تحقيق المكالم عليها فيه (أوجدوح) أى ميل (الى مداهنة) أى مصانعة وملاينة والادهمان مثلها قال الله تعملى ودوا لويدهن فيدهنون (ومحاياة) أى مساهلة ومسامحة من ما بنه في السع اذاسا محته بشي من الثمن (فقابل) أى أبو محد الناصحى (الامر) من السلطان (بالامتثال) أى الطاعة (وتحافى) أى جانب وبساعد (من حرمة العلم) أى علهما (لحشمة الملك وهسة الحلال) أى ترك احترامه ما حيث

فضلاع الحداث القتمان والشبان وهما العلم والورع اخوان دونهما الدر باليا قوت والعجة بكفافالفوت وأقعده مغزنة دارا لملك لاتبدر يسوا لفتوى واصباح الناس منسأ لمعنوره فى التقوى حتى اذامركاله وطفيح بالفضائل مكاله ولاه القضاءعلى القضاه في عامة دار عمالكه ثقة بقوته وأعانته وورعه وتزاهته فتولاه منفس كصفعة الشمس طهارة ونقاء أوروضة الحزن دعتها السماء عناءوأمره أن يستحضر القانى أباالعلاءماعدا وأبابكرالاستاه فيوجوه الرتوت وأعيان الشهود ويطالب باقامة الشهادة على الدعوى المذكورة علىرؤس اللأمن فسرمحاشاة أوحنوح الى مداهنة ومحاماة فقابل الامر بالامتثال وتحافي من ومة العلم المشمة اللك وهسة الحلال

حمل حسكافي أمره سمامراعاة لحشمة الملثوهسة السلطنة لانه ناس السلطان في فعدر الحكومات

(وسأل أرباب الخطوط) الذن كنواعلى المحضر (عماعندهممن) علم (تضية الحال) أي عال أنى العلاء (وحلمة القال) في أسبته الى انتحال مذهب الاعتزال (فأ مأ أنو بكر فانه أراد أن شلافي) أى تندارك (باغى الحطب) اسم فاعل من يفي نفيا علا وظلم وعدل عن الحق واستطال وكذب والاضافة من قسل مرد قطيفة ووصف الخطب بالبغي محازعةلي وفانسطة فاغر الخطب من فغر فاهادا فقعه وفي اخرى بافي الخطب (فزعم انّ الانستراك في ربّ العسلم أحدث بينهما منافسة تسازعا معها مذهبي التحسيم والاعتزال أى نسبكل منهما الآخر عله هورى عنها ولا يعترف باتصافه ما منافسة وحسدا (فلامع مانسيني اليه) هومن الالتفات لان فيه انتقالا من الغسة الى التسكام و يحوز أن يقدر قائلا فعرى المكلام عسل سنن واحد فلايكون التفاتا أى قائلا فلا مع آلح أى فلا مع مانسيني اليه من القديم (ولا تقرّر) عندى وعندا لناس (ما دعة عليه) من أنتمال مذهب الاعتزال (وأما الآخرون) من أر بأب الخطوط (فن جارعلى حكم الساعدة في الحابة) أى الساعة (والمهاودة) أى المصالحة والمماثلة (ومن مادر) اسمفاه ل من حدراًى كشف وحسر وهوالطرح من أعلى الى أسفل (لثام الاحقة ام) اللتام ماعلى الفه من النقاب والاحتشام الحياء والانقباض (في التصريح) منسبة أنى الفلاع في انتحال مذهب الاعتزال (والهلاق الدعوى) أى الشهادة عليه و-ماهادعوى لان الامو رالحسية الشاهد فهامدع (بالافظ الفصيع)أى المقصم عن المرادمن غيراستهاه (مكاشفة) استمفاعل من كاشفه بالعداوة بإداه بهاوهي حال من الدعوى وصفر يحيى والحال منها مع المامضاف الها لان المناف هذامصهر يعمل عمل الفعل وهوأحد شروط مجيء الحال من المضاف اليه ويحوز أن يكون مفعولاله (عدت) أىجاوزت (الثهادة الى التعصب) أى خرجت من كونها شهادة وصارت محض تعصب مبني على الاغراض الفاسدة والاهوا عالكاسدة (وجاوزت حدّ المعاوم) شرعا في أداء الشهادة (الى التغضب) أي الاتصاف بالغضب وانما عبر بهذه الصيغة المقتضية للتكلف كتحسلم وتسكرم لأنشارة الحاله لايذفى أن يتصف بهاهل العدام فيميا بينهم اذا كان المقصود المهار الحق فانوة م ولا مدَّ فيه في أن بكون تمكافا أي ظاهر الأباطنا (وسيم) بالساء للفعول كسيع أي خزنوكم (الدات) أي لا فصاحهم بالطون في القياضي أبي العسلاء (وجوه أهل الرأي) أراد بهم احساب أى حسفة رجمه الله تعالى لانه اول من أصل علم الاصول وأسس قواعد القياس وانسا استدسى الى الوجوه وكان حقه أن يستدالي القاوب أوالتفوس لانه اغها يظهر في الوجوه ويحقل أنسرا دبالوجوه الاعدان كايقال هومن وجوه القبائل واغاسا مصم ذلك لكونه كان من رؤسا عمم والمقتدى من علمام ع منهب الامام أبي حيفة (حدى كادت تثور فتنة لولاان همة السلطان أجرت الألسن الطوال) الاجراربالحيروا لراءن المهملتين شق اسأن القصيدل ووضع تخلال فيعلثلا يرتضع قال عمرو فلوأن قوى أنطقتني رماحهم ، نطقت ولكنّ الرماح أجرت أى لوقا الواوأ ماوالذ كرت ذاك و فرت مم ولكنهم قطعوالساني بعدم ثباتهم في الحرب (وضر بت عملى التفوس التطامن والانخزال) أى اقامت واصبت على النفوس التطامن أى السكون والانخزال أى الانقطاع عن المشاغبة والمخاصمة كاتضرب الحمة على من يحتم اكفوله تعالى ضربت علهم الذلة أي هاجت الخصومة في ذلك المحفل وثارت الفتنة في ذلك المجاس فكادت تقوم فتنة صهاءو وحشة عوراء

وسأل أرباب الخطوط عما عندهم من تضيبة الحال وحلية المقال فأماأنو بكرقانه أرادأن سلافي باغى الخطاب فزعمان الاشتراك فدشةالعهأ عدث منهما منافسة تنازهامعها مذهى القسم والاعتزال فلاصم مانسبني اليهولا تقررما ادعته عليه وأما الآخرون فن جارعلى حكم الساعدة فى المحاباة والمهاودة ومن مادر اثنام الاحتشام في التصريح والملاق الدعوى اللفظ المصبع مكاشفة عدت الشهادة الى التعصب وجاوزت حذالماوم الى التغضب وسي الذلا وحوه أهل الرأى حتى كادت شورفته لولااتهمة السلطان أجرت الالسن الطوال وضربت على النفوس التطاءن والانخزال والطف قاضى القضاة العرضالمال

الا ان هية السلطان منعت الالسن الطوال عن القال فأظهرت على النفوس السعطون والوقار (وتلطف قاضي القضاة) أبو محد الناصي (لعرض الحال) التي اطلع علما من براءة القاضي أبي العلاء

على السلطان (وتقرير صورة الحال) من الطعن فيده والمحال من الكلام بالضم ماعدل عن وحهه كالمستحيل كذافي الفاموس وهوالمرادهنالا المحال الاصطلاحي وهوالذي لابتصور في العقل وحوده لبرد أن انتصال مذهب الاعترال ليسعسته من عقلامن القاضي أبي العلاع (واتفق ان تعن الامبرأ بو المظفر نصر بن ناصر الدن )سبكتسكين أخوا اسلطان مجود أى طلب حدامنا سبالتقر رحال القاشى عندالسلطانلان الكلام اذا لم يصادف وقته وحنه أشبه فى ذهن السامم دوى الذباب وطنينه ولقد احسن أبو الفتر الدستي في قوله لا تغفلن سنب الكلام وحنه \* والكمف والكم والمكان حمعا (في بجلس) أخيه (السلطان) مين الدولة (فرسة القول في باب) تركية (القاضي أبي العلاء صاعد أُفنيه) السلطان (على) حسن (سمته) أي طريقة موسيرته الحسنة في العلم وألورع والتقوى (وسماه) أى مأعرف به بين النَّاس من ألا ومساف الحيلة والمرَّا بالجليلة من الوسم وهو العسلامة وفي التَّبرُ يلْ سماهم في وجوههم (وأنبأ) أي اخسير (عن ورعه وتقواه والتمس) من السلطان الفياساجاريا (على سبيل التلطف أن يقع) منه (تلاف) مصدرتلافي الشيّ أى تداركه (للغضاضة به) أى بأبي العلاءيقيال غض عنه يغض بالضم أي وضع ونقص من قدره ويتبال لدس عليك في هدا الامس غُضاضة أى ذلة ومنقصة (وتدارك المهانة) أى الحقارة والذلة يقال هومه سرأى حق سرضعيف (الطارقه)أى العارضة (عليه بعرك من تصدى) أى تعرض (لكاشفته) أى لعاداته يقال عرك الشئ دلمكه وحكه حتى عفا موالمرادبه هنا الامتهان والتشديد (وتُعرّض الاسة فساد) أى طلب فساد (لمكانة) أى منزلته عند السلطان بالطعن المتقدّم فيه (فوثق مه) أى بالامير ابى المظفر (السلطان فيماقال) في تركية القاضي الى العلاء (وحدس) أى علم نظر بق الحدس (عد صاعدا أحلمن أن يعتقد الاعتزال) ظاهره في التركيب ونظائره من نحوة ولهم زيداً عمَّل من ان يكذب مشكل اذقضيته تفضل صأعدفي الحلالة على اعتقادالا عتزال وتفضل زيدفي العقل على الكذب ولامعني له وقدوحه ان هشام بتوحمين أحده ماان يكون في السكلام تأويل على تأويل فيؤوّل أن والناعل بالمصدر ويؤول المصدر بالوصف فيؤول الى المعنى الذي أراده المتكام ليكن بوحه بقمله العلاء ألاترى انه قدل في قوله تعداني وما كان هذا القرآن أن يفترى التقدر ما كان افتراء ومعى هدذا ما كار مفترى م قال و بعد فهذا الوجه عندى ضعيف لان النفضيل على التاقص لافضل له قال

اذا أنت فضلت امر أذاساهة \* على ناقص كان المديح من النقص

الثانى ان افعد ال ضمن معنى أبعد فعد في المثال زيد أبعد النهاس من الهند الفضله على غديره فن المد كورة ايست جارة المعضل عليه بل متعلقة بأفعل الماضمة من معنى المعد لا لما فيه من المعنى الوضعى والمفضل عليه متروك أبدامع افعل هذا لقصد التعليم هدا خلاصة كلامه وقد ناقشه البدر الدمامينى فليرا جم لم يدالا طلاع (وأمريا شخاص) أى احضار (من التدب) يقال بذبه الى كذا أى دعاه وحده فالتدب (لمراعبته) أى لمعاداته وقهره وأصل اشتقاقه من الرغام وهو التراب قال رغم أنفه أى اصفيال غام (ومقا بلته) عطف على اشخاص لاعلى مراغمته (بما اقتضاه حكم وقاحته) الضمير الاقلى رجع الى من قوله من التدب والظرف شعلق بمقا بلته والوقاحة الاقلى رجع الى من قوله من التدب والظرف شعلق بمقا بلته والوقاحة فلا الحياء وصدلاته الوجه والعين أى قو بل بما يكون لا نقاب وقاحته ورادعاله عنها في كان حكم وقاحته القتضى اها نته وطرده واذلاله ففعل به السلطان ما القياضي المنات المالهان (القياضي) المنات المنات (بنته) أى طلب منسه أن يلازم بيته أبا العلاء (قرارة) بالقتي وهوما يقرفه و والمطمئن من الارض (بيته) أى طلب منسه أن يلازم بيته أبا العلاء (قرارة) بالقتي وهوما يقرفه و والمطمئن من الارض (بيته) أى طلب منسه أن يلازم بيته أبا العلاء (قرارة) بالقتي وهوما يقرفه و المطمئن من الارض (بيته) أي طلب منسه أن يلازم بيته المناله المنالة عليه المنالة المنالة على المنالة المنالة المنالة على المنالة ا

وأقريره ورة المحال واتفق أن تعدين الامرأو الظفرنصرين المرالدين في علس السلطان فرصة القول في ما الفياضي أبي الدلاء ماعد قدم على مده وسماه وأنبأعن ورعه وتقواه والتمس علىسبيل الدلطف أن وقع تلاف للغضا في قد وتدارك للها نه الطارنه عليه تعرك من تصدّى الكاشفية ونعرض لاستفار يكانه فوثق بدالسلطان فهما قال وحدس ان ماعدا أحلمن أن بعتقدالاعتزال وأمربانهاص من التهد لراغمته ومقابلته عاقتضاه حكم وفاحته والمتفلس القاضي فرارة بيته

ولا بعرز فيكون كالحلس في البيت وهوم عن يسط في البيت و يتجلل به الدابة قال في الاساس ومن المجاز السحن حلس بيتك أى الرمه و وحلس بكذا لرمه فهو حلس به وقد حلس هدنا الاحر وفلان يحالس بني فلان و يجالس ما أى يلازمهم واستحلسنا الخوف لزمناه النهدي و في نسخة استحلس الحيم أى احراب بني فلان و يجالس فلم يكن يبر زالا لفرض يقضيه كالمسكنو بات (أوعلم عليه مجتزئا) أى مكتفيا (بالله تعمالي بالحلوس فلم يكن يبر و الالفرض يقضيه ) كالمسكنو بات (أوعلم عليه مجتزئا) أى مكتفيا (بالله تعمالي حده) عظمته و حلالته (عن غيره) اذ كلهم فقراء اليه تعمالي كافال يا أيما النياس أنتم الفقراء الى الله والمفتر وكيف لا توجه الآمال الى من يأمر بالسؤال ولا على من النوال وقال معضهم الله والمنافق المنافق الم

(ومقنعا بما أدره) أفاضه (عليه من خبره ورأى ان بقية العمر أعزمن أن تضاع على القيل والقال) هدا امن قول على رشى الله عنه بقية محرا لمرء لا قيمة الها بدرك ما مافا ته ويحيى بها ماأ ما ته وقوله أعزمن أن تضاع قد تقدّم نظيره آنفا و القيل والقال أسله ما قيل كذا وقال كدا ثم صار السمين المالا يعنى من القول (وخدمة فضول الآمال) عطف على القيل أى العمر أعزمن أن يضاع على خدمته فضول الآمال التي لا يحتاج المها ولا تفي مدّة العمر الوصول المها كاقال بعضهم وأجاد في القال

مابال:فسلنالاتهوى سلامتها \* وأنت فى عرض الدنسا ترغبها دار اذاجاءت الآجال تخربها \* جاءت مقدمة الآجال تخربها أراك تطلب اخرى است تدركها \* فكيف تطلب اخرى است تطلمها

(ومن اولة مايسم قدر العلم بالابتذال) المزاولة المعائاة والمعالجة ويسم مضارع وصم من الوصعة وهي العيب وأسلما شق في الهناة وهذا من قول القاضى أبي منصور عبد العزيز الجرجاني من قصد بدة

مسهورة

ومها

ولوان أهل العلم ما فوه ما نهم \* ولوعظ موه في النفوس اعظما والكن أهما نوه فها فوا و دنسوا \* محياه بالاطماع حسى شجهما ولم اقض حق العلم ان كان كلما \* بدا طمع مسيرته لى سلما ولم ابتذل في خدم من لاقمت لكن لأخدما أأستى مه غرسما وأجمه ذلة \* اذاعا كتماب الجهل قد كان احزما

والمقصود بقوله لأخدم من لاقيت الح تعظيم العسلم لا التسكير والترفع فانذ للتمذموم فالدفع الاعتراض الذى بقله الشارح النجاتي عن بعض الصوفية فان الامور عقاصدها والله تعالى يقول سأصرف عن آلي الذي يتسكيرون في الارض بغيرا لحق فيفه سم من الآية السكر عة ان التسكيرة ديكون بحق اذا كان المقصود به تعظيم أمر الدين ورفعة شأن العلم خصوصا في نقوس الجهال فان العالم اذا تواضع بالا يليق به لهم احتقروه واستخفوا به فوقعوا في الوبال والنسكال وان أدى ذلك الى استخفاف العلم كفر المستخف كاهو مقرر في فروع الفقه (واستناب) بعد حر السلطان عليه (ولدين له كالفرقدين) هما نجمان معرومان قريبان من القطب (أوالشعرين) هما الشعرين) هما الشعرين العبور التي في الجوزاء والشعري العيماء التي في الذراع وترغم العرب انها أخت سهيل (أيا الحسن وأباسعيد شريكي هنان في المروءة والفترة في المن ولدين لوصفه بقوله كالفرقدين وشركة العنان هي أن يشتركا في شخص دون سائراً مو الهما كالمن ولدين لوصفه بقوله كالفرقدين وشركة العنان هي أن يشتركا في شافي تقاها بهو في أحسابها كالمناف بهوالم وقوالم النبان المسائرة وكال الهدمة والفترة الكرم (ورضيعي لبان) اللبان بالسكيت ولا تقل بلين القمال معرفة أو امر السنة الدوية الموساع يقال هو أخوه مليان المه قال ان السكيت ولا تقل بلين القمال معرفة أو امر السنة الدوية المرافي عقال هو أخوه مليان المه قال العراب السكيت ولا تقل بلين المراف في معرفة أو امر السنة الدوية الموسود في المسماح المثير (في أوامر السرة والمان السكيت ولا تقل بلين القمال معرفة أو امر السرة الدوية المسماح المثير (في أوامر السرة والمان السكيت ولا تقل بلين المعالى معرفة أوامر السرة المسماح المثير في أوامر السرة والماتيات الله المتلاقة في المسماح المثير في أوامر السرة والمان السكيات الله المتالة المان السكين المسائرة والمراك والمراك والمراك والمان السكيات الشهالة المان المعرفة أوامر السرة المان المسائرة المسماح المان السكيات السائرة المراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمواحد والمراك والم

فاركن برزالالفرض مف وأوعلم علمه محترنا بالله العالى حده عن عرو ورأى ومقد عاما أدر وعلمه من خبر وورأى ان مداله العمل والفال والمال ومراولة ما مع ودرالعلم الآمال ومراولة ما مع ودرالعلم بالاستدال واستناب ولدن له كالفرود من أوال عربين أباالحسن والفترة ورض محالات الله المالية والمنتر وكي عنان في المروء والفترة ورض محالات الله المتلوة

سيانوفي تعرف الاحكام الفرانية فرسارهان (في قضاء المواجب) جمع واجب على غسر القياس أى ما يحب علمه من المقوق على أداء الامانة وقضاء الديون وأثمان ماعدا ج السه من الاقوات واللبوسات ومدلة الرحم (واحتمال النوائب) وهي ما ينوبه من الغرامات وماشا كلها والظرف في قوله في قضاء يتعلق باستناب (فع في له) بالبناء للف عول (عن حقوق النَّاس) لظهو رعدره في تركهاوذلك كعيادة المرضى مثلا والتشييع والتهاني والتعارى (وفرغ) بالبنا المفعول (لعلم النظر والقياس) أىللاشتغال بالعلوم العقلية والشرعية (وحظى بمشل مااندأعنه أبوالفتح البستي من ماله) أى من وصف مال نفسه بقوله (قدم م الله أر بعالى » فين عزى وحسن مالى » الاغعلمساغشرب \* رفاع عيش فراغ بال) مساغ الشراب سوغه وهوسه وله دخوله الحلق والرفاغة هى السعة في العيش و بين رفاغ وفراغ جناس القلب (نعم) تقد ما الكلام علمها في تظائر هدا التركيب وان المصنف يعملها كالتفلص والانتقال من أساوب الى آخر (والهلق تمادى الايام عملي انهاهة أن بكر) التمادي بلوغ المدى ومدى كل شي عامة ونها بده وتمادي الأيام فاعل أطلق وعلى نهاهة متعلى أطلق والسن الجهدورالآتي مفعول اطلق وقول النعاتي القادى الايفال في الظم تعريف بالاخص ولايلاقى كالم الصنف أيضالان العادى هناعلى ساهة أى بكروماعطف علم الأعلى الظلم تعريف بالأخص وانارم من دهض المعطوفات الظلم لكن التمادى غيرمقصور عليه بلهومن جلة ماوقع عليه التمادى والناهة مصدرته الرحل بالضم شرف واشتهر فهونيه (وارتفاع مكانته) أى منزله (والساع حشمته)أى جاهم وأسل الحشمة الحيام والمرادم اهنا كونه مستميامنه فهومصدرمهي مبنى للفعول وقد تقدُّم له مزيد مان و تحقيق (ومهانته) أي خشيته و احلاله (والهداط أيدي حاشيته) أي أتباعه (في أموال وأعراص أهل ناحية م) أي سيابوروهذا التركيب من قبيل قولهم قطع الله يدورجل من قالها وقولهم من دراعي وجهدة الأسدوالا عراض جمع عرض بألسكون وهوكل ماعدا التقدين فالمراد بالاموال هنا النقدان ليكون العطف من عطم الغايرة و يحوزأن يراد بالاموال مايشمل الاعراض فيكون من عطف الخاص على العام (واستمر ارالعناد منه وبين أعيان الاشراف في حمرته) جمع جاريم من المجاور (أاسن الجهور من الناس بعضرة السلطان بما طفى) أى عما و زالحد (من حاله و بغي من جرح خياله) يقال بغي الجرحاد افد دعد الاندمال وتورّم والحيال الفساد (ادلالا) مفه ول له لقوله طغى أى اعبا با واغترارا (بأ فاعبله) جمع أفعولة بمعسى مفعولة كأعو به وأعاجيب (واعتمادابرعمه على ماسبق العلمه) أى للسلطان في سالف الازمان (من خلوص خميره) معه (ورشاد سبيله )فيدين الله تعالى من مناظرة المارة بنعن الدين كالطائفة الماطية (وتداركم الأحتمال) من السلطان (مدّة من الزمان مديدة) أي طويلة وهذا كقولهم ليل أليل (محسّا فظة) مفعول له لقوله تداركة (على الصنيعة) أى المعروف من السلطان في حق أي بكر (من الأنتزاع) منه (والعارفة) أى الاحسان (من الارتجاع) أي الاسترداد (وا بقاء على المحل المرّموق) أي المنظور الميه (في الله) أى لأحله أوفى رضاه ومحمد منقال أبق علبه اداعطف عليه وراعى حقه وفلان لا بني على أحداًى الاراعى حقالا حدكاقال القائل

لماراً بمَكُ لا بَقِ على أحد ، فلست أحدد بعدى من تعاشره (من أن يابه) أى ينزل به (انحطاط) أى اهتضام لجانبه (أو بنحل له رباط) هومايشد به فم القربة اوتوثق به الدامة وهوكا به عماعة ده السلطان من الالتفات والاكرام والاحسان فانها روا بط وقبود المتم عليهم كأقال أبو الطيب ﴿ ومن وجد الاحسان قيد القيد الهيدا ﴿ حتى اذا جاوز الاحتمال حده ﴾

في قضاء المواجب واحتمال النوائب معنى له عن حقوق الناس وفرغ المفار النظروالقياس وحظى عَيْلُ مَا أَنْمَ أَعِنْهُ أَوْ الْفَعْ السِيَّوْنَ فدحم المة أرسالي فمن عرى وحسن مالى الاغمام اغشرب رفاغ عيش فراغ ال زمروا فالق تمادى الأنام على ساهة أى بكروارة اعمكاته واتساع حسمته ومها شهواندا الدى ماشيته في أموال وأعراض أهل ناحته واستمرار العنكدينه ومين أعدان الاشراف في حمرته ألسن الجهور بحضرة السلطان بمساطغي من حاله ویغی من حرح شیاله ادلالا بأفاعيله واعتمادازعه على ماستى العلم به من خلوص شعيره ورشادسيله فتدارك الاحمال مدة من الزمان مديدة محافظة على الصنيعة من الانتزاع والصارفة من الارتصاع وارتاء على المحل المرموق في الله من أن المه اغطاط أوينعله رباط حستى أذا جاوز

JLE- YI

90 منعصم سأمان د la .-- lia وعرفالل والاصطماب فيساله فعادك بومامداه الى الردى أبانصر أحمدت وأواصرمستحابه فلد تشأة المقبل وخرج خرو قدح ان مقدل وأحدثه النعة حشمه وصفوانك دمة وهمه فلامضي أبونصراسد أغسى الى السلطان عاله في كدس وذلاقته وظرفه ولياقته فاستعضره اعدره

من السلطان (وامتنع المستزاد) مصدره بي بمعنى الاستزادة (بعده) أى بلع مباغالا يعصن الزيادة عليه (عقد السلطان) جواب إذا (ولاية نيسابور) مراغمة لأى مكر (لاي على الحسن اس محدين العباس وقد كان حدم ) بهو أنو العباس (في ملوك آلسامان) وهم ملوك يحارى المتقدم ذ كرهم (محدودا) أى ما حب حداًى حظ و يخت (وفي جملة الاعبان والتناء) أى الدهاقين أوالسكان من تنأ في المكان تنوأ أقام والاسم التناءة كالكابة والنافئ الدهقان جمه كسكان كدا في القياموس (معدود اوأثره) أي أثرجداً في على (فيما بين آثار الرجال مجود اووافق أنوه) أي والد أبي على وهو مجدن العباس (أيام السلطان) عين الدولة (اول مقدم خراسان) أول بدل من أيام السلطان أوظرف زمان لوافق لا كتسابه الظرفية من المضاف اليه (والتصابه منصب أصحاب الحيوش عِالْآلسامان) وهم أولياء نعمته الذين ورثمهم الملك وأبوه من موالمم (فانحبل خلقاهما) يقال حمله الله فانحسل أى خلقه على ذلك كأن أمل لمنتهج التعليمه ومارت حملة أى خلقة وجعها جبلات (على مناسبة الاشتراك وميعة الشباب) أى الاشتراك في الدن والاخلاق وميعة الشباب أوَّله وفي أكثرا لنسخ على مناسبة الشباب أى اقترانها في السن (وعرف السلطان له) أى لمحمد ين عباس حق الخدمة والاصطحاب الماضين (غسرانه اعتبط) بالناء للفعول (في شبامه فعاد كابدا) الاعساط محرا لجزور من غيرعلة وموت الرجل شاباوة وله فعاد كابدا تليع الى قوله تعالى كابدأ ناأول خلق تعيده وعبر بالكاف الفورية كقواهم سلى كانوضأ أى على فور وضوئه للاشارة الى قدر جره (وكل امرى ومامداه الى الردى) الظاهراله شطر بت من الطويل والمدى الغيامة والردى الهلاك وكلمسدأ أقلومداهمسدأنان والى الردى خبرالسدأ التانى والثابى مع خبره خبرالا قلو بوماظرف للاستقرار الذي في الطرف (وكان) أي أبوعلى (يضرب أبانصر أحدب مكال بقرامة) يعني يقول ان أبانصرقر يبلى و بنى و بند ملحة النسب (وأواصر مستمامة) الأواصر جمع اصرة وهي ماعطفك على رحل من رحم أوقرامة أومصاهرة أومعروف يقال ماتا صرفى على فلان اصرة أى ماتعطفني عليه قرابة ولامنة واستناد المستحامة الى ضمير الاواصر عقلي أى ماحها مستحاب أى يحبب كل منهم مالما يدعوه اليه لما ينهما من رأفة القرابة والرحم الداهية الى ذلك (فنشأ في جلته) أي جلة عياله (نشأة المقبل) أى الرجل المقبل على ما يعد مخلاف المدير (وخرج) أى يرز (خروج القدح قد حابن مقبل) هوتيم بن أبي من مقبل وصف قد حاله من قداح الميسر فقال

خروجمن العمى اذاصل صكة به بدا والعيون المستكفة تلج العيون المستكفة تلج العيون المستكفة هي التي شظر من بحت الحسيف وهي أقوى نظر اوله سذا البيت قصدة يروى أن عبدا لمك من مروان كتب الى الحجاج أمابه دفاذا أثال كاى فاخر جخروج قد حابن مقبل فلم يعرف الحجاج ذلك فذادى في الناس من أتاني بذكر قد حابن مقبل فلم كذاو كذا فأنا در حل وأنشده دا البيت فأعطاه عشرة آلاف درهم (وأحدث ) أى لأبي على (شكر النعمة) أى شكر نعمة أحدين مكال رحمة الله قومها به (وصفوا خدمة) له أدباوهمة وفلاه منى أبونصر اسبيله) أى انتقل آلى رحمة الله تعالى وأبونصرها والمؤلف في أدبال وكان مولى قيادة الجيوش بنيسابور (أنهى الى رحمة الله تعالى وأبونصرها والمؤلف وكان مولى قيادة الجيوش بنيسابور (أنهى الى السلطان عالى أى حال أبى عدلى (في كيمه) أى كاسته وفطانته ونياهمة (وذلا قتمه) فنخ ف كون عارضته و بلاغته تقول ذلى السان فهوذلي وذلى أدبار بالكسر لباقة فهولي والمن والمناق عادق المناق والمن أى كاسته وحدة و وطرفه ) فنخ ف كاسته وحدة و و فراق والمن أى طالب حضور و الناقم والمناقعة فهولي ويستور به المعلم والمناقعة و وطرفه ويحر به لمعلم و وقيق بما يعلم والمناق و المناق والمناق المناق و ال

ماعنده (فوافق) أى ابوعلى (أولى النظرة) أى فى النظرة الاولى من السلطان فالنظرة مصدراستهل الحرف زمان واكتسب اولى الظرفية من المضاف المه (قبولا) مفعول وافق (وطرفا) من السلطان (بحرود الاعجاب منه) أى من أبى على كاعتلى المحرود (وازداد على طول الخبرة) من السلطان والخبرة بالضم والكسر مصدر خبرته اذا بلوته واختبرته بالمرود (وازداد على طول الخبرة) من السلطان والخبرة بالضم والكسر مصدر خبرته اذا بلوته واختبرته (وقافا) له (وعلى سوق الخدمة نفاقا) أى رواجا (فلما نموالا الشديد والقسما التأبير) تلقيح النفل وتأميره هو أن يؤخذ من طلع الذكورة بوضع في طلع الاباث فتصلى (والماء النمير) عطف على التأبير بتضمين لقسما معدني أصلحها اونفعها او بتقدير عامل أى وسقا ها الماء النمير على حدّة وله

اذاماالغاناترزنوما \* وزجن الحواجب والعيونا

أى و كانا العدون وقوله وعلفتها تبنا وما عاردا أى وسقيتها (حتى سمت) اى علت به (المراتب وتوجهت الده الرغائب) جميع رغمة تجعنى مرغو به (وقابلت حشمته حشمة أرباب الحثود) من فواد العساكر والامراء (وسادات الاقلام والحدود) جميع حد والمراد بها السيوف أى ابها حرز كلا الفضيلة بن السيفية والقملة ويروى الاقاليم حميع اقليم فعلى هذه الرواية يكون المراد بالحدود الحراف الممالك (وكان غرض السلطان في عقد الرياسة به) اى بذلك العقد او بأي على (من انعقدت) أى الرياسة به وهو الورائة المؤلف المنالك المقد او بأي على (من انعقدت) أى قال السيسة به وهو الورائة المؤلف المؤلف النيالة النيال والتخشيع والدالة على وزب الضالة الدلالة قال في الاساس وهو مدل بفضله و شهياعتم و افلان على دلالو ولالة واناا حقل دلاله انتهسى (وسابقة الترهب) المراديه هذا التعبد عجاهدة و تقشف لا ترك الشكاح اذلارها بية في الاسلام (والترهد) اى الموسمة والمؤلف المؤلف المؤلفة لها المؤلفة المؤل

لانسلىعى أول العشق أنى به انافيه قديم هجروه عره انا من ادمى و وجهك ارخيت غرامى بمنهل وغره وقال ابن نباته احط سؤالى بالرقاع ولاارى به حفا علم باهذا بوسلك ينسخ ترى هل لعامى من حيدنك غرة به بمالا بدم بحي المستهل يؤرخ

ثمقال فان قلت هل له وجه قلت يمكن ان يجعل المستهل اسم فاعل من قولهم استهل الهلال بمعدى تبين فركره في العماح فيكون المراد بالمستهل بكسر الها الهلال المسين و يصبر حين ثد قوله سم كتب لمستهل شهر كذا بمثابة قولك لهلال كذا اى لوقت هلا له عدلى حذف المضاف واقامة المضاف اليسه مقامه والمراد لوقت الهلال وقت ظهوره فهد اغاية ما يظهر فيه ما نته سى فعلى هذا يضبط المستهل هنا بالمكسر طيا المسافة والمناج الى التحجز في المكلام على خلاف ما ضبطه النجاتي (ويرجع به) عطف عدلى يقمع والضمر المستقر المرفوع راجيع الى السلطان والمجرور بالباعر اجمع الى الى يكر اى كان غرض السلطان برياسة ابى على ان يقمع ابا يكروان برجيع به (الى ما يوجيه حدكم المتقية) أى المتقوى (من رفض) اى ترك (المراتب العلمة) في الدنيا (والمطامع الدنيوية) لا نهما غير لا تقون بالعلماء المتورعين

فوانق أولى النظرة قبولا ولمرفأ بمرودالاعاب فيدمكولاوا داد على لمول الحرة وفاقاوعلى وق اللدمة نفاقا ففاعق الاسماء أصلحها الندبيروتفيها التأبير والماء المدرحي ومنه المراتب وتوجهت البه الرغائب وقايلت حثمته حشمة أرباب الحنود وسادات الاقلام والحدودوكان غرض السلطان في عقد الرياسة له أن يقمع بعمن انعيد عدت له بدالة انأله والتعبدوسا بقة الترهب والنزهد فقدرانالذى حظىب معقود بالدين فلاسبيل الى حسله ولاعاق أبدالهم ورحيه الى ماوحد محكم المقدة من رفص الرائب العليه والطأمع الدنيونه

ا يعنى اله كان غرض السلطان في عقد الرياسة لأبي على مبنيا على المرين احدهما ان يقمع الإكرالذي المقصدت المراسة والمستقول المستقول المستقول

فأنك تدعى في آل حرب به كدعوى السقب من رال النعام حمار في الكتابة تدعما به كدعوى آل حرب في زياد

وقدن أيضا

امهمة وفده قبل

زيادايس يعرف من أبوه ، ولكن الجمار أبو زياد

وقيل أيضا

ره استرادیه ففت علیه حتی صررالمنادبوسکن حتی دیب العقاربوهدامی شغب المراتب وسحت حتی دوی المذاهب فی کاغیا آفیل به شفیف الشستاء

فلاوردهاساس أهلهاسالة

لوعاش الهازياد احادالي سداسته

فكاعما ابرابه مسايت فالوجار

اغيسار وبالغاراسستنار

وقديث عبدالله خوف المقامه

على الليل حتى مالدب عقاريه

اغضمه ليز مداهد موت معاوية الكوفة إلى البصرة وجميع العراق وتولى حرب أمرا اومنين الحسن أرضى الله عنده وكانت سياسته يضرب ماالامثال ولاتوجدله الامثال كدافي المكرماني وكان من ساسيته الهدخل البصرة وكانت تموج بالرعاع والسراق فضبطها في ثلاثة أيام يحيث اله أمر النياس اطرح أموالهم عملى قارعة الطريق يوماوله فانحاسر أحدعه في أخذ شي منها والمعيمان ز مادا لوعاش ورأى سياسة أبي عدلي لرأى سياسته ناقصة بالنظر الها وكان ينظر الى سياسته يعين المستزيدو يطلب الزيادة لها ليكمل مارآه فهامن التقصان (فحفت عليه حستي صرير) أي صوت (الحنادب) خفت الصوت خفنا وخفونامن بأب ضرب سحكن ويعدى بالدا وفيفال خفت بصوته وخافت بقراءته اذالم رفع صوته فهما والجنادب جمع جندب كبرن وتفتم داله وكدرهم نوع معروف من الحراد (وسكن حتى د مب العقارب) أي حركتها مصدردب ومنه مسيت الدامة باسمها (وهداً) أى المسكن واستقر (حتى شغب المرائب) أى مخاصمة أصحابها في التصدر والتفوق ومحادلة أربابها في التقدّم والتأخر (وسكت حتى دوى المذاهب) أراديه مجادلة أربابها في اقامة الدلائل على خلافيات المسائل وعرير البراهين على النراجي (فكاعما أقبليه) أى بأبي على (شفيف الشماع) بالشين المعمة والفاءن أي برده (فلكل سامة) أي ذات سم (أوهامة) واحدة الهوام وهي اسم أحكل ماله سم رقتل كالحية قاله الازهرى وقد تطلق الهامة على مالا يقتل ومنه حديث كعب سعرة وقد قالة عليه السلاة والسلام الوذيك هوام رأسك والمراد القمل على الاستعارة عامع الاذى عدا فالمصباح المنير (في الوجار) أى الحروأ صله جرالضبع (انجمار) أى دخول ولزوم (و بالغار) أى الغار (استنار)أى اختفا والمعدى مهامة أبي على وضبطه ويستن الفتنة الهائحة والامور المضطرية المامحة فاستقر خواسها وعواتها كأتسكن ببردا لشستا سوام الارض وهواتها

(وقديث عبدالله خوف انتفامه ، على اللبل حتى ماتدب عقاريه)

البيت لأيى تمامن قصيده عدح بهاعبد الله بن طاهر أولها

أهنّ عوادى يوسف وسواحبه \* فعزمافقدما أدرك السؤل طالمه

فاعترض عليه في مرف يوسف فقال صفحته فصر فقه والقصيدة مشهورة وليس المراد بوسف هذا الصيدية منه ورة وليس المراد بوسف هذا الصيديق عليه ما ليد من السلام ليعترض على أبي تمام في جواب الاعتراض بقوله صفعته فصر فته و بث فعل الخض من البث وهو النشر وعبيد الله فاعله وخوف مقعوله وعيلى الليل شعاق بيث والمعيى ان عبد الله خاف انتقامه كل شئ حسق الهوام في الليسل المظلم في الانتخرج من جوها حوفا من سطوته وفي بعض خاف انتقامه كل شئ حسق الهوام في الليسل المظلم في الانتخرج من جوها حوفا من سطوته وفي بعض

النسخ لقد بثوالبيت الذي قبل يقتضى أن يكون فقد بث بالفاء النفر يعية لا بالواو ولا باللام وهوقوله فما أما السارى اسرغبر محاذر \* حنان ظلام أوردى أنت ها تمه

أى من كان الا بسير لبلا خوفا و فرعا فليسر فان عبد الله منع الدهر من عواديه (ها) حوف تنسه أى تنبه (ان هسة السلط آن هي التي خطمت) بالخاء المجمة من خطمت البعر زيمة ووضعت له الخطاع أى الزمام وسمى خطا ما لانه يقع على خطمه أى مقدم اذفه (اللهاميم) جميع لهمه وم وهوا لسيد الكثير الزمام وسمى خطا ما لانه يقع على خطمه أى مقدم اذفه (اللهاميم) جميع الفيم وهو النساقة الغزيرة المن (وحطمت) بالخاء المهملة من الحطم وهو السكسر (الا قالم) جميع اقليم وهو قسم من أفسام سبعة من الربيع المعمور من الارص (فلو وصك ل بعض همه مه واسي الحبال المناء فله وهد ذاماً خوذ من قوله تعالى و يسألونك عن الجبال فقسل بنسفه الربي السفاوي المناء فلهه وهد ذاماً خوذ من قوله تعالى و يسألونك عن الجبال فقسل بنسفه الربي المناء فلهمار أو بطوامي المناء المناء المناز فلهما المناء فلهما المناء فلهما المناء فلهمارة أى المناء المناه فلهما أى في المناور و يعي عندها من قصد المناه ولا المناه أى في المناه والمناه أى في المناه والمناه والمناه

وبالثال المشلوالمراد بالمثال السلطان نفسه بطريق المكامة كقواهم مثلث لا يتخلوقد استعل المصنف المثال جعنى المثل في قوله في الخطبة موسوفين سن الانبياء ومثل من قام بعدهم على مناهجهم من الولاة والا مراعقال الصدرهي جمع مثال وفي عراقيات الاسوردي

وأنظم حين الفرراأهات \* سكون لكلّ ذي حسب مثالا

المندرا وفيها أيضا قوله \* فن لى على على التمنى بصاحب \* عزيمته للشرفي مثال \* أى مثل وقوله فعن عون القدر أى فاحسانه عن عون القدر فاف المسلطان فهوم عدود من حسسنات السلطان فها الجر باذقافي كأنه بقر ران كل من أحسن في أيام السلطان فهوم عدود من حسسنات السلطان المن حسناته ومحسوب من معاونة القدرله في اناحة الخير لا يامه كان دحرا لمريدوستى الحول منسوب الى فضل الله تعالى الشهاب والذهاب وان اقتضى ظاهر الحال نسبة دلا الهما انتهلى وقال الطرق بعدى ان من أقى الاحسن فيما يحكمه فليس ذلك عنه وعن غنا شوكفا بتمول هوعن تأسيد السلطان وعونه وشهه با افلال والقدر لاستبلائه على الايام واستبداده بالاحكام انتهلى ولا يعنى السلطان وعونه وشهه با افلال والقدر لاستبلائه الطرق السلطان وعونه وشهه با افلال والقدر لاستبلائه على الايام واستبداده بالاحكام انتهلى ولا يعنى المنافق في القال المتبلا والاستبداد المنافق بالمنافق المنافق المنافق المنافق في القال المنافق المنافق وهو وصف الفلال بواما على المشروعا يؤيد المسلامة عن الرادة المعى الحقيق بل فيه ما يقول المنافق وهو وصف الفلال بكونه دوارا على المشروعا يؤيد المسلال الاقراقوله (أبي الله ان يحمد على دحري أي طردوا بعاد (الريد) أي الشيطان (شهاب) كوكب (أوعد حسلى ستى الحول) جمع على منافق المنافق في المعرود وسناف المنافق المنافق المنافق المنافق الموالحود والمنافق المنافق الم

هاان هدة السلطان هي الني خطمت الاقاليم خطمت الاهاميم وحطمت الاقاليم فلو وكل بعض هممه مرواسي الحال الأصيت منسوفه أو بطوا مي المحار وحكم العالق فعن عون القدر وحكم العالق الدوار على المشرأ في الله أن يحمد على دحر المريد شهاب أو يمد على محالم يدشهاب أو يمد على سيق المحول ذهاب

وهدا أورده المصنف على سنيل التمثيل ف ان المدح السلطان لالأفي على الرئيس لانه مأمور مهدد الامورلا عكنمتر كهاو تنفيذه أوالتمكن من اجرا تهااغاهو بقؤة السلطان وسطوته وبده الستولية على رعته (وتطرف الرئيس أنوعلى حواشي المقصود) تطر فأى تنبيع الاطراف والحواشي حمم حاشية وهي الطرف والمرادمها أتساع أبى بكرا العبرعنه بالقصود أى قبض علهم (ينتزع منهسم يعض ماأخدوه رشي حمع رشوة بالكسركسدرة وسدر والضم لغه وجمهارشي بالضم أيضاوهي ما يعطمه الشخص الحاكم أوغيره له يكم له أو يحمله على ماريد (واحتسوه ثرويا وكشي) احتسوه أي شريوه شيئا معدشي وشرو باحمع ثرب والثرب بالتساء المثلثة والراء الساكنة شحمر قيق فلنغشى الامعاء والكرش والكثبي حمة كشمة وهي يحم بطن الصب وقيل هي الشحم التي تلتصق بمتن الضب قال الطرقي معناه انهم الغوافي الاخدوالاستيكال حتى وصلوا الى البواطن لان الثرب والكشية لا الحكونان الا في البطن ثمقال و يحتمل ان يكون معنا ه انهم استنظفوا ماعند النياس على جهة لا تعهد من حيث انهه مر توسيلوا من القليل الى المكثيرلان الاحتساملا يكون الاليكل ما نع في ملغ مه الى الثروب والسكشي فقد أ تمادى وتحاوزالحد وجعل الاحتساءا كلاوهوا باعانتهمى (ثمنقلهم) أى الحواشي (الى بعض القلاع عبرة) أى اعتبارا (ان اكل بالله) أى جعل عبادة الله تعمالى وسيلة وذر يعة الى اكل أموال النياس (وألمهرالزهدفي الدنسا ثملم سوكل على الله) مل حعسل المهار الزهد أحبولة للدنسا الدنسة والتقوى للتوصل الهامطمة وتزياري الاخمار وليس شعار الايرار طلب الدرهم والدينار فقءلمه است الخصة أخى الحسم \* وانشتشمى في كل شعه قول الحريري

وصر ت وعظى أحبولة ، أريع القنصه والقنصه

(وهمة بصاحبهم) أي بكر (فأخذ حدره) بالانزواءي النياس واحتمار الوحشة على الانياس (وأرخى من دونه ستره) كلية عن استناره عن الناس ولزوم منه (ولم يقصد السلطان قصد استئصاله) أى اجتياحه وازالته بالكلية (ولانهضه) مصدرنفضت الشيحرة اذاحر كتها يعنف ليسقط غمرهما [(عن فضول) زوائد (ماله) لئلا سُهــم،أن محبة المال دعته لذلك لاالحمية الدنيبة (فترك من وراء الحِياب على قدم الزهادة) أى التي كان يظهرها وقطعت عنه الصلات السلط أسة (وغصص الفطام عن العادة) المألوفة له من معاملة السلطان له بالا كرام والتعظيم التي توصل بسبها هو وحاشيته الى ماتوصلوا المهمن الاستبلاء على الاموال وجعها من حرام وحلال (وعطف) أنوعلي (من بعد) أى من بعد فراغه من أمر أى بكروا تباعه (الى جماعة الاشراف العداوية) المنسو بين الى أمسر المؤمنين على بن أى طالب كرم الله وجهه (ذوى الاقدار العلية) الحروج هم عن مرسكر طاعة السلطان ودخولهم في دائرة الطغيان السكالاعلى شرفهم العلى ونسهم العلوى (فأشعرهم) أي اعلهم (ان حشمتهم) أي احر ترامهم (بالطاعة) السلطان (موصولة) أي ان احترامهم وتوقيرهم مرسط يطاعة السلطان لانالله تعالى قرن الهاعة أولى الامر بالطاعته والهاعة رسوله فقال تعالى اأما الذين آمنوا ألهيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامرمنكم فادامت تلا الطاعة موجودة كانت حشمتهم موفورة وان شدوهاندت حشمتهم وعوملوا ما تقتضسه شريعة حدهم (وحرمتهم الزوم القصد) أى الجادَّة (وترك تعدَّى الحدّ) الشرعى (مكفولة) أى مضمونة (فتلقوه) أى أباعلى (بالاجلال) الذي يتلقى بدالامراء (وقابلوا أمره بالامتثال) أي بالسمع والطاعة (على باله فل الله في أرضه) لأنَّ مِده بدالسَّلْطَانُ وَكُلِّمُهُ كُلِّمُهُ فَالدُّحُولُ فَي طَاعَتُهُ دُخُولُ فِي طَاعَةُ السَّلْطَانُ الذي هُوطُلُ اللَّهُ في أرضه (فيا يغنى عنه غيرالانقياد) اليه والاستظلاليه (والميل على الفلوّللاقتصاد) على هنا للمجاوزة

ونطر فالرئيس أنوعلى حواثى المقصود يتزعمهم يعض ماأحدوه رشى واحتسوه ثرو بأوكشي ثم نقلهم الى بعض القلاع عبرة لن اكل بالله وألحمر الزهدف الدنماعم لمنوكل على الله وهم اصاحهم فأخذ حداره وأرخى من دونه سستره ولم يقصد المطان قصداستنصاله ولانفضه عن فضول ماله فتركمن وراء الحجاب على قدم الزهادة وغصص الفطام عن العادة وعطف من معدالي حاعة الأشراف العلوبة ذوى الاقدار العلمة فأشعرهم ان حشيمهم بالطاعة موصولة وحرمتهم بازوم القصدوترك تعدى الحد مكفولة فتلقوه بالاحلال وقابلوا أمره بالامتئال على بأنه للسلالته في أرضه فالغسي عنه غرالانقياد والمبل على الغاؤللا تتصأد

بمعنى عن كقوله اذارضيت على بنوتشير ، أى عنى وقوله في المالاكواكما في الله المالية الذي المالية الذي المالية المالية الذي المالية الما

أى عنا أى الميل عن الفلوف المراتب وطلب الترفع الى التوسط فها (واستخلف أبوعلى على الرياسة) على نسانور (عندالشخوص الى الحضرة)أى حضرة السلطان (أبا نصر منصورين رامش وهو يضربه بقرامة ) أَي أَنْ أَبادُ صريضرب أباعلى أي شصل البهويد لي بقرامة (أبي السلطان الاقطعها عليه صيانة لهمن تعييرالمكرام وتثريب الرجال عندذ كالارجام) الضمير في قطعها يرجع الى الرياسة وفي عليه الى أبي نصروم عني قطعها عليه حعلها لا تقة به وعلى قدره رقبال قطع الثوب علمه اذا قدّره على قدره إيعني انّا السلطان لم يرض أن يستخلف الرئيس أحد االاقرسة أمانصر صمانة للرئيس من تعمير الكرام له رقطع الرحم وتثريب الرجال علمسه عنسدذ كرالارحام وحملة أبي حال مقدمر قد والمعيام ل استخلف والتقد وراستخلف الرئيس أبانصر آسا السلطان الاذلك الاستخلاف فان قلت كمف مكون حالا ولم سن هيئة الفاعل وهوالرئيس ولاهيئة المفعول وهوألو نصر قلت موفى الحقيقة سان ميئة الفاعل لان السلطان اذا كان يأبي الامن استخلاف أبي نصر فيكون الرئيس مأمو رابد لك لأمحساله فالتقدير اذا استخلفه مأمورا وهذافي غانة اللطف كداد كرالناموسي وماذ كرمن انه في غاية الطف هوالي غاية التكافأ قرب معانه ععزل عن صناعة الاعراب فالاقرب أن يجعل الجلة مستأنفة استثناها سانيا كأنسائلاسأل لماقال استخلف على الرياسة أبانصر هل رضى الملطأن بذلك فقال أبي السلطان الى آخر وولك أن تحعلها حالامن الرياسة أي استخلفه عدلي الرياسة حال كون السلطان آدما الإقطعها علمه أي عال كونهام قصورة علمه كقولك عاء زيد قد طلعت الشمس علمه وقد ذكروا في عاوريد والشمس طالعة انالمعنى جاءز مدطالعة الشمس علمه ومثل هذه الحيال تسمى عندهم بالحال السمعة كماء زيد ضالعا فرسه (وطوعه) عطف على استخلف أي سهل ووسع من طاعله المرتعاذا اتسع (قدا دالاحرار) القياد المقود وهوالزمام الذي تقياديه الداية (والاشراف المكار وألزمهم أن يخدموه بكرة وأسيلا) أىوما سنهما وهوكالة عن ملازمة الخدمة وأس القصود تقسد الخدمة مدن الوقتين (ويختصوا بطأعته جلة وتفصيلا) قال الناموسي تمبيزان من طاعة أوحالان من الضمير في يختصوا والذى يظهرا اعكس لاخ ماغيران عن النسبة وهي في يختصوا والاسلو يختص جلتهم وتفصيلهم ثم حولت النسبة عن الضمرو أتى بهما غييزا كافى واشتعل الرأس شيبا وعلى تقديرا لحالية فهما حالان من طاعته أى حال كون طاعته مجملة ومفصلة لكن الحالية تصم أن تكون من الواوأيضا أى محملان ومفسلن (فن ورمانفه) أى غضب لان الانف ينتفخ عند الغضب فهولازم للغضب عادة فصاركاية عنه وعمر المسنف من ذلك الانتفاخ بالتورم لشاجته له في عظم جرم الانف (شريفا كان أومشروفا نفي عن بلده) أى أنه ـ دعمًا (وعرى عما عتيده) أى صودر في أمواله الملوكة له وسلما وعسر عن ذلك ما اتعر ي للاشعار مأن ألمال يسترعورة سأحمد كايسترها اللباس (فشخصت المدالاعناق) أى امتدت وارتفعت (وأحدقت) أى احاطت (بفنائه الاحداق) أى الابصار وهذا شأن من يرحى و يرهب (واستنب) أى ثبت واستقام (لهرياسة لاعهد لأحد عثلها من رؤساء خراسان الاأباعيد الله العصمى نسبة الى العوامم برده الى مفرده وهوا لعصم كاهوة اعدة النسب والعواصم الاد فسنتها انطاكمة وفالصدر الافاضل أنوعيدالله العصمي العين فيهمضمومة والصادمهملة ساكنة وهوأبوعيد الله محددن العباس بن أحدين محمدين عصم بن ملال وهو فسسى من أحد لهراة وسكان رئيسا فاضلامكثرامن الحديث معجراة أباجعفر مخدين معاذالماليني وبنيسانورأ باالوفاء المؤمل بنالحسن

واستخلف أوعلى على الرياسة عند الشيخوص إلى الحضرة أبانصر منصورين رامش وهو يضربه بقرابة أبى السلطان الاقطعها عليمصمانة لمستعيرالكرام وتتريب الرجال عندذ كرالارمام ولمقعه فيادالا حرار والاشراف الكار وألزمهم أن يخدموه بكرة وأسيلا ويختصوا بطاعته حلة وتفسيلا فنورم أنفيه شريفاكان أومشروفانفي ا لدهوعرى عانعت ده نشخصت المهالأعناق وأحسدت نفنائه الاحداق واستتسله رياسة لاعهد لأحد بمثلها من رؤساء خراسان الاأباعدالله العصمى

ان عسى الماسر خسى وبالى عبدالرحن بن أى حاتم الرازى و سفداداً بالمحد يعي معدن ساعد

وأدرك ماأباا لقاسم ن مسع حيا الحصين في مرض موته فدا عكنه استماع وردنيسا بورسنةست عشرة ودخل بغداد سنةسبع عشرة وكان يضرب له الدنا نبركل د سارمتقال ونصف فسمدتن بماغ ، قول انى لأفرح اذاناوات فقدرا كأغدة فيتوهم اله قصة فيفتحها فيفرح اذارأى صفرته غرزته فيفرح اذازاد على مثقال وكان لا مدخل عشر غلاته داره بعملها من العمر اء الى الفقراء والمستورين استشهد برستاق خواف من نيسا بو ركان قد دخل الحمام فلا خرج اس قيصامسموما وذلك استسع بقين من صفرسنة غَـان وسبعن وثُلْمُـا لهُ التهمي (فانه بلغ مثلها والكن على عمر مديد وعزعتيد) اى ماضرمهيا (وبأس شديدوخدم وعددومال سادى على العقاة) جمع عاف وهو السائل (هلمن مريد) يعنى أن ماله المعد للصدقات استحثرته يطلب من العفاة من يدالصرف الهدم لان العفاة الموجودين قداستغنوا (وفرش) أى أبو نصر أى بسط (فرزمانه) أى زمان استخلافه على نيسابو رمكان أني على و يحوز أن يعودالفهر لأبي على (سالم العدل بقواعدالاحفاش) القواعد جميع قاعدوهي الرأة التي قعدت عن الحيض والولد والاحفاش حع حفش بالحاء المهملة والفاء والشين المجمة وهوالبيت الصغر والوعاء الذى تضع المرأة فيه المغازل وفى حديث ابن اللنبية وكان وجهه الثي صلى الله عليه وسلم ساعيا على مال الزكاة فرحم عال ادعى اله أهدى اليه فقال صلى الله عليه وسلم هلاقعد في حفش أمه فنظر أيمدى اليه أملاا لحفش بالكسر الدرج شبه موبات أمه في صغره وقيل الحفش البيت الصغير القريب السملة سمى ملضيقه كذا في الها مة الاثير يقوف بعض النسخ ز رابي العدل بدل ساط العدل وهي الثمار ق وفي التنز ال وزرائي ميثوثة ( كرجالات الثروة والرياش اشترا كافي الانصاف) الرجالات جمع رجسل والثروة الحدة والغنى والرياش اللباس الفاخر أي صارت القواعد في سوتهن الصغار يعشن عيش الاغساء والاشراف لاشتراكهم في العدل والانصاف (ونفقت) أي راجت (سوق الاحتساب) مصدرا حتسب عليه أنكر ومنه المحتسب لانه ينكرعلي العبامة ممأيأ تون مع أيخالف النرع من تطفيف الكمل وتنقيص المعايير ونحوها (بالدرر) حميع درة بالكسروهي العصا (فوق الاكتاب) حال من الدر رأى موضوعة فوق اكناف الشرط يين لارهاب من يفعل منسكرا (فن بدعة) أى فسكم من بدعة (مرفوضة) أى متروكة خشية الدرر (ورتبة محفوضة) لأر باب البدع كأتباع أبي بكروذوى التغلب الذي كنو الايد ونالامراء (وحدود على الحق مقامة) على مستقفها (وعيون على الفضول منامه) هو كمَّامة اسم مفسعول من أقام وأنام أي انام عيونا كشرة عن امته ادها الى مالم يغوض لها وليس منوطابها (و نظلت معها) أى سوق الاحتساب أو الدرر (الحانات) جمع حانة وهي مكان يسع الجر أوشر مه (والمواخر ) أى الجرابات التي هي محالس الفسق حمع ماخور (وخرست العيد أن) حمم عودوهوآ له للهومعروفة والمراد يخرسها تعطيلها لعدم استعال أهلهالها لخوفهم وقداستعمل النطق محازاف آلات اللهوكا استعل الخرس وهوكسر في اشعار الموادن كقوله

استنطق العود قدط ال السكوت به لا خطق الله وحتى خطق العود (والمزامير) جميع مرمار وهو آلة الهوم هروفة (وركدت) أى سكنت (ألحمان النائحات) عسلى مصائبين من ماحت المرأة فو حاوالاسم التواح كغراب (و) الحمان (السكارى) جميع سكران أى المخديم عند تعاطيم المدام (واستوت في الانجمار) أى القنع في الحجروالم ادمة خدر الفسام (واللياذ) أى الالتحاء (جميا وراء الاستار) جميع ستر وفي نسخة الاستتار مصدر استتر (عون النسام) العون جميع عوان وهي النصف في سسنها من كل شئ من الحيوانات قال الله تعالى عوان بين ذلك في بقسرة بني

فاله بلغ مثلها ولكن على عمر مديد وعزعتدوبأس سديدوخام وعدرمال سادىء للهفاة هل من مزيد وفرش في زمامه ساط العدل بقواعد الاحفاش كرجالات الثروة والرباش اشتراكا ني الانما ف ونفقت سوق الاحتياب بالدررفوق الاكاف فن بدعة مر دوسة ور معموضة وحددودعلى الحق مقامة وعيون على الفصول منامة ويطلت معهاا كحالات والمواخروخرست العيدان والمزامير وركدتأ لحان النائحات والكارى واستوثف الانجعار واللياذيماوراءالاستار عون النساء والعذاري

اسرائيل ولهذا أضافها الى الساء (والعذاري) جمع عذراء وهي البكر كالعماري جمع صراءومن عادة العدارى التستر والعون قدسر زن للعاجات فقال واستوت العدارى والعون في الاستتارمن خوف الاحتساب فأماشوارع أسواق البلد) الشوارع جمع شارع وهو الطربق المسلوك العاتمة فاعل عدى مفدول (فقد كانت منذ سنيت نيسابورفضا علا يكفها عطام) أى لا يسترها من كننت الشي سنرته في كنه بالكسروه والسبترة وهومن بالنصروأ كننته في نفسي أخفته ولايقال في الاول كننته قال النحانى وجبيع النسخ لايكنها دفهم الياء وكسرال كاف وهذا خطأوقه من النسخة وعلى بما تفده وحكمه بالخطأ خطأ فقد قال في المصباح المنهر وقال أبوزيد الثلاثي والرباعي لغتان في السترو في الاخفاء حميمًا (ولا تظلها دون السمام) الدنيا التي هي فلك القمر (سماء) أي سقف ( تخرقها ) أي مدخلها يقال خرفت الارض خرقاحتها (الاعامير) جمع اعصار وهور بحرتفع بتراب بين السما والارض وتستدير كأنها عمود (تارة وتردغها) أي تحدث فها الردغة وهي الوحل (الاهاضيب) جمع هضاب أوهضب بكسر ففتح جمع هضبة وهي المطرة أوالكبيرة القطر يقال هفيتهم الدعاء أي مطرتهم (اخرى)أى تارة آخرى (فأماالتراب) فها (مثارا) التراب مند أخبره محذوف جوازا مدلول عليه بالقرينة ومثاراحال من الضمير المستقرق الخبراى كأئن أوحاصل فهامثار اوحدف ذى الحال وعاملها غىرعزيز فى المكلام قال الله تعالى بلى قادر بن على ان نسوى بنامه أى نحمه ا قادرس (وأما الانداء ثلوجا وأمطارا) محرى في هذه القريبة من الاعراب ماحرى في التي قبلها والانداء حميدي بالقصروهو أصلالطر ويطلق يضاعلي أساب من الوعلى مايدةط آخرالليل وأطلق على الانداء الثلوج والامطار باعشارماتول اليه (لميفطن أحدد من ملوك خراسان وأصاب الحيوش بها) أي لمدرك ذهنه وفطته (لالحاقها) أي نيسابور (بأخواتها من ديار) جمع دار (خراسان تسقيفالها)أي لتلك الاسواق أى احداث سقوف لها (وأستمرا) لها (وتنظيفاعن الافداع) أى الاوساخ جمع قذى كسبب وأسسباب وفي بعض الفسخ الأقذار بالراء حسع قدر جعني القدى الاأن القدى أكثر مايستعل بالهين (وتطهيرا) وهذه الار يعةوهي تسقيفا وماعطف علمه تمييزات عن النسبة محوّل عن المفعول به كنحر نأالارض عبونا والاصل لالحباق تسقيفها وتستبرها وتنظيفها وتطهيرها بأخواتها (حتى ورد الرئيس أنوعلى وطالب أهلهامه ) أي بالتسفيف أو بالالحاق (فلم عض) من مطالبته اياهم (شهران حَتى مِهُتُ أَى علت (نحوالسكاك) هو كالسكاكة بالضم الهواء اللاقي عنان السماء قال الناموسي وقيل المجرة ومنه فولهم لاأفعل ذلك ولونزوت في السكالة وقال أبوا اطبب المتنى

ومن بلغ التراث به كراه \* وقد بلغت ما الحال السكاكا

(سقونها وقامت على ركائر الاعواد حروفها) الركائر جميع ركيزة وهي مايركز في الارض من الخشب الاعتماد السقف عليه والحروف جميع حرف وهوالطرف أى ثبتت معتمدة ومر تفعة على الاعواد المركورة أطراف تلك السقوف (فن بين منقش ومرخوف) الرخرف الذهب وكال حسدن الشي أى مكمل حسمه (ومد بج) أى من بن كرية الديباج (بالاصباغ) جميع سبغ بالكسر وهوما يصبغ به (ومقوف) أى مجمع ول كبرد مفوف وهوالذي فيسه خطوط مض والمرادانه منقش (تنفته منها) أى من السقوف (فرج) جميع فرجة (بقدر ما يملى) أى يوسع من المليت البعيراذ اوسعت لهى قيده (فسياء السقوف (فرج) جميع فرجة (بقدر ما يملى) أى يوسع من المليت البعيراذ اوسعت لهى قيده (فسياء النهار على الابت الدون مايوسع النرور الغيار) من ذررت الملح أذره ذرا فرقة ويمن جمي يفرق منه و مين الدرور مصدر در اللبن والقطار جميع قطر والقطر جميع قطرة أوقطراسم جنس جمي يفرق منه و مين واحده بالتاء كتمر و تمرة أى ان ذلك الفيار

فأماشوارع أسواق البلدقق كانت مندنيت ساور فضاء لابكنها غطاء ولانظلها دون السماء عفرتها الاعاصير فارة وزدغها الاهاضيب اخرى فاما التراب مثارا واما الانداء الوجاوأ مطأرا لميقطن أحدمن ماول خراسان وأحماسا لحدوش بهالا كماقها بأخواتها منديار حراسان تسقيفالها وتستمرأ وتظمفا عن الافداء وتطهسرا حتى ورد الرئيس أنوعلى وطالب أهدي معنى المرابعة المعادية عموالكال سفوفها وقامتعلى ركائز الاعواد حرواها فن بين منقش ومن خرف ومد بح بالاصباغ ومفؤف تنفقهم مهافرج بقدر ماعلى ضدياء النهارعسلى الانصاردون ماتوسعة درورا لفيار وتمكن لدرو رالقطار

ولا المطر (وخمن) بالخاء المجمة وتشديد الميمن التخمين وهوالقول بالحدس (البصرام) جمع بصير كظر نف وظرفاء وهومن له بصارة بالعمارات (استغراق قدر العمارة مائة ألف د سار) استغراق

مفعول به المن وهومصدرمضاف الى فاعله ومائداً أف مفعوله (عن طبيب النفوس) أى صادرة عن طيب النفوس بهامن أرباب الاسواق (وفضل الكسوب) لهدم مها أى ان ماسر فوه لم يكن من أصل أموالهم وانما كان من مكاسب تلك الاسواق وفضول مراجعها (لم يكلف) بالناء للفعول (أحد علمها) أىلم نكاف تنكاءف الزام فلا سافى قوله آنفا وطالب أهلها له (ولم يستبكره دون المثال فها) نائب الفاعل فم مرحم الى أحد والمراد بالمثال الاحر السلطاني الوارد بالتسقيف أى لم يقعمن السلطان تهديدولا وعبدلن لم يفعل مل الواقع منه صدور الامر فقط فلم يكن اكراه بغيره فلذا استثناه عن عدم الا كراه (دل عمم مالماهاة) أي انساهي بعضهم بعضافي السفيف والتنفش ونعوهما (وشملتهم المباراة) أى مضاهماة العضهم العضا (فأنفقوا موفر من) اسم فاعل من وفره توفيرا كثره أى انفقوا حال كونهم مكثر من نفقاتهم أى انهم اشدة مرغسهم في هدد التسقيف وتنبقه لا سالون عما صرفواعلسه و محوراً نيكون من وفره اكله أى انفقوامكملن ماشرعوافيه (ومستبصر من) أى مستمدنه بالنفقوه أولما انفقوا علمه أي ان انفاقه مناشئ عن تبصروم عرفة وليس جزافا فنفقاتهم غيرا مضعة (ولأنفسهم على الحفردون المرادمستقصر بن) لا مفسهم مفعول مقدّم لستقصر بن فاللام فها مزيدة للتقوية لضعف العيامل بالتأخير وعيلى العجيز متعلق عسيتقصرين ودون متعلق بالعجز ومستقصر بناستفعال من القصروهو في اللغة الحس وفي الاصطلاح معرف في محله والمعلى الم قصروا انفسهم على المحردون المرادأي دون الاتسان المرادلهم عاقدروافي انفسهم أن يفعلوه (فن تسوق تاسعا أوعائمرا) أى من دخل هذه السوق تسعمرات أوعشر مرات (ايس بادنا) داخلا أول من ق (أوناسا) أى داخل الفرم قال الناموسي قوله السرباد ما ليس هنا حرف لا فعل علما قال صدر الافاضل في ستأبي العلاء وفلاهطلت على ولا مأرضى والمستنظم البلاد والدس هناحرف لافعل التهي أقول انحاارتكب الصدر يخريح بت أبي العلاء على المذهب الضعيف القائل بحرفية ليس وهومد هب ان السراج والفارسي هر مامن الضرورة في ترك التاء في لدس فانهالو كانت فعلالقيل ايست لانهامسندة الى ضمر المؤنث المجازى ولحاف الماء واحب فدم كاهومقر روأماهنا فـــلانسرو رةتدعواليه فلايخر جكارم المصنفعليه (ردّالي الكاهل قدّاله) الــكاهل مقدماً عـــلي الظهر بمايلي العنق والقذال حماع مؤخرالرأس يعسني انّ من دخل هذه السوق تسع مر"ات أوعشر من ات فضلا عمن دخلها مر أ أومر تبن رد الى الكاهل قدناله لكثرة محاسبها وارتفاع سمكها فأنّ المرتفع اذانظر اليه شاخصا ينحني بقد اله الى الكاهل (وترك عدلي شغل النظر) أي معشغل النظر (أشغاله)أى ترك أشغاله واشتغل تأمل محساسن تلك الصنائع والنقوش فتدهشه بحساسها وتحديد عن أشغاله وأعماله (فيالها) أي عبالها أى لذلك المدةوف (من سمك) بفتح فسكون أى سقف وسمك البيت سقفه (شاخص) أي مرتفع (نحوالسماك) هما سما كان الاعزل والرامح وهما

وسمى الرامح رامحالان بين بديه كوكا صغيرا والأعزل ايس بين بديه شئ وفي شعر أبي العلاء المرى

لا تطلبن آ آلة الثرفعة ﴿ قَلْمَ البَلْبِ غَلْفِرِ حَظْمَ عُزَلُ اللَّهِ عَلَى الْمِلْبِ غَلْفِرِ حَظْمَ غُزَلُ اللَّهِ الْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

نجمان نبران أوهمار حلاالأسدوالا عزل مهامنزلة من منازل القمر وسمى أعزل في مقابلة الرامح

وخن المصراء استغراق قدر العرارة مائة ألف د نماره ن طب العرارة مائة ألف د نماره ن طب التفوس وفضل الكسوب لم يكف أحد هلمها ولم يستره دون المثال الماراة فأنف هوا مو فرين ولا نفسهم على المعرز ون المراده مستقصرين فن المعرز ون المراده مستقصرين فن تسوق تاسعا أوعاشر اليس اد تا والمارة الى الكاهل قد اله ورك على النظر الشغالة في الهامن على النظر الشغالة في الهامن على النظر الشغالة في الهامن المائة على الافلالة في المائة على الإفلالة في المائة على المائة المائة على الافلالة في المائة على المائة المائة على الافلالة المائة على المائة المائة

موصوف محذوف تقديره مياله من تسقيف زائد فلكانامنا وجعله نامنا بالنظر الى أفلال الكواكب السيارة لانها سبعة ولم يعتبر فلك الشواب ولا الفلك الاطلس والالقال فلكاعاشرا على الافلال ولعله انسافتصر على السبعة موافقة للقرآن لان عدد السهوات جاء فيه بلفظ السبع ولم يجي فيسه التسع في عددها (ولماعاد الرئيس) أبوعلى (الى الحضرة) أى حضرة السلطان (وقرر حال ماتولاه) أى فيسابور وحال (من عزله) من أر باب مناسبها وذوى الاحمال السلطانية فيها (و) حال من (ولاه) مهدم مكان من عزله فحدف الموسول للعلم به على مذهب الكوفيين والاخفش كقوله تعمالى آمنوا بالذى انزل النا وانزل اليكم وقول حسان رضى الله عنه

أمن ٢-ھورسول الله منكم ﴿ وَيُعَدِّمُهُ وَسُمُرُوسُواءُ

أى والذى الزل المسكم ومن يموسمه (وافق هوى السلطان) أى محسه (ورضاه فصادف تقريرا) لما فعله (وتسكينا) أى تثبيتا (واحسادا) أى وجدانا عسلى سفة محمد عليها يفسال أحدته أى وجدته حميدا (واسعام ستبينا وسنورد شرح ما يتحدد من هده الاحوال ان ارادا قد تعالى ذلك و يسره) لم تساعده على ذلك الشيئة الالهية فلم فسعا وعد فلذلك انضاف هذا الوعد الى المواعيد العرقو بيسة

\*(د كرالامرساحب الجيش أبي المظفر نصر بن ناصر الدين سيكتسكين)

وفي نسخةذ كروفاة الامرالخ (قد كان السلطان عن الدولة وأمن المله لما ملك خراسان وأخلاها من شردمة السامان)الشردمة الطائفة القليلة من الناس (عرفله) أى لأى المظفر (نصرموالاته الماه وهدرته)أى هدره وتركدمن اضافة المدرافاعله وهوأنو الظفرنصر (فها)أى فى الموالاة التي والاها السلطان (اسماعيل بنامر الدين أخاه) الضمير في أخاه رجع الى نصر ويصمر حوعه الى السلطان لكن الاوَّلُ أَتم في صفة الموالاة وأدخل لأنه ادا كان به صرو يصرم في موالاته أغاه فقد ملغ الهامة في صدق محسه فأن فلت اذار جمع الضمر الى السلطان بلزم مأذ كرأ يضالانه أخ اهما قلت لا نسلم ذلك فان مجر دالأضافة الى ضمر السلطان لااشعارله باخوة اسماعيل لنصروان كانفي الواقع كذلك والنكنة انحا تترتب على مايفه من اللفظ وفي نسطة مواتاته ما لتاء أى ملاعته (اعظاما لحق الكر) اعظاما مفعول له لفوله موالاته و بحوز أن يكون حالا أي معظم أوقوله لحق السكر أي كبرا لسلط ان لا مه كان أست واكبرمن اسماعيل فر جهعليه ومنزه لمكرسنه و يحوز أن يكون المراد بالمكركبرنصر لايه كان أست من السلطان على ماقدل و مكون اعظاماعلى هذا التقدير مفعول له القوله عرف اسكن سعد هذا الاحتمال قوله (راعترافالواجب الفرض) لان الذي يعترف أهواجب الفرض السلطان لان موالاته وطاعته واجبة بقوله تعالى بأأج االدين آمنوا أطيعوا اللهوأ طيعوا الرسول وأولى الامر منكم واضا فة الواحب إلى الفرض سائية أي بواحب هوالفرض مراداته القرض العملي وفي بعض النسخ بواحب الفضل والمعنى علمها ظاهر (فولاه) أى ولى السلطان نصرا (نيسابور مثلثة أصحاب الحيوش الاكار) مظنة الشئ بكسرالظاء موضع يغلن فيه وجوده كذافي القاموس وقال في المصباح المظنة يكسرالظاء للعلم وهو حمت وها الشي قال النابغة بوفان مظنة الجهل الشماب وقال ان فارس مظنة الثي موضعه ومألفه انتهمي وقال ومافى المساح انسب كالام المصنف والاكار يصع أن يكون اعتالا صحاب ويصم أن يكون نعتا العيوش على وجد الزمان الغابر) الغار الماضي ووجد الزمان أوله وفي النفر بل آمنو آبالذي الزل على الذين آمنواوجه المار (سادا) عال من الضمر المستقرفي ولاه (مه مكانه من قبل) أي من قبل حلوسه على دست الملك في حياة والد والا مر قاصر الدين سيكتسكين (اذ) ظُرف المامضي من الزمال أي في زمن (هوسائس الجمهور ومدبرها تبك الامور) بنيسابور (ومن وضع أخاه موضعا قدسده قبل بنفسه

واساعادال نيس الى الحضرة وقرو حال ماتولاه ومن عزله وولاه وافق هوى السلطان ورضاه فصادف تقر براوة كنا واحهادا واسعا مستنشأ وسنورد شرح ما يتحدد من هذه الآحوال ان أراد الله تعالى ذلك و يسره

ورآه أهلالبعض قديره فقدرالغ فى البر والتوقير وخرج من عهدة التقصير فوله أسسنين عدة حي السرة في الخيرة كريم الفعال في سياسةالرجال وجرى على بده من حمد الآثار في مطاردة أبي ابراهيم التصرعند ركضاته وكفاية ماكان يطرأمن معرته وشذاته مانقدم شرحه تمرأى السلطان يعدذلك أن يجمع به شمله و يصل بمشاهدته حبله فاستدعاه وأهل به مستعمه ومغزاه فلم يزادله دهد بحال ولم يفاصله فى حالتى حل وترحال وكان يراه في مقاماته أؤل من سمح بروحـــه فىالمحاماة علىدين اللهوالمراماة مندون حقالله وواقيا ائناهها عهرجته نفسدان كثف زمام أوعظم عملى حيوش حقالله استلحام شفقة تجيش مالحة القربي وشحنة من الرحم الدنيا وكان سر مدهب الامام أي حدمة عمالله أهالى اعتقاداويرى آلاسم منه رشا دافأم عدرسة سيسا بورغي حوارالقاضي أبى العلاء ساعد ان مجد وأنفق الاحتيا بناها وحبسحبائس علىمن اواها ودارس بأمالي العملم في ذراها فبقيت لذكرة عنده تغدى العلم وتراح و يثني علمها الا مساء والاستباح ولم ينقسم السلطان مد طول أيامه قولامحالاوافظا دون الصواب مستمالا

أورآه أهلالبعض قدره) أى قدر نفسه (فقد بالغ في البر والمتوقير ) الجملة المقترنة بالفاء جواب الشرط الذي هومن (وخرج من عهدة التقصير فولها) أي أبو المظفر نصر (سنين عدّة) أي كثيرة (حميد) أي مجود (السيرة في الخيرة)هي الاسم من قولك مارالله لك ( كريم الفيعال) بفتح الفاء أى الفعل الحسن والكرم أويكون في الخير والشر وهو مخلص لفاعل واحد فان كان من فاعلين فهو فعال بالكسركان افي القاموس (فيسيامة) أى تدبيرام (الرجال) في الحرب وغيرها (وجرى على يده من حيد الآثار في مطاردة) أى مقاتلة (أبي ابراهيم المتصرعندركضاته) أي حملاته (وكفاية ما كان يطرأ) أي عدث (من معرَّته) أى أذاه (وشداته) أى شرته وأداه (ماتقدُّم شرحه) في محله (ثمرأى السلطان معددلك أن يحمع مد شمله و يصل عشا هد ته حبله فاستدعاه وأهل به مستعمه ومغزاه) المستعمم موضع الاستعمام وهوالراحة والاقامة والمغزى مكان الغزوأى جعل اماكين سفره واقامته مأهولة به (فلم رايله بعد إعمالُ) مادّة زول مدل على الحركة أى لم يفارقه (ولم يفاصله) أي فصل عنه (في مالتي حل) نزول (وترحال) رحيل (وكانيراه في مقاماته) أي حروبه ومعاركه (أوّل من سمح بروحه) أي كان يرى السلطان نصرا أول من يسمح بروحه لشدة افدامه وهجومه (في المحاماة على دين الله والمراماة من دون حق الله وواقيا) اسم فاعل من وفي زيد عمر االشرّجه ل بينه و بينه وقاية (اثناءها) أي اثنا عملك المقامات أى في اثنائها (عصحته) أى نصر (نفسه) أى نفس السلطان (ان كثف) أى عظم وكثر (زمام) أى ازدمام العساكر وحواب الشرط محدد وف مدلول عليه بواقدا أى ان كمُصرَحام وقاه (أوعظم على جموش حق الله) وهودين الاسلام لانه حق على العبادلله تعالى عب علهم الانقمادله والعمل به والمراديجيوش حق الله الجاهدون (استلحام) مصدر استلحم الرجل اذا أح توشه العدو في القتال واستلحمه الخطب اذانشب فيه (شفقة) مفعول له لقوله سمح بروحه عامل على الفعل كقولهم فعدت عن الحسرب حبنا لاعلية له كضر بت الني تأديبا (يجيشم آ) بالشفقة أي يحر كهاوم عما كفوله \*أقول الها اداحشأت وجاشت \* ( عمة القربي) أي القرامة والمرادم اهذا الاخوة وفها استعارة مكسة وتخسل (وشيخة من الرحم الديما) الشيخة مكسر الشين المعمة وضمها عروق الشير المشتبكة يقال منى ودن فلان شحنة رحم أى قرابة مشتبكة وفي الحديث الرحم شحنة من الله أى الرحم مشتقة من الرحن والدنسافعلى مؤنث أدنى من الدنق وهوالقرب لان الرحم قد تسكون قريسة وقد تسكون بعدة (وكان نصر مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى اعتقادا) مفعول له المصر أوحال من فاعله أي مُعتقداً (ويرى الاستمسال مرشادا فأمر عدرسة) أي باناعمدرسة (بنيسابور في حوار القاضي أبي العلاء صأعد من محد) المتقدّم ذكره قبل هذا الفصل (وأنفق مالا) أى كثيرا فالتنوين للسكة يركفولهم أن لنالا بلاوان النالغف (حتى المناها وحدس حما أس) جمع حبيسة بمعنى محبوسة أي موقوقة (على من ا أواها) أي سكنها وحفلها مأوى له (ودارس) أي ذا كرغيره (بأمالي) جمع املاء وهو النقرر (العلم ف ذراها) الذرى بالفتح كل ما استنرت م أى في مكان من أمكتها (فيقيت تذكرة عنه) أى مذكر ما من النياس بالحميل (تفدى) بالبناء للفعول (بالعلم) أى بسبب قراءة العلم (وتراح) بالبناء للفعول أيضا أى بالعلم والغدرة السعرمن أول الهارالي الزوال والرواح السير بعده أي يؤني الي المدرسة المذكورة صياحاومسا القراءة العلم ودراسته (ويثني علها الامساء والاصباح) أي أهلهما أونفس الامساء والاصباح بحازا عقلما للبالغة وقال الطرقي عنى بقوله يثني علم االامسا والاصباح اشتغال اغفهاء فها (ولم ينقم السلطان منه) أي لم يعب (طول أيامه قولا محالاً) المحال من الكلام ماعدل عن وجهه كَالْسَعْيِلُ وأَحال أَنْ بِه كذا في القياموس (وافقطادون الصواب مستعالا) أي مغيرا عن السواب الى

غديره وكل ماتغيرعن الاستواء الى الاعوجاج فقد حال واستحال (ولاشكا أحدمن المكارلة جانسا) أى جانب ما الظرف حال من جانسا لان نعت النسكرة اذا قدم علم العسب على الحال كقوله به لمية موحشا طلل به وجاسا مفعول شكا والعلالا شماق الرؤس على الا تساع مجانسا) فعلامه طوف على الاشفاق أي موحشا طالدى هو مفعول شكا و الاشفاق مفعول لمجانسا و اللامف من الدة التقوية وعلى الاساع متعلق بالاشفاق أي ماشكل أحد دفعلاله مجانسا اشفاق الرؤسا و الشرفاعلى المرؤسين و الضعفا الوقضي الله ان خانه الشباب أى قد ترالله خيانة الشباب الموادلة التقطع و المعنى الله بستوف عصر الضريب و خانه و حاله في الله المدالة و المفاد المرابط الما المناقب و المنه و حكانه لم يف و المحال المناقب و المنه و حكانه لم يف و المحال المناقب و المنه و حكانه لم يف و المناقب المن

حكم المسة في البرية جارى \* مالله الدنيابد ارقرار

وفى نسخة وكذا الكرام البيت وهي التي كتب علمها الكرماني وقال في تعامله لاخم محودون مالنفوس كايجودون بالاعراض الشهسي والاعراض جمع عرض بالفتح والسكون وفيه نظرلا فهلايطا بقالواقع لات الذي أو رده المصنف فعملم يقتل وانما مات حتف أنفه والناس بسيتقصرون عمر الكريم ولومات على فراشه فالاولى أن يقال ان الناس لحرصهم على بقاء المكريم رعون ان الدهر موام بافناعهم واعدامهم وكلام الشعراء مشحون بذلك كاسيأتى قريبان فول المصنف بادهر مالك والكرباع أولى الفدى \* ماذا يضر له لوتركت كريما \* أواله مبنى على التخدل لاظهار التحدير يعني ان الكرام يتخيل ان أعمارهم قصرة سواءاته تالوت اوالقتل اصطعرة نفعهم فيود الناس عدم وتهم فاذاماتوا استقصروا أعمارهم وانكانت طو ملة ويستطملون أجما واللئام وانكانت قصرة وهذامن تظرفات الشعراء والادباء كاستفصارهم أوقات السرور واستطالتهم أوقات الهموم والغموم كماقال وكذاك أوقات السرور قصار \*(وكتنت في مر ثبته رسالة سَلَّكُ ) من طرف السلطان (اثباتها في ذكره أ ففعلت اذكان في ضمنها مايني شهر حماله وتقر بر معض خصأ له وهي هـ ١٠٠١ ثبت في معض النسيخ لفظ (سهم الله الرحمن الرحمي) واكثر النسم خاليسة عنها وهو الموافق لعادة الشعراء في المدائح والمراثي ونعوهما وكان السرق فاذلك اشتمالها علىذكرأ وصاف الممدوح والمرثى غبرمتصفين بالمع مافهامي المالغات المالغة حددً الغلق (آهمن سفرة بغيرا باب يه آهمن حسرة على الاحباب ، آهمن مفحم الامبرالمفدى \* فوڤفرشمن الحصى والتراب \* نصر بن الامبرناصردين الله صدر الحروب والمحراب \* صاحب الجيش درّة الشرق تاج الفغرغوث الكرام والسكتاب) معدني الاسات الماهرغنيءن الشرح الالفظة آموهي كلة تقبال عندالتوجيع مهمزة مفتوحة بعدها ألم ثمهاء مكسورة وهدنه احدى لغات ثلاث عشرة فهامذ كورة في القاموس وقال الناموسي الهدمية ولون أ ومسا كنة الواوعندالشكارة ورعما قلبوا ألؤاوا الفافقالوا آممن كذاو فيه يعدلان شرط قلب الواو ألفانحر كهاوهما دالفاظ عامدة فيقل التصرف فهاومن سفرة يتعلق بالفعل الذي دل عليه آه

ولاشكا أحدمن الكارله جاسا وفعلالاشفاق الرؤس على الاتماع عجانبا وقضى الله انخانه الشباب والماستوفي أمده ونفض ساقي الأمل فمه مده فلحق بالواحد الغفار \*ان الكرام قليلة الاعار \*وكثبت فى من ثبته رسالة سالما أنبانها فيذكره ففعلت اذكان في ضمنها مايني شيرح حاله وتقرير بعض خصاله وهي اسم الله الرحن الرحيم آهمن سفرة بغيراياب آهمن حسره على الاحباب Tonن مضع الامبرالفدى فوق فرش من المصى والتراب نصر بن الامسرامردين الله صدرالمروب والمحراب ما حب الجيش درة السرق فاج الفغرغوث الكرام والكتاب

وهو أتوجده ويجوزان شعلق الملافها من معنى أتوجع والظرف والجاروالمجرور يكفهما رائحة الفعل أو ما يشيرالى معناه (نعاء إساسة الرجال) نعاء على وزن ترال وتراك مبنى على المكسرة الممقام الامرأى انعوه وأظهر واخبر وفاته وكانت العرب اذا مات منهم أحدركب راكب فرسا وجعل يسير بالناس ويقول نعاء فلا ناوساسة جمعسائس وأصلها سيسة مشل كاتب واشة فقلبت البا مفها ألفا ليحر كها وانفقاح ما قبلها واضافة ساسة الى الرجال الفظية أى بامن يسوس الرجال أى يدبراً مرهسم وشعاطى مصالحهم و يحقل أن تكون معنو يقيانية اى الساسة من الرجال فلا يكون الرجال معمولاله وسقاطى مصالحهم و يحقل أن تكون معنو يقيانية اى الساسة من الرجال فلا يكون الرجال معمولاله (ياسادة) جمع سيد وهو شريف قومه ورثيسهم (الفعال) بفتح الفاء تقدّم سانه قريبا (ياأعيان العلوم بالخوان النحوم) الأخ يستعار للانظير والشبيه كاهنا و يستعار لللازم كأخ الندى (باشسيوخ الاسلام باعدون الكرام بالموارا لرامان بالنصار السلطان \* نعاء المحتى نعاء \* فتى الكرم احتل عدى منهم واحتل عدى حل وردم الفناء هو القبر ومها

الاأبها الوت فعننا \* بماء الحباة وماء الحباء

ومنها فاذاحضرت وماذاخبأت لاهل الخباء

يخاطب الموت يفول ماذا سنعت باهل البدووالحضر

ا نعاء نعاء شقيق الندى بد المه نعاء تليل الجداء

اى انع الى المندى أخاه وهذا النعى الذي تنعاه قليل الجدوى والنفع لانه لا يردهد الغائب

و بعده وَمَا جميعا شريكي عنان ﴿ رضيعي لبان خليلي صفاء ومنها وقد كان لو ردّغرب الحمام ﴿ شديد توق طو دل احتماء

وفدكان لو ردّغرب الحمام \* شديد توق طويل احتماء معرّسه في ظلال السدوف \* ومشر مهمو. نحسم الدماء

قال الهلامة الكرماني وفي القصيدة مخيف وحصيف وكثيف واطبق قال النجائي نعم أسات قصيدته كلها سوت القصائد فهي سعط الفرائد كأنه بتعقب الكرماني باثباته في القصيدة السخيف والكثيف وحقيقة الحال تتوقف على حكم خبير وماهر بعبوب الشعر بصير يفرق بين عبان الكلام وهيسته وعيزغته من سمنه والا في قاله الكرماني احصيم فقد صر حوا بأن الجرح على التعديل مقددم (الدرون أي رحسكن المدم) تفضي العادثة وتعظيم الواقعة كأن المحاطبين لا يعرفون حقيقة قول أي الطبيب الدرى الربع أي دم أراقا \* وأي قلوب هذا الركب شاقا

وكداك جيسعة والتده عدر عن عنايته مكانده كذا في المكرماني (وأى حد) أى سيف (انها وأى عقد) أى قلادة (انفصم) بالفاء والقصم كسرالشي من غيرابانة (وأى سوار) وهو القلب الذي يصاغ حليا الد (انقصم) بالفاف والقصم المكسرمع ابانة والماخص الاقل بالعقد والثاني بالسوار لان العقد للنه وتشه اذا انتكسر يكون كسر مع ابانة (وأى وقض ذبل) أى دوى وسوح (وأى غيرابانة والسوار له لا تسهد بكون كسر مع ابانة (وأى حبل روض ذبل) أى دوى وسوح (وأى غيرابانة والمائل على المراف المائل وأى الدين (رحل حبل المحسب) أى دلة حتى سار حصاء (وأى خطب) أى أمر عظم (ترل وأى نصر) الدين (رحل رحل والله نصر ابن الاميرا للميران الاميرا المائل الأثير عبارة عن محموع الافلالة ومعنى كون الشهاب استفاله مراف الامير عديد قوه والشهاب وهذا جرى منسه على المنه المنه بالمنه الشهب أي الشهب أي أن الشهب أي المناه المنه المنه

عتى

تعا، باساسة الرجال باسادة الفعال بالعبال العلوم بالخوان النعوم بالسوخ الاسلام باعمون الكرام بالحوار الزمان بالنصار

السلطان نعاه ال كل حى نعاء فتى الكرم احتل ربع الفناء أندون أى تكن المدم وأى حد الله وأى عقد القصم وأى سوار المقسم وأى روض ذبل وأى نجم أفل وأى بحراضب وأى لحود تحصب وأى خطب ترل وأى نصر رحل رحل والله نصر بى الامير المايل المراكدين الاميران الامير والشهاب برالاثير مسابع وجعلنا هارجوماللتها لمين والتأويل خلاف الظاهر (والعراب الصبير) الصبيرالسعاب الابيض وهوينشا من البعرش يفيض عليه فتعصل مته مواد البحار ولذلك نسبه اليه كذافي السكر ماني (والحبراب النعرير) الحبر بالكسر العالم والحيما حبار مثل حل واحمال والحبر بالفتح لفة فيه وجعه حبور مشل فلس وفلوس واقتصر تعلب في فصيعه على الفتح و بعضهم انكر الكسركذافي المسباح المنير والنحر يرااعالم المتقن وقيل الحادق وقيل الفطن البصير بدكل شي من نعر الامور علما ذا أتقها كا يقال قتلها خبراوه و مكسر النون والحيم النعارير (والعنبران العبير) العنبر فتعل طبيب معروف ويذكر و يؤنث فيقال هي العنبر وهوا لعنبر والعبير مثل كريم أخسلاط تجمع من الطبب ومعني كون العنبر ابن العبرانه حزوه لا نه يحمع منه ومن غيره والولد كم عمن السه (مراح الملك أوعفاره) المرخ بفتح المهم وسكون الراء والعفار بالعسين المهمة كسما بوهما شعر تان قرى من الشار فالمفار الزيد وهوالا على والمرخ الاسفراق وسور الدين أوسواره) هومن قول السرى

تحلى الدين أوتحمى حماه م فأنت عليه سوراً وسوار

(وركن المزاوغراره) الغراران شفرنا لسيف وغراركل شي له حد حدد (ويور) أى زهر (الجد أوعراره) العرار نبت طبب الراشحة وهوالهارقال

متعمن شميم عرار نجد \* فاعدالعشية من عرار

الواحدة عرارة والعرارة في شعر الأخطل هي الشدّة وكثرة الاصوات من عرر النعامة وهوصوتها قال

انَّ العرارة والنَّو حادارم \* والعزَّعند تسكامل الاحساب

(غارث) أى نضبت (به) أى بموته (عديرة الادب التى استعديتها الشفاه) التصغير فى بحديرة للتعظيم كقوله أناجد بلها الحك وعديقها المرجب وكقول المدرض الله عنه

وكل أناس سوف تدخل بينهم \* دويهية تصفره مها الانامل

أرا دبالدو بهية الموت وقوله التي استعذبها الشفاء ترشيج للاستعارة المصرّحة في يحيرة (وضات فبلة العلم التي وايت شطرها) أى جانبها (الجباه) ضلت أى خفيت وفقدت حيث فقد لا نهاء بارة عنده (وعريت) أى تعرّدت (دوحة الكرم) الدوحة الشعرة العظيمة (التي خبط تها العفاة) من خطت الشعرة خبط اذا فرية بها العسائل من المعروف (وحفت طنة الفضل) أى بست وذه بت بدواتها (التي خدمة اللكفاة) جمع كاف المعروف (وحفت طنة الفضل) أى بست وذه بت بدواتها (التي خدمة اللكفاة) جمع كاف وهو من بقوم بمه ما تلف و يكفيك وثنيا (وطاقت كريمة البرالتي درس علم التوحيد) أى انقطع البرالذي كان يصدر عمن كان النباس وعدونه واحد زمانه وفريد عصره وأوانه وتمبره بدرس كايدرس العلم وغوه الاشعار بأن وسفه بالانفراد في ذلك كثره على السينة الناس حتى ساريدرس كايدرس العلم (والوليد) أى بكريمة البر (اليافع) من أي فع الغلام اذا ارتفع فهو يافع ولا يقال موقع وهو من النوادر (والوليد) أى المداد والعشي كذاذ كراشار حال المحاتي وجعدالما وعكن أن يراد المحاتي وجعدالما وعكن أن يراد المحاتي وجعدالما وقات الملاق الجمع على مافوق الواحد وهو الاثنان وهو قليس وعكن أن يراد يفواصل الهارة وقات الملاقة المناق الناس لا يكميه اكلتان في الفارمة الملة و يعى بها بذل الطعام في هذه الموقات الملا تفي واص عبارته فواصل النهارهي بالصاد الهملة و يعى بها على ما كشده صدر الاعاضل في الشود والمن عبارته فواصل النهارهي بالصاد الهملة و يعى بها الليالى لا نها نقط و بن اشهى و وحلمت بها عواطل الاسمار) من اضافة الصفة الموسوف

والمحران العسير والمعران الغير من والعثران العبير من النحر و والعثران العبير من الملك أوعفاره وسور الدن أوعراره فارت عليه أوعراره فارت عليه المنفاه وضلت فبلة العبام الني وحديث الشفاه وضلت فبلة العبام الني خبطتها العفاه وحديث المنفاة والمائي خبطتها العفاه وحديث المنفاة والمائي خبطتها العفاه ورس علم التوحدي وغذى بها المنافع والوليد وأحديث علما والوليد وأحديث علما والوليد وأحديث علما والمناو وحابت باعوا لحل الاستعار

وأقنعت مماء شامأ بنا والدين بوارقها وخاف احزاب الكفر والحودسواعقها فلا نارولاما ولاخوف ولارجاء فأضمى بدحيب الزمان مثقوقا وسكر الحدثان مبذوقاو بناء العرمنة وضاولواء المحد مخفوضا ودمع الدين مسفوحا وطرفالاسلام مجروحاوأنبل العلم في صورة المفسوع وبرة الخذوع بفرمط خطوه وينفث الى أهله شكوه مغرقافى صعداء تذوبالها جوامد الدموع وتنقد علهالواحبالضاوع فلوغبرالمنون أناه أهرى المه أخوه بالمض البواتر عن الدولة اللك الرجي سياح الدن مصباح المفاخر واكرز القضاء لهمضاء تذل لعزمضر به المناخر ألااساسي معلم الى ان كنتما مسعدين وجامعين الى كاتا الدس

أى الاستعار العوالحل وحماها هوالحل لان الكواكس لاسدو أكثرها في الاحصار وحلتها الاذكار أوالتسبيحات كداذكره الناموسي وفي اكثرالن سخو حليت عواطل الاحصار جدون افظة عاا وأقشعت سمامشام أبنا المعرب وارقها) الانشاع انتكشاف الغسمام والمراد بالسمياء هنا السمأب وشيام البرق نظراليه أن يقصدو أين عطر والمرادبأ بناءالدين المتسوقون اليه بالعلم والبحله (وخاف أخزاب السكفر والحودصواعقها)المرادبهاسيوف المرثى التيهي كالصواعق (فلانار ولاما ولاخوف ولارجام أى لم بيق اعده عنف ولا لطف ولا ملحمة ولا مرحة وفي مثل هذا التركيب الذي رون في لاخسة أوحه مشهورة في العربية (فأضحى به حبب الزمان مشقوقا) كانه شق سه من شدة خزنه وتقصعه علمه وحبب القميص طوقه (وسكرا لحدثان مبثوقا) السكر بالسكسر والسكون ماسكر مه النهر أي يسدُّوا لحسد ثان مكسر الحاموسكون الدال توب الدهر والمبدُّوق اسم مفسعول من بثق النهر نقا كسرشطه لمنبثق الماممنه أى ان مايسته نوائب الدهرو - وادنه قد انكسر بموته فانشقت النوائب على الانام وعم الخطب الخاص والعمام (وبما العزمنة وضا) من نقض الجدار فكدو حلل أجراء م (ولواء الجدد مخفوضاً ودمع الدين مسفوحاً) مرافا ومرسلا من سفيح الدمع أرسله (وطرف الاسلام مجروحاً) أى من كثرة البكاء والعويل لان العين تتقرح بكثرة البكاء (وأقبل العلم في صورة المفيوع) اسم مفعول من فحمه أوجمه والقصع أن يوجع الانسان شي يكرم عليم (و برة) مكسر الساء وتشديد الزاى أى ثياب أوهيئة (الخشوع) أى الخصوع (بقر مطخطوه) القرمطة تقارف الخطوو تقارب الخط بقالخط مقرمط أىلايفهم من تقارب حروفه وانما سميت الباطسة قرامطة لنستهم الى القرمعلى مولى الصادق اذ كان يقرمط في خطوه ومقاربة الخطومن عادة المفدوع المصريحي مويدهب (وينفث) أى بيت ويفشى وأصله النفخ أوأ قلمن النفخ ونفائة المصدور ما يلقيه من فرسه الى أهله (شكوم) بكسرفسكون أىمرضه (مغرقافي صعدا متنوب لهاجوامد الدموع) مغرقامن قولهم أغرف النازع فى القوس أى لم من فها منزع ومنه الاغراق في التسبيه وهوالمبالغة المتاهية والصعدا عالمة تنفس عدود وتدويب لهاالح أى أن تلك الصعداء أدامه عها من لا تجود عنه بالدموع سال دمعها (وتنقد علما) من قدًّا له مرقط عه وشقه فانقدّ (لواحب الضاوع) من لحب اللهم عن العظم أي قشر مأ ولحب الرحل اذا أنحله الكبرة الاااعر عوزةنت أن تكون فتية ب وقد لحب الخيان واحدود الظهر فحاءت الى العطار يصلح شأنها به وهل يصلح العطار ماأفسد الدهر وقال صدر الافاضل لواحب الضاوع أى طرائقها تحريف والصواب لواحث بالكاف واللحل مداخلة الشي في الثبيّ والتزافه انتهبي وقوله أي طرائقها تفسيرالاواحب حعلها حميم لاحب عصني الطريق (فاوغرالمنون أمَّاه أهوى \* اليه أخوه بالسف البوائر \* عن الدولة المال الرحى \* صياح الدين مصباح المفاخر \* ولكنّ القضاعة مضاء \* تذل لعزمضر بدالمناخر) غيرفاعل مفعل محذوف بفسره أتاممن باب الحذف على ثمر يطة التفسير والضمير في المه يعود الى غيرو في أخوه الحالم ثي وأهوى قصدو بقيال أهوى المهسد ولمأخذه وقال الاصمعي أهويت مالشئ إذا أومأت مو يقال أهو يتله بالسيف أى فو آما مفر المنون لدفعه أخوه بالسيوف القواطع والمضاء مصدر مضى السيف في الضر ببة نفذوالمضرب مصدره عي بمعنى الضرب واغما نسب الذلة الى المناخر لانها أظهر شئ فالوحه والذل يتبين فيهولان السكير نسب الهايق الشمخ يأنفه اذا تسكير ولدلك يقولون رغم أنفه أىلصق بالرفام أى القراب كاية عن الذل (ألا باساحي معتكمالي ) أى اصغبا وأميلا الى معكما (ان كتمامه عدين) أي معسنوني عدلي التعرية (وجامعين الى كلتا البدين) أي جامعين كاتما يديكما

الى مدى بأن تفعلا معي فعدل الموافق الماون في انشاد المراثي واقامة التعازي وجواب ان الشرطسة محدوف مدلول علمه بالفعل المقدر الناصب لسمعكما أى كنتم استعدى فاسغنا وبحوزان ويصون حوام الماوالقاء الرابطة في مشه كثيرا ما تعذف حسني في النثر كقوله صلى الله عليه وسلم فانها صاحها فأدها اليه والااستمتم ما (ألماعلى نصر وقولا لقبره به سقتك الغوادي مراها عم مربعا) هذه من أبيات الجاسة لحسن من مطبر الأسدى يرثى ما معن من والدة واستبدل أاعتبى معنا ينصرفقال ألساعلى نصرومهن هوأحسد الأبطال والاحواد المثهور سكان معني أمية متنقلا فى ولا باتهم غمسار من خواص المنصور وقال المرزوقي قوله ألما يخاطب ساحين له يسألهما زيارة قدر معن واللاغه عنسه انه مقيم على ماهو د أمه من طلب السقيالة فواصيل الله ذلك له من السحب التي تنشأ غدوة ربيعا معدر بيبع والمعنى دامت النضارة لله والطراوة وانحاخص الغوادي لان المراد حصوله لهغداة كليوم وقوله مربعا محوزأن بكون ظرفاو محوزأن بكون مفهولا ومكون المرسع والربسع المطرنفسه قآل الخلمل وقديسمي الوسمي ريبعا ويكون المعني سفتك الغوادي مطرا يعدمطر ويحوز أنكون مصدرا من قولهم ربعث الارض اذا أسام الربيع فكأنه قالر بعتل الغوادى مربعا اعدم دع أى سقتك الغوادي سقيا يعدسني انتهاي ومنه يعلم ان الالف في ألما ضمرا لمثني المخاطب وقد وطأ العتبي لذلك يقوله ألاياساحي الحقال فلاوحه لقول الشار حالنحاتي ألماع ليي طريقة قوله تعمالي ألقيافي حهنم وقوله قفانهك لان اخراج ضميرالمثني عن حقيقته وجعله لتكريرا لفعلله مقتضي وهو كون المخاطب مفردا وهوقر شهفي قوله تعالى وقال قرشه على بعض الاحتمالات وكذلك قوله قفالات من حلة احتمالاته أن مكون لتفسه و يكون من ماب التحر مدوه هذا لامقنضى لاعتدار الافراد فلتأمل (فيا قرنصر أنت أوّل حفرة \* من الارض خطت السماحية منعما) نرل القرم مزلة من يعقل غفا لميه مقوله فياقبر تصرالخ يقال خططت المكان واختطته اذا علت علمه وحظرته لنفسك والاسم الخط والخطة بالكسروااسماحة متعلق بخطت واللاملام العلة ويحوز أن يكون ظرفامستقرافي موضع النصب عال من مضع الان نعت النسكرة اذا قدم علمها أعرب عالا ومضع عامال من الضمير في خط وهي حال مقدرة وعوز أن يعرب مفعولا ناسا خطت لاغ اقد تضمن معنى اتخذ كافى قولك خط زيدالمكان دارا والمراد بالسماحة نفس نصرمها الغة كرجل عدل (و ما تم نصر كيف واريت جوده \* وقد كان منه البرواليحرمترعا) كيف اسم استفهام في محل النصب على الحال من التاء في واديث وفيه انكار والخبيب اواراة جوده بانسكارا لحال التي يقع علما على المريق البرهاني لانمواراة جوده لا تنفل عن حال وصفة فاذا أنكر أن يكون لها حال توجد علم السندازم ذلك انكار وجودها فهوأ بلغ وأقوى في انسكار الموارا ممن واريت جوده وقوله وقد كان آلخ حسلة في محل النصب عال من حوده والبراسم كان والمحرمة طوف علمه ومترعا يحوز أن بكون خبراعن الاقل وخبرالناني محذوف مدلول عليهمه ويحوز العكس وهوالاولى عندسدو بدلسلامته عن الفصل وليسمن قسل قوله

خون بماعند ناوآنت بها به عند لذراض والرأى مختلف كاتوهمه التجاتي لان الخبر المذكور فيه متعين للثانى وليس مترددا بينهما ومترع اسم مفعول من أثرعت الاناء ملا نه والمعنى اخبرنى على أى حالة واريت جوده والحال ان البر كان ملا نه والمحركذ لك وهذا على تخيير ان جوده جسم يشغل الفراغ ويحتاج الى حيزو مكان (بلى قد وسعت الجودوالجود ميت به ولوكان حيا شقت حدثى تصددًا) بلى جواب استفهام تقريرى بما بعد الذي كأن القرقال ألم أسم الجود وهذ انصر قد حويشه ووسعته فقيسل في جواب بلى قد وسعت البيت يهنى كان

الماعلى أصروة ولالقده الماعلى أصريعا في أفراق والماعم مربعا في أفراق والمحددة من الارض خطت السماحة مندها و ما قبر تصر كيف وار يت دوده و فل كان منه البر والحدمة من أفد وسعت المودوا لمودمة ولو كان حياضة من تصدعا ولو كان حياضة من تصدعا

بكى الملود لمامات نصر فلم يدع العينيه لما أن وكى الجود مدمعا فتى عيش في معروفه بعد موته كاكان دود السدل محراه مرتعا والممضى أعبرمضى الخودوا نقضى وأصعورنين المماحة أحدعا لئن جازلاموت أن يغصب الامهر نصر القدساغلىأنأغصها معنا وأبنءهن منشقيق ملك الشرق وسأنسجهور اللتي والقاعد من قدالفرة دس على الفرق سلطان الزمان عين الدولة وأمين الملة من دانت لعزه الفروم واستكانت لهيئته الترك والروم فخايعض خصاله ألف معنى لم رق المعمدن مهمته ولم القله ذكرا في دوان نعمته بالحظوة من سلطان زمانه بانفاق اذا لمرب قامت على ساق ودارت كؤسها دن حاس وساق وقد فعد ابن بنان في حوده وفضله

الحود صفة له فياتت الصفة عوت الموسوف أو يفال جعل عين الجود مبالغة كأن الجود تسترفي سورة دفن الحودوالحسد حميعا يد فعلى الجودوالجسد السلام وتصدعا فعر مضارع المخاطب محذوف منه احدى التماء ينوالا صل تتصدع أى أم االقبروه منصوب بأن مضهر و بعد حرتي والتصدّع التشقق (بكي الجودال مات نصر فلم يدع والعينيه لما أن يكي الحودمد معايدة تي عيش في معروفه بعد موته \* كاكان بعد السمل محراه مرتعا) أي ان الحودوصل فى المكاءوالحزن الى حالة لم يبق فها العينيه مدمعا ولم يدعى قوس بكائه منزعا وقوله فتى عنش المنت أى هوفتى عاش عفاته في ذخائر أموالة ومواهيه العدد كايصر محارى السدر العدالسدل مراتمرهي في مراعها (ولمامضي نصرمضي الحود وانقضى \* وأصبح عرنين السماحة أحدعا ) لما يحي وقوع الشي لوقو ع غبره بقول حين مضى نصر لسبيله وانقطعت حياته فقد الجودوا عجت آثاره وأصحت المكارم ذليسلة اذمات من ربها ويعمرها كنجدع أنفه مثلة وعقو بة واهانة ويقال مني أنفي وان كان أحدعوا لعرنين ماارتفتهمن الارض والانف وأوائل الشئ وأشراف القوموسا دائم وكأضرب المثل يحسدع الانف في الاذلال يضرب بصلم الاذن فيه كمذلك قال \* فشوا بآذان النعام الصلم \* كذا في هامش نخة معتمدة معزواللر زوقي ليكن ملفظ معن عيلي أصل الشعر (التنجاز للوت أن دخص الامبرنصر القدساغلى أن اغسها) أى المرثية (معنا) انما جعل معنا المغصوب منه هذه المرثية مع اغماللعسين بن مطهر الاسدى عم أطساسى لان الشاعر المانسيما خلعها عدلى معن فصارت مختصة به فأذاصرفت أغبره فقدغصبت منعبها الاعتبار نعرقد يغصب بيث وأبيات من شاعرها بأن ينتحلها شخص آخرو بدعها الحسكنه يسمى في الطلاحه مرقة لاغصم الانه بأخذها خفسة واختلاسا والمستف لما أخذهم ثيبة معن مجاهرة سمياه غصبالاسرقة (وأن معن من شقيق ملك الشرف) الاستفهام ههذا محازعن تباعد مابين منزلتهما في العزوا لشرف (وسائس) أى مدبراً مر (جهور) أى اكثر (الخلق والقاعد من قة الفرقد س على الفرق) القمة بكسر القاف وتشديد المم الرأس والفرقدان كوكان معلومان والغرق الطريق في شعر الرأس والجار والمجرور في قوله من قة الفرقدين ا في محل النصب على الحال من الفرق أي القاعد على الفرق أي الوسط من رأس الفرقدين إسلطان الزمان عبن الدولة وأمين الملة من دانت) أى انقادت وخضعت (لعزه الدروم) جمع قرم يَفتح فسكون وهوالسيد (واستمكانت لهبيته) أىخضعت وذلت (الترك والروم)حيلان من الناس (ففي بعض حصاله) أى خصال شقيق ملك الشرق (ألف معي لميرق) أي لم يصعد (اليه معن بهمته ولم يلق له) أى الذلك المعنى (ذكرافي ديوان نعمته) أى نعمة معن ويلق محوز أن يقر أبالماء للخاطب أى لم تلق أيها المخاطب و يجوز أن يقر أبالياً و يكون الفهسر المستترعائد اللي معن (نال) أي معن (حظوة من سلطانزمانه) وهوالمنصورع لى قول وبعض خلفاء غي أمية على قول آخركا سـيأتي بيانه (باتفاق) أى بسبب اتفاق اتفق له معذلك السلطان وقع له عند مموقع (اذالحرب قامت على ساق) في الاساس ومن المجاز قامت الحرب على ساقها وقام على ساق وعلى رجل في حاجني اذا حسدٌ فها وفي رهض النسخ اذا الحرب باذا التي هي ظرف الستقبل والتعبير بها لاستعضار الصورة الماضية (ودارث كؤسها بين هاس وساق ) في القاموس حسا الطائر الماء حسوا ولا تقل شرب وزيد المرق شربه شيئا العدشي التهمي أي انْ كُوْسِ الحرب دارت على القوم فنهم شارب ومنهسم ساق (وقد ففعه) أى فضع ، هذا (اب بذمان) هوالاسودالمقلدسيفا (في جوده وفضله) أى فضل أبن بنان معناعد لي رواية وفضله بمسيفة الفعل الماشى واماعلى مسيغة الصدرفالة عسيران راجعان الىمعن وفي عصيهم أى مع جودمعن وفضله

(بالسخاء عن موسوده) أى بالسفاء الناشي هن موجوده (تم لم يعترض له) أى يتمرض له ولم يطالب منه مكافأة (صيانه لفعاله) بالفتح أى لكرمه أولفعله الجميل ير بديد للتقول معن في القصة الآثمة لقد طلته بعدان أمنت فاعرفت له خبراوا غالم شعرض ابن سان سانة لفعاله أى صان فعله الحدل الذي فعدله عدن ولم يطلب مكافأة (ولم يقترف عليه) بالقاف أى لم يكتسب وفي نسخة بعترف بالعن المهملة (من بعد) أي من بعد الفضيحة (دُهايا) أي ادنة وثرفعا (بعز حاله وحماله )عن ان محمل مافعله من المعروف السل جزاءمنه فيكون متكسماععروفه طالبامه حزاءقال المترحم الحر مادقاني في شرحه وكات معربين زائدة ماحكاه عنهم وانس أبي حفصة قال كان المنصو رقد طلمني طلما شديدا وأماج سرار. يفتك في أو بأثي في ثلاثين ألف دنسار فاضطررت لشدّة الطلب الي أن قت في الشعس لأمضى الحاليا دبة فأقبير جافلها خرحت تبعني أسو دمتقلداس مفاحين غيت عن الحرس فقيض عسلي أخزام حلى فأناخه وقيض على فقلت مالك فقال أنت طلبة أميرا لمؤمنين فقلت له ومن أناحتي بطلبني أأميرا لمؤمنين قال معن بن زائدة فقلت له ياهذا اتق الله وأبن أنامن معن بن زائدة فقال دع هيذا عنك المنصو رلن ماعي فخذه ولا تسفك دمي فقال هاث فأخرجته اليه فنظر اليه ساعة فقال صدقت في قمته مله مثلث حتى أسألك عن شي فان صدقتني أطلقتك فقلت قل قال الدائما سقدوصفوك مالحود فهل وهمت مالك كاه فقلت لاقال فنصفه قلت لاقال فثلثه قلت لاحتى دانز العشر فاستحمعت وقلت أظن اني قد فعلت فقال ماذاك بعظهم أنا والله رحل ورز في من "بي حعفر عشر ون درهما وهذا الحوهر قعته ام آلاف دخار وقدوهم لللووهم النفسك المأثورة من الناس لتعلم ان في الدنا أحود منك تحقر بعدد هذا كل شئ تفعله ولا تتوقف عندمكر مة غرمي بالعد فدفي جري وغي فنعل وقال أردت أن تكذبني ومقامي هذا فوالله لا آخذه ولا آخذ لموروف عنا أبدا فوالله لقدط لمتهدعدان أمنت وبذلت لمن حاءني مه ماشاء فساعر فت له خسيرا فسكائن الارض وقال مروان وكانسس رضا المنصورعن معن من زائدة اله لمرل مستتراحتي كان وم الهاشمية المباوثب القوم على المنصو وكادوا يقتلونه وثب معن وهومتلثم فانتضى سيفه وقاتل فأبتى بلا محسنا ودب القوم عنه حتى نجاوهم محار بونه بعد ثم جاه النصور راكاعلى بغلته ولحامها سدال سعفقال معن تنم فاني أحق باللهام منك في هذا الوقت وأعظم فيه غنا مفال له المنصور فادفعه اليه فأخذه ولم يزل بقاتل حبتي انكشفت تلاثي الحال فقال له المنصور من أنت لله أبوليه فقال له أما طلسك اأمرا لومنين عن من زائدة فقال قد آمنك الله على نفسك ومالك ومثلك يصطنع تم خلع على وحما موز المن وقال الطرقيذ كرالشار حسكاية في معناه خارجة عن هذا الغرض ومراده شوله سكاية لحسكامة الثي تقدمت ثم فاللات معن بن زائدة صارمه ظما كبيرا قب ل أيام المنصور ول معه في قوله نال غلوة من سلطان زمانه هوماراً شه في تاريخ ان حرير الطبري وهوات بعض خلفاء نبي أسه غزا الروم ولمنااشتذالحوب تعرض إمسائب وآرادنس معالسمف فدفعه اتفاقامعن بزرائدة عنه بلامعرفة له بأنه الخلمفة فرفع قدره فالمراد يسلطان زماته على هذا يعض خلفاء خي أممة وعسلي قول الحريادقاني المنصورور وى صدرالا فاضل وقد فضع ابن مامة فى جود ممكان وقد فعده اس بنان وقال مكن اصع بدون فعرالمنصوب وأخبار معن شهرة مسطورة في كتب التواريخ والكن أوردت هذه القصةم طولها

المنطاعين موجوده تم المنطرف علمه له مسانة لفعاله وام نفرف علمه من بعدده المارة رساله و ماله لتلميم العتبى الها (هاان الامير نصر اورث العراباه) ها حرف نبيه برادم ا يقاظ المخداطب الاسفاء الماير دبعدها وو رث يستجل متعد بالفعولين بنفسه كاهنا تارة واخرى متعد بالفعول واحد بنفسه والى الثانى بحرف الجرق فيقال على الاستجمال الاول ورثته المال وعلى الثانى ورثته منه وعنه صرح بذلك فى الاساس وفى المسباح المنير ورث مال أسه تم قيل ورث أباه مالا انتهسى والمستفقد ما المفعول الثانى عدل الاول المستفقد ما المفعول الثانى على الاول المستفقد ما المفعول الثانى منهما معنا (ولم يخدم مدى العر) أى همره (الاأخاه) وليس فى خدمة أخيه عليسه غضاضة لانه سنوه الذى تفرع عهده من دوحة واحدة فتعظيمه ليس خدمته والمحاهول الشريع معدما لهذا وحدة فالمنظمة العباسي

عطفا أمرالمؤمنين فاننا \* في دوحة العلماء لانتفرق ما مننايوم الفخارتفاوت \* أبدا كلانا في المعالى معرق الانطلافة منزتك وانني \* أناعاطل منها وأنت مطوّق

(ولم يشه غير فراغ الاكاس عن شغل المواهب) قال الشار حالنجاتي هذا من باب تأكيدا المدح بما يشبه الذم مش قوله تعالى وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله وقال النا ،غة

ولاعيب فهم غيران سديوفهم \* بمن فلول من قراع الكاثب

انتهى وكلامه قاصر في شرح كون كلام المصنف من هذا القسل فاخم قد ذكروا ان تأكيد المدح عما يشب والمذم خربان أفضله ماأن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشي صفة مدح لذ لك الشي تتقدير دخواهافه والضرب الثاني أن يثنت لشئ سفة مدح وتعقب أداة استثناء بلها سفة مدح اخرى له فعو أناأفسم العرب سدأنى من قريش وكلام المستف ليسمن هذا الضرب قطعا ولايسم أن بكون من الضرب الاول أيضالان الانتناء عن شغل المواهب وانكان صفة ذم منفية لكن فراغ الاكاس المستثنى منها ايس صفة مدح لان فراغ الكيس وخلو الذرع والاملاق ايست عردها سفات مدح فلا مدمن حصل فراغ في كلام المصدف اسم مصدى جعدى التفر ينغ المكون صفة مدح ويصبو المعنى حينتُذُولم يصرفه عن أشغاله بالمواهب الاتفريغ اكاسه في الاعطاآت يعني ان كان ذلك التقريغ انثناءعن شغل المواهب فالمدوح قدانثني على نعوماقرروه في معنى البيت المتقدم (وفلول الاسياف عن قراع المكَّائب) هذا حل البيث المتقدِّم (وقطيعة الدنسا في سلة الرحم وعصيات الهوى في طاعة السلطانولي النعم هده والقرائ الثلاثة من شرب القر سة الاولى أيضا من تا كدد المدح عا تشبه الذمير مدبد للأتنز يهمعن مثالبهبذ كرمنا قبه وذلك مبالغة في تقرير فضائله اذ كانت فضائل سواهمثالب ومارزان مغسره بشبثه لفضل نفسه وشرف ذاته عن التشرف بصفة يشترك فهاغيره معه ولان المناقب تتشرف بذاته وتتزن دصفأته وفي بعض النسخ ولم يشئه من الشين وهوا العيب والمعنى علها فى القراش المتقدّمة أظهر في كونه من تأكيد المدس عما يشبه الذم وأطلق على السلطان ولى النعم لأنه يتولى ايصالها الى مستقفها (نشأ بين القرآن والنفسم والاعمان والنذكير) أى تذكيرالماس بالمواعظ النافعة لهم في معادهم (والعلم) بأحكام (الصلاة والصنيام والفرق بين الحلال والحرام) وهسذا كتابةعن لزومه للقرآن والتفسير وماعطف علههما والفهم امن لدنكان طفلالان الانسان مجبول على محية منشأته والتزام مأاقه والحنين الى وطنه والعطف على عطنه كاقيل

كمنزل في الارض بألفه الفتى وحنية أبد الاول منزل في الارض بألفه الفتى وحنية وأبد الاول منزل وسفر الورى بطرف العنان) مضربا خلماء المجدمة من القسفير كانس عليده الصدر وقال هكذا مع

هاان الامبرنصر اورث اهزاً باه ولم ينده ولم ينده مدى العرالا أماه ولم ينده غير فراغ الاكاس عن شغل المواهب وفاول الاسماف عن قراع المكائب وقطيعة الدنيا في صدة الرحم وعصيان الهوى في هاعة الملطان ولي المعمن أنه القرآن والتفسير والعمان والتدكير والعمل والعمان والمدام وسندر الودى الملال والمرام وسندر الودى الملال والمرام وسندر الودى الملان

والمعنى انهجذب الورى الى محبته والانقياد البه بأطراف الأعنة التي هي عبارة عما فيه من صفات السكال وسميات الاغضال فهم مسخرون لهمتقادون المه كالنقا دالدابة للا تخذير مامها وقال التاموسي سعرالو رىمأخوذومقتنسمن قوله تعيالي حروا أعينااناس ويروى عفرمن التعضر والسعر بالطرف أولى لضرب من الايمام اه وهذالامساغ له بعد سامحت الرواية ان سخربالخاء الميحمة كمامر" عن المدر وأيضاماذ كومن الايهام انمايهم أن لوكان طرف بسكوت الراء لكنه طرف بفتم الراعكا هوظاهر (وسنّ) أي بين (العلى بحدّالسنان قداقتُه بمت أيامه شر الط السلم با سمة النَّغور) أيامه منصوب مفعول مقدم على الفأعل وشرائط مرفوع على الفاعلية نصعليمه ألصدر وباسمة الثغور حالمن شرائط والسلم بكسر السين وسكون اللام الصلح (أوالحرب طاهرة الدور) أي أوشرائط الحرب ظاهرة البسو ويقال بسروجهمه يسو راكلع وعبس وفي التنزيل عبس وبسروقد فصل عجل ذلك الاقتسام بقوله (فاما المغافر ) جمع مففركتيروه ورردس الدروع بليس تحت القلنسوة أوحلق يتقنع ها المتسلح (والبواتر)أى السيوف (وا ما الدفاتر والمحسار) الدفاتر جمع دفتر وقد تسكسرا للدال جماعةالعص المضمومة والمحابرج عصبرة وهي الدواة (والمالح باضروالمثابر)المحاضر جمع محضر مكان الحضو رومجتم الناس وفي بعض النسخ المخاصر بإنفأ المعجمة والصاد المهملة جمع المخصرة وهي العصائبلة الى الخصر ويقرع بما المنابر (وآما القماطر والمساطر) القماطر جمع قطر بكسرالقاف وفتع الميم وسكون الطاء أوقطرة وهومايصان فيه الكتب من الصناديق والاسفاط وغيرهما والمساطر جمتع مسطرة وهوآ لةتستعمل لتسو يةالسطور وقوله فأماا لمغافرالى قوله والمساله رماءه لمدا مافيها اما أخبار محذوفة مشدآتهاأي فأمره اماليس المغافر والضرب بالبواتر والالنظر في الدفائر واستعمال المحابر وكذلك يقدر في البواقي وا مامسدات محذوفة الاخبار أي فاما الفافر ملبوسة له والبوا ترمسلوله بيده وهكذا يعدّر في كل مايناسبه (فيومافي جيم الفضب) وماظرف لقوله في جيم معول للعامل المقدّر فيسه وهوخمرعن مشدأ محذوف أي فهو يكون يوماني هيم الغضب وقس علمه نقية الظروف الآتية (ويومانى نعيم الأدب) أى لذة مذا كرة الادب والعلوم (ويومانين ظلال السيوف) مومنتزع من قوله سلى الله عليه وسلم الجنة تحت طلال السبوف وهوكانة عن الدنومن الضراب في الحهاد حتى يعلوه السيف ويصير لحله عليمه (و يومايين معاني الحروف) المقابلة للاسماء والافعال ويحوز أن يرادم المطلق الكامات أي يقرّ رمعانه او من موضوعاتها وعمر حقائقها من محازاتها (رفيقه اذا احتمي) أي اذا أرادا لحمامة عن كيدالاعداء (زج) هوالحديدة التي تكون في أسفل الرمح والمراده ثاالر مح مجازا مرسالا (أوقبيعة) هي ماعلى طرف مقبض السنف من فضة أوحد بدوا لراديم اهما السيف مجازا (وندعمه) أي منادمه ومحالمه (اذااحتى حكمة أوشر بعمة) احتى بالثوب اشتمل عليه أوجمع بين ظهره وساقيه بعمامة وغعوها لما كانت مجالس الافادة للعكروا أشرائع تطول غالبا فعدتاج الجالس الى الاحتما الراحة كي عنها بالاحتماء (فكم له في ديار الهندمن وقائع أنطقت الحديد) كم هي الخبرية المفيدة للتسكشروف دمارا اهند ظرف مستقر معله النصب من وقائم وكذلك له ومن ف من وقائع من يدة أولاسان والمراد بالحديد السلاح كالسيوف والرماح وقوله أنطقت الحديد أى جعلته فاطفا أى دالاعلى شعاعة وكال جراءته في الحروب (وأخرست الوليد) المرادية أبوعبادة بن عبدبن يحسى المعترى المطائى الشاعرا لمشهو وأى المه مع والاغته يعسرعن وصف المث الوقائع ومااشتملت عايده من الجائب ويفعم عنها فدكا منها أخرسته لعدم استطاعته وصفها وبيانها (وسكرت) أىسدت (البثوق) جميا يثق محدر بثق الهر بثقاويثقا كسرشطه لينيش الماءمنه (وفرت العروق) دمامن كثرة الجراحات

( وغادرت) أى تركت (بيض الرباع في فحمة الليل) الرباع جمع ربع وهو المنز ل والموضع يرتمون فيه في الرسع ووصف الرباع بالساض كابة عن كونها عدمدة لان النا واذ ابقي عليه بماض الشدمد كان عهده بالحدة غبر بعدو فمة اللبل عبارة عن شدة ظلامه ومعنى كونه غادرها في فحمة اللهل انه هدمها وحرقها حتى اسودت أوهوكاله عن تقل أهاها لان عادتهم تسويد البدت بعد موت أصماله إرخضات الحرى من عملة السكهمل الفهرى خصدت يرجم الى الوقائع واللرى مؤنث الأحرب والمريداء معر وف اكثر تعلقه مالا مل والتمية مقية الماعني العضر والوادي ومقية العلف والشراب في بطن المعسر وغبره المندفعة من المعدة الى الامعام وكل بقية ثميلة والسمعيل على افظ التصغيرا انفط والقطران بطلي م-ماالحرق مسنىء على التصغير كسهمل ولحين وفي المقاحس الكهمل الخضفاض الذي تهنأ مه الارل والثميلة اليقيسة من كل شئ وقبل الخرقة التي يطلي ماوعن هناء عني البدل كقوله تعيالي لا تعزى ذفس عن نفس شدثا وهذا التركسب كامة عن لدس الباقي من الهنود ثباب الحداد على أقارم م القتلي يسموف الامبرورة أنعه فيكاننهم اذاله واتلك النماب الرحرى قد مطلمت سقدة القطران (وكم في نوادي الفضل له من محاس تلثم أطرافها الكلم) النوادي جمع مادوه ومجتمع الناس وأضيف الى الفضل التحصيص وتلثم أي تقيل وأطرافها جم طرف وهي من الاندان ماعدا المدن كالمدين والرحلين ومافى هذا الكلاممن الاستعارة لايخفى على العمارف يعنى اذا اجتمع الفضلا عنى مادنشر واله محاسن تَ قَبِلُ أَخْرَافُهَا مِدَائِحُهُمُ وَاثْنِيتُمُ ﴿ وَتَعْشَقُ أُوحًا فَهَا الْاحْمُ وَتُسْعِدُ لَا عَمَّا مِل للتوقيت كقوله تعيالي أقم الصلاة لدلوك الشمس أى ان هذه المحياسي متى ذكرت تسعد الحيكم عقب ذكرها كانآية السعدة بسجدلها القارئ عقب التلاوة (ويأوى الى يرد ظلالها الكرم) انما أضاف المرد الى الظلال لان الظل لا يحمد الااذا كان مارد الانمانا عمالية اليه اليق حر الشمس فأذا كان مارًا لا عصل المقصود منه (قد غنيت) أي المحساس (بدوب العقول عن صفوالشهول) أي الخراري ان ثلاث المحساس أذا بت العسفول وشر منه لبدلا عن سنافي المدام وهدذ اكنا بدعن شدَّه نعشق العقول لتلك المحاسن واستقرارها فها فكانماشر من العقول وهذا كقوله \* فعات نشرب نفسي ومن أشرب خدّه \* (و بحلوالمقال عن كعب الغسرال) كعب الغرال يوعمن الحلاوى يعسل من القند لادهن فيه مادس كأقراص حوارش العود متخطل ألجوف وربما يصنع شميه السكعب وغيره (وبغر را ابراهين) جمع برهان وهو الدليل والاغر الواخم من كل شي (عن نزه الرياحين فالخليل على ذكره محشور وكان سيبونه من نشره منشور )المراد بالخليل صاحب العروض وه والخليل من أحد استا دسيبو به يعي ان نصرا كان مثل الخليل وسيبويه في الفضل والادب فاذاذ كرفكا نماذ كراوحشرا ولحداو العدموتهما نشرا (وأَعَهُ الهدى عليه) لَى على أصر (عكوف) أى عاكفون (وملائسكة العرش حوله سفوف) جمع صف (فن صيفة الذكر) أى لذكره الجيل (منشورة) من المشروة وضدًا الطي (و) صيفة (اخرى بأقلام العددل أي الانصاف في الثناء عليه من غريم ازفة ولاميا اغة مسطورة (لا لغوفها) أي في ثلث العيفة (ولا تأثيم) أى نسبة إلى الم أى ليس فها ما يقال لسكاتها أثمت فيما فمات (الآقليلا) أى قولا (صواباوحديثا تحالص التعرمذ ابانفس عليه الدهرمكانه) يجوزان يكون من قوله منفست عليه الثي نغاسة اذالم تره يستأهله أى لم ره الدهر لذلك المكان الخطاء أهلاولا لذلك المنصب العظيم محلا فنفس بمهنى بغل ويحوز أنيكون من قولهم نفست على يخبر قليل أي حدث الاانه حذف الياء من قوله مكاه اقتداء بقول رؤية خيرا أى يخبر في حواب من مألة كيف أصحت كذاذ كره النجاتي وفيه انظرمن رحهن الاول ان نفس عمد في حدد متعد منفسه كانص علمه الصدر فانه قال في شرح قول المصنف في

وغادرت بيض الرباع فى فعد الليل وخضبت الحربى عن عُبلة السكيل وكمفى نوادى الفضل له من محساس تلثم ألمرا فها الكام ونعشق أوسافهاالاهم وأسيمدلأ عقامها الحكم وبأوى الىرد ظلالها المكرم وقد غنيت بدوب المعقول عن سةوالشمول وعملوالمالءن كعبالغزال وبغرو البراهين عن زوالرباحد فالخليل على ذكره محشور وكان سببويهمن أشره منشور وأئمة الهدى عليه عكوف وملائك العرش حوله صفوف فن محمقة للذ كمنشورة وأخرى أقلام العدل مسطورة لا لغوفها ولا تأثيم الاقبلاسوانا وحديثا كالص التبرمانا بانفس علىهالدهرمكانه

والله هذا التار يخلفا ستمعل أبي قاسم ن سيمهور مكانته منصه نفست على خبرا قليلا حسدتني الميه والمترنى اهلاله قاله جارالله انتهسى اسقط ماتحداد النحاتي وكأمهم خطر في شرح صدر الافاضل لمالى انساأورده شاهدا على نسب المحرور اعد حدف حرف الجرس قول رؤية المتقدم أورده الحسم الحرواستشهدواه على رقاء المحرور على حاله العد - ذف حرف الحركة وله \* أشارت كاسا مالاكف الاصادع \* كاد كروالرضي وان مشام وغيرهما وكان بنبغي أن يستشهد عدلي ما أراده بقوله \* آليت حد العراق الدهر أطعه منصب حد والاصل على حب العراق وشواهد النصب كشرة شهيرة لانه الواحب بعد مدخف حرف الحرورة أؤه على حاله شاذ كاهومقرر في محله وقد تسرم الناموسي النحاتي في انَ أَسِل نَفْسِ عليه الدهر مكانه عمَانه ثم حذفت الباء لكن تنبه لوهمه في الاستثبه أد فاربو رده (انّ الدهر إغبور وعلى عقائل الزمان حسور ) العقائل حسم عقيلة وهي السكر عة المخدّرة (فصرعه) أي ألقاه على الارض ( كاداللنظار ) أي مكامدة لأهل النظر والاستدلال وأرباب الفضائل والكال لان الدهرموامهم وكادامفعول له اصرعه أوحال من فاعله قال الناموسي قوله فصرعه أى نفس علمه مكامه فصرعه وانالدهرغيورجلة معترضة كأنه في حواب سؤال سائل لمفعل الدهر مه ولم يره مستأهلالهذا الكانقال الدهرغمورايس من نقص نصرول من غيرة الدهر التهي ولحرى المداستنوق الحلفانه قررانها اعتراضه ية تمحملها جواب والمفدر ومايكون في جواب والمقددرهي المدتأنفة لاالاعترانسية (وأفجعه عناداللاحرار) محرى في عنادامن الاعراب ماتقد عني كادا (شاغلا) حال من الضمير المستكن في صرعه (عن الحود بينه وعن السيجود حبينه وعن الذكراب اله وعلى الغزو) أى الجهاد (سبقه وسنانه) لعدم استطاعته شيئا من المذكورات بسبب ماحل به من المرص المدنف ( - تى اذا كَدُ) أى قرب (يطمه) بالساء للفعول أى حتى اذا كادالدهر يطمع الناس (في المعاشم) يقال التعش العائر اذام ضمن عثرته (واستمكانه) أى تمكنه (وقدوزن) بالبناء للمعول والحملة عالية متتربة بقد لان فعلها ماض (على معيار الفداء بأضعاف حمّانه) الحمّان الحسير دهني اله تصدق من المال مأضعاف مانوازن جسمه ليفد ديمه زفسه وقول المخاتي تصدد ف من المال عمانوازن جسمه لا رفي عِمْصُ وَدَالْمُتَفَ كَأُمُوطًا هُمْ (فِعَمْرُوحُهُ الطَّاهِرَةُ وَيَفْسُمُ النَّيْ لَمْنَاءُ للفَّعُولُ مَن غداه أَنَالُهُ الغذاء وهوماه يقوم مسم واستادا الغداء للنفس معان المتفعمه الحديم لابه مطبتها مغداؤه غداؤهما [(الالتعمم الآخرة) يعم إلى العداء الذي كانت تتغذى مه في الدنساما كان الالسد الرمق و مقدر ما يقوى مه الحسد عباده لله تعالى والحهاد في سيمه فذلك الغذاء وسيلة الى نعسم لآحرة (فسينا عن أاهر ) أى سمع قال مدر الافانسال عدى السفاء بعن كايعدى نقيضه بها قال الله تعالى فأعاييفل عن نفسه وفي درعيات أبي العلاء بدونها ضيعن أقاربه التهدي (أنضرما كان عصن شباب) جعل العلامة الكرماني أنضر منعه وياهل الحيال وغصن منصوباء في الهمير واعترضه النجاتي عما وسعه تعسف وغموض ولايتم به لما احتاره الهوض وعكن في اعرابه وحد آخر غيرماذ كراه وهوأن يحمل أنضرمنصو باعلى الظرفية لاعباذ كره النحاتي لانه لادليل علمه كالعبله عراجعة كلامه ولانه مضاف الى الصدر النسبيك من ماوالمعل والصادر كثيرا ماتستعل طروفا كأحيثك طلوع التمس ومالاة االعصرهم ان لضاف اكتسب الظير فيه من المضاف المه كقوله تعالى تؤتى ا كاما كل حد، وقوله \* أيا أبوا المنهال بعص الاحمان بدونظيره مدا النركيب قولات تمك أقول ما تطلم الشمس أي أول أوقات طلوعها وكان مانهمة واسمها ضمسر يرجم الى أنضر وغمين خبرها والمعنى علمه فسيحاعن العمر فيأنض أوقات كويه غصن شباب فاستأمل (وأنطقه) عطب على أضرعلى احتمالاته والضمرفيه سرحم ال

ان الدهر غيوروع لى عقائل الزمان مسور فصرعه كاد الانظار وأضعه من الدكرار ساغلا عن المودعينة عن المودعينة عن الدكران وعن المدود حيينة وسيفة وسيفانه حتى اذا كاد يطمع وسيفانه وأندورن على معارالقداء باضعاف حيمانه على معارالقداء باضعاف حيمانه التي الموند الطاهر وونف على التي الموند الطاهر وونف التي الموند الطاهر وونف التي الموند الطاهر وانف الموند المالية الموند المالية الموند المالية وانظمه وانظمه

المصدر المنسبك وكذلك ما يأتى بعد ممن المعاطيف (فصل خطاب) تميز عن النسبة في انطق (وأ كرمه عود نضار) المنشار الحساس من كل شي (وأحفظه حق ذمار) الذمار بالكسر ما يلزمك

حفظه وحمايته (وأوثقه بالدنسادارقرار) فان قلبت الثقة بكون الدنسادارقرار سفة ذم فكنف أورده مافى مر أيدة نصرقلت انما يلزم فها مأذ كرته اذا أريدم احقيقة أوأمااذا كانت كالمة عن شئ آخر فلزوهه نأجعلت كنابة عن موته شابافان من لازم الشباب طول الامل لان الشاب يؤهل أن يصهر شخاوطول الامل هوالمراد بالقرارهنا فصارت الثقة يكون الدنيادار قرارمن لوازم الشياب بالطريق المذكور (فكه الك) أى فى مكان مصرعه وكم هى الحبرية المفدة التكثير (من سنة ورمه توكة) أى مقطوعة ومخروقة من هتك السترجديه فقطعه من موضعه أوشق منه جزأ فبدا ماوراء ه إودموغ مسفوكة) أى مصبوية من سفات الدم صبه (وجيوب مشفوقة) حيب القميص طوقه (ورؤس) للنسائهن الذوائب (محلوقة) حداداعلى نصر (وصدوره كلومه) أي محروحة عند ألا ظافيرا لغلبة الحزن والوحد (وخدودبنعال السبت ملطومة) السنت بالكسر الحلود المدبوغة بالقرط يتخذ مهااالنعال للسادات وتلطم النائحة ماخدة هاتوحعا وتفعما ومن هذا القبدل قول أبي العلا المعرى من من تنة وفيه حسن التعليل و - كافة البدر المنس دية ، واسكها في وجهم أثر اللطم (رمى الحدثان نسوة آلنصر \* عقد ارسمدن له مودا \* فردشعوره ن السود سفا \* ورد وحومهن البيض سودا) البيتان المبيتان المبدالله بن زبر الاسدى وقد أبدل العتى فهالفظ حرب مصركا فعل في من ثمة معن والأصل نسوة آلحرب والحدثان مكسر الحا وسكون الدال بوب الدهر والمقدار أ القضاء المقدور والسموده واللعب والغفلة وقال المرز وقي السمود الغفلة عن الشئ وذهاب القلب منه ويقال للأخوذ عن الثي تركمه عود اوفي القرآن وأنتم سامدون اي ساهون لاهون وقوله رمي الحدثان فيه ما يحرى مجرى القلب لا مه لوقال رمى المقدارنسوة آل حرب معدثان الكان أقرب في المعتاد وأحرى على الطريق يقول أجرى المقادر على نسوة آل حرب نوية من نوائب الدهر أثرت في عقولهن حدتي غفلن عن أسمياب الدنسا كلها وحمق شميع وافعت وجوههن فردت المودمن شعو رهن بيضا والبيض من وجوههن سود اوهذه كاحكى عن الهيثم لماسأله عن حاله الغر باض ن عبدالل فقال

ابيض ما كنت أحب أن يسود واسود ما كنت أحب أن بيض فى كلام طويل ثمقال وكنت شما بى أبيض اللون زاهرا و فصرت بعيد الشيب اسود حالمكا التهمى ويقرب منه قول القائمى نامع الدين الارجاني

ماسود خدى حتى اسف أسوده ي لقد تصافح فى خدى الساضان

وقول بعض المتأخرين شبث أناوالتحى حبيبي ، حستى برغى سلوت عنه

واسض ذالهُ السواد مني \* واسودّدالهُ الساض منه

(حتى ا دانشرردا الردى) أى الهلاك (عليه) وردا الردى هوالكفن (وقر بت حولة البلى اليه المحولة بالمهاليه المحولة بالمعربية مل عليه وقد يستعمل في الفرس والبغل والجار والمرادم هذا النعش (تمازعته اكاف الرجال) أى ازد حواو شازعو و ساف هواف حمل ده على اكافهم مسكل منهم يريدان يفوز به (كان الرجال) أى قبل موته (لحماء) جمع ظمآن من ظمئ اداعطش وهو اشد العطش (الآمال) جمع أمل وهو الطمع والرجاء (فسكان الشمس غمراء) أى مغربرة (من حثوا التراب) على الرؤس والحاد الهماة والثاء المثلة مصدر حثا التراب يحدوه اذا أهاله بدره و بعضهم يتول قبضه بدره شمر ماه ومنه فأحدوا التراب في وجوه المداحين ولا يكون الا بالقبض والرمى كذا في المصباح المنبر وهذا

فد لخطاب واكرمه عودندار وأحفظه حقد مارواً ونقه بالدنيا دار قرار فدكم هنالك من ستور مهمة وكذو موجوب مشقوقة ورؤس محملومة وخدود بنهال السدت ملطومة

رمی الحدثان نسوه آل نصر عقد ارسمدن له سعود ا

عفدارسمدن السعودا فرد شعوره مى السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا حتى اذاذ شرردا الردى علب وقر بت حمولة البلى اليه تسازعته الكاف الرجال كاتساز عنه من قبل ظماء الآمال في كما فن الشمس غبراء من حثو النراب

المعنى هوالمرادهنا (والارض غرقى من دموع المصاب) أى المصادين فالالف واللام في مالمهنس فيشمل كثير ينفتقر المبالغة فكون الارض غرقي أويراد بالمسأب نصرنف واضافة المدموع الدسه لكونه سبياقها و عكن أنرا دبالماب المعية أيضا (والآذان موقورة) اسم مفعول من وقرها الله أصهاوتهل معها (من رفع العقائر) قال صدر الافاضل هي مكسرة عقدرة وهو الصوت النعى أميل وكسرالى لحن من الألحان واذلك يسمى مثل ذلك الكسر بالقارسية زخمو يشهد العدة ماذكت حديث أنى أمامة على ماسمعته في فصوص الاخبار مارفع رجل عقبرته بالغذاء الابعث الله عند ذلك شيطانين التهيى وليس هدا الحديث في نهامة ان الا شريل فها حديث عرو بن العاص اله وفع عقبرته لتفسني أى صوته قبل أصله انرحالا قطعت رحله فكان رفع القطوعة على العصصة ويصيع من شدة وحعها بأعسل صوته فقيسل لكلرافع صونه رفع عقبرته والعقبرة فعيلة بمصنى مفعولة التهسى (والابصار مخطوفة من نقض الغدائر) حسم غدر أوهى الحصلة من الشعر منسوحة معقوصة ونقضها فكهأ وازالة نسحها واغما كانت الابصار مخطوفة من نقض الغدائر لمافها من اللعان ولاحماعند اصابة الشمس الها (وقد غدت الوجوه مسفورة للنظار) أى مكشوفة من قولهم سفرت الشي سفرا من بأب ضرب اذا كشفته ير بدبها وجوه المخدّرات من شدّة ماأسابهن من الحرّب فهن يندبنه عاسرات عن وجوههن احدم شعورهن بمن ينظر الهن من الرجال (والجوع محشورة للاعتبار والعيون بين حوم تحرى سواقيه) الجموم الماء المكثر والضمير في سوأ قيه يعود اليه والسواقى جمع ساقية وهي المرالصفير (وجودلا تدىما فيه) جودفعول من حدالماء والضمير فيما فيمرجع البه يعيان يعض الناس تحرى من حزبه ولوعته دموعه ومعضهم معزن ولاتندى عناه ولا تكون لهدما عبرة (وودت زهرالنحوم لوسادفن ليلافدهون ويلا) قال العلامة السكرماني هذا اشارة الى الثل السائر الليل أخفى للو بلواغا تود النجوم الليل لات الواقعة كانت في النهار انتهبي واعترضه الشارح النعاتي فقال أقول من الظاهران زهر النحوم هذا كنابة عن نساء بت تصروا نما وددن ان لوصادفن ليلالانه يقسع علمن بالهارعبون النظار التهيى وأنت خميس مأن ماقاله السكرماني هوالذي يرتضيه العنبي لشرح كالأمه وسانقصده ومرامه وينب ذكلام النحاتي وراءه ظهرنا قائلالقد حثت من اعتراضك شيئافريا وكيف يرضى يجعسل كلامه مغسولاعن السلاغة خلواعن تطأثم الاعتمارات في تلا المبالغة وأى فضيلة لميت حعل وزؤه على نسأ ته مقصورا فقدن أن لومات لدالا لمدعون والا وثيورا فشتاب بدعودين من قبل فيه ردّت نحوم الافلال لوصاد فن إملافشاركن النياس ودعون وملا بتحييل انرزأه نفاقم حتى بلغ الفاق الدائر والمنجوم الزواهروهذا كتمرفى كلام فول المشعراء كمول جرير فارثاء عمربن عبدالمزير فالشمس طالعة لدست بكاسفة به سكى عليه تعوم الليل والقمرا

وكماتفدم من فول أبي العلاالمعرى

وما كافة البدر المنه قدعة ، ولكما في وحهه أثر اللطم

على ان قوله لانه يقع علم ن بالهارع يون النظار على الدعد مدائم ن أن يدعون بالهار و بلاوهن مستقرات أو في سونهن حاسرات على انه يلزم على ماذهب البه عدم دعائم ن و يلالانهن لم يصادفن ليلا وهومناف انه و بل المصاب و بعيد عن سوق كلام المصنف في قوله آنفا بهر مى الحدثان نسوة آل تصريب المبيتين (و ساو حن على المصاب في لا في الله على أى فرقة بعد فرقة (وأنا الله ل) هدا عديل قوله و دن فره النجوم الح أى ان ماذكرة كان حال النجوم في الحال الارتجال إن قال وأثا الله ل الكلام اذا أتى به ماذهب المها الكلام اذا أتى به ماذه بالمها المها الكلام اذا أتى به ماذهب المها الكلام اذا أتى به ماذهب المها الكلام اذا ألى به ماذه المها المه

والارض غرق من دموع الساب والآدان موقورة من في العقار المنطوقة من نقض الغدار وقد غدت الوجود سقورة النظار والجموع محسورة سواقيه وجود لا سدى ما قيه وودت زهر النعوم لوسادهن للا في الساب خيلا في المالية المناب خيلا في المناب المناب

ن غير روية وفيكر يعني إنه قد أحسن ووا فق الغرض وان لم السكن ماقاله ذا شئاعن تأمّل نام وفيكر في تطبيق المرام وفي معض النسخ وان ركب الانتقال أي السرقة (لقد يكت الليالي في دعاها لموت القرم مصماح الأئام 📲 فأشخاص التحوم الزهريما 🚒 يتحسير من مدامعها السحام) 🛚 دسي الليل جمع دجية ظلته والقرم بفتع القاف وسحكون الراء السيدو السعام مصدر عمم الدمع سعوما وسعاما سال وانسهم وصف به المدامع مبالغة ولا يعكر عليه كون الدامع جعالان المصدر يستوى فمه الواحد والمكثمر تقول رحل عدل ورجال عدل و يحتمل أن مكون حم ساحم كفاتم وقمام معني ان الليالى بكت لهده المصيبة بدمو عفر رمتم حقق هذا المعنى وقال هذه النقوم الزهرهي دموع اللمالي وعبراتها في د تجسمت وانعمدت (و يقل هيسبري) الهيمير مثل الفسيق الدأب والعبادة وكذلك الهيميري والاهميري يقال ماذاك همراه وأهميراه أي دأبه وعادته ومنه هميري أبي بكرلااله الاالله (كُونًا كُل) فاقدر سائر ) مع الجنازة (وسائر الى موقف الوداع مائر ) من الحسرة و يظل من الافعال الناقصة واسمها يعتمل أن بكون ضميرارا حعاالي البكاء المفهوم من قوله بكت وهسرى خبرها والاطهر ان هيري اسم بظل وخر مرها الاسات الآتمة على ارادة اللفظ أي ان عادة كل سائر وديدنه انشاد هذه الإرمات وهي قوله لامن كان مسروراء وتأميرنا هذا مأن نسونه بوحه نهار يجعد النساء حواسرا سُدسه " بالصبح قبل نسلج الامعار ، يخمشن حرو حوههن على فتى ، عف الشمائل طبب الاخبار \* قدكن عبأن الوجوه تسترا \* فاليوم جن برزن للنظار ) هـنه الابيات من قصمدة لر مسمنز مادر ثيم المالك نزهم العسى والبعث الاول هكذا

من كان مسرورا عقدل مالك ﴿ فَلَمَّاتُ نَسُوتُنَا نُوحِهُ مَا رَ

فغبره العتبي كماترى وحواسر جمع عاسرة من حسر اللثام عن وحهمه كشفه ويخمشن أي يخدشن وحر الوحية وحنياً موهر كل شي خالصية والعف بكسر العين العفيف والشميا والمعيم شميال مكسر الشين وهي الطبيم ويرزن من البروز وهوالظهور والبيدة وفي نسخة بدون وهو يدل من - أن \* فان قلت لايظهرارتباط من قوله من كان مسرورا عقتل مالك ومن جزائه وهوة وله فليأت الحلات السرور عقتله ليس الاالعدة والشامت و رؤية النساء على هذه الحيالة بمبايزيد في شمياتنه \* قلت هومه ني على ماهو المعتاد والمتعارف من العرب من إن النساء لا يندين قتملا الااذا أخسد بثار موقتل قاتله والمعني إن من كان مسر وراعقتل مالك لزعمه ان دمه ذهب مدر افليأت نسوتنا ليشاهدهن مدسه فعلم انه قد أخذ مثاره فمعود سروره غماوشما تتهكمدا وهمالان المقتول اذا أخد شاره تتسلى أولساؤه بذلك فسكائه لم مقتل و عهذا نظهر ان هذه الاسات غسر مطابقة لما قصده العتبي لان نصرا مات حنف أنفه و عكن التجعل في وحدالة طبيق والارتباط على ماقصده المستف مأن دقال معنى فلمأت نسوته فلدشا هد ماهن علمه من الحزن الشديد والتفسيع المهلك المسد فيرق لهن ويرثى لحالهن فيتبدّل سروره خربا وشماتته كداوغما على حدةوله رأى له الشامت عمامه به ماو يحمن يرثى له الشامت (ها) حرف تنبيه (الماللة والمالية والجمون من شعوب) بفتم الشين جمع شعب القب للمة ممنوعا من الصرف اذاأر يدنه المنية ومصروفااذا أريدبه الموشار والآحسدى العلتين وهى التأنث وسميت بذلك لانها تشعب الشمل أى تفرقه (تركت القاوب شعوما) مضم الشين جمع شعب وهوا ألفيح في الجبل وماتفرا ف وتشعب من قبائل العرب قيل دخل عمرون العاص على معاوية سعى عليارضي الله عنه فقال نبثت ان الأسد المفترش ذراعيه بالعراق لاق شعوه فقيل احرت وجنتا معاوية وأنشد فلللارانب ترعى حيثما سلكت يد وللظماء الاخوف ولاودل

لقديكت اللمالي فيدعاها الوت القرم مصدياح الامام فأشعاص العوم الزهريما تحسيره مدامعها المعام و بظل هدري كل أا كل سائر وصائرالي موقف الوداع ماثر من كان ممروراء وتأميرنا فليأت نسوته نوجه نهاد معدالنساء حواسرا ندينه بالمع قبسل تسلح الاسعار المعمد وحوده ونعلى فتى عف الشماثل طيب الاخبار وركن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حستنبرون للنظار ها انالله واناالد مراجعون من شعوب تركت القلوب شعوبا

(وأوسعت الا كادثفوبا) الاسل أوسعت ثقوب الا كادثم حوّات النسبة الايقاعية الى الاكاد وَجِيءَ شَقُو بَاتَمِيرًا (وَكَظُّمْتُ) أَيْ رِدَّتُ وَحِبِسَتْ (النَّفُوسُ كُو بِالسَّفِيتُ) أَيْ أُرسَلْتُ وأَراقَتُ (العيون غروياً) حمع غرب وهو الدمع وكرو باوغرو بالميزان عن النسبة كافر دفي أقو با (ونعث الوحوه قطو با) النضم الرس بالماء يقال نضم البيت رشه ونضم النخل سقاها فقطو بالتمييز أومنصوب باسفاط حرف الجرّ أى رشت الوجوه يقطوب (ونثرت فناه الاصلاب أنبو با فأنبو با) الفناء كمبال جمع قناة الظهر وهي التي ينتظم علما القدقار و يحمع عملي فني مشل حصاة وحصى وقنو وقنوات والاسلاب جمع صلب وهوعظم من لدن الكاهل الى العب والأنبوب بضم الهمزة وسكون النون من القصبوالرمح كعهما والمراديدهمنا فقرة الظهروأ نبويا تمييزمن النسبة في نثرت (وسار شخص العلى الى فرضة البلاعفر مداوحمدا) فرضة البحر عط السفن وفرضة الهرثلة التي مها يستق وفرضة الدواةموضع النقس مهاوالمرادبهاهنا القبر لانه محط الاحساد بعدمقارقة أرواحها والمراد بشعفس العلى نصر (لميغن عنه جوده ولم تجدعليه) بفتح النا من جدى عليه وبضمها من أجدى والجدوى العطية (جنوده ولم تقاتل عنه فيوله) جمع فيسل (ولم شاضل) من المناضلة وهي المراماة بالسهام (دونه مرده) جمع أمردمن لانسات بعارضيه (وكهوله) جمع كهل وهومن وحطه الشيب أومن جَاوِرَالنَّهُلا ثَيْنَالَى الحَدِي وَخَسَيْنَ (خَـلَا انْهُ فَاحَ ذَكَاءُ مَآثَرُهُ كَافَاحَ كِلَّ مُجَمَّاهُم الراعة تقول مسائذ كى وذاك ساطع ريحه والمكاء كما عود البخورا وضرب منه والمآثر مااستأثره من شفات الكال يعنى النصفاته الفاضلة التشرت في الحجالس كا كان منشر عود مجامر وفعا (ووهات على عرشه الرقاب كاوهت حين المهلها النهم الرغاب أى ضعفت فى حل سريره الرقاب كاضعفت حين قلدها النع الرغاب جمع رضة ععني مرغوبة وانتسب النعيدأ ثقلها على التوسع والاسل اثفلها بالنعم وعلى في قوله على عرشه يمعني في كقوله تعمالي ودخل المد سنة على حين غفلة على تقدر مضاف أي في جل

عرشه (فليس نسيم المسك ر يح حقوطه \* ولكنه ذاك الثناء المخلف) (وليس صريرالنعش ماتسمه ونه \* ولكنه أسلاب قوم تقصف)

الحنوط ذريرة يحدط بها المستأى تدرعليه موسر يرائده شقصو بته عند حول الرجال له قال صدر الافاضل نسبيم منصوب على العند برايس وربيح خوطه مر فوع على اله اسمه وكذلك صريرائده منصوب أيضا وما يسمعونه في موضع الرفع المعنى ان ما يستنشقونه من ربيح المسلمة الميس عرف الحنوط لكنه منصوب أيضا وما يسمعونه في موضع الرفع المعنى المناه وليس ما يسمعونه صرير فعشه ولكنه أصلاب قوم قسمة او الته وظهور وجال انقضها عماته المعمله العباء المصيبة وأسل تقصف فحذف منه احدى التاء ين تخفيفا (أباو بل العقاق من بعد ما حالهم ورفع المستبه ما الهم ) الوبل حلول الشراوه و فعيم يقال ويله وويلك وويل وفي المنافعة عمالهم وأى فعل تعمل معالمهم حين رجعت عليهم بالخية والحرمان بعد موقه (لقد حال فظيمة عالهم وأى فعل فعلت بهم آمالهم حين رجعت عليهم بالخية والحرمان بعد موقه (لقد القمار الواحدة عمالة والميم أسلية نقل من الاساس التهمي قال في الاسساس بعد قوله والميم أسلية المعالم المنافع والميم أسلية المنافع والميم أسلية المنافع والمنافعة والمنافعة والميم أسلية المنافعة والميم أسلية المنافعة والمنافعة والمنافعة والميم أسلية المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والميم أله المنافعة والمنافعة والمنافع

وأوسعت الاكاد تقوما وكظمت النفوس كووبا وسفيت العبون غرو با وتفعث الوجوه قطو با ونثرت فناءالا ملاب انسوبا فأنسوما وسار معص العلى الى فرضة البلىنو يداوسيدا لميغن عنسه حوده ولم في دعليه منوده ولم تفاتل عنه فدوله والمناضل دونه مرده وكهوله خلا انه فاح ذكاه مآثره کافاح کیاه مجامره ووهت على عرشه الرقاب كاوهت حين اثقلها النعم الرغاب فليس نسيم المسائر يح حنوطه ولكنهذال النناء المخلف وليس صريرالعرش مأتسمعونه ولكنه أملاب فوم نقصف ألويل العفاقين بعدهما عالهم ومأفعات بم آمالهم المدانقهم محالهم وانقطع دون هاتما الموات حقهم وعالهم

كأنى بم غادين على سدة كانت بالابواع تلتزم وبالافواه تستلم وبعثير ركانها بقدك وعدمة أركاما يتنسك قد أقفرت فلاياب ولابواب ولاجارولاهارسألون أن الأ مبر وما فعل السرير وأين الحاحب والوزير وأبن المنادم والمهروماهذه الوحشة المشطارة والغرة المنارة والظلة الساحية والغمة الشاحمة يقولون ركب الأمر برورأباه ومحى الدلام عدا مقضى نذرالاعتكاف على ثراه و يعتذرمن هجرة لهال علهامداء أفنيركب للسلام تخذل أبوامه ويعدم بوابه ويعدل اله ويوحش متامه ما اله الركوب فنى العاد مقولون معاده والله المعاد ألمزوا عروشه بالأمس مهدودة وغروسه مخضودة وحماده مهاو به وسروحه مقاوية

أوبالحلاو يجوزأن يكون محال بفتع الميم اسم مكان وهومونسع من الحوالة التي كان يحيلهم بها (كأني إيم غادين على سدة كانت مالا واع تلتزم ) قال صدر الافاضل في شرحه على المقامات كأنى مل أي كأنى أراك والصريك الاأنه ترك الفعل اللالة الحال ومعناه أعرف الأشاهد من حالك اليوم كيف تسكون مالك غدا كأني انظر المكوأنت على تلك الحال ومثله من لى بكذا أى من مكفر لى مه انتهبي وقوله غادين أى ذاهبين في الغداة وهوماقبل الزوال حال من الضمد برا لمحرور بالياء والسدّة بالضيراب الداروالأنواع جمع باع وهوقدرمذ البدين كالبوع ويضم وتلتزم بألبناه للفعول أى يضم علما الباع كايضم عَلَى أَرَكَانَ السَّمَعِيمَة (وبالافوا ه تُستلم) أَى تلثم وتَقْبِل (و بعثبر ركيكبانما يتمسُّكُ) العشر بوزن الدرهم الغبار والركبان أصحاب الابل فقط دون يقيسة الدُواب العشرة خافوتها ويقسك إتى تُطيب و يَتَّخَذُمنه مسك (و يخدمة أركانها يتنسك) أي يتعبدوه ــ ذه الافعال الثلاثة أيضا مبنية للمعول عال الماموسي أرادأن يشبه سدنه بالكعبة بالكابة فهذه استعارة بالكابة فلهداذ كالالتزام والاستلام والتنسك (قداقفرت) حال من سدَّنه لانها وسفت بالجلة بعدها ويحمَّل أن تحصل صفة لها أيضا (فلاباب ولانواب ولاجاب) واحدا لحب (ولاجاب) نضم الحا وتشديد الجم حرم ماحب (بسألون أن الامهر) حال ثانية من ضفير العفاة أواستثناف بساني (ومافعل السرير) بعد موته (وأن الماجب والوزير وأن المنادم والسمير وماهذه الوحشة المستطارة) أى المسرعة من طار الفرس أسرع في الجرى وألمار مواستطار مفهوم منطار (والغبرة الثارة) أى الجاجة التي اثبرت على الآماق (والظلمة الساجية) الساكنة من يجي الليل والبحرسكن ودام أوالسائرة من سعى المبت غطاه (والغمة الشاحية) الحزنة من الشجووه والحزن والهم (يقولون) أى في جواب السائلين (ركب الامريز ورأياه) الجلة عال من الامرأ ومستأنفة (و يحيى بالسلام) عليه (محياه) أى وجهه (ويقضى مُذرالا عُتكاف عدلى ثراه) الاعتكاف الاقامة والثرى التراب والمرادية هذا القدركانه نذر اعتماناعلى قدراً سمالى يوم القيامة فهو يقضى ذلك الندر (ويعتدر من همرة طال علم امداه) أي يعتذرالى ابيه من همره أوركداما ومدة طويلة (افن يركب السلام تعدل) أى تترك وتهمل (أنوامه) استفهام انكارى أىلا شبغي أن يكون ذلك (و بعدم) أى يفقد (دوابه) أى حارس بابه (و يعزل) أكرال (جامه) جمع عاجب (و يوحش) أى يصاب بالوحشة و يرمى (منتابه) اسم فاعل من انتاب فلان القوم أناهم من مبعد اخرى واشتماقه من النوية وأصله منتب فقليت باؤه ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها وصور أن يكون اسم مكان الانتياب أى موضع انتياب النياس اليه (هـ) حرف تنبيه (انه) أى المذكور من قولهم ركب الامريز ورأباه (الركوب فتى) يكون (المعاد) منه (يقولون) في الجواب (ميعاده) أي المعاد (والله) نوم (المعاد) أي اعادة الله تعمالي الخال كأبدأهم (ألم تروأ عروشه) جَمْعُوشُوهُوالسريرُوالعرْشُ أيضًا سَعْفَ البيتُ ﴿بِالاَّ مسمهدُودةُ﴾ أيمهدوَّمةُ من الهدوهوالهدم الشديد والكسر وهنذااستفهام تفريري أي ألم تنظروا الى أسرته كيف عطلت وكسرت فتعلوا انه وتم في خالب المدةوان غيبته غمة قارطية (وغروسه) جمع غرس يعني المغروس أىالاشتعار التيغرسها أي أمر بغرسها (مخضودةً) أي مقطّوعة (وحياده) أي خيوله (مهاوية) الهلب ماغلظ من شعر ذنب الفرس وهابت الفرس اذا تنفت هلبه فهومه لوب وهـ ذا يفعل عُندموتُ اسماحها كهذا العروش وقطع الفروس وكذلك قوله (وسروجه مقلومة) فانه في بعض البسلاد التي استولت على أهلها حمية الماهلية يعدون الى الفرس التي كان يركها الميت فيضعون سرجه علم امقاديا يجعسل قربوسه الى مؤخر الفرس ويضعون بعض تحملاته وأسلمنه عدلي السرج ويقودون الفرس

و يندبونه خلفها (وأياماه) جمع أيم ككيس وهي من لازو جلها (مفهوعة) أي موجوعة بفقده (وأبدى بتساماه) جمع يتم وهومن الانسان صغيرالاأبله (فوق الهام) أى هامهم جمع هامةوهي الرأس (موضوعة) لماحل عم من الهول والدهشة (هذالك) أي في ذلك المكان الذي قر ولهم فيسه موت نصر و فع ققوه (نادوا) أى دعوا (شورا) أى هلا كا أى تمنوا الهلاك ونادوه بأن قالو الماشوراه تعالفهذا وقتك (وعُلُوا الله)أي موتُنصر (الحق) بماقر" رلهم من الدلا ثل الدالة عليه حال كونه (مقدورا)أى مقدرا من الله تعالى (وعقدوادون حامة البيت مناحة) الحامة بالحاء المهملة وتشديد ألم الخماصة يقال كيف الحاتة وألعاتة وهؤلاء حامة الرحل أى أقرباؤه والمناحة بفتح الميموضع المنوح يقبال ناحت المرأة على الميت يوحامن ماب قال والاسم النواح كغراب ورجباقيل الساح بألمكسر والنياحة اسم منه وأصلها من التناوح وهوالتقايل بقال تناوح الجبلان تقابلا وفي البكاء في المصيبة يقابل النساء بعضهن بعضاف عيت المحة لذلك عم توسع فها فأطلقت على مجر دالبكاء على المت (وندبوا عبنالو رى أدباوفصاحمة وكرماو عماحة ) مدب الميت تكي عليه وعدد محاسسته والاسم الندمة بالضم وعن الشيّ خياره وأدبار ماعطف عليه عيمرات من النسبية محوّلة عن الفعول (وأفعالا كاأسفر الصريم) الصريم من الاضداد بطلق هـ لي الليل وعلى الصبع والمراده و الصبع وأبرز كفه الكلم) المرادية موسى عليه السلام والمرادان أفعاله بيض كالصبح أوكف الكابع وكع الكابع بيضاعين غلر سوء كما قال تعالى وأضهم مدلة الى حنا حان تخر جبيضاء من غيرسو و(مغداه ومراحه)قال الناموسي المراح بالفتم الموضع الدي روح منه القوم أوير وحون البه كالمغدى من الغداقو يقال ماترك فلان من أسه مغدى ولامرا حااداأشهه في أحواله كلها و يحوز أن يكونامصدر سمير عفى الحين والرمان كقولك تبثخفوق النحم أي وقت الغداة والرواح قال صدر الافاضل قوله مغداه ومراحه بتعلق بقوله (وأفعالا) كأنه يشيراني الهمام نصر المرثى الطعام بالغداة والعشى (يعتبون على الحجاب وقد غدوا في بيض الثياب) اي يعتبون من العتب وهو المؤاخذة والملامة والجملة عال من الواوفي ندبوا وقد غدواحالهن الحجاب أى دواعين الورى حال كونهم عاتبين صلى الحجاب وقد غدوا في بيض النياب وكان من عادة الحياب لنس الثياب السود بذلة على العيادة المستمرة ولنس سض الثياب في المسائب والمآتم حدادا بنيديل ما كانوا يلسونه (اينزع) بالبناء للفعول مضارع نزعونا أب الفاعل قوله السواد والهسمزة للاستفهام التو بيحى والحملة في محل النصب يقول محسد وف هوحال من الواوفي اعتبون أى يعتبون قائلين أينزع السواد والقول كشراما محذف كقوله تعالى والملائكة يدخلون علهم من كل بابسدالام عليكم أى قائلين ذلك (قد كذب الحداد) أوحب ففي القاموس وكذب قد يكون عفى وحب ومنه كذب علمكم الحي كذب عليكم العرة كذب عليكم الحهاد ثلاثة أسفار كذبن عليكم انتهي وماذكره حديث مروى عن عمد روفيه تأويلات ذكرها ان الاثر في النهاية وقال صدر الافاضل بقال للشي اذا احتيج اليه في غيروقته كذب أي وحب (الآن أحوج ما كنتم اليه نزعقوه) الآن له رف الزمن الحاضر معرف عباتعرفت مأسماء الاشبارة لتضمنه معناها فأنه جعل في التسهيل ذلك علة بنائه وقيل المعضمن مفى أداة التعريف ولذلك في لكنه رده في شرح التسهيل ومحله نصب على الظرفية بنزعمُوه وأحوج منصوب عسلى الطرفسة منزعتموه أيضاأى في أحوج أوقات ماكنتم اليمفا كنسب أحوج الظرفية منزعقموه وأحو جمنصوب عسلى الظرفسة من اضافته الى الظرف كقوله تعالى توني ا كلها كل حبن ع حذف أوقات وأقيم المضاف اليه الذي هو المصدر المنسبك من ماو الفعل مقامه على ان المسادر كتمرآ ماتستعمل ظروفا كأحيثك لحلوع الشمس وخفوق الضم فعو فرأن يكون قدا كتسب المضاف

وأياماه مقدوعة وأيدى شاماه فوق الهام وضوعة هذالك ذادوا أبورا وهلو أنه اللق مقدورا وعقدوا دون حامة البيت مناحة ولدوا عن الورى أدباوفصاحة وكرماوسها حقوا فعالا كاأسفر وكرماوسها حقوا فعالا كاأسفر مغداه ومراحه ومنون على المناب وقد غدوا في سفس الناب المداد المناب المنافق المناب المداد المناب المنافق الرسم الوحوب والسم المنافق الرسم الوحوب والسم المنافق الرسم الوحوب والسم المنافق الرسم الوحوب والسم المنافق المنافقة الرسم الوحوب والسم المنافقة الرسم الوحوب والسم المنافقة الرسم الوحوب والسم المنافقة الرسم الوحوب والسم المنافقة المنافق

-

وهداد وقعة الحاب السيد المحوب المحوب المحوب الموب ريتكم وقد فعتم عولى كله كرم ردواعليكم حيعافضل المسلكم وطفقوا بديا المداد على المفقود ملتزم وطفقوا بديا المناه ولدية الفضر لوالاحسان المناه والمان ولدية الفضر ووقاء له وعدما من ذا الذي رحووقاء له وعدما من كان العذب شعة وسحمة والمدرمة وألم ب خيما والديكرمة وألم ب خيما والديكرمة وألم ب خيما والديكرمة وألم ب خيما

الظرفسة من المصدرفان قلت قدد كرت ان الآن ظرف زمان الزعموه محم حعلت أحوج ظرف زمان له أيضا والفعل الواحدكيف يتقيد يزمانين قلت لامانم من ذلك اذالم يكونامتنا فسن كااذا كان أحسدهما أعممن الآخر كقولك احدثك يوم الجعة صماحافان يوم الجعة شامل للصماح والمدامو كذلك الآنفانه ابعم للزمن الحاضر وهو يشمل الوقت الاحوج وغيره وهذا كله على عدم تقدير تعلق الآن بكذب فان قدراه متعلقا والمعان استغنسا عماذكرمن التكاف لكن المعنى على الاول أقعد كابعلم بالتأمل ويحتقل علمه أن مكون أحو جبدل كل من كل من الآن فمكون مساوياله حمدتنده في الماطهم لي في حل هندا التركب واغماا رتكيت فيههداا لتكاف لعدم صحة تخر يج النصب على الحالبة لاضافة أحوج الى المدر النسسك وقد صرحوا مأنه معرفة ولامساغ هنا لغيرها وغيرا اظرفية ولااحتمال لمكون الاضافة لفظمة الاعلى قول الفارسي وامن السراج فانه ماذهبا الى أن اضافة اسم التفضيل لفظية والآهن يحتمل أن يكون بهمزة الاستفهام فتكون همزة ألمنقلبة ألفاو يكون معثاه التوبيخ كافي أ، مزع ويحمّل أن يكون بدوم افيكون خبراعن حالهم والاوّل أوفق بالمقام (هلا خالفتم الرسم) المعتادلكم (للوحوب) أي اللزوم يحسب العرف المستمريين الناس وهذا قرينة على أن مراده بكذب وحب في قوله وقد كذب الحداد وهلاحرف تحضيض مختص بالفعل ويدخل على الضارع لطلب الاتيان به والحض عليه وعلى الماضي للتنديم على تركه واللوم عليه ولا ، لام على تركشي الاوه ومطلوب كأنه قال لولا خالفتم الرسم المعتماد بمنكم من لبس المماض المصيبة وعدتم الى ليس السواد فاته ألمق بالحداد (و) هلا (المستم المسة المنسكوب) اسة مكسر اللام لبيمان النوع والمنسكوب من أصارته نسكية الزمان (وهلا وقفتم وقفة الحساب السيد) أي لسيد كم (المحموب) أي الذي بضرب له الحساب لانه الذي يحسب أي يفلق دونه (ماقوم أيس ساض الموورز المسكم \* وقد فعتم عولى كامكرم \* ردواعليكم حيعافضل لستمكم ب أن الحداد على الفقودماترم) أى ردوافضل استمكم التي كنتم تلسونها وهى التماب السودوطفقوا أى أخذوا وشرعوا يتناشدون بنهم أى ينشد بعضهم بعضاءتماعلى الزمان مفعول لأحله أوحال أي عاتسن وكذلك قوله وقدية أيلا حل الندية أوناديين والندية السكاء على المت الفضل والاحسان والمراد بالفضل والاحسان حقيقتهما بادعاءا غمافقه دايفقده أوالمتصف بهما وهوالمندوب والحبار والمحرور متعلق بالندبة (بادهر دونك مافعلت فقدغدا بوبك كالمانخشي الرجال سلهما) أي خذمافعات من الحنامة على من كان عمدة الزمان فقد صاركل مخاوف كل الرحال وما يحذرونه سلميا بعيدما قدمت أفظع الامور وأخوف الاحوال بعني افعل ماشئت من المصائب والرزا العدموته فهوالذى كان الناس يتحقوفونه وقدوقع فلا يبالون بعده شيءلى هذه الجنامة جنامة على نفسك نفلنحزاء مافعلت فقد صاركل مايخشا هالرحال من حانبك سلميا غبر مخوف يعسدوفات أصر فقد أذهبت مها متث وأصنت نفسكم ذاالفعل وكشراما يحعل الشعرا معدم خشية الدهرونواثيه كأبة عن من بعدماعطف الردى عمد \* قل للنوائب فافعلى ماشئت عظم المصاب كقوله من شاء بعدل فلمت \* فعلدل حكنت أعاذر (من ذاالذي يرحو وفاعل بعدما به غادرت نصراف التراب رمها) الاستفهام هذا الكرى عدى النفي وغادرت تركت والرسم البالي أي لا أحدير حووفاعل بعد ماسطوت على نصر ولم ترعله - ثمة ولا (من كان أعدن ب شمة و محية \* وألذ مكرمة وأطبب خما) الشمة تحفظ له الاولادمة الطبيعة وكذلك السحيرة وكذلك الخيم وأعذب اسم تفضيدل من عذب الشيّ اذا حلاوا لفضل عليه محذوف معمن التفضيلية وهذا يكثر في اسم التفضيل اذا كان خبرا كقوله تعالى وأعزاهرا وكفولك

الله أكبراً ى من كل شي (ومن المجائب والمجائب جه يدأن لا تلام وقد غدوت ملها) الجاروالمجوور في محل الرفع على الخبرية لقوله أن لا تلام أى المصدر المنسبات من ان والفعل وجلة والمجائب جه لا محل الهامن الاعراب لا نما اعترافية والليم المم فاعل من ألام الرجل اذا أنى بما يلام عليه أى انك اتفعل المناس ما تلام عليه ولا يلوم ونك (ياده رمالك طول وقتك ترتبي يدروض المعالى بارضا وجما) البارض أول ما يحز جمن النمات وهوى المدانية صغير مأخوذ من البرض وهوالما القليل والجمم الذى طال بعض الطول و غطى الارض ولم ينم وفى قوله روض المعالى استعارة مكسة وترتبي ترشيع والمراد بالبارض والجميم شيان الناس وكهولهم أى مالك تملك الشبان والدكم ول الذي لي بلغوا ابان الاستواء ولا ثنى صعدتهم من المكبران عطاف ولا التواء (ياده رمالك والكرام أولى النهي ما ماذا يضر كن كريما) ما اسم استفهام والكرام مفعول معه منصوب ف على مقدر أى ما تصنع كقوله في الرمال

أىفاتصنع والتلذذ كذافي شرح الاافية للاشمرني وقال في التسهيل ويحب النصب عندالا كثر في نحو مالك وزيدا وماشأنك وعمرا مكان مضمرة قبسل الحار والمحرور والتقديرما كان لك وزيدا وماشأنك وعمرا أوبمصدرلادس منو بالعدالوا وانتهى فقوله وبيجب النصب أراديه النصب على المفعولية معه و بهذا يظهر لله مافي كلام الناموسي من الاوهام في هدنا المقام وعيارته مالك والمكرام مالنصب كما تقول ما للثوز بداقال الشاعرف اللثوالتلذذ البيت والاصل فياتصتعهم البكرام فحدنف الحيار وهو مع بضرب من الانساع فصار الكارم ما تصنع الكرام فله الم يقوا لفعل على أن متعدى الى الكرام حي بالواولة فترى الفعل على المتعدى وكانت الواو أولى من خبرها لام انشب معمن حيث كان معدى مع المساحبة ومعنى الواوالجمع والمساحبة والجمع من وأدوا حدفعدته الى الاسم وأوسلته المهفئص مته كانصنت الافي الاستثناءا تهسى ولايخفي علماث مافي هذا البكلام من التهاف أذلم ترأحدا من النحاة ذكران الواوتزادلتقو بةالصامل على التعذى ولهنذ كرواهذا المعنى لهافي معانى الحروف وذكر في المغنى أقسام الواوالتي نصع وأفسامها التي لاتصع ولميذ كرهذا المعنى ولانقله عن أحدعلي ان في كلامه تناقضا فأنه صروح مزيادتها أتقوية الفعل والعامل تمقال فنصيته كالصيت الافي الاستثناء فالاول يقتضي ان الفعل المقدر هو الناصب والثاني يقتضي ان النصب ما فقط لانه حعلها كالا الاستثنائية وهي وحدها التاصية للستثنى على المذهب المنصور (لثنسر الامبرنصر أماه) ناصر الدن سيكتكن ( ملقياه وشفى لوعة غلته) أى حرارة عطشه (وصداه) أى ظمأه (لقدسا ءأخاه) السلطان عن الدولة ( ،أن عدم مثواه) مكان ثواثه أي اقامته و محوز أن يكون مصدراه بمأ عفي الثواء (وافتقد) أي فقد (مصحه /أي (وعساه) أى امساعه نضم الميرفهم المصدر ان معمان من أصبح وأسسى (ووكل) التحقيف والضميرة مهرجع الى أخاه (من بعده) أي من بعد اصر أي من بعد فقده (الى ، إهس الارض) حشراتها كالحمات ونعوها من نهس الكلب وكل ذي نأب عض و يقال نهش بالشين المعجة أيضا (ولواحس التراب) حمع لاحس لانه لما لا يعقل مقال لحس القصعة من بات تعب لحما أخدما علق يجوانيها بالاسبع أوباللسان ولحس الدودالصوف لحساا كاه (فراه) أى ضمافته من اضافة المصدر إلى مفعوله أىلاتعذر على السلطان ضيافته وكلها وفوضها الى ماعكم الوسول اليه وهي حشرات الارض وهدذايد به أن يكون من القلب لانه هوسار قرى لهاو عكن أن لا يكون من القلب ععله من اضافة المصدرالي فاعله (الكنه)أي السلطان (ما يصنع وسيف القضاء أحدً) أي امضي واقطع من كل قاطع (وحكم المعام) أى أمر الله النازل من السماء (حتم لايرة) فلاحيلة للسلطان في المدافعة ولاسميل له

ومن العائب والعائب جه أن لا ثلام وقد غدوت مليما الدهر مالك طول وقدل تربعي الدهر مالك طول وقدل تربعي الدهر مالك والكرام أولى النهى ماذا لضرا والمورك كريما المن سرالا مبر أما و ملقدا وشي المن سرالا مبر أما و ملقدا و أماه وشي عدم مدوا و واقد المدهد المن والمدهد وعسا و ووكل من بعد مال واقد المن المن المن والمدهد المن والمدهد وعسا و والمدهد المن المن المن وحكم المن المن وحكم المن المن وحكم المن المناه حدة المن وحكم المن المناه حدة المناه وحكم المن المناه حدة المناه المناه المناه حدة ا

ومن قمله ماقد أصيب نمينا أوالقاسم الورالبين بقاسم وخسرفيس بالحلية في الله فلم يتغرو حدقيس فعاصم وقال على في التعازى لأشعث ونماف عليه يعض للث المآثم أنصراله اوىعزاه وحسمة فتوحرأ ونساوساوالهائم خلقنارحالا للقلد والأسي وتلك الغواني للبكاوا اآتم لادر در الموت من وقاح وقرب كفاح ماأنشبنامه الاافترس ولاألحيم مخلسه الاانتهس سواء عليه الملاث المحدب والسلطان المغلب والمقتر المستضعف والسوقة المصف

الى المانعة (ومن قبله ماقد أصيب نبينا \* أبو القياسم النور المبن بقاسم) هذه الاسات من فصيدة لا ي عما معد حمامالك من طوق و يعزيه بأخيه القاسم وقيل بان اله ومطلعها (أمالك الله الخزن أحلام عالم ي ومهما مدم فالوحد السيداعم) وهذه الاسات التي هنا بعد سيمه اسات من القصيدة ومعن البيت ومن قيل وزيلت مدا الفقيدمن أخ أووليد قد أصيب سينا أبوا لفاسم مجدعله الصلاة والسلام بابنه القياسم فلك أسوقه صلى الله عليه وسلم وقدولدله من خديجة بنت خو بلدرضي الله عهاأر بعةذكور وهما لقاسم والطيب والطاهر وعبدالله على خسلاف فيماعدا الفاسم سأهل السير وكلهم ماتواقبل أن يبلغوا الحلم وأثنابنه ابراهسيم فأنه كان من مار ية القبطية ومات طفلا أدنا وكسفت الشمس يوم موته كآفي صحيح البخارى (وخبرقيس بالجلية في ابنه \* فلم تنغير وجه قيس بن عاصم) هوقيس بن عامم المنفرى وهوالذى يضرب مه المثل في الحم وأراد بالحلية الحادثة الواقعة النه وهى فتسل ان عمده وكان حق العبارة فلم شغيروجه الاانه وضع الظاهر مكان المضمول بادة التقرير وقصة قيس بن عاصم مار وا ه الاحنف انه قال وقد قيل له هل رأيت أحلم منك قال نعم فتعلت منه الحلم قيل ومن هوقال قيس بن عاصم المنقرى حضرته وما وهومحتى يحدثنا اذجاؤا بابن له قتبل وابن عمله كتمف فقالواه زاقتل ابذلةها افلم يقطع حديثه ولمتحل حبوته حتى اذافر غمن الحديث التفت الهرم فقال أسابى فلال فحاء فقال مابني قم الى استعمل فأطلقه والى أخيل فادفنه والى أم القتيل فأعطها مائة نا قة فانها غريبة العلما تـــاوع: هـ (وقال على في النعازي لأشعث، وخاف عليه بعض تلك الآثم؛ اتصر للبلوى عزاءوحسسبة \* فتوجراً مُ تسلوسلوا لهائم ) روى انْ على م أبي لها لبرضي الله تعالى عنه وكرَّم الله وحهه عزى الاشعث نقس عن ابن له مأت غيطة فقال بالشعت ال تعزع على المثافقة يستحق ذلك منك الرحم وال تصبرفني الله خلف اأشعث انك ال صبرت جرى عليك القدر وأنت مأحور وال خرعت حرى علىك القدر وأنت موز ور وقوله وخاف على محملة وقعت حالا من فاعل قال وقد فهام قدرة وقد وضع قوله أم تسلوسلوالها عم كان قول على وان جزعت جرى عليك القدر وأست موزور والهاشم وان لم تسكن موزورة الكنافيرم أحورة فلاثواب اهافها يحصل اهامن مشقة الحزع والفقد على أولادها فسلوه سلوالها غمن جهة عدم الأحروه وغيرمناف للوزر (خلقنا رجالا للتعلدوالأسى ، وتلك الغواني للبكاوالمآتم) قوله رجالا حال من نائب فاعل خلقنا وهي من الاماكن السنة التي يصح محي الحالفها جامدة غرمؤولة بمشتق وهي أن تكون الحال فرعالها حهاكهدا حديد لنخاتما وتنحتون الحبال سوتا والمآتم حمع مأتم وهوالمصيبة وأصله اسم مكان من أتم الكان أقامه ثم أطلق على المصيبة من اطلاق اسم المحل على الحال فيه (لا دردر الموت) أي لا كثر خيره (من وقاح) أي حرى ولا يستعي (وقرب كفاح) القرن بكسرالقاف وسكون الراء كف الرحدل ومن يقاومه في علم أوقتال أوغر ذلك والجسم اقران كمل واحال والكفاح المربواضا فته الهاللخاصيص أى انه كف وقرن لن يقاومه في الحرب (ماانشب) اعلق (نابه الا افترس) أي أصفى فريسته واهلكها (ولا ألحج مخلبه الاانتهس) ومال كح السف كفرح نشب في الغمدوتقدم قريب المعنى الانتهاس أى لم ينشب فخلبه في شي الأأثر فيه (سواء علمه الملك المخصب المضروب عليه الحب (والسلطان المغلب) أى الذى اعطى الغلبة والقهر على غيره فلا يغالبه أحدالا غلبه وهذان أحدالشقين الذي حكم بالتساوى بيهما عندالموت (والمقتر) أي الفقيراخ الشق الشانى وفي بعض النسخ الفقير (المستضعف والسوقة) أى الرعية (التنصف) أى المستخدم بفال تنصفه أى استخدمه والنصيف الخادم قالت بنت النعمان بن المنذر حين قتل أبوها فسنانسوس التاس والامرأمرنا \* اذانحن فهم مسوفة نتنصف

ای نستندم (ألاتعس هذا الوت كيف ارتق الى \* حي قصره العالى المسع الحوانس) التعس الهلال وأسله الكب على الوحه والعثرة وهوضدًا لانتعاش وبتعدّي بالهميز فدة ال اتعسه الله وفي الدعاء تعساله وتعس والتكس فالتعس أن يخرلوحهه والشكس أن لايستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية وهى أشدمن الاولى وقوله كيف ارتقى استفهام تعيب أى أعجب كيف أمكنه أنرق الى حى قصر والرفيدع المنسع الحصين الخسل الذااوت شخص بتسلق الاماكن فيا كان منها قر ساوسل المه وماكان ساميا حصيناه زهله (فرعلي تلك القنابل والقنا بوجازعلي تلك القواضي القوانس) قوله فرعطف على ارتقي فهود آخل في حبزالاستفهام التعجبي أى فكيف مروأني أمكن له ذلك والقنامل حمع قسلة وهي طا تفة الخلل ما بين الثمالا ثين الى الار بعين وكالله طا تفية النباس والقواضب القواطع وهي صفة للسدوف أيضا ﴿ عِمْتُ لَهُ وَالْمُوتُ لِسَمِحْتُ \* وَفُسِهُ اذَا فَعِسَارِتُ كُلِّ التحائب \* لَجَرَى لَقَدْ جِرَا مُحَيِّنَ غَرَاعً لَى \* خَابِ نَفُوسُ وَاغْتَمَالُ الْكَانْبِ \* وَفَهْ سَهُ فَتَع الحصون وانها \* سوامي المرافي ساميات المراتب \* و يصر مالفتك في غزواته \* و رمي الرزآيا وافتراص المضارب \* فيكر علميه شدّة الليثوا نتحى \* كطوف فحول السوم حول القرائب) بقول عبت للوت الذى سطاعلى نصرمع ماهوعليه من السطوة وشدة البأس غ نوي ذلك بقوله والموت ايسر عجب بعني ان الموتلا يتعجب منه لانه -ق وهو يكون ما نقضاء مدَّة ضربها الله تعيالي للعبد في دار الدنها فأذاا سيتوفاها مات ولا عجب في ذلك ثم كرعلي ذلك بالنقض بقوله وفيه ماذاف كرت كل العجائب وهدنامن تظر فات الشعراء فانهم يظهرون المدله والتحرعند دمفارقة الاحباب ورؤ متمنازلهسم وأماكنهم فتعكمون بالشئ ثم يعودون علمه بالنقض كقوله

قف بالديار التي لم يعفها القدم 😹 بلي وغيرها الارواح والديم

وقوله الهدجرأهأي لقدحرأنصرالموت حينغزاعها انتهابالنفوس والارواج واغتمال المكتائب وتمزيقها بالأحسل المتاح وعلى نهاب متعلق بجرأ ولا نغزا والافتراص افتعال من الفرصة مقال افترص الفرصة أى اغتنمها وهمزة حرأ مملنة بقلها ألفا أى شيعه وعلما الكر والاقدام حتى كرعلي نصرنفسه شدة الليث أى كرته فهومفعول مظلق من معنى عامله كقعدت جلوسا والقرائب فيل هيامن النوق التي قرب نتاحها وهي مثل العودولا ستعرض لضرابها الا أسوء الفيول والمعيني لعمري لقد صهر الممدو حالموت حرشافي غزواته ووكاه على انتهاب أرواح العدى حتى اذاتمت ضراوته وكملت جراءته وثب علمه كالفيل الذي يطرق أمه التي ولدته وربته (ومن عجيب الامور في حكم المقد ورأن اخسترم الأمر )أبوالمظفر نصر (الماضي)اسيله (بردالله حفرته) كذاية عن الغيفران والفوز بالرضي من الرحم الرحن كاوردى بعض الأدعمة المأثورة أذفى بردعفولم (ونورغرته حتف أنفه) مصدرمن غير لفظ عأمله منصوب باخترم وليس له فعل ومعناه أن يوت على فراشه فيتنفس حتى نقضي رمقه ولهذا خص الأنف (على اخطاره) أى مع اخطاره (سفه) أى ايقاعه نفسه في الخطركالاقدام فى المعارك والحروب (في قُم الحتوف) جمع قمة وهي المهلسكة والحتوف جمع حتف عدني المهلاك (واعتراف ملشهادة مس الأسمنة والسيوف كحالدين الوليد) رضي الله تعالى عنه ما المحالي الحلمل أسيف الله وفاتح البلاد وكاسرالا كاسرة وقاصم القياصرة وهومن صناديدا لعجامة رضي الله تعالى عنهم وخمارهم وكان مشهورا بالشهاعة وقوة الجنان وجزالة الرأى فحروبه ومغاز مهعيث لانقار مهوذلك كشرمن الانطال ولاندانه (حن وافي أحله اذقال ثاورت الحروب) أي عالجتها ومارستها مفاعلة من ثارتًا لحربُ اذا قامت (مندَعَقُلتُ فافيدني مغرزارة) أي موض غرزها (الاوفيد مخر) قطع (ضربة

ألانعس هدا الموت كيف ارتقي الى حيى قصره العالى المنسع الجوانب فرعلى للاالقنا بلوالفنا وحازعلى تلك القواضي القواضب عيت له والموت ليس بحب وفيه اذاف كرنكل العائب اجرى لقد جر اهدين غزاعلى نهاب نف وس واغتيال السكائب وفهمه فتع الحصون وانها سوامى المراقي ساميات المراتب و بصره بالفتك في غزواته ورمى الرزايا وافتراص المسارب فكر عليه شدة الليث والتحي كطوف فحول السوء حول الفرائب ومن عيب الامورفي - يسم القدوران اخترم الاميرا لماخي برد الله حفرته ويؤرغرته حتف أنفه على اخطاره بنفسه في قدم الحموف واعتراضه للشهادة بين الاسئة والسيوف كالدين الوليدحين وافيأحله اذقال ثاورت الحروب مندعقات فيا فيدني مغرزارة الاوفيه خرشرية

أووخر لمعنة وها أزا أموت مبته الحيار ان الحكم الالله الواحد الفهار أوكالا ماشيها وأماان خالدا لمسران سيف الله لا يقتل السيف وكذ القتل بروالى موت الشياب من خصاص الحملة أكم النفوس مناقب قيض له أحمد الامود عواقب وقد فرغ ابن الروى من هذا المعنى فرق و سيف و حه المرهان عاسق و المحالة منافر الهنا المحالة من المحالة من المحالة المراكة المراكة والمحالة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المحالة والمحالة المراكة المراكة المحالة والمحالة المراكة المراكة المحالة ا

أووخرطهنة) الوخز الطعنة الغيرالنا فدةير محونحوه ومنه حديث الطاعون انه من وخزاخوانكم الجن (وها أنا أموت مستة الحار) أى حنف الارم لان الجمار لايد عالا عند الامامية (ان الحكم الالله الواحد القهار) قال ذلك رضى ألله عنه يحسرا على فوات الشهادة في سبيل الله مع ماله من البدالبيضاء في الاسدلام والا ، لا ، في الوقائع التي لا تحصرها ألسنة الاقلام (أوكلاما شبهام) أي قال ذلك أوكلاما شبهامه واغماقال المصنف ذلك احتماط الاحتمال رواية ذلك عنه بالعني فتكون الالفاظ التي أذيها المعنى أيست عين الفاظم واغماهي شديمة بهامل حيث أنّ المعنى المقصود يفهم من كل منهما (أما) اداة استفتاح (ان حالدا)رضي الله عنه ( فم يدران سيف الله لا يقتل بالسيف ) سان للتكتة في كون خالدرضي مأت عدلى فراشه ولم عت شهمد اوذلك لانه سيف الله وسيف الله يؤثر في غيره ولا يؤثر فمه غيره ونيادذلك سائا يقوله (وكذا القتليريق)أى يظرمن الرنوع في وزن الدنو وهوادامة النظر اسكون الطرف (الى موت الشياب) أى الشبان جمع شاب كاقال القائل ، شباد تسامى للعلى وكهول \* و يأتى الشباب بمعنى الشبيبة كفوله ان الشباب والفراغ والجده ، مفسدة للرء أي مفسده (من خصاص الحيف) الخصاص بالفتح شق الباب والجدار والحيف بالحاء المهملة والماء المثناة التحتية ألجور والظلم يعنى الأقتل الشباب يشبه الحيف من الدهر على عمرهم باخترام آجالهم بخلاف الموت الطسعي فهوفي موضع العدللاستيفاع مدة الحياة وقيل الالعني الالقتل لاعكنه أن يرفوالي موت الشبان الامن خصاص الحيف يعنى ان الشبان اذالم يظلوالا يطمع القتل في أن يكون هلا كهم مه لانه لابرنوالى موتهم الامن خساص ظلهم وتضاعيف حورهم فللم نظلوا لم يكن لهم خصاص الظلم النظر القتل منه مالى موتهم لان من قتل انسا ناطل قلما ينحومن القتل في الدنيا ولهد اشاع بين الناس يشمرا لقاتل بالقنل ولوبعد حين وقال صدرالافاضل يقول القتل يعتقد ان وقوعه على الشباب ظلم انتهبي (وان الله تعالى لما حعله) أى خالد ا ( اكرم النفوس مناقب ) أى من اكرمها اذلاشك أن نفوس الانساء والخلفاء الار بعدا كرمويجوزأن برادبا انفوس نفوس أهل زمانه الذين مات فهم ولايدمن تقديره ضاف أي حعل نفسه اكرم النفوس أوأن يراد بالنفوس الذوات محاز اوقوله مناقب تميز عن نسبة اكرم وجعل الشارح النحاتي الضمر في معله راجعا الى نصروهو بعيد لفظاومعنى لان السوق الحالد فيلزم التفكمك في الضمير ووصف نصر بذلك لا يفوت أيضا لا نه مشبه يخسأ لد في موته على فراشه بعدماا بلي فى الجهاد في سيل الله بلاء حسنا (قيض) أى سبب وأتاح (له أحد الامور) أى اكثرها حدا بعصنى مجودية وفيه صوغ أفعل المفضيل من المبنى للفعول وهوشاذ كفولهم أشغل من ذات النحدين أى ا كثرمشغولية (عواقب) تميز وهوالموتعلى فراشه بعدما الدريام اضواعتبر بموت من تقدمه وانقراضه وفدأعد أمورأ خراه وأقبل على ما سفعه في عقباه من الصدقات الجيارية المرورة والاعمال الصالحة المشكوره ولم يبغته الموت بغنة ولاجاءه الاجل فلتقبل مات على يقظة واعتبار وموعظة (وقد فرغ ابن الرومي من هذا المه في فحقود )قال صدر الإفاض فرغ هكذ اصع وهومن قولك فرغت من الشغل (ومض وجده البرهان) أى الدليل (بما سؤد) أى كتب (ان لم يكن ظفر الهيما مثبته الله على كرم المنت مذوى غير محتضد يه أمترى الغرس لا تدوى كرائمه \* الاعلى سوقها في آخرالاً بد) يقال ظفر بالشيُّ فازيه وظفر بضالته اداوحدها فالهجاء على هذا فأعل ظفر ومنيته منصوبة على التوسع باسقاط حرف الجرأى ادام تكر ظفرت الديما عنيته والهجاء الحرب والسية الوت و مدوى مضارع ذوى أى ذبل ومختضداسم مفعول من اختصدت التستقطعة والغرس مكسر الغين المعمة عمني المغروس كالذبح بمفنى المانو حوالمكرائم حمع كيمة وهى دات الفرمن الشعر والسوق جمع ساق وهومايقوم عليه

لشعروبه الفرق بينا لنبت والشعرفالنبت وشهالعممالاساقه والشعرما لهساق والعنىان لميقة وظفر القة الوالنزال عنيته كانذلك من فضائله ومناقبه لان بقاء مخرونفع فهو كالا تصار الممرة والاشعيار الممرة لاتقطع مل تبقي الى أن تذوى وتسسط الهالا ينتفع ما وخلاصة اف اكرم النيات باقء لمي انتبات الى أوان الادراك كالمقرمن الشجروالزروع وأخسمه الحشيش والعضاه يعصد و يخضد الملف الهاغ ولايقا دالتار واكرم الموت أيضا للانسان الموت على فراشه والقتل يكون لدفع الشركة تسل السبأع المؤذبة (لمتة السيدف قوم بشرفون عابد ايسوامن المحد في غاماتها البعد)مة بكسرالم فعلة للنوع والغايات حمرغاية وهينها ية الشيء والمعديض ففقرهم بعسدي مؤنث أيعسد كالبكر حم البكرى أنس الاكتريعني ان القتل ما استف وان كان شه آدة ومنقبة عظمة ليكن له قوم يشر فونه وهم الذن ايسوافي أقصى غابات المحدوهم الاوساط فنالون بهشر فاوه والمدح وحسن الذكر في الدنسا ونسل الدريمات في الآخرة وأما الذين انتهوا الى أقصى من اتب المحدوات يحملوا الفضائل والمناقب فلهسم مازاتها مزاماومآ ثرقد تربوا عليها كالعلماء والاعراء والسلاطي الذن تدور علهم حمامة الدن وانتظام أمورا لسلين فلم تمكن صفة مدح لهسم لما يترتب على قتلهم من الحلل ولما فدمن الاذالة الهسم التي قد يحر الى طمع الأعداء واهد الم ينقل النبيامن الانساء علهسم المسلاة والسلام قتلف معركة فالشهادة في صف القتال ما لنظر الهم است مغة كال والا لتحهم الله الماها (عزالمياة وعزالموت ماا جمعا \* أسنى وأبنى لبيت العزدى القد) عزالمياة متدأ وعز الموت معطوف عليه ومافى مااجتمعا طرفية مصدرية أي مدة اجتماعهما وأسنى خبر وهواسم تفضيل من السناع بالد وهوالرفعة والمفضل عليه ومن المغضيلية محدوفان وهد ايكثرا ذاوقعاسم التفضيل خبراولم يطابق الخبرهنا المسد ألخلوه عن أل والانسافة الى معرفة يعني الأعز حياة المراجعة عمل الرجال وتعريق شمل الاموال وخفوق الوية السلطنة على رؤس الابطال والتنع من الامارة بينرياض وظلال اذا انضم اليه عزالموت من أقر مائه وأهالمه وأولما ته مفدى ماعز أنه وأمهاته وآمائه فهوأسى لبيث المحدوأ بني لدار الفخر (موت السلامة للانسان تعتمه واغا القتلة الشنعا ملاسد) موت السلامة هو موت الرحل عسلى فراشه لأمه عصل وأعضاء الشخص سالةعن التقطيع والتفريق والموت على هذه الكيفية بنبغي أنيكون الانسان لانه مكرم والمشلة تقطيع الاعضاء وتفريق الاجراء نقص من ذلك بالنظرالي الدنياع اكدذلك بقوله وانماالقتلة الى آخرالديث بعني انميار تكب مثل هذا القتل الشنديع لارسودا اضاربة والسياع الؤذمة لدفع شرحا ووقارالا نسان عوتدعلى فراشه (فريع ل السيب ظلاق ضرائبه \* فلريسلط عليه كف ذى قود)اى ان هذا المهدو على يعل سنفه في أحد ظلاوما كان وقتل مه الايحق فلذاك لم يسلط عليه أحد يقتص منه مطفعله والضرائب حمضر منه بمعنى مضرو به وهي التي ضربت بالسميف يقال نيا السمن عن الضربة نبو وكذلك خالدرضي الله تعالى عنه ونصر لم يقتلا أحدابغ مرحق فلم يسلط علمهما باغولا طالم بقتل (ولحرى ان الرؤية به) أى مصر (قدّس الله روحه) أى طهرها من الادناس والرَّدائل (لقاطرة الغموم) من قطر المطرأ ذائرًل أى انور تسعلا تزال تقبطر يخومها كالمطر (مشاطرة بين الرجال على العموم) يقال شاطره الشئ اذا أخذ شطر امنه وأبق له شطراوا لشطرا كترمأ يطلق على النصف وقديطلق على الجزء مطلقا ومتعجديث الاسراء لمافرضت الصلوات خمسين فوضع عني شطرها أي يعضها لان الموضوع كان خمساوهذا المعني هوالمراده ثالات المشاطرة بمعسى الا فتسام نصفين لاتكون الإبين اثنين وهناقل بين الرجال والمراديم المشاركة مطلقا بين الرجال في اقتسامهم الماهل على ذلك قوله (غيرات القياضي أبا العلاء صاعد بن عهد) المتقدمذكره

المتة السيف قوم يسر قون ما السيوامن الحد في عالمة البعد عرائم الحياة المتعادي الما قوع الموت ما احتما السيف وأشى لبيت العزدي الجيد موت السلامة للانسان نجته وانحيا العملة الشيعاء للاسد وانحيا السيف طابا في فيرائيه وانعرى النالزية به قدّس الله وانعران القانى المنالزية المنالز

(وسائرشيعته)أى أتباعه (الشاربين من زلال شريعته) أى طريقته (أوقرمن الاحزان اقساطا) حمع قسط بمعنى النصيب ومن في قوله من الاحران ليست متعلقة بأوفر لفساد المعنى بلهي ومجرورها في محل نصب عدلي الحيال من اقدالها (وأشدع الى مرود الاشعبان) جمع شعن وهو الحزن الشديد (ارساطا) المرود الميل وحديدة رورفي اللعام ومحور البكرة اذا كان من حديد وهذا هو المناسب هذا يعنى ان نصيه من الاحران أوفروار ساطهم على محور الحيرة والبلاء ومرود الحسرة واللأواء أشد وير وي على مربد وهو موضع تحسر فيه الابل و ير وي على مرور (فقد كان عرف الله تريه) أي حمل الهاعرفا أى يحاطيبة ومنه قوله تعالى عرقها الهم أى طسها على يعض الا قوال والعرف وان كان يطلق على الربح خبيثة كانت أوطسة الاانه شباع في الطسة وهي جملة معترضة بين اسم كان وخبرها وهو قوله (لهم ظلاعدودا) أى كالظل المدود في الانتفاع به (وشربامورودا) الشرب مكسرة مكون الماء والحظ منه والمورداسم مفعول من وردالماءاناه بعدى أنهم يرد ون اليه لقضاء حوائحهم كارد العطاش الماء ليل ظمامُ م ورى عطشهم (وكهفا) أى ملحاً (مقصودا) لهم في المهمات (ولواء على نصرة الدين معدة ودا ولولاان الله تعالى سدّ ثلة الساب اشلة بالضم فرجة المكسور والهدوم والصابعلى صيغة اسم المفعول بمعنى الاصابة (وخلة الاكتثاب) الخلة بالفتح الثقبة الصغيرة أوعام في كل تقية والاكتثاب الحزن (علاث الشرق وسيد الغرب وحمة الله تعالى في الارض سلط أن الزمان عين الدولة وأمين الملة أطال الله تعلى مقاءه وحفظ على الدين والدسام اءه) أي حسنه (وسيناءه) أى رفعته (فني بقائه عوض من كل شاجب) أى هالك بقال شحب بالكسر خزن أو هلك وأشحبه يشحمه أهدكه (وخلف مركل غارب) بالغين المجممة والراء المهملة أي ذاهب (أوعارب) بالعين المهملة والزاى المجمة أى غائب (لا تسم القول) جواب لولا (في عظم هـ ذا النجي) أى المنعي أى الحجر بموته والنعى كغنى بطلق على النباعى والمنعى (ومقد ذلك الشهاب المضى والنقاب الألمعي) النقاب ككتاب الرحل العلامة والألعى الذكى المتوقد الذكأه وقد وصفه اصفته الكاشفة عن معناه أبوا اعلاء المعدري الألهى الذي يظن مل الظن كأن قدرأى وقد سمعا

(فسيران النجة متحمد الله فيما بقى كان الظاهر أن مقول فين بق لان المرادية السلطان فلعله أواديما ويرفعة مثان السلطان وما مثا كالهامن أحواله (ضافية اللهامن) الضفوالسبوغ مقال توب ضاف أى المائية وقلان في ضفو قمن عيشه أى سعة وضفا المالكثر (نامية الغراس) من النما وهوالزيادة أي المائية وسيع الغراس (ناضرة الاكاف) جمع كنف وهو الحافب والظل والناحية (حافلة الاخلاف) حافلة أى مجمع مد مائلة أو المحتمدة والاخلاف المحتمدة والاخلاف علمه عظم المناف جمع خلم مكسرا لحافه وهو الثاقة كالضرع المناة (فلازال فضل الله علمه عظم المناف المحتمدة والمحتمدة والم

ساعدن محمدوسائر شيعته الشار بينمن زلال شريعته أوفر من الاحران انسالما وأشدعها مرودالاشحان ارتباطا فقدكان عرف الله تربته الهم ظلاعد وداوشر با مور وداوكهفا مقصودا ولواءعلي نصرة الدىن معقودا ولولاا أناللمسد ثلة المصأب وخلة الاكتئاب علل الشرق وسيدالفرب وحجمةالله فى الارض سلطان الزمان عين الدولة وأمناللة أطال الله بقاءه وحفظ على الدين والدنياج المه وسناعه فني بقمائه عوض من كل شاجب وخلف منكل غارب أوعازب لاتم القول في عظم هذا النهي ونقدذلك الشهاب المضى والنقاب الالعى غسر ان النعمة يعمد الله فبمانق ضافية اللباس نامية الغراسناضرة الاكناف حافلة الاخلاف فلازالفضل اللهعليه عظما وصنعه لدبه جسما واطفه كربيا ولاخلف عنمه الزمان يدما وألهمه وفعاعراه راجة الصبر وعرفه فيماغزاه فاتحة النصر واقاهمل الوهم مواهب تحرط الدنيا وسلك ملكه وتقررها بحق الوحوب في قبضة ملكه ورحم الله ذلك الامرالعديم النظير والجليدل الفقيد المثسل والبديل رحمة بردضر يحه ناعم كافى الاساس و يحقل أن يكون ذلك كاية عن انتقاله عنه الى الجنة من قولهم برد مضعه اذا سافر (وتقدّس) تطهر (روحه وربيحه) أى عرفه (وعرف له مساعيه فى الذب عيدين الله) أى جازاه الله علمها قال فى الاساس لا عرفن لك ماستعت أى لا جازينك و به فسر قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض (والسعى فى سبيل الله والفرض من ماله لا ولياء الله وعوض الله المشايخ السادة) الذين كان يقوم عهما تهدم و ووثتهم وكفارتهم و حمايتهم (عمادهاهم) أى أصابهم (فوابا) مفعول عوض (يحفظ علم مدينهم) سفة ثوابا أى يكون سبافى حفظ اضعفهم وأوهنهم (ثوابا) مفعول عوض (يحفظ علم مدينهم) سفة ثوابا أى يكون سبافى حفظ ادينهم علم اللا يؤدى بم الجزع الى الاخلال بالدين (ويشقل فى موقف العدل موازيهم) برجمان المشاعم على سيئاتهم (وجعلنا من الستعدين ليوم الدين ان حكم الله على العباد بالوت يقرى الجفلى) إيقرى من القرى وهوالضافة والحفلي الدعوة العامة والذقرى الدعوة الخاصة قال

نحن في المشتاة مدعوا لحفلي \* لاترى الآد و فنا منتقر

أى نحن ندعوا لناس للضيافة عمومالا نخص أحدا واغماقال في المشمّاة لآن المرعى والحبوب والاقوات تقل في الشمّاء وتعزفي البادية فدعوة الناس عموما اذذال تكون غاية في الوصف بالمكرم كاقال الشاعر ليس العطأء من الفضول سماحة «حتى تحود ومالديك قليل

(والحلق فيما) أى في الجفلي (شرع) أى سواء يقال النّاس شرع في هـ داالا مربالسكون والحركة أى سواء والتذكر والمتا المتحمد والجمع فيه سواء قال صاحب لامية العجم

محدى أخبراومحدى أولاشرع \* والشمس وادالفعي كالشمس في الطفل

(والآخرللاول تبع) أى تابع وهو يكون جمعا وواحداقال الله تعمالي انا كالبكم تبعاوقال الشاعر

كل الانامسواء غيرائم \* أضحوالناسلفاغسي لهم تعا

ويجمع على الباع (والجدلله على كل حال والصلاة والسلام على نبيه محدوا له) وصعبه (خير) صعب وخدير (آل) والمراده فنا بالآل الانباع اذهى أحد معانى الآل فلا يلزم على المصنف بترك ذكر الصحب اخلال ولااهدمال وفي بعض النسخ هذا آخر العميني أى الثاريخ المنسوب الى عين الدولة لان ذكراً حوال الصنف وما انتهى البه أمره ليسمن التساريخ الذكور وانحاه وكالذبل عله موقد تأسى المصنف كثير من الادباء المتأخرين كاسان الدين بم الخطيب في الاحاطة اذترجم نفسه في آخره وقال في الاعتذار عن ذلك لمنافر غتم من تأليفه التفت البه فراقي منسه صوان در ومطلع غرر خلدت في الاعتذار عن ذلك لمنافر غتم من تأليفه التفت البه فراقي منسه صوان در ومطلع عرر خلدت ما ترهم بعد ذهاب أعيانهم ولوفي كاب وحرصت أن أنال منهم قربا فحريت على واقعته مع شمس وقنعت المنافرة أي القوم آخره م شربا انتها ي غسران العتبى اقتصر من أحواله عسلى واقعته مع شمس المنافرة أي الحسن المغوى فقط فقال

\* (دكرماانتهي اليه أمرى بعد بلوغ هذا المكانمن شرح أخبارا لسلطان عين الدولة وأمين الملة من قسد الوزير شمس الكفاة واقتضائه حق الخدمة والموالاة) \*

(قدسبق في أول الكتاب ماسلف في الى الاميرنا صراً لدين أبي منصور سبكة كمين والدالسلطان عين الدولة (أنار الله برهانه) أي أوضع حتمه ودليله (من خدمة) بيان لما في قوله ماسلف (وتمهد) بصيغة الماضى علم علم عدل سلف و في بعض النسخ تمهد دبلفظ المصدر بالضبط الرسمي ولا يخفى ان صديفة الماضى هنا أقعد (عنده من الوذمة) الال بكسر الهمزة وتشديد اللام يحيء لا ثنى عشر معنى ذكرها في القاموس والمناسب منها ههذا العهد والذمة والذمام العهد أيضاً (وغرست اثناء ذلك في التقريب الى الوزير شهس

ورقد سروحه ورسعه وعرف له ماعده في النب عن دين الله والدي في سدل الله والفرض من ماله لا ولما الله وعوض الله الشائح السادة عمادها هم فأوها هم ثوانا يحفظ علم عمد بهم و ده لما في موقف المعدل مواذ بهم و دهانا من المعدل مواذ بهم و دهانا من الستعدن لوم الدين ان حكم الستعدن لوم الدين ان حكم و المنافي فها شرع و الآخر الأول سم و الحد الله على طال والصلاة على ندمه عدوا له خبرا ل

\*(د كمااته مى البه أمرى بعد بلوغ هذا المكان من شرح أخبار السلطان عين الدولة وأمين الملامن قصد الوزير شمس الكفاة واقتضائه حق الحدمة والموالاة) مسلف لى الى الامير ناصر الدين أمار الله برهانه من خدمة وقهد عنده من المودمة وغرست أشا وذات فى المنتسر سالى الوزير شمس المكفاة

الكفاة والتكفل بمبارآه والتحر دلمباأرضاه) يقبال تتجرّدللامر اذاحدّ فيه (مارجوت على الايام

ايراق شحره) الاثناء حمع تني مكسر فكون وهو الطاق من كل شي يثني بعضه على بعض حتى نقال أثناءالحسة لمطاويهها ونشبه ااثريامااننيا الوشياح ومن المحياز عرفت ذلك في اثنياء كلامه كذا في وماهنامين هيذا القسل وهوظير ف لغرست لان المراديه أوقات من الزمن الذي سلف في منصور سيكته صحين أي غرست في مطاوى ذلك الزمان مار حوت الحرف الموص ت وقوله عهلى الايام أي على مرورها وايراق مصدر أو رق الشحرخ جورة موأ او راق فقلمت الواوماء لسكوم اوانسك ارماقيلها والضمسر في عرم يرحم الى ما الوسولة (واساق نؤر ه وغره) الناق مصدراً نقه الشيَّا مَا قاأ عجمه واليا فقه منقلبة عن همزة ساكنة كاعمان وذلك واحب عنداحتماع همزتين والنو رالزهر (بعدان سادفت من آثار رعاسه) لي الاسعاف والتهاجه في معاملتي حادة اللطف والانصاف والحار والمحرور في محرنص على الحال من مافي قوله (مالم يكن يليق الابهمة ومانشاً من كرعة المجد في ضمان ذمته) مافي مانشاً عطف على مافي قوله مالم يكن فةلحي ذوف أيمن خصلة كريمة المحدأي كريم محدها والظرف يعدها في موضع نصب على اوالذمة العهد كاتفسدم (فرأى عندوصولى اليه وعرضي موضوع الكتاب ومجموعه عليه) موضوع كل هملي عث فيه عي عوارضه الذاتية وقد يستعمل في المقصود من تدوين الكتب ماموضوع هذا الكتاب أى ماالذي ألف فيه والى أى شئ ترجيع مسائله (أن يسمني ما لتقليد) أي يعلني تقليد حدمة من خدم السلطان من السعة وهي العلامة (ويسيرني الي كَبِّرستاق على البريد) قال صدر الافاضل كنجرسناق بفتم الكاف من فواحى هسراة انتهسى والظاهران المركبة تركيب مزج كبعلبك قىل سمىت بدلك لكثرة مراعها ومراتعها وقوله على الهر بدأى والساعلى شغل البريد وقائما عليه والمريد الرسول المستعل وكأن البريدفي الثالا بام معدودا من مناصب المث الدولة وذكرة الى زاده في كما له الموسوم الاخلاق العملائمة انه كان في زمن الخلفاء العباسمة في كل مد سنة رحل مقال له صاحب الهريدوله وظمفة حزيلة مكتب الى الخلمفة كل ما يقع في تلك المدينة وناحيتها من أحوال الحكام والرعا باوحوادث القضاما انتهي (وعلما) أي على كنيرستاق (فرعون بون) فيعقولان أحدهما اضافة فرعون الى بون وهي قرية من قرى بادعس محوز صرفها وتركه أي قهار ومنطل هـذه القرية وال علها والوا وللعال والتسائي ترك اضافته المه المكون صف قله عقني الدين من قولهم عنهما من دعدو ون يعبد فح مسل المصدرصة فممالغة أى قهارمبطل للمق بعيد عن الصدق كدافى شرح النحاتي ولا عفي مافى الوحمه الثاني من الشكاف افظا ومعنى امالفظا فلاحتياحه لأن مراد بغرعون رجل مهم ليكون نكرة فيصعروه غدمالنكرة التي هي بون معران المراديه هنامعين وامامعني فلأنه لاموقع لقوله وعلها فرعون بعهد اذالبعد أمرنسي فلابدّ من اضافته لشيّ (أيوالحسن البغوى الغوى) فعيل من الغي ضدَّ الرشد (شيخ ظاهره بور) اساص أشعاره مالشدب أواساض شعاره السائر لما تحته من ظلام العيب (وباطنه ديحور) أى ظلام دهني ان ندته كالديحور بتحسل اثمات التلون للاعمال والمعاني فان الوهم بحل ان كل ما كان مر قسل العلم والهدى متاوّن بالساض وما كان من قسل الحهل والضلال متاون بالسواد (ومنظره متن السيف أى مجلوم قيل يروق النَّا لطرين (ومخبره) أى محل اختباره (ردال يف) ردُّ مصدر عمنى المف عول كالخلق معنى المخلوق أي مردودالزيف وهومن إضافة الصفة الى الموصوف أي الزيف المردود ومنه الحديث من أحسدت من أمر فاهذا ماليس منه فهورد أى مردود عليه والزيف النهرج (وأقله مشور العباسل) مدور اسم مفعول كمقول من شار العسل اذا أخريد ممن خليته والعباسل

والتكفل بمارا موالتحرد المارضاه مارحوت على الانام اراف يجره وا يناق موره وغره بعد أن ما دفت من الرعابية منالم يكن بلبق من الاجمة ومانشأ من كرعة المحدني وعرضي موضوع المكتاب وجموعه علمة أن يسمى بالتعليد ويسرني الى كجرستاق على البريد وعليا فرعون بون أبو المسمن البغوى المخورة فرعون بون أبو المسمن البغوى المخورة فرعون والما المغوى شيخ الماهم وموروا المنه وخوره فرود والمنه وقال بف وأوله مشور العامل ردال بف وأوله مشور العامل

لمنسوب الى العسل عز اوانسه اخراحه كام ولاين ومشور العاسل هوا لعسل نفه (وآخر مقرون السئال) هونست فده سمية شبه اكليل الملك في الصورة يعني الدعا ملته مع الساس مصا تعة ومداهنة فنظهر أ ولاحس الحاللة عميهما بقبيم المعاملة (فافتح موفدي عليه باستهائة لم تناسب حشمة) أي حرمة (الامرام) الموفد مصدر عفى الوفادة أى القدوم أى حفل افتتاح وفادتى عليه استهانة لاتناسب ولاتليق يحرمة من ولاني القدام على هذا العل (ولا حرمة الاقلام والمحاس) أى ان مافعله بي من الاستهائة والاستخفاف لانساسب مقام بيرولاني هذه الخدمة وهوالوزيرشمس الكفاة اذكل مانقع لي من اكرام أأواهانة يكون متصلامه ومنسو بااليه ولوقطع النظر عنه فلا ساسب ماأ ناعليه من فضملة المنشئين والكَّاب ومن بهذوي الفضَّا ثل و الإلياب ( يوهم من جانب انه مبعوث) الجلة حال من فاعل افتهم أي يوهم من طرف اله مبعوث المه من قبل الوزير بالسَّها ننه واستخفافه به وأسل مبعوث مبعوث المه فحُذَّف الَّحَار والمحرور تخفيفا ووصل الف على الضم مرالذي هونائب الفاعل (ومن آخر) أي من حانب آخر إان الحقد) الذي هومنطوعلمه (موروث) له من الاسلاف يشهرالي أنه كان من أسلافهما عداوة والعداوة والاحقاد بتوار غهما الأولاد كايتوارثون المحبة والودادوقال النحاتي بعني ان البغوى بوهم طورا التالوزير شمس الكفاة حمله على معاداة العتبي ويوقع لهورا النا اهتبي صديق الني الذي أنا أعاديه فقدده كى موروث انتهى وحعدله موروثامن الابن دلاقى ماسداتى من كلام المستف الاأن المراد بالوراثة السببية لان العتى لم يكن له مع ان البغوى عداوة حستى برنها أبوه بل كان له معه مصادقة والبغوى عادا مسمه المعاداته لاسه وصديق العد وعدو (وقد كذب) أى أبوا لحسن البغوى في المامه الهميعوث وسمها مكذبا وانام والمواجكن قولا محاز العدم مطارقته للواقع كقوله تعالى وحاؤا على قدصه بدم كذب وقوله صلى الله عليه وسلملن وصفله العسل لدفع الاسهال فلم بدفع صدق الله وكذب دطن أخيل (انالزعاق) بالزاى والعيب والقاف كغراب أى الماء المر (من منبع الشر بب محال) الشريب كالشراب والشروب مايشرب اوالشريب والشرور الماء بدالغ والعذب والمعنى انخروج الماء الملح من متبع الماء العذب محسال وقد سباقه المصنف مساق الدلمل على كذب المغوى في الهمامه ان الاستخفاف، مبعوث مه المه من طرف شمس المكفاة يعني ان كان الماء المعرج من منبع العداب فبكون مازعمته واقعامن شهس الكفاة وحثكان خروحه محالا فبانسيته بالمامك المهمحال والمحال لغةما كان على غير وجهه ولولم عتنع عقلا (ووراثة) عطف على الزعاق (محمات الاولاد حلال) أي ثابة وانمالم يؤنث لامه يستوى فيمالم فردوالجه عوالمذكر والمؤنث تقول حي حلال (وماعلمنا الموالاة الأنساء معاداة الآمام) قال الشارح النحاتي وماعلنا معطوف على محذوف حدثف لدلالة قوله وراثة محبات الأولاد علمه أى علنان صداقة الآماء وراثة الاشاء وماعلتان موالاة الاساءمعاداة الآباء ولامحل للمملة المحذوفة ول هي مديناً ففرمو كدة الماقيلها فيكذا المعطو فقعلها انتهبي وفسه مافيه (وانوا لدايكا عولاه) أي إفهرله المداوة و يطوي على الداء الدون معتقده) أي اعتقاده ومعى بطوى يسترو يخفى كااسعدوا الثوب يخفى اذاطوى والداء الدفين الحق الذي لا معلفداوى (حتى ساغض من واقفه) أي الولد (وعاهده وضرب على وحوب عقد الموالاة بده) هو كانه عن ثموت الموالاة ولزومها كايثنت لواحب لأنضرب المدعما محقق العقد ويوحيه ويهمي صدقة وكانوا اذا تساوموا فيشئ وضرب أحدهما مده على مدالآ خرانس العقد ثم أطلتت الصفقة على كل عقله حصل فهه اضرب مدأم لا (وسامني) أي أبوالحسن البخوى وهومعطوف على قوله فا فتتم أي كافني (خيانة الدمن) مفعول ثان اسامني (عواطأته) أي موافقته (على كائر) جمع كبيرة وهي الفعلة القبيعة من ألذيوب المؤسى

وآخره قرون السنابلافات موفدى عليه باسبانه لم ساسب حشيمة الامراء ولاحرمة الاقلام والحالم والحالم والحالم والمقلد موروث وقد من المراب المقد موروث وقد الأولاد حلال واعلنا ان موالاه الاولاد حلال واعلنا ان موالاه الاناء معاداة الآباء وان والدا المناء معاداة الآباء وان والدا المناء معاداة الآباء وان والدا المناء معاداة الآباء وان والدا وافقه وعاهده وضرب على وحوب عقد الموالا فيده وسامى وحوب عقد الموالا فيده وسامى خيانة الدين عواطأته على كار

تغلق الرقاب وتوجب في عواقبها العقاب حنى اداعلم المشلى لايقر على الباطل ولا يرضى باستمكال الأبامى والارامل رأمأن يغرقني في در دور و يتبه في في تهورها حمّال وأكال وحرشءني الامراء الاشمال وأبى الله اعلم عماده الأأن يحمق مه مكيدته و مكثف عن اقواء الزور وابطاء العرورة صيدته ولما آيس ممارامه وأبلس دون ماحردله اهتما مواعتزامه عرج عدلي استنزلال شعس الانفاة سعر الفو به وعرض سورتى عليه في معرص التشو يهموهما أياه أن لى سغوا في بعض من الطره بوما على رتبة القابلة أروازيه عمار الموازاية والمماثلة علىامند مأن حله لايسقف الامذا التأويل

عها شرعا العظيم أمرها كالقتل والزناو الفرارمن الزحف وغير ذلك وهي من الصفات الغالبة كذا فى الهاية الاثيرية ( تغلق الرقاب ) أي تو يقه امن غلق الرهن استحقه المرتهن وذلك ادام يفتك فى الوقت المشروط وأغلقه حدله غالقا وجعله الشاتي من غلق الباب وهو يعيد و في بعض النسم ، فلق بالفاء أى تشف الرقاب (وتوجب في عواقها) أى في مآ الهانوم بقوم النياس لرب العيالين (العقاب) من مالك يوم الدين (حتى اذاعه إن مثلى لا يقرعه لى الباطل) معوز أن يكون يقر وضموم الساءمن أقر أى لا بقر غد مره على باطل ولا بوافقه عليه و يحوز أن يكون مفتوح الناعمن قر أى ان مثلي لا يستقر على باطل ولا يرضاه (ولا يرضى باستيكال الامامى) جمع أيم كميس من لازو حله ا (والأرامل) عطف تفسيرعلى الأبامي اذالأرملة من لازو جلهاأو شرط أن تكون فقيرة وفي أكثرا انسيخ المتاحي مكان الابامى وهوأولى لان الأصل في العطف المفارة والاستيكال طلب الاكل والتعمل له وفي الكلام مضافي محذوف للعملمه أى أموال الأمامى (رام أن يغرقني في دردور إحواب اذاوالدردور كعصفور موضعوسط الحريحنش ماؤه (و يتسهد) أى يضلني و يحسيرني و في نسخة ويتهني (في تهور) هومااطمأن من الرمل والجمع تباهير وهومشتق من هار الرمل ورجل تهوراذا كان به تيه ولا تماسك له (فاحمال واكال) أي أعمل الحملة في ادره على واكال منها مالمكال وهوكامة عن كثرتها دن القليل لاندخل المكال وحرش بالحاء والراء المهامتين أى أغرى (على" الامراء الاشبال) جميم شبل وهوولد الأسدوالمراديم هناالشععان وهو بدل من الامراء (وأبي الله) أي لمرض (لعلم بعباده) أي سياغهم وبهاانطووا عليهمن خيرأ وشرا وقدعلم سوئيته وخبث طويته وفي بعض السيخ بعناده بالنون مكان البُّاء (الأأن يحيق) نضم أوَّله مزيد حأق به الشيُّ أحاط (به مكيــ لدَّته) أي كيده و مكره وهو منتزع من قوله تعمالي ولأنحيق المكرالسي الابأهله (و يكشف عن ا قواء الزوروايطا الغرور قصيدته) الاقواء لغة النزول بالقواء أي القفروفي الاصطلاح اختلاف حركات الروى في القيافية مأن يكون يغضها مرفوعاو بعضها منصو بامتملا والايطاء الخةمصدر متعدى وطئ وفي الاصطلاح أعادة القافية بلفظها معا تحادمهناها وهسمامن عيوب القافية وأراد بقصسيدته مته عسلى طر نقسة الاستعارة المصر حقواً ثنت اها الاقواء والايطاء ترشيحا واضافة الاقواء الى الزور والابطاء الى الغروريه بالمةوبروي يحتق بفتح الماء من حاق و سكشف مكان يكشف فعلي هذه الرواية محسيدته وقصدته مرفوعان على الفاعلية (ولماأيس عمارامه) أى قصده (وأ السدون ما جردله اهتمامه واعتزامه) الابلاس اليأس ومنه سعى ابليس اللعين ابليسا ليأسه من رحمة الله تعالى والاهتمام سرف الهدمة في الشي والاعتزام بالعين المهدملة والزاى اعمال العزية أي لما يئس دون الوسول الى ماحرد أى محض له همته وعز عتمه (عرج) أى العطف والذي (على استنزال شمس المكفأة استحرالتمويه) أى التلبيس وايرائه الأمورالباطلة في صورة الحق من موهت الاناء لحليته بذهب أوفضت وهونحاس أونحوه (وعرض) معسيغة الفعل الماضي (صورتي) أي صورة حالي (عليه في معرض التشويه) أى التقميم من شا هت الوحوه أي قيحت وشوّهه الله فه ومشوه (موهـ ما اياه ان لي سغوا) أي ملامن صفى المه أذا أمال المه عنقه وقد ضعنه المصنف معنى الرغبة فالذاعداه بني في وله (في بعض من ناظره وماعلى رتبة المقابلة) أى من زعم اله قسل له وكفء (أووازنه عديار الوازية والمماثلة) يريدانه خدل أله مس الكفاة انى أميل الى صاحب الديوان معارضة ليتغير على مده السعاية ويترك ماوحك من الا كرام والرعاية (علمامنه) مفعول له تقوله موهما والضمير في منه يعود الى البغوى (مأن حله) أى حلم شمس الكفاة (الايستنف الابهذا التأويل) يقال استنف فالزناعن رأيه خله على الجهل

والخفةوا زاله عما كان عليه من الصواب (وانوأ بهلا يستنزل) أى لا يطلب نزوله أى استكشافه يقال استنزله عنماعند وأى استكشفه عن سره (الاعلى مثل هذا التغيل أى تغييل مصادقته لن تقمص شعار عداوته وامتدّت الحماعه اسل مرتبته وفي بعض النسخ التسويل أي الوسوسة (حتى نفذت فيمر قيته ) غامة لقوله عرج والضهر في فيمراجه على شهس الصحافة وفي رقيته راحم الى البغوى والرقيسة بالضم العوذة وجمعهار فى ورقا مرقيا ورقية نفث في عوذته وأراد بهاهما التسويل والتخييل الذي خيسله البغوى واستهاراه الرقيمة بجامع التأثير (وهملت في استنزاله) لما أراده من تر ييف العتبي (دخنةم) هي نضم الدال المهسملة وسكون الخياء المعجمة وفتم النون مأسحرة مأصحاب السحروالعزائم عند وأعتهما باهاأى حتى عمل فيها فسياده الذي يقوم مقام دخنة المعزم وفي بعض النسخ دحيته بكسرالدال المهملة وسحكون الحاء وبالمتنا ة التحتية وهو ابن خليفة المكلى الذي كان دنز ل حدير مل علمه السدلام في صورته وكان من أحمل الناس صورة قال العلامة مر مديه تصوّره مغرالحق كاكان حسر مل شصور بصو رةدحمة ولمرتكن الادوالا صموالانسب مي الروابة الاولى و في بعض النسخ دخلته بضم الدال و باللام أي ما كان يبطنه (فتشرب حقد اولا الارض من صوب) أى مطر (العهاد)ية مال تشرب الثوب الصبيخ اى قبله وانصبغ به انصباغاتا تماو تشر بث الارص الماء أى اشستفته ولم تق منسه شيئا وهسده الصيغة تشعر بالقلى كتحر عسه شريته جرعة بعد جرعة وقوله ولاالارض قدتقدم نظيرهذا التركب غبرم أوالعهاد حمعهدوه والمطر يعدالطر يعني تشرب المقددتشر بالانشرب كذاولاتشرب الأرض من صوب العهاد أي ولامشل تشرب الارض بل هوأ الغ (والكف من وشم السواد) أى ولاتشرب الكف من وشم السواد وشم يده وشمااد غرزها بارة تمذر علها الذور على وزن صبور وهوا لنسلج والاسم أيضا الوشم (والثوب من لون الجساد) وهو الزعفران أوتحوه من الصبغ (أوصبغ الفرصاد) وهوالتوت الاحركاقال

قَداً رَلْ القرن مصفرًا أنامله الله كأن أثواله محت نفرصاد

(وعلم الله انى الم كن الأضمر كدرا على صفاء) على بعدى مع يعنى ان ادا صافيت انسانا و صادقته فلا انمر الله المارى و باطنى سواء في مصافاته فلا أصادق على دخل ولا أبطن عبر ما أظهر من قول أو يحل (أو أسر حسوا في ارتفاء) الرغوة مثلثة ما يعلووجه الابن عندا لحلب وزيدته وارتفى الرغوة أخسدها واحتساها قال أنور يدوالا صعبى أصله ال الرحسل يؤتى بالابن فيظهر انه بريدالرغوة أسال من اللهن يضرب لمن به يعنل والمحاجمة النفع الى نفسه أى المناسبة الشريم اوهوفي ذلك سال من اللهن يضرب لمن يريد المعموم بالغين المجمة والصادالمهمة أي المناسبة في المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة في المناسبة في المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة في المناسبة والمناسبة المناسبة في المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة

وان أيه لا بستزل الاعلى مثل هذا الخييل حتى نفذت فيه رقبة وعلمت في استزله دخته فتشرب وعلمت في السواد والحصف من وثيم السواد والثوب من لون المساد أو مبغ الفرصاد وعلم الله انى لم اكن الفرصاد وعلم الله انى لم اكن حسوا فى ارتفاء أو أسخير غضا المستبعة أو طماعلى عن شريعة غيرى من حسوان فرض النهاء وغيب دون فرض النهاء

نظم بعضهم معنى الحديث الاول فقال

على أغباب الزيارة انها ، من كثرت كانت الى الهسرمدلك

(وودّع)أى رَلُّ وفارق (حقالمنهم المثيب) أى المبل للثواب كمواثر المدائح ونحوهما (وردّ الحرعم لي قُرارةَ القليب) المراديه كفران النجة واهمأل حق الخدمة كفعل من شرب من قليب أي مترثم ردًّا لحرَّ فيه ولانظهره مل يخفيه قال سيدر الافاضل وهوكاية عن متع المياء من شوعه أي انه عدما تسرب ريد سدةنسع المستر لشدلا ينتفع بهاغديره (ونزعني) أي تمهم الكفاة وهومه طوف على قوله فتشرب (عماقلدنسه) أى زع عنى ماقلد مه ففي الكلام قلب لانك تقول نزعت الثوب عن زيد لاعلى ضرب مَنِ التأوِيلِ بقدم) يفتم الفا موسكون المدال المهسملة وهوااهي عن السكلام في ثقل ورخاوة و قلة فهسم والغائظ الاحق الحافى (من أهل حرجان لا يعرف الرشد من الغي) أي الحق من الباطل (ولا الظل من الغي الغ مهمو زالا أن همزته هنا قلبت ماء وأدغمت فهاالياء الساكنة فيلها لشاكاة الغي كحطمة في خطيئة وذلك قلب جائزةال ان قنيبة يذهب الناس الى أن الظل والغيء واحدولس كذلك بل الظل بكون فدوة وعشية والني الايكون الابعد الزوال ولايقال لماقبل الزوال في واغدا عي ما بعد الزوال فشألانهفاء أي رجيع من جانب الغرب الي جانب الشرق وقال ابن السكنت الظل مانسخته ما الشهس والني مانه خالشفس وحكي أبوعبيدة هن رؤية كل ما كانت عليه الشهس فزالت عنه فهوفي وظل ومالم تكن عليمه الشمس فهوظل ولاالدشر من الطبي وصف له يفاية الغياوة يحدث وصل الى رتبة لا يفرق وين الشي وضدّه كنشر الثوب أي مدّه وطيه أي حمد (ولا النقد من اللي) هو كالذي قبله والنقد خلاف النسية واللي المطل وكدلك قوله (ولا الا ثبات من النفي ولا حرجان) بلدة مشهورة (من الري) بفتح الراه وتشبه مدالهاء يزنة الجي بلدمثه ورمن وبلا دخراسان والنسب الهار ازى وهبذامن الميالغة في وصفه بالحق بحيث يجهل المحسوسات التي لا يجهلها الصديان (شوهة نوهة) قال الناموسي نصب على الشتم كقراءة حالة الحطب وبروى بالجر مفة فدم انتهى يريد أنه نعت مقطوع الاأن الاصطلاح فيه ان يقال للدحأو للذم فوضع الشتم مكان الذموحيث طرق فيه احتمال القطع الى النصب فينبغي أن يذكرا اقطع الى الرفع باضم ارمسدا لأن المحرور بقطع الهما والشوهة القبعة الخلق من التشو بهواليوهة الانثى من اليوه وهوطائر يشهمه اليوم من خسأس الطيو ريشه به الرجل الاحتى الذي لا خرفيه وقيل البوحة ماطار مدالر يحمن التراب (قدصيبغ من لحول القناة) أى الرجح يصدفه بالطول المفرط وحو غسر بعدو عفى ألرجال ويستدلون مع على الحماقة وكان النبي مسلى الله عليه وسلم ربعة إلى الطول أقرب ولىس بالطويل اليائن وكانت العرب اذا أرادوا المبالغسة في وصف شئ بالطول يقولون هوأ لحول من ويوم كظل الر محقصر لهوله \* دم الرق عناوا مطكاك المزاهر

(وزرقة البزاة) المرادبها زرقة عينها المنسكرة وأفضل ألوان العبون السواد ولهدن الم يقع المنغزل في العبون الامه وكثرت شهها تم ما عين الظباء وكان المهجه وكان أزرق العبين (وليقة الدواة) أى أنه أسود الوجه يحدد كايفة الدواة (وصفاقة الصفاة) أى انه صفيق الوجه كالحرالا ماس وهوكناية عن الوقاحة وعدم الحياء (وتحدر العصف بالعشرات) يعدى انه مجدور الوجه كالصف المنقطة بالسواد (طالما خرعد لى العشون) هو اللهيدة أوما فضل منها بعد دالعارض اونيت على الذقن وتحته سفلا أوهو طولها يرميه بالابندة التى ارتفعت بعواملها السيافلة وخفضت أعاليه فاست تقيم دوره على عشونه المعوامل أن يكون مفعولا فيهوقد أوضع ذلك بقوله (تشمما للتراب) أى ان هيئته في حروره على عشونه المعوامل أن يكون مفعولا فيهوقد أوضع ذلك بقوله (تشمما للتراب) أى ان هيئته في حروره على عشونه

وودع حق المنع التب ورد الحجرء المرارة القليب ورغى عما قلد نه بغد من أهل جرجان لا يعرف الرشد من أهل جرجان لا يقدمن اللي ولا النقد من الطي ولا النقد من اللي ولا النقد من اللي ولا النقد من الني ولا جرجان من الري شوهة بوهة قدم سيخ من طول القناه وزرقة البراه وليقة الدراه وسفاقة الصفاه و يحدير العدنون تشمما للتراب

والساق أنفه بالارض كن يشم التراب فيلسق أنفهم ليقكن من الشم أشتقكن (وتكففا العما في الحراب التكفف الاخذ بالكف والمدّبه اسؤالا وأراد بالعصا الآلة وبالحراب أسفه أي انه مأخذ T له الفاعلان بكف ملاسفله وفي أكثر النسخ تلقفه ا بالقاف و الفاء من تلقف الشي أخذه اسرعة وهي التي علها السدر وفي بعضها تلففا مفاءن (وتصر فاعلى المكس بالصروف) قال صدر الافاضل عني س كسمه الخيث نقول همه أن لا يقوته ذلك الكسب الخبيث الى سبب كان وقيل المكس في السع المصانعة والتماس الزيادة والصروف جيع الصرف للدرهم وقال الطرقي وانحيا قال وتصرفاعلي لمكس بالصروف لان العلق الوقير عا يرها لذهب اعدلة الصرف ويطلب أحودمنه وغرضه الزيادة (وتهسمها للااف بنقطة ين من مين الحروف) تهسمي الكلمة جمع حروفها يعضها مع يعض يريد بالالف الذكر وبالنقطتن الانئيين كأسريدا تضعام آفالفاعل الى أنثيب معالة اتبانه بتلك الغيعلة القبعة وقال الطرق هذه القرينة تحتمل معنين أحدهما انه يوسل آلة الفاعل الى شفاديره والشاني الالكياشع عندالعل المعلوم تقرب خصيناه من أصل الذكرفكا تهيجيه (وطفق) أى أخذ وشرع (من بعد رنضن أى يأخذ من رضخ له الامام اذا أعطاه عطاء دونسهم الغزاة (لكنة عجمية) اللكنة عجزوعي فى اللسان (فى شعر كشعره) بفتح الشين أى كشعرذة نه (الموسوف بوثارة) أى تعومة (الصوف) وتعومته تدلء لى ضعف الرحولية وشعره كذلك ضعيف في الأشعار فيثلم معوصفة الفسولية لمعوها شعره أيضايقال فلان وتضغ لكنة عجمية اذالم يخلمن ثئمها وفي الحديث ان صهيبا يرتضخ لكنة رومسة أى بنزع الى الروم ولا يستمر اسانه على العرسة (مستمحا) أي طالبالليم وهو الاعطاء وأصله من دخول المايح البتراعلة الدلواقلة ماثها كل مراف وأسكاف وعطار وسطار على سعر سفقته الاولى اذا لسلعة قائمة والحلة رائمة )السعر واحد اسعار الطعام والتسعير تقديره والسلعة المتاع ومرادمها آله الفاعل مه والحلة الكسرج ع حليل وهو المسن من الابل والرائحة من النوق العاطفة على ولدهامن الرعان نعيني كان وأخذ وشعر وشيئا تزراكما كان يأخذ حين كان أمردم غو ما فيه شيئا قلم الاوقت سلعة المتلوط قائمة فده والفعول عاطفة علمه راغبة فده تابعة لهها اقول الزوزني وقال الطرقي بعني كانت حائزة شعره مشوية بالطمع فسه والتلوط مه ووقوع النظر علسه من تلك الحالة وفيه بعد والوحه ماذ كره الزوزني الاأن حعله السلعة ذكرالمتلوط غسر ظاهر لان السلعة تسكون من البائع والثمن من المشترى والمتلوط مشترلابائع فالظاهران مراده بالسلعة فتمعة المهجو ومعنى فائتة رائحة من قامت السوق وهي اذذاك كانتراشحة على زهم المصنف الكونه أمردولعهم بماكسته فيما يبدنال اليه في مقابلتها إوالسيخة عطورة السيخة وفتوالسين وكسرالباء الارض التي فها ملوحة فلا تنبت شيئا يعسني ان نطف الرحال كانت تصفه كالطرولا تتخلق لان أرضه سيخة أى لان المحل الذى بؤنى فيه اليس مستعدا ولاقاللا للولدنه بي كالأمطار النازلة على الارض السيخة لا ينشأ عهانسات (والنخلة مأبورة) تأمير النخل هو أن ،وُخدُس طلم الذكور و يوضع في الاناث ليصلح غرها والراد ظاهر (وغربر) أي مضي واستقر ذلك الفدم (زماناً) لمو يلاعلى هذه الجلة من القبائح المذكورة (في الوتاحة) بفتم الواو والتاء المثناة من فوق وهي القلة من الوتح ككتف وهوااشي القليل التافه (والوقاحة) قوة الوحه وعدم الحماء (ثم انتجم خراسان بيضاعته المربعاة) وقال انتجم فلانا اذا أناه يطلب معروفه وأصل النحقة طلب الكلا والمزجاة القليلة (فوافقت) أي بضاعته الزجاة (على النظرة الخرقام) أي النظرة الأولى ومقال لها النظرة الحقاء أيضا وسميت بذلك لانها كثيرا ملتخطئ منطاؤها عن الامعان والتأمل (قبولا) من ملخراسان اها (وابست) أي الما البضاعة (من عزالعطا مفرة وجولا) الغرة بساض في جهة

و كففا العصافي الحراب وتصرفا على المكس العروف و حيا المحلف المقلدين من سنا لحروف و في من المحروف و المفتى من الموسوف المناف و المناف المحروف المناف المحروف المناف و المناف المناف و المناف ال

الغرس فوق الدرهم والحول جمع حل على زنة حل وهوالخطال أى ابست بضاءته من هرعطا بهم حلياتز متنه على فغسل ان العزة حلى دلمس أو بكون المست عمني نالت محسازا لان من السرشيئا فقد ناله عادة واوقال أسا وراناسب جولا اوقال تحسيلا اناسب فرة الانها تقترن عالبا بالتحسيل فلاتعقها) أى بنساعته (الدَّأُمل) أي ناسة النظرتين التي نظهر بها الزين من الشين (علم) بالساع للفعول (أنَّ خرقُ الانتقادضيم المالوأورثالو مال) الخرق نضم الخاء وسكون الراء أن لا يحسن الرحدل العمل والتصرف في الامور والحن كالخرق والانتفادا فتعال من النقدوه وغييز زيف الشيمن حمده أي لم من وافق منه وقبولا وألسه من العطاء غر "موجعولا ان حمقه وعدم احسانه التصرف في الامور ضيع ماله وأورثه الوبال (فأهمل) أى ذلك الفدم الجرجاني مخذولا أى متروك الاعانة والنصروه وحال من نائب فاعل أهمل(وغودر )أى ترك (في قدرشعره مرذولا) الرذل الحسيس المدون وقدر ذل فلان بالضررذالة فهو رذل ورذاته أنا فهومرذول لازمامتعة باوحاصل المعني انذلك القدم الجرجاني انتزع أهل خراسمان شعره الردى القليل النقع فوافق قبولامهم في أول الامر والنظرة الحقا وليسمن عزعطاتهم ماصارله غرة وحولافلا تعقب شعره تأملهم وكرروا النظرفيه علوا انخرق انتفادهم له مترك امعانهم التظرفيه أضباع أموالهم التي دفعوه افى حوائز شعره السغيف فأهمل مخذولا وغادروه كشعرهم ذولا (الى أنغر) بالسا اللفعول (مهس الكها معن نفسه )أى عن خدعة البغوى مخرجا له عن نفسيه أي عُن رأى نفسه فضمي عُرّمعي أخر جفلنا عدا وبعن (فاخدًا رو) أي الحرجاني (على ونقذمهه مكيدة البغوى الغوى في)اشار بقوله معه الى ان للصرجاني مشاركة مع البغوي في الكندة وانهما صارايداوا حدة عليه (فقصدت) بالسّاء للفعول (من المكروه في الروح) أي في سلب الروح (دون سائر المهنوح) اسم مفعول من منعه اذا أعطاه أي قصدت من أواع المحكر وه في الروح عال كونه متحاوزاسا رما أعطاب الله تعالى (عما) متعلق بقصدت (لولا مكان الامير السيد أى سعيد مسعود بن بمين الدولة وأمين الملة وفضيل احسانه واستنقاذه اياي من فحوات أشيدا قهما بأحد غلبانه لتسدافق الخطب الى ما يعز تلافيه ) لولا مكان الامعرأى لولا الامبر والمكان مقعم لقصد التعظيم والاستنقاذ الاستخلاص والفهوات جمع فحوة وهي الفرحة ومااتسع من الارض وساحة الدار والمرادماهنا جوانب الأشداق والشدق جانب الفم وجعه أشداق والجار والمحرور في قوله بأحد غلمانه تتعلق ماستنقاذه وقوله لتسدا فق الخطب أي لفاض وعملاً حستي سد فق كما سند فق المهر اذا كثرم ؤه على حافته وفي اكثرالنسم الترافي أي لعلا والثلافي التدارك (ولغلق رهن الحياة عيافيه) يقال على الرهن في بد المرتهن اذالم بقدرالراهن على افتكا كدوهو محاز كاسرح به في الاسماس وغلق رهن الحياة كابة من هلا كد أى وقوعه في مهلكة لا مخلص له منها كان الراهن اذا عجز عن افت كالـ الرهن بقي عند المرتهن محبوسالا يقدر على تخليصه والضمير في توله بما فيه يعود الى الرهن أى لغلق رهن حياته بما فيه أى بيحملته وكليته لولا استنقاذ الاميرا باي أحد غلمانه (ولوكنت عرفت) وفي اكثر النسخ علت (من سبرة البفوي قبسل ماعرفته دهد) أي بعد ماظهر لى منه ماظهر من المكايد والاحقاد (لاستهفيت من حواره) أى لطلبت المصفو من تقليدى ذلك النصب الذي اقتضافي لمجاورته (واحسترست) تع مظت (من مساقط أحاره) أى ماديره عسلى من المكايدور مانى رمى كشع وحاسد (الكر السرائر) جسم سريرة وهي مايسره الشخص (ويخفيه سد الله تمالي) أي بقدرته و نفت عله و تصرفه وفي بعض النسم بيدى الله (لايكشفها) وع أنكشاف (الاالاختيار) وعرضها على محك التحر به والاعتيار (والظلم في خلق النفوس فان تجد و داعفة فله لا يظلم البيت من مشاهر أسات المتنى الى سان مسرى

فلاتعقها التأمل علمانخرق الانتقاد ضيع المال فأورث الو بال فأهمل مخف ذولا وغودر فيقدرشعره مرذولا الىأنغر شعسالكفاة عن نفسه فاختاره على ودول معه مكمدة المغوى الغوى في مفصدت من المكروه في الروح دونسائر المنوح بمالولامكان الاميرالسيد أبيسعيد مدعود ان من الدولة وأمن المة وفصل احانه واستنفاذه الماى من فوات أشداقهما بأحد غلانه لنداقق الطب الى ما يعز والافيه ولغلق رهن الحماة عمافيه ولوكنت عرفت من سرة المغوى قب لماعرفته العدد لاستعفات من حواره واحترست من ما فط أحجاره ليكن السرائر سداللهلا يكشفها الاالاختار والظلم من حلق النفوس طان تحد

داعقة فلعله لانظلم

لامثال والخلق بكسرانا وفتم الارمجع خلقة بكسرانا وسكون اللام كسدرة وسدروهي مافطرعليه الانسان بقول ان الذفوس مفظورة ومحمولة عبلي محية الظلرفان وجدت عفيفا عن الظلم فقد خرج عن طبعه ومقتضى فطرته لعلة مامن العلل (وقد كتدت الى حماعة الافاضل) جمع الافضل وألاضافة سأنمة (في ذكر المذكور) أي البغوي الغوي (وشكواه) الهم (وتقرير سحاياه) لديم م (ماهذه أسخته بسم الله الرحن الرحيم) ثبيتت البسملة في اكثراً أنسخ وبعدها في نسخة رب انعمت فرد ( لجمَّاعة أرباب الصناعة ) قدم الجماعة تعظيمالهم وكال من عادة القدماء اذاكتب الخادم الى المخدوم أن يكتب إلى فلان من فلان ويقدم على اسمه اسمه كاذكر في معض التواريخ ان خالدا كان بكتب لأبي بكررضي الله عنهما الى خليفة رسول الله صلى الله علسه وسلم من خالدين الولىدوكان هو مكتبله من خليفة رسول الله الى خالدين الواسد واللامق لحاعة ععنى الى كافي قوله تعيالي لاحل مسمى وقيل اغماعير باللام دون الى لا عمليقصد انها مهاالي أحدد وانمياقهمد متدوينها مطالعة أرباب الصناعة على مرورالا بام وفي مثل هذا الغثرض رهًا ل الهم لا الهم واللام في الصناعة للعهد أي صناعة السكَّامة التي هي صنعته ( وعصامة أعلام الاصامة ) العسامة الجماعة أمرهم واحدوالاعلام جمع علم وهوا اطودوما يعلمه محاهل المفاوز والطرقشبه العلماء بالاطواد في الرفعة اوبالمعالم التي تهدى السائرين لانه م تدى مهم في أحكام الدين و سان شرع الله المتين (من مبادى الاشراق) أى اشراق الشهر الى أقاصى جمع أقصى عفى أبعد (العراق) جعل ما بدنهما أهل الاعتبار لانهم أشرف الامم آدا ما وأشرقهم أحكار اوألبا باو يحقسل الدعني ميم الامم الاشتمال كلامه عبلي المدأ والاقصى فعوزأن رادمالا ولمديدأ المعورين الشرق وبالثاني نهامة المعمورمن المغرب ومدل لذلك قوله تخص كل حاضر موحود الح والحبار والمحرور في محل النصب على الحالمة من الحماعة (من مجدين عبد الحيار المعروف دأبي النصر العتبي رسالة تخص كل حاضر موجود) وصف الحاضر بالموجود للتعميم امعلم ان المراد بالحاضر من كان موجود افي زمنه لامن كان عضرته ار والمحرور في قوله من محد خسر مقدّم ورسالة مبتدأ مؤحر والحلة بعدها سفة لهاوقوله لحساعة أر باب الصناعة في على النصب على أنه عال من رسالة (وتع كل لاحق مولود) صفة بعد صفة لرسالة معطوفة على الجملة قبلها بالواو (ماسمع للسق أدان) ماهي الظرفية المصدر ية أى مدة سماع تنازع فبها كلمن تخص وتعمره عمسل الشاني لقريه والمراد بالاذان الاعلام بأوقات المسلوات الجيس وهي المرادة بالحق (وأطلق على الكفرعنان) أي ماأطلق الفرسان أعنة خيلهم لقنال أهل الكفر (وشم) أى سل بقال شعب المدوسللة وشعته أغدته أيضافه ومن الاضداد (في سبيل الله حسام) أىسَنْف (وأقمر على كالله) تعالى (نقط )العروف المنقوطة فيه (واعجام) أي ازالة عمة من قولهم أعجمت الكاب أي أزات عهمته فالههز وللسلب وعطف اعجبام على زمط من عطف العام على الخاص لانازالة العمة قدتكون بغسرا لنقط كالضبط بالشكل وقديرا دبالاهام الثقط فيكون من عطف التفسير (سلام عليكم) جلة دعائية التحية وسلام سندأ والظرف بعده خبر وصع الابتداء بالتكرة لتضعنها معنى الدعاء والأصل فيه أسلم سلاماوعدل الى الرفع لافادة الدوام والاستمرار ولهذا كانت تحية ابراهيم الخليل عليه أفضل الصلافوا لسلام أبلغ من تحية اللائسكة له كاحكى الله تعالى ذلك بقوله فقالواسلا مأقالسلام أىعلمكم فيكون مطابقا لقوله تعالى واذا حبيتر بتحية فحدوا بأحسين منها (ماران) أى أعب (شارق) أى كوكب شارق لحسنه ووضاعته و بها تعتفول والتي النبي عسنه أى أعيني وقال صدر الافاضل هوأقل الهارمن قواهم على مانص عليه الغوري اذكرا كل شارق أي كلغداة وفي شعرا ليحترى يجرالى أشباله كل شارق \* عدها مدى أورم يلا مخضبا

وقد كنت الى جاعة الافاضل في ذكر المذكور وسكوا وتقرير الما ماهمة ونسطة الماعاة أعلام الاحامة المناعة وعصامة أعلام الاحامة من مادى الانبراق الى أقامى المعروف ألى المعرافة من عبد الحيار المعروف ألى المعروف وتعمل المعروف وتعمل المعروف وتعمل لاحق مولود ما معملة قذان وشيم في أطاق على الكفر عنان وشيم في أطاق على الكفر عالم على الله منارا في الكفر عالم على الله شارق شيم في أطاق على الله على الله المنارق المنارق

انتهى وعليه فيتضع معنى قوله (مهضوب) أى عطور من قولهم هضيتهم السماء أى مطرتم ملان أوّل النهار يصم أن يكون مهضو باأى عطورا أذاله ضبة المطرة الكبيرة القطر وأماعلى جعل الشارق المكوكب فيشكل قوله مهضوب لان المكوكب فوق السحاب فمكيف يكون عطورا وعكن أن يتميل فيحعل مهضوب بمعنى ذي هضب أوهاضك كفوله تعبالي حجبا بامستورا وانه كان وعده مأتس أوبكون كقولهم سيل مفعم وعكن أنبر ادبالشارق الشمس معنى الخرم المعهودويراد بالضمير العياثد علمه من مهضوب ذلك الشارق ععني الشعاع على لهريق الاستخدام ولاشك أن شعاع الشهير متسط على الارض فدكون مهضوبا (وأراق)أى سب (بارق)أى سحاب ذو برق (سكوب)أى كثيرا اسكب أى الزال المطر ومفعول أراق محذوف أى أراق ماء أومطره وفي بعض النسخ مسكوب ويأتى فيده ماتقدم فيمهضوب ويزيدهنا وحهآ خروهوجعل سكويامفعول أراق ووقف عليه بالكون عبليلغة ر مقة (ودرّعلى الادساس حلوب) درّالله كثر والادساس أن يقال للناقة عند حلها دس دس اسكنها الحالب نصوته وفي المثل الاساس ثم الاساس (وكر في حومة) وسط (الياس) أي الحرب (قارح) هو الفرس الذي أتى علمه خس سنين ( يعبوب) أي كثيرا لجري سر يم القدوو هوفي الاصل أسم للعدول سع الحر بان فيشبه مه الفرس السريع الواسع الحرى (سلاماتيد عسلي فعات السعرة ضبانه) لامامف ولمطلق لقوله سلام عليكم وكأنه وقمفي نسخة الشار حالنحاتي سلام بدون ألف فقال هو بدل من قوله سلام عليكم ومن روى الاول منصو بالحوزلة أن نصب الثاني بدلامنه انتهى وفيه نظرلا يخفى لاب حوازنصب الثاني لايتوقف على نصب الاول لان المفعول المطلق يعل فه المصدر كإقال ان مالك يعمله أوفعل أووصف نصب يوقوله تميد أي تميل وتنفي والنفهات حمع نفحة من نفهت الربح هبت والقضبان جمع قضيب وهوالغصس ولا يخفي مافى التركيب من الاستعارة بالكامة والتنسل والترشيح (وتنم على فتأت المسك والعنبرأردانه) تنم من نم عليه أفشى سر ، وأظهره وأوقع النم على فتات المسلئلانه بالفت يصداذكرا محة وأسطع عرفا والاردان جمع ردن وهوأ سركم القميص وأنما أضاف النم الى الاردان جر باعلى عادتهم من تعطيراً ردائهم (أماد عد فان قه تعالى حدم) أي حلاله وعظمته (باراء نعمه) أى حد اثما ومقايلها (التي ينبسلم) أى يسفرو يضي (السارين مباحها وشرج للناظر منوشاحها) التسير جهواطهارالمرأة محاسفهاوز ينهاللرجال والوشاح شي ينسج من أديم و يرصع بأخرز والجواهر تضعه المرأة بين كشيحها وعائقها (معدّله القدود) أي القيامات عال من الضهير المضاف اليهصباح وصعجىء الحال منهلان المضاف كالجزء منه لصة حذفه والاستغناء بالمضاف المه عنه فأنه لوقيل التي تتبلج لصم (مو ردة الحدود) حال كالتي قبلها أي صائر اخدودها كالورد في النضارة والعطارة (مضفرة القرون) الضفر نسج الشعروغ ميره عريضا والتضفير مبالغة فيسه والقرون جمة قرن وهوالضفرة أي الحصة من الشعر (منورة الشون) النوركصيور دخان العتملة كحالا ووشما والنسلج ونأرت السدغرزتها مارة ثم حعلته فها وهنامعنا والوشم المغروز في الحواجب والشؤن جمع شأن وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنها يحي الدموع وقال ان السكيت الشأنان عرقان ينحدران من الرأس الى الحماجيين ثم الى العنين (مغلفة العوارض) بالم المضمومة والغين المتحد مة المفتوحة واللاما اشددة المفتوحة وبالفاءأي مضعفة بالغيالية في المحماح ثغلف الرحسل بالغالية وغلف بهالحيته غلفا فالمغلفة التي طليت عوارضها بالغيالية امابا ستعمالها شاماوخيلانا أوغ يردلك من أنواع الزينة والعوارض جمع عارض أوعارضة وعارضا الانسان صفحتا خدَّيه (مديجة) على مديغة اسم المفعول من ديج كفر حمن التدبيج وهو التريين وأصله لبس الديباج

مهضوب وأراق ارق سكوب وردي لا ساسطوب وردي في حومة البأس قارح يعبوب سلاما على نفيهات المدور قضيانه وتناه على فتات المدار والعنم أردانه أما يعد فان لله تعالى حدم بازاء نعم التي يتبلج للسارين صباحها معدلة القدود موردة المحدود مغلفة القرون منؤ رة الشؤون مغلفة العوارض مدعجة

(المعارض) جمع معرض وهو توب تجلى فيمه الجارية (مخضبة الاطراف) أى الأيدى والارحل (معطرة الأردان) أى الا كام أوأسولها (والاعطاف) جمع عطف وعطفا الرحد لبانيا عنقه والعطف أيضا السكب (مناعلى عباده الله المقتضية حكم كرمه) منا مفعول له الفوله يتبلج صباحها لانه في تو ة قولك اظهرها ظهور الصدراح أولفعل محددوف مدلول عليده يقر ينة المقام أى أنعها أوأعطاها مناالخ وابتداء مصدروقع هناظر فأأى في ابتداء أمرهم وخلفهم من أعطاء الحياة والعقل والحواس والترزيق وغيرذلك ويحوز أن يكون عدى المفعول نعنا لقوله منا أى منامبتدأ (أوابتلاء) عطف على منا أى اختبارا (لآثارهم) أى أعمالهم (في جنب نعمه) أى جانبها وحقه أمن شكره اسحانه وتعالى علهاو رؤيتها مته وحده ومراعاة حق العيودية فها باستعمالها على طبق ماأمر به وعدم البطر والأشرح كاكافال تعيالي ان الانسان المطغى ان رآه استغفى فان وفق العيد الشكرها والقيام عقهاا قنضته المزيدمن خالقه وسيده كاقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وان خدل فذلك انقلت نقمة كاان البلية بالصرعلها والرجوع الى الله تعمالى فها تقلب نعمة ورحة كماقال قد سع الله بالبلوى وان عظمت \* و ينتلى الله بعض القوم بالنع أوالطسالتني التقم (شؤم الخد لان) الشؤم ضدًّا لمن والخدلان خلق قدرة المعسية في العيدم ألداعية الماوقال الشارح الفعاتي هذا اشارةالي ان النقم لانظرق العبد أولا كاهوم سأن كرمه رل النقم يحرها الي نف مشوم أفعاله انتهى (وسائقها اوم الكنودوالكفران) اللؤم فدالكرم والكنودعلى وزن القعودمصدركند النعمة أى كفرها فقوله والكفران عطف تفسير ( تخالط ) أى تلك النقم (أبناء ها) أى ملازموها (مشوهة) أى مقيحة (الطالع) جمع مطلع ومطلع الثني أوله وهد موما العدهامن القراش كامات التقييم كان ماتقدم في جانب النعركا مات المحاسن (منفشة القنازع) تنفيش الصوف تفريق أخرائه وفى التمريل كالعهن المنفوش والقناز عجمع قنزع أوقنزعة وهي الناسمية وقيسل االشعرات التي تكون في الرأس متفرّقة (مروقة المكاشر) أي طويلة الانساب من الروق بالتحريك وهوأن تطول التنابا العليا السفلى والوصف منه أروق (مقلصة المشافر) قلص وقلص وتقلص كاء جعنى انضم وانزوى يقال قلصت شفته أى انزوت وقصرت والمشافر جمع مشفر وهوا اشفة وهذا كالة عن ظهور الاسنان منكرة وهذه الحالة تحدث عند نزول الدواهي العظام (مغوّلة المعاري والحساسر) مغولةمن التغو يلوهوا تشبيه بالغول والمعارى جيع معرى وهوما يعرىمن الجسد والمحباسر جيع محسر وهوالعضوالذى بحسر عنه الثوب بعني ان معراها ومحسرها بشسه معارى الغيلان ومحاسرها قيحاوشناعة وحاصل قوله أما يعدالي هناان لله تعيالي في مقابلة نعمه التي قسمها قسم من يقوله منامنيه على عماده التداء تقتضمه حكم كرمه أوالتلاء لآثارهم فيحتب نعمه نقم الخوهذا التقسير على زعم المعتزلة لانمن معتقدهم الالله تمارك وتعالى تعماعلى عماده اقتضاها حكم كرمه ولاسما بقة وأوامة من اعطاء الحياة والحواس والعقل ونقما تتم باستعمال هذه القوى من التخطى ما الى الشهوات وقد ابتلاهم فى ذلك نشكر النعروتاتي لها عنه بالاجامة كذا وحدم عزوالبعض شروح مددا الكاب (تصرفهم) أى تلك النقم (بين أخلاق مذمومة واخطار) جمع خطر عمني الثرف (مثلومة) أي مكسورة (واعراض) جمع عرض بكسرف كون قال النارى قال أبو العباس المرص موضع المدح والذممن الانسان ذهب به أبوالعباس الى أن القائل اذاذ كرعرض فلان فعناه أموره التي يرتفع أو يسقطبذ كرداومن جلتها منعمديه أويدم فيحوز أن يصحون أمورابوسف مادون اسلافه

العارض هضية الأطراف معطرة الاردان والاعطاف منا معطرة الاردان والاعطاف منا منعطرة الاردان والاعطاف منا منعطرة المائد المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمناف

مكاومة وأدمال بعاحل العار وآحل النارمخة ومة وقد أستحدل النعم بأعيام انقما متكورة كا تستعبل المحنء على أرابها منعا مشكورة تطبعاءلي خلق المكارم وزهرعاعلى عادة القصود بالاحسان كالحب يعطر من وافع الندود العطرة والحؤ يذفر من روائح الخشوش المقدة والزن يسقطعلي عرمسة الروض فتوليه المهأرة ونصارة وجبط على فروة الكاب فتعديه نحاسة وفذارة والماء القراح بسق عروق الشحرفيقفي علها باختلاف التمرفيقيله كل مها عسلما كتساله من مرارة وحلاوة ومزازة وحرافة وكافة ولطافة تسقى عاءوا حد وأفضل رهضها على بعض فالأكل الدرة

ويحوزأن مذكر بهااسلافه لتلحقه التقيصة بصهم لانعلم بين أهل المغة خلافه الاماقال ابن قتيمة وهو مجاب عنه مستوفى في الغريب انتهى (مكلومة) أي مجروحة من الكلم وهوا لحر حوالمرادمه هنا الطعن باللسان (وأفعال معاجل المار) وهوكل شئ لزمه عيب (وآجل النار مختومه وقد تستحيل النعم فأعيانها اقمأ منكورة ) أى قد تتبدّل النعم ف ذاتم الى النقم اذا المعمة ربحا تصر سباللموق المكروه ونزول المحذور وصغرورتها الى ذلك عما اشتملت علميه النفوس من دواعي الشرور ومبادى الآوات ونواز عالقيام وطباع الشر وغلبة الشهوة التي تردى ماحها في مهاوى المهالك كاتستحدل المحن على أربام ) بالصبرعلها (منعامشكورة) أى عطا بايقع الشكر علها يقال شكر نعمة الله تعالى وشكر بها (تطبعاً) عَينزعن السبة في نستميل و يحوز أن يكون عالا من فاعل تستميل أي متطبعة (على خلق المكارم) وهو المنع عليه م افانها تنظب علما هــه و تتخلق بأخلافه كالما النازل من السماء اذا وقع في اناء نظيف كان طاهر اطهور المنتفعانة وان وقع في انا منجس أوقدر أخد حكمه (وترعرعاعلى عادة المقصود بالاحسان) الترعرع كالتدخرج مصدر ترعرع الصبي اذا يتحرُّكُ ونشأ بقني انها تنشأ على مقتضى عادة من قصد جاان خبرا نفيرا وان ثبر افشرا (كالحدب بعطر من نوافيوالندود المعطرة)أى كحيب القميص يكتسب العطر بما يوضع فيه بالمجاورة والنوا فيرجمه عنافة من نفير الطيب اذافاح وفي بعض النسم نوافير بالجيم حمع نافية المساف والندود جمع ندوه وطيب معروف وليس بعرى كما في الصحاح (والجو) بالجرعطفاءلي حيب وهوما بين السماء والارض (يذفر) أى ينتن من الذفر بالتحر يثوه وكل ويحذ كهة من طبب أونتن والمراده فاالمنتنة بدلدل قوله (من رواهم الحشوش المفهرة) الحشوش جمع حش وهوا الصيخنيف والمقبرة المطلمة بالقارأي القبروه ومايطلي به السفن وفي بعص السلاد يطلون الحشوش بالقبراذا كانت في الشوار عوفي بعض النسم المقترة بالماء المتناقمين فوق أي المطلبة بالقتاروهوالزهومة والريح الكريهة (والمزن يسقط على عرسة الروض فتوايه طهارة ونضارة) المزناسم حمسع مزنه وهي السحامة السضاء والعرصة بالفتح والسكون كل يقعة من الدار واستعقفها سناء والروضة من الرمل والعشب مستنفع الماء والروض جمعها والضميسر المستترى توايه ويحم إلى عرصة الروض والبارز يرجع الى المزن واغماجعل العرصة موليسة للزن الطاهرة مم اله طاهرة بل وقوعه فهالانهالم تفرحه عن طهارته ولم تسليه الاهافكائما أولته الاها (ويهبط على فروة الكاب)أى صوف اهامه (فنعديه)أى الفروة أى تؤثر فيه و يسرى المهمة النجاسة وقذارة)أى يصر المزن التأزل على حلد الكاب نحسا مستقدرا وهذا الكلام مبنى على غماسة عين الكاب والفتوى على خلافه فالماء الواقع على فروته لها هروان كان مستقدرا فلعله ميني على مذهب الامام الشافعي رحه الله تعالى فى نجاسة عن الكلب شعره وعظمه وسائر أجزا أه (والماء القراح) عطف على الجيب والقراح الخالص عن مخالطة شي (يسقى عروق الشير) أي أسوله النابقة فالارض (فيقضي) أى يحكم (علما) أى على الشعر بأختلاف القرعلى حب اختلاف أنوع الشعر (فيقبله) أى الما و كل مها) أى من عروق الشعر (على ماكتب) أى قدر (له) وفطر عليه (من مرارة وحلاوة ومرازة ) براءينوهي طعم مين الحلاوة والحموضة (وحرافة) أي حُدَّة ولذع في الفُم (وكثافة) أي عَلظ مصدركتف الشي فه وكتيف (واطافة) صدّالكما فقمصد راطف الشيّ اذا كان رايق القوام أوشفا فا لا يجب ماورا ٥ (تسقيما و واحد ونفضل مفضها على بعض في الأكل) فضمتين ما يؤكل أورد الآية الكرعة دليلاف ليماأوردهمن تلك الاختلافات يعنى ان الاتفاق في الما ولا يوحب الاتفاق في الطعم بلأج ي الله تعالى كلامها على طسعة والمادة واحدة فسيحان من أعطى كل شي خلقه ثم هدى (قدرة)

منصوب على المفعولية الطلقة يفعل دل عليه سيأت الكلام أى قدر الله ذلك قدرة (من البدى الاول) في القاموس المدى عكامد بمع الأول فعلمه بكون الأول تأكمد الفظما للبدى عالم ادف كقوله وأنت مانا مرحقيق قن وقد فسره ألنجاتي بالسيد فقيال البدى السيد الاول في السيادة والثنيان الذي ماء في السوددوهووهم لان المفسر بالسنداغ اهوالبد ويسكون الدال يزنة الخب ومافي النسيخ هذا المديء ماثبات الماعطي زنة البديع غبران الحلاق البدى ويحتاج الى التوقيف على المذهب المنصور إوالأبدى الموحود في الازل) الساعف آلابدى للبالغسة مثلها في أحرى ومعناه الحرائم والقديم الأزلى قال في القاموس الأبدعر كمالدهروالداغ والقدىمالازلى والازل بالتمريك القدم وهوأزلى وأصلمرني قال في القاموس منسوب الى لم يزل ثم أبدات المياء ألغا للغفة كاقالوا في الرمح النسوب الى ذي يزن أزني (ان شر خلق الله نفسا وشعة) أي خلقا عييزان من شر وهواسم تقضيل خفف بحدف الهمزة لكثرة الاستعمال وأصله أشروم لله خبراً يضا (وأخيتهم قدرا وقعة من يضيفه صنع الله) أي انعامه و تضيفه مضارع ضافه ضيافة اذائزل عليه ضديفا وفي بعض النسخ تضيفه من باب التدهل عدني ضافه وقال المترجم معنا واله أناه من حواسه (ريان من ماء الطلاقة) حال من صنع الله (نشوان) اى سكران من (صهياء اللباقة) اللياقة مصدرايق بالكسرفه ولبق ولبيق وهوالرحل الحاذق الرفيق عما يعمله (فننان من غال المحاحة) الفنان الحسن الدعر الطويله والغال بفتحتين الماء الجارى بين الاشحار وهو بالغين المعجمة والسحاحة سهولة الخلق ومنه المثل ملسكت فاسجيح وأول من قاله عوانة لدريدين الصهة لماأسره أى قدرت فاعف وقالته عائشة رضى الله عنها لعلى رضى الله عنه موم الحل فهزها عند ذلك و بعث معها أر بعين امر أة وقدل سبعين حتى قدمت المدينة كذا في مستقصى الامثال (مدان) أي متخترا (في حلل الصياحة) أى الجمال ورحل صبيح الوحه أى حسنه وفي نسخة الراحة بدل العساحة وفى اخرى الرياحة بالياء المشاة من تحت عمدى الراحة وفي اخرى الرباحة بالباء الموحدة من الرج (حتى اذاحط رحله) أى زلوالرحل مسكن الرحل ومايست معيمين الاثاث والرحل أيضار حل المعتر وهوأصغرمن القتب (وخالط بالبشرا الصيب أهمه البشر الطلاقة والشاشة والحصيب من الخصب ضدًّا لجدب وأهله أى مضيفه (قراهمن دوس الخصال) الضمير في قراه يرحم الى مستع الله والبؤس مصدر بئس كسمع اشتدت عاجته (وعبوس الملال) أى السامة (وضرة الاستبدال) ضرة المرأة امرأة زوحها والاستبدال مصدراستبدل به غسره وليس على المرأة أثفل من استبدال زوجهاعها بضرَّتها (ومضرة الانتذال) أى الاهانة وهي من أسباب المنافرة فكيف تحسن معها الجاورة (مايطبروا قعه) ما الموسولة مفعول ثان القولة قراء والضعير في واقعه يرجم الى صنع الله مقال في الطهراذا كانت على شيراً وأرض وقو ع ووقع وقد وقع الطائر وقوعا حسنا (و يهيم) أي سفرو عمرا للطيران (وادعه) أىساكنه شبهنع الله تعالى بطيرا لممأنت بأرض شخص وهو يريد بقاءها عم يف على افعًا لا توحب نفرتها وطهرانها (وينشر ودوده) أى يجعله فاشرا من نشرت المرأة اذاعصت زوجها (و يعقرولوده) أي يقتلها من الفقروهو القتل وفي بعض النسخ يعقر بتشديد القاف أي يحعل ولوده ألتى تنجب الاولادعاقرا أى عقيما (فرحل) عطب على قراه وهووان كان لفظه المظ الماضي الكن معناه مستقبل لانه حواب اذا وتفيد الفاعم العطف منا السيبية أيضا (فسواد الحداد) لفارقته من ضافه ونزل عليه وفيه اشارة الى أنه بارتحاله من عنده صارم عدود امن الهالهين وفيه اشارة أدفا الىسرعة الارتحال مالتيكرفيسه بعيث أدا وخرج ليلا كقوله اذاأنكرتني ملدة أونكرتها \* خرجت مع البازى على سواد

من البدىء الاول والابدى الموجود فى الأزل ان شرخاى الله نفسا وشعة وأخبهم قدراو قعة من يضعفه مسالة له نشوان من مهاء الطلاقة غلل السحاحة ميسان في حلل غلل السحاحة ميسان في حلل المساحة حتى اذا حط رحله وخالط المسالة وعبوس الملال وضرة المستبدال وعبوس الملال وضرة الاستبدال ومضرة الاستبدال ومض

ونسلم الودائع المافية فعفل عن سرالتد سر وتدر العقاب والنسكر وأقبل اقبل طرفة بن العبدع لى خدما في العبد عن من من سلمان المواديد وقد كان خلف من أحمد كمن له مقانب من حدثه وأحاط وابه الماطة خسل الزاء خدا عد الوضاح الى أن حصل

وتسلم بالجرعلى ميغة المصدر (الودائع الخفية فغفل) أى طاهر (عن سرالتدبير) الذى دبره ألوه (وتدبر) بالجرعطفاعلى سر (العقاب والنكرر) أى الامرالمنكر الذى ارتكبه ألوه فسه فركب مطمة التغرير (وأقب ل اقبال طرفة من العدد) قدمضي ذكره في قصة صحيفة المتملس وانه لما أبي الاالذهباب الى عامل البحر من من قب ل عمرو من هذي أمّاه وعرض عليه الكتاب فاذا فسه ما في كان المتملس بلأنكى فقال لهصاحب الصرين انك في حسب من قومك ويني ويعنك اخاء قديم وقد أمرت مقتلك ولامحمد لى عنه فأى قتلة تريد فاختار أن سق ويقتل في السكر (على خصلتي الضمع من ضرب الحبدأوج الوريد) اشارة الي مثل لههم في أكاذبهم بقبال أكره من خصلتي الضب عوالعرب تزعم في أكاذبها ان ضبعااصطادت ُهليا فقال لها المُعلبُ ما أم عامر اطلقه بي ومني على في نفسي ولا تتعير الفرسي فقيالت خبرتك باأبا الحصين من خصلتين قال وماهما فالتله ان شئت اقتلك وان شئت فقآل الثعلب انذكر بنهوم نكتك فقالت متي وأنن وفئحت فاهافو ثب المعلب وفر" فسارت مثيلا في أمر بن لاخر مرفي ما تحمّار كاقال أبوفراس \* وحسمك من أمن بن خبرهما الشريد خلف ن أحمد كن له) أى أخفى وستر (مقانب من حيشه) المقانب جمع مقنب وهوج ما بن الثلا ثمر الى الارتعين ومنه النسر (فأ حاطوابه) أى بطأهر (احاطة خيل الزباء تجذيمة الوضاح) هوتحد عمة الارشوكان أرص فقيل له أمرش ووضاح احترازاعن نسبة البرص المهوكان ملك الحمرة والعراق وكان أبوالزيام ملك الشام فغزاه وقتله واستدلى على ملكه ثمريحه بالى العراق فقلكت الزماء ملك أسهاو بعثت الىحية بمقمكم امنها اني قدرغيت فيك واست مهتدية لثد بيرا للك فتزق جيي وضيرمليكي الى ملكات فهش لدلت وشاور و زراءه في كلهم رغموه في اللاقصير من سعد الشضاعي فانه قال لا تأمنها وقد قتلت أياها فلريفيل رأيه فأحامها الى ماسألت وكتب البها فيكتبت أن اخرج الى فانتخذ داريما كمذك عندى فشاور أصحامه فحسنواله ذلك فقال قصمران النسآء يهدين الى الرجال فأن أجابتك أن تصراكمك والافلاتفعل فعساء فقال قصرلا بقبل لقصب رأمر فلأهمت مثلا فلماقر بمربيلا دهاشاور أصحابه ففال له قصير منه قضى الامر عقال له أيما الملك ان خرج أصابها المك وحيوك بتعمة الملوك عمتقدموك فلدكذب طنى وان تلقوك وأحاطوانك فهو الغدر وأنامعرض لك العصاوهوفرس لاعماري واركها وانج فلما تلقاه أصحام احدوه بتحدة الملك وأطافوا بهولم بتقد موه والى ذلك أشار في متنا اسكاب بقوله فأحاطوا الى آخره فاعترضه قصبر بالعصافلي دفعل ماأمر هيه فركها قصدير ونحا فنظر المحداءة وهو يلهج في السراب فقال ماندل من تحرى به العصا فذهبت مثلاثم دخل على الزباء فلما اختلى بها أحرت به فأقعد على نطع وقطعت رواهشه فأقدل الدم دسيل في الطست فقط رت قطيرة على النطع فقا أت لا تضبعوا دم ملك فقال حديد عقد عواد ماضيعه أهله فذهبت مثلاثم قام بأخذ ثاره ابن اخته عمرو بن عدى عكر برومكمدته حتى حدد عأنف نفسه وأظهران عمسرا حددعه وفزع الهافارا مسعرو ولازال بتلطف الهالحمله ومكره حتى ركثت المهوكان بتحرلها ويطمعها عراج حزيلة في تعارتها وكان مأخذ تلك المرابح من عمير وحبتي حمل الهاالرحال في الصناد دق فلمار أنها من يعمد قالت ترتجيز \* مالعمال مشهاو تبدا \* أحندلا يحملن أم حديدا \* أم الرحال حماقعود! \*

به ماللهمال مشها و ثبدا به آجند لا يحملن أم حديدا به أم الرجال جمّا قعود! به فأحست نوع احساس بمكرة مسيرا المسكن اذائرل القضاعي البصر و آخرالا من العلمات كشفت العسنة اديق عن الرجال هربت الى سرداب لها كان قعسيرا طلع علمية فقيمة فلا حكمة المحسنة فلا مرتاجدع قصيراً نقه وقالت بدى لا يدعم و فذهبت مثلا وما تساعتها فقالت العرب عند ذلك لا مرتاجدع قصيراً نقه و القسية بسط يقضمن أمثا لا تداولتها العرب تركت تفاديا عن الاطالة (الى أن حسل) بالبناء

للفعول شددا أوبالبنا اللفاعل مخففا (في معتقله) محل اعتقاله أى ايثاقه وهو حبس أسه (وحبس في مكمن أجله) أى في وكان كان أجله كامنامه فظهر منه (و التي في السجن على عاله) من الاعتقال (الى أن اخرجت حذارته) منه (محالاعليه في قندل نفسه) محالا حال من جنازته ومحددات لان الجنازة عبارة عنيه واضافتها الى ضعيره من قبيل الاضافة السانية (والجنابة على روحه ودمه) يعسى أطهر أبوه خلف ان طاهر النه قتل نفسة تحرر اعن سدة الانام وذياللوم اللوام (ولاسم طاهر بن ريد) وفي بعض النعم ابن رينب (ساحب حيش خلف ب أحمد وسائر القوّاد المعستان ماجرى في أمر طاهردخلت في طاعت مضم الرهم م دخلت بالدال المهملة والحاماله عدمة من بابعلم أى تغيرت الى نغض له وطعن علمه من قولهم هدا الامر فيه دخل بالنحريك أي عيب (ونغلت ) أى فسدت من نغل الأديم فسدفى دباغته (في موالاته) أى مصادقة سرائرهم (وانتقضت خوف الأسوة) أى الاقتداء (فيد) أى في طاهر أى في تتله (مرائرهمم) جمع مريرة وهي من الحبال مالطف واشتدفته يقال للرحل اذادهبت عزة نفسه التفضت مريرته أى خافوا أن يزل عهم مثل مانزل بطاهر بن خلف وخوف الاسوة منصوب على المفعول له قال النحاتى وفيه نظر اد ليس فعلا لفاعل الفعل المعلل التهمي وليس شي اذلا يخفي على المتأمل ان فاعل الفيعل العلل هو المراثر التي هي القوى والقوة العاقلة من أعطمها والخوف تحصر المافهري فاعل الحوف وقدا كتفوا في اتحاد الهاعل عاهوفاعل معتى لالفظا كقوله تعالى ريكم البرق خوفاوطمعامان فاعل الذمل الملل الذي هوالاراءة هوالله تعالى وفاعل الحوف والطمعهم المخاطبون الكن لما كان يريكم ععدى يعملكم ترون صع النصب لوجود الانتحاد في الفاعل بحسب المعنى فياهنا أولى لتحقق الانتحياد في الفاعل لفظا (ونسبطواتلك المدسة) أي معسمان (على طاعة السلطان ومشايعته) أي على أن وكوامن أويانه وشيعته (وأرسلوا اليه) الى السلطان (عما أوحبوه) على انفسهم (من التمسك بحبل الطاعة) أى طاعته (والتنسك) أى التعبد (بدين الجاعة) أى جماعة السلطان لانهم اكثرمن غيرهم فكانغ مرهم بالنسبة الهم ليسوا بجماعة ولانهم اكثرسواد امن جماعة خلف وفي الحديث علمكم بالسوادالأعظم أي جلة الناس ومعظمهم الدن يجمعون على طاعة السلطان لاسما والسلطان بين الدولة قد قلدولا بة خراسان من الفادر بالله الحليفة العبامي وقال اسحاتي أي عطاعة السلطان أوبدس أهل السنة والجماعة وترك مدهب الخوارج ولا تخفي معدها اذكيف يستحلون على الفسهم المهم على مذهب الخوارج (وسألوا) السلطان (انهاض) أى ارسال (من يتولى تسليم الناحية مهم لسدووا) أىليسرعوا (الى الهويتعطروا بالتمراية) أىتراب الهو يجوزعودالضمرلا سلطان لان بالمترابه (ففعل السلطان ماسألوه وجزاهم الخرعلي مافعلوه) من اتباعهم المه - يستموسدهم خلف وماارتكبه من سيء فعلمه بولد. (واقيمت الدعوة للسلطان بها) عسلي المنابر (في سـ: تـ ثلاث وتسعين وللثمالة ولمافتع الله له رتاجها ) الرتاج بالكسر الباب العظيم كالرتج وعن ألحليسل الباب المغلق وفيه باب صغير (ويسر نه انفراحها) أى انكشافها عن الموانع تقول فرج الله هما أى كشفه وأزاله (عزم على قصد خلف وحسم) أى قطع (داءه) الداءيضاف الى انقاع به غالبا كايتمالداء فلنالدق مسلاوليس مراداهنا وقديضاف الداءاسده كانقال داءفلان الامتلاء أوكثرة الحماع وحمى العفن وقدتكون الاضافة من قسل شجر الاراك كاية الداء الدق وداء السل وكل واحدمن هذن المعنىن عكن أن يكون مراداوارادة التاني أبلغ فالمعنى على الاوّل لحسم شره وأذاه وعلى الثاني لحسمه لانه نفسهداء (وكفاية الخاصة والعامة عوادى مكره ودهائه) في العداح عوادى الدهرعوائقه

في معتقله وحبس في مكمن أجله وبقى المعن على عالدالى أن اخرجت جنازته يحالاعليه في قدل بفسه والحنابة على روحه ودمه والمعطاهر بنزيدماحب حيش خلف ن أحدوسار الدواد العسنان ماجرى في أمر طاهر دخات في طاعته منعارهم ونغلت في موالاته سرائر هـم وانتفضت خوف الاسوة فسه مرارهم وضبطواتلك المدية على طاعة السلطان ومشايعته وأرسلوا البدعما أوجبوه من المملئ عبل الطاعه والتنا بدين الحماعه وسألوا انهاص من تولى تملم الماحمة مهمم ليشدروا الى الهوينعطر واللثم ترابد ففسعل السلطان ماسألوه وخراهم اللبرعلى مافعلوه واقمت الدعوة للسلطان مافيسنة تلاث وتسعين وثلثمائة والمافترالله له رتاجها ويسرله انفراجهاعزم على قصد المخلف وحدم دانه وتفاية الحامة والعامة عوادى مكرهودهانه

والمراد جاه نامضار خلف والدها المكروحودة الرأى والكفا يةمصدركني المتعدى الى مفعولين كقوله تعالى وكفي الله المؤمند بن القتال مضاف الى مفعوله الاول وعو ادى مفعوله الثاني (وهو) أى خلف (بومشذ بحصار الطاق) هو حصن معروف بسجستان مشهور بالمناعة والحصانة (ومن فته الهذوسيعة أسوار) حمع سور وهوالمحيط بالمدينة (رفيعة الحدران مدع البنمان وثبقة الأركان عيط ماخندق بعيد القعر) أى الأسفل (فسيم) أى واسع (العرض مسع الخاض) أى تنع خوضه العمقه وكثرة مائه (لا يعترمنه الى المدينة الامن طريق في مضيق) الجار والمحرورصفة لطريق (على حسر) وهوما عتاز علمه فوق الماءمن قنطرة ونحوها (بطرسم) أي بوضع (عند الحاحة) اليه (و رفع وقت الاستغناء عنه فعكر السلطان حواليه) أى زل دهسكره (محيطابه من حواند و العاطة المحيط منقطة المركز ) أى احاطة الفلان المحيط منقطة الارض و يعوز أن يكون المرادكات مطكل خط محمط هودائرة بنقطة مركزه والمركز موضع ركز أحدد حاقتي الفرجار ويدار بالاخرى حوالها الرسيردارة نسبة سائر خطوطها الى الركز متساوية (وجعل يستفرى) أى تتبسع (بالرأى وحدالحيلة في طمم )أى مل وتسوية (ذلك الخندق وكنسه) يقال كنس البير يكسما طمها مالتراب و القال المتراب الذي مكس مكس المكسر (ايستدف على الفارس والراحل) أى الماشى (خوضه وعيوره) الاستدفاف بالدال المهملة وبالمجمة أيضا الهيؤوا لاسراع والدفيف الخفيف وسم دُونِ مسرع ويقال خدماا سندف الثائى خدما أمكن وتسهل (وكانت حوالى معسكرد) أي في أطرافه وحوالى بفتح اللام وكسرها لحن (منابت أثل وطرفا ُ ذوات احتفاف والتفاف) الطرفا تدير معروف والأثل دوالساق منها والاحتفاف الاحالمة والالتفاف الاشتمال (فعرض على أهل عسكره غامهم وعامهم واجلهم وفارسهم عضدما عكهم عضدهمها) يقال عضدت الشجر أعضده قطعته بالمعضد وهوسيف يمتهن في قطع الشيحر وقدل سسدف يكون مع القصابين تقطع به العظام والخضد كالعضد (أضغا ثاوحزما) الأضغاث حمع الضغث وهووالحزمة ععني واحدوكل حزمة حشيش أوغيره أضغث كذافي المكرماني وفي العجاح الضغث قيضة حشيش مختلطة الرطب باليادس ويكني بالضغث إعن الاحلام الملتسة قال تعمالي أضغاث أحسلام (تلقم عرض الخندق) أي تجعمل تلك الأضغاث والحزمله كاللقمة للفم علأجانجو يفهوانماذ كالعرض لانه المقصود للعبورا ذهوأ قصرا لامتدادين والمراديه العرض المنضم إلى التحق لايه المفهوم الخة لاالعرض باسطلاح الحكاء (ليستنب) أى لسَّهماً (ظهورالجال) مكان الجولان (والخنرق) أى الممرّ واخترقت الريح المكان مرتبه (وبادرالنّاس اليه) أى الى العضد (فلم تشرق شمس الهارعلى المسكسم) أى توسط السماء قال كبدت الشمس اذاصارت في كبدالسماء (حتى أعرض) أى ظهروأمكن (عرض المخاضة من جانب باب الحصار الماركوب) العرض بالفتح السفة وخلاف الطول وبالضم الناحية والجانب ومن الهر والمجروسط وجميع هدنه المعانى سأتيرة الارادة ههذاوا ختيار ماهوالانسب بالمقام اليك وهوغ يرخني عليك وفى بعض النسيح للركود مكان الركوب والركود السكون والمقام والقسر ارقال فى الصحاح كل شيَّ ثابت في مكان فهوراً كد (وثاراليه) أى الى عرض تلك المخياضة (عند ذلك الخيول و تبعتها الفيول ومانع) أى دافع (أصحاب خَلف بن أحد من شرمات الحسار) الشرفات جمع شرفة القصر بضم فسكون وتجمع على شرف كغرفة وغرف (مقذفات الأحجار) جمع قذفة واحدة القذف كغرفة وغرف وهي الناتثة على رؤس الجبال كالشرفات والمرادم اهما الاجبار المدوّرة المنقلعة من القلل (واشتعلت) أى اتقدت ( ينهدم الحرب ترمى بشرر كالقصر ) واحدالقصور أى كل شررة كالقصر في عظمها وهواقتباس من

وهو يوميد عصارالطان ومن صفنهانه دوسيعة أسوار رفيعة الحدران منهمة البيان وثيقة الاركان عط باخدق اهمد السعرفسيم العرص مسيع المخاص لارسرمته الى المدية الأمن لحريق فيمضي على حسر يطرح عند الماحة ورفعوقت الاستغناء عنيه فعسكر السلطان حوالمه عيطاله من حوانده الماطمة الحيط بنقطة المركز وحعل يستقرى بالرأى وحده الحيلة في لم ذلك الخندق وكيسه ليستدف على الفارس والراحل خوضه وعدوره وكات حوالى دوسكر دمنات أثل وطرفاء ذوات احتفاف والتناف فعرض على أهل عسكره فاصهم وعامهم لاجلهم وفارجم عصدماعم عمدمها اندفاناوخرماناقم عرض اللندق لستنب ظهورالمحال والمحترق وبادرالتاس المدفام تشرق شمس الهارعلى السكد لدى أعرض عرض الخالمة من الخاص المصارللوكوب وثارالب معند ذلك الحدول وسعتها المدول ومانع تافيش عدار سفاغ واحدا المصاريقات الاهار والشعلت بيهم الحرب رمي دشرب rapid

الأبة الكرية (وتفي) بضم الناء أي تقبل (على القصرات) جمع القصرة بالنحريا وهي أصل العنق وتحمع أيضاعلى قصر بالتحريك بغيرتاء ومهقرأ ابن عباس المانرمي شرركالقصر وفسره مقصر النفل أي أعناقها (بالفرس) أي دق العنق بقال افترس الاسدفر يسته وفرسها دق عنفها (والقسر) أى القهر (وزحف) أى مشى (الفيل العظيم الى باب الحصار فاقتلعه) أى حدفه وقلعه من مكامه (بساسه وزئ مه في الهوام) زخ بالزاي والحياء المجيمة من دفع يقيال زخه دفعه في وهدة هدندا اختيار المترجم وهوالمناسب ههناووقع فيعدة أعاديت منهامثل أهل متي مثل سفية من تخلف عنهازنه فى النار أى دفع ورمى ومهاحديت أى بكرة ودحولهم على معاوية قال فر خ في اقفائنا أى دفعنا وأخرحنا وقال الكرماني زجه في الهواء أي رمي من رجعت الرجل اذاطعمه من ح الرمح وبالراء غبرالمعمة ولهوجه ومعناه حركه وزلزله فزج على كلامه بالحسم ولم يتعرض لرخ بالزاى والحاء وكأنه لميتمق له رواية ولم يقع في أسخته التي كتب علها (فانحط) أي هبط وتزل الى الارض (من ما أق) أي من مكان عال والحالق الجبل المرتفع ومنه تحليق الطائر أي ارتفاء ، في طهرانه (وقتل من أصحاب خلف الحم الغفير) الجممن الجوم وهو الكثرة والقفيرمن الغفر وهوالستركا ته الكثرته يستر وحه الارض (ولِحَانَ اللَّهِ اللَّهِ عَدِي أَطْرَاف الحَاجِر) أَى المَانِع والفاصل من الحَجْز وهو الفصل بين الشيئين (الى السورالداخيل) متعلق بلحاً (ودمر) بالذان المتحدمة أى دخل (أصحاب السلطان على الحصار وتماسك أصحاب حلف )أى تعلدوا وتشد والدوق شرفات السور الآخر مناضلين )أى مراه بن ومدافعين عنها) أيعن انشرافات (بأجمار المجمانيق) جمع المناسق الديرمي به الحجمارة وهومعرب وحذفت النون في جعه على فعالل أنهازائدة أوشبهة بالزائد (وأطراف الحراب والزاويق) جمع مرراق وهوالر مح القصر (والطلع خلف ن أحده تداشتداد ألخطب) أى خطب الحرب على أصحابه (على ملتق الفريقين أي مكان التقامم (فرأى هول المطلع) بْنْشديد الطاعوفت اللام أى المأنى شال أبن مطلع هدا الامر أي ابن مأثاه يعني هول ما يأتي صاحبه من الشدائد وما يطلع عليه منها وهو فى الاصل مصدر عد في الاطلاع ويحوز أن يكون اسم مكان و يحوز أن يراد بالطلع يوم السامة لانه يوم الاطلاع عــلىحقائن الامور وفي بعض الادعية المأثورة وتعود بالله من هول المطلَّم (ورأَى تَوْج) أى اضطراب (الفضاء) هوالساحة ومااتسع من الارض (بعفاريث الانجادع لى شياطين الحياد) العفارية حمع عفريت وهوالقوى والانعادجم عنددهم الجم مثل يقظ وانساط يقال نعدالرجل بالضم فهوند ونحد بالضم والكسر ونعيد من الحدة وهي الشعاعة والجيادج عجواد للذكر والأنثى من الخيل شيه الراكبين بالعفار يتفى القوة والاقتدار والحياد بالشباطير في سرعة الحركة والحولان والشيطان كل مقرد من الانس والحنّ والدواب (وتطار النيال كرحل الحراد) رحل الحرادالجاعة الكثيرة منهاخاصة وهوجم على غيرافظ الواحدوله نظائرفي كلامهم كقولهم لجماعة البقر صوار ولجماعة النعام خيط ولجماعة الغن قطيع ولجماعة الحدير والظباعانة (وترامى الحراب كعزالي السحاب) العزالي بالعين المهدملة والزاي جسع عزلاء بالمدوهوفي المزادة الأسفدل (وفيح الدماء) أى النعاره ما يقال فاحت الشيعة أى النعرت وفافت (كسيع السماء) السيع الماء الحارى والسماء الطر (وعان) أى خلف (الفيل قد أهوى الى بعض أصحامة خرطومه) الاهوام القصدو يعدى باللام والطرح ويعدى بالى (فرمى به فى الهواء قاب رجحين) أى قدرهما (تم تلقاه بنابيه وأقبل على آخرين) منهم (يدوسهم) أى يطؤهم ويدقهم (جنسميه) المنسم لذوات الخف كالسنبك لذوات الحيافر (ثم أنحى) أى فعد دوضمته معنى اتكا فعداه بهلى (عملي الباب منكسه

ونعي على القصرات باغرس والقسروزحف الفيسل العظيم الىاب المما رفاقتلعه بنا بده وزخ به في الهواء فانحط الى الا رص من عالى وقتــلمن أحماب خلف الجم الغنسر ولجأ الماقون على ألهراف الحاجر الى السور الداخسل وذمرعسكر السلطان على المحاروة الل أسماب خلف فوق شرافات السورالآخرمناضليرعنها بأحار المحاسق وألمراف الحراب والزار بقواطلع خلف بنأحد عنداشتداد الطبعلى دلتقي الفر يفين فرأى هول الطلع وراى عَوْج الفضاء بعفار بالانعاء علىشيا لهن الجياد وتطارالنبال كرجدل الجراد ونرامى الحراب كعزالى السماب وفيم الدماءكسيم السماء وعان الفيل فد أهوى الى يعض أصحابه بخرطومه فرميه في الهواءقابرعين تمتلقاهماسه وأفسلعلى أخرين بدوسهم سممه م أنعى على الباب مديد

مابالشميج فد نخذد لحمه ، أنني ثلاث عمائم ألوانا

قوله تخدّد لجمه أى تجعد من الهرم حتى سار فيه لهرائق كالاخدود (وحانه) أى آن (أ يعمو) يفيق (عن ) سكر (قهوة) أى خرة (البطالة) السائقة الى سوق الشهوات والضلالة (و ينزل عن سهوة الاستطالة) الصهوة مقعد الفارس من الفرس (و يبكى لفعث المشيب براسه) محلول من قوله

(ونصول الانقاس من قرطاسه) النصول الخرو جنسل الذي من موضعه من باب ضرب خرج ومنه تنصل فلان من زلته والانقاس معم تعس بكسر النون وسكون القاف وهوا لحبر والمرادمة هاب سواد شعدره المشبه مالحرمن شرة جهم المشبه بالقرطاس في ساضه (وعشى) على افظ المصدر (الوهي) مصدر وهي كوعي وولى يتخرق وانشق واسترخى رباطه ووهي الوحل حق وسقط كذافي القاموس (في عظامه وقعود القوى به) أى اقعادها الماه أى عسدم مساعدتها له (عند قيامه) ولا يحني مافي هذه الفقرةن بادة على نكتة الطباق من اللطاقة بتحبيل ان القوى أخلت بمعظم وأهدملته حمث قعدت عندقيامه (واصباحه على خمارندمه) اصباحه مصدراً صبح الناقصة مضاف الهاسمه والطرف خبره والخارمايعترى شارب الخرمن فولها (وافتضاحه بعدارة دمه) أى رانه التي مى كعثرة القدم (ونداء رهان الله عايد ما تساع مجمدت )أى طريقه (وانقطاع عنه) أى دامله والمراد سرهان الله تعالى هذا الشيب الظاهر عليه لانه دليل الموت ومذيره حعله الله تعالى برها ناعامه واسطوع هذا البرهان حعل ظهورونداء وتوله باتساع متعاق بقوله بداء والمحقة هناطر بق الرحيل الى الآخرة وهي منفخة متسعة الندناسفر وآنعن مهل الحياة صدره فلاعذراه ولاجمفى ترك الهيؤوالاستعدادليوم المشروالمعاد وهوالمرادبانفطاع حجته (واتلاع النارأعناقها لالتقاطه) الاتلاع مدّالعنق لتناول شي كدّالظليم عنقه لا اتقاط الهشيم (واختطافه)مصدراختطفه أخذه نسرعة (هاوما)ساقطا (عن سراطه)عند جوازه عليه والمرادة السراط المنصوب على جهنم وأضيف اليه لادني ملاسة مثل كوكب الخرقاء لكونه يجوز عليه (يستعير العي عن سبيل الله) هذه الحلة في موضع نصب على الحالية من الضغر المستتر فخلع العائد الىمن فى قوله فابال من خلع الخ وما عنهمامن الجل معطوفات على صلة الموسول وهي خلعيفى أىشى شأن من خلم لباس الحداثة الح حال كونه يستمرز العي عن سديل الله والظاهران الاستفهام هنامجازعن التحقير كأنه لحقارته خني فلم دمسلم فاستفهم عنده أى أى تشأن في المصارة شأن من خلع الخوالر ادبالعي هذا لازمه وهوعدم النظر أى التعامى (والصعم دون أمرالته) أى دون ماأمرالله به أى طليه استعالاللام عاراف مطلق الطلب ليشمل الهبى والرادعدم الاصغاء والاستماعلا وامرالله تعالى استهالا الصمم في لازمه كانفدتم في العي زخيطا في اللبال الخيال الخيط عدمالا هنداء في السيرمن قولهم من ركب من عماء خبط خبط عشواء وهوم صدرو قع حالامن فاعل يستحنز أيخابطا والخيال الفسادواضا فةاللمل المهكما في لحن الماءوانمها حعل اللمل ظرفا للخبط لانه أكثرمايقعفيه (وحطبانى حبل الفلال) حطباء صدر حطبت الحطب من باب ضرب جعته كافي المصباح وانتصابه على ملانتصب به خمطا وحيل الضلال يحوزان تبكون الاضافة فديه كلهين الماءأي ضلال عمد كالحبدل و محوزان يكون استعارة مكنة وتقريرها لا يخفي فيكون حطبار شعالها وهي أقعدمعني (ورجوعافى حافرة الحسار) رجوعاً منصوب نصب ما قبله يقال رجيع على حافرته أى أحافرة عملى صملع وشيب به معماذ اللهمن سمفه وعار وفى التنز يل يقولون أتسالمردودون في الحافرة أى في الحياة الاولى يعتون الحياة التي بعد الموت قال

وحانله أن يعموعن قهوة البطالة وينزل هن صهوة الاستطالة وينزل هن صهوة الاستطالة وينزل هن صهوة الشب راسه وتصول الانقاس من قرطاسه وتعشى الوهى في عظامه واحتباحه واحتباحه واحتباحه واختطاحه واختطافه عن سبل الله والحماد ورخافي ما فرحوعاني ما فرة الخسال ورجوعاني ما فرة الخسال ورجوعاني ما فرة الخسار ورجوعاني ما فرة الخسار ورجوعاني ما فرة الخسار واختطافه خيطاني ليل الخيال وحطياني حسيد الله واحتبال ورجوعاني ما فرة الخسار الله واحتبال ورجوعاني ما فرة الخسار الله واحتبال ورجوعاني ما فرة الخسار واحتبال واحتبال ورجوعاني ما فرة الخسار واحتبال واح

فالكشاف فان وات ما حقيقة هذه الكلمة قلت يقال رجع ف الانفى ما فرته أى في طريقه التي جاء أفها ففرها أيأثر فهاعث مفهاحعل أثرقد ميه حفرا وقبل حافرة كاتمل عيشة راضة أي منسو به الى المفر والرضى كة والهم خارك صاغم عقيل لن كان في أمرخر جمنه عادا ليهر حم الى عافرته أى الى طريقته وحالته الاولى (وولوعا) أى حرصا ومحبة (بفاجرة الآثار) جمع أثروالا ضافة فها من قسل اضافة الصفة الى الموسوف أى الآثار الفاحرة ومهنى فاجرة ذات فحور كاتقدم في الحافرة (وخلاعى أشطن العتووالغلق )الخلاء بالكسرف الناقة كالحران في الفرس بقال خلات النا قة اذ الزمت مكانها وتفاعست عن الانفيادو في الصاح خلات الناقة خلأ وخلام البكسر وبالله أي حرنت ويركت من غير علة كانقال في الحميل ألح وفي الفرس حرن ولا يقال للعمل خيلاً انتهى والشطن الحبل والعتوم صدر عتما يعتواذا استكر وجاوز الحدوا الخلومصدرغلافي الام غلواجاوز حده (واباع) مكسر الهمزة والمد مصدرانى بأفي بالفتع في الماضى والمضارع على الشذوذ أى امتناعا (الاعلى النفس الامارة بالسويم أى انه يأبي كل ثي يسمعه من المتصاغ ولا يقبل الاماتلقيه وتوسوسه المهيه المقس الامارة بالسوم فلادردر الشيب مشوبابدنس الجيب الدر اللبن ثم كني مه هذا عن مطلق الخبر تقول در در فلان كثر خبره والمشوب المخلوط من الشوب وهوالخلط والدنس الدرن والوسخ والحبب طوق القميص ودنسه كاية عن دنس لا يسه وعكسه قولهم طاهر الذيل نقى الثوب كالة عن طهارة النفس ونقاء العرض ومشويا حالمن الشيب وصع مجيءا لحال من المضاف البه لان المضاف كحزته في صحة حذ مه والاستغناء عنه كافى ان المعملة الراهيم حسفايعني لا كثر خبرااشيب أى لا كثره الله ولا بارك فيه حال كويه مشويا المأدناس العدوب والنقائص كاقبل

احفظ مشيبك من عيدنده \* انالساض قليسل الحللانس المعمر والمنطقة المنطقة وفي النسخ زيادة من وقاح قبل مدو باوثر كها أولى لانّا الجلة دعائية (ولانورت) أى أزهرت (اقاحى) جمع أقوان اضم الهدمزة والحامن سات الرسع له نوراً مض لاراعدة له يشبه به النفر (القذال الأعلى مكارم الافعال) القد ال كسحاب جماع مؤجرال أس ومعقد العدد ارمن الفرس والمراد باقاحى العدار مافوقه من شعر الرأس أى لاحقل الله شدهرا لقدال سيض على شخص ايس كريم الافعال دعاء على من لا يكون كريسا بقصر الجر (فأقبع ما اجتلاه الطرف يوما يوضيا الشيب في حلك الخصال الملك فتحتي شدة السواد كالحلكة نضم الماء وسكون اللام والخصال جع خصلة وهي الخلة والفضيلة والرذيلة أثبت الهاشدة السوادعلى سبيل التخسل كافي قول القاضى التنوخى

وكان النجوم ومن دجاه ، سنن لاح بدين ابتداع يعنى ان أقيم ما يجتليه الطرف و ينظره ساض مشيب منضما الى خصال شنيعة و أفعال قبحة فظيمة وفي بعض النسخ حلك الخضاب أى خضاب الشديب بالسوادوفي بعضها حلك الشباب ( نعوذ بالله من غضب الرحن وحممة العمر بطابع) بفتح الباءاسم المايطب عه أي يختم (الخذلان) هوضد التوفيق ويقال خدله أى لم - صره وخدل الله العبدتر كدونفسه ولم ينصره علم ا (وتعريف) مصدومضاف الى فاعل وهوالضمرار اجمع الى الله تعالى (المشيب) مفعوله وقوله (لما يهتك) متعلق بالتعريض و (من استاره) مفعول متداث ريادةمن عدنى مناهب الاحفش يقال هتك السيتر وغيره حدديه فقطعه من موضعه أوشق مند مجراً فبدا ماوراءه (ويكشف من أسراره) أي يظهر مخفياته وببرزها وفي يعض النسخ مكان استاره از راره جمع و را القميص (و على) أي مللو يهو (من نواره) كرمان ورا الشعير الواحدة نوارة أوالا بيض منه (و يحرف من نوره بذاره) الضمير في نوره يرجع الى الشيب وفي ناره الى ماوهدا

وولوعايفا جرة الآثار وخدادعني شطن العتق والغادوا بالمالاعلى النفس الاتمارة بالسوء فسلاد زدر الثاب مدويلدنس الحب ولازقرت اقاحى القدال الاعلى مكارم الافعال فأقبع ما حدلا والطرف يوما تعود الله من عضا الحن وخمة العمر بطارح الخذلان ونعر يضه والتسأن فلتهد للسنسناا عويكشف من أسراره ويمعق من

وارمو پیمرف من و منا ره

كان قبر يض بالبغوى وانه متصف بهذه الصفات التى استعاذه نها قال النعاتى يشير بهذه الى ان البغوى كان قبل مشيه الريك بسرا من المعاصى مالا يعد ولا يعصى وأقدم من القبائح على ماهر كالم والحصى وفى المشبب خلاله الله تعالى حتى أذا في في حلى على هتك أستاره وكشف أسراره وماذكره من الاشارة لا يخرج من كلام العتب كايعسلم بالتأثير (رعصم) أى حفظ (أهار السكرام) هومن قبل لحير الماء (واحرار الانام عن مصرع الغوى أبى الحسن البغوى دلة الاستال) هى عجوز محتالة بذكره نها حكايات ويعرف منها هذات و بها يضرب المثل فى الحدن البغوى دلة الاستال على عدر الافاضل (وسسلة الافتحال) سلة الماء من معروفة وريحا يحجم على الحديث الماء من معرفة والماء المنازة على المنازة على المنازة على على والمنازة على المنازة وراحد له وان أريد تشيمه بها من حيث انها محبس الحيات فالحام الاذى والفياد وجراب المخاريق) الجراب كذاب والمنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنزة على العدة والتحديث المن المنزة على من المنزة على المنزة عل

رأيت على صفرة عقربا ، وقد حملت ضرب اديدنا

فقلت الها الما صغرة \* وطبعل من طبعها الينا فقالت صدقت ولكتني \* أردت أعسر فهامن أنا

(ويلع الاكاذيب) اليلم السراب ومن أمثالهم أكذب من الهروه والسراب كافي المستقصى (وشبه القدايس) الشبه هوالنماس المصفر بالتونيا مهى بذلك الشبه بالذهب لوناوالقدايس اخفاء العيوب وكتمانها في الساعات ونحوها مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة (ورثبق التمويه) مصدر مقوه الشي اذا طلاه بالفضة أوالذهب وتحت ذلك نحاس أوحديد (ومر آة القريب ومقراض الغيب) قال الطرق هذا من قول بعضم بدم انسانا فقال أنت مر آقى الوجه ومقراض القال بعدي أنت في الوجه العيوب وتظهر هامنا العاليات المائة المناول العرض خارقاقا دحاسين ان اطهار الهيوب في الوجه مقسود منه الابذاء والفضيحة لا الارشاد والنصيحة (وآفة الجود) هو الحلف والمطل (وخرافة الموعود) مقسود منه الابذاء والمفتحة لا المرس خارقات المناوكان عدد من المائة والموالية عنده من كذبه الناس وقالوا للكذب حدد يثخرافة ويروى عن النبي سيلي الله عليه وسلم اله فال خرافة حق والراء فيه محقفة والوالمد كذاذ كره الشارح النجاقي على تحريف في النسخة والموعود اسم، فعول من وعدوه وماوقع والاباطيل كذاذ كره الشارح النجاقي على تحريف في النسخة والموعود اسم، فعول من وعدوه وماوقع ما الوعد وفي مثله يقال خلف الوعد على المتارك من على أن فكانه أراد بها خلف الوعد محاز او بحاله السيد له على فسادعة بداله مكذ والمائلة على المتارك المائد المائلة مكذ وب عليه المستدل به على فسادعة بدائة المائم المتارك المائلة على المتارك المائلة المائم المتارك المائلة المائلة مكذ وب عليه المستدل به على فسادعة بدائم المائلة ا

أَتْرَكْ لَدْ مَا الصها عنقدا \* عِما قد قب ل من لن وخر حياة عمروت عمروت عديث خرافة ما أم عمرو

وفى اشعاره أشداء كثيرة من الأستضاف بالشرائع والنبوات نعوذ بالله من أحوال أهدل الزينع والشعاره أشداء كثيرة من المسالة المسالة المسالة والمسالة والمسالة والمسالة المسالة والمسالة المسالة والمسالة والمسالة المسالة ال

وعدم أفيا رالسكرام وأحرارالانام عدد مصرع الغوى أبى الحسن البغوى لة الاختيال وسلة الافتعال وحراب المخار بقو حرداب التخاليط وحقرب التضريب ويلم الاكاذب وشده التدليس وزئيق التمويه ومسرة القريب ومقراض المغيب ومرآة القريب ومقراض المغيب وحراء الإلحاد استقبل الشعس وتدورمهها كيفمادارت كأنها تعيسه ها ولذلك وصفها بالالحاد حتى الاطائفة من المتكلمين على لحبا لله الشهر الشمس المتدكات الشمس المتدكل مين على المبارة الشار الشمس المبارة الشارة الشارة الشمس المبارة الشمس المبارة الشمس المبارة المبارة الشمس المبارة الشمس المبارة المبار

مالمالها قد حدثت ورقيها \* أبداقسيم قيم الرقباء ماذًا لا الماشم الفي \* أبدا يكون رقيما الحرباء

وهى توسف بالخرامة فلا ترسدل عصنا من الشعرة حتى تمدك غيره وقال رجل خاصمت الى معاوية رضى الله عنه ابن أخى فحملت أهيمه مقال أنت كافال الشاعر

أنى أتبع لمحرباء تنضبه \* لايرسل الساق الاعسكاساةا

والتنضب نوعمن شعيرا لبيادية يتخذمنه السهام (وكيميا العناد) أى مروجة بين النياس ترويج الكيما عللحاس (ويربوع النفاق) هو بفتر الساء المُناقمن تحت حيوان طويل الرحلين قصر البدين حداوله ذنب كذأب الجردر فعه صعد اولونه كاون الغزال يسكن بطن الارض لتقوم رطو بتهاله مقام الماء وهو نؤثرا انسم ويكره البحار يتخد عروفي نشزمن الارض تم يحفر بيته في مهب الرماح الارسع ويتخسذنيسه كوى تسمى النافقاء والقاصعاء والراهطاء فأذاطلب من احدى هذه المكوى نأفق أيخرج من الثافة ما وان طلب من النيافقاء خرج من القاصيعا وهودا مَّا الكثم النافقاء ويسترها إبتراب رقيق فاذا أتيمن قيسل غبرهماضر مارأسه وخرج وأثما لراهطا فهسي التي يخرج مها التراب ويقال للتراب المخرج السايا وقدوهم الشارح التحاتي فجعل الساساء احدى كوات البربوع كالشافقاء والقياسها وظاهر بيته تراب وباطنه حفروكذ للثالث افق ظاهره اعيان وباطنه كفرقال الحياحظ وغسره واسم المشافق لم يكن في الجياهلسة لمن أسرال كفر وأطهر الاعبان ولسكن الساري حلوملا اشتقه هذأ الاسممن نافقاء البروع والظاهران مرادالم سنف بالنفاق اللغوى الشدره نفعل البربوع وحمله لاالشرعي الذي هواسرارا لكفرواظها رالاعيان كملا نسب الي المحازفة والتهوّر في حق البغوى (ويعسوب الشقباق) المعسوب أمر الحل الذي يطبر بطبرانه و مقف وقوفه ومنه قبل للسمديه ووت قومه وفي حديث على رضى الله عنه وكرم الله وجهه الأيه سوب المؤمنان أي الوذون بي كاتلوذ النحسل سعسو سهاوا اشقاق الخلاف أي هوسد أهل الخلاف ومقتدى الخلائق في الشقهاق (وضية العقوق) هي أنثي الضب الحيوان المعروف وانما أضيف للعقوق لانها على مااشتهر تأكل أماتري الدهروهذا الورى ، كضبة تأكل أولادها اولادها قال الشاعر

ويروى كهدر قوالعقوق كانسب للاب اذاخالف أباه نسب للوالد أيضا اذا جف أولده ولم يصامله معاملة الآباء لابناتهم (وفأرة الفدوق) أضافه باللفدوق الحروجها من هرها على الناس وافسادها عليهم ولذلك هميت القويسة تصغير تعظيم في الفدق والفدق في اللغة الحروج وهي احدى الفواسق النجس التي جاء في الحديث النهن يقتلن في الحل والحرم (وثعلب الخداع) هو حيوان معروف والانثى ثعلب قريكني أبا الحصين وهوم شهو ربا لحد لويضرب والمشل في الروغان في قال أروغ من ثعلب وأروغ من ثعالة وهو علم جنس الشعلب قال الشياعر

والدهر يلعب بالفتى ﴿ والدهرأر وغمن ثصاله والعد شرع بالعصا ﴿ والحد شرع بالعصا ﴿ والحرُّ تَكَفُّ عَالَمُهَا لَهُ

(وخنز برالقصاع) جمع قصعة أى انه مولع بالاطعة التي توضع في القصاع تشديه بالخنز برفي الهسمة والشيراهة وان هسمته متوجهة الى بطشه وفرجه فان هذا الحيوان أحرص الحبوانات على الاكل

وكيما العنادو بريو عالنفاق و يعسوب الشيفاق وضبة العشقوق وفارة الفسوق وثعلب الله اع وخار الفصاع والجماع حتى اله يحفر الارض لمأكل ما يحده من حشر المهاواذا استصعب الاكارون حفر أرض

وكابالهذا قوأسود التراب وحرضة الأندال وفرضة الخبث والخبال وسكن الارحام و برس الدم الحرام والعرب الدمة والدينة والدينة والاستداع مجموعه ومفروقة والاستداع مجموعه ومفروقة والاستدار وعصيان القصد في طاعة الاهدار الالانتخاص السقاهة المدينة وحد واعدى غرار الشعراء في استعمال المحاز واغفال المحفظ والاحتراز

وضعواله سفرحلافي أماكن منها ودفنوه وأخفوه فحفرها كلهاو يستخرج ذلك السفرجل فهزرهونها (وكاسالهذاة) بالنون على مافي دهض الفه حزوهي خصيال السوء وفي الاساس فعيه هذات وهذوات وهذات خصال سوعقال اسد أكرمت عرضي ان سال بنعرة بدات البرى من الهذا قسعمد وانماخص البكاب مذلك ليكثرة مافده من خصال السوء مع الخساسة والنصاسة وفي بعض النسم بالهاء حمع هية مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم العبائد في هنّه كالسكاب يعود في قيأته (وأسود انتراب) الاسودالحمة والتراب الاحقادأى حمة الاحقادوا لحية مشهورة بالحقد (وحرضة الامذال) الحرضة الذى يضرب للاداو بالقداح ولايكون الاساقط ابرماوا ابرم الذى لا مدخد لمع القوم في الميسرلانه بشارك في الغنم ولا يشارك في الغرم وقسل الحرضة الذي لا يشترى اللهم ولا رأ كاه وقسل هو الذي لاخترعنده والأبذال الاسافل والاراذل (وفرضة الخبث والخمال) الفرضة محط السفن من الحير والثلقي الهريسق مها الحرث وقسل المرادم الثلمالتي في القدم يُقياسيك فها الأوساخ والخيث مصدر خبث فهو خبيث ضد الطيب والخيال الفساد (وسكين الارحام) أى قاطع الرحم كاتفطع السكين اللعم (ويمرس الدم الحرام) قيل مي رمال محضر موت قلما ينحوسالكهامن مها الكها لملازمة قطاع الطريق والغيلان الاها وقيل انها سبرن وقال المترجم سبرين ومل ومعناه انه يشرب الدم كايشرب الرمل الماءولذا يضرب والمثر في الشرب انته ي و يحوز أن ذكون استعبر اسم معرين للمغوى لكثرة اراقته الدماء فات مرسقد اشتهر مكثرة الرمال حتى اذا أرادو اللبالغة في وصف شي الكثرة قالوا اكثر من رمل مرسوق عراقمات الاسوردي اهذه خطرات الرب العين \* أما نفصون على انقاء مرين (ولعل بعض من يتصفِّح هذه الالفائل) أي متأملها وأصل التصفيح النظر في صفحة السدف ونحوه (منسوقة)أى مرتمة يحقولة على نسق والنسق بالفتح ماجا من الكلام على نظام واحد (والاسحاع) حمده سحمة رهي القريسة وأصل المحمع هديرا لحمام فماستعبر لقرائن الكلام (مجوعة) معالمتها (ومفروقة) عنها حالان من الاسجاع أي مأمل كلامن السجعتس على حدة أومجرعة احداهماالي الاخرى (يظن بماركوبالهت ف حلبة الاقتدار) الهدالتعمر أراده النافيحا التر سالكلام وتنميقه قد أوافون كليات يتحبمها السامع ويتحبر وليس غرضهم فها تطسق مفصل الصدق والبكذب مل الاعجاب والهت و يحوز أن يكون الهت عدني المكذب كذاذ كر النحاتي ولا يخفي ان هذا أنسب وأقل نكلفامع مساعدة اللغة عليه مقال في القياموس متمكية مهمتا ويرتاو متا ناقال عليه مالم رفعل والحلبة بالفتح خيل تجتمع للسباق (وعصيان القصد) أى الاقتصادى الامو روهوالتوسط بن الهايتينالا فراط والتفريط (في لهاعةالاهجار) مصدراً هجراًى تبكام بالهاجراًى الهجر وهو القبيح من البكلام وفي قوله في طأعة عدى لام العلة كافي الحديث دخلت امر أمَّ النار في هرَّهُ (ادلالا) أى تدللاوا عجابا كأدلت المرأة يحسنها (بنضناض البلاغة) يقال حية اضناضة واضناض لا تستقر في مكان واذاغ ست قذلت من ساءتها أوالتي أخرحت لساغها تنضسنضه أي يحرت كدوأ را دمنف ناض المبلاغة لسان البليدغ فامه كاسان الحية في عدم القرار وامه اذاغ سأحد اسليه النوم والقرار وسألّ المنسذر اعراساعن النضناض فأخرج لسانه وحركه ولم يزده على هذا (واعمالا الهراض السفاهة بالفصاحة) القرض القطع والمقراض بكسرالميم اسم آلة منه وهووا حدالمقاريض وهمامقراضان (وحدواعلى غرارالشعراء في استعمال المحاز واغفال التحفظ والاحتراز) الغرار المثال الذي يطبع عليه نصال السهام بقال طمع نصاله على غرار واحد أي مثال واحد بعني يظن انه حرى على عادة الشعراءمن استعمالهم في مقاصدهم المجاز وعدم تحفظهم واحترازهم في مقالهم فعما وصف

به البغوى من الفيائج (ا نكارا) مف عول له لقوله يظن وفي بعض النسخ والسكارا بوا والعطف ولا يصفى عطفه على ادلالا لفسا دالمه على بالمكون معطفه على الله المنافعة المحالة عن الواو (لا تقاء هذه المساوى) القبائج مافيه من التكاسفالا ولى التعويل على الفسخة المحالية عن الواو (لا تقاء هذه المساوى) القبائج المدون أى الشرى جلد من الشرى وهو خراج صغيرله المدعد (على الشرى وهو داء معروف والمراد المنافع شديد (على الساريات الرمان) تقلبا ته و تغيرا ته (وجب) أى أسابه الحرب وهوداء معروف والمراد عما عما مما مستمالا مورو تحكيم المحدور (وأكل طعى أحواله وشرب) المراد بالطعين الحلاوة والمرارة أى المائه مسرة ات الدهر ومساءته (ولم يعلى الضهير يرجم المي يقض في قوله يعض من تصفيح (ان الله تعالى المائه المحدد أي أى طنا أسوده تمنا المناف المنافق والحدد أن أي طنا أسوده تمنا المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والم

ياعين مثل قداك رؤية معشر به عار على دنياهم والدين لم يشمه والدين لم يشمه والدين الم يشمه والدين الحساب المستون الم يون فاو رأتهم مقلتي به طهرتها فتزحت ما عموني

هدامن افاس الهساء هوالسعرالخلال الذي تعرى جداول رياض الاغنه بالماء الزلال (وعلى شك خاصرة الشائعن واضحة اليقين بالافصاح عا أبرم ) الشاث الأول بعني الثق والشاث الثأبي مقاءل المقدن والخاصرة الشاكاة أىعلى طعن الشك في شماكلته وقتله ليظهر الحق واليفي وانجاخص الخاصرة بالذكرلان الخاصرةمن المقاتل فالطعن فهاقاتل واضا فةالواضحة الى المقينمن اضافة الصفة للوصوف أى اليقين الواضع والتاء للبالغة أي على إرالة الشيك ليتضع اليقد وقوله بالافصاح بتعلق بالشك الاول (والاسباح) أى الاسراج (على ماأطم) وفي الاساس اصبح انامصما عا اى اسرحه (تعذيرا) معمولة للشك الاؤللانه مصدر (أغيفة الانام) غفلة بفتح اشقال الصدرهكذ اصموهي حمه غافدلانتهمي وقدوقع للنجاتي في الغفلة غفلة فحملها مصدر الاجمع غافل ثم أشكل عليه الالغفلة كيف تحدر فادعى ان في الكلام قلبا فقال معد تفسير الشاكلة بمعسيروفي كلا الوجهين في الكلام فاللاله محدد والانام من الغفلة عند ولا محذر غفلتهم اتهيى فسيهان من لا يغفل (وتسيرالشاكلة الاستعصام)الشاكلة الطريقة والمذهب والاستعصام الامتناع كقوله تعيالي ولقدرا ودتهعن نفسه فاستعصم ومعناه لملب العصمة أى الحفظ يعنى انى از يج الشاث واقيم رهان اليقين على ماذ كرته من مثالب البغوى تحذر اللغافلين من الاكام عن الاغترار عثله وتسسر الطريقة القيفظ عن مثل ما تصف مه فغرضي بذلك النصم لا مجر والملب والقدح وقال النعاتي الشاكلة هنا الذات أى تدسم الذات امامهى ولمنحداك كاة عدى الذات وقدذ كراهافى القاءوس عدة معان ولميذكر الذات من معانها ثمال ولوحل الشاكلة ههناعلى الطريقة لكان حسنا وليتشعرى ماالذى منع عن هذا الحل وسدَّعنه حتى صر باوالامتناعية المقتضية لعدم الحل (وسبها) عطفا على تعذيرا (على مرلة الاغترار نظواهرالتع والانخداع لزواهرالاحالمي والقسم) المزلة مكان الزلة وهي الزلقسة والاغترارا فتعال

وانكار الاتفاء هذه المساوى السوء في شخص قد شرى على تصاريف الزمان وجرب والمحلى أحواله وشرب والموادة المائة المائة

من الغرور مصدر غروخده وأطمعه بالباطل فا غتر والانتخداع من خده مكنعه ختله وأرادبه المسكروه من حيث لا يعلم والزواهر جمع زاهرة من زهرا لشي كفرح وكرم ابيض وحسن والاحاللي المسكروه من حيث لا يعلم والزواهر جمع زاهرة من زهرا لشي كفرح وكرم ابيض وحسن والاحاللي المحبط أحظية من حظي بالشي ناله على مكانة له عنده يعسق ذكرتك المثالب سبها للناس من أن يزل أحد منهم فيغفر بظواه رمايراه عليه من النام و ينف دع بحاسن حظوظه وقسمه الدنيوية فان طواهرها نعم و بواطنها نقم (فكم من سفيم بروق العبون ثوره) قال سد رالا فاضدل عنى بالصفيح السيف وهو في الاسدل جميع صفيحة يقال كأنه صفيحة بمائية واستلوا الصفائح أى السيوف العراض نقد لعن أساس البلاغة وفي نحد مات الاسوردي

ونورد موالشمس ذاب امام \* وقائم تحكم امتون الصفائح

انتهى ومعنى يروق يجحب وقال النجانى الصفيم السيوف العريضة ثمقال وانمأ أفرد الفعمسر وذكر فى وقي الموار الى لفظ الصفيع انم على والعمرى لقد ضرب عن جانب الصواب صفع اولم يتصفي كالم الصدرليعلم انه الآن مفردوا نما كان جعافي الاسل على ان ماذ كره من النوحيه على تقدر رقماً تُه على جعيته غسير صحيح لانه يقتضي ان قولك الرجال قام بافر ادالضمسر جائز مراعاة للفظ الرجال وهو ماطل (ويروع النفوس مشهوره) يروع من الروع وهو الخوف ومشهور مسلوله من شهر السدف سدله وأخرجهمن غمده يعنى أنهلا شبغي أن يغتربالرونق الظاهري فأن السيف يروق العيون بمريقه ولمعان نوره ومع هذا يخيف النفوس حين يدل و يشهر ثم قر رذلك واكده بقوله ( قدقطف) أى الصفيح (عنا قبدروس) من اضافة المشبه مه للشبه كلمين الماء (وأراق أمار يق عروق) هوكالاقرل أُنضاأًى أَراق دماء من عروق كالأيار بن (وفر المناباءن عصل من الانبابروق) يقال فر الدابة بفرها فراوفرارا مثلثة كشف عن أسناغ المنظر ماسنها والمنا باحمع نسة وهي الوت والعصل بضم العن وسكون الصادالهما تبنجع أعصل وهوالمعو جمن الانساب والروق بالضم جمع الأروق وهو الطويل من الاستنان والروق أن تطول الثنايا العلما الدفلي بعيني ان الصفيح كشعب نغر الموت عن أساب عوج لحوال فن علمت مه هاك (ومن شهاب) عطف على من صفيح وهوالكوكب الثاقب كاخط بالآريز) أى الذهب السخرج من المعدن كالتبر (كاتب) مدخول كان التشديد ماالمصدر بةوهي مع مدخولها في تأويل مصدراًى كلط عمان ذلك المصدر مؤول باسم المفسعول أي كخطوط كقوله تعبالى وماكان هذا القرآنأن يفترى أىماكان افتراءأى مفترى شسبه الشهاب بالخط المكتوب بالذهب ابر يقه ولعانه واحراره (أوحل عن معقوداللواء راكب) محرى فيــه ماتقدم ووجه الشبه بن حل الواء المعقودو بين الشهاب الاضطراب والتموّ جفه سما فأن السكواكب النبرة بشاهد لنورها تمق جوحركة فتشسيه بمافسه حركة مقرونة مع غبرها من أوصاف الحسيركة وله والشمس كالمرآ قفى كف الاشل م فاك وحد الشبه الاستدارة مع الحركة وعما فيه الحركة محردة عن غيرها من أوساف الحسم كقوله به وكان العرف مصف قارئ به فانطبا قامرة وانفتاحا به كاهوميسوط فى محسَّله وهنايعج أن يكون من القسم الوول ان كان اللواء مستديراوم السَّاني ان كان مستَّطيلا (يستوقف الانصارضيا ممدودا) ألجلة صفة النهاب أوحال منه ومعنى كونه يستوقف الانصارانه الكال بهجته وسدنائه وتاؤاؤنوره وضييائه تقف الانصار عنسده استلذاد الانظر اليه فكأنه يطلب وقوفها ونصب ضياعطى القبيز وعدودام بسوطامنتشرا (و جام بأفق السماء معقوداً) الهاا الحسن والجسال ويطلق عسل حسن أله يثة وبها الله عظمته ومعيني كونه معقودا بأفق السماء اله لاينفك عَمَالانهام كرَّه (قسدرمدمن طاريطواره) ومدمضه فامن الترميد وهو بعسل الشيُّ ومادا

ورع النفوس وأراق أمار بق ورع النفوس وأراق أمار بق عناقب دروس وأراق أمار بق عروق وفر النا ماعن عصل من عروق وفر النا ماعن عصل من الاسما ما روق ومن مهار كالمط بالاسر كان أو حل عن معقود الاواعراك السروق المادها الاواعراك السروق المادها في المعلى ودا وم اعراده المعادما

والضمر المستتر في رمديعود الى الشهاب ومن في قوله من طار بطواره مفعول مدر مدوطار بطواره أى حام حوله وفي الاساس أنالا أطور بفلان أى لا أحوم حوله ولالى دنومنه ولا ألمور طواره وهومن طوارالداروهوماء تدمعها من فنائها وغيرها من حدودها انتهى (وهمدمن راما ليحيز في حواره) همد بالتضعيف من التهميد وهواطما الناريقال همد الرجل مات والنعيز التحاذ الحبر وهوالمكان (وكذلك الدفلي) بكسر الدال المهدملة وسكون الفاء وفتح اللامنية معروف من فيده سميدة (يغسر الناطر محرده) أي ما مدومن زهر مواعصانه من جردت فلا فامن أيامه نزعتم اعتسه ولذ كمراكضهم نظر المعنى الد فلي لانها ندت (و يفترعن عقيق الوردز برحده) يفتر أي سكشف وفي القياموس افتر ضحك ضحكا حسنا والعقيق خرزأ حمر يكون بالين وسواحل بحرر ومية والوردم كل شحرة نؤرها وغلب في الاستعمال على المشهوم المعروف والاضافة في عقيق الوردكه عنى في لحين الماء والزبرجد معدن معروف وأراديه هذاكم النور (عهو) أى الدفلي (الداء الجلوب) أى المكسوب من حلبه من الدالي بلداخري حمد اليه (ان خسر) أي عمل حقيقته (والسم المقدوب ان في رواعتر) في القياء وس القشب الخلط وسفى السم الته عي وكلاهم مامناسب هذا والساني ألمع (ولولا ان قصد الشريعة أن تسمع بخيرها على العموم) يعني ان الشريعة المحمدية جاءت بالخلاق الخبر والحث عليه لجمه الناس ولم تحدر أحداءن اكتساب الكالات كتعلم العلم والحط والادب وغبرذ لا واسماد السماح الى ضمر الشر يعة محازعقلى وفي بعض النسيخ يسمح بالم أعالته نمة والبناء للدهول (وتكافئ) أى تساوى في الأساس كافأ ته ساويته (مين الكافة في فضلها المعلوم) في القياء وسجاء النياس كاذة أىكاهم ولايقال جاف الكافة لانه لايدخلها ألووهم الجوهري المهي ومي فاعلة ععني مفعولة لاغمامن كففت الشئ اذاح عته قال أبواله قاءوالنحو بون يتمولون لا مخلها أل ولا تضاف ولا تستعمل الاحالاوهوكاقالوافانهالم تأتفى كلام العرب الاكدلك فأمافي كتب العلماء فتكثر اضافتها وذلك على طر يق الاسترسال منهم (الاحة الكلية التي هي قيد العلوم) الاحقم فعول له اقوله تسميح (وصيد الحديم المبثوثة في الرقوم) هذا اشارة الى مااشته رمن قولهم العلم صيدوا اسكتابة قيد (القلت) جواب لولا (لله درساسة العجم) الساسة حميع سائس من ساس الرعية أمرها ونها (ورفعة) بفتات حمد عراف مثل كتبة في حمد ع كاتب (أفدار الدواة والقلم) أي أربابهما وهم المكاب (حير عنسوها دون ذوى الاستحقاق) يقال عنست المرأة عنوسا اذا طال مكتما في منزل أهلها بعدادرا كهاولم تتروح حتى خرجت من عدادالا بكاروعنهما أهلها اذا حبسوها حتى ملغت هذا السن (وخدروها) أى حد وها في الحدر وستروها (الاعن المكرام العتاق) العتاق بعني الكرام فهدي صفة مؤكدة كانمن عادة الأكاسرة انهم لايرخصون للسف ل والأراذل في ملادسة العمر و عنعونهم عن الخط والكابة صالة لقدر الاقلام عن الابتدال علائسة الاندال وحسكى عن أوشروان اله في بعض غزواته احتاج الى مالك شروكانت خزاته خالية وفي عسكره رجل من الاساكفة غنى فتوسل الى الوزيرسدل ثلاثمانة ألف دينار ينفقها اسلطان عسلى الجيش ويأدن لا ينمني تعلم السكاية مامتنع عليه ذها بابدوي الاخطار عن امَّا م القرباء وترك الاخلال شرائط السياسة (للهدرأ نو شروان من رجل \* ما كان أعرفه الدون والسفل بنهاهم أن عسوا بعده فله وأن بدل بنوالا حرار بالعل) للهدره جدلة لانشاء المدح وتقدم الكارم علهام اراوكان هنازا ئدة بين ماوفعل التجعب والدون المسيس والسفل وعدراا \_ بن وفقر الفاء جمع سفلة والمراد بيني الأحرار أشراف الجيم ير يدانه لوتر شعت الانذال الاسكامة وتعاطوهما احتاجت أساءالأحرار لاستبداد الاراذل بالسكامة الي ألهنة والخدمة والهل كذا

وهدمد من رام النيزف دواره وكذلك الدفالي يغدر الناظر بحرده ويفترعن عقبق الوردزبرجده غمموالداءالمجلوب ان خبروالهم القدوب ان فسكر واعتبر ولولاان صداالير يعة أن تسمع بعيرها عدلى العوم وتدكافئ بين الكافة في فضلها العلوم المحقد للكلمة التي هي ول العلوم وصديد المستح الميثونة في الرقوم القلت للهدرساسة الجم ورفعة أقدار الدواة والفلمحين عيسوها دون ذوى الاستحقاق وخذروها الاعن الكرام العتاق لله در أنو شروان من رجل ماكانأ عرف بالدون والسفل نهاهم أنعسوا يعده فلما وأدمدل منو الاحرار مالعل

فيا كل نعديزة لها كفاءة في منا كذالآداب وملاءة في مناجرة الكارولا كلمدان اصلح المدان وعاء ولاكل ذرور يصلح للعدين حلاء وأنسس شيعمد في نعر خنزير وحديكف ضريروخطر يحنب فتبرونفس علىمان فاحر شر برها النالمان كورمعمدي الاحوار حواسا مدناءة هسمة وقعاءه عمدة وخساسة مفعول وخصاحة معمقول نشأ فيست الفضل والنجة ونماعسلى فرش اللهن والنجة فرف عليسه نعسيم النشب وعلق ونسيم الادب فأعظم يخملا لمدوب المراب في أفعاله عدراعكم الانتماب في أمثاله يَطْنَ بِهِ وَالْعُضُ الْطُنَّ الْمُانَّ المرع المالاصل نازع والغيث للفهمضارع ولاعلم يقضى بأن الثاريجة وحن رمادمائل والخمر تطفوع ليعكر سافل حياذا أيفع أوأنه حلته نذالة الطباع وخبأنه السننع تعت يدالطباع على عقوق ابده سعاية به الى السلطان

نقله النعائي عن الطرق (فياكل نعمزة لهاكفاءة في منا كمة الآداب) النعيزة بالنون والحاء المهملة الطسعة والكفاءة المساواة (وملاءة في متاجرة الكتاب) الملاءة مصدر ملا الرجل صارمايا أي غنيا والمتأجرة بالمننا فالفوقيدة وفي يعض النسخ مناجرة بالنون والزاى أى مبار زة والاول أنسب بالملاءة (ولا كل مدان يصلح للسان وعام) المسك بقتم فسكون الجلدو المسك بالكسرط معروف فارسى معرب (ولاحكار ذرور يصلح للميزجلاء) في الأساس ذر الدوا في العين وهوالذر ور (وأضيع شي عقد في عرخنز ر) العقد بالكسر القلادة والنحر موضع القلادة من الصدر (وحد بكف ضرير) الحدد السيف وهومن تسعية الذي باسم جرئه والضرير الأعمى (وخطر يجنب قتر) الخطر مكسر فسكون نسات يختضب به والقتهر بالفاف والمثناة الفوقية الشيب (ونقس على بنيان فاجرشرير) النفس بكسم النون وسكون القاف الحدير (هاان المذكور معددى الاحرار بخراسان) هاحرف تنديه والمرادمالمان كورالبغوى والمعيدى رجل كان يستعظمه النعمان عنسد سماعذ كر فلمارا وازدراه وقال تسهم بالمعيدى خبرهن أنثراه فذهبت مثلا يضرب لن خبره خبرمن ر ويته ودخلت الباعصلي تضمين تسمع معنى تحدث يعدى ان البغوى بين أحرار خراسان من حيث السماع لاحقيقة التمن كان ا يسهم به محسب انه منهسم و يتوقع فيه من الخبر مايتو قم منهم فاذا خبره وحده خبيثا شريرا (دناء قهسمة وقماء ةَقَمِهُ ) يَقَالَ قَدَّ الرَّجِلُ قَمَاءَةُ صَفَرُوذُلَ (وخساسة مفعول) يَعْنَى انْ أَفْعَالُهُ دُنْسَةً (وخصاصة معدة ول) الخصاصة الفقر بعدى اله فقرمن حيث العقل شدمة لة العدقل بقلة المال فأطلق علما الخصاصة (نشأفي مت الفضل والنجة وغماع لى فرش اللين والنجة) النجمة بالكسر اليد والصنبعة والمنة وماأنعم مهعليك والنعيم مثلهوا لنعمة بفتع النون التنعم ولايخني مافى النركيب من الاستمارة بالكاية (فرف عليه نعيم النشب) رف النيات رف وه وأن ع تزاف ارة وتلا الواكد افي الاساس والنشب المال والعدةار (وعلى به نستم الأدب) بقال على الشول بالثوب علما وتعلم الذائشب واستمل ويجوزأن يصب وكمن علقت المرأة بالولداذا حملت والاقل أنسب بالسياق (فأصبح مخيلالصوب الصواب في أفعاله) يقال فلان مخيد للفرائ خليق مكاني العجاح وصوب الثي حهده (جديرا عدكم الانتمال في أمثاله) الانتمال افتهال من الفعامة أي لا تمان عدكم عليه مالنجامة وفي رهض النسخ الانتخاب بالحاء المحمة بمعنى الاختيار والاصطفاء (بطن به) بالساء للفعول (و بعض الظن اثم) حسلة معترضة وقوله (الالفرع الى الاصل نارع) بمتع ممزة النائب فاعل يظر يقال نزع في الشسبه الى أبيه أى ذهب (والغيث) أى المطر (للغيم مضارع) أى مشابه (ولاعلم يقضى) أى يحكم (بأن النار نهفوء لى رمادمائل) تهفو أى تذهب من هفا الطائر بجباً حيـ مخفى وطار والماثل اللاطني الارض في العماح ، فنها مستبين وماثل ، والسنبي الاطلال والماثل لرسوم (والمر) بالنصب عطف على النار (تطفو) أى تعلو (على عكرسافل) العكردردى كل شي يعنى ال من نظرال النار في حددا تها لا يحكم علم ابأن تستقير رمادا ومن نظر الى سفا والحرم يحكم بأن وراءه عصير ودردي ومراده انهر عما يتخلف عن الشريف خسيس كا يتخلف الرمادعن النمار والعكر عن الخير (حدى اذا أيفع وأسع) يفع الغدلام وأيفع راحق العشرين فهو مافع ولا يقال موفع وأيسع التمرحان قطافه (حلاء مذ الة الطباع) الندالة الحقارة والخساسة (وخبأته السنع تحت يد الطباع) السنخ بالكسرالا مدل والطباع الحداد الذى يطبع السدوف ونحوها وجوهرا لحديد لاتظهرردا متموحودته الابعد عرضه على النار ودخوله تحت مدالطماع (على عقوق أبيه) متعلق بقوله جلته وعقوق الأب عصر مانه وعدم الاحسان اليه (سعاية به) أي بأب (الى السلطان)

والسعابة مصدر سعيمه الى الوالى اذاوشي به (فيما يحويه) حواه يحويه جمعه (وابتياعا) أي اشترا (له) أى لا يمه (ياملا كمواملاك دويه) أي أصحابه وأتبا عموا اضميران يرحقان الى أمه (فأمثلك) أي ملك (عليه) أي على أبيه (قبل الاستحقاق ماله) أى قبل استحقاقه مال أبيه بالارث (وقصم) بالقاف وهوالكسرمع الابانة (محاله) المحال وسط الظهر كافي اسان العرب (وأحال) أي بذل وغير (حاله وفيم به أمه وكانت عماله ) فعد كنعه أوجعه كفيده والضمر في م يعود الى العفوق أوالى أسمه وفي أمه يَعُودا لى البغوى وفي عياله يعودا في أسِه فني الضَّما تُرتَهُ كَيْثُ (وأجره دون مااقتناه) الاجمار حسرالهوام والدوان في أحسارها وكها كذاقاله النعاتي ولمنعدده في القساءوس والعماح واقتنيت الشيَّاعَدنه لنفسى فنمة لا التحارة هكذا فيدوه (على كبرسته وضعف أساسه) الاس والاساس أصل الناء والمراديه هذا أعضا وه القو مة التي هي منى الحسد علما (واشتعال المشبب رأسه) أي اسراعه اسراع اشتعال النارفي الحطب اشارة الى قوله تعالى واشتعل الرأس شيما (ورسوب قدى العمرآ خركأسمه وسبالشئ فى المساءرسو باسفل واستقر نبه والقذى ما يقع فى العين والشراب وآخرمنصوب على التوسع بحذف حرف الحرلانه اسس عما اطرد فسه النصب على الظرفة (فطفق) أى شرع والضمر الاب (عرى الشؤن دموعا) مرى الناقة عرب المسم ضرعها فأمرت هي درّابها والشؤن جمع شأن وهومجرى الدمع الى العين ونصب دموعاً عسلي التمييز (ويقتضي) أي يتقاضي و يطلب (أحل الكتاب مخصة وجوعا) أجل الشيمدته ووقته الذي محل فيه والكتاب بمعنى المكتوب والمراديه مدّة عمره يعني انه يستوفي مانقي من عمره في الجوع والمخمصة (ويزجى) أي يسوق (مطايا الاستعار) أى أوقاتها التي هي كالمطأ با في ايسال الانسان لطلبه (مين برد البياس) أى انقطاع أمله من أمواله و برولده وهو تلجيم الى قولهم اليأس أحدال احتين (وحرالانفاس بدعوات) متعلق بقوله يزجى (لمرجم مجمانية ها آلا بقماصة الظهور) المجمائيق جمع منجليق بحذف النون الأولى والقاصمة صفة اوموف محسدوف أى الأيد وهي قاحمة الظهور أى كاسرتها (وحالقة الدين لاحالقة الشعور) أى مزرالة مستأصلة للدين من قول أفي عمام

يوم حلق اللها أدالة وهذا اليوم في الروم يوم حلق الحلوق

(وعطف) أى كروانشى (بعد) أى بعد مافعل بأبيه مافعل من العقوق والسعاية (على من طلعت عليه شهس والده) المرادم م أساعه ومن كان منتفع اعبراته (ورفت عليه أغصال فوائده) يقال رف الطائر دسط جناحيه كفرف والشيلاني غير مستجل كذابي القاموس (فنجهم بنجب السيل) يخب الشعرة بالحيم والموحدة أخذ قشرها وفي بعض النسخ نحته مباطا عاله ملة والمثناة الفوقية من تخت الشي براه (وقرضهم) أى قطعهم (قرض الحلم) أى القراض و يقال له الجلان أيضا بلفظ النثنية (وعركه معرك الادم) يقال عرك الادم أى دلكه والادم بفت من قديم وهو الجلد و يجمع عدلي ادم بضمة من وهو القياس (وقشرهم قشرااهم) اضافة هدنه المصادر ماعداقرض الجملالي على المفسعول وفيه الى الفاعل فعاد وا عرى من المحفر معصورا) الضعير في عاد وا يعود الى من ما عتبار معناه وأهرى اسم تفضيل من عرى الرحل من ثباه يعرى اذا تتحرقها والحفر بالصاد المهملة والماء المحسمة معروف و يجمع عدلي معزور ومعصورا قال سدر الافاضل أى سلد ايا بساوهذا من قولهم أنامعصورا للسان أى يا يسه عطشا وفيده وحدة خره والوجه وهو أن يراد بالمعسور المحلوا المزاب انتهى من قولهم عمرا لقوم اذا مطروا وذالة ان العضوا ذا مطران كشف ما عليه من الرمل والتراب انتهى من قولهم عصرا لقوم اذا مطروا وذالة ان العضوا ذا مطران كشف ما عليه عمره الم والتراب انتهى وقال الطرق معناه انه هبت عليه الاعصار وهى الربح وفي بعض النسخ أعرى من المحتو وطالماء

Thirdblile as = Lai واملاك ذوبه فامتلك علسه قبل الاستقفاق ماله ونعم عماله وأعالهاله وفجعه أمهوكات عماله والحره دون ما اقتناه على كبرسنه وضعف أساسه واشتعال الشيب واسه ودسوب قذى العمر T نفر كاسه فطفق عرى الشؤن دموعا ويقنضي أحدل السكاب مخمصة وحوعا ورجىمطايا الاسماريين برد السأس وحرّ الانفاس بدهوان لمرجع المه الاشاممة الفلهور وعالقة المسن لا عالمة الشعور وعطف اعدعلى منطلعت علمه شمس والده و رفت هاره أعمان فوانده فتعهم غيب السلم وقرضهم قرص الجلم وعركهم عرك الأدم وقشرهم فشرالقلم فعادوا أعرى من العير معصوراً

والسبب مشهورا والغصان مخبوطاوالدجاج عملى السفود مربوطا كل ذلك بين بديد ونصب منيه حتى أفعرته الأرض لديما للزفرات كظم الماسرات غريفا فى العمرات شرقاعها عالميا موعمد على مال خطقه بكنج رستاق عقدا اشترىء أحلما وأخذيطهم عاريهم من سداد السرة ورعاية حى الحبر ودريعة الى استكالهم استئسالهم دون حراثهم وأموالهم وسامع ءدة من شدوخ زائم بدعض مالزمهم استمالة اهمعلى رؤ ساء معرورين وضعهاء ضرور بنوسامهم بعد الاحتبكام عليهم في الراضي بزعامة والنواحي الماعمة عدد الوثائي علم والعدم مالمن عمانه سكسر وحبران حقمن عفده فعرحتى ادا استنب لهماأراد والمتوفى علهم الحقوز ادوضع علهم يدالاستقصاء بعلة حاصل وبآن وحاثر وتاد

المهملة والواو قال الكرماني هومن صحت السهاء عصر ماؤها (والسبف مشهورا والغسن مخبوطا) من خيط الشيمرة خيطا اذاضر بته ابالعصالية أهظ ورقها (والدَّجاج على السفود مربوطا )الشفود كتنور حديد ينظم ما اللهم ليشوى (كل ذلك) أى مافعل من الافعال القبعة عتعلقات أمه (س لديه) أى بين يدى أبيه (ونصب عبنيه) يقال جعلته نصب عيني أي لم أغهل عنه والنصب ععلى المنصوب أي جعلته منصوبالعيني ولمأجعله لظهري (حتى أضمرته) أي اباه (الارض) أي سترته وهوكاية عن موته (نديماللزفرات) يقالزفر زفراوزفيرا أخرج نفسه بعد مده أماه (كظما بالحسرات) يقال كظم غيظه يكظمه ردوو دبسه (غريقافي العبرات) جميع عبرة بالفتع وهي الدمعة فيسل أن تفيض (شرقاعها الحياة) شرق بريقه أي غص (وعقدع ليمال خطته) الططة بالكسر أرض يخنطها الرجل لنفسه وهوأن يعلم علىها علامة بالخط ليعلم انه قداختارها المنسهادارا (بكنم رستاق) قدمر بيانها وضبطها (عقدا اشترىيه) أى بذلك العقد (أهلها) أى كَنْجُرْستاق (وأخذ) أىشر عالبغوى (يطبهم) يجوزأن بكون مجرّداوأن يكون مزيدا فيهمن باب الآفعال أوالافتعال فغ القاموس طبيته اليه دعوته كأطبيته وطباه طبوادعاه كاطباه (عماريهم من سداد السرة ورعاية حق الجيرة) أى الجوار (ذريعة) أى وسيلة قال صدر الا فاضل الذُريعة أصَّلها الدّريثة وهي الناقة التي مذروها الى الصيد الصائد وهو خلفها مختف حتى إذا امكنه الصيدرماه (الى استنكالهم) في القاموس فلان يستأكل الضعفاء أي يأخد أوالهم (واستثمالهم) استأمل الشي المعهمن أصله (دون حرائهم وأموالهم) حريبة الرجل ماله الذي يعيش به وفي بعض النسخ خرائهم مالخاء والزاى المعممتين وبالنون وقال الطرقى قوله دون حرائهم قولان أحدهما ان دون عديمع أى يستأصلهم مع حراتهم وأموالهم والثاني انه يستأصل أرباب الأموال فضلاعهما (وسامح) أي البغوى (عدّة من شموخ تناعم) أى سكانم من تنأت بالمكان تنوأ قطنته (سعض مالزمهم استمالة ) مفعول له الموله سامح (الهم) أى للشيوخ (على دوساً معرور من) دوساء حسع بدس كروساً في حمر رئيس ومعرور من مصابين بالعروهوا لحرب وهو كاية عن الضعف يعني انه سام الاقوراء عندارا الهم عملى الضعفاء والفسقراء وفي بعض النسح مغرور بن بالغين المجهمة من الغرور والاول أنسب بالسماق (وضعفاءمضر ورين) أى أصحاب ضر وسوعمال (وسامهم) أى كلف البغوى الشيوخ (بعد الاحتكم) أى الحكم (علمهم في التراضي برعامته) أي رياسته علمهم (والتواسي اطاعته عُقدالوثائن) مفعول ثان اساً ، هم (علهم بتصييم ال من شعانه ينكسر) الجلة سفة مال يعني أنه أخذ علمهم الوثائق بالتزامهم تصييم مال سُكُمر من معانة الاموال السلطانية (وجيران حق) الجيران مصلى بعنى الجير (من عقده المبرحتي اذا استتب) أي تميا واستفام (له ما أراد واستوفى علم الحق وزادوضع علىهم بدألاستقصام) أي استقصاء أموالهم ظل وحور اوفي بعض النسخ الاستصفاء أي أخذصفوة أموالهم (نعلة حاصل وباق وحائر وتاو) الحاصل مايكون في بت الممال أوعند العمامل والباق مابق على الرعية ممالم يستفرج بعدوا لحاثر ما يتعسر استفراجه لتعذرار بامه أولا قلالهم من تحدرالأمر عليه اعتاص والتاوي الهالاثمن التوى وهو الهلاك الغسة أهله أولوتهم والمعني اله بالغنى مطالتهم بالمال متعللا باله حصل من المال الذي كانوا التزمو ا تعصر منكسره كذاونة بي ذمتهم كذاوحاركانا وتوح كذاوفي بعض النسفرناق بالنون والقاف من نثى الضَّفْدع ذكره الصدر وذكرانها الميرالى قصة أسارس وعقال كادى اآنفذعلى خراج خراسان معسعيد دس عثمان بن عفان لماولى على خراسان والعل كارجروتا ذي بأسوات الضفادع في مستنقعات الما فقال لدهقانها اكفنها قال

وماسييل علمها فزادعلى أهلها مائة ألف درهم فهسى علمهم الى الآن شرب نقيق الضفادع مثلا لكل مالاينا سب ضرب الخراج على الناس فيه (فأخذ ماوحد من صامت وناطق) الصامت من المال الذهب والفضة والناطق منه الابل كافي القاموس (وصاهل) وهوالخيل (وناهق) وهوالحير (حتى اذا أرب كل من ذى مدمه) قال صدر الافاضل قال ان الانبارى يقال للرجل في الدعا عليه أربت من يديث قلت لأى حائم مامعنى هذا قال شلت مد وقال غيره أرب افتر واحتاج وأقل وقيل سقط وقال المترجم الطرقى ماقاله ساحب العماح أى تساقطت أعضاؤه وفي الفائة لان الاثس في حديث عمر انه نقم على رحل تولا قاله فقال أربت من ذى مديك أى سقطت آرابك من مديك خاصة وقال الهروى معناه ذهب مافي مدرك حتى تتحتاج وفي هذا نظرا نتهدي ومرادالمستف بذي الدمن المبال ولا يحني إنّ هذه الجملة في كلام المصنف خبرية وايست دعائمية والمعنى حتى اذ اصفراً وخلا كل من ذى بديه استعمالا لارب بمعنى افتقرأوا حمّاج في لازم معناه لان صفور البدوخلوها من لازم الفقر والاحتماج (وياد) أي هلك (غبراطلال الضياع والرباع عليه) الاطلال جمع طلل وهوما يخصمن آثار الدار والضماع جمع ضيعةوهي العقار والرباع جمر سع وهوالدار والضمير في عليسه رحم اليكل (رام) أى قصد (استنزالهم) أى زولهم والضمرير حم الى كل باعتبار معنا ، (عنها) أى عن الهلال الضياع والرباع (كراهيمة أوطواعية) أي استنزال كراهية أوطواعية أوكارهين أوطائهن (فن اهتبل) أي اغتنم (منهم فرصة الخلاص على التظلم) الجاروا لمجرور في محل النصب على الحال من فرصة (عادهاه) متعلقً بَالتَظلم (فأرهاه) أَى أَضَعَفُهُ وأوهنه (وعراه) أَى غَشَيهِ مِن الظَّلْمُ وَالْجُورِ (فَعَرَاه) أَى جرَّده من ثيابه والمعمران المستتراد في دها موعرا مراحهان الى ما (سبقه) حواب من وضف مرا لفعول راجيع اليه (محضرالعصبة القائمة بالافك) في القاموس المحضرخط بكتب في واقعة خطوط الشهود في آخره بعقة ماتضمته صدره والعصبة بالضم من الرجال والخيسل والطهر مابين العشرة الى الار بعين والافك الكذب (في خفارة التوفير وكفارة التزوير) الخفارة بالفنع والضم أسم من خفرت الرجل اذا أجرته ومعسى الذمة والأمان والتوفيرمصدر وفره أىكثره وحعله وافرا والتزو يرتزيين السكذب والجبار والمجرور يحتمل أن يكون متعلقا بالقائمة فالمعنى انهم يقومون بالافك متفذين توفيرهم المال السلطاني خفيرااهم وتزييهم المكذب كفارة أى سترالتزو يرهم و يحمل أن يكون حالامن المحضر يعسى ان الحضر متضمن لأمرين أحدهما خفارته لتوفيرهم المال السلطاني والثانى كفارة أى سترتزوير الشكاة وشكايتهم يعنى ان ما بأخذه البغوى منهم لا كاله على المال السلط انى الذى في دمتهم لا على سديل الجور والعدوان وفي بعض النسخ وكفالة التزوير (فارتد) أي المهتسل على عقيمة خزيان) العقب مؤخر الرجل والارتدادعملى العقب هناكاية عن عدم نجر مطاؤبه وخريان اسم فأعل من خرى يخزى اذالحقمه انكار امامن نفسه أومن غبره فالاول هوالحيا المفرط ومصدره الخزابة يقال منه رحل خربان والثاني هوضرب من الاستففاف ومصدره الخزى كذافي العددة (قدد سال مه السديل) كلية عن اضطراره وعجزه عن تدبيرنف وتدارك حاله (وأسوان) أى خرين (طأف) أى أحاط (مه الويل) حوكاته عذاب (وماح) أى بكى (عليه الهار والليل) كاية عن غاية تفيعه وُتهو يل مصينته (فأماأن يزول) أى منتقل أو عوت (على كرب وقلق) المكرس الفم الذي مأخد النفس والقلق الانزعاج (وا ما أن يول) أي رجم (على فيظ وحنق) الغيظ أشد الفضب والحنق الغيظ (حتى اذا استخلص الضاحية والضامنة) الضائمية ماظهر وبرزخارجاعن العمارة والضامنة ماكان داخلاني العمارة سميت ضامنة لان أرباما فمنوا عمارتها فهدى ذات ضمان كقوله تعالى عشة راضه أى ذات رضى وفي الحدث الذاالفاحية

فأخد ما وحد من صامت وناطق وصاهر وناهق حسى اذا أرب وساهر وناهق حسى اذا أرب كل من ذى بد به و بادغ سرا طلال المناع والرباع عليه رام استنزالهم عنها كراهية اوطموا عشفن اهتبل منهم فرصة الخلاص على النظام مناه في دفارة الموصدة المائمة عضر العصدة المائمة المناور مرفارة على عقد المناور مرفارة على عقد المناور مرفارة على عقد المناور مرفارة على عقد المناور مرفارة على المناور وكفارة المناور مرفارة على عقد المناور وكفارة المناور مرفارة على عقد المناور وكفارة المناور مرفارة على عقد المناور والمناور والمناور

من البعلولسكم الضامنة من النحل (واعتصر) أى استخرج عبالغة من عصر الزقادا استأسل مافيه (البادية) أى الظاهرة من الا وال (والكامنة) أى الخفية (وعادر) أى ترك البغوى (الفسياع حسين) بكسرالحاء مثل سندى النصب والجر الياء جمع حشة قال \* فأست بعدسا كنها حشينا \* وأسله اوحشة أى قفرة خالية فحذفت فاؤها وعوض عنها ناء التأنيث كعدة وزنة (وشرد) أى فرق و بدد (عنها) أى عن الضياع والرباع (الزراع عزين) أى جماعات متفرة ين جمع عزة وأسلها عزو فد فت لا مها وعوض عنها هاء التأنيث والحقت بجمع السلامة فى الاعراب الحروف وأخرس الثغاء والرغاء) الثغاء سوت الشاة وماشا كلها والرغاء سوت ذوات الخديد ان البغوى أخذ مواشيم فلم بيق عندهم شئي يثغو و يرغو (وأنطق الهام والاصداء) الهام جمع هامة وهي من أخليا الليل والدوم و يأوى الها و يصيح فيها لانه انحاب الحراب و يحمل أن يكون قوله وأنطق الهام طير الليل والدوم و يأوى الها و يصيح فيها لانه انحاب الماشة برمن رغمات العرب ان القتيل اذا قتل خرج من رأسه طائر يقال له الهامة فلايزال يصيح و يقول اسقونى حتى يؤخد فشاره فاذا أخذ شاره وهدأ قال شاعرهم

ياعمروان لمتدعسي ومنقصتي يه أضر بك حتى تقول الهامة اسقوني

(وطم المنابع والمشارع) طم البئر وغيرها بالتراب الأهاحتي استوت مع الارض والنابع جمع مسعالماء والمشار عجمع مشرعة الماء (وحمى المراعى) جمع مرعى (والمراتع) جمع مرتع وهو موضع المكلا (فلوملك) أى البغوى (عصافيرالهواء) أى الجقر (ويعافيرالسداء) البعفور الخشف وولدالبقرة الوحشية والسداء الفلاة (لاستسكرهها على طعوم القوانص وحقوق الملاحي والمفاحص) استكرهه عدلى كذا أكرهه علمه والقوانص حمع قانصة وهي للطبر عنزلة الممارين لغبرها والمرأد بالقوانص هنامطلق الاحواف ايشمل البعافير والملاحي بالجيم جمع متحأوه والمكان يلحأ المه والمفاحص حميم مقعص وهومجثم القطاة كالافوص والمعنى افهلوملك عصافيرا لهواء ويعيافير المداولا كرههاء كماني أحوافها من المطعومات ولأخذ أوكارها ومأواهما التي تسكن فهما إقد شعافاه للاطماع ولامداخه لالكهوف ومفاقع الولاغج الجوف شعاه اه فقهو يستعمل لازما أينسا فه مقال شحافوه أي انفتم والاطماع حمع طمع وبطلق عملى رزق الحندوا ليكهوف حمع كهف وهو مدت منقور في الحيل والولائح حمد م واحدة ما لحاء المهدملة وهبي الغسرارة والحوالق الضحنم والحوف رئعة | حرحه وأحوف أوحوفا وهوذوالحوف بالفتع وأصل الحوف الخلائم استعمل فعايقبل الشغل والفراغ فقس حوف الداراما لمنها وداخلها وقوله ولامداخل الكهوف عطم على مقدر وقد تقدم نظيرهدا التركب غيرم وقال الطرق يعنى عندذ كرطماعته لاتذكر مداخل الكهوف وهدذا كثير مثلا مَمَالَ أَخَلَاقُهُ وَلَا الروضُ بِعَنِي انْ اخْسَلَاقُهُ تُرْبِدُ عَلَى الروضُ طَسَا ﴿ كَالْحُوتُ لا رويه شي للهمه \* يصبح ظماً ناوفي المعرفه) لهمه بالكسراذا ابتلعه قال الميداني في شرح قولهم أظمأ من حوت مانصه قال حزة تزعمون دعوى الاسنة اله يعطش في العرو يحتمون تقوله كالحوت البيت ثم سقضون ههذا بقولهمأر ويمن حوت فاذاسثلواعن علة قولهه مقالوا لانهلا بفارق الماءا تنهبي وعكن تطسق المثلين بأن الحوت لايشرب ماء البحر للوحته فعدني الظمأ فسيه ظاهر ومعيني الرى انه لايفيار ف الماء ولايزايله فيتخيرل فيده الرى لانه في وسط الماء (ومامه التخريب) أي اليس البغوى تخريب تلك الضماع والرباع أى الن ذلك لا يعد بالنسبة الى قباعة ، وفظا نعه (لولا احتماح) أى استئصال (المالك

واعنصرالها دية والكامنة وغادر الضباع حشين وشرد عنها الزراع عزير وأخرس النغاء والرغاء وأنطى الهام والاحداء ولم وأنطى الهام والاحداء ولم المناده والمام فلومال عما فير الهواء ويعافيراليداء لاستكرها على لمغوم القوانص وحقوق الملاحق والمفاحص قد شعافاء للاطماع ولامداخه للكوف ومفاتح المحوف وماء التحروب ويشي الهمه وماء التحر يسلولا احتماح المالات

IV

بجوءم أى لولا استشصال البغوى مالك ثلث الضياع والرباع سبب جوعه وعدم ابقائمه ما يقتاته (واستعلال حرام الملائر بوءم) حرام الملائ الاضافة فيه كالاضافة في جرد تطيفة والربوع المناة التحتية جيمر يم وهوالفي والضمسر فيسه رجيع الى الملك وفي بعض النسخ برتوعه بالمثناة الفوقيسة والضميرعلها يرجع الى البغوى الغوى يعنى المرادعلى حريرة التفريب واستئسال الاموال استعلال الحرام والعياذ بالله تعالى فان ذلك كفران كان مجمعا عليه (كأغما عقد) أى البغوى الغوى (على الدهرحلفا) أيعهداوعنا (لايخونه) وهده الجملة لانحلالها من الاعراب لانها مفسرة لقوله حلفا (وانتخذ عنده عهدايسونه) أى يحفظه والجلة صفة لعهدا (ويتما ماهمن دونه منونه) تحاماه الناس توقوه واحتنبوه والمنون المسة (وهمات) أى بعدما يظنه وقوله (انها مظالم حديدات الشفائر ) كالتعليل لوحه البعدوا لضمر في انهار حم الى سيئاته الشنيعة وفعلاته القبحة التي تقسدم ذ كرها و يحوز أن يكون فعمر الشأن والقصة والشفائر جم شفرة وهي على غد مرالقياس وهي عنانب النصل وحدًا السيف والسكن العظم وماعرض من الحديد (ومغارم ثقيلات الغرائر) الغرم والمغرم الدين وما يحب أد اؤه بدل افسادشي والغرائر جمع غرارة وهوما يعمل لتقل التين ونحوه (ومصائد طالماخنقت فحاخها المصدةمثل كرعة والمصدة بكسر المهوسكون الصادو الصسد يحذف الهاء أيضا آلة الصيدوالجمع مصايد بغبرهمز والفخاخ جمع فخوهوالة للصيدتدس في التراب لاغتيال الطائر واغساقال خنقت لان الفيخ خطبق على رقية الطائر آذاوة عفيه فيحذقه ورجها مات قبسل وصول الصياداليه اذا كان الفخ شديد ا (وضربت عليه الشا ممات رخاخها ) الرخاخ جمر خ وهومن أدوات الثطر نج والشاممات من مصطَّحات اعبة الشطر نجوذ لك اذا ضرب اللاعب بالرخ أوغد يرماني عاز الخصير بالشاءالي مربع فخالية من مربعات الرقعة فأذالم يتحدما ينحاز البه بقال حينثذ شاءمات وتتم الغلبة للذى شرب (ومطاعم) جمع مطعم عنى مطعوم (طاهرها الارى) أى العسل (وباطنها السم) يعدى الدن يتناولها تحدها في أول الامر الدنة الكما بالآخرة تكون سباله لا كه ومن هذا القبيل قول البوصيرى رحه الله تعالى في المردة في وصف النفس

كحسنت الذة المرعقاتلة \* من حيث لميد وإن السم في الدسم

(وان من الرسع ما بقتل حبطا أو يلم) هذا مقتبس من الحديث ولفظه ان عما بقتل حبطا أو يلم حبط الداية حبطا بالتحريك الذا أصابت مرعى طسافا فرطت في الاكل حسى تنتفخ فقوت وذلك ان الرسع سنت أحرارا لمقول والعشب فتستكثر منه الماشية لاستطابها اماه حتى تنتفخ بطوخ اعند مجا وزما حد الاحتمال فتنبث امعاؤها من ذلك فم لله أو تقارب الهلال وهذا مثل ضربه سلى الله عليه وسلم الفرط في جمع الدنيا الذي يجمعها من غير حلها و يمنعها مستحقها فد تعرض الهلال في الآخرة بدخول النار وفي الدنيا باذى الناص له وحسدهم اماه وغير ذلك من أنواع الأذى للهلال في الآخرة بدخول النار وفي الدنيا بأذى الناص له وحسدهم اماه وغير ذلك من أنواع الأذى تطعة من الحديث وهومذ كور بطوله مع شرحه في كتب الحديث (وأقام سوق الفيو في فناصة وعامة في المقترب عدام المناز كرمنا المقترب المناز المناز

عوعه واستحلال حام الملات بوعه والمتحد على الدهر حلفالا يخونه والمتحدة ويتحاماه من دونه منونه وهمات المامظالم حديدات الشفائر ومفارم ماختفت فحاخها وضربت عليها الشاه مات رخاخها ومربت عليها ظاهرها الأرى وبالمنها السموان من الرسع مايقت حياله أو بل نعم وأقام سوق الفيون الماسة وطانة وحامة وأباح حي الفيون ومستعطولة في المناسمة الشطارة

ومضاهباته وسالمحوش فيخبث الالحادوملة الاخوات والاولاد للاغاغته ثفات خدمه وأدته على وحدالا كارحران حرمه ورعما أرادواله في السرملاماور اموامن تحديره حدود الله ويخو يفه عفاب الله مراماف اربدهم على ظاهرتين عاهرتين كدق الحراد مالها أحدان توارم اولا أهداب تقها تصلما مركوب الآثام وتكافأ لمحظور الحراموانما أثنت امظ التكام قطعاء لىمامهمهمن بعض مشايخ الادب محكى عمن سأل ألماتم المحسماني عن قول رسول الله علمه السلام أبغض الناس الى الله شيخ زان وعائل متكرونقىر فور وزعم ان الفياس يفتضي كون الشاب الشديد الفعلة القوى المذة أبغض المده من الشيخ المضعوف والعتصر المنزوف فقال هوساء عملى قوله علمه السلام أدفض الاشراءالي الله النكاف فأنغض الشيم لان فعله تكام وتقدمه استكراه للطبع وهوتخلف كذلك هذا الخرف المتكاف

على قوملوط المذ كورة في القرآن لانه يعل علهم فيعذب بعد اجمه الشديد وماهومن الظالمن سعيد وجازان ريدما الحارة من سعيل المرمى بهاأ معاب الفيسل في كيد الافاعيل ويؤيد هذا مار ويءن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى أرسل على أحداب الفيل حارة وقد دق مها شهدلن بمعاطى المحظور بأقار به من الأخوات انتهى (ومضاهيا تبوس المجوس في حبث الالحادوسة الاولاد الاخوات والأولادى مضاهباس المضاهباة وهي المشاجسة والتيوس جيعتيس وهوالذكر من المعز واضافة التوس الى المحوس من قبيل لمن الماء وانعاشههم بالتيوس لاغم لا شوقون وطء المحارم وقد اشتهران التس أقل ماينزوف الشلة على أمه والمراد بصلة الاخوات والأولاد نكاحها على ماهوعادة المحوس والمراد من الأولاد المنات من الحلاق العمام وارادة الخماص (بلاغاغته ثقات خدمه) بلاغا مفعول مطلق لفعل محذوف تقدره ملغني ذلك بلاغا والجملة بعده صفة له يقال غا الحديث رفعه وعزاه وأنماه أذاعه على وجه النحمة (وأدَّته على وجه الا كار) أى الاستعظام من اكبرت الشي استعظمته (جهران حرمه) حرم الرجل بالضم نساؤه وما يحمى (ورجما أرادوا) اى الثقات والجهران (له في السر مُلاماوراموا) أى طلبوا (من تحذيره حدود الله وتخويفه عقاب الله مراماف الزيدهم على ظاهرتين عاهرتين) الظاهرة من العيون الجاحظة وحظت عنه عظمت مقلتها والعباهرة الزائبة من العهر وهوالزناأى زاستن سنظرهما الى المحرمات من قوله عليه الصلاة والسلام زني العين النظر ( كحدق الحرادمالها أحفان تواريها) أى تسترها (ولا أهداب تقمها) الاهداب جمع هدب وهومانت من الشعرعلى أشفارالعين وتقم ا تحفظها (تصلفار كوب الآثام) التصلف تسكاف الصلف وهو محاوزة قدرا اظرف والادعاء فوق ذلك تكرا (وتكلفا لحظور الحرام) يعنى انه شكاف لارتكاب الحرام ولولم يكن في نفسه داعية اليه (واغما أتبت) بصيغة المتمكلم (افظ التمكاف قطعاعلى ماسمعته من وهض مشايخ الأدب مح حكى عمن سأل أباحاتم السهستاني كان من أورع الناس وأزهدهم وكان عدت طلاب الأحاديث (عن قول النبي عليه السلام أنغض الأشياء الى الله تعالى شيمزان وعائل متكمر وفقير فحور ) العبائل الفقير والفينر المدّح بالخصال فركم فهوفاخر وفور (وزعم) أي السائل (انالقياس يقتضي كونالشاب الشديد الفعلة) الفعل معروف والمصدر الفعلة بالكر (القوى المنة) بالضم الفوّة (أبغض اليه من الشيخ المضعوف) في الأسماس رجل مضعوف الرأى وفي بعض النسخ المعضوف تقديم العين في الأساس رجل معضوف زمن (والمعتصر المزوف) عصرت العنب واعتصرته فأنعصر وتعصرو بقبال نزفه الدم اذاخر جمنيه دم كثير حستي يضعف فهو نزيف ومنزوف (فقال)أى أبوحاتم (هو )أى كون الشيخ أبغض (بناء على قوله عليه السلام أبغض الأشياء الى الله تعسالى التركاف فأ بغض ) أي الله تعسالى (الشيخ) أي الشيخ الزاني (لان فعله) أي فعل الشيخ إ الزاني (أكلف وتقدّمه) أى الشيخ الزاني (استكراه للطبع) لانه ليس للطبع فيه رغبة (وهو تخلف) الضمير عائدالى الشيع أوالى تقدمه والجلة مال فالمفي على الأول ان الشيخ بتقدم عدلى ارتكاب المعاصي باستسكراه الطبيع والحال انه متخلف المعود القوى معن اتسان الثهوات وعلى الثاني انتقدمه على المعاسى استسكراه للطبيع والحيال ان هدذا التقدّم في الحقيقة تخلف من القرب الى الله تعيالي قال النجلق أفادهه شاالامام الزوزني وقال لان السسعي الى مالايريده الانسان بالطبيع أحرياً باه المدليل فاذا تحقق فقد تخلف عن ذلك الدايل مدلوله يعني ان الاصل أن لا يسعى الانسان ولا سذل حهده فعالاعيل اليه طبيعه فعسدم السعى في فعل مالا يريده بالطبيع مقتضى ذلك الأصل فتى فعل مالار يده بالطبيع فقد تخلص المقتضى عن المقتضى انتهمى (كذلك) أى كالشيخ المتكاف (هذا الخرف المنكاف) الخرف

بالتحريث فسأدالعقل من السكير وقدخرف الرجل بالكسرفه وخرف والمشاراليه هوالبغوي (والشره المتوره) الشره غلبة الحرص وقد شره الرجل فهو شره ووره كفرح حمق والنعت أوره وورهاء وتوره في عمله لم يكن فيه حذق (قدفضي) أى البغوى (شبيته) الشباب الحداثة وكذلك الشبيبة (على اقتراف المحارم) الاقتراف الاكتساب (واختراف المآثم) والاختراف الاحتناء كذافي القاموس ومنه سمى الخريف خريف الان الثمار تحترف فيه (حستى اداوضم القتبر) أى الشيب (ورزح المسهر )رزحت الناقة سقطت من الاعياء هزالا (وانحل المرير) المرير من الحبال مالطف ولحال واشتد فتله وانحلال المر وكامة عن ضعف القوى (وأفرغ ماعمالصبر) الصبيرالسحاب الأبيض لايكاد عطر وهذه أيضا كالمة عن ذهاب طراءته ونضارته (أبت عليه) أى على البغوى (عادة السوء أن ترخيه من عقالها) أرخيت الستر وغسيره اذا أرسلته وعقلت البعير أعقله عقلاوهو أن تثني وظيفه معذراعمه فتشدهما حممافي وسط الذراع وذلك الحيل هوالعقال انتهسي وضم مرالتأسث راحمالي عادة السوعيهني أبت على البغوى عادة السوءأن يرسل من الحبل الذي عقل به (ونعر به عن سريالها) السر بال القميص يعني أبت عسلي البغوى عادة السوء أن تعربه وتحرّده عن سر بالها وهوكذا مة عن عدم تعريه عنها (وتعيمه) بضم الماء وسكون الصادمين العيمووة وذهاب الغيم وذهباب السكروترك المسباوا لباطل (عن وبالها) أى أبت عادة السوء أن تعرفه عن و بالهاو في بعض النسم عن طلالها (وتربه) من الاراءة والضمير المنصوب الى البغوى (الاعلى شعب الاراد ومفسالها) الشعب جمع شعبة وهومايين الغصدين وطرف الغصنين والاران بكسرالهم زقسر برالمت والفصال المهارقة بعيني أنتعادة السوء أنتر به يوم مفارقتها الاوهو مجول على سريره (لا تتعود ما أخي عادة \* تحوي ماضر مامن السب فعادة السواد أاستحكمت بشرعلي المرعمن الدين به هذا ) في محل الرفع على الهميد أوخيره محانوف تقديره هدنا الذي ذكرته من أحوال البغوى سدق وحق لا اختلاق فده ولا افتراء و يحوز العكسوأن يكون في محل النصب بقعل محذوف (ولم يرض) أى البغوى (بالعقوق) اى عقوقه أباه (المذى وجمه و وشمه) وشميده اذا غرزها بايرة تُمَذَّرُ علمها النؤور وهوالندلج (وسخم وجهه) سخم الله وجهه أى سوده (وحمه) والحم كصردالفهم وحمته محمت وجهه (ورداه بالخرى وعمه) الرداء كساء ماسس يعنى ألسه رداء الخرى وعمامته على حد قوله الماس الحوع والخرف (حتى قطع على رؤس الاشهاد رحمه) قطع رحمه قطعاهم رهاوع فهاقيل أىبئ على رؤس الاشهادعن ولدسليه الحبوب براءة الذئب من دم ابن يعقوب وقال انه ليسر بولدى وهو ولده انهسى (وقتل في الشائع المستقيض ولده) يعنى ان نسبة هذا القتل اليه انحاهي بالخبر الشائع المستفيض بين أهالي عصر ولا انى عاينته بيفسى (وكان) ولده (لجه ودمه فلو كان كأحداً ولا دالسوقة ) السوقة خلاف الملك يستوى فيه الواحدوا لجمع وألما كر والمؤنث (في أخلاق الهم بين الجدّة والخلوقة )جدّالشي محدّيا اسكسر جدّة أي مسارحد بدا وهونقيض الخلق وجواب لومحدنا وف والتقدير لماخذله ومانقم عليمه لانه وانكان شريف قومه ظاهرا الاانه في الطبيع دني والتبركا السوقة لاعمل الاالى اللثام والأراذل دون النجماء ذوى مكارم الاخلاق فلذلك نقم على ولده ويحتمل أن تسكون لوللتمني (لسكنه) أى ولده (الخمر بماء العهد) العهد المطر بعد المطر والجمع عهاداً ي الحمر الممزوج به (والزيد بدوب الشهد) في القاموس الذوب العسل أوما في اسات النهل أوماخلص من شمعه التهدى والمعنى السالث أوفق ههنا والشهد العسل في شمعها والجمع شهاد (واللثم) أى القبلة (برشف الرضاب) الرشف المص والرضاب الريق (والملك بشرخ الشباب) شرخ الشبال أ وَّله كذا في المَّاء وس وفي الْحِمَاح (والأمن بطعم الوصال والنَّاق بطيب الحلال والعَفو بنشر النوال

والشره المتوره قدقه ي شبيته على اقتراف الحارم واختراف المآثم حتى اذاونهم القتبرووزح المسروانحل المريروأ فرغ ماؤه المسبرأت علمه عادة السوء أن ترخيمه منءةالهاوتعريه عن سربالها وتعصيمه عن وبالها وتريه الاعلى شعب الاران يوم فصالها لاتمعؤد باأخى عادة تعوى بماضر بامن الشبن أواله واذااستعمت ثير على المرءن الدين هذا ولمرض بالعدوق الذيوسمه ووشعهوسكم وحهه وحمه ورداه بالمزى وعمه متى قطع على دؤس الاشهاد رجهوفتسل فىالشائع المستفيض ولده وكان لجه ودمه ذاو كان كأحيد أولا دالموقة في أخلاق الهم بين الحدة والخلوقة الكنه اللمرعاء العهدوالزيديدوب الثهد والثم برشف الرضاب والملذشرخ الشياب والأمن بطعم الوسال والخلق بطسب الحلال والعفو بنشرالنوال

والعيش عوت العذال) جمع عاذل وهو اللاغم (وشمس الجنوب بروح الشمسال) الشمس في البروج الجنوسة ملاسة لفصل التناعفلذ للثرغب الهاؤروح الشمال أى رجها مقبولة عندا كثرالناس في جيم الفصول لموا فقنه أمرحة الاكثر سوقم للان الشمس في العروج الجنو سة في رأى الموام تسمن بانفرادها والشعال تردبانفراده افالاعتدال باجتماعهما (عشق) أى الواد (الادب قبل انعقدتعليه عمامًه ) القيمة عودة تعلق على الانسان وفي الحديث من علق عمة فلا أتم الله له و رقال هى خرزة وأما المعاذات اذا كتب فهما القرآن وأسمساء الله تعسالي فلابأس بهما وفي بعض النسخ عقت عليه وقال النجباتي أي شقت (وزينته) عطف على عقدت من الزين وهوالدفع (دون الاحتضان) حاضينة الصىالتي تقوم عليه في تر مته ودون بمعنى عند (روائمه) حميع رائم أورًا بمُــة والمرادم أ المواضن وفي الاسماس تأقفرا تحقورا تمونو قررواتم وفي القاموس رتثت الناقة ولدها عطفت علسه ولزمته والمعنى اله عشق الادب قبال بلوغه الى رتبة يصلح لان تدفعه حواضة معضم ق الى بعض وقبال أن متقل الولد عندا حتضان حواضنه من حرالي حرقاه لا يحتضن الاطفال بعد الولاد فمالم تماسك أعضاؤهم وحوارههم وفي كلمن الفقرةن من المبالغة مالايخفي وماقاله النحاتي قدل أن يصبر بحال الح ففيه نظر (فاء) أى الولد (كالصرح) أى السهم (هدى) من الهدامة أى دل (أوله النصل الطار) كالمطارمحمولة على حقيقته فيكون تشبيه الولد بالقدح حين رميه واطارته و بحقل أن يكون محازا أولمامن تسافوله تعمالي اني أراني أعصر خمرا الآمة فيكون التشدييه حينتذ بمفس القدح حين نظر الى استقامته وأوّله مفعول مفدّم لهدى والنصل فأعله (وحدا) من الحداء وهوسوق الابل والغناء لها [(أسفله الريش الظهار) الظهار بالضم الحانب القصرمن الريش والبطان الجانب الطويل يقال رش سهسمك بظهران ولا ترشه سطنان الواحد المهر وبطن مثل عبدوعبدان (وناهز) أى الولد من ناهز المي البلوغ أي داماه وقاريه (عشرين من سنيه) جمع سينة فبانسا فته الى ضمير الولدسقط نون الجمع وفي بعض السخ من سنه أي عمره (يرى) بالسّاء للمُعول (الحليل) وهوواضع علم المعروض (في حنب فضله خليلا) أي فقراد اخلة والخلة الحاحة والفقرقال

وان أنَّاهُ خليل يومسفية ، يقول لاغائب مالى ولاحرم

وفى النجابي قال العلامة بحوراً أن را ديه خليل الاسان قالمل السان من الحليل في صفة الفصيل من قولهم خلت لسان الفصيل أخله اذا شققته اللا يرتضع ولا يقدر عبلى المص التهسى (وسيبو يه كليلا) في الاساس كل بصره واسا نه وهو كايل البصر واللسان وكل عن الامر ثقل عليه فلم ينبعث فيه يعدى كل اسانه عن اجادة القول واحسانه وعودا أوابن البغوى واحسانه (وعبد الحميد) هواس يحسى سعد أبو يحيى السكات البليد فالمضروب به المثل وهو أوّل من نهسج السكانة ومهد قواعدها وكان كاتب المروان الحميار (رديدا) أى مردودا (وابن الحميد) هو محدين الحسيين محمد وهوائهم رمن أن يد وأطهر من أن يسطر (عميدا) في لسان العرب العيد الشديد الحزن (ان خط) أى الولد (فنقش العيد عسائل أيدى الكواعب المغيد) المكواعب المؤدد الموادد الم

والمستعون العدال وشمس المنوب و ح الشمال عشق الادب قبل أن عقدت عنه تما تمه و زينت و و زينت و و الشمال حدث الاحتمان والحمه و المناص و المناص و حدا أسقله الريش المطار و حدا أسقله الريش المطار و حدا أسقله الريش و المناهل و المناهل و عدا المناهل و المناهل و عدا المناهل و المناهل و عدا المناهل و المن

الناقة واعتبطتها اذاذ بحتها وليس بماعلة (دون مداه) المدا العامة يعنى لولا أنَّا لبغوى قتل ابنه من غيرموجب للقتل قبل الوغ ابنه الغاية (لخلف) أى الولد (من آثار بنانه وخلد من أنوار ابداهه واحسانه مايفض ماء الوردني تصعيده ) خصه بالتصعيد لانه حيننداً طبيب وأروح (وعصر الجرعن عناقيده) متعلق بالعصير (الكنه) أى الولد (لميغن) أى لم يعش يقال غني أى عاش (الاقدر مالحتمه العيون لمحه وألمحه اذا أاصره منظر خفيف (حمتى اختطفته المنون) في المصماح خطفه استلبه يسرعة والمنون المنية (فقامت نواعي المجدر) جمع تاعية والناعي هو الذي يأتي بخسر الموت (يُدبنه جميعاً) الضميرالمنصوب إلى الولدمن مُدب الميت أي يكي عام ، وعدَّد محاسنه (ويبكنه تحيماً) التحديمان الدمما كان الى السواد أقرب (فظللت من بينهم سر بعا) الصرع الطرح الى الارض وفى الأساس غصن صريع متهدّل ساقط الى الارض (وانشدهم واله القلب وجيعا ، قد كان لى في رأيه وذكاته واشراط صدق أن يموت سريعا) الشرط بالتحر يك العلمة واشراط الساعة علاماتها (والقدضمني) أي جمعني (واياه) أي الولد (مجلس البعض أركان الدولة الهينية فاتفقنا ثاني اثنين إنى العمدة لابن السمين قوله تُعالى ثاني اثنين أحد الاثنين كثالث ثلاثة (من بين الحضور) جمع عاضر (في تنافث الهموم) في الاساس نفث الشيمن فيد مرمى مهوفي القاموس نفث ينفث وهو كالنفخ وأقل من التفل (وتذا كرالعلوم وتناشد أسات المكرم واللوم) أنشد الشعر قر أو تناشد وا أنشد بعضهم بعضا أى الاسات التي قبلت في نعت الكرم والكرام والصحرام ووصف الماؤم والنئام و في اختيار سيغة ألنفاعل فيالقرائن التلاثة اشارة الى أن الولد المذكور كان مشاركا للصنف في اساطة العلوم وحفظ أسات العرب (فيا كان الا ان حي المجلس بناره) الضمر للعلس والمراد بالنار الخرلان الشبه بالنارى الأشراق (وعُقر)أى دهش بقال عقرت بالكسراى دهشت (الشرب) فاعل عقرالشرب جمعشارب مثل صاحب وصحب (بعقاره) العقارانالحمر (حتى انحل عليه عقال اختياره) العقال من تفسيره واضافته الىالاختيار كإفي لجن الماءوالحبار والمحرور حال تقدمت من العيقال يعني حستي ذهب اختياره الذي كان كالعقال عليه بالعقار (وانفخت له أقفال أسراره) القفل بالضم الحديد الذي يغلق به البأب وجمعه اقفال والجار والمحر ورحال مقدمة من اقفال أسراره والضما ترا لمحرورة من توله علمه ألى ههذا الى الولد (فغرق)أى الولد (في بحر الدموع عنه وأاتي الى مادار بين أبيه و بينه يقرّر مانشأ عليه من خدمة الأدب من سان للوصول والجلة حال من فاعل غرق (والاستغناء بعصام النفس) أى شرف الذات (عن عظام النسب) أي عن الافتخار بعظام آبائه وأحد ادوا ابالية من قواهم كن عصاميها لاعظامياأى كن بمن يفتخر منف ملا بهظام أسه واسلافه البالية وتفصيل مده القصة من فتذكره (على طاعة من ولدفي جرم) بالمنا المفعول وكلة على بمعنى مع قبد القوله نشأ والمراد بمن هوأبوه (والبروزعلى حكم أمر ، وزجر ، وأنه) أي الولد (حين ملك أمر ، وعرف من خله خمره) أي عرف بقييره مايصلح له ممالا يصلح (وانفرد تدبيرمعاشه وتوفير نعمته ورياشه ناهض) أي الولد أي تعرر " في المصماح كان منه بهضة الى كذا أى حركة (بأمله) أى برجانهوا ابها التعدية (معونة أبيسه) المعونة الاهانة أى اعامة أبيه (بعض ما يستحقه) متعلق بالعونة (بررة الابنا على الآبع) من البرخلاف العقوق وجميع البرالا براروجم البسارا لبررة والمعنى الأالولد حسين ماملك أمرة وعرف غثهمن مهنه واستقل بتد مرمعاشه وتكثيرانعه وأدوات حشمه ترجى من أسمأن ويحتون معناله في أموره وأحواله كايعين الآمام رة الاسامعيا يستعقونه علمهمن النصح لهم وارادة الليراهم وارفادهم يصلح من عالهم (فلم يزده) أى لم يزد البغوى رجاء ولده (على ان زاحه في ارثه من أمه) الفهران

دون دراه نکلف من آثار بشانه وخلامن أنوار الداعه واحسانه مانتضع ماءالورد في تصعيده وعصرا للمرمن عنافيد وليكنه لربغن الأفدر مالحته العدون إحتى اختطفته النون فهامت واعى المحد سدسه حيعا وسكسه نحدها وظالت من عام صريعا أرد هم والهالقاب وحددا در کان لی ور آمدود کانه اشراط حدق أنعوت سريعا ولقددنعنى والماء عملس لمعض أركان الدولة المسية فانفقنا ثاني النين من بين الحضور في زرافث الهدوم وتذاكر العلوم وتناشد أسات الكرم والاوم في كان الاأن يم لحلس بناره وعضر الشرب بعقاره حتى انعل عنه عفال اختماره وانفحت لاأقفال أسراره نغرق في يحر الدموع عنه وألق الى مادار سأبيه وبينه بقرر مانشأ عليه من خلامة الادب والاستغناء بعصام النفس من عدالم النسب على لماعة من ولدفي خرو والبروزعلى حكم أمره وزجره والهدين ملك أمره وعرف من خدله خره وانفردسد بير معاشه وتوفرنجته ورياشه ناهض بأمله معوية أبده سعض مانسيعه مررة الاساءعلى الآباء فلم يزده على انزاجه في ارثه عن أمه

المجروران للولد (وحال) أى البغوى (منه) أى بن ولده (و بن ما كنب الله له) أى للولد (من

حقه) أى قسمه الذى يحققه بالارث من مال أمه والمعنى ان البغوى لم يرفد اسه بالذى أمله منه مل عامله منقمض مقصوده وعكس مطلو به فأعاضه فنسه من احتمله في معراثه من أمه وحملولته بينسه وين (مطاوعة) منصوب على انه مفعول له لقوله فلم يزده (لرقيق اعتقده) أي اقتناء له في لسان العرب اعتقد ومالااقتناهما أوهومن الاعتقاد بالقلب أي اعتقد حسنه وأحبه (فذاق عسلته) أي عسلة الرقيق قال صدر الإفاضل هوكا يةعن وط علاغلام اماه كالذقوله وأذاقه ذبيلته كأمةعن ولمثه الفسلام وهذا مأخوذمن ةوله سلى الله عليه وسلالا مرأة رفاعة القرظى حين أرادت الرجوع اليه وكان طلقها وتزقيحها عبدالرحن بنالز بهرلا ترجعي حتى تدوقى عسيلته ومدوق عسملتك قال في الفائق ضرب دوق العسملة مثلالاصابة حلاوة الجماع ولذته انتهبي وانحاصغره اشارة الي القدر القليل الذي يحصل به الحلوانما أنث قال الحوهري لان الغيال على العسل التأنيث وقبل لانه ريدا اعسلة وهي القطعة منه كايمًا للشطعة من الذهب ذهبة وقيل أرادم المعنى النطفة وهي مؤنثة (وأذاقه ذبيلته ) أى ذبيلة نفسه وهي ذبالة وهي الفشالة يحذف الزبادة استعارها لآلنه للاشارة الي ضعفها وذبولها والمرادباذاقته اباها اللواطة مه فتكون هذه القرينة في معنى القرينة الاولى وقال الطرق أراد بدوق عسالته الانفعال وباذا قته ذاملته الفعل مدلمل قوله فحلاه عنهما ودلك لانه لوكان مرادالعتبي برمه باللواطة فقط ولم تكن مرادهان سرمسه بالاهرين حمها أعنى الاسة واللواطة لماقال حلاء عنهما لعدم التعددوعلى هذا الوحه يَّمْتَهُى أَن يَعْلَى الفَلامُ عَلَى كُلُّ وَاحْدَمُهُمَا الْآخِرَةُ عَلَى حَدَّةُ وَلَانَ الْآصَلِ فِي الْعَطُوفُينِ الْمُعَارِةُ (فَلاهُ) حلااات حلوا أعطاه الاه والحلوال احرة الدلال والكاهن ومهر المرأة او ماتعطى عن متعتماو في العماح حلوت فلانا على كذا مالا أحلور حلوا وحلوانا اذاوهبت لهشيثا على شي وف عله لل غيرالاجرة التهمي أي أعطى البغوي الرقيق (عنهما) أي عن الذوق والاذاقة (ترتيب دانيته وقاصيته) الدانية القريبة والقاصبة البعيدة (وولا متدبير حاشيته) الحاشية أهل الرحل وخاصته (وغاشيته) الغاشية السؤالوالزوّاروالاصدقا بأنونك (وحكمه) حكمه في الامرأمر. أن يحكم فيه (في عرض ولده) العرض بالفتم والسكون المتاع فالواو الدراهم والدنانبرهين وماسواهما عرض والحبع عروض مثل فلس وفلوس وقال أبوهسدة العروض الامتعة التي لايدخلها كدل ولا وزن ولاتسكون حيوانا ولاعقارا كذا في المصباح المنبر فقوله (وسائر ما تحت بده) أى مدالولد من عطف العام على الخاص (فأحر) أى الرقيق (ذلك الفاضل) أي الولد المتصف مذه المكالات (دون نعمته وأقعده دون الاستمتاع بلحمته إ أى أبيه وأقاريه فدون في هذين الموضعين بمعنى عند (وجعل) أى الرقبق (كل من يعتزى) أى ينتمي و يتردّد (اليه) "أى الى الولد الفاضل(منقوما) النَّهُمة بالكُسر والفتح المُسكافأة بالعقو به (ومقدوعا) كَنْعُهُ كُفُّهُ ﴿ وَمِنْ يُعْتَرِيهِ ﴾ أَي يُطلب مُعْرُوفَ ذَلَكُ الولدالفَاضُلُ يَقَالُ عَرَاهُ يَعروهُ غُشيه طَالبًا معروفه كاعتراه (ملطوما) اللطم المضرب على الوحه بديا لحن المكف (ومصفوعا) في القياموس صفعه ضرب قفاه (حتى اضطره) أي الولد الفاضل (سراخ البأس) الصراخ الصوت أوشد مده كذا في أصل اللغة والمراده اهنا العويل وهورفع الصوت عندالبكاء وفي بعض النسخ صراح بالحاء الهدملة أي البأس الصريح الذي لا يحقل غمره (والحاح الافلاس الى قصد شمس المكفأ فلاستماحته وانتجاع ندى راحته) أنتجعت فلانااذا اتبيَّه تطلب معروف والندى الجود والراحة السكم (فحين علم أنوه المعتوه تخديمه) تفعيل من خيم بالمكان أى أقام (عملى شاطئ الاقبال) شاطئ الوادى شطه وجانبه (واستقلاله على مواله تي الآمال) أي الأمنى (نُدب) أي دعا البغوي (الفكر) التفكر التأمل

وعال مدو بين مآلت الله له من حقه مطاوعة لومق اعتقده فذاق عداته وأذاقه ذيدلته فحلاه عنهما ترتب دانشه وقاسته وولا مدس ماشيه وغاشده وحكمه في عرض ولده وسائر ما تعت يده فأحر ذلك الفاض لدون نجته وأفعده دون الاستمناع بلعمته وحصل كلمن يمتزى المدمنة وماومقدوها ومن رهتر بدماط وماومصفوعا حتى اضطره سراخ المأس والماع الافلاس الى قصد شمس الحفاة لاستماحته وانتماعنى داحته فين علم ألوه المعتود تحديد عدلى م الم الافعال واستقلاله على والمي الأمال مدي الفكر

والاسم الفكر (لاغتماله) غاله أهلكه كاغناله وأخذه من حيث لم يدر (وأسهر الليل) القاع الاسهار على الليل محمار على الله المحمار على الله المحمار على الله المحمار على الله المحمار على الله والمسلم المحمار والدسيس اخفاء المكر كا التي يصطادهما (وحماله) جمع حبسل وهو الرسن (فدس) أى المبغوى والدسيس اخفاء المكر كا في الصحاح (المه) أى الى ولده (على ماشاع وذاع) شاع المتشرفي أفواه الناس (وتحن) أى ملا المسامع والمقاع من ذعف) من الذعاف السم وطعام مذعوف و دعفت الرحلسقية (له) أى لولاه والموسول في محسل النصب مفعول دس (نقيعا) في الاسماس وسم نقسم مربى (عادره) أى ترك والوسول في محسل النصب مفعول دس (نقيعا) في الاسماس وسم نقسم مربى (عادره) أى ترك الولد (على فراش المنون) أى الموت (صريعا) أى ساقطا (وانتقل) أى الولد (غسر دهيد) أى عقب الذعاف وقال النجابي أى غير بعيد عن رحمة الله تعمال وقالوب العماد له وسائلهم مناه والماتهمي وهو بعيد (الى حوار ربه و داركرامة ممشكالد به فوق ها مته) من عادة المظلوم أن يضع من عديد المناه مستغيراً السه مستغيراً المرجمال ورجمال وربي المساه والمناه والمناه على والماتهمي وهو بعيد (الى حوار ربه و داركرامة ممشكالد به فوق ها مته) من عادة المظلوم أن يضع بديه على رأسه مستغيراً المرجمال ورجمال وربي الماده وي المعسود و يشبث م كاقال الشاعر و المديد المديد والمربود و المربود و المناه و المنا

لما معت بأن القوم قد رحلوا \* وصاحب الديربانا قوس مشتغل شبكت عشرى على رأسى وقلت له \* باراهب الديرهل من تبك الايل

(ومستصرخاولي العدل ومالك الخلق على ظلامته ومختصم احول العرش الى يوم قيامته) من قول النى عليه الصلاة والسلامين قتل عصفوراعبثا جانوم القيامة واصراخ عند العرش بفول بارب سله فيم قتلني من غير منفعة كذافي شرح النجاتي (وحدّث) بالناء للمعول (عن قهرمان بيته) أى يتولده والقهرمان يسمى في هذا الزمان وكيل الحر جوزعيم المستخدمين (وقد عاد) أي القهرمان (الى أسه) أى يت والده الضمير الى الولد (السفيه بما كان) الباء بمعنى مع (استفضله) نعمر الماعل الى الولدون هم برالفعول الى الموسول (عن رواتب نقداته) جمع راتبة والانسافة من قبل جردة طيفة أى من نفقاته المرتبة المتعنة (واقتطعه دون عوارض حاجاته) أى لدى حاجاته العيارضة (استظهارا) منصوب على انه مفعول له أقوله استفضله واقتطعه على سبيل التنازع والاستظهار الاستعانة به أي بمأ استفضله (على حوادث النوب) أى النوائب الحادثة في لسان العرب النائب قما ينوب الانسان أى بنزل مه من ألمه ممات والحوادث والنائب ة المصيبة واحدة نؤائب الدهر (أواستنفاقاع له معالي الرتب) أىالرتب العمالية (اله)أى القهرمان وانّ معاسمها وخـ برها في محَل الرفع عـ لي اله مفعول مالم يسم فاعله لقوله حددث (وآحر) عطف على اسم أن يعنى أن ذلك القهر مان ورجد لا آخر (من رفقائه) الضمرالمجر ور الى قهرمان (أنفقامن حملة المال) أى المال الذي كان استفضله أبذه (قدرماقطعامه) أى بالمال (المسافداليه) أى الى البغوى (ووضعاه) أى وضع القهرمان ورفيقه المال الباقي (في اكاسه مختوما) أي حال كونه في اكاسه يختومها (بين بديه) أي يدى البغوي الغوى (فكانجراؤهما) الجزاء العوض (منه ) أي من البغوى الغوى (ان وضع الدهق) بالتحريك ضرب من العداب يقال بالفارسية اشكنجه (علم مما) أى القهر مان ورفيقه الآخر (حتى استغرق) أى البغوى الغوى استغرق الشي استوعبه (ملكمهما وانتزف) أى انتز حزف مُاء البير ينزفه نزده كاء (صليب العظام) قال ابن قتيبة في أدب الكاتب الصليب هو الودل يقال أسلب الرجسل اذاجمع العظام فطبخها المخرج ودكها فبأندمه انتهسى وفي العماح الصليب ودا العظام وفي الماج الصلب الدهن المتخدد من الله موالعظام وخص الصليب لان انتزاؤه من الله م والعظام أمرشديد أليم وهوصكنا يةعن غاية التعذيب ونهاية النكال وأخذ جملة الثروة والمال (تُمُ قَصَدُهُما) أَى قَصَدًا لَبِغُوى القَهْرُمَانُ وَرَفَيْقَهُ (فَيْرُوحُهُمَا اشْفَاقًا) فِي التَّاجِ الاشْفَاقُ الخُوفُ

لاغتياله أوسم والليس للاقتامه احدى حيائله وحياله فدس المه على ماشاع وذاع وشعن المسامع والبقاع من دعف له زفيعا غادره على فراش المنون صريعا والتقل عدر بعددالى وارر مودار كامنه منديكا بدفوق هامنه ومستصرخاولي العدل ومالك الخلقء لي ظلامته ومحتصما حول العرش الى يوم قيامة وحدَّت عن قهر مان بيته وقد عاد الى أبيه السفيه عما كالسينفضله عن رواتب نف قاله واقتطعه دون عوارض حاجاته استظهاراعلى حوادث الذوب اواستنفاقا على معالى الرتب أبه وآخره ن رفقائه أنفقام خلة الكالقدر ماقطعا مهالسافة البه ووضعاه في اكلسه يخمومها سندرو فكان حراؤهما منه أن وضع الدهق علم ماحتي استغرق ملكم ما رانترف صلب العظام ثم فصدهما في روحهما اشفاقا

على صورة الحال ومستورة المآل من هنكة الاذاعة وفعة الكثف والاشاء ولاانه اعتصم بالاستثار دون ساحبه مرعدا بما تحاماه ومبرقاباسة برازماواراه ولمريض بالارث وقدحازه دون مستقفيه من قرابته ودويه حتى قطع سياط الطالبة على وكلائه وموالمه وهلم" حرا الىشقىقة له منحزة في الحاب معنسة دون الخطاب خلافاعسلي الله في حصيمه واحتراء عليه فى فرص الاسلام وحقمه واستعقاقا لواخ الآاسن فحدشسه المحروح وعرضه الفضوح وعقده المحلول وسرة والمحون الغاول نعر اهم ذكرانا واناتا عمالسوه من ال وحدده ولهارف وتليد اعتلالا علم-مبدقا بأخرحة للنوفي على ضاعه وهي تعت استغلاله وفي فعان مرارعه وعاله ولمستنق أحدا من حملة الداخلين كانوا عليه رحمه الله لنسلمه غدير

يمدى بن (عملى صورة الحمال) أى الحال التي جرت بينه و بين ابنه أوبينه و بين ما من تعذيه ا باهما ظلما (ومستورة الله لرمن هنسكة الاذاعة) الهنسك خرق السترعما وراء والاسم الهنكة بالضم (وفضة الكشف والاشاعة) الاشافة فهممامن قسل اضافة السبب الى السبب يعمى اله أراد قنلهما خوفامن أن يفتضم عندالناس سبب اذاعتهما مساويه واشباعتهما مخازيه على تقدير ابقائم ـ ما حيين (لولاانه) أى القهرمان (اعتصم) أى امتنع واعتصمت بالله اذا امتنعت بلطفه واعتصمت فلانا اذاه يأتله في الرحل والسرج ما يعتصم به لثلا يسقط واعتصم اذا تشددوا سمسك شيُّ من أن يصرعه فرسه وكذلك اعتصم و إلاستماردون صاحبه) فدون ظرف لاعتصم وجواب لولا محذوف يعنى لولا الاعتصام افتله كافتل ولده فارادة القتل من المغوى واقعة الا أتّ الارادة تخلفت عن المراددسب الاعتصام وقال بعض الشارحين فصارقهده عتماني روحهما بوحودا عتصام القهرمان بالاستتار وقوله قصده اغ قوله اعده لولا بدل على عدم القصد وكان القصد موحودا منسه الاأمهائم غرض القصدمن وفكائه معدوم منتف وهدذامثل قصدت فلانا لولاانه هرب انتهسى (مرعدا) أى مهددا في لسان العرب أرعدهددو أوعدواذا أوعد الرحل قيدل أرعدوأ برق (بما تحاماه) نحا ماه الناس أى توقوه واجتنبوه يعنى اعتصم القهرمان حال كونه مقدد اللبغوى ومتوعدا اياه باطهار ما يتحاماه البغوى من هذا ته وزلاته (ومبرقا باستبراز ماواراه) أى باستبراز التهرمان ماستره البغوى الغوى (ولميرض) أى البغوى (بالأرث وقد حازه) أى جعه وأحرزه (دون مستحقيه) الضميرالي الارث (من قراباته وذو مه) الضميران الى المدالمقتول (حتى قطع) أى المغوى (سياط المطاابة) السوط الذي يضرب به والجرع أسواط وسياط واضا فة السياط من قيل اضافة المسبب الى السيب فالعني اله قطع السياط حقيقة في عقو بتهم لطالبة المال (على وكلائه ومواليه) الضميران الى ابنه المقدول (وهم جرًا) من في أوائل الكتاب الكلهم فيها (الى شقيقة له) أي أخت لابنه المقتول فلانشقيقُ فلأن أي أخوه (مجزة في الجاب) عزت الرأة صارت عورا والرادصرورتها عجوزا في منزل أسها قبل أن تتزوج لقلة اهتمام أسها شأنها والشفقة علم ابقر يسة قوله (معنسة) عنست الجارية فهي عانس اذاطال مكثها في منزل أهلها بعدادرا كها حدى خرحت من عداد لا مكار وهذا مالم تتزوّ ج(دون الحطاب)أى عمن يخطها (خلافا) تعليل لقوله قطع و يحتمل أن يكون منصو باعلى المصدر مة والحالية (على الله في حكمه واجتراء عليه) أي على الله تعالى (في فرض الاسلام وحمم) أي ايجابه حمت عليه الشي أوجبت (واستعقاقالولغ الالسن) واغ الكاب في الاناء والخاأى شرب مافيمه بأطراف اسامه (في دسم المجروح وعرضه المفضوح) من تفسير العرص (وعقده المحلول وسر والمعمون بالغلول) أى الخمالة والضمائر المحرورة الى المغوى الغوى (فعراهم ذكرانا واناناعم السيعومين بال وحد ديدوطارف) الطارف من المال المستعدث (وتليد) التليد المال القديم كذافي اسمان العرب (اعتلالا) تعليل الهوله عراهم (علهم سقاياً خرجة) جمع خراج وهوالاتاوة (المتوفى على ضماعه) قال النماتي نقلاعن تاج الدين الطرقي دعني انه كتب في جريدة حماته انله بقا باعلى الضباع وهذه الضباع فيدا شعفاء بطلب مغم تلك البقايامة عيااته ماانفقها فتسكون فيدكمانهي (وهي) أو والحالان تلك الضياع (تحت استغلاله) استغلاله أخذغلها (وفي ضمان من ارعيه وعماله) الضمائر المحرورة لأب المتوفى ولم يستبق أى البغوى (أحدامن جملة ألداخلين كانواعليه)أى على أبنه (رحمه الله اتسلمه)أى الداخلين عليه لأجل السلام وفي قوله السلمه اشارة الى كالرجوره واعتسافه حيث انه طالب الداخلين على ولده لأجل السلام دخولا واحدا إغير

وسوم بجرية) أى بذنب وغسر منصوب على الحال من أحدا (ومكدوم) السكدم العض بأدنى الفم ((بخضية) العضيمة أن يتهضمك شيئا أى يظلك (ومنفوض) نقضَت النوبُ والشعر أنفضه نفضا اذاً حر كتمام نتفض (عن ذخيرة وكرية) أى ذخيرة له وكرية له فحذف الصفة للعلم م ا (ومغلوب) في الاساس عَلِيَّه عسلى النَّيُّ أَخَذَته منه وهومغلوب عليه (على مأحواه) أي جعه (من تبعة) التبعة بالكسر أربعون من الغنم وفي الحديث في التبعة شاة (وتيمة) التيمة بالكسر الشاة التي يحلم الرجل في منزله وليست بسائمة وفي الحديث التيمة لأهلها (فزارته) أي البغوى (المقصورة المهسورة) وهي شقيقة ابنه المقتول وابنته الموقوفة في منزله اطلب دخائراً خما المسموم بأمراً سها روصفها بالمقسورة لحسما فى الدار ومنسه حو رمقصورات فى الخيام و بالمهمورة لهمرها عن أخيها المسموم (تشكواليه) أى الى أسهاوه والبغوى (بلابلها) أى شدة حزنها (خضوعار غرى) مربتًا لناقة ادامسعت ضرعها الندر (عليه) أى على أسها (مكاحلها) جمع مكل هوموضع الكدل وهوالعين (دموعاضيقا) تعليل لقولة تشكو (عادهاها) أن أسام ايقال مادهاك أي ماأسادك (من اضافة) مصدر من الافعال أضاق الرحل ذهب ماله (وأفدحها) أى وماا ثقلها يقال أفدحه ألدين أثقله (على مس التسبيب) كلةعلى تعليلية كافى قوله تُعيالى ولتسكيروا الله على ماهداكم وهومتعاق بكل وأحدمن قوله دهاها وأفدحها (من فاقة) أى فقر (وتسأله) عطف عملى تشكروه عمر المفعول الى البغوى (سؤال المضطر انعلك أى البغوى (علما) أى على المنته (ماملكة من أخم الرثاو يحوى) عطف على علل (ماحونه عنقا وحدثا) كالاهما بالضم حميع عنبق وحديث (مصانعة) المصانعة الرشوة (له) أى للبغوى (دون ما أطلقه) أى قبل الذي أرسله وخلاه البغوى مسلطا (علمها) أى على ابنته (من أيدى الجنود) بيان للوصول (وأخياف الترك والهنود) فرس أخيف بين الحيف اذا كانت احدى عينيه زرقاء والا خرى سودا ومنه قيل الناس أخياف أى محتلفون (فهر") أى البغوى في الاساس هر ق و حدالسائل تجهمه أى استقبله بوجه كريه (في وجهه اضحرا) أى قلقا (عما تشوَّفته) تشوَّف فلان أمر المعيم وفي الصحاح تشوّفت الى الثيّ أى تطلعت (من نطره) بعني هر المغوى في وجهها ضجرابسبب تشوفها وتطلعها الى نظره الها (وقلقالما خصفته) أى سترته في الاساس خصف خرقة أويده على عورته واختصف بها استتر (عَلمها من ورق الصديانة عن شُعِره) مأخوذ من قوله تعالى وطفقا يخصفان علهما من ورق الجنة يعني أن البغوى شدّد على المتمه ووكل مهامن يطالها بالمال الى أنبدت سوأتها قالتمست من أبها أن عكهام أن تخصف وتد ترما لها فامتعض لهذه العلة (وجعل) أى أخد (يرمها في جواب التلطُّف والتَّألف) أي في جواب تلطفها وتألفها (بأحد من مؤللة القراع) الالداخر بة العريضة النصل والمؤللة المحددة والقراع الضراب (وأشد من ملامة القلاع) صغرة ملامة أىمستديرة والقلاع جمع قلاء وهي بضم القاف وتخفيف اللام وتثقيلها الحجر والمدر يقتلعمن الارص فيرمى به كافي الاسماس والقاموس (فعل مى لاتكفه حرمة) قوله فعل منصوب على اله مفعول مطاق لحدل من غيراهظه (ولاتكنفه) أى لأتحوطه (رحة ولاترف) أى لا تحوط في العداح فلان يرفنا أى يحوطنا وفي القاموس رف الطائر نسط جنا حيد كرفرف والثلاثي غير ستهل عليه وافة ولا تخف أى لا تسرع في التاج الخفوف السرعة (اليه في ذات الله تعالى مخافة ولايشيه) أي لا يصرفه كما في التاج (عن وجو والنَّاس حياً في درَّة) كُلَّةً في بمعنى الملام كما في قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النارفي هرة والمرادمن الدرة المنه (تذال) بالذال المجمة أي تهان وتذلل (وعورة تبالها الايدي الطوال فلما آيسها الاعراض) أي أعراض أبها عن ملتمسها (أدركها الامتعاض) أي الغصب

موسوم يحرعة ومكدوم باضعة ومنفوض عن ذخـره وكرعه ومفاوب عملى ما حواه من عد وتعدفزارته القصورة المهجورة ته والمه الاداما خصوعا وغرى عليه مكاحلها دموعاضفا بمادهاها من اضاقه وأفدحها علىمس التسييسمن فأقه وتسأله سؤال الضطر أن علك علها ما ملكته من أخها ارتاو يحوى ما حوبه عمقا وهدنا مصانعته دون ماأطلقه علمامن أيدى الحنود وأخماف الترك والهنود فهر في وجهها ضعراعات وته من تظره وفلقا المنصفة وعلما من ورق الصدانة من شعره وحمل رميالى حواب التلطف والتألف بأحدمن وللة القراع وأشدمن طلعة القلاع فعل من لاتكفه هرمة ولاتكنفه رحة ولاترف علمه رافة ولا تخف الديه في ذات الله مخيافة ولا يُدنيه من وجوه الناس حياء في درة بدا ل وعورة تنالها الأبدى الطوال فلاعراض أدركها الامتعاض

المتعضت منه اذاغضبت وشق علمها (و ٦ لت) أى حلفت (حلفة مصبورة) في الصحاح المصبورة هي التي نهيي عنهاوهي المحبوسة عسلي الموت انتهى والمرادم اها هنا المغلظة السديدة ويحوز في المسبورة النصب على انهاجعني اليمين تأكيد اللحلف والجر بإضافة حلفة الهاو العني حينته أنها حلفت حلف من آيس من الحياة (اثنام ينته عما لم يقصد عِمْله والدذات خدر )أى ذات ستر (وكرعة) مر تفسيره (وراءسترانهتكن الحاب) الهند خرق المترعماوراء (واتطرحي الجلباب) أى المحمة (ولتحدي) قال في المصباح حتى الرجل التراب شيااذا أهاله بيده و بعضهم يقول قبضه بيده ثمر ما مومنه فاحثوا التراب، وحمه وذلك لا يكون الابالقبض والرمى انتهمي (على قرونها) أى ذوائها (التراب منطلقة) حال من المستكن في الافعال الثلاثة وكون الانطلاق مقدّما على الافعال المذكورة قرينة على إن المراد ارادتها بعني النام منته عمالم ، قصد الح التريدن أن تفعل هـ نده الافعال حال كونها منطلقة (الى خَضرة السلطان في ايضاح ماوارته) أى ايضاح أحواله الشنيعة وفعد لاته القبيعة التي سترتها (الجدر) جمع جدار (منه) أى كائتا من البغوى (وطرحته المجاملة) أى معاملة البنت مع أبها مُالْحِيل طُرحت تلك المعارب (عنه وكتمة وضم رالاشفاق فيده) أى في البغوى (وطمسته) أى درسته (ذيول الهوادة) الهوادة اللين ومايرجي به الصلاح (دونه) أي دون البغوي والاستاد في الفعل الاول أعنى وارته حقيقة وفي الافعال الثلاثة الاخرة بجا زمن تسل الاسناد الى سببه (فقال المحنون) يعني البغوى (لأخيه وهومعه في أديه) أي مجاسه (اغلق على هده القعبة)أى الفاحرة (الورهاء) أى الحقاء (فقد أنظرتها) البطر النشاط والأشر والمتاحمال النعمة (الفضول) أي الاموال والاملاك الزائدة (وأنطقتها دالة الاحتمال) الدالة ماتدل مه عملي حمل والاضافة سانية بعتى أنطقهادالهاالي في احتماله الماوالاسنادفه ما أيضا مجازى (فاتدرى ماتقول) عمان المصنف استأنف الكلام على البغرى مشيرا الى أفعاله القبيحة فقال (هذ والله حيسة الانطال) حمل الحمية على أفعاله الذم يمة المارة ذكرها وعده من الابط ال ترجيخ طاهر كألا يخفي (في حما بة الذمار) الذمارمايلزمك حفظه وحمايته (و رعاية حقوق حرم الابكار) الحرم جمع حرمة في الناج وحرمة الرحل حرمه وأهله (ورحم الله أبا الفتم الستى حيث ية ول ولى جارفيه حدره \* عرسه تلمن اره \* خلق الله الخلق الغيرة غيره) ومحصول البيتين الل جارافيه حيرة عظيمة امرأته تلعن ذكرهسب الهلايستمتع بماولا يلتفت هوالهادللا سالى ادا استمعم االأجانب فهد هاناطملة التى نشأ علمها من خلق الله تعالى لانه تعالى خلق للغيرة والحية رجالا واعدم الحية رجالا (والما فرغ هــذا الفاضل) هــذا أيضاغهم واستهزاء (من هلاك ولده ووراثة ما كان يحت ده واعتصار المظلومة) يعنى ابنته ومعنى الاعتصار تقدم (عن بلالة حالها) البسلالة الندوة (وعلالة مالها) علالة كل شي بقيته كايفهم من قوله (ندب) أي دعا (أخاها) أي أخاا بننه (وهو عيرة أولاده) العجرة بالكسر آخر ولد الرجل يستوى فيه المذكر والمؤنث (ومن برحوه مثله) بالرفع فاعل يرجو والضمير المجرورالي البغوى (لماشه ومعاده) أى لأمردناه وآخرته والعنى انذ لله الولد أغابة نتحابه وفرط عقله وذكائه اعن منبغي أنرجوه مثل البغوى الفوى لأمر معاشه ومعاده (التقبل) متعاق بقوله لدب (ععاملات ناحيته) يعسى ندب البغوى ابنه لأن يقلده معاملات ناحية نفسه التي كانت في تصر فه (احتيالا عليه في الحياقه بأخيه واقتطاعه دون كفاف / الكفاف من الرزق الفوت وهوما كم عن التياس أى أغنى (بتصر ففيه) أى كفاف كان ولده يتصر ففيه (متلطف) أى الولد (واعتذروا عترف الجحز ماقدر) أي مبلغ قدرته (حتى اذا أعياه) فه مرا لمفعول الى الولد (التلطف ولم يقنعه) أى لم يرص

وآ ات حلفه مصر ورقالن لم نده عيالم بقصدع يمله والدذات خدر ورء وراء مراهمات الحاب ولتطرحن الحلباب وانعذب على قرونها التراب منطلقة الى حضرة السلطان في ايضاح ماوارته الجدرسه وطرحته المحاملة عثه وكتمته ضمائرالاشفاق فيسه وطمسته ذبول الهوادة دونه نقال المحنونالا حممه وهومعه في الديه أغلق على هذه البعبة الورها فقدأ الطرتها الففول وأنطقتها دالةالاحمال فاندرى ماتقول هد والله حية الابطال وحاية الذمار ورعاية حقو ق الحرم الابكار ورحمالله أبوالفتح البدى حت مقول

لى جارفيه حبره به عرسه العن أبره خلق الله الخلق الفيرة غيره ولما فرغ هدا الفاضل من ملال ولده وورائه ما تحت بده وعنصارا اظلومة عن بلالة حالها وعرائة ما أحلاة علم أولاده ومن يرجوه مشله الما شهوم عاده الانقبل عمام لات ناحية احتمالا علمه في الحاقة بأخيمه واقتطاعه دون كفاف بأخيمه واقتطاعه دون كفاف بيضرف في المحزماة درحي اذا أعماه التلطف واعتمالا

البغوى من ولده شي (الاالتصرف) أي تصرف ولده (مد) أي مدالولد (رقبه لرجمة التقليد) الر بقة بالحج سرا كبل فيه عدة عرى يشدَّبهم الهرم كل عروة و بقة (وكبرسبعا على طارف الملك والتليد) قال النعاتي كبرالولدت كبرالتاركة تكبيرات سبعائي نامااذا لسبعة عندهم اكرالاعداد يقال سبيع وأسبعه أي تم وأتمه الله ولهدا الزهم يستأنف بالواو يعده ويقال لها واوالتماسة والمكان في مثل هـ قدا السكير معنى التوديم عدا و بعلى التهدي قال صدر الافاضل بدملى عليه مسلاة الحنازة مدمدم مرات وايس المرادم اتمكيرات صلاة الخنازة لانهاأر دع وجازأن كون المراد بالتكبرات السم صلاة العمد يعنى سلاعن مله تقليد أعماله فاستراح من همه بأسافعده عيد اوتكبيراته سبع وفى اليأس احددى الراحة من انتهمي وأتول تسكبرات العيد غسرمما سية لدوق المكلام فألظ اهرال المرادتكم رات الجنازة وانما حعلها سيعامها اغة ولانه صع ان الني صلى الله عليه وسلم كبرعلى شهداه أحدسبه عافلتأمل (فازال) أى ابنه (يجبي) أى يجمع (كل ولود) فسد العناقر (ونزور) البرور المرأة القليلة الولدوقيل النرور التي لا يعيش ولدهما (وعرى) أيدر (كل بكيء) مثل فعيل من بكائت الناقة قل لبنها فهمى بكى و تكيئة (وثرور ) في الاساس ناقة ثرة وثرور واسعة الأحاليل كثيرة الدر (حسى نضب) أى غار (الما الأقليلا وعصب ريقه) عصب الربق بفيم اذا يس عليه أى ر يقابنه المتصرف (الابليلا) البليل الربح فيه ذي وهذه كَاية من مجاهدته في ذلك العجل واستمراف فَوْنَهُ وحوفه من وخامة عاقبه أمره (فطفق بعيره) أى أخذ البغوى يعيرا بنه (بشخره وتعصيعه) أي تقصيره التنجيع في الامر التقصيرفيه (و سكته) التبكيت كالنقر يع والتعسف (على خرقه) الخرق الضم و بالتعر مد أن لا يعسن الرحدل العمدل والتصرف في الادور والحق (وتضييعه) أي تضييعه الاموال (فأمر) أى البغوى (المحاسبين بحسامه فمع عليه) أى على ابنه (مالم شته سعم ولا نصرولم ننته نحيم ولاشجر) المجممن النبات مالم يكن على ساف قال تعالى والنجه والشحر يستحدان (ولم بطاع عليه شمس ولا قر وسبب) أى البغوى (عليه) أى على ابنه قال التحاتي يقال الله مسدب الاسمباب من التسبيب الا أنه ضي سبب معدى أحال من قواهدم أحال علمه بدينه والاسم الموالة والهذاعدا وتعديته انتهسى (لاعلاج الهنود) العلم الرحل من كفار العجم والمعسم علوج والعلاج (وغلاظ كفارهم السودمالا) مفعول سنب (أوهي . من طاقته) المتن الصلب فأنه أقوى ما في الناس كَافِي الجمدة (وأتي) أى المَال (من ورا فَاتَّمَة ) أَى فَقَر هُ وَحَاجِتُه (وحَرْمُهُم) أَى حَرْشَ البغوى اعلاج الهنودمن التحريش وهوالا عراء بين القوم وكذلك بين الكلاب (على ابنه بتطميع في عاسل موزون) أى يتطميعه الماهم عال رنه الهم عاحلا (وترغيب في آجل مضمون) أى ترغيبه الماهم عال يضمنه أَى يُؤدِّيهِ الهسم في الآجل (حتى أوهنوم) أَي أَضعفوه (شدَّ اوايشا قَاو أَشَخَرُه) أَشْخُلُ فلانا أوهنه (ضرباوارهماقا) الارهماق أن يحمل الانسان عملى مالا يطيقه (ووضعوا عليه في يعض لماليه دهقا) المدهق مرتفسره (استمر به الى الصباح الناثر) أى المضي اسم فاعل من نارفي ألتاج ناربورا أضباءوق يعض النسفر بالثأء المتحة المنقوطة بثلاث يقط وله وحسه من ثارالصهام أي انتشيرا (حتى اذالم بيق منه غسر فاقر الطائر) قال النجاني نقلاعن الغورى غيزنا قر الطائر أي غسر منقورة والمرادلم يتق من روحه غسيرمقد ارما ينقره الطائر عنقاره أى قليل وهذامن باب اقامة اسم الفاعل مقيام المفعول كقوله سركاتمأى مكيتوم ومسكانعامرأى ممور قال تعيالي لاعاصم اليومأي لامعت ومعلى وأى وروى الطرقى فاقر الطائر بالفاء وقال هو كاسبر القفار ثمقال وأقرب مايقم في معناه انه في المد حق يتملسل و يضم و يقدم من جانب الى جانب و يصد ون قد ما ممتقار مين من موضع القيد

الاالنصرف مدرق مارية التقليد وكبرسبها على لحارف الملاث والثليد فازال عيكل ولود وترورو عرى كل يكي و ثرور - ي نصب المال الاقلب لاوعصب يقه الابليلا فطفق اهمره المحره والمحده و سيسته على خرقه وتضييعه فأمر الحاسبين عدايه فمع عليه مالم يثبته مع ولا نصر ولا نسه نحم ولا شحر ولم يطلع علمه شمس ولا قروسنب علىه لاعلاج الهنودوغلاظ كفارهم السود مالاأوهى متنطاقته وأتى من وراء قاقته وحرثهم على المه يتطميع في عاحل موزون وترغيب في آحسل مضمون حتى أوهنوه شدا واشاقا وأتحنوهضر باوارها قاووضعوا عليه في بعض لما ليه دهقا ا مقربه الىالمسباح النائرحتي اذالم يتي مته غدراة رالطائر

فهو يشدمه الغراب الناقرع على ظهر المعراة مليه عليه وميله الى جانب مرة والى آخرائية (علوا) أى اعداد العرب (ق أى اعداد و أنه مظلوم وال الانحاء عليه ) أنحى عليه ضر با أقبل كذا في اسان العرب (ق ادسه ما المدخول وشركه ما لمخذول فرم ولوم) القزم بالزاى لمتحمة المهتوحة الدناء قوا اقماء أى فنفضوا أيد بهم عند من أى عن ابسه (لاعتبن اباه) أى البغوى (ومن أرض عمور باه وأطعه بعدالله) أى غيرالله (وسقاه وماطن الافاضل الكرام عن يوفى) في الاساس أوفى على المائة اداراد علمها (رحمة السكافر الفاجوعي فساوته وطبيع قلم المائة اداراد الابعد قل ولا يعي خديرا أوان الانسان اذا تناهى في القيادى عدلي الماطل وارتبكاب الحراثم بنسي الحق حتى لابعد قل ولا يعي خديرا أوان الانسان اذا تناهى في القيادى عدلي الماطل وارتبكاب الحراثم بنسي الحق حتى لابعد قل وغشاوته و بمن يزعم انه والديخ و ) أى يعطف (على ولده و يعتده فالمنه من من لهده و بعشره و من بده و بنسي المعلم المناه كل ذلك (في استرادة مال واستضافة حال قصاراه ما) أى نها يتها (الى تحق) محقه تعلم المناه الطله ومحاه كدالم (خافى المحتوقاعي الآباء فان وكل ولده وقطع بده والحلق كرغليظ (خافى المدائمة كاية عن الاين كاقال الجماسي معمرام باعن ابن أخيه المناه بده والمدائمة والدائمة كاية عن الاين كاقال الجماسي معمرام باعن ابن أخيه ده) أى فتل سده ابه والمدائمة كاية عن الاين كاقال الجماسي معمرام باعن ابن أخيه ده) أى فتل سده ابه والمدائمة كاية عن الاين كاقال الجماسي معمرام باعن ابن أخيه

أقول للنفس تأساء وتعزية \* احدى يدى أصابتي ولمزد (فن حق الولد أن بطاع الله في صلة رحمه وتقوى الاقدام)عطف على أن بطاع (على روحه ودمه) يعنى أنكان من حملة فروض الاب اللايقتص منه اذاقتسل ولده فن جلة حقوق الولد على الأب أن يطيع الله في ملة رحم ولده و يخشأه و يحترزون الاقدام على اللاف روح ولده واراقة دمه (نعم ولما أن خف) أى ارتحل في العردة خف القطين اذا ارتحل (عن البائس) أى الفقير وهو كماية عن ابند موالتعبير عنده بالبائس للتوجع والترحم (كربه) جمعكر بة وهي الغم الدي يأخد بالنفس (وانجلي عنده وصبه) الوسب المرض المهمي والمراديه ها هذا أينما كريمه (أسرى) سريت وأسريت عفى اذاسريت ليلا (الى جانب الاميرأرسلان الجاذب فتى السلطان يمين الدولة وأمين الماتى زحمة السهم المارق) قال صدر الا عاضل مهم زاحف بقع دون الغرض والمارق من من قالمهم من الرميدة مروقا غرجمن الجانب الآخر (والرجم المقذوف) في اسان العرب الرجم ماسم المرجم التي المرجوم (على المارد) أى العاني (السارق) يعني الشياطين الذين يسترقون السمع (متفيابه) أى بالامير أرسلان الجاذب (عارض البأس) البأس الشدّة والعداب والاضافة بمعدى من (ومستبقيار وحامعلقة يخيط البأس فآواه) أى آوى الاميرأرسلان الحادب اسمه (وقبله ونشر عليه حذاحه رحمة له) تعليل للابواء مع ماعطف علمه (وكتب) أى الاميرأرسلان الجاذب (الى أركاء الدولة في بابه) أي في أمر الأبن وحقه (عاأطل) من أطله أهدره والضميرعائد الى الموصول (عليه) الجار والمجرور متعلى بقوله (سعاية أبيه وغدل) أي عقد دوشد قي الماج على يده عملي عنقه اداشد ها بالغل (دونه) أي دون الولد (نكاية تصدم) نكيت في العد و نكاية اذا قتلت فهم وجرحت (وتجنه) الْتَحْنَى مُسُـل التجرم وهوأن يذعى علىك ذنب المتفعله (وحاذر)اي احترز وخاف في الاساس ماذرته وحدرته خفته (الفاسق) يعدى المغوى (المسارق) أى الخيار جوسميت الخوار جمارة قد الدوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام عرقون من الدس كاعرف السهسم من الرمية (افتضاحه بآخرواده كاافتضع عن

علواانه مظلوم وان الانخماء عليه فىدينهم المدخول وشركهم المخدول فزمولوم فذعضوا أيديهم عنهلاعنب آباه ومن أرضعهورياه وألهعه بعددالله رستاه وماظن الافاضل الكرامعن يوفيرحة الكافراافاجرعلى قساؤنه وطبع فلبسه وغشا وتعوج ن يزعم اله والد يحنوع لى ولده و بعنده فلله همن كبده و نضعة من روحه وحسده كل ذلك طمعافي استزادة مال واستضافة حال قصاراها الي تجعيق وزوال الارحم الله كلجافي العقيدة خافي المكردة قاسي الفؤاد حاسي دماءالا ولادان للآباء فروضاعلي الاسماء وللاساء حقوقاعلي الآباء فان يكن من فسرض الوالدأن لا يقنص منسه ان قدل ولده وقطع سد مده فن حق الولد أن يطاع الله في المةرجمه وتقوى الاقدام على روحه ودمه نعم ولما أن خف عن البائسكربه وانجلي عنده وصبه أسرى الى جانبالامير أرسلان الحاذب فتى السلطان يمين الدولة وأمين الملة فى زحفه السهم المارق والرجم المقذوف على المارد السارق متقمام عارض البأس ومستبقه اروحامع لقة يخبط المأس فآواه وقبله ونشرعلب حناحه رحة له وكتب الى أركان الدولة في بالمجاأ طل عليه سعاية أسهوغل دويه نكاية قصده وعضه وحاذر المفاسق المارق افتضاحه كآخر ولده كأاف شعين قبله) وهو ولده المسموم (أروى الله صداه) أى اقتصله من قاتله ومن اكاذيب العرب ان الرحل اذافتل مظلوما خلق الله من عظم رأسه لهائر ايسمى صدى يصيع الى أن يقتص من القاتل وهذا الصياح مى عطشه الى دم القاتل فاذا أر وى منه انقطع صد اه كن الى شرح النجاتي وتقدم ان هذا الطائر يسمى الهامة كاذكرها ب هشام في شرح بانت سعاد ولا مانع من أن يسمى باسمسي (وقيم أباه فلميزل) أي البغوى (يلقاه) أى يلقى البغوى الامترالمذكور (شعوذة لخاريق) الشعوذة بالباء والواوهي الافعال المُحمة وألحمل الغريمة والمخاريق جمع مخراقٌ وقد تقدّم (و برقشة التراويق) برقشت الشيُّ اذانقشته بألوان شتى وأصله من أبي راقش وهو طائر شلون ألواناوالزاو وق الرئبق في لغه أهل المدينة وهو يقع في التزاوي ولانه محمل من الذهب على الحديد ثميد حز في النارفيذ هب منه وسق الذهب ثم قيل ليكل منقش من قرق و اللم يكن فعيه الزئبق وزرقت البكلام والبكتاب اذا حسنته وقومة مكذا فى العصاح (حدى أقرضه) أى أقرض البغوى الامير المذكور (مالاسديه) أى سبب اقراضه (منخر بأسه) أى أس الامرالمنحر تفي الأنف وقد تمكسر الم (وردمعه) أى مع المال (عدوى امتعاضه) أى امتهاض الامرالمذكور والعدوى طلبك الى وال ايعديك عسلى من طلك أى ينتقم منه يقبال استعديت على فلان الا مبر فأعد اني أي استعنت به عليه فأعانني والاسم منسه العدوي وهي المعوبة والعدوى أيضا مابعدى من حرب أوغيره وهومجاوزته من صماحمه الى غيره التهمي فعلى المعي الاقل انالبغوي أوقع المال الملذكو ردوها للعونة الامرلات وسيب امتعاضه ماضافة العدوي الى الامتعاض من اضافة السبب الى السبب و بحوراً و يحمل المعونة سندس الامتعاض معض من الامر كفرس غضب وشقء علمه (وثهماسه) أي وثهماس الإمهرالمذ كور في الصحاح رحل ثهوس صعب الخلق وشمس لى فلان اذا أبدى التعداوته وحاصل المعنى العلاحاف البغوى فضعته بين التاس سبب تقرب ولده الى الا معر والذان أحواله الشنيعة ديرأمره وقد ترفعامل الامبرالما كور محمل متنوعة ومكالد متفترقة فن حملة كمده انه أقرض الأمهر مالاعظم اسديه ما يخاف من بأسه وردّ به ذا المال عدوي غضبه وشماسه وقدأر حم النحاتي الضمر المنصوب في ملقاه الى الاس فدارم حمنتدر حوع الضمائر في أقرضه وبأسه وامتعاضه وشماسه الى الان أيضاوه وكاترى بعمد عن المداق والسماق كالانتخف (كابن المقفع) يضم الميم وفتح القباف وتشديد الفاء وفتحها يعدها عن مهملة (حين أقرض) أي ابن المقفع (السحان) وان المقفم هومالجن عدالقدوس رحل مشهور بالمضلة التامة في الفصاحة والبلاغة وظهرفي أوائل الدولة الغباسية وقد ترحم للنصور الدوانيق ثابي الخلفا كآب كايسة ودمنة مراسان الفهلوى الى العرف المبن وقسد أبدع فيه كل الابداع وأحسن وأجاد وله رسالة مشهورة بآل لهايتمة ان المقفع وهي في غامة الحسن واللطافة ضر دت ما الامثال قال العلامة انه اتهم بالرند قة وأخذ ووضع والسعن فلماخاف من القدل سلك الحالج الحاملة فأقرض السحان مالاعظم افسامح السحال في حفظه وحراسته ثقة على ماتقرر في ذمته من المال الذي له فعرمن السحن وخلص من القنل واعترض عليه النحاتي أن المرده وجامع ديوانه قد ذكر في أوله انه قتل والمردأ على أتحواله من العلامة لقرب زمانه وهذه الحكاية من المرددالة عسلى عدم صحة الحكاية التي نقلها العسلامة من خسلاصه من الحديس والقنسل والحواب انه لامنافا فبين الحكاشين لحواز وقوعهما فى زماني مختلفين هذا الذى ذكرماه على مايلايم السوق والذوق وأماجهل ابن المقفع مستقرضا كاوقع في نسخة استقرض السهان فغيرملايم للسوق والذوق وكذاارجاع ضمير الفاعل في قوله أقرضه الى المغوى مع ارجاع ضمير المفعول الى ابنه أوعلى العكس أوارجاع ضمرالف علالمالامرارسلان الحاذب والفعول الى المغوى يأمى كلامنها الطياع

قبله أروى الله صداه وقع أباه فلم يزل ملقاه رشعودة المخاريق و مرفشة التراويق حشى أفرضه مالاسد تبه مخبر باسه ورد معه عدوى المتعاضه وشماسه كابن بالمفع حين افرض السحان

واستوجبالأمن والامان فلو نقبءن منافس فتوقه ومنافخ حلده وعروفه لانفعت حيلانعفر كل صداغ وسراغ وتعلبان الوحوشر واغ ومأزال هـنا الذكور عنافه المرج والكوراليأن قدم شمس الكفاة وزيرا المطانع بنالدولة وأمن الملة مروالر ودمة وفياعلى العال بقايا الارتفاعات والاموال سنة ثلاث مشرة وأراجمانة فحفالبه لانذا بكهفه وعائدالواقبة البكرام وراقية الانام من شرف ومقررا عاله في الظلم الذى شرسه يجر بره ومعسه معس المحاح غارب مسره وموطئا اسانه فراش التقدة لماعة لله أهالي في لزوم الاحسترام ومسيأته للعرضمن وشوم المدام الى أن حشرت مطالبة العمال أياه الى مثواه من بال ولى أهذه ومولاه فكمضرع المهفانفع وخشعفانجع وتلطف فاأقصر واستعطف فماسمع ولاأ مرحي اذاعارف مالرد بحما به وكله المأس من وراء زمامه باح على شمس الكفاة بمعض تلك الخاريق وسبله جرعاس أكواب تلك الابار بقوأشعره انسنيعته لمتعممت الاجاحسدالأناديه مخافتاء اويدموالما لأعاديه مخالعال رعة الحفاط في مواليه

السليمة والآراء المستقيمة (واستوجب الامن والامان فلونقب عن منافس فتوقعه ومنافخ جلده وعروة ــه) الضمائر المجر و رة الى البغوى يعنى لوفتش عن أحواله حقيقة التفتيش (لا التضمت) نضعت القرية تنضم نضعا رشعت والعدين فارت بالدمع كانتضعت (حيلا تعجز كل مد باغ وصواغ) فى الناج وعن الخوارزمي الصوّاغ الصيداب وروى ان أماهر ير قرضي الله أمالي عنه مرأى قوما تمادون فقال مالهم قالواخرج الدجال فقال كذبة كذبها الصباغون ويروى الصواغون الصباغ الذي يصبغ الحديث أي يغيره و ياؤنه والمواغون هم الذبر يصوغونه أي ير يونه و يرخر فونه بالتمو به انتهسى (وأهلب) هوحيوانمعروف بكثرة الحيال عطف على مؤاغ (بين الوحوش روّاغ) صفة ثعلب في التاج الرواغ بالفتح اسم من الروغان وهوان بلعب المعلب (ومازال ه مذا المذكور) أي ابنه (يختلف مااسر جوالكور) الكور بالضم الرحل بأداته يعني لايستقر عكان القلق واشفاقه من خداع أبيه (الى أن قدم تمس الكفاة وزيرالسلطان عن الدولة وأمن الملة مروالرودمسة وفيا) في تاج الاسماء استوفى حقه أحده بتمامه (على العمال بقايا الارتفاعات والاموال سنة ثلاث عشرة وأر بعمائة فينم) أي مال ابن المغوى (السية) أي الى الوزير شمس الكفاة (لا ثذابكه فه وعائدًا بواقية المكرام) الواقية الحافظة (وراقية الانام) الراقية اسم فاعل من الرقية (من شرفه) كله من أسانية أي عائد الواقية المكرام وراقية الانام التي هي شرفه (ومقر راحاله في الظلم الذي ضرسه) أي عضه والضرس العض الشديد بالاضراس (بجريره) الجرير حبل يجعل للبعير بمنزلة العذار لافرس غير الزمام (ومعدم)أى دلسكه (معس الملحاح) الملحاح القتب الذي يعض على غارب البعير (غارب بعيره) الغارب مابين السمنام والعنق (وموطنا السانه فراش التقيدة) أى فراش الاتقاء عن ذكر مَسَاوَى أَسِمُ وَمِثَالَمِهُ (طَاعَهُ) تَعَلَيْ لِلْقُولِهُ مُوطِئًا الى آخرة (لله تَعَالَى في لزوم الاحـترام) أي احترام الأبن أباه على مانطق مد القرآن و بالوالدين احسانا (وصيانة للمرض) أي عرض أبيد (من وشوم المذام) الوشوم جمع الوثيم وكذلك المذام جمع مذمة (الى أن حشرت) أى جعت (مطالبة العمال) استنادا لمشرالي المطالبة مجاز وهي مضادة الى المفعول (أباه الي مثواه) الضمر بران المحروران الى الابن (من باب ولى نعمته) أى ولى نعمة الابن وهو الوزير شُمس السكماة (ومولاه فيكم ضرع) أى الابن (اليه) أى الى أبيه (فالفعوذ على الخبيع المجيع فيه الدواء نفعه (وللطف) أى الأبن (فاأقصر) في الاساس أقصر عن الامركف عنه وهو بقدر عليه وأى ما كف أبوه عن مطالبته وهو يقدر عليه (واستعطف فياسم ولا أبصر حتى اذاعارضه) أى عارض الابن (الرد) أىرد أبيه (بحمامه) الجاب الرد (وكله) أى الابن (اليأس) أى اليأس من ابيه (من وراء نقابه) أى نقاب المأس (باح) أى أظهر الابن (على شمس الكفاة ببعض تلك المخاريق) أي مخاريق أبيه (وصب عليه جرعا) الجرعة مثلثة الراء من الماء حسوة منه أو بالضم والفتح الاسم منه (من أكوات ملكُ الاباريق) في الماج الابريق أحد الاباريق فارسى معرب وهوذات الخرطوم وههذا كَاية عن أَفِواع تسو يلات أبيه وحيله (وأشعره) أى أشعر ابن البغوى الوزير شمس الكفاة (ان ضنيعته) أى الاحسان الذي قد كان للوزير الى البغوى (لم تنجم) من نجم ظهر وطلع (منه) أي من البغوى (الاجاحــد الأياديه) أي نعم الوزير (مخافتاً) من الخيافية اسرار المنطق (بمساويه) أي مساوى الوزير (مواليماً) الموالاة ضدًا لمعاداة (الأعاديه) أي أعادي الوزير (مخالع المكرية الحفاظ) الكريمة هونا البنت كامر تفسيرها كذلك خالعت المرأة بعاه أرادته على طلاقها (في مواليه) جمع موالي وهوالمحب والولى والصديق والقريب أي عالماللكر عمالتي هي مراعاته

أوليا الوزير (بيراهين) جمعيره مان متعاقى بأشعر (كاسطع)أى ارتفع (الصباح السافر)الدفور بماض الهار (اومتع) متع الهارار تفع وطال (الهارا لجاشر) جشر الصبح انفلق (مقرطة) القرط ما يعلق في شحمة الاذن (بعدائم الا قوال مشنفة) الشنف القرط الأعلى (مفضائح الا فعال) الفضائح حميم نضمه (فلولا كرم غذى) مااسنا لله ول ى الوزير (بلبانه) اللبان بالكسر كارضاع يقال هو أخوه المال أمه قال أمن السكت ولا يقال بابن أمه قال النس هو الذي يشرب كذا في الصحاح (وعبن) بالبناء للفعول (على مسكة) أي مسلم السكرم والمسلم من الطبيب فارسى معرب (و بامه) والبيان أغنرت من الشعيرُ وقال الزوزْ في وهجن على مسكه أي اهيابه وأصله انتهب وهذا المعني غير مناسب لقوله و باله كالا يخفي (لرجه) أى لرجم الوزير شمس الكفاة البغرى (رجم العفريت وضربه بالنفط والسكبريت لمكنه) أي الوزير (رأى أن يضم عليه) أي على البغوي ( لمرفى بساطه) يعني أن يستر علبه أفعاله القبيمة (ويستبقى مختوم سره بي خرزه ورباطه) الرباط مار بط به (تقديما) تعليل الرأى (الشفاعة المشب) يعيني ان الوزير شمس السكفاة بعد الحلامه ووقوفه على أفعاله القبيعة وأحواله الشنيعة الموجية للحازاة بأشدا لجزاء رأى ال يسترحاله تقديما اشفاعة المشيب على المحازاة (وتفويضا الى ماوراء من الأجـ ل القريب) أى مجازاة أفعاله الى دار الآخرة (واقناعا) أقنعه الشيُّ أَى أَرضًا ه (لمن مع أونظر وروى وأحبر) وحذفت المماعيل للعدام بها أَى أحوال البغوى (بما) متعلق باقذاع (تتناهيه) تفاعل من مبوتم تفلا نااذا تباواته بلسا نكوأ غلظت له (الآفاق) أى أهل الآماق من قسل واسأل القرية والآماق هي النواحي (من ذ كرشيع) بيان لما الموسولة (معائبه احداث) أى شبال (ولؤمه مكتسب وفضله ميراث) يعلني النفضله مد فل اليه من جهة آباله أهراقته وكرم آنائه الكنه دنده وسعب اكتسابه اللؤموا رنكامه العظائم (ولما تسامع أهل عمله) أي عمل البغوى (جاركده نرجه) كلة مامصدرية أى بركود, يحدق الاساس ركدت رجعه ماذازالت دولتهم وأخذ أمرهم يتراحم (وظهرمن رغوة صريحه) الرغوة مثلثة الرا وهي زيد اللهن والصريح اللن اذاذهبت رغوته (تبادروا أى تسارعوا الى مفصل الظلامات) أى موضع فصلها وهو مجلس الوزير والظلامات جمع للامة والظلامة ماتطلبه عندالظالم وهواسم ماأخذ (مارخين) الصراخ قدتفدم ( كانقنق) النقنقة صوت الضفادع (في الجوبنات الاعداد) جمع عد بالكسر وهو الماء الذى له مادّة ولا ينقطع كا العين كذا في القياموس (وجهور) أى رفع صوبه (في الشعب) أى شعب مكة (عجيم البلاد) الجيم الحاج (واختلفواف المظالم فن قائل هم كت حرمته) كلة من زائدة والتقدير فقائل مهم يقول هتكت حرمته أوفهم قائل هتمك حرمته والحرمة بالضم وبضمتين وكهمزة مالا يصع انهاكم (وآخر) أى ومن قائل آخر وكذا التقدير في البواقي (انهكت نعمته) انتهاك المعمة تشاولها بمالا يعل (وثالث انتهبت ثلته ) الثلة جماعة الغنم أوالكثيرة منها و بالضم الكثير من الدراهم (وراسع طلقت عليه طلقه ) أى احر أنه يعني كالبغوى سبها في طلاقها بأن استمكره زوحها عليه أو أرغه أبال حتى أساءت شرته وكارهته فطلقها (وخامس تشل عدلي التعصب أحوه وأنوه) تعصبت له خاصمت عنه وحميته (وسادس خدشت) الخدش الكدح يقال خدش الوحه خرجه في ظاهر الجلد وفي بعض النسخ خدرت (على المعروف) أى الاحسان (شرته) البشرة ظاهر جلد الانسان كذافى المالج (وفض فوه) الفض الكسر بالتفرقة (فنهم) أى بعض أولدُك المنظلين (من وصل فسعد بالانصاف) أنصف أى عدل يعنى وصل الى حقه بالعدل (ومنهم من حدر) أى خوف (فشقى على بأس الانصراف) أى شق سبب بأسه بانصرافه خائبا (فرأى) من الرأى لامن الرؤية (شمس

ببراهين كاسطع المسباح السافر أوستعالها رالحاشر مقرطة يعافح الاقوال مشنفة يفضائح الافعال فلولا كرمغذى لمبسائه وعبن على محكوباله لرجه رحم العمريت وخرمه بالنفط والحجريت اكتهراي أن يضم عليه طرفي يساله. ويسترقي محتروم سره بين خرزهور باطه تقديما لشماعة الشيبوتفو يضا الى ماوراء من الاحل القريب و قتاعلل مهرع أونظروروى وأخربريا تتناهبه الآماق من ذكشيخ معائمه احداث واؤمه مكتاب وفضله مبراث والماتسامع أهل عمله بماركد من ربعه وظهر من رغوة صريحه تبادرواالي مفصل الظلامات ارخين كانتمنق في الحوّ شات الاعدادو حهور في الثعب هيم البيلا دواختلفوا فى الظالم فن قائل هته كت حرمة وآخراته كمت نعمته وثالث التهبت ثلته وراح طلقت عليه طلته وخامس قتيل على التعصب أحوه وأنوه وسادس خدشت عملي المعروف شرته وفض فوه فنهم من وصل فيعد بالانصاف ومنيم من حدر فشق على بأس الانصراف فر أي شهس

الحكفاة

الكفاة أن يسلامه أى بالبغوى (شعب المجاملة فطم) أى دفن وسوى شهس الكفاة في الميداني المجرى الوادى فطم على القرى أى جرى سبل الوادى فطم أى دفن يقال طم السيل الركية أى دفنها والقرى مجرى الماء في الروضة وعلى من صلة المعنى أى أتى على القرى يعنى أهلك بأن دفنه يضرب عند تجاوز الشر حدة (بصرف) أى صرف شهس الكفاة المغوى (عدلى نبا أث مساويه) في العداح النبت هو الحفر باليد و النيثة ترا البئر والنهر قال الشاعر

واننبتوا برى نبت بدارهم ، فسوف ترى ماذا تردالدائث

\* ليعلم يوما كيف تلك السائث \* انتهى (ومد) أى سرف عمس الكفاة يقال صدّه عن الامرصد المنعه وصرفه عنه (عن مسامع السلطان حياثث أفعاله ودواهيه) جمعداهية والضم يران المحروران الى البغوى (وأصم) أى مسرا كالمفاة (صدى النظلم) قال صدر الإفاضل وأصم صدى التظلم هكذاوه وفي الأصل ما يحسك بمثل صوتك أنتهي وفي العجا سالصدى الذي يحسك تمثل صوتك في الجمال وغيرها بقال صم صداه وأصم الله صداه أي أهد كه لأن الرجل اذامات لم يسمع الصدى منه شيئا فصمه (عن شريف ناديه) أي مجلسه الشريف من قسل جرد قطيفة والضمير المحرور الى شمس الكفاة (فعاد الذكور) في الغوى (وراء معذولا مفلولا) أي مكسورا (وأرادالله أن يقضى فيه أمرا كان مفعولا) فيه اشارة الى قوله تعالى ليقضى الله أمراً كان مفعولا (ولمارأى) أى البغوى وهومن الرؤية (أن) هي المخف فقمن الثقيلة واسمها فعمر الشأن مقدر (فدفعت عليه أفعاله) قال صدر الافانسل فنحت عليه أفعاله من النجيم مكذاصع (وضحكت منه) أىمن البغوى (حيله وادغاله) الدغيل بالتحير بك الفياد (وان الألين) عطف عيلى انقد نحت (قدمضغتم حين أطاع عبدا بملوكاله في معصية خالقه ووصل مهوة الفحور في قطيعة ولده وعمر) عطف على ألماع (الملال ضيعته بعراب آخرته وثب بحواب المأى وثب البغوى (م) أى بالغلام ( وثوب الثائر ) الثائر الذي لا يق على شيء حتى يدرك أناره (الموتور ) في الصحاح الم وتور الذي فتدل فتيل فلمدرك بدمه (والجائش) جاشت القدرأى غلت (المدور) أى المجدود في العماح ناقة مسعورة أى مجنونة ويجوزأن يكون اسم مفعول من سعرت النار أوند ثما (يرتج عمنه) في الناج ارتجع الهبة استردها (ماحلاه) أى الذي كان أعطاء ووهبه للغلام (على الفسوق ووفاه) عطف على حلاه (من عُن الاستلذاذ) بال الموصول (إسلقة تلك السوق) أي سوق الفسوق والمرادمن الفسوق ماتقُدْم ذكره من فعلاته الحيائث بالغلام (ويرى) أى البغوى (ان منيعه ذلك أى الوثوب بالغلام والاستردادمنه (يحميه) أي يحمى ذلك الصنبيع البغوى (سنة الالامة) السمة العلامة ألام الرجل اذا أتى بما يلام عليه (ويقيه) من الوقاية (سأل الالسنة الذامة) بتشديد المج نعت من المذموق بعض النسخ بتحقيف المسمج عذائم من ذأ معيد أمه اذاعاه وحقره (فاسترد) أى البغوى (مانحله) أى أعطاه (من صداق) الصداق مهرا ارأة والرادهنا ماحلاد على الفسوف (ورجمع) أى البغوى (علميه) أي على الغلام (بشهة ماأشربه) الاشراب لون ورأشرب من لون آخرو أشرب فى قلبه حبه أى خااطه (من مجاجة أشداق الجاجة الريق الذى تحده من فيك والشدق جانب الفمريد البراق الذي استجمله في الحمالة المعهودة (وعراه) عطف على استرده أي جرّده (عما أعطاه بعدد انعراه) أيعن ثيابه طلة التمتعيه (وأمتطاه) أي اتخذه مطية والرادركو به عليه حالة المتعمه (و اطعه) أى القاء على وجهه (السماط) أى أضرب السماط (بعد أد يطعه أوط اللواطم مذلا) مُعالَّ مِن الشَّمَيرِ المُستَترُ في بطَّيحُ (مُنه) أَيْ مِن الغلام (جُرِّدةً) أَرضَ جَرِدةً وفضاء أجرد لأنب الله

الكفاة أن المناه مناه المحاملة فطم بصرفه على بدائث مساويه وصدعن مسامع المطانحات أنعاله ودواهيه وأصم صدى النظلم عن شريف ناديدفه بادالمذكور وراءه يخيد ولامفلولا وأرادالله أن يقفى فيد أمرا كان مفعولا ولما رأى أن قدنجت عليه أفعاله وفعكت منهديه وادغاله وان الااس قدمضغته حسن ألماع عبداءاوكاله في معصية خالفه ووصل شهوة الفدورفي طبعة ولده وعمر الحلال ضيعته بخراب آخرته ونب به ونوب الثائر الموتور والحائش المدعور برتجع ماحدالاه عدلي الفسوق ووفا مدن غن الاستلداد سلعة تلك السوق ويرى ان صنيعه دلك عصمه مه الالامه و دهمه نهال الالسائة الدامة فاسترد ماغه من صداق ورجع عليه قاعشاغ العربهمن المقرقة وعراه عاأعطاء اهدانعراه وامتطاءو بطعهاسيا لم بعدان المعملوط واللواط متذلامته مردة

فيه وربحل أجرد بين الجردلا شعرعليه وهيههنا كاية عن سلعة رقيقه لان الحرد وقلة الشعر محبو بان عند أرباب الفسق (طالما امتصها) أي طال امتصاص البغوى تلك الجردة (بنغريه) النغرالةم أوالاسنان أومقدمها وأراد شغر مدههنا شفته (وكنسها بعيارضيه) عارضا الانسان صفحتا خدّيه وقولهم فلان خفيد العارضين راديه خفة شعر عارضيه (وفداها مفسه وأبويه ودفن علما) أي لأحلها (أحدولد مه صدا) أي ماذ كرمن تفديته تلك الحردة منفسه وأنو به ودفن أحدولد به (والله هوالجودلاماني) بالناء للفءول أي اخسر (عن حاتم العرب) وهو حاتم الطاقي (وروى) بالناء للفعول (عن سادات عن عبد الطلب) فانهم كانوا يحودون بالمال احتقاراله ولريم لحودهم الى الفداء بأنفسهم وآبائهم واسائهم ومقصوده بدلك التهكم بالمغوى وتقميع عاله ميشعاد بأنفس النفيس ق مقالة أحس الحسيس فكلهم احضى من عاتم وما كانت الدنياتزن عندهم مقد ارااستصغار الها واحتقارا بها (فلهاالله) في العداح لحاء الله أي فيد واحتمار الهرلان الانساري لحا الله فلانافال أبو مكرمعنا وقشره الله وأهلكه من قولهم لحوت العود ألحوه لحوا اذاقشر ته انتهى من رضيما)أى مناك الفعلات (النفسه سيرة) السيرة بالكسر السنة والطريقة والهيئة (وحبأها) أي سترتلك الهذات (على تناسخ الأحقاب) أى الدهور ريد بتناسخ الاحقاب مروراً لدهور والسنين (كنزا وذخسرة أمه) أى البغوى (وذات الاستار بيطن مكة) أى وحق الكعبة (الأوذل من والغ) أى كابوالغ (في حدقة مقلوب) الاضافة في العجاء القلاب داء يأخذ المعمر فيشتكي منه قلبه فعوت من يومه يقال معسرمقلوب وتخصيصه بالذكرلان حمقته أقدر الحمف لاحتقان الحرارة الغريز بدق بالحنه واختذاق وللمراد المقاومة اخلاطه كلها وقدل الأفرب الى الصواب ان المراد بالقاوب الذي مقلب والمنتن اذاقلب تمكون رائحته المكرية أشدوا اشي يضاف الى نفده مثل مسعد الجامع انتهى (واندل) أى اخس (من طامع في شريطة مصلوب) أي حبل مختنق به المصلوب وفي تاح الاسماء والشريطة حبل يفتل من الخوص وهو ورق النخسل (أن كان ما أثام) أي ما أثاه البغوي من تعد يبغلامه (انتقاما)خبر كان أى انتها مامنه بسبب اله كان بؤذى ابنه و يعاديه (فهلادلك) فهلامن حروف التحضيض بلزمها الفعل افظا أوتقد براوم هذاها اذا دخلت عملي الماضي اللوم والنوبيع على ترك الفعل يعمني هلا كان ذلك المتعديب والتنكيل (والولدجي وفي اليدمن ملك الخيارشي) الخيار الاسم من الاحتمار ( آلآن) عدَّالهمزة الأولى وهي للاستفهام كافي قوله تعالى آلآن وقد عصيت والمعنى اينتقم (وقد سبق السيف العدل) في الزاهر لاي الانمارى سبق السيف العدل قال أو مكرمعناه فدفرط من الفعل وسسبق مالاستيل الى رجوع متسه في الميداني هدا مثل وأول من قاله ضربة بن أدَّين طا يخه بن الياسن مضرالا لامه الناس على قتل قاتل ولده في الحرم وتقدّمت قصته وطولها (وقد فعل القضاء مافعل استادالفعل الى القضاء مجاز وكلة ما يحتمل أن تدكون موسولة كأفي قوله ثمالي فغشهم من الهماغشهم و يحتمل أن تسكون مصدر يه أى وفعل القضاء فعله (أوردا) الاستفهام انكارى والورد خلاف الصدرأى أيردوردا (وقدنضب) أى غار (الماءوشيما) أى ويشيم شماوهم البرق إذانظرت الى محائبه أس عطر (وقد أصحت السماء) أصحت السماء أى انقشع عنها الغير ومنى الله صوالسما الا يبق البرق فكيف عكن الشبي (وغبرة) بفتحتير الغبار (وقد سقط الجدار) أي أتطلب الغمرة بعد ماسقط الجدار أخذا من قول الشاعر

اذاسقط الجدار بلاغبار \* فيعدالهدمايسله غبار (وسترة) أى أيطلب سترة (وقد ظهرالشوار)الشوار بالفتحفر ﴿ الرأة والرجل(هيماتهمات)

طالماامنصها بنغريه وكدمها ومارض موفداها مفعه وأبويه ودفن علم الحدولديه مذاوالله هوالجودلا ماسيء عن حاتم العرب وروى عن سادات بي عبد المطلب فلم الله من رضى المفسه سيرة وخباهاعلى تنامخ الاحقاب كمرا وذحبرة اله وذات الاستار بعطن مكذلا ردل من والغ في جيفة مقاوب وأنذل من طامع في شريطة مصاوب ان كا أناه المقامانه لدناك والولد حى وفي البد من ملك الخيار شي آلآن وفلسبق السبف العدل وفدفهل القضاء مافعل أورداوهد نضبالماء وشما وولدأهم السماء وغبرة وودسقط الحدار وسترة وقدظهرالدوارهمات مهات

اسم فعل بمعنى بعد وتكريره النبأ كيدكفوله تعالى هم انهم انسانوعدون ويرفع الظاهركة ول الشاعس \* فهيمات هيات العقيق واهله \* واللام في قوله (لظن حائل) لام جارة دخات على الفاعل عند دمن يقول ان أسما الافعال بمعنى الافعال وان لم يجز بعد فريدان فرق بين فاعل الفعل الصريح و بين فاعل ماليس بفعل صريح الاثرى انه لا يجوز ضريت فريد و يجوز أنا ضارب لزيد و زعم الزجاج انه مصدر بمعنى البعد والمعنى في الآية البعد الماتوعدون وأما عند من روى اللام مفتوحة والظن الزجاج انه مصدر بمعنى البعد والمعنى في الآية البعد الماتوعدون وأما عند من روى اللام مفتوحة والظن مرفوعا ففاعد منه فظن خبر مبتدأ والمدن أى ان ظنه ذلك لظن حائل أو ظنه ذلك الظن حائل واللام على هذا كافى قوله

\* أما لحليس المجموز شهر به \* كذا في شرح المجاني والظن الحائل الفيرا المشيرة الذاقة حائل أى المعرفة المراشق بقال ذاقة حائل أى معرفا من (ورأى فائل) رحل فيل الرأى والجمع الفيال أى ضعيف الرأى مخطئ الفراسة (وطل زائل وورد سائل) وفي بعض النسخ وردماء شائل والشول الماء القليل في اسفل القربة (ايتها النفس أحملي جزعا \* ات الذى تحدر بن قد وقعا) البيت مطلع قصيدة لأوس بن هرمن شعراء الجاهلية و فولها قالها في فضالة بن كلدة عدمه عافى حياته و برثيه بعد عاته منها

ان الذي جمع السماحة والنجّدة والبر والتق جما الألهى الذي يظنّ بل الظنّ كأن قدراً يوقد سمعا

واحتال) الاحتيال افتعال من الحيلة (مفترش لذنه) اسم مكان من الافتراش (ومعتصر شهوته) اسم مكان من الاعتصار كنابة عن الغسلام المد كور (للانقطاع الى يعض كبرا الأمر ا ، فقيله) أى قيل ذلك المعض الغلام (وآوا وانتزعه من قبضة مولاً ومراغمة) المراغمة الهسران والناعد والمغاضمة وراغمهم البذهم وهدرهم وعاداهم وهواصب على الهمفعول له للانقطاع أولقوله فقبسله أى قبله مع ماعطف عليه ذلك البعض مغاضب البغوى ومعاداةله وقال النجاتي هومصدومؤ كدلم فهون ماتقدم عليه من السّرائن (كوته) أى احرقت تلك المراغمة البغوى يقال كواه يكو به كاأى احرق حلده (بناراضغانه) الضغن الحقد والضميرالجوهوالى البغوى يعنى ان البغوى لمالم يقدر على التشفي منه رُحِعت بَارَأْضَغَالُه الى نفسه فأحرقته (وشوته على حرارة غمومه واشحاله) الاشحان حمع شحن وهو الحزن (فلاحمه ولاقر يبولا ولى ولاحبيب ولا والدولا مولود ولاعابد ولامعبود) الفاعلا سيسة يعنى ان فعلاته التي سلف ذكرها تسببت في أبقت له احد امن هؤلاء المعدودين و المعبود المولى والراد من المعبود الطاع لان العبادة الغة الطاعة والخسوع والذل (وأما الشرع وطريقه والدين وتحقيقه فهلامه) أى البغوى مأخوذمن قول ابن مسعود رضى الله عنه اذاذ كرائصا لحون فحملا بعمرأى ابدأ به وأعدلُ بذكره كذا في فائق اللغة وهذا تم يكم به وسخرية (ان في وضوح هذه الحلال) جمع خلة كقلة وقلال أى الخصال (على شوه احكامها) أى مع نشو به احكامها (وسفه احلامها) حمـع حــاروهو العقل (الغنية دون شرح الحال وتشريحها) في تاج الاسماء شرح الامر تشريحاً اوضعه أى قبل كشفها وايضاحها (وتبليغ اسان المقال وتفصيحها غسير) بعدى الا (ال التقرّب الى الرسول المسطى الابطعى المجتبى سلى الله عليه وعلى آله بقوله) متعلق بالتقرب (اذكروا الفاسق بمافيه يقتضى التنبيه على مخاربه) المجلة خبران (تلخيصا) أى تبيينا (خافا بانكره) النكر بالضم الذي المشكركذا في العمدة (وخباماه) أى خفاياه (وتشكيلالا ضلاع خبيمه وزواياه) هدنه اشارة الى قاعدة الهندسية فاندأب الهندسين اذا ارادوا ان بقيرارها ناعلى دعوى هندسية يشكاونها بالاضلاع التيهى الخطوط المستقعةمن حيث احاطتها بالسطح والزوا باللتقريب الى الافهام وايضاح

اظن مائل ورأى فائل وظل زائل ووردسائل أشها النفس اجلى جرعا

ان الذي تعذرين قدوقها واحتال مفترش لذنه ومعتصر شهوته للانقطاع الى بعض كبراء الامراء وتدله وآوا موانتزعهمن فبضفمولاه مراغمة كوتهسار أشغانه وشوته علىحرارة غمومه وأشمانه فلاحمم ولاقريب ولاولى ولاحبيب ولاوالد ولامولود ولاعابد ولامعبود واتبا الثرع وطريقه والدين ونحقيقه فحهلا به أن في وضوح مد الخلال على شوه أحكامها وسفه أحسلامها الفدةدون شرح الحال وتشريحها وتلمنغ اسان المقال وتفصيحها غران التقرب إلى الرسول المعطفي الانطعى المحتى صلى الله عليه وعلى آله يقوله اذكروا الفياسق بمافيه يقتضى النسه على مخاز يه تلخيصا علفا بانكره وخياباه وتشكيلا لاضلاع خبثه وزواماه

المرام (اليعلم الافاضل الى جاورته على البريدقريبا من سنتين) كان من عادة الماف الماضية ان يكون الهرم منها خمار و فتحت حكمه بعث الفدو جالمسرعين وهدا العمل يسمى عمل الهريد (فلاوالله) كلة لازائدة (ان) نافية وتدخل على الجملتين كقوله تعالى ان يتبعون الاالفان وقولة تعالى ان هي الاحياتناالدنك (تضيفت الاحداق،) أى بالبغوى والاحداق جم الحدقة وهوسوادالهين وتضيفت بالفاء أي احاطت مه من جوانيه وقال صدر الافاضل تضيفت مه الاحداق نظرت اليهمع استكراه قأل النحاتي ويروى تصبغت من الصبيغ أي ماصبغت ولا تلونت ألاحد اق بانعيكاس صورته ادكل مثلون يكون سدب رؤ مته وقوع عكس لونه في البصر فيصر البصر به متصبغا التهمي (في المسحد الجامع الايوماوا حدداكسفة العقر ) قيل انها سفة الديك وانها بمما يختبر به عذرة الجارية وهي سضة إلى الطول يضرب للشي مكون من وواحدة لان الديك مسض في العمر مرة واحدة كابقال كذا فى الميداني (اوكفضة البكر) القضة بالكسرعذرة الجارية قال النجاتي ويروى قصة بالصاد المهملة وهي قطعة من القطن علم الرالا قتصاص وهومن الحديث وهذه ايضامثل في القلة انتهبي وفي اسان العرب القصة الحص لغة عيازية والقصة القطنة أوالخرقة السضاء التي تحتشي ما المرأة عند الحيض وفى حديث الحائض لا تغتسل تى ترى القصة السفاء يعنى عاماتقدم أوحتى يخرج القطنة أوالخرقة كأم اقصة مضاءلا يخالطها صفرة ولاترية (فاأدرى أخطأته) أى بالبغوى والباء للتعدية (خطاه) ا جمع خطوة والفهر المحرور الى البغوى (أم ألجا وعدر تحوّف عقباً ه) وجلة تحوّ و مدة للعدر والضمر المحرور الى العذرو يجوز أن رجع الى البغوى والعائد حين الدمحذوف أى تخوفه مه (و تجاذينا حديث المسلاة) التحاذب التنازع (فقال) أى البغوى (ممازما) عال من معمير البغوى (وماصدقك الانماز حاوسكران) هذه جلة معترضة بي القول ومقوله (قام يعضهم) هذه الجلة الى قوله من عمل السوق مقول القول (وهو) أي البعض القائم (يسعى يوم الجعة للفرض) الجملة نصب على الحالية من فاعل قام (وقد نودي للصلاة) وهذه الجملة حالية من فاعليسعي (فقاله) أي لذلك البعض القائم (ساحبه مكانك) أى الزممكانك (افاربعة من خيرالسوت) يعنى افار بع ركعات الظهرااتي تُؤدّى في البيت (لخيرمن اثنيز من عمل السوق) يعيني ركعتي مسلاة الجمعة (وقد كان من طريق لَحْوِرْمَسَاغُ لِلمَّأُولِيلُ أَى مَأْوُ يل هذه المقالة (على وجه المملح) في الاسماس وفلان منظرف ويتملح ( وأحكن من هذا) اشارة الى السكار مالذى حكاه البغوى عمارها (قبله) أى قوله (وترك العبادات سبيله) أى مذهبه السبيل هو الطريق يذكرو يؤنث قال تعالى قل هذه سبيلي و يعمر به عن المذهب (فلاعبد يعتادولا فرض كايقتضيه العباد محال) خسير للبدرا الذي هومن (م) الضمسرالمحرورالي ألموصول (غيرالية ين بالالحاد) متعلق بالية من والمعنى محال به غير يقيننا بألحاده أوالمعنى محال به غير يقسه بالالحاد (وتلقى أوامر الشرع بالعثاد) عطف على الالحاد على المعنى الاوّل وعلى المقنن على المعنى الثاني (وأخن أول الغلام الواصف ولاه انه) الضمير المنصوب الى المولى والحد لة الى قوله وينيك من قيام متول القول (لبعرب) الاعراب الابانة والافصاح وأن لا تلحن في الكلام (في الشتم و يلحن في الأعراب) في وض النسيخ القرآن واللهن الخطأفي الاعراب (ويصلى من تعود و يُعلن من فيام) ناكها ينيكه أجامعها (ينحى) أى يقبل والمستكن عائد الى قول الفلام والحدلة مفعول ثان لأُطَنُّ (الحصورة حاله) أيحال البغوي (ويأوى الى مقصورة خبيه وضلاله) الضمران المحروران للبغوى وألمقصورة الداوالواسعة المحصنة أوهى أصغرمن الدار ولايد خلها الاصاحما (عل أحواله) أى أحوال البغوى (عيوب) جل الثني معظمه (ومعظم أفعاله ذنوب ، يصلى فيخفض أركامه ،

ليعمل الافاضل انى جاورته عملى البريدةر ياءن سنتبر فلاوالله اننفيت الاحداق، في المحد المامع الانوم واحدا كسفة العدمر أوكففة المحكر فا أدرى أخطأت مخطاه أم المأه عذر تغوف عقماه وتحادسا حديث العالمة وقال عازما وماصدقك الاممازح أوسكران قام بعضهم وهو يسعى يومجعمة للفرض وقد نودى للصلاة وشال صاحبه مكانك ان أراهة من خبر الدوت للمرمن الندن من عمل السوق وقدكان من طريق التحقر رماغ للتأويل على وجه التعلم ولكن من هذا اقبله وترك العبادات سيله فلاعمد يعتاد ولافرض كابقضيه العبادعال بهغيراليقين بالالحاد وتلقى أوامر الشرع بالعنادوأ لمن قول الغدلام الواصف ولاه اله ليعرب فى الشتمو يلحن فى الاعراب و يصدلي من قعودو ينيك من قيام ينحى الىصورة حاله ويأوى الى مقصورة خبثه وضلاله فحل أحواله عيوب ومعظم أفعاله دنوب يصلى فعشض أركانه

ویشهسی فینصب سیفا نه یخاطب بالیکاف اخوانه یو یشتم بازای علمانه یو یکفت لاشر اکامه به و یست بالا نم ادانه) الا بیمان لا بی منصور النمالی و اواما

صديق أنامه كساه الزمان ﴿ ثيلب الغني رافعاشانه مراه علمظ مراح الكلام ﴿ اذا كسرا لنه أحفانه

أقوله يشهيى أي ينهي الوط وقوله سيقانه جمع ساق قوله يخاطب بالكاف ريديه الهراح الخشمة والحرمة لانف الخطاب بالكاف يخاطب من هودون المخاطب قدراومنزلة قال الهدمداني لايحزع الحمارمن الاكاف كرعى من مخاطبة المكاف وقوله يشهم بالزاى غلمانه أى يقول الهم مازاني وابن الزانية وقوله و يكفت لاشرا كامه أى يضم والمعنى انه يها شرا الشر متشمر اعجدًا (ومن نادرة البلد) الحار والمحرور في محل الرفع خبرمقد موالشدأ قوله (اعتقاده)والضمير المحرورالي البغوي (الاعتزال على وهدا الأبد) قال الشارح النجاتي انها قال ومن نادرة البلداء تماده الاعتزال لان اعتَّفاد الاعتزال ليستجعه ودلاهل بلده فهونا درمهم والاعتزال نحلة أهل العدل والتوحيد وانماسمي بذلك لان منتهدي معتقدهم وصاحب مذهبهم اعتزل حلقة الحسن البصرى واعتقدهذه العقيدة فسمى المعتزل واغاقال على وعيد الأبدلان المعتزلة زعموا انمن ارتكب كبيرة استفق التخليد في الناراتهي (ثملاييقي)مضارع من الانعال والضميرالي البغوي وفي بعض النسخ لا يتق من الاتفاع (محظور او محموراً ولا يستبق عملا موز وراومنكرامن القول وز ورا) فالعني انكون احتفاده الاعتزال معارتكامه حميه المكاثر الموحبة على اعتقاده الخلود في النارمن نادرة البلد لأن اعتقاد الاعتر ل استجعه ودلا هل المدمكاقاله النجاتي (هما) كلفلتنسه (هو)أى البغوى (طمع عشهدى)أى بحدة ورى (في حال رجدل كان)أى الرجل (انقطع اليه) أي الى البغوي (منذر مان بأمان فأغرى) أي البغوي (مه) أي بالرجل (ربيبا) ربيب الرَّجل ابن امرأته لغمره (له) أَي لذلك الرجل (كقضيب) القضيب واحد الدَّضبان وهي الاغصان (من الآسمياس) الآس شحر معروف والمأس الممال من المسروه والتبخير (العلة فتكه) الجبار والمجر ورمتعلق بأغرى والضمهرا لمجرورالى ذلث الرجل والمفتك أسيأتي الرجل صائحيه وهوغارا غافل حتى يشدّعليه فيقتله ( كاريأمه) أى ام الربيب وكان هذه زائدة (اذهو )أى الربيب (رضيع) والمعنى أغرى البغوى على ذلك الرحل سبه اعلة أنه قنل أمه حمن كان هورضيعا (وعملي حد الة الحيز صريع) عطف على رضيع وفصل بين حرف العطف والمعطوف بجهوله والجدالة الارض والصريد الساقط (واقمه) أى لقن البغوى ذلك الربيب (استعداء الامبرالأجل أبي سعيده سعودين عين الدولة وأميناالة) استعداه استعله واستنصره (عليه) أي على ذلك الرجل (وتنجز لامر) عطف على الاستعداء (ق معنى الانتصاف) متعلق بالتنجز انتصف منه استوفى حقه منه كاملا (المه) أى الى ذلك الربيب وفنفوه ذلك الامر الألهى) الألهى الذكى المتوقد قال اوس نجر

الألمى ألذى يظرن بك الظن كأن قدرأى وقد معما

(والسيداللوذعي) اللوذعي الظريف الحديد الفؤاد (على عامض كيده) أى كيدالبغوى (وياطن ختله) الختل مصدر ختله أى خدعه (في صدره) الضعير الى الرجل (فأمر) أى الاميرالا حسل (بالسكاب الى في تعسر ف الحال) تعر وتسماء تسد فلان أى تطلبت حسمي عرفت (ونجنب جانب الاحتيال) تجده بعدعته (والانتداب) انتدب لمكذا أى اجاب (لاعداء الشاكى) أى لاجل أن ينتقم الشاكى من خصمه العدوى طلبك الى وال لدعد يك على من ظلب أى ينتقم منه (على خصمه الضميرالى الربيب (وايفائه حسكم الله في أمه) أى أم الربيب وفي بعض النسخ لا مره (فلما الحس

و شهری فنصب سرهانه بخیاط سرال ای خاله و بشتم الزای غلمانه

ويكفنانيراكامه ويسحب لارثم أردانه ومرينادرة البلداء تقاده الاعتزال على وعبدالأبدتملا يتي محظورا ومحدوراولا بستبقى عملا وزورا ومنكرام الفول وزورا هاهو لحديدي في مال رجدل كان انقطع المعمند زمان بأمان فأغرى به ربيباله كنفيب من الأس ماس املة فتمكه كانت بأمه ادهورضب وعلى حدالة العز صريع ولقنه سينعداءالامير الأجل أبي سعيد مسعود بنءين الدولة وأمين المه عليه وننحر الامر في معنى الانتصاف المعقد وذلك الاميرالأ اجي والسيد اللوذع على غامض كيده وبالمن ختله في صدره فأمر بالكارالي في دروف المال وتحنب بانب الاحتمال والاتداب لاعداء الشاكءلي خصه والفائه حكم الله فأسه فإراأحس

اخود لة المحمالة) كانة عن البغوى ودلة حيوان معروف بالحيلة ومعربه دات و يحمّل ان ير مدبها دلة إبنت منشاحان الجمري (ان حددسه) الحدس الظن والتخمين (قدفال) أي ضعف (وظنه استحال) أى تفركل ما تتحريد أوتغير من الاستواء الى الاعوجاج فقد حال واستحال (وسعيه الى التيور) الثيورالهـالاك والخسران (قدمال مندع) أى البغوى (شهودالزور) الزورالـكانب (أن يصدعوابالحق) بقال صدعت بالحقاذات كلمت بهجها وا(فيما بذلوا) أى الشهود (من خطوطهم) سان الموسول أى منعهم ان بقولوا هذه خطوط فا (ترغيا وترهيا) منصو بان على المما مفعول لهما لشع (فرضوا) أى الشهود (القول) القريض في الامر التضعيم فيه أى التقصير (وادعواعلى مسألتهم ألعول) العول في المسألة الزيادة في الورثة والنقصان في المال (ومال المزور) بكسر الواووهو البغوي (والزور) بفتح الواو وهو الرجل المتهم وفي بعض النسخ لم وحدة وله والمزور فلا اشكال حين الدهدم ملاعة المزور بالفتح افوله الى التوسط فان الخصم كيف يكون متوسطا من خصمه و بينه اللهم الاان وقال المرادمن التوسط القدر المتوسط بين المطأ ابوهى الدية الكاملة وان لايد فع شيئا اسلابسب أذكاره وعدم ثبوته (الى التوسط عن ارش المستباح دمها) الارش دية الحراحات (على مائتي درهم قعمها خدة دزانبر فلم ادرأ يه نحلة على العدة لابن السمين بقال ما نعلتك أي مادينك (وقفت) قبل حكمت وفي العض النسخ وقعت من المرقيع (وأن ديات الأمهات على هذين العقدين) أى المائتين (فاف الاسلام له) أى لكون الديات في هـ دُا القدر (ذكرمه الوم ولافي الفقه باب مرقوم) تخصيص دهـ دالتهم (ولاعنداهل السكاب أمر محتوم ولافي دياراهل الشرك رسم مرسوم ولافي فطر النفوس) جمع فطرة كُسرالفاء وهي الخلقة (ان تنزل عن أمهاتها مقتولة) حال من أمهات (بهذا الوكس) الوكس النَّقُص (والنَّمْنِ البخس) البخس النَّاقص (ولا الخنانيص) جمع خنُّوص وهو ولدالخيزير (اوالقرود) جمع قرد (لونطقت) أى الخنانيا اوالقرود (ترضى عن واضعاتها) أى امهاتها (عِيْله) أي عِنْل هذا الوكس والتمن المعس (وكم) هي كم الخبر بة (قد قلت وأقول الما) أى الدية المدفوعة وهي المائمة ادرهم (ليست دية تودية) المتودية على زية التركية بالنا المناة الفوقية والدال المعملة هي الخشبة التي تشدُّ على خلف الثاقة اذاصرت (أووذمة) من الوذم السيور التي بين آذان الدلو والحراف العراقي الواحدة ودمة وفي يعض النسخ ودية والودىء لي فعيل سغار النخل الواحدة ودية وههنا كناية عن القلة والنزر (بلهي دية نسمة مسلة) النسمة النفس والانسان (قدحة ن) حقنت دمه منعت ان يسفك (اللهدمها) أى دم نسمة مسلمة (الاباحدى ثلاث) اشارة الى قوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لا يحلدم امرئ مسلم الاباحدي ثلاث كفر بعدا عان وزنا بعد احصان وقتل أفس بغير حتى (نصا) منصوب على اله مفعول مطلق كافي قوله على سائة درهم المترافا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يستميز) الاستفهام انكاري (الترخص في هدده الاحكام الاالمستففيدين الاسلام أما) بالقتع والتفقيف على وجهير احدد ما ان تكون حرف استفتاح عِنْزَلْةَ الْاوهِ فَوْمَدُونَ مُعِدِ وَهِ فَهُ أَلَ وَالنَّالَى ان الصحور عمرى حمًّا على خلاف في ذلك وهد فوقتم ربعدهاان (انَّ الحكوم عليه) وهوالرحل المتهم (لم يلتزمها) أي الدمة المذكورة (الابقرة فوَّمت مَانَةُ وعشرةً) ومنى ما التزم الدية المذكورة المصالح علم اوهى المائتا الدرهم أن يدفعها دراهم فضة مل التزم أن يؤدّى بدلها بقرة فيمتها مائة وعشرة وفي بعض النسخ نقرة بالنون والقاف (فقال المصوع) الحده أو حده أوالفه عان وجع الانسان شي يكرم عليه فيعدمه (الخدوع) أى الذي خدع في دية المه والمراد من الفيدو عوالمخدوع ها هذا هوالربيب (ناالله) بالدَّاء المثنَّا وَفُوقَ وَفَ بِعض النَّسَخُ

أخودلة الجتالة ان حدسه فدفال وظنه استحال وسعيه الىالتبور قدمال منع يهودال ورأن يصدعوا بالمق فما بدلوا من خطوطه-م ترغما وزمما فرضوا القول وادعواعلى مألتهم العول ومال المزور والمزورالى التوسط عن ارش المسقباح ومهاعلى مائتى درهم فمنها خرية دنانبرفلم أدر أية نعلة وقفت أن د مات الا مهات على هدين العقدين فافى الاسلامله ذكرمهاوم ولافى الققه باب مرقوم ولاءندأهلاالكارأمرعنوم ولافي ديارأهل الشرك وسممرسوم ولافى فطرالنفوس أن تنزل عن أمها نهامقتولة بمدا الوكس والثمن النفس ولااللنا نيص أوالقرود لوالحقت ترضى عن واضعاتها عشله وكم ورفات وأقول ام الست د فتودية أو ودمة بل هىدية نسية مسلة فدحقن الله دمها الاباحدي ثلاث زماعن رسول الله صلى الله علمه وسلم فهل يستعبز الترخص فيهده الاحكام الااتّالمــقف بدن الاــــلام أماان المحكوم عليه لميلترمها الابقرة قؤمت ماثة وعشرة فقال المفروع المخدوع تأنه

لارضيت بمذاالغد بنولاشريت المدما لحرام باللبنوهم بالرحيل وأمر القشل فأغشل فلم بدر أأكلمه النارام شرمه الماء أوالنقطة والارض أواختطفته السماء فنقه هدما من دمين ذهما اطراوشهم بنفق داغرلة ويخراهدناوالهالدين الملم اوالعة مدالح والاس القويم والسمت المستقيم والمالاة عاوراه والحموع الزيده أدام الله عزالشايخ فضوحا ويفيدمن هذه المقدمات وضوحاما كانت الاخمار تتاهده من استغلاله عند الاشفان مرلوا حقيجنا بانه على سلطان زمايه ورعايا عمله وسكانه حسمانساليه من صماع وعقارورباع ودارليتناهب ذكره الا عماع وسقاه ردونه الاطماع حتى اداماخلا حق واستقام على ايقاع الرادش وومدم على مافعل وردم فما بذل وفعل بالقديم كل ما على في الله

بالباء الموحدة (لارضيت مذاالغين) في الصاح الف بن بالتسكين في السيع والغين بالتحريث في الرأى يقال غبنته في السيع أى خدعته (ولاشريت الدم الحرام باللبن) هدد امقلوب من قول العرب نحن لانشرى اللبن بالدم الحرام وذلك انهم يستنكفون من أخذ الابل بدل القصاص والمعنى هاهنالاا ساع ولا آخذ الدية عن القودوني نسخة ولاشر بتبالما الموحدة كان المرب اداامت عوامن أخذ الدية وطلبواالقصاص قالوالانشرب الدم الحسرام باللبن وقال صدر الافاضل قوله ولاشريت من الشرى في شغص قد شرى حلده انتهى وشرى حلده من الشرى وهو خراج صفاراها لذغ شديدوالرجل شرى على فعل وفى حل كلام الصنف على المفي الذي قاله الصدر بعد ظلاهر وصعوبة اللهم الاان يضمن قوله تمريت معنى الاخذوا لمعنى ولاثمر يت أحد الدم الحرام باللبن (وهم) أى أراد الربيب (بالرحيل) أى ان يرحل الى باب السلطان (في أمر القدل) بعنى في المهار أمر ، (فاغتيل) بالماء للجه ول والمستكن الى الربيب يقعال اغتاله فتله غيلة (فلم يدر) بالمنا اللفءول (أأكاته النمار أمشر به الماء أوالتقطة ه الارض أواختطفته السمام) كَالية عن فقده وعدم العلم يخبره (فلله همامن دمين) سان لقوله هما أي من دم الربيب ودم امه (دهما نظرا) دهب دمه بطرا بالكسراى هدر اوالحمله صفة لقوله دمين وفي بعض السخ خضر اومضرا يفال أخذه خضرامه رابكسرهما وككتف أى نفيرغن (وشخصين فقددا غيلة) قَمْلُهُ غَيلة خدعه فذهب به الى موضع فقتله (وسخرا) قال صدر الافاضل هكذا صعيضم الدين وسكون الحاءاته ي سخر به سخراهزي (هددا) اشارة الى مافصل من احوال البغوى (والله الدين السليم) هذاته عمظ أهر وكذا ماعطف عليه بقوله (والعقد الحسكيم) أى الاعتقاد المحسكم كا في أوله تعالى والقرآن الحكيم (والامرالةويم) أى الامرالمعتدل المستقيم (والسمت المستقيم) قال السهت الطريق وهيئة أهلُ الخروالسرعلى الطريق بالظنّ وحسن العوى (والمالاة) ما اباله أىلاا كترث (بماورا الحيم) أى امام الحيم من كونه يوقف بن يدى الله تعالى و يحاسب (ويما زيده أدام الله عزالما المح فضوعاً ويفيده من هدا المقدمات أى المقدمات التي فصلت في حق البغوى في هذه الرسالة (وضوحاما كانت الاحمار تتشاهديه) الموصول مع الصلة متدأ مؤخر وخبره ماتقدم من قوله وجمايزيده (من استحلاله) أي استحلال البغوى وكلة من بيان الموصول (عدد الاشفاق) أى الحوف (من لُواحق جناياته) كلـ ةمن متعلق بالاشفاق واللواحق جميع لاحقة من لحق به أدركه (على سلطان زمانه) كلة على متعلق بالجنا بأت والضمير المجرور الى البغوى (ورعاما عمله) عطف على سلطان أى رعايا الموضع الذي كان المغوى عاملاللسلطان فمه (وسكانه) يعنى عند دخوفه من ادراك الجنا بات التي حنى على سلطانه ورعايا عليكة وسكانه به بأن يؤ أخذ والسلطان بسبب هذه الجنايات ويعاتده ويعاقبه (حبسمانسب) الحبسههنا الوقف وهومنصوب على الممفعول الاسقدلال (اليه) أى الى البغوى (من ضياع وعقار ورباع ودار ) كلة من بان الوصول (ليتناهب) متعلق بالاستعلال (ذكره) منصوب على انهمفعول بتناعب وفاعله قوله (الا-ماع) جمع مع وهومن ذ كالحمال وارادة المحمل (ويتقاصردونه) أي دون الحبس والوقف (الاطماع) جمع الممع (حتى) متعلق بالحبس (اذاماخ الاجوم) من قول طرفة بالك من قندرة عمر \* خلال الحاج فسضى واصفرى

(واستفام على ايقاع المرادشدوم) شدا الشعر غنى به أوترنم بعنى اذا أمن من معاتبة السلطان وتمكن دفعه كاكان (دم) أى الى المبغوى (على مافعل) أى المبغوى من الحبس والوقف (ورجع فعابدل وفصل) بالتشديد (بالفسيخ كل ماأجل) أى ماأجه من الاشياء التى وقفها (فكان هذا البلاغ) أى خرجسه

ورجوعه (بقرب الرة من الامكان و يعد أخرى) يعنى قرب هذا البلاغ من الامكان الرة ودهده أخرى انما هو عند المامعين فوقعوا في الحيرة والتردد (حتى) متعلق بما يفهم من فوى الكلام كاقر ونا (أغى شخص العيان عن الخبر) يعني أعنت المشاهدة والعاينة عما كان سعم من هذا الخبر (ونايت شعس السان عن القمروذلك) أشارة الى مدلول توله أغنى الى آخره (حين بعث الساطان عن الدولة وأميراللة قاضى قضائه أبامجد عبد الله بن مجد الناصى الى ديار خراسان الدارك أمور الاوقاف) فى الماج استدول مافاته وتداركه بمعنى أى نهمه (والتراع ما اقتسمته أيدى التسلط والاختطاف هوالاستلاب بسرعة شبه التسلطوه والمعنى بالرجل الظالم المتعدى على أموال الناس وأثنت المدأه غيي الوكذا السكارم في الاختلاط (فرفع اليه) أى الى القاضى (خليفته) أى خليفة القاضى (وأباحاضر والىحقائق ماردو يصدرنا ظرماتقر ) أى ثبت وسين والموسول مع الصلة مفعول رفع (عنده) أى عند الطليفة (من احتماله) سان الموصول والضمير الى البغوى والمحمن كالصوال وجنت الشي واحتفته اذاحد أنه بالمحسن ألى نفدك (ما شارب مائة ألف د شارعن أوقاف وضع) أى البغوى والجملة صفة للاوقاف (علم) أي عنى تلك الأوقاف (عمت التملك وسومة التغلب) السومة بالضم العلامة تعمل على الشاة وفي الحرب أيضا (والتعبدن) وفي معض النسع التجمر (كاعما) حال من المستكن في وضع والمكعام شي ععول في فم المعمرية الكعب المعمراذ الددت فه في هما حه (فها) أي فى الا وقاف (أفواه أربام ادون النظلم) أي عن النظلم (بوعد) متعلق مكاعما (دويه) ى امامه (رفراق السراب) رُقراق السراب ما تلألا منه أي جاء وذهب (و وعيد عند د فراق الرقاب) وحاصل المعسني ان البغوى اغتصب من الاوقاف عن أيدى متصر فهما ومنولها ما يقاوم لو كان مله كامانه ألف د سار وغبر سمات الوفف ومعالمه وادعاه لنفسه على جهة التملك منصر فافيسه تصرف الملاك فان تفرس من أحددمن أرياب الوقف والمتمتعين مقصدالشكوى والشكاية الىباب السلطان يسلك الحمدلة بما يعدهم و عنهم عالا حاصل له ويوعدهم عاعنده تلف المهمعة (حتى درج) درج أى مضى لديله (عليها) أي على الاوقاف المملكة (قرب بعدقرن) القرن في الناس أهر زمان واحد قال الشاعر اذاذهب القرى الذي أنت فهم \* وخلفت في قرن فأنت غريب

( آيسين) عالمن الارباب (عن الانتصاف) هوالمعاملة بالعدل والقسط (وخلف من بعد هم خلف قافعين من دونه) أى الانتصاف (بالكفاف) المكفاف من الرق القوت وما كف عن الشاس أى اغنى (فأوجى) أى المار (القاضى المه) أى الى خليفته (بادهام الاستقصاء) انعم فى الامربالغ فها واستقصى فى المسألة بالع فها (على حكم أمانة القضاء) كله على متعلق بأوجى (فقام أى الخليفة (فيه) أى في البغوى (وقد و (وانترع) أى الخليفة (مالاعظيمامن تحت أضراسه) الضمير المجرور الى البغوى يعتنى ان ماحمله من المغوى من حهة الاوقاف وان كان ساخ مبلغا عظيما الم أنه بالمسيمة الى مابق عند دولا يدهمن حهة الاوقاف كأنه القمة ومفقة واقعة تحت الاستناز و يحتمل أن برادان الخليفة شدّد في تحصيل تلاث الاموال ف كأنه اقعة أضراسه واقتلع البند من تحت الاضراس (وحد لده) نعم ير المفعول الى البغوى والفاعل قوله الافتضاح) أى افتصاراه بالمائية أمر المبغوى (ان سكن وسكت وخشى) الضمار المستحسنة الى البغوى (أسوة أمثاله) الاسوة بالفيم والمكسروهي مثل القدوة والقدوة هي الحالة التي يون عليها الانسان في الساع غيره سواء كان في حسن أوقع نفع أو في كذا في العدة (العنت) في المحار العنت

يقرب تارة من الامكان ويبعسك أخرى حتى أغى شعص العمان عن الخبرو فابت شمس السان عن القمرودلك حيزيعث السلطان عبن الدوله وأمين اللة قاضى فضائه أبا عهدعبدالله بعمدالناصىالى د ارخراسان الدارك أ. ورا لا وقاف وانتزاع مااقتسمته أبدى التسلط والاختطاف فرفع المعطيفته وأنا حاضر والىحقائق مارد و يسدرنا كمرماتفررعنسده من احتمانه مايقارب مائة أاف د سارعن أوقاف وضع علماسمت التملك وسومة التغلب والمحدن كاعيافها أفواه أربابهادون النظايوعد دونه رقراق السراب ووعيد عنده فراق الرقاب حتى در جعلها أرن العد قرب آيسي عن الانتماف وخلف من بعدهم خلف ما تعسم مردونه بالكماف فأوحى الفاضى اليه بانعام الاستقصاء علىحكم أمانة القضاء فقام اليه وقعدوأس قوأرعد والتزعمالا عظهامن تحتأضراسه وحذره الافتصاحان أمرض اراسه وكان قصاراه أنسكر وسكت وخشى اسوة أمثاله العنت

وأحضرالرجل لهواغيت الشهود وعفار يثالقسوق والمرودوعقد عشهدهم علىشهاداتهم وثائق بوقفه كل ما ملك واطلاقه على وجهالله حميع ماأمدك رى بما فعدل ان السميء عماضت بده من فليل أوكثير وزهمد وغفير راءعي الطمع في مال الغيره مو أوف وعرص الى وجهالقر بالتمصروف فلم يتراخى الأمرعلى هدذا العدقد الوثيق والخذلان المشبه بالتوفيق حستي قاللى وهو بشكوالوز يرشمس المكفاة وسماعه أماطيل السعاة ماهوالاأن أحل عقودأملاكي هده على طفرة الى العراق ساليا عن حراسان وأحلها وقالماقرارة الميلاد ومباءة الطارف والتلاد مهافقلت الملقه واذااليه راجعون من شيخ هذ ه تقيته ومالفظ مه على وجدالاستحلال وغيظ المجزعن املاك الرجال بقيته هدداومن فضال مماحته واساحة فيض راحتهأركلءنسا كنهفي حلته على عمل مليه أومال يحبيه كاله ماشاء جرافا ووزنه تبديرا واسرافا استحفافا شهاداتهـمه بجوده وتخرف محذوالكرام بموحوده حتى اذاقضي الوطرمهم وملك اسطة الاستغناء عنهم تنسع عليم مبابات القدور وخلالات المعور وقمامات الالهراف وصواحات الاصواف وجعل المطءوم

عركة الفسادوالا تمواله لل ودخول المشقة على الانسان (وأحضر الرجل) وهوالبغوى (طواغيت الشهود) جمع طاغوت وهوالشيطان وكلرأس في الضلال (وعفاريت الفسوق والمرود) الجمع ماردمثل فعودو حلوس جمع قاعد وجالس (وعقد) أى البغوى (بمشهدهم) أى بحضر الشهود (على شهاداتهم وثائق يوقفه كل ماملك والحلاقه) يعنى عن قيدمليكه (على وجه الله جميع ماأمسك يرى) مضارع من الاراءة (عافعل) أيمن الوقف والاطلاق على وجدالله (ان الدمع عما تَعَتْ يدممن قليل أوكثير وزهيد) أى قليل (وغفير) أى كشير (برا) تبرأت من كذاو آمابرا منه وخلاعمنه لايشي ولا يحمع لانه مصدر في الاصل مثل مع سماعا (عن الطمع في مال لغيره موقوف وعرض) مرتفسيره (الى وجه القربات صروف فلم يتراخى الأمد) في الماج الأمد بفضين النهاية والزمان والأمدالوقت انتهى والمناسب هاهنا الزمان والوقت (على هدد العد قد الوثيق) أي المُونُوق (والخذلان المشبه بالتوفيق حتى قال) أى البغوى (لى وهو يشكو) أى والحال ان البغوى يشكو (الوزير شمس الكماة وسماعه) عطف على الوزير أي استماع الوزير (أباطيل السعاة) جمع ساع (ماهو)أى الشأن وهو الى قوله فقات مقول القول (الان أحل عقود أملاك هده) يعنى ابطل وقفية املاكي هذه التي قد كنت عقدتم العلى طفرة) أي مع وثبة متعلق بأحل (الى العراق ساليا) أى خارجا كذافي التاج (عن خراسان وأهاه اوقاليا) أى باغضافي التاج القلي بالمكسر البغض (قرارة الميلاد) أى موضع ولادته (ومباءة الطارف والتلاد) المباءة المرجمع من ا ابو ا (مها) أي من حراسان و ماسل المعنى أن شمس الكفاة فعير في اسماعه و اصفاله كارم السعاة والشكاة في حقى حدى قصدت ان أبطل جميع أوقافي التي وقفتها وأسعها وأنقد أثمانها وأفر مصوبا ، تلك الاموال من ديار خراسان التي هي موضع نشأتي ومتبوًّا نشسي ومحل مسرتي وأول أرض مس حلدى رام الى العراق (فقلت الله والماليه واحدون من شخ هدد وتقيمه) من النقوى وفي نسيمة نقيته بالنون أىخلاصته وفي بعضها نقيبته بالماء الوحدة عد الماء بالتحتا بتنين من قولهم فلان ممون النقيسة أى النفس وفي بعضها ثقته معنى الوثوق ومالفظ به) الضمير المحرور الى الموسول أى الذي الفظ به من حل عقود أوقافه (على وجه الاستحلال وغيظ الجيز ) الغيظ غضب كامن المجزوان المقهمن قبيدل اضافة المسبب الى السبب (عن املاك الرجال) متعلق بالعجز (بقيته) يعني ما يبقى حديثا عنه في الالسن (هذا) أي احفظ هذا (ومن فضل عماحته) الضميرالمحرورالي البغوي ونسبة السماحة اليه تهكم وسعر بة والواوابدائية (واساحة) أى اجرائه من ساح الماءاذا جرى في وجه الارض (فيض راحمه ان كل من ساكنه) أى ساكن البغوى (في حلمه) أى محلمه ميقال هو في حلم صدق أى محملة صدق (عملى عمل بليه أومال يحمه) وقي دهض النسخ يحتميه والضميران المستكنان الى الموصول ( كله) ضمر الفاعل الى المغوى والمفعول الى الموصول (ماشاء جرافا ووزنه تبذير اواسرافا استحفاها بشهاداتهـم) ضعيرالجمع الى الموسول نظرا الى معناه (له) أى للبغوى الغوى (بجوده ويتحرفه) أى توسعه بقال هو يتخرق في السخاء ادا توسع فيه (حذو الكرام، وجوده حتى اداقضي) أى البغوى (الوطرمهم ووطال بسطة الاستغناء عهم تنبع) تتبعت الشي اذا تطابته (علم مبابات القدور) جمع قدر والصبامة بالضم البقية عما في الاناء (وخد الات النفور) الحلة ما يق بن الاستان ويقال فلان يأكل خلالته أى ما يخرجه من بين اسنا به اذا يخلل والثغر ما تقدّم من الاسنان (وقيامات الأطراف) القمامة السكاسة (وصواحات الاصواف) الصواحات جميع صواحة وهي أنْمَارة الشعر من تصوح الشعر تشقق وتناثر (وجعل) أى البغوى (الطعوم) أى الطعام الذي

أطعهم (فيزنة الذهب المصون) يعنى أخذ منهم ذهبهم المصون عندهم في مقابلة الطعام الذي أطعهم عيث بملغوزن الطعام وزن الذهب المأخوذ (والمشروب في قيمة الجوهر المخزون) يعني أخذ مفهم الخواهر الخزونة عندهم في مقابلة الشراب الذي شربوا يعيث سلغ قعة الشروب في الحوهر المخزون (والدرهم الواحد فنطارا) في العماح الفنطار معيار ويروى عن معادن حبل اله قال هو ألف وما شا أوقيدنو يفال هومانة وعشرون رطلاو يقال مل عمسك الثور ذهبا يعنى وحمل الدرهم الواحد الذى صرفه في طعامهم وشراجم قنطار ا (وحديثا في دواون الشرق مطارا) يعني اله عن بما أعطى و يتحدّث مايد يعم في الآماق (سعاية من خُست أرومته) أي أصله واصب سعاية على اله مصدر من غير افظه والعامل جعل أو تتبع (ورست) أى ثبتت (على دمنة اللؤم) الدمنة آثار الناس (جرثومته) أي أصله (فيصدر)أى يرجمع (عنه) أى عن البغوى (العمامل والمجاور الآمل) أى الراجى كرمه (مغبونا مدة مقامه) يعيير جمع كل منهما حال كونه مغبونا في مدة اقامته عندا لبغوى حمث فوّت الهامل وتتهمن غبراً جروالآمل من غيرما مول (موضوعا) أى خاسرا (فى شرابه وطعامه) لانه أخذمته اضعاف قيمة ما أكل وشرب (مفعوعا بما اقتاه) أي جعه (غابراً امه) أى في أمامه الماضية (مخدوعا عن شهادة) أى شهادة شهده اسخاوة البغوى (خمت صحيفة آثامه) وتوصيف الثهادة بختر صحيفة الآثام الكونما شهادة زور في الحقيقة (قدخصف أى الزق وأطبق كل من العامل والمحاور من كالفقره وتحر ده عن أمواله (فرحيه بكلتي بديه بأرى) يقال فلان بارى فلانايها رضه ويفعل مثل فعله (في عدوه السلمك) في المداني أعدى من السلمك هذا من العدوأ بضاومن حديثه فعمازهمه أبوعه أذانه وأته طلائم حيش لبكر بنوائل جاؤا متحر دين ليغيروا على تميم ولا يعلم بهم فقالوا انعلم السلسك أنذرةومه فيعثوا اليه فأرسن عملي حوادين فلاها محاه خرج يحص كأنه ظبي فطارداه سهامة نهاره تمقالااذا كان الليل أعيا فسقط فنأخذه فلما اصيحا وجدا أثره قدعش بأصدل شحرة فنزا وندرث قوسه فانحطهت فوحد اقصدة منها قدار تزت بالارض فقالا لعل هذا كان من أول الله له ثم أثر ذا أثره متفاجاقد بال في الارض وخد دفها فقالا ماله قاتله الله ماأشد متنه والله لاسعناه وانصرفا فرا السليك الى قومه فأنذرهم فسكذبوه لبعد الغابة فحاء الجيش وأغار واوسليك تمسى من بني -عدوسلكة أمه وكانت وداءوالها نسب النهيى (وينادى ليك اللهم ليك) شهم بالمحرمين الحفاة العسراة الحاسرى الرأس وحاصل العسى انهم وان خرجوا عن حميع ماملكوا حسى عمايستر عورتهم بحيث وضعوا احدى يديم على عورتهم خلفا والاخرى على عورتهم قداماحين الانصراف من عنسده فهم بهدا الانصراف راضون فرحون مستشرون سقاء مهمة تم حق الهمم في هدا الانصراف بتلبسون بالعددوا لشديد يحيث بقاوم عدوا لسليك حرصاعلي الوصول عجا لة الى مأمهم ومحدل مسلامتهم عن شر وحتى الهدم لكال اشتما قهدم الى ذلك المأمن شادون اسك اللهدم لسك مناداة الحجيم المشتاق الى عت الله الحرام (وليست هذه) أى فعلاته وهنانه (من آثاره) أي آثار البغوي (ما عجب من كون أخباره) كن كومًا اختفي بعني ان المخبي من أخباره أعجب وأعظم مما ظهر منها (وسدول الاستاردون أسراره أى امام أسراره (وقصوريد الانتقام من معقد أزراره) خمع زر ومعقد أزراره كالةعن عنقه يعدى ان هناته وفعد لاته هذه وان كانت أمورا عدة ووقا أمغر سمة والكنه أعجب منهاانها كعف بقبت مدة من الدهر كامنة لم تظهروه سنورة لم تكشف وكيف لم منتقم منه مأن يقتل أو يضرب عنقه (غيران لكل شي أمدا) أى غاية والاستثناء منقطم (ويأبي الله أن يفلح الطالم أبدا) هدن والحدلة عطف عسلى ما قبلها من حيث المعدى أى لكن لكل شي أمد وبأى الله أن يفلح

فحازية الذهب المصون والمشروب في فيمة الجوهر الخزون والدرهم الواحد فنطارا وحديثا فيدواوين الشرق مطاراسماية من خست أرومته ورست على دمنة اللؤم مرنومته فيصدرعنه العاءل والمحاورالآ مل مغبونا مدهمهامه موضوعاوشرابه في طعامه منع وعا علاقاه غارأ المه يخدوعاءن شهادة خمت صحفة آنامه قد نصف فرحسه بكاي بديه سارى فى عدوه السلمك و خادى أسائ اللهم لسك وليست هذهمن T المره بأعب من كون أحباره وسدول الاسستار دون أسراره وقصور بدالانتقامين معقد أزراوه خسران الحكشي أمدا و بأبي الله أَ نِيفِكُمُ الطَّالِمُ أَبِدًا

الاان المال يغزر الماء و يحقن الدماء و يحت عالاهواء و مدفع القضاء و يستراله وارواله وراء واقد بالغ أبوالقتم البستى حيث يقول الشفق على الدرهم والهن تسلم من العنة والدن

فقوة العين بأنسانها وفرة الازانالعن غبران المال مى ساب الجال وأورث القيل والقال فهووبال ولاالدين مطلو باوالذنب مكتبو باوالأنف يحدوعا والسان مقطوعا فقيحالله الاعراض متى تداست الاعراص والأموال متى اطغت السربال والاملاك متىأعرتالاو راك والحرائب متى أبدت المعائب فأتنا موالده ومطاعمة فالدوهامي الدكم بالمادكانشفت الاسادم والمقتالكعوبالفوارعامه يغدو مع مفرالاصافورعلى أطعهر نوعلها حشاه كاحشى الدقعة حراما وأثقل الرساص كمانا فاهوالا أننذرورس الشعسعلى سلامات الحدران

إناظالم أبدا (الا) هذا استثناء منقطع أيضا (ان المال يغزر الماء) أى يكثرما الوجه (ويحقن الدماء ويحمع الاهواع) يعسني ان بذل المال يكون سعبالا ضعام أهواء النام مع صاحبه (ويدفع القضاء) يحقل اله أرادان صاحب المال رجماية صدّق فبدفع الله عنه مه القضاء كافي قوله عليه الصلاة والسلام الصدقة ردّا البلاء (و يسترالعوار) أى العبب (والعوراء) العوراء الكامة أوالفعلة القبعة (ولقد بالغ أبوا لفتم الستى حيث يقول اشفق على الدرهم والعين ي تسلم من العنة والدين \* فقوة العن ما أسانها \* وقوة الانسان ما العدن العنة سم العنة وهومعروف عندالفقها والمرادمن العيزي المضراع الاؤل المدهب وكلذا في الآخرومن العنب في صدر البيث الثاني الباصرة وانسان العن المثال الذيرى في السواد و يحمع على اناسى (غيران المال متى سلب الحال وأورث الفيل والقال) في فأنق اللغة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قيل وقال أى نهمى عن فضول مايتحدّث مه المتحا نسون من تولهم قيل كذا وقال فلان كذا وبنا وهما على كونهما فعلين محكمين متضمنين للضمير والاعراب على اجرائه مامجري الاسماء خلوين مريا لضمير ومنه قولهم انميا الدنيا قال وقيل وعن بعضهم القال الابتداء والقيل الجواب انتهى (فهووبال) في القاموس الوبال الشدة والثقل (ولاالدين مطلوبا) عطف على مقدّر يعي فهو وبالأي تُقل وشدّ فاليس يشبه شديًا ولا الدين حال كونه مطلوباً (والذنب محكة وباوالأنف مجدوعا) أى مقطوعا (والسات مقطوعا فسم الله الاعسراض) حمد عرض بفتحة من أى الاموال قال الله تعالى تر مدون عرض الدنما والله ير مد الآخرة (متى تدنست الاعراض) جمع عرض بكسر العين وقد من تفسيره (والامو ال متى اطفت السربال) أي القميص وهوكنا يذعن تدنس العرض (والاملاك ) أي أبح الله الاملاك (متى أعرت) أي أبدت وأظهرت (الاوراك) جمع ورك وو ومافوق الفغد (والحرائب) جمع حريبة وحرية الرجل ماله الذي يعيش به (متى أبدت) أى أظهرت (المعائب) أى العيوب (فاماموائده) حمد مائدة (ومطاعمه) هذاشر وع في فصل آخرمن أحوال البغوى الغوى والضمران المحروران اليه (فذوها) أي فذوا أخبارها (مني البكم باسناد) بريدبذلك الهمائه دمائدته وماشا هدها قط بل جمع وصفها من غسيره (كانفتحتُ الاصابع) مامصدرية (وانسقت)أى انتظمت (الكهوب) كعوب الرجح النواشز في أطراف الانابيب (الفوارع) جمع فارعة أي عاليمة بعي باسمناد كانفناح الاصابع واتساق المكعوب الفوارع في اتصاله وتقارب رجاله فان الاصادع اذا انفقت تكون متقار بة الانفراج (اله) أى البغوى الغوى (يفدوم م صفير العصافير ) حم عصفور والصفير صوت الطائر أي يغدوف أول صبح برامة أنطق العصفورا \* ورمى حباب القارة الممطورا الهارقال اس بايك (عدلى أطعمة يرتو) أى يشد البغوى من رباه أى شده وفي بعض النسخير يو بالباء الموحدة التحتبة (علمها) أىء لى ذلك الاطعة (حشاه) الحشاماانضمت عليه الضلوع (كاحشى) أى الأ وكلة مامصدرية (الدقيق جرايا وأثقل الرصاص كعايا) الهكعب الذي يلعب به والحمد عركماب ورجما يجعلونها مجوَّفة فيذاب في تجاويفها الرصاص ليكون أثقل في الكعاب (فياهو) أي ما الفسعل والشأنكا فيقوله تعالى انحىالاحيا تناالدنيا (الاأنبذر) بالبثاء للفحوا ذررت الحبوالملح والدواءأذره فرثفته (ورسالتهمين) الورسنيت أصفر يتخذمنه الغمرة للوحه وهوههنا مستعار المنو الشمس عند طأوعها لاتضو مماعند طاوعها يشبه لون الورس في الغمالب واثبات الذر ترشيع وتفسيرا انجاتي ورس الشمس بضوئها وقت الغروب وهم ظاهر يشهدعليه سياق المكلام وسباته (على صلايات الجدوان) جميع صلاية في القاسوس الصلاية وتهمز الجهة وهي هاهنا مستعارة اصفحات

الجدران (حتى) المدائية كافي قول الشاعر \* حتى ما وحلة أشكل \* (كان أولاد المقر تلحس) اللعس المسم باللسان (فؤاده) أى فؤاد البغوى انماخص أولاد البقرلانها تكثر لسها وتسالغ فيه ومته يقال حوع المقرى لأشد دوهناك اشارة كاقال الصكرماني الى الحدث كأن الشيطان يلحس أى يأكل كشراولا يشبع كأنها تلحس كليا يأكل والمرادان في أمعا مشهوة لاين أكاميها (وكان الظليم يدعى فيه) أى في فؤاد البغوى (ميلاده) في العماح ميلاد الرحل اسم الوقت الذي ولدفه يعنى ان المغوى بعد ماعلا حشاه لاعضى علمه زمان قليل الاوحوده خال كأن أولاد المقر تلحس وواده والظلم مدعى انه في فواده منذولد فأكل كل مافيه وانحاخص الظلم بالذكرلانه بأكل كل ما يحد حتى النبار وألحر ويحوزأن يكون المرادان قلبه من أجل الشهوة والهدم الى الطعام ينزو ويضطرب كالظلم (فيتغدى) أى البغوى (بالفول) أى الباقلا (سنة) السنة السبرة والطبيعة (وعادة ويما يحيَّانُسه) الضم مرا لنصوب ألى الفول (من عمل السوق) أي يما يعمل في السوق (شهوة وارادة حتى اذاطفيح) طفير الاناءاذا امتلاحتى يفيض (كالدلولن متح) أي نزع (كف) جوأب اذا أى امتع البغوى عن الاكل (وقبض الكف على قرم) القرم بالتحر يل شدة شهوة الله مم أى مع قرم والراد هاهنا مطلق الاشتهاء (لا يطبر داحته) أي مألوفه والضمرالي القرم شبه قرمه بالداحن من الطهر وهوماأ الدائم البيوت والمرادان قرمه لا يكادير ول وان أكل قدر مالم عصن معمال مادة (ولاتنثى) أىلاتنصرف (دون الجذب محاجنه) جمع محدن وهوالم ولجان وقد استعار المحاجن المهوة الطهام أى لا تنصرف فموقه الا بالطعام في كان شهوا ته محاجن الطعام تحذيه أيف كان (فاذا التصف الهارأوكاد) أى كادأن ستصف (والتحف الحرباء الالحاد) الحرباء العظامة المعروفة والحادهادورانهامع ألشمس كأنها تعيدها وهوأ بضاكنا يةعن انتصاف الهار وذلك ان الشمس اذا كانتفي متالرأس رفعت الحرباء الهارأسها واسترابت لهافكان توجهها الهاحينة ذأتم وعبادتها الها أنظهر (دعا) أى البغوى (بطعام اليوم وهو) أى الطعام (المتكاب) اسم مف ول (وما) اما موسول أوموسوف وهوعطف على المتكاف (يقيم رسمه التصلف) الصلف لمجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبرا فهور حل صلف أي والذي يدعوالي اقامة رسمه النكبر والاسناد محازوني يعض النسخ المتكلف على صيغة اسم الفاعل وكذلك المتصلف (فاحتشى) أى المغوى (من كل حلو وحامض وآمت الأمن كل بكر وفارض) في العددة قوله تعالى لافارض ولا بكرفالفارض المستة والبكرا الفتية يعنى أكلمن كل ماوجد من غيرأن عيز بين مايلا بمومالا بلايم والمراد المبالغة في اكثار الاكل وقال النحاتي يعني أن البغوى لاعملي من كل شيًّ أكاممر " واحدة في ذلك المحاس ومن كل شيًّ عاد الى أكامر تو العرى انتهى وهذا من عائب الانهام (حتى يخشى) بالنا المجهول (عليه في الصفاق) الصفاق حلد البطركاء (من الانشقاق وفي العروق من البثوق) بثق السبل موضع كذا شقاو شقاأى حرقه وشقه فانشق أى انفحر (فيظل باتى الهار يشكو معاممها ويه) أى يشكو شكاسة أمعاله من الخلقوه ومعاوية من أى سفيان بضرب مالملك كثرة الاكل ورعاية البطن ويقال انه كان دهول دهد ما نفرط في الا كل ارفعوا الموائد ف اشبهت والكن ملات قال بعض الظرفاء

وصاحب لى بطنه كالهاويه \* كأن في امعاله معاويه وذكرالا معاءلانها، واضع الطعام وصنه قوله عليه أفضل الصلاة واكل السلام المؤمن بأكل في معاء واحد والكافرياً كل في سبعة امعاء (وخلاء خابة) الحابية الدن (خاوية) أى خالية (حتى اذا جنحت) وى ماات (الشمس) للاصير في العماح الاصيل الوقت بعد العصر (وهم )أى قصد (الطفل على الليل

حـنى كأن أولاد البقر لحس فؤاده وكأن الظلم يدعى فيه مهلاده فيتغدى بالفولسنة وعاده وبماعانه من عرالوق شهوة واراده حتى اداطفع كالدلو لمن متم كم وقبض الكف على فرم لا مطردا حده ولا سنى دون الحدب محاحده فاذالتم النهار أوكاد والمتحق الحرباء الالحاد عاديطعام الدوم وهو المتكاف ومايقيم رسمه التصلف فاحتثى منكل حساووحاءض وامتلأمن كل بكر وفارض حتى عنى عليه فى العماق من الانشقاق وفي العروق من البدوق فيظل إقى الهاريشكو معاءمعاويه وخلاءخامه خاويه ح تى اداج نعت الدمس للاصيل وهم الطفل على الليل

بالتطفيل) تطفيل الشمس ميلها الى الغروب والطفل بالتحريث وقت هبوط الشمس (أعمد علمه) أي

على البغوى (الطبائخ والغروف) قال صدر الافاضل الغروف يعنى الباجات المعروفة وفي العداح قولهم احعل البساحات باجاواحدا أيضر باواحدا أولونا واحداج مزولا بهمز وهومعرب أصله بالفارسمة باها أىالوانالالهجمة (وحشر) أىجمع (البهالقرالهف) جمع قرطف أى مايشوى من الدقيق المحلول بالماء الرقيق على الطائق وهو المدعو بالقطائف (والقروف) بالقباف والراء والماءقال فى العداح القرف الفتم وعاءمن حلدمد سغما لقرفة وهي قشور الرمان و يحول فيه الحلم وهو لحم يطبخ شوا بل فيفرغ فيه انتهى (شميؤتى لمبيته) أى وقت بيتوتمه (بلفا ثف) حسم الفيفة بر بديه ما يلف فيه اللهم والسف والبقل ( كالأضابير) الإضبارة بالفتح والهـــــسرا لحزمة من العيف وجعه أنسا سرا (مطوية والطوامير) حمع طومار وهي العيمة (مختومة مسحمة) أي مشدودة من سحى الكار شُدّه وفي بعض النسخ محشية (و ربحا تعال ) بتشديد الراء أي التبعين النوم واستيقظ مع الصوت من عاد الظلم يعار عريرا موت ( بعض ساعات الليدل فنادى بالجوع) وق بعض النسخ بالجوع الديقو عيقال حو عديدو عأى شديدقال اعرابي حو عيصدع منه الرأس (ويلاق الطهاة) حميم طاه وهو الطباخ (بالقنوع) أى بالسؤال (فيحاش) أى يجمع من حشت الأبل جعتها (عليه عليالة الوقت) الخالة بالكسروالضم ما تعالمه من شي (من مستودعات) جمع مستودع بفقرالدال في القاموس استودعته وديعة استحفظته الماها (الساتيق) جميع استوقة كذا في الناج وفي القاموس والدسة وفقيالضم من الفخه ارمعرب يستوأى كاثنة تلك الحجالة من بقاياالا طعمة اني استودعتها الاوعية المتحدة من الفيار أوالتي استودعت في تلك الاوعية والإضافة للظروف الى الظرف (ومطعنات الطيور) في القاموس الطيعن كعظم المقلوفي الطاحن كصاحب وحيد راطانق يقلى عليه معربان (والغرائيق) حمع غريوق أوغرنيق الكركي أولها ثريشهه (فيتهمد) التهميد صلاة الليل وانحا أراد مه الطعام بالأبل على طريق التمليح وكذلك أوله الآتي يتسجر علها أي على تلك الاطعة (من غبرقيام ويتسعرمها بغسرمسام طعاما) حالمن الضمير في مها (لا شركه فيده غيرا لملائسكة حاضرة والسكوا كب من محاجرا اظلمام) المحدر كمعلس ومنسيرمن العين مادار بماويد امن البرقع أوماظهر من نقاج اوعمامته اذااعتم كذافي القاموس (ناظرة في الارض وهي الغياية في الالتقام والالتهام) المهم ابتلع عراة وهذه الجملة معترضة (ولا الدعص) الدعص قطعة من الرمل مستديرة (وهو الهائة في الاشتفاف ، يقال اشتف مافي الاناء شريه كاه (والأرتشاف) وهذه الجلة معترضة أيضا (رأباع) بالعين المهملة خبرماوا ابا والدة (منه) أي من البغوى (لولافنا وزاده ولاياً حرع) عطف على المعوكلة لاللتأكيد يقال جرع الماء كسمم ومنع داهه (لولاقضاء نفاده ومن نادراً مره) أي المغوى (في العافرة) وهي ادمان شرب الخر (اله يكتنب) اكتنب الرحل اذا كتب نفسه في ديوان السلطان (ضمنا)رجل ضمن وهو الذيبه الزمانة في حسد ممن دلاء أو كسر أوغه مره والاسم الضمن وفي فاثق اللغة عن ان عمر [ من اكتتب ضمنا بعثه الله تعيالي ضمنا يوم القهامة أي كتب نفسه فرمنا وأرى انه كذلك وهو صحير ليتخلف عن الفرو انتهاى (في التنقل) المنقل هوالانتقال من شي الى شي غير ، ومصدر قواهم تنقل اذا اكل التقلوالتقل بالضم مَا يتنقل مع على الشراب (من الصبوح) الصبو ح الشر ب بالغداة وهو خلاف الغبوق أوما أصبع عندهم من شراب (الى الغبوق) ما يشرب بالعثى " فعلى المعنى الاق ل للتنقل انه يوصل صبوحم يغيوقه غرمزا يلمكانه وفيه للعني الثاني ايهام وعلى العني الثاني انه يتنقل

بالتطفيل أعيد عليه الطائخ والغروف وحشراليه القراطف والقروف ثم يؤتى لبيته بلفائف كالأضاس مطوية والطوامير مخدومة مسجمة ورعاتها أراهض \_اعاد الله لفنادى الحوع ويلاقى اطها مالفدوع فتحاش علمه عالة الوقت من مستودعات الساتيق ومطعنات الطبور والغراس فستهجد علمامن غبر فامو المسعرمها افدر صمام لمعامالانسركه فيعفيراللانسكة عاذر والكواكب من محاجر الظلياء ناظرة فاالارض وهى الغاية فيالالتقام والالتهام ولاالدعص وهوالهابة في الاشتفاف والارتشاف بأبلع منه ولافناء زاده ولا بأجرع لولا قضاء نفاده ومن فادر أمره في المعاقرة انه بكتتب ضمناني التنقل من الصبوح إلى الغبوق والترديين

من وقت الصبو حالى وقت الغبوق ومآل المعنين ا دامة الشرب من الفداة الى العشى (والتردّديين

الفيدور والفشوق فأن نشط للتنزه تومقاعدالا كافكانعود مقاعد الاحقاف فهادى بين اثنين حرضا في حلدة شيطان وحيفة في سورة أفعوان قدنجم سهما تنوخ الفعل للرمالة بلمنسع المداهية بن بالفحالة ورعما بق في المارض سينة أوأ كثرشفقامن تسكلف الحدمة لولى النهمة وتحشيم المسسيرالي باب الو زيرفيرشوعـ لي التعليل مالا ويحلووحوه الاطياء وأصحاب الاماءورهاخفافا وبدراثقالا وليسهذاالاحتيال بأعربهن اكتابه الزمانة على امتناع الطماع وشموس النفوس دون الاسغاء الها مضلاعن القسرار علها دسمان من خلق النفوس أطوارا وحعل من الهمم انحسادا وأغوارا هذمهن أعمال مساوي هدا الفاضل العاطل ولوسردت أمثالها لطال الكلام وعال الابرام ووراء هامن دقائى الطلم المدموم والدغل المدلموم وثقل الحسيروم والدل المملول بلعاب اللوم ماير بي على دقائق الاراج وأجراء حواهر الامشاج والمعاثر على الاصراركائر كا رغب المعور على الا مام عدائر ولقد أحسن ابن المعترجيب يقول خرالذنوب سعيرها وكبيرهافهوا تتي لا تعقر ن صغيره

الفعور والفسوق فأن نشط للتنزه ) التنزه الخروج الى البساتين قال ابن السكيت ويما يضعه الناس في غرموضعه قولهم خرجنا تنزه اذاخرجواالى البسانين قال واغا النزه التباعدعن الماموالار باف ومنه قبل فلان يتنزه عن الاقذار وينزه نفسه عنهاأي ساعدها عنها النهسي أقول وضعه في غيرموضعه الس غلطا بالمجازم سلمن الملاق المقيدوارادة المطلق انكان البعد فيهمقيد ابكونه عن الماهوانكان مطلق المعدكا يفهم من عبارة العماح حيث قال وأصله من المعد فلااشكال ( بوأ) أىزل (مقاعد الا كَافَ كَاتَعْ وَمقاعد الاحقاف) الحقف الرمل العظيم المستدير وهوهه ذا استفارة للك فل (فها دى بين ائنين) جا فلان بهادى بين ائنين اذا كان عثى بينهما معتمد اعلم مامن ضعفه وتمايله (حرنسا) رحل حرض أى فاسدمريض في تبايه واحده وجعه سواء (في جلدة شيطان وحيمة في صورة أنعوان) وهوذ كرالأ فاعى (قد نجم) أى طلع (بنهما تنوخ الفعل) تنوّخ الحمل الثاقة أناحها السفدها (الرماك) الرمكة الانتيمن البراذي والجمع رماك (بل صنيع الداهيتين بالضعاك) كانعلى منكى ألضحاك لحتان والدتان ماتئتان قيل كاشام ثل الحيتين وقيل دل كانتا حيتين حقيقة وكانتالا يسكنان الاباطعامهما أدمغة الناس وكان يذبحه كلروم انسانان يتدداوي بدماغهما فشب المغوى باقتعاده مناكب الرجال بهما وتفدّمت قعة العجالة مستوفاة (ورعما بق في التمارض سنة أوا كثرشفقا) أى خوفا (من تسكلف الخدمة لولى المجمة وتحشيم المسير) تجشمت الامرادات كلفته على مشقة (الى باب الوزير فيرشو على التعلمل مالاويحلو) من حلوان الكاهن (وحوه الاطباء) أى اشرافهم المشهور سوحداقهم (وأصحاب الانهاء فرها) جمع فاره كطلب جمع طالب وهو الحاذق بالمشي يتال للبرذ ون والبغل والحيار ولايقال في الفرس واعباً يقال فيه جوادوراتع (خفافا وبدراثقالا)البدر حميدرة وهي عشرة آلاف درهم قال النجاتي والمرادهه تاصرة الذهب لاالبدرة حقيقة والاأنتقض على العتى ولايستقيم له وصفه بالمخل انتهي وفي بعض النسخ وبدورا ثقالاأى غلمانا كالبدور ثقالا أثمانهم أوهوج عبدرةفي التاج البدرج عبدرة مثل تمرة وتمر وجمع البدر بدور (وايس هذا الاحتمال بأغرب من اكتمامه الزمانة على امتناع الطباع) أي مع امتناعها (وشموس النفوس)رحل موس أى صعب الحلق (دون الاصغاء) أى عند الاصغاء (المها) أى الى الزمانة (فضلاعن القرارعلها) أي على الزمانة (فسيحان من خلق النفوس أطوار اوجعل من الهمم انحادا وأغوارا) النحدماأر تفعمن الارض والغورما انحط منها أى جعل بعض الهمم عالياو بعضها سافلا (هده) أى الاحوال التي فصلت (من أعيان مساوى هذا الفاضل العاطل) قد يستعمل العطل فى الخافومن الشيّ وان كان أصله في الحلى بقيال عطل الرجل من المال والأدب (ولوسردت) السرد حودة سياق الحديث (أمثالها اطال الكلام وعال) أى زاد (الابرام) أى الملا والضعرف العماح أبرمه أى أمله وأضجره (ووراءها من دقائق الظلم المذموم والدغل) أى الفساد (المسكتوم وثقل الحيزوم) في الصحاح والحيز وم وسط الصدر وثقلته كناية عن الكسالة والبطالة (والذل المبلول بلعاب اللوم مايري) أى زيد (على دقائق الابراج) الدقائق جمع دقيقة والابراج جمع برجيد عنيروج الفلك وهي اثناعشر برجا كلبر ج ثلاثون درجة كل درجة ستون دقيقة (وأجراء جواهر الامشاج) مقال نطفة أمشاج لماء الرحدل يختلطه عاء المرأة ودمها وذلك لان الاجزاء ألى أن يصل الى جزء لا يتحزأ المسمى بالحوه والفردكثيرة (والصغائر على الاصرار) أي مع الاصرار (كائر كازغب الشعور) الزغدالشعرات المفرعلي ريش الفرخ (على الأيام) أي مع مرور الأيام (غدائر) أي ذوائب ﴿ ولقد احسن اس المعتز حيث يقول خل الذنوب صغيرها \* وكبيرهما فهو التق \* لا تحقرن صغيرة \* انّالجبال من الحصى \* وممااقتضى التنبيه على معاير المذكور) أى معاتب البغوى الغوى الغوى قال صدر الا فاضل هي من العار وفي القاموس المعاير المعائب قالت البلى الأخيلية العمري \* اذالم تصديه في الحياة المعاير

(ومعاثبه والقلي) في القاموس فلي رأسه بحثه عن القمل كفلاه (عن شمط عقائصه) الشمط بالضم خمع شمطاء في الفحاح الشمط بياض شعر الرأس يخيا اطه سوادو الرجد لأشمط وفي الصحاح أيضا العقيصة الضفيرة ويقيالهي التي تقدمن شعرها مثدل الرمانة وكاخصر لة عقيصة والجمع عقائص والاضافة كافي جرد قطيفة (وذوائبه ) جمع ذؤابة وهي الضنيرة من الشعراذا كانت مرسلة (مقابلته) مبتدأ مؤخر وخبره المقدّم قوله مما اقتضى والضمير الى البغوى والاضافة من نبيل اضافة المصدر الى فاعله ومفعول قوله (صنائع) جمع صنيعة وهي الاحسان (لى عنسده) أي عند البغوى (أيام آلسامان) ظرف منصوب بمقدّر صفة اصنائع أوحال مها (و بعدها في حق قضيته وعهدرعيته وعيب طويته) أى البغوى (وسر أخفيته وشغل كفيته وسر أوايته بأن كاشفني)متعلق بقوله مقابلة موضمير الفاعل الى المغوى في السحاح كاشفه بالعد اومباداه بها (لمودّة) أي لأجــ ل مودّة جمعتني و ولده المعتبط) أي المشتول بغيرعلة (أبا المظفرر جمه الله يعداوة) متعلق بكاشفني (لمبرج) من الرجاء بالبناء للفعول (لعظيم سيماها) الظرف حال مقدّم من قوله (صفاء) هوضد العسكدر (ولا ام البلما) في العدام فرس بمام أي مصمت وهو الذي لا يخالط لونه شي (انقضاء وذلك) أي مُكَاشْفَتُهُ لَى (أَنْ شَمْسُ الْكُفَافُنْدِبَي) أَى دَعَانِي (لِحَاوِرَتُه) فِي الصَّاحِ الْحَيَاوُرُهُ الْحِاوِيةُ وَفَيْعَضُ النسخ لمحاورته بالجيم (وتقمن) في الصحاح تقمنت في هذا الأمر موافقتك توخيهم الله خيرا عماشرته (مكافأة) تعليل القوله نديي (عملي خدمتي دولة السلطان عين الدولة وأمير الملة بالمميني) أي جمدا السكاب الذي سماه باليميني (في شرح أخباره) أي أخبار يمين الدولة (ومدح مقاماته) أي غزواته وفتوحاته (في عديده) أي معرجاله المعدودين في التياج فلان عديد فلان أي يعد فهم (وأنصاره فيا زال)أى البغوى الغوى (يسرى اليه) أَى الى شمس الكفاة (عنى بنيمة) الباء للتعدية (كقطار) فى القاموس القطر ماقطر الواحدة قطرة والجمع قطار (دعة) فى القاموس الدعة بالسكسر مطريدوم في سكون الارعد ولارق (ووقيعة) أى غية كذا في العدام (كسراب قيعة) جمع قاع وهو أرض مهلة مطمئنة قدانفرجت عنه الجمال والآكام كدافي القساموس (على عَفْلْتَى) أي مع عَفْلْتَي كَقُولُهُ تعمالي واتر بدلند ومغمرة للناسء لي ظلهم (دون) أي غير (ما ينصبه لي) أي يعدّه (من شرك )هو حمالة يصادم االصيد (و يه ١٥ مره (من معترك ) أى محارية ( تو يها) مفعول له لقوله يسرى أومفعول مطلق على تقدير مضاف أى سرائه تمو يه والتمو يدالزخرفة يقال مؤهمة الحديث أى جعلت له زخرفة كابجعل للاواني غويه بماءالذهب لأجل تحسينها وترويجها والتمو يهمأ خوذمن الماءلأن أسل الماء موه فقلبت الواوألفائم الهاءهم مزة تقول مؤهت الشئ أذ اجعلت لهماء ونضارة ثم اتسعبه فيمه فأطلق عدل كل مرخرف ومزين (له أنى) تفتح الهــمزة لانها مصدرية وهي ومعمولها في محل المفعول التمويها (لحقه) أي لحق شمس الكماة (كافر) أي سائر ومنكر والكفر في اللغة السترومنه ممى الزراع كافر الانه يسترا لحب بحرثه وبه فسرقوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفارنساته كافي تفسير القاضى وغسيره وعملاحظته تتث التورية في قول الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سره أوالها عزه سير مخاطبالليل لى فيك أجرمجاهد \* ان صعان الليل كافر (وعن فرض محبنه نافر) أى منباعد أوشار دمن نفرت الدابة جزعت وساعدت أومن نفر اللبي شرد

انالحال من الحمي ومحااقنضى التنسه على معاثر المذكور ومعائمه والفلىءن شمطعفائصه وذوائبه مقاللته مسنائعلى عنددوأ ام آلسامان و بعدها في حق قضلته وعهد رعيه وعبب طويته ومرأخفيته وشعيل كفيته ويرز أوليته بأن كاشدى اودة حمعتبي وولده المعتبط أما النظفررجم الله بعداوة لمربع اعظم سملهاصفاء ولالهم الملها انقضاء وذلك أنشمس الكفاة لذى لمحاورته وتقمن لىخديرا ععاشرته مكافأة على خدوي دولة السلطان عن الدولة وأمن الملة بالممنى فيشر حأخياره ومدح مقاماته في عديده وأنصاره فيا زال يسرى المه عنى بنعمة كقطار دعة ووقيعة كسراب بقيعة علىغفلني دون ماسصه في من شرلا و جحهمن معترك تربها له أبي لحقه كافروعن فرض محته ناذر

(والح مرموق) أى منظوراليه (بعينالكفاءة) أى الماثلة من الكفؤوه والمثل (في استحقاق صدر الوزارة ماثل) مراده بالمرموق بعينالكفاءة صاحب الديوان الذى أشار اليه في ابتداء هذه الرسالة بقوله موهما اباه ان لى صغوا في بعض من ناظره يوماعلى رسة المقابلة أووازيه بمعيار الموازية والمماثلة (وفي شعب الاختصاص به) الشعب بكسر فسكون الطريق مطلقا أوهو الطريق في الجبل والضعير في به يعود الى المرموق (والانقطاع اليه سائل) سائل اسم فاعل من سائل الماء اذا جرى وفي التعبير مبالغة لا يتحق أن يكون قدر عمانه كالسيل المتحدر من مكان عال فلا يحتف ن سد ولارده وفي التعبير مبالغة لا يتحق أن يكون قدر عمانه كالسيل المتحدر من مكان عال فلا يحتف ن سد ولارده الما كذب كالاحدوث بمعنى الحديث وهي منصو به على البداية من تحويها أومن الحدان واسمها وخبرها أوعد المنظم المنافق المنظم المنافق المنافق

لى حيد لة فين ينم وليس في الكذاب حيد له \* من كان عالق ما يقول فيلتي فيسه المله (ولم يضرب الهاود اولا طنا) الود الولدسكنت تخفيفا مشدل كتف عم أد عمت في الدال وهي الحمنعدية والطنب بفحتين حبل الخباء والجمع أطناب (ودمنة لميهتددمنة انسور حوافرها) الدمنة الاولى الحقديقيم عليه صباحبه والثانية علم للعروف بدمنة قرمن كايلة الموضوع علههما المكتاب المعروف وبهما يضرب المتسلق الاحتيال والافتعال ونسورا لحوافر ماصاب مهافي بطن الحاف ركأنه نواة أو حصاة قال الحريري \* الى نسور مثل ملفوظ النوى \* (ومصفوف كلاها وأباهرها) قال الشارح النجاتي الأمران عرقان واحدها أمروهو مااذا انقطع على زعمهم مات صاحبه والأمرمن القوس مابين الطائف والمكلية والكلية منها مايين الأجروالكبدوكبدها مقبضها يقول ويهجه من معترك تمويها لدمنة لمتمتد دمنة على كثرة احتيالها وغابة مكرها ودهائم النسور حوافرذ لك الضغن يعني ضغنا لاتعرف دمنة كفه ولايدرى أصله من أس جاءومن أس انمعث و ،أى سب يحقق ومن الظاهر أن لامناسبة بين نسورا لحوافر ويبن السكلي المصفوفة سواء كأنت من الحيوان أومن القوس المرنان ولوسلم فبكيف يصع صف الكلى حموانية أومرنانية انتهيى وقال الناموسي قوله ومصفوف كلاها وأباهرها أوّل الريش القوادم ثمالخوافي ثمالكلي ثمنقل كلام النحاتي المتقدم بقمامه وقال بعده واعلم العلماذ كرالفسر أراد الايهام فذكرالكلي والحوافر للغيل كالاجنعة للغبر وتكون الحركة الهمام ما والمرادات دمنة لمتهد لجريانها واحراثها ونظيرها فافهم كيف يفسر ويخطى ويخطئ فاغفراللم التهمي قوله انعلباذ كرالنسر أىلاذ كالمصنف النسر في ضمن قوله السور لان واحدها نسروه واسم للطائر المعر وف ففي كلام المسنف اجهام ارادته وكان الظاهر أن يقول لماذكر النسورلانه الواقه في كلام المصنف والايهام المذكورمنأت أيضا على هذا التقدر وحاصل الحوابانه أرادبالكاى الريش الاخبر من جناح الطائر فاندفع قول النحاتي ولوسلم فكيف يصع سف الكلى الى آحره لانه على تقديراً ن يرادم االريش فالمع في الخاهر غيران يحر دالاج املا يعير ارادة الريش من الكلى لان المعنى الموهم غيرم اد فلارتن تصحها من ارتبكا والاستخدام بأن رقبال ذكرت النسور مرادام اماتقدم ثمأ عيد علم الضمير في كلاها مرادايها النسور ععني الطه ورفني كلام الناموسي أيضا قصور وقوله فأفهم كيف يفسر ويخطى أى فى تفسيره من أخطأ أى حيث لم يفسر الدكلي الاحسير من يش الطائر وقوله ويخطى متدردا اطاءمن وبالتفعيل أى يخطى المصنف مع ان الططأنشامن تفسيره (حتى هاجه على كالليث موتورا) هاجم كهجم أثاره واللبث الاسدودوتورا الم مفعول من وثره يتره ثرة ووسا

والى مرموق رعين الكماء في استحقاق صدر الورارة ماثلا وفي شمب الاختصاصية والانقطاع المهمائل الكنوية لمتحلق الله المهمائل الكنوية لمتحلق الله المهائل الكنوية لمحتمد وداولا لمنا ودمنة لم يتدومة المساور حوافرها ومصفوف كلاها وأماهرها حتى هاجه على كالليث موتورا

اذاعاداه وحقدعليه أوطلب مكافأته يحناية حناها علمه والضميرالمستترالر فوعر حيرالي المغوي الغوى والمنصوب الى شمس السكفاة (والتمر محرجا) اسم مقدة ول من أحرجه أوقعه في آلم بروهو الضيق (ومضرورا) اسم مفعول من ضرماً وقديه ضرراأى وكالفره ضطراوملحاً الى المدافعة عن نفسه است مأطقه من الضرر وهو في هدنه الحالة أملغ ما يكون من السطوة والشدّة (فيكم كدحت حدي استنزلته عن حران وشماس) كدح في العمل سعى لنفسه وكد والحران مصدر حرن الفرس اذا امتنع عن المسروقص والشهباس مصدر شمس الفرس شموسيا وشمياسا منع ظهيره فهوشيامس وشموس وكم خبرية وتمييزها محذوف أي فكم من "مسعنت بالحذوا ليكذّ حتى استنزلته عميا ارتبك من عداوتي ومنابذتي والحقد على (وجهدت حدتي نحوت منه رأسابراس) قال الشارح النحاتي منصوب على الحال أي نجوت منه حياً سالما كقولهم بايعته بدا سدأى نقدا حاضرا انتهبي وقد تعرض لاعراب ألتركبب كاترى ولم يتعرض لبمان معناه وليس قوله حماسالما ساناله بلهو سان لعدني نحوت فبقي ا اتركيب خالياعن البيان فأقول هذا التركيب يقع في استعمالاتهم في كل أمر بن حصل بعنه ما التسكامو والتساوى يحمث لانزيدأ حدهماعلى الآخروأ سلهمقايضة حيوان يحيوان يلاز بآدة من أحمد الحانمن فرأس أحدهما رأس الآخرواذالم ينل المقامر من المسرشيئا ولم نل منه شئي يقول خرجت وأسأترأس أىوالعتبي كان يؤمل من شمس الكفاة خسيرا جزيلا ثموقع في نقيضه من ارادة الشريه ثم نجا بلاندل خبر ولاحلول شروضر فقد نجار أسابرأس ولم له عما كان يتحافه وحشة ولاعما كالاسرحوه انَّاسَ (وطُّهُمْتَ أَنشُدُومُدُهُ ارتَّمَهُ سَالُمًا ﴿ اذْ انْجَنَّ أَنَّاسًا لَمِنْ بِأَنْفُسُ \* كرام رجت أمر الخاب رْجَاؤُهَا ﴾ فأنف ناخرالغنمة الله تؤوب وفها ماؤها وحياؤها) البيتان لعبدالله س مجدين عسنةمن رؤساء النصرة و بعدهما

عيده من روسا البصر و و و و و المدهما هي الانفس الكبرى التى ان تقدّمت \* أواستأخرت فالموت بالسيف داؤها سيعلم اسماعيل ان عداوتى \* كرية الافاعى لا يصاب دواؤها أوله أبنا أى رجعنا من سفرنا حال كوننا سالمن بأنفس كرام أى معها رجت تلاث الانفس أى ترجت أمر الخاب رجاؤها ولم تظفر به فأنفسنا بقاؤها خير عنمية وفوله الما تؤب بدل من المختمية و يحوز أن يكون في محدل نصب باسقا لمحرف الجراى بأنها تؤب وقوله ماؤها أى ما النفس كايقال ما الوجه وهو كذا به عن صيانها وعدم البحد الها والحياء بالمد ضد الوقاحة وهو الاستحياء و يحوز أن يراد به المطر ومد الضرورة ومناهم و رفعنسد من يحوز مدّ القصور الفر ورة أى وفي المراوتم او كرمها (وأغرى في بدر الملك) أى الما المرافقة و كرمها (وأغرى في بدر الملك) أى الامير مسعود (ابن شمسه) أى شمس الملك السلطان (عين الدولة) وأمين الملة (و أشعره الحساة) داهية أومكيدة عظمة (لولا أن ألهمه الله الاناة) أى الحلم والترقى و عدم المجلة (و أشعره الحساة) واجدة الحصى والمرادم هنا العقل واللب (فنفر و نقب) أى تفعيد و و قتش و كشف عن حلمة الامر واجدة الحصى والمرادم هنا العقل واللب (فنفر و نقب) أى تفعيد صوفتش و كشف عن حلمة الامر

ولم يعتمد الخبر الملق اليه هملا بقوله تعالى با آيم الذين آمنوا انجاع كما سق بنباً فتدينوا أن تصيبوا قوما بحيه الة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأسل التنقير البحث من نقر الطائر في الارض اذا أثر فها بمنقاره وأسل التنقيب الطواف في البلاد قال الله تعالى فنقبوا في البلاد من النقب وهو الدخول في بواطنها (واستشف اعطاف البلاغ فعدل من جرب ودرب) يقال استشف الشي اذا نظر اليسه من وراء ستر شفيف أي رقيق شفاف المستحب ما وراء موالمراد باعطاف البلاغ أطراف ما بلغده عنده الم غوى من الاسمندوية (اشارت) جواب لولا أي لها جت وتعر كن (على منه) أي من بدر الله مدهود (داهية الاتبق ولانذر) أي لا تبق على شي عين لا ترجه يقال أبقيت على فلان اذار حته والاسم منه البقيا قال التبق ولانذر)

والنمر محرجا ومضرورا فيكم وشماس وحمدت متى استراته عن حران وشماس وحمدت متى تحويم أند و و و الماراس وطمقت أند و و و المارات و المارات ال

ولاستطارت عراقية يفدى علم اشعروالشرفن الله تعالى بأن وضع الفاضع فعمار في وركاب وحده واقر وأهواه فما حفره وهنقه بفوى ماضفره وسحمومه انعول الرحال وحدله عبرة للغابرين رشر مده الاحوال في قر أهده ا فه ول واحد الله على الـ الامة من مثلها والبراءة من فوادح الاوزاروتوادح الناربها وابعلم انالاساءة تعقب على مرورالا مأم عيأتهدلاوغياو سلاوخطما حليلا واساناكالمسام مقيلا وفيالله من تقص عره على زيادة الأثام ومساءة اذنام وسيأزه الملام ويرحم الله عبدا فأل آميا

الشيخاصر

م قوله الاخيلية صوابه العامرية لان الاخيلة معشوقة توسين الحمر متديد الماع كاأ فاده مولانا

لمارأ مَلُالا يق على أحد \* فلت أحسد بعدى من تعاشره الشاعر وة تقدة مسانه مرارا ومعدى لا تدرلا تدعما أتت عليه من الهلاك بلكل شي أصابته تلك الداهية أهلكته (ولاستطارت عباقية) هي الداهية أيضا تلز فبالمحاب من عبق الطيب المشرت والمحته واتصلت بالشام (يفنى علم االشعروالبشر) أي تملك من أصابته لأن الشعروالشرا دافسا فالشخص هالكلامحالة (فَتُ الله تعالى مأن فضم الفاضع) وهوالبغوى الغوى (فيمازوره) التروير تربين الكذب بقال زورت الثي أي حسنته وقوية م (وكسف وجهه) أي سؤده وأذهب نوره (وكوره) من تبكو يرالشمس وهو تغويرها قال تعيالي أذا الشمس كورت قال ابن عباس غورت وقال فتأدة ذهب ضوءها وقال أبوعبيد كوّرت أفت مثل تدكو برالعمامة (وأهواه) أي أسقطه وأوقعه (فيما حفره) أي فيما صنعه من المسكيدة وفي المثل من حفر لا تحبه قلما أوقعه الله فيمه قريبا (وخنقه بُقوي ماضفره) الخنق شدّالرقبة بحبل ونحوه والفوى جمع قوّة والمرادم اهناطاقة الحبل والضفرنسج الشعرأى أعاد الله تعالى عليه وبال الحبل الذي نسبح وفتله لاهلا كيع ني أحاق به عاقبه مكره وأ افي كيده في نحره (وسخم وجهه بنؤ رالافتعال) خم وجهه سوّده من السخام الضم وه وسوادالقدروالنؤركصبور التسلج وهودخان الشحم يعالج مالوشم حتى يخضر ولكأ نتقلب الواوا لمضعومة همزة قال لمدرضي

أورجه واشمة أسف نؤرها . كففا تعرض فوقهن وشامها والافتعال الكذب والافتراء (وكشمء ورته)أى ما يخفيه من قباغه ويستر ممن فضائحه (الفعول الرجال) فيه ادماج لا يخني (وحقله عبرة للغابرين) أي للباقين من غبرغبورا من باب قعد بقي وقد يستجمل فهمامضي أيضا فهومن الاندادوقال الزبيري غبرغه ورامكت وفي لغة بالمهدملة للماضي وبالمعجمة للباقى كذافى المسماح المنسير (بشرح هذه الاحوال) وتخليدها للناظر بن على صفحات الأيام والليالي والجار والمحرور يتعلق بجعله (فن قرأه ـ لده المصول فلجمد الله تعالى عسلي السلامة من مثلها كاهره فليحمد الله على السلامة من قول مثلها أوالتكام بمثلها وليس بمراديل المراد أن يحمد الله على السلامة من أن يقال فيه مثلها بأن لا يتصف عثل أوصاف من قيلت فيه و يجوز أن يعود الضمير الى الاحوال فلاحاجة حينيد الى التكاف (والبراء من فوادح الاوزار) الفوادح جمع فادحمن فدحه الدين أتقله والاوزارجم عوز روهو الذُّنب (وقوادح النارج) أى بتلك الاحوال والمراد بقوادح النارمايلحق الملتبس مهامن اللوم والتعبير والتنقيص مها التي مي في تأثيرها بمنزلة قوادح النار (وابيعلماناالاساءة تعقب على مرورالايام) فاعلها (عبأ) هوكحمل وزياومعنى (تقيلاوغبا) بكسرالغين وتشديدالباءالموحدة أىعاقبة (ويلا)أى شديد اوخيما (وخطبا) أى حادثا عظيما من حوادث الدهر (جليلاولسانا كالحسام) أى السيف (صفيلا) أى نجدلوا وهو حال من السيف يعني تجعمل ألسنة الناس في طعنه واللوم عليه كالسيوف الحداد الصفيلة (وقبع الله من نقص عمره على ز وادة الآثام) القبع نفيض الحسسن وقد تبع قباسة فهو قبيع وقبعه الله أى نحساه عن الحسر فهومن المقبوحين ونقص يستع لمتعد باولاز ماتقول نقص المال ونقصته وههذا يحوز أن يصححون لازماأى انتقص عمروم بريادة آثامه ومحوزان بكون متعاثيا كأبه نقص عمرا فسه مذهبا بهسدى من غيرفالدة ما قنرافه الآثام الفاضحة وتركه اكتساب المكالات والاعمال الصالحة (ومسامة الانام) السامة نقيض المسرة وأصلها مسوأة على و زن متر بة فنقلت حركة الواوالي ما قبلها مح قليت ألف وجعها ما وي (وحيازة الملام) الحيازة مصدر حازالشي جمعه وضعه والملام مصدره يمي بمعنى اللوم (ويرحم التع عبدا قال آمينا) هذا المصراع الذي ختم به الكتاب من تول قيس الها مرى مجنون ع ليلى الاخدامة وصدره

\* يارب لاتسلبني حها أبدا \*

وقد أق المستفرح الله تعالى من حسن الاختتام عبا آذن با تها المكلام وأودع خاتة هسذا المكتاب ماجول خاتة الفاتحة المكتاب وهاهناقد تم الكلام وقطعت سعارى الطروس مطايا الاقلام والمرجوعين وقف على هذا الشرح من المهرة الهلاء والجهابذة الفضلاء أن ينظروا اليه بعين الرشى ويسبلوا عليه ذيل الصفح والا فضا وأن يصلحوا ما لهنى به القسلم أو زات به القدم وأن يقبسلوا اعتدارى و يقيلوا عثارى فقد حررت شطراء ته فى الخرية وأناذيم وحشة وكربه وأكدات ما يه بعد بلوغ الوطن معاتساع دائرة الاكدار وضيق العطن وتشعث الاحوال وتكاتف الهموم والأوجال والخدالة تعالى الموفق للاتمام والمائن من جمع هذا الشرح ببلوغ المرام وعلى نبيه أفضل السلاة وأشرف السلام وعلى آله وأصحابه الكرام ماهمى الغمام ونفي المسام ونفي الديلة فقيد الظلام وردعلى الفيحرالقادم السلام وشعت صوادح الرياض عاطمي الصباح وأذن مؤدنها والاعوام وتعطرت مفارق الكتب عند انتها الكلام عسن الغتام وكان ا كال تحديره لأربع خاون من دى القعدة الحرام سنة سبح وأربعين وماثة وألف عليد جامع شمله وصارف نفائس الاوقات في كشفه وحلم أحقر الخليقة بللاشي في الحقيقة أحمد بن على العدوى الدمشق الشهير بالمنيني غدارا ته ذوبه وملارف نفائس الوقات في كشفه وحلم أحقر الخليقة بللاشي في الحقيقة أحمد بن على العدوى الدمشق الشهير بالمنيني غدر الله ذوبه وملائر لال الرضوان ذَنوبه وفعل ذلك بوالديه و معمد عالمان أحمين آمن

بعوبه تعالى وانعامه وفضله واكامه ودنم لهبعهذا الكاب النفيس الدى هولمطالعه نعم الجليس كال قدحه من لطائف الاستعارات ودقائق المكانات ماسهر المدره المصقع ويطرب المصطع ولله در الشارح الما ضل الأكور اللوذعي الأريب الذي قداه تدى الى مآخذ تلك السكامات فدل علها بأوضع العبارات وكشف عن وحوه مخذراتها النقاب فارتاحت بمشاهدتها نفوس الطلاب وهوأحدال كتب التي تطبع على دمة جعية المعارف المستظلة بظل حاية من اشهب تمصرنا اطلعة أفكاره الصائية وأضا وعصر نايدرارى آرائه الثاقيه قطب دائرة الفضل والسكال وشمس فلان السعادة والاقدال صاحب الحدوالسعد المتحلى بولاية العهد ألاوه والمؤيد بالعنايات الصمدية على التحقيق محديات اتوفيق أيقاه الله في مسند العزوالجلال ولأرال منظور العين الكبيرالمتعال غمنسأل اللهذى الطول والانعام أن سلغ وكيل تلك الجعمه مجديا شاعارف أقصى المرام عائه يذل حهده وصرف وسعه وحده في طبيع هدامال كتب الكرعه وأرسلها الىأهلها بأدنى قيمه وكالختام لهبيع هداالكتاب أالمبعة الوهدء بتعيم الراجى فضل ربه الوهبى مصطفى وهى لعشر بقين من ذى الحدة مد تام سنة ست و ثاني من القرن الثالث عشرمن سني هيرة سيد المشر علمه من محاسن الصلوات ام اها ومن المائب الحمات أزهاها ماأشرةت شموس الطبيع

وعمم الى جيع

To: www.al-mostafa.com